مُوسُوعَانَ المان المحرل المرد وي سلام المدن وي سلام المدن وي المحرل المرد وي المحرد وي في صحير في المرد المواجد المؤلجة المؤلجة

> تأليفُ أُنِيُ أَسَامة سَلِيمُ مِنْ سِيسِ السِهلَالِي

> > دارابن عفان

# فهرس ولكتس ولفقهية هجائي

| 444         | ١ _ كتاب الأذان                  |
|-------------|----------------------------------|
| 177         | ٢ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة |
| *1          | ٣ ـ كتاب التوحيد والإيمان        |
| ٤٧٩         | ٤ ـ كتاب الجمعة                  |
| 794         | ٥ ـ كتاب الحيض                   |
| <b>£</b> £0 | ٦ - كتاب صلاة الجماعة            |
| <b>£9V</b>  | ٧ ـ كتاب الصلاة                  |
| 149         | ٨ ـ كتاب العلم                   |
| ०७९         | ٩ ـ كتاب العيدين                 |
| ۲۸۳         | ١٠ ـ كتاب الغسل                  |
| *•1         | ١١ ـ كتاب مواقيت الصلاة          |
| 404         | ١٢ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة  |
| 170         | ۱۳ ـ کتاب الوتر                  |
| 720         | ١٤ ـ كتاب الوضوء                 |

## فهرس (لموضوها)

| المقدمة                                      | ٧   |
|----------------------------------------------|-----|
| مسائل أصولية                                 | 10  |
| ١ ـ كتاب التوحيد والإيمان                    | ۲۱  |
| ١ ـ باب تغليظ تحريم الشرك                    | *1  |
| ٢ ـ باب تحريم النفاق وبيان علاماته           | ۲۸  |
| ٣ ـ باب تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته       | ۰۰  |
| ٤ ـ باب تشديد النهي عن الحلف بغير الله       | ٥٦  |
| ٥ ـ باب النهي أن يقال : ماشاء الله وشئت      | ٦٥  |
| ٦ ـ باب النهي عن سب الدهر                    | ٧٤  |
| ٧ ـ باب النهي عن التفكر في ذات الله          | ٧٩  |
| ٨ ـ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان وتصديقهم | ٨٤  |
| ٩ ـ باب النهي عن الرقى والتمائم              | ۸۹  |
| ١٠ ـ باب النهي عن الطيرة                     | 1.1 |
| ١١ ـ باب النهي عن الاستسقاء بالأنواء         | ١٠٩ |
| ١٢ ـ باب النهي عن الذبح لغير الله ولعن فاعله | 117 |
| ۱۳ ـ باب النهي عن رد من سأل بالله            | 118 |

| 117 | ١٤ ـ باب النهي عن محبة أهل الأهواء و مخالطتهم                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 117 | ١٥ ـ باب النهي عن الخيانة وتضييع الأمانة                       |
|     | ١٦ ـ باب التحذير من المعاصي جملة ، وبيان نقص الإيمان بها       |
| 119 | ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله                  |
| 177 | ١٧ ـ باب النهي عن التألي على الله                              |
| 177 | ١٨ ـ باب النهي عن القنوط من رحمة الله و اليأس من روحه          |
| 179 | ١٩ ـ باب تحريم السحر وقتل الساحر                               |
|     | ٢ _ كتاب العلم                                                 |
| 149 | ٢٠ ـ باب النهي عن تعلم العلم لغير وجه الله تعالى               |
|     | ٢١ ـ باب الزجر عن العلم بأمر الدنيا والانهماك فيها والجهل بأمر |
| 124 | الأخرة ومجانبة أسبابها                                         |
| 107 | ٢٢ ـ باب النهي عن الفقه السطحي                                 |
| 177 | ٢٣ ـ باب تغليظ تحريم الكذب على رسول الله عليه                  |
| 179 | ٢٤ _ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع                            |
| 179 | ٢٥ ـ باب النهي عن انتقاص العلماء وإضاعتهم وعدم المبالاة بهم    |
| 171 | ٢٦ ـ باب النهي عن كتم العلم                                    |
| ١٧٣ | ٧٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينفع به                        |
| 140 | ٢٨ ـ باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه                       |
| 144 | ٢٩ ـ باب النهي عن الدعوى في العلم والقرآن                      |
| 141 | ٣٠ ـ باب النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم                    |
| ١٨٣ | ٣٠ النبي عنالله والجنال والجوروة وبخاورة في القرآن             |

| ۱۸۷        | ٣٢ ـ باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 191        | ٣٣ ـ باب النهي عن القصص                                  |
| 197        | ٣٤ ـ باب النهي عن الإملال والسآمة في الموعظة             |
| 190        | ٣٥ ـ باب الزجر عن تدوين السنن ثم نسخه                    |
| 197        | ٣٦ ـ باب النهي عن أخذ العلم عن أهل البدع                 |
|            | ٣٧ ـ باب النهي أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده |
| 7.7        | عن العلم والقرآن                                         |
| 7.7        | ٣٨ ـ باب النهي عن زخرفة المصاحف وكتب العلم               |
| 7.7        | ٣٩ ـ باب النهي عن الاختلاف                               |
| 7.5        | ٤٠ ـ باب الزجر عن قول : نسيت آية كذا                     |
| <b>T.0</b> | ٤١ ـ باب النهي عن الأغلوطات والمسائل الأراثية            |
| Y•V        | ٤٢ ـ باب الزجر عن الفتوى بغير علم                        |
| 717        | ٤٣ ـ باب النهي عن التكسب بالقرآن                         |
| 717        | ٤٤ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث            |
| <b>T1V</b> | ٤٥ ـ باب النهي عن التنجيم وتحريم تصديق المنجمين          |
|            | ٣ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة                         |
| 771        | ٤٦ ـ باب تغليظ تحريم ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء    |
| 770        | ٤٧ ـ باب النهي عن البداءة بالشر خوف أن يستن به           |
| 777        | ٤٨ ـ باب النهي عن الاقتصار على الكتاب دون السنة          |
|            | ٤٩ ـ باب الزجر عن الرغبة عن سنة الرسول ﷺ في جميع أقواله  |
| 741        | وأفعاله                                                  |
|            |                                                          |

|             | ٥٠ ـ باب النهي عن الاعتراض على السنة بالمقايسات المقلوبة          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 777         | والخترعات الداحضة                                                 |
| 772         | ٥١ ـ باب النهي عن إيواء المبتدع وبيان إثم من أوى محدثاً           |
| 747         | ٥٢ ـ باب النهي عن اتباع سنن الجاهلية                              |
| 781         | ٥٣ ـ باب الزجر عن الغلو والتنطع                                   |
|             | ٤ ـ كتاب الوضوء                                                   |
| 710         | ٥٤ ـ باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة                         |
| 727         | ٥٥ ـ باب الزجر عن مسح القدمين                                     |
| 701         | ٥٦ ـ باب النهي عن ترك التسمية على الوضوء عامداً                   |
| 707         | ٥٧ ـ باب النهي عن الإسراف في الوضوء                               |
| 408         | ٥٨ ـ باب النهي عن البول بأبواب المساجد                            |
| 700         | ٥٩ ـ باب كراهة ذكر الله على غير طهر                               |
| <b>70</b> V | ٦٠ _ باب النهي عن الاستنجاء بدون الثلاثة الأحجار                  |
| 701         | ٦١ _ باب تحريم الاستنجاء بروث أو عظم                              |
| 777         | ٦٢ ـ باب الزجر عن ابتداء المتوضىء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين    |
|             | ٦٣ ـ باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في       |
| 777         | الإناء قبل غسلها ثلاثاً                                           |
| 770         | ٦٤ ـ باب تحريم البول في الماء الراكد والاغتسال والوضوء والشرب منه |
| 777         | ٦٥ - باب تحريم التخلي في الطرق والظلال ونقع الماء                 |
| 777         | ٦٦ _ باب تغليظ تحريم عدم الاستبراء من البول                       |
| <b>YV•</b>  | ٦٧ ـ باب النهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر                     |

| <b>TVT</b>  | ٦٨ ـ باب النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أوغائط  |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰         | ٦٩ ـ باب النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن                |
|             | ه ـ كتاب الغسل                                             |
| <b>7</b> /4 | ٧٠ ـ باب تحريم النظر إلى العورات                           |
|             | ٧١ ـ باب تحريم دخول الرجال الحمام بغير أزر ومن دخول النساء |
| 440         | بأزر وغيرها                                                |
| ۸۸۲         | ٧٢ ـ باب النهي عن تأخير غسل الجنابة لغيرعذر                |
| 44.         | ٧٣ ـ باب الزجر عن البول في المغتسل                         |
| 797         | ٧٤ ـ باب النهي عن الأغتسال في الماء الراكد من الجنابة      |
|             | ٦ ـ كتاب الحيض                                             |
| 798         | ٧٥ ـ باب تغليظ تحريم جماع المرأة في الحيض                  |
| 797         | ٧٦ ـ باب نهي الحائض عن الصلاة والصوم                       |
| 191         | ٧٧ ـ باب نهي الحائض عن الطواف بالبيت                       |
|             | ٧ ـ كتاب مواقيت الصلاة                                     |
| 4.1         | ٧٨ ـ باب تغليظ تحريم ترك الصلاة عامداً                     |
| 4.4         | ٧٩ ـ باب النهي أن تعاد الصلاة في يوم مرتين                 |
|             | ٨٠ ـ باب تغليظ الزجر عن تأخير صلاة العصر إلى مغرب          |
| 414         | الشمس ، ووعيد من فاتته                                     |
| 414         | ٨١ ـ باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة                     |
| 441         | ٨٢ ـ باب النهي أن يقال للمغرب العشاء                       |
| 441         | ٨٣ ـ باب النهي عن أن تسمى صلاة العشاء العتمة               |

| ***         | . 4.    | ٨٤ ـ باب كراهة النوم قبل العشاء                     |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 377         | A<br>No | ٨٥ ـ باب النهي عن السمر بعد العشاء وما يجوز منه     |
|             |         | ٨ _ كتاب الأذان                                     |
| 444         |         | ٨٦ ـ باب النهي عن الإجارة في الأذان                 |
| 737         |         | ٨٧ ـ باب النهي عن الاستعجال إذا أقيمت الصلاة        |
| 722         |         | ٨٨ ـ باب النهي عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام     |
| 450         |         | ٨٩ ـ باب الرجر عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة     |
| ٣٤٨         | 1 N     | ٩٠ ـ باب كراهة الصلاة إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة  |
| ۲٥٠         | :       | ٩١ ـ باب تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعلة |
| !           | •       | ٩ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة                      |
| 404         | ٠.      | ٩٢ ـ باب تحريم تزويق المساجد وزخرفتها               |
| 401         |         | ٩٣ ـ باب الزجر الشديد عن التباهي في المساجد         |
| 404         |         | ٩٤ ـ باب تحريم اتخاذ المساجد طرقاً لغير ذكر أو صلاة |
| 441         | جد      | ٩٥ ـ باب النهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتي تحية المسه  |
| 777         | 4 2 2   | ٩٦ ـ باب النهي عن تتبع المساجد                      |
| 414         | ى السجد | ٩٧ ـ باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إل |
| 377         |         | ٩٨ ـ باب تحريم إنشاد الشعر في المسجد                |
| 411         | ٠.٠     | ٩٩ ـ باب النهي عن إقامة الحدود والقصاص في المسجد    |
| <b>77</b> A |         | ١٠٠ ـ باب النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد     |
| 441         |         | ١٠١ - باب تحريم البيع والشراء في المسجد             |
| 474         | · ·     | ١٠٢ ـ باب تحريم الخصومة ورفع الصوت في المسجد        |

| *** | ١٠٣ ـ باب تحريم نشد الضوال في المسجد                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 475 | ١٠٤ ـ باب النهي عن التحلق في المساجد                        |
| ۲۷٦ | ١٠٥ ـ باب نهي أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد              |
| 471 | ١٠٦ ـ باب تحريم البصاق وإلقاء الأقذار في المسجد             |
| 374 | ١٠٧ ـ باب تغليظ تحريم التنخيم في قبلة المسجد                |
| ۲۸۳ | ١٠٨ ـ باب الزجر عن منع النساء من إتيان المسجد للصلاة فيه    |
| 44. | ١٠٩ ـ باب تغليظ الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة          |
|     | ١١٠ ـ باب النهي عن المرور بالسهام والسلاح في المساجد من غير |
| 444 | قبض على نصولها                                              |
| 498 | ١١١ ـ باب الاستلقاء المنهي عنه في المسجد                    |
| 447 | ١١٢ ـ باب تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاث               |
| 277 | ١١٣ ـ باب تغليظ تحريم اتخاذ القبور مساجد                    |
| 473 | ١١٤ ـ باب تحريم دخول المشركين المسجد الحرام                 |
| ٤٢٩ | ١١٥ ـ باب تحريم الصلاة إلى القبور                           |
| 173 | ١١٦ ـ باب تحريم الصلاة في المقابر والحمام                   |
| ٤٣٥ | ١١٧ ـ باب النهي عن الصلاة في مواضع الإبل                    |
| ٤٣٩ | ١١٨ ـ باب النهي عن تزيين ما يستقبله المصلي                  |
| ٤٤٠ | ١١٩ ـ باب النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث               |
|     | ١٢٠ ـ باب النهي عن الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها       |
| 133 | تماثيل وصور                                                 |
| 233 | ١٢١ ـ باب النهي عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب            |

|         | ١٠ ـ كتاب صلاة الجماعة                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 2 20    | ١٢٢ ـ باب تغليظ الزجر في التحلف عن الجماعة لغير عذر           |
| 2 2 9   | ١٢٣ ـ باب النهي عن إمامة المرء من يكره إمامته                 |
| 204     | ١٢٤ ـ باب النهي عن إمامة الزائر إلا بإذن المزور               |
| 202     | ١٢٥ ـ باب نهي الإمام عن الوقوف في مكان أرفع                   |
|         | ١٢٦ ـ باب تغليظ الزجر عن احتلاف الصفوف في الصلاة وترك         |
| ۲٥٧     | الفرج وعدم سد الخلل                                           |
| 2773    | ١٢٧ ـ باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده                 |
| ,11<br> | ١٢٨ ـ باب تغليظ الزجر في تخلف الرجال عن الصفوف الأولى         |
| ٤٧٠     | وتقدم النساء إليها                                            |
| 277     | ١٢٩ ـ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما              |
| ٤٧٣     | ١٣٠ ـ باب تحريم الصلاة بين السواري في الصف                    |
| ٤٧٥     | ١٣١ ـ باب الزجر عن تطوع الإمام والمأموم في مكانه              |
| ٤٧٦     | ١٣٢ ـ باب النهي عن التصفيق وأنه للنساء                        |
|         | ١١ ـ كتاب الجمعة                                              |
| ٤٧٩     | ١٣٣ ـ باب تغليظ الزجر من ترك الجمعة لغير عذر                  |
| ٤٨٥     | ١٣٤ ـ باب النهي عن التأخر عن الصفوف الأول يوم الجمعة          |
| ٤٨٥     | ١٣٥ ـ باب تحريم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة     |
| ٤٨٧     | ١٣٦ ـ باب النهي عن التفريق بين اثنين يوم الجمعة               |
| ٤٨٧     | ١٣٧ ـ باب تحريم إقامة الرجل من موضعه الذي سبق إليه يوم الجمعة |
| ٤٨٨     | ١٣٨ ـ بادر تغليظ النحر عن الكلام والأمام بخطب                 |

| 193  | ١٣٩ ـ باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب           |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 294  | ١٤٠ ـ باب النهي عن مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب         |
| 298  | ١٤١ ـ باب النهي عن وصل صلاة الجمعة بغيرها                   |
| 191  | ١٤٢ ـ باب كراهية رفع الأيدي على المنبر                      |
|      | ١٢ _ كتاب الصلاة                                            |
| £9V  | ١٤٣ ـ باب تغليظ تحريم المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها       |
| ٤٩٨  | ١٤٤ ـ باب نفي قبول صلاة المرء حتى يتوضأ                     |
| १९९  | ١٤٥ ـ باب نفي قبول صلاة المرأة بغير خمار                    |
| 011  | ١٤٦ ـ باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة                      |
| 0.7  | ١٤٧ ـ باب تحريم المرور بين يدي المصلي                       |
| ٤٠٥  | ١٤٨ ـ باب الزجر عن وضع المصلي نعله عن يمينه أو عن يساره     |
| ٢، ٥ | ١٤٩ ـ باب الزجر عن تنخم المصلي قدامه أو عن يمينه            |
| ٥٠٩  | ١٥٠ ـ باب النهي عن التشويش على المصلي                       |
| ٥١٠  | ١٥١ ـ باب النهي عن التطبيق ، وبيان أنه منسوخ                |
| 017  | ١٥٢ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود           |
| 018  | ١٥٣ ـ باب النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة       |
| 010  | ١٥٤ ـ باب تغليظ الزجر عن رفع المصلي بصره إلى السماء         |
|      | ١٥٥ ـ باب نهي المصلي عن بروك البعير وبيان السنة بوضع اليدين |
| 710  | قبل الركبتين                                                |
| 071  | ١٥٦ ـ باب الزجر عن مسح الحصى وغيره في موضع السجود           |
| 071  | ١٥٧ ـ باب الزجر أن يفترش ذراعيه في السجود                   |

| 070   | ١٥٨ ـ باب تحريم الالتفات في الصلاة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 079   | ١٥٩ ـ باب النهي عن إقعاء السبع في الصلاة                          |
| ٥٣٣   | ١٦٠ ـ باب النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة                 |
| ٥٣٣   | ١٦١ ـ باب النهي عن عقص الرأس في الصلاة                            |
| 770   | ١٦٢ ـ باب الزجر من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما   |
| ٥٤٠   | ١٦٣ ـ باب الزجر عن اشتمال الصماء في الصلاة                        |
| 0 5 7 | ١٦٤ ـ باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة                        |
| 0 £ £ | ١٦٥ ـ باب كراهة الصلاة في ثوب مزركش ومخطط له أعلام                |
| 730   | ١٦٦ ـ باب تحريم الصلاة وهو مكشوف العاتقين                         |
| ٧٤٥   | ١٦٧ ـ باب الزجر عن كف الثوب والشعر في الصلاة                      |
| 0 2 V | ١٦٨ ـ باب تغليظ الزجر عن إسبال الثياب في الصلاة                   |
| •••   | ١٦٩ ـ باب النهي عن الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة       |
| 001   | ١٧٠ ـ باب النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام                |
|       | ١٧١ - باب النهي عن رد السلام في الصلاة وأنه منسوخ وبيان           |
| 007   | السنة في ذلك                                                      |
| 008   | ١٧٢ ـ باب تحريم الكلام العادي في الصلاةة وبيان أنه منسوخ          |
| 007   | ١٧٣ ـ باب كراهة التثاؤب في الصلاة                                 |
| 700   | ١٧٤ ـ باب الزجر عن الصلاة بحضرة طعام                              |
| 001   | ١٧٥ ـ باب نفي قبول صلاة شارب الخمر                                |
| 009   | ١٧٦ ـ باب نفي قبول صلاة العبد الأبق حتى يرجع                      |
| ٠٢٠   | ١٧٧ ـ باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها والأخوين المتصارمين |

#### ١٣ ـ كتاب الوتر

| 170 | ١٧٨ ـ باب الزجر عن الإيتار بثلاث ركعات غير مفصولة      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 770 | ١٧٩ ـ باب الزجر أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين  |
| ०५६ | ١٨٠ ـ باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعاً لا فرضاً |
| ٥٦٥ | ۱۸۱ ـ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن اعتاده         |
| ٥٦٥ | ١٨٢ ـ باب النهي عن صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس     |
| ٦٦٥ | ١٨٣ ـ باب ما يكره من التشديد في العبادة                |
| 077 | ١٨٤ ـ باب تحريم تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي |
|     | ١٤ ـ كتاب العيدين                                      |
| ०७९ | ١٨٥ ـ باب تحريم صيام يوم العيد                         |
| ٥٧٠ | ١٨٦ ـ باب كراهية حمل السلاح بطراً في يوم العيد         |
|     |                                                        |

التنضيد الالكتروني والإخراج الفني دار الحسن للنشر والتوزيع - هاتف ١١١١٨ - عمان ١١١١٨ - الأردن

### فهربن (لموضوعاك

|     | ١٥ ـ كتاب الجنائز                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٥   | ١٨٧ ـ باب الزجر عن تمني الموت                                  |
| ٧   | ۱۸۸ ـ باب تحريم سب ألم الحمى                                   |
| ٧   | ١٨٩ ـ باب الزجر عن تطويل الأمل في عمارة الدنيا الزائلة الفانية |
| ٨   | ١٩٠ ـ باب النهي عن النعي وبيان ما يجوز منه                     |
| ١.  | ١٩١ ـ باب النهي عن غسل شهيد المعركة                            |
| 11  | ١٩٢ ـ باب النهي عن تغطية رأس المحرم ووجه إذا مات               |
| ۱۲  | ١٩٣ ـ باب النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج   |
| ١٤  | ١٩٤ ـ باب ما يحرم على المرأة في الإحداد                        |
| ١٥  | ١٩٥ ـ باب تغليظ الزجر عن النياحة                               |
| 19  | ١٩٦ ـ باب تحريم لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر               |
| 41  | ١٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء        |
| 74  | ١٩٨ ـ باب تحريم الذبح عند القبور                               |
| 4 £ | ١٩٩ ـ باب ما يكره من الصلاة على المنافق معلوم النفاق           |
| 40  | ٢٠٠ ـ باب النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور               |

| 77         | ٢٠١ ـ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز                      |
|------------|------------------------------------------------------------|
| YV         | ٢٠٢ ـ باب الأمور التي نهي عنها في الجنائز                  |
| <b>Y</b> A | ٢٠٣ ـ باب تغليظ تحريم الإكثار من زيارة القبور للنساء       |
|            | ٢٠٤ - باب النهي عن القعود حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال |
| ۳.         | وبيان أنه منسوخ                                            |
| 44         | ٢٠٥ ـ باب الزجر عن الدفن ليلاً                             |
| 40         | ٢٠٦ ـ باب النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة                |
| 44         | ٢٠٧ ـ باب نهي من وطيء أهله من دخول القبر                   |
| ۳۸:        | ۲۰۸ ـ باب تحريم كسر عظم الميت المسلم                       |
| ۳۸.        | ٢٠٩ ـ باب تحريم اتخاذ الأبنية على القبور وتجصيصها          |
| £ Y.       | ٢١٠ ـ باب الزجر عن الكتابة على القبور                      |
| ٤٣ :       | ٢١١ ـ باب تغليظ الزجر عن الجلوس على القبور                 |
| ٤٥         | ٢١٢ ـ باب الأمور التي نهي عنها عند زيارة القبور            |
| ٤٦         | ٢١٣ ـ باب النهي عن اتخاذ القبور عيداً                      |
| ٤٧         | ٢١٤ - باب النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص            |
| ٤٩         | ٢١٥ ـ باب النهي عن سب الأموات والقدح فيهم                  |
|            | ١٦ _ كتاب الزكاة والصدقات                                  |
| • \[ \]    | ٢١٦ ـ باب الزجر عن أن يكون المرء عبد الدرهم والدينار       |
| ٠٢.        | ٢١٧ ـ باب الزجر عن الشح والبخل                             |
| ٥٣         | ٢١٨ ـ باب الزجر عن إمساك المال والحرص عليه                 |
| ٥٤         | ٢١٩ ـ باب النحد عن استبطاء الرزق                           |

| إحصاء الصدقة                                           | ۲۲۰ ـ باب الزجر عن   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| جر من منع الزكاة                                       | ۲۲۱ ـ باب تغليظ الز  |
| يم المراآة والسمعة في الصدقة                           | ۲۲۲ ـ باب تغليظ تحر  |
| يم المن والأذى                                         | ۲۲۳ ـ باب تغليظ تحر  |
| له صدقة من غلول ٦٦                                     | ٢٢٤ ـ باب لا يقبل اا |
| مدق أن يشتري صدقته ممن تصدق عليه ٢٧                    | ٢٢٥ ـ باب نهي المتص  |
| يم الاعتداء في الصدقة                                  | ۲۲٦ ـ باب تغليظ تحر  |
| العامل وإنها غلول                                      | ۲۲۷ ـ باب تحريم هدية |
| أن يكون المرء مصدقاً للأمراء ٧١                        | ۲۲۸ ـ باب الزجر عن   |
| الجنب والجلب ٧٢                                        | ٢٢٩ ـ باب النهي عن   |
| , الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السواثم ٧٣ | ۲۳۰ ـ باب النهي عن   |
| أخذ خيار المال                                         | ۲۳۱ ـ باب الزجر عن   |
| أن تتصدق إلا بإذن زوجها                                | ۲۳۲ ـ باب نهي المرأة |
| أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله             | ۲۳۳ ـ باب الزجر من   |
| vv                                                     | فيبخل عليه           |
| إعطاء الزكاة لغني أو قوي مكتسب ٧٨                      | ٢٣٤ ـ باب النهي عن   |
| ـقة على رسول الله ﷺ وأهل بيته 💮 ٨٠                     | ٢٣٥ ـ باب تحريم الصا |
| قات على موالي آل هاشم                                  | ٢٣٦ ـ باب تحريم الصا |
| , إخراج الرديء في الصدقة                               | ٢٣٧ ـ باب النهي عن   |
| إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة ٨٧              | ۲۳۸ ـ باب النهي عن   |
| عيب المتصدق ولمزه مم                                   | ۲۳۹ ـ باب الزجر عن   |

| ۸۸  | ٢٤٠ ـ باب نفي الصدقة في الدواب والرقيق إلا صدقة الفطر           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۹٠  | ٧٤١ ـ باب تغليظ الزجر عن المسألة وتحريمها مع الغني              |
| 97  | ٧٤٢ ـ باب الزجر عن أخد ما دفع من غير طيب نفس المعطي             |
| 91  | ٢٤٣ ـ باب تحريم حبس النفقة عن النفس والأهل والرقيق              |
|     | ١٧ _ كتاب الحج والعمرة                                          |
| 99  | ٧٤٤ ـ باب تغليظ الزجر عن تأخير الحج مع القدرة                   |
| 1:- | ٧٤٥ ـ باب إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ولم يحج كل خمسة أعوام |
| ١   | ٢٤٦ ـ باب لا فسوق ولا جدال في الحج                              |
| 1:1 | ٧٤٧ ـ باب النهي عن سفر المرأة إلا مع محرم أو زوج                |
| ۱۰۰ | ٢٤٨ ـ باب النهي عن الإحرام في غير أشهر الحج                     |
| ١٠٧ | ٢٤٩ ـ باب ما لا يلزم المحرم من الثياب                           |
| MA  | ٢٥٠ ـ باب نهي الحرم عن ابتداء الطيب                             |
| ۱۱۳ | ٢٥١ ـ باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب                      |
| 117 | ٢٥٢ ـ باب نهي المحرم عن الصيد                                   |
| 114 | ٢٥٣ ـ باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجله         |
|     | ٢٥٤ ـ باب الزجر عن اقتلاع شوك الحرم والتقاط ساقطها إلا أن يكون  |
| ١٢٠ | منشداً                                                          |
| 144 | ٢٥٥ ـ باب لعن من أحدث في الحرم أو أوى محدثاً                    |
| 174 | ٢٥٦ ـ باب حرمة القتال في مكة                                    |
| 140 | ٢٥٧ ـ باب الزجر عن حمل السلاح في الحرم                          |
| 177 | ۲۵۸ _ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بالبيت مشرك              |

| 177 | ٢٥٩ ـ باب الزجر عن قود المسلم بخزامة يجعلها في أنفه           |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸ | ٢٦٠ ـ باب نفي جواز الإفاضة من مزدلفة دون عرفات                |
| 179 | ٢٦١ _ باب لا يمنع أحد من الطواف                               |
| 14. | ٢٦٢ _ باب نهي الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر                |
| 171 | ٢٦٣ ـ باب النهي عن الكلام في الطواف إلا بخير                  |
| 171 | ٢٦٤ ـ باب الزجر عن رمي جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع الشمس      |
| 178 | ٢٦٥ ـ باب النهي عن الغلو في الحصى                             |
| 140 | ٢٦٦ ـ باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الحجار            |
| 187 | ٢٦٧ _ باب تحريم وطء النساء للمحرم قبل طواف الإفاضة            |
| 140 | ٢٦٨ ـ باب نهي المرأة عن حلق رأسها                             |
| ۱۳۸ | ٢٦٩ - باب النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت |
|     | ٧٧٠ ـ باب النهي عن أكل سائق البدنة ورفقته من لحمها إذا أعطبت  |
| 149 | ونحرها                                                        |
| 18. | ٢٧١ ـ النهي عن إعطاء الجازر من الهدي شيئاً                    |
| 181 | ٧٧٢ _ باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها                         |
| 184 | ٢٧٣ ـ باب تحريم كيد أهل المدينة                               |
|     | ۱۸ ـ كتاب الصوم                                               |
| 120 | ٢٧٤ ـ باب تغليظ تحريم إفطار شيء من رمضان دون عذر              |
| 127 | ٢٧٥ ـ باب لا تصوموا حتى تروا الهلال                           |
| ۸٤۸ | ۲۷٦ ـ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين                    |
| 189 | ۲۷۷ ـ باب تحريم صوم يوم الشك                                  |
|     |                                                               |

| 101 |       | ٢٧٨ ـ باب الزجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|
| 107 |       | ٢٧٩ ـ باب لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل              |
| 108 |       | ٢٨٠ ـ باب تغليظ تحريم قول الزور ومساوىء الأخلاق في الصوم |
| 107 |       | ٢٨١ ـ باب تغليظ تحريم الجماع في الصوم وبيان أنه مفسد له  |
| ١٥٨ | 1.    | ٢٨٢ ـ باب كراهية القبلة والمباشرة للشاب دون الشيخ        |
| 109 |       | ٢٨٣ ـ باب نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق            |
| 17. | :     | ٢٨٤ ـ باب تحريم الوصال في الصوم                          |
| 178 |       | ٧٨٥ ـ باب تحريم الصوم على الحائض والنفساء                |
| 177 |       | ٢٨٦ - باب تحريم الصوم في السفر إذا أضعف الصائم           |
| 177 |       | ٢٨٧ - باب النهي عن تأخير الفطر إلى ظهور النجم            |
| 177 |       | ٢٨٨ ـ باب الزجر عن صوم يوم الجمعة مفرداً                 |
| 177 |       | ٢٨٩ ـ باب النهي عن صيام يوم السبت                        |
| 140 | . :   | ٢٩٠ ـ باب كراهة صوم يوم عرفة للحاج                       |
| 177 | :     | ٢٩١ ـ باب تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق             |
| 174 | :     | ۲۹۲ ـ باب تحريم صوم الدهر                                |
| ١٨٢ |       | ٢٩٣ ـ باب لا تصوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهداً إلا بإذنه  |
|     |       | ١٩ ـ كتاب الاعتكاف                                       |
| ۱۸۰ |       | ٢٩٤ ـ باب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة               |
| ١٨٦ |       | <ul><li>۲۹٥ ـ باب لا اعتكاف إلا بصوم</li></ul>           |
| ۱۸۷ | :<br> | ۲۹۲ ـ باب ما يحرم على المعتكف                            |
| ١٨٨ |       | ۲۹۷ ـ باب نهى المعتكف عن المباشرة                        |

#### ۲۰ \_ كتاب البيوع 114 ٢٩٨ - باب الزجر عن غش المسلمين ٢٩٩ ـ باب الزجر عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب 19. ٣٠٠ ـ باب تحريم الكتمان والخداع في البيع الكاذب 19. 194 ٣٠١ ـ باب تحريم احتكار أقوات المسلمين 197 ٣٠٢ ـ باب تحريم بيع الميتة 197 ٣٠٣ ـ باب تحريم ثمن الكلب 199 ٣٠٤ \_ باب تحريم ثمن السنور Y . . ٣٠٥ ـ باب الزجر عن بيع الخمر وشرائه T . Y ٣٠٦ ـ باب الزجر عن بيع البذار في الأرض 7.4 ٣٠٧ \_ باب الزجر عن بيع فضل الماء 4.0 ٣٠٨ ـ باب تحريم بيع الغرر 4.7 ٣٠٩ ـ باب النهي عن بيع الولاء وهبته Y . A ٣١٠ ـ باب النهى عن تلقى الركبان ٣١١ - باب الزجر عن بيع الحاضر للبادي من الأعراب 4.9 717 ٣١٢ ـ باب الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه المسلم 714 ٣١٣ ـ باب تحريم بيع النجش 410 ٣١٤ ـ باب لا يسوم الرجل على سوم أخيه 717 ٣١٥ ـ باب الزجر عن بيع المصراة ٣١٦ ـ باب النهي عن استثناء البائع الشيء الجهول 211 719 ٣١٧ - باب تحريم بيع التقسيط

| 17.4 |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 777  | ٣١٨ ـ باب الزجر عن بيع الحصاة                                    |
| 772  | ٣١٩ ـ باب تحريم بيع المنابذة والملامسة                           |
| ***  | ٣٢٠ ـ باب الزجر عن بيع السنين                                    |
| 777  | ٣٢١ - باب تحريم بيع العينة                                       |
| YYA  | ٣٢٢ ـ باب الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه                     |
| 777  | ٣٢٣ ـ باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان               |
| 444  | ٣٢٤ - باب الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه                      |
| 777  | ٣٢٥ ـ باب الزجر عن المزابنة والمحاقلة                            |
| 78.  | ٣٢٦ ـ باب مناهي الصرف                                            |
| 727  | ٣٢٧ - باب النهي عن بيع الصبرة من الطعام بشيء معلوم منه           |
| 727  | ٣٢٨ ـ باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                    |
| 70.  | ٣٢٩ ـ باب الزجر عن أُخذ ثمن ثمر بعد أن أصابته الجائحة            |
| 701  | ٣٣٠ - باب إثم من باع حرأ                                         |
| 707  | ٣٣١ - باب النهي عن بيع الخنزير والأصنام                          |
| 704  | ٣٣٢ - باب تحريم بيع الميتة                                       |
| 405  | ٣٣٣ ـ باب النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة                  |
| 700  | ٣٣٤ - باب النهي عن بيع أم الولد                                  |
| Yov  | ٣٣٥ ـ باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها والأخوين من الرقيق |
| 709  | ٣٣٦ ـ باب النهي عن سلف وبيع                                      |
| 77.  | ٣٣٧ - باب تحريم بيع ما لا يملكه                                  |
| 771  | ٣٣٨ ـ باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان                            |

| 777            | ٣٣٩ ـ باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابي                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 377            | ٣٤٠ ـ باب تغليظ تحريم الربا                             |
| ۸۲۲            | ٣٤١ ـ باب النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم              |
| 479            | ٣٤٢ ـ باب النهي عن بيع المغنيات                         |
|                | ٢١ ـ كتاب السلم                                         |
| 471            | ٣٤٣ ـ باب الزجر عن بيع حبل الحبلة                       |
|                | ٢٢ ـ كتاب الشفعة                                        |
|                | ٣٤٤ ـ باب النهي عن أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرضه |
| 777            | على شريكه                                               |
|                | ٢٣ ـ كتاب الإجارة                                       |
| 474            | ٣٤٥ ـ باب النهي عن كسب الحجام                           |
| YAY            | ٣٤٦ ـ باب تحريم مهر البغي                               |
| YAY            | ٣٤٧ ـ باب النهي عن كسب الأمة حتى يعلم مصدره             |
| 347            | ٣٤٨ ـ باب تحريم حلوان الكاهن                            |
| ۲۸٥.           | ٣٤٩ ـ باب تحريم عسب الفحل وضراب الجمل                   |
| YAY            | ٣٥٠ ـ باب النهي عن قفيز الطحان                          |
| YAA            | ٣٥١ ـ باب إثم من منع أجر الأجير                         |
| <b>Y A A Y</b> | ٣٥٢ ـ باب النهي عن استعمال من طلب العمل                 |
|                | ۲۶ ـ كتاب الحرث والمزارعة                               |
| 741            | ٣٥٣ ـ باب الزجر عن مجاوزة الحد في الاشتغال بآلة الحرث   |
| 797            | ٣٥٤ ـ باب ما يكره من الشروط في المزارعة وكراء الأرض     |

| · :         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 397         | لحداد والحصاد بالليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٥٥ ـ باب الزجر عن أ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | <b>ساقاة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٥ ـ كتاب الشرب والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444         | ابن السبيل من الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٥٦ ـ باب إثم من منع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 491         | and the state of t | ٣٥٧ ـ باب لا حمى إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :<br>::,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٦ ـ كتاب الاستقراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4         | الدّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٥٨ ـ باب التشديد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>*</b> •V | حذ أموال الناس لإتلافها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٥٩ ـ باب الزجر عن أُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T.V</b>  | <b>غني</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٦٠ ـ باب تحريم مطل ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠٨         | المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٦١ ـ باب تحريم إضاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۷ ـ كتاب الخصومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411         | لاحتلاف والتخاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٦٢ ـ باب النهي عن اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸ ـ كتاب اللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710         | خذ صوال الإبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٦٣ ـ باب النهي عن أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 417         | طة أهل مكة والحاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٦٤ ـ باب الزجر عن لة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : :         | شية أحد بغير إذنه ولا يؤخذ شيء من مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٦٥ ـ باب لا تحتلب ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إلا بطيب نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢.         | تم اللقطة وعدم تعريفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٦٦ ـ باب الزجر عن كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٩ _ كتاب المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٦٧ _ باب تحريم الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 440         | ب سوط ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٦٨ ـ باب إثم من ضرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444         | وال اليتامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٦٩ ـ باب تحريم أكل أمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A contract of the contract of |

| 444         | ٣٧٠ ـ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| **•         | ٣٧١ ـ باب تحريم ظلم المعاهد والذمي               |
| 441         | ٣٧٢ ـ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض              |
| 448         | ٣٧٣ ـ باب الزجر عن إعانة الظالم                  |
| 440         | ٣٧٤ ـ باب الزجر عن ظلم المسلم لأخيه المسلم       |
| ۲۲۷         | ٣٧٥ ـ باب تغليظ تحريم سفك دم امرىء مسلم بغير حق  |
| 444         | ٣٧٦ ـ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره |
| 48.         | ٣٧٧ ـ باب تحريم النهي                            |
|             | ٣٠ ـ كتاب الشركة                                 |
| 454         | ٣٧٨ ـ باب النهي عن القران في التمر بين الشركاء   |
|             | ٣١ ـ كتاب الرق والعتق                            |
| 787         | ٣٧٩ ـ باب النهي عن تكليف العبيد ما لا يطيقون     |
| 781         | ٣٨٠ ـ باب التغليظ على من قذف ملوكه بالزني        |
| <b>78</b> A | ٣٨١ ـ باب تحريم زواج العبد دون إذن مواليه        |
| 454         | ٣٨٢ ـ باب إثم العبد الآبق                        |
| 40.         | ٣٨٣ ـ باب النهي عن ضرب العبيد                    |
| 401         | ٣٨٤ ـ باب تحريم تولي العتيق غير مواليه           |
|             | ٣٢ ـ كتاب الهبة                                  |
| <b>700</b>  | ٣٨٥ ـ باب النهي عن تفضيل بعض الأولاد في النحل    |
| <b>70</b> V | ٣٨٦ ـ باب الزجر عن رجوع المرء في هبته            |
| 404         | ٣٨٧ ـ باب النهي عن رد هدية المسلم أو هبته        |

| i •         |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ۲7.         | ٣٨٨ ـ باب النهي عن رد المرء الطيب إذا أعرض عليه        |
| 771         | ٣٨٩ ـ باب النهي عن هدية المشرك                         |
| 475         | ٣٩٠ ـ باب الزجر عن العمري والرقبي التي منها فساد المال |
|             | ٣٣ _ كتاب الشهادات                                     |
| 414         | ٣٩١ ـ باب الزجر عن كتم الشهادة                         |
| 471         | ٣٩٢ _ باب كراهية الشهادة لمن لم يتشهد                  |
| 777         | ٣٩٣ ـ باب تغليظ شهادة الزور                            |
| 475         | ٣٩٤ ـ باب تحريم الشهادة على جور وباطل إذا أشهد         |
| 440         | ٣٩٥ ـ باب النهي عن قبول شهادة القاذف والسارق والزاني   |
| 777         | ٣٩٦ ـ باب النهي عن قبول شهادة ذي الظنة والحنة          |
| ***         | ٣٩٧ ـ باب النهي عن قبول شهادة الأعرابي على صاحب قرية   |
| ***         | ٣٩٨ ـ باب ما يكره من الإطناب في المدح                  |
| ۳۸۰         | ٣٩٩ ـ باب لا تقبل شهادة أهل الشرك                      |
|             | ٣٤ _ كتاب الصلح                                        |
| <b>7</b> /7 | ٠٠٠ ـ باب النهي عن صلح الجور وإنه مردود                |
| 474         | ٤٠١ ـ باب تحريم فساد ذات البين                         |
|             | ٣٥ ـ كتاب الشروط                                       |
| TAV         | ٤٠٢ _ باب الزجر عن الشروط التي ليست في كتاب الله       |
|             | ٣٦ ـ كتاب الوصايا                                      |
| 474         | ٤٠٣ ـ باب النهي عن الوصية بأكثر من الثلث               |
| 44.         | ٤٠٤ ـ باب لا وصية لوارث                                |

| 444 | ٤٠٥ ـ باب الزجر عن الوصية في حالة الاحتضار             |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | ٣٧ ـ كتاب الجهاد                                       |
| 440 | ٤٠٦ ـ باب تغليظ تحريم الرياء في الجهاد                 |
| 444 | ٤٠٧ ـ باب تغليظ الزجر عن ترك الجهاد                    |
| ٤., | ٤٠٨ ـ باب النهي عن تمني لقاء العدو                     |
| ٤٠١ | ٤٠٩ ـ باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة                 |
| ٤٠٤ | ٤١٠ ـ باب تحريم القتال تحت راية عمية                   |
| ٤٠٥ | ٤١١ ـ باب النهي عن السياحة                             |
| ٤٠٦ | ٤١٢ ـ باب تحريم التنازع والاختلاف في الحرب             |
| ٤٠٦ | ٤١٣ ـ باب كراهة الخروج للجهاد قبل البناء بالزوجة       |
| ٤٠٧ | ٤١٤ ـ باب ما يبطل الجهاد                               |
| ٤٠٨ | ٤١٥ ـ باب تغليظ تحريم التولي يوم الزحف                 |
| ٤٠١ | ٤١٦ ـ باب الزجر عن ترك الرمي بعد تعلمه                 |
| ٤١١ | ٤١٧ ـ باب النهي عن الخذف                               |
| ٤١٣ | ٤١٨ ـ باب تحريم الاستعانة بالمشركين في القتال          |
| 113 | ٤١٩ ـ باب تغليظ الزجر في الإقامة مع المشركين في ديارهم |
| ٤٣١ | ٤٢٠ ـ باب النهي عن الوحدة                              |
| 277 | ٤٢١ ـ باب تحريم قتل النساء والصبيان                    |
| 540 | ٤٢٢ ـ باب النهي عن الكلب والجرس في السفر               |
| 773 | ٤٢٣ ـ باب تحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو            |
| ٤٢٨ | ٤٢٤ ـ باب تحريم التعذيب بالنار                         |

| ٤٣٠          | ٤٢٥ ـ باب ما يكره من الخيل                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 173          | ٤٢٦ ـ باب تحريم حرمة نساء الجاهدين على القاعدين              |
| 277          | ٤٢٧ ـ باب تحريم تعاطي السيف مسلولاً                          |
| 244          | ٤٢٨ ـ باب تحريم قتل من اعتصم بالسجود أو قال كلمة التوحيد     |
| £ <b>T</b> £ | ٤٢٩ ـ باب تحريم المثلة                                       |
| ٤٣٥          | ٤٣٠ ـ باب لا تغزي مكة إلى قيام الساعة                        |
| 277          | ٤٣١ ـ باب لا يقتل قرشي صبراً                                 |
| ٤٣٨          | ٤٣٢ - باب النهي عن الجلب والجنب على الخيل في السباق          |
| 244          | ٤٣٣ ـ باب النهي عن السبق إلا في أشياء معلومة                 |
| 133          | ٤٣٤ ـ باب النهي عن أتخاذ ظهور الدواب كراسي                   |
| ٤٤٤          | ٤٣٥ ـ باب تحريم إنزاء الحمير على الخيل                       |
| وززه         | ٤٣٦ ـ باب تحريم جز نواصي الخيل وأذنابها وعدم تقليدها الأوتار |
|              | ۳۸ ـ كتاب فرض الخمس                                          |
| ٤٤٧          | ٤٣٧ ـ باب لا يحل من الغنائم للإمام إلا الخمس                 |
| ٤٤٨          | ٤٣٨ ـ باب تغليظ تحريم الغلول                                 |
| 204          | ٤٣٩ ـ باب الزجر عن الانتفاع بشيء من المغانم قبل أن تقسم      |
|              | ٣٩ ـ كتاب الجزية والموادعة                                   |
| ٤٥٥          | ٤٤٠ ـ باب تحريم نقض ذمة الله وذمة رسوله                      |
| 703          | ٤٤١ ـ باب تغليظ الزجر في قتل المعاهد من المشركين             |
| १०९          | ٤٤٢ - باب تحريم الغدر                                        |
| 277          | ٤٤٣ ـ باب نفي حبس أهل العهد ورسلهم                           |

|              | ٤٠ _ كتاب بدء الخلق                               |
|--------------|---------------------------------------------------|
| £74          | ٤٤٤ ـ باب الزجر عن مضاهاة خلق الله                |
| \$70         | ٤٤٥ ـ باب نفي خسوف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته |
| <b>£</b> 7V  | ٤٤٦ ـ باب النهي عن قتل حيات البيوت                |
|              | ٤١ _ كتاب الأنبياء                                |
| £ <b>V</b> 1 | ٤٤٧ ـ باب النهي عن التفريق بين الأنبياء           |
| ٤٧٣          | ٤٤٨ ـ باب تحريم إطراء الأنبياء                    |
| ٤٧٥          | ٤٤٩ ـ باب النهي عن دخول ديار المعذبين             |
| 773          | ٤٥٠ ـ باب النهي عن سب ورقة بن نوفل                |
| ٤٧٨          | ٤٥١ ـ باب النهي عن سب تبع                         |
| ٤٧٩          | ٤٥٢ ـ باب لا يدخل النبي بيتاً مزوقاً              |
| ٤٨٠          | ٤٥٣ _ باب لا ينقش أحد على نقش خاتم الرسول         |
| ٤٨١          | ٤٥٤ ـ باب ليس لنبي أن يومض                        |
| ٤٨٣          | ٤٥٥ _ باب ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها         |
|              | ٤٣ _ كتاب المناقب                                 |
| ٤٨٥          | ٤٥٦ ـ باب النهي عن التكني بأبي القاسم             |
| 193          | ٤٥٧ _ باب النهي عن إهانة قريش                     |
| 894          | ٤٥٨ ـ باب تحريم التبري من نسب معلوم               |
| 191          | <b>٤٥٩ ـ باب تحريم دعوى الجاهلية</b>              |
|              | ٤٣ ـ كتاب فضائل الصحابة                           |
| 899          | ٤٦٠ ـ باب تحريم سب أصحاب النبي عليه               |

| 0. 8 |          | ٤٦١ ـ باب النهي عن سد خوخة أبي بكر                       |
|------|----------|----------------------------------------------------------|
| 0.0  |          | ٤٦٢ ـ باب النهي عن بغض عمار بن ياسر                      |
| 0.7  | :        | ٤٦٣ ـ باب النهي عن إغضاب فاطمة                           |
| ٥٠٧  |          | ٤٦٤ ـ باب الزجر عن بغض علي بن أبي طالب                   |
| :    |          | ٤٤ ـ كتاب مناقب الأنصار                                  |
| 0.9  |          | ٤٦٥ ـ باب الزجر عن بغض الأنصار                           |
| .*:  |          | ٥٥ ـ كتاب فضائل القرآن                                   |
| 014  | : .<br>: | ٤٦٦ ـ باب من لم يتغن بالقرآن فليس منا                    |
| ٤١٥  |          | ٤٦٧ ـ باب الزجر عن الاختلاف في القرآن                    |
| 110  |          | ٤٦٨ ـ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه |
|      |          |                                                          |

### فهربى وللوضوهاك

|           | ٤٦ _ كتاب النكاح                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ٥         | ٤٦٩ ـ باب تحريم التبتل والخصاء                           |
| ٦         | ٤٧٠ ـ باب تحريم النكاح دون ولي وشاهدي عدل                |
| 11        | ٤٧١ ـ باب تغليظ تحريم التحليل                            |
| ١٤        | ٤٧٢ ـ باب تحريم الخطبة على خطبة الرجل المسلم             |
| ١٥        | ٤٧٣ ـ باب تحريم وطء السبايا حتى يستبرئها والحامل حتى تضع |
| ۱۷        | ٤٧٤ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها              |
| 19        | ٤٧٥ ـ باب المحرمات من النساء                             |
| ۲۳        | ٤٧٦ ـ باب ما يحرم الجمع بينهن من النساء                  |
| <b>TV</b> | ٤٧٧ ـ باب تحريم نكاح الشغار                              |
| ۲۸        | ٤٧٨ ـ باب تحريم المتعة                                   |
| ٣١        | ٤٧٩ ـ باب تحريم نكاح الدبر                               |
| 40        | ٤٨٠ ـ باب تحريم نكاح الزانية والزاني                     |
| 49        | ٤٨١ ـ باب الزجر عن كفران العشير                          |
| ٤٠        | ٤٨٢ ـ باب الزجر عن أن يتزوج الرجل المرأة العقيم          |

| ٤١         | ٤٨٣ ـ باب الزجر أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | ٤٨٤ _ باب تحريم أن تهب المرأة نفسها للرجل دون مهر وبيان أنه من |
| ٤٢         | خصائص النبي عليه                                               |
| ٤٤         | ٤٨٥ ـ باب لا تنكح البكر والثيب إلا برضاهما                     |
| ٤٥         | ٤٨٦ - باب تحريم نشر أسرار الجماع                               |
| ٤٦         | ٤٨٧ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول على الغريبة           |
| ٤٨         | ٤٨٨ _ باب الزجر عن دخول الخنثين على النساء                     |
| 0          | ٤٨٩ _ باب لا تباشر المرأة المرأة                               |
| ٥١         | ٤٩٠ ـ باب لا يطرق أهله ليلاً                                   |
| ۲٥         | ٤٩١ ـ باب تحريم الميل مع إحدى النساء الضرائر                   |
| 0 8        | ٤٩٢ ـ باب الزجر عن الضرب المبرح                                |
| ۸٥         | ٤٩٣ _ باب تحريم مصافحة النساء                                  |
| 7.         | ٤٩٤ ـ باب لا تطيع امرأة زوجها في معصية                         |
| 71         | ٤٩٥ _ باب تحريم التبرج والسفور                                 |
| 77         | ٤٩٦ ـ باب لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء                           |
|            | ٤٧ _ كتاب الطلاق                                               |
| 70         | ٤٩٧ _ باب النهي عن الطلاق في الحيض                             |
| ٦٨         | ٤٩٨ ـ باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس               |
| 79         | ٤٩٩ ـ باب تحريم تخبيب المرأة على زوجها                         |
| <b>V</b> İ | ٥٠٠ ـ باب لا طلاق إلا فيما يملك                                |
| ٧٣         | ٥٠١ ـ باب لا تسأل المرأة طلاق أحتها                            |

| ٧٣  | ٥٠٢ ـ باب تحريم أخذ مهر المرأة                             |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٧٥  | ٥٠٣ ـ باب طلاق الهازل                                      |
| VV  | ٥٠٤ ـ باب لا طلاق في إغلاق                                 |
| ٧٨  | ٥٠٥ ـ باب النهي عن إيلاء فوق أربعة أشهر                    |
| ۸۰  | ٥٠٦ ـ باب تغليظ تحريم الظهار                               |
| ۸۳  | ٥٠٧ ـ باب نهي المطلقة أن تكتم حملها أو حيضها               |
| ٨٤  | ٥٠٨ ـ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً آخر |
|     | ٤٨ _ كتاب النفقات                                          |
| ۸٧  | ٥٠٩ ـ باب لا نفقة للمبتوتة وسكني                           |
|     | ٤٩ _ كتاب الأطعمة                                          |
| ۸۹  | ٥١٠ ـ باب تحريم الأكل بالشمال                              |
| ۹.  | ٥١١ ـ باب الزجر عن الأكل من رأس الطعام                     |
| 91  | ٥١٢ ـ باب الزجر عن التفرق في الطعام                        |
| 97  | ٥١٣ ـ باب تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة          |
| 44  | ٥١٤ ـ باب تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة                     |
| 98  | ٥١٥ ـ باب الزجر عن القران بين تمرتين إذا أكل جماعة         |
| 9 £ | ٥١٦ ـ باب الزجر عن الأكل متكئاً                            |
| 47  | ٥١٧ ـ باب النهي عن مسح اليد قبل لعقها                      |
| 47  | ۵۱۸ ـ باب كراهية البيتوتة وفي يده غمر                      |
| ۹٧  | ٥١٩ ـ باب النهي عن التكلف للضيف                            |
| 99  | ٥٢٠ _ باب تحريم الأكل منبطحاً                              |

| 1     | ٥٢١ - بأب الزجر عن الجلوس على مأئدة عليها منكر                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1.1   | ٥٢٢ ـ باب النهي عن الأكل في آنية المشركين                      |
| 1.4   | ٥٢٣ ـ باب النهي عن السؤال عن طعام وشراب المسلم                 |
| 1.0   | ٥٢٤ ـ باب الزجر عن الأكل حتى الشبع                             |
| 1.0   | ٥٢٥ - باب تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما ذبح على النصب |
| 1.7   | ٥٢٦ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير                      |
| 1 . 9 | ٧٢٧ ـ باب تحريم أكل كل ذي ناب ومخلب                            |
| 11.   | ٥٢٨ ـ باب تحريم الحمر الأهلية                                  |
| 117   | ٥٢٩ ـ باب النهي عن أكل طعام المتباريان                         |
| 114   | ٥٣٠ ـ باب النهي عن أكل المجثمة                                 |
| 118   | ٥٣١ - باب النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث                    |
| 110   | ٥٣٢ - باب النهي عن الجلالة                                     |
| 117   | ٥٣٣ - باب النهي عن أكل الضب                                    |
|       | ٥٠ ـ كتاب العقيقة                                              |
| 119   | ٥٣٤ ـ باب لا فرع ولا عتيرة                                     |
|       | ٥١ ـ كتاب الذبائح والصيد                                       |
| 178   | ٥٣٥ ـ باب النهي عن تعذيب الذبيحة                               |
| 178   | ٥٣٦ ـ باب النهي عن ذبح الشاة الحلوب                            |
| 178   | ٥٣٧ ـ باب ما يحرم قتله من الحيوانات                            |
| 140   | ٥٣٨ ـ باب النهي عن خصاء البهائم                                |
| . **  | ٥٣٩ ـ باب النجرع: تتبع الصيد                                   |

| 177 | ٠٤٠ ـ باب ما لا يجوز أكله من صيد الكلاب                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 14. | ٥٤١ ـ باب النهي عن صيد البهائم واتخذها غرضاً                 |
|     | ٢٥ _ كتاب الأضاحي                                            |
|     | ٥٤٢ ـ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية      |
| 144 | أن يأخذ من شعره أو من أظافره شيئاً                           |
| 18  | ٥٤٣ ـ باب الزجر عن أن يضحي المرء بأنواع من الضحايا           |
| 177 | ٥٤٤ ـ باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد                |
| ۱۳۷ | ٥٤٥ ـ باب النهي عن الأكل من الأضحية فوق ثلاث وبيان أنه منسوخ |
| 18. | ٥٤٦ ـ باب النهي عن بيع شيء من الأضحية                        |
|     | ٥٣ _ كتاب الأشربة                                            |
| 131 | ٥٤٧ ـ باب النهي عن التنفس في الإناء                          |
| 122 | ٥٤٨ ـ باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب                   |
| 150 | ٥٤٩ ـ باب النهي عن الشرب من فم السقاء                        |
| ۱٤۸ | ٤٥٠ ـ باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح                       |
| 189 | ٥٥١ ـ باب تحريم الشرب قائماً                                 |
| 107 | ٥٥٢ ـ باب تحريم الخمر وبيان عقوبة شاربها                     |
| 17. | ٥٥٣ ـ باب أنواع الخمر وبيان علة تحريمها                      |
| 177 | ٥٥٤ ـ باب تحريم قليل ما أسكر كثيره                           |
| 177 | ٥٥٥ ـ باب تحريم تسمية الخمر بغير اسمها                       |
| 177 | ٥٥٦ ـ باب النهي عن انتباذ التمر والزبيب مخلوطين              |
| ۱۷۰ | ٥٥٧ ـ باب النهي عن الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ       |

|     | ٥٤ ـ كتاب المرض والطب                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 100 | ٥٥٨ ـ باب الزجر عن إكراه المرضى على الطعام والشراب           |
| 177 | ٥٥٩ ـ باب النهي عن النظر إلى المجذوم                         |
| 177 | ٥٦٠ ـ باب تحريم التداوي بالخمر                               |
| 144 | ٥٦١ - باب تحريم التداوي بالمحرمات                            |
| 181 | ٥٦٢ ـ باب النهي عن الكي                                      |
| 184 | ٥٦٣ - باب النهي عن الغمر من العدرة                           |
| 144 | ٥٦٤ ـ باب تعليظ الزجر من الفرار من الطاعون                   |
| 1   | ٥٦٥ ـ باب النهي عن سب الحمي                                  |
|     | ٥٥ ـ كتاب اللباس                                             |
| 141 | ٥٦٦ ـ باب تغليظ الزجر عن التعري                              |
| 198 | ٥٦٧ - باب تحريم التزوير في اللباس وغيره                      |
| 198 | ٥٦٨ ـ باب الزجر من لباس الشهرة                               |
| 140 | ٥٦٩ - باب تغليظ الزجر عن تشبه النساء بالرجال والنساء بالرجال |
| 19V | ٧٠٠ ـ باب تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها          |
| 194 | ٥٧١ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال وجلوسهم عليه          |
| 7.4 | ٧٢٥ - باب تحريم لبس اللون الأحمر الخالص                      |
| 4.8 | ٥٧٣ ـ باب تغليظ الزجر عن الإسبال                             |
| 7.9 | ٥٧٤ ـ باب النهي عن الصماء والاحتباء                          |
| 71. | ٥٧٥ - باب تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركبها            |
| 717 | ٥٧٦ - باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس           |

| 414        | ٧٧٥ ـ باب النهي عن ستر الجدران                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 717        | ٥٧٨ ـ باب تحريم اتخاذ الصور في البيوت                            |
| 414        | ٥٧٩ ـ باب النهي عن التزعفر والمعصفر للرجال                       |
| 414        | ٥٨٠ ـ باب تحريم صبغ الشيب بالسواد                                |
| 441        | ٥٨١ ـ باب النهي عن الترجل كل يوم                                 |
| 777        | ٥٨٧ ـ باب تغليظ تحريم تغيير خلق الله بالوصل والنمص والوشم والوشر |
| 377        | ٥٨٣ ـ باب تحريم القزع                                            |
| 440        | ٥٨٤ ـ باب تحريم الوسم في الوجه                                   |
| 777        | ٥٨٥ ـ باب تحريم نتف الشيب                                        |
| 777        | ٥٨٦ ـ باب الزجر عن أعفاء الشارب                                  |
| <b>XYX</b> | ٥٨٧ ـ باب كراهة كثرة الشعر                                       |
| 279        | ٥٨٨ ـ باب تحريم عقد اللحية                                       |
| 779        | ٥٨٩ ـ باب تحريم لبس الذهب على الرجال                             |
| 777        | ٥٩٠ ـ باب النهي عن الخاتم في السبابة والوسطى                     |
| 777        | ٥٩١ ـ باب تحريم لبس خاتم الحديد الخالص                           |
| 770        | ٥٩٢ ـ باب الزجر عن المشي في نعل واحد                             |
| 747        | ٥٩٣ ـ باب النهي عن الانتعال قائماً                               |
|            | ٥٦ ـ كتاب الأدب                                                  |
| 744        | ٥٩٤ ـ باب تغليظ تحريم قطيعة الرحم والبغي                         |
| 7£1        | ٥٩٥ ـ باب تغليظ تحريم عقوق الوالدين                              |
| 727        | ٥٩٦ ـ باب الزجر عن السباب                                        |

| 722  | ٥٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن سب الرجل والديه               |
|------|--------------------------------------------------------|
| 750  | ٥٩٨ ـ باب بٿس مطية الرجل                               |
| 727  | ٩٩٥ ـ باب الزجر أن يقول : هلك الناس                    |
| 757  | ٦٠٠ ـ باب الزجر عن قول : خبثت نفسي                     |
| 729  | ٦٠١ ـ باب تحريم قول : ملك الملوك                       |
| 70.  | ٦٠٢ ـ باب النهي عن محاطبة الفاسق والمنافق ونحوهما بسيد |
| Yo:  | ٦٠٣ - باب النهي عن تسمية العنب كرماً                   |
|      | ٦٠٤ ـ باب الزجر عن داء الأم والتدابر والتحاسد والتباغض |
| 707  | والتقاطع والتجسس                                       |
| 707  | ٦٠٥ ـ باب تحريم الفحش ونداء اللسان                     |
| YOV  | ٦٠٦ ـ باب النهي عن الغضب                               |
| 709  | ٦٠٧ - باب النهي عن الضحك من الضراط                     |
| 47.  | ٦٠٨ ـ باب الزجر عن كثرة الضحك                          |
| 771  | ٦٠٩ ـ باب الزجر عن هجاء المرء القبيلة                  |
| 17.7 | ٦١٠ ـ باب الزجر عن التمادح                             |
| 77.7 | ٦١١ ـ باب تغليط الزجر عن الكذب                         |
| 770  | ٦١٢ - باب تحريم النميمة                                |
| 777  | ٦١٣ ـ باب تغليظ تحريم الغيبة                           |
| 479  | ٦١٤ ـ باب ذم ذي الوجهين                                |
| **   | ٦١٥ ـ باب الزجر أن يجلس بين الظل والشمس                |
| 771  | ٦١٦ ـ باب النهي عن النوم على سطح ليس له سترة           |

| 777        | ٦١٧ ـ باب النهي عن سكن الكفور                        |
|------------|------------------------------------------------------|
| 377        | ٦١٨ ـ باب النهي عن صدور الجالس                       |
| 777        | ٦١٩ ـ باب تغليظ الزجر عن قطع السدر                   |
| 444        | ٦٢٠ ـ باب النهي عن سب الديك                          |
| 779        | ٦٢١ ـ باب النهي عن سب الريح                          |
| ۲۸۰        | ٦٢٢ - باب النهي عن سب الشيطان                        |
| 7/1        | ٦٢٣ ـ باب الزجر عن احتقار المعروف                    |
| 7.47       | ٦٢٤ ـ باب تحريم لعب النرد                            |
| 774        | ٦٢٥ ـ باب الزجر عن تزكية النفس                       |
| 3.47       | ٦٢٦ ـ باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله              |
| ۲۸۲        | ٦٢٧ ـ باب الزجر عن ترك التحدث بنعمة الله             |
| <b>YAY</b> | ٦٢٨ ـ باب الزجر عن سوء الجوار                        |
| 197        | ٦٢٩ ـ باب النهي عن إرسال الفواشي والصبيان بعد المغرب |
| 791        | ٦٣٠ ـ باب تغليظ الزجر عن قتل الولد خشية أن يأكل معه  |
| 797        | ٦٣١ ـ باب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين                  |
| 397        | ٦٣٢ ـ باب الزجر عن التنابز بالألقاب                  |
| 790        | ٦٣٣ ـ باب ما يكره من التثاؤب                         |
| 797        | ٦٣٤ - باب من لا يشمت إذا عطس                         |
| 444        | ٦٣٥ ـ باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة         |
| 444        | ٦٣٦ ـ باب النهي عن التقعير في الكلام                 |
| *• *       | ٦٣٧ ـ باب تغليظ تحريم الكبر والعجب والفخر            |

٦٣٨ ـ باب تغليظ تحريم المجاهرة وإشاعة الفاحشة

٦٣٩ ـ باب ما يكره من الأسماء

٠٦٤ - باب الزجر عن قول المرء: قبح الله وجهك

٦٤١ - باب زجر المرء أن يستعمل في أسبابه اللو

٦٤٢ ـ باب الزجر عن قول المرء لما حرث: زرعت

٦٤٣ ـ باب ما يكره من كثرة الشعر

٦٤٤ - باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله

٦٤٥ ـ باب تغليظ تحريم الغناء

٥٧ ـ كتاب الاستئذان

٦٤٦ ـ باب النهى عن النجوى دون إذن

٦٤٧ - باب النهى أن يقام الرجل من مجلسه

٦٤٨ - باب الزجر عن الجلوس بين رجلين إلا بإذنهما

٦٤٩ ـ باب النهى عن انصراف الزائر قبل الاستئذان

. ٦٥ ـ باب النهي عن الجلوس على الطرقات إلا بحقها

٦٥١ ـ باب زجر النساء عن وسط الطريق

٦٥٢ ـ باب تحريم النظر في بيت غيره

٦٥٣ ـ باب زنا الجوارح دون الفرج

٦٥٤ ـ باب النهي عن إنشاء السر

٦٥٥ ـ باب النهي عن الكلام قبل السلام.

٦٥٦ ـ باب النهي عن تحية الموتى

٦٥٧ \_ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام

| 770 | ٦٥٨ ـ باب الزجر عن التسليم بالأكف والأصابع      | 4.0 |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| ۲۳٦ | ٦٥٩ ـ باب الزجر عن سلام المعرفة                 | ٣٠٦ |
| 777 | ٦٦٠ ـ باب كراهة قول المستأذن : أنا              | ۳۰۸ |
| ٣٣٨ | ٦٦١ ـ باب الزجر عن ترك النار في البيت عند النوم | ٣.٩ |
| 444 | ٦٦٢ ـ باب إثم من أحب أن يتمثل له الناس قياماً   | ۳۱۰ |
| 781 | ٦٦٣ ـ باب كل لهو باطل إلا ما استثنى             | ٣١١ |
|     | ٥٨ ـ كتاب الدعوات                               | 717 |
| 750 | ٦٦٤ ـ باب الزجر عن ترك الدعاء                   | 410 |
| 727 | ٦٦٥ ـ باب الزجر عن الاعتداء في الدعاء           |     |
| 757 | ٦٦٦ ـ باب الزجر عن شرود القلب عند الدعاء        | 719 |
| 781 | ٦٦٧ ـ باب الزجر عن قول : إن شئت عند الدعاء      | 441 |
| 789 | ٦٦٨ ـ ياب الزجر عن الاستعجال في الدعاء          | 444 |
| 40. | ٦٦٩ ـ باب الزجر عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم     | *** |
| 401 | ٦٧٠ ـ باب الزجر عن ترك الصلاة على النبي عظيه    | 445 |
| 401 | ٦٧١ ـ باب الزجر عن تمني البلاء                  | 440 |
| 404 | ٦٧٢ ـ باب الزجر عن الدعاء بظهور الأكف           | ۲۳. |
| 408 | ٦٧٣ ـ باب النهي عن السجع بالدعاء                | 441 |
| 400 | ٦٧٤ ـ باب تحريم اللعن                           | 441 |
|     | ٥٩ ـ كتاب الرقاق                                | 444 |
| 404 | ٦٧٥ _ باب الزجر عن كثرة الكلام                  | *** |
| 771 | ٦٧٦ ـ باب الزجر عن محقرات الذنوب                | 770 |

| 444         | ٦٧٧ ـ باب الزجر عما يعتذر منه                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ***         | ٦٧٨ ـ باب الزجر عن إرضاء الناس بسحط الله                      |
| 470         | ٦٧٩ ـ باب النهي عن التنعم                                     |
| ***         | ٦٨٠ ـ باب الزجر عن فتنة المال والاستكثار فيه وإضاعته          |
| <b>77</b> A | ٦٨١ ـ باب تحريم طلب الرزق بمعصية الله                         |
| 779         | ٦٨٢ ـ باب الزجر عن التنافس في الدنيا                          |
| <b>TVT</b>  | ٦٨٣ ـ باب ما يكره من البنيان                                  |
|             | ٦٠ _ كتاب القدر                                               |
| <b>TVT</b>  | ٦٨٤ ـ باب الزجر عن الخوض في القدر                             |
| 400         | ٦٨٥ ـ باب القدرية مجوس هذه الأمة                              |
|             | ٦٨٦ ـ باب التحذير من إنكار القدر والتبري من لا يؤمن به وإغلاظ |
| ***         | القول في حقه                                                  |
|             | ٦١ _ كتاب الأيمان والنذور                                     |
| 474         | ٦٨٧ - باب تغليظ تحريم اليمين الغموس                           |
| ۲۸۰         | ٦٨٨ ـ باب الزجر عن اليمين الأثمة عند منبر رسول الله           |
| <b>7</b> 07 | ٦٨٩ - باب النهي عن الحلف في قطيعة الرحم أو فيما لا يصلح       |
| 47.5        | ٦٩٠ ـ باب النهي عن النذر                                      |
| 477         | ٦٩١ ـ باب لا نذر في معصية                                     |
| 474         | ٦٩٢ ـ باب إثم من لا يفي بالنذر                                |
| <b>44.</b>  | ٦٩٣ ـ باب لا نذر ولا يمين فيما لا يملك                        |
| :           | ٦٢ ـ كتاب الفرائض                                             |

| 494          | ٦٩٤ ـ باب لا يرث القاتل                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 495          | ٦٩٥ ـ باب لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر        |
|              | ٦٣ ـ كتاب الحدود                                        |
| 447          | ٦٩٦ ـ باب تغليظ تحريم الزني                             |
| ٤٠٠          | ٦٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن السرقة                         |
| ٤٠٢          | ٦٩٨ ـ باب ما لا قطع فيه                                 |
| ٤٠٦          | ٦٩٩ ـ باب تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات             |
| ٤٠٨          | ٧٠٠ ـ باب تغليظ الزجر عن عمل قوم لوط                    |
| ٤١٠          | ٧٠١ ـ باب تحريم إتيان البهيمة وبيان حده                 |
| 113          | ٧٠٢ ـ باب الزجر عن سب الحدودين                          |
| 214          | ٧٠٣ ـ باب الزجر عن الشفاعة في الحدود                    |
| ٤١٦          | ٧٠٤ ـ باب الزجر عن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء |
| ٤١٧          | ٧٠٥ ـ باب لا يقام الحد على الجنون والمجنونة             |
| ٤١٨          | ٧٠٦ ـ باب الزجر أن يجلد في غير حد أكثر من عشرة أسواط    |
|              | ٦٤ ـ كتاب الديات                                        |
| 173          | ٧٠٧ ـ باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد                        |
| 274          | ۷۰۸ ـ باب تغلیظ تحریم طلب دم امریء بغیر حق              |
| ٤٢٣          | ٧٠٩ ـ باب تغليظ الزجر عن الانتحار                       |
| 577          | ٧١٠ ـ باب الزجر عن منع أولياء المقتول من القاتل العمد   |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | ٧١١ ـ باب لا يقتل الوالد بالولد                         |
| 847          | ٧١٢ ـ باب لا يقتل مسلم بكافر                            |

|              | !      | ٦٥ ـ كتاب استتابة المرتدين                               |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 173          |        | ٧١٣ ـ باب إثم من بدل دينه وعقوبته                        |
| ٤٣٤          |        | ٧١٤ ـ باب تحريم قتل من أسلم على أي دين كان               |
|              | * .    | ٦٦ _ كتاب الإكراه                                        |
| 277          | :      | ٧١٥ ـ باب لا يجوز نكاح المكره                            |
| £77          |        | ٧١٦ ـ باب الزجر عن الإكراه على الزني                     |
| ::           |        | ٦٧ ـ كتاب التعبير                                        |
| 133          |        | ٧١٧ ـ باب تغليظ تحريم الكذب في الحلم                     |
| ٤٤٥          | 1.1    | ٧١٨ ـ باب لا يخبر المرء برؤيا يكرهها                     |
| ٤٤٦          |        | ٧١٩ - باب لا يقص الرؤيا التي يحبها إلا على عالم أو محب   |
|              |        | ٦٨ <sub>-</sub> كتاب الفتن                               |
| <b>£ £</b> V |        | ٧٢٠ ـ باب الزجر عن مفارقة الجماعة ونكث البيعة            |
| 207          |        | ٧٢١ ـ باب الرجر عن التحريش بين المسلمين                  |
| 204          | ·<br>• | ٧٢٧ ـ باب تحريم اقتتال المسلمين                          |
| 202          | į.,.   | ٧٢٣ - باب الزجر عن الإشارة إلى مسلم بسلاح                |
| 207          | 1111   | ٧٢٤ ـ باب تغليظ الزجر عن إخافة المسلم بالليل             |
| ٤٥٧          | ·      | ٧٢٥ ـ باب لا يذل المؤمن نفسه                             |
| १०९          |        | ٧٢٦ ـ باب الزجر عن النصح للسلطان المسلم علانية أو إهانته |
| 773          |        | ٧٢٧ ـ باب الزجر عن إتيان باب السلطان                     |
| 270          |        | ٧٢٨ ـ باب الزجر عن التعرب بعد الهجرة                     |
|              | · .    | ٦٩ _ كتاب الأحكام                                        |



| ٧   | فهرس الأيات القرآنية                           |
|-----|------------------------------------------------|
| ٣٣  | فهرس الأحاديث النبوية                          |
| 124 | فهرس الأثار                                    |
| 171 | فهرس الفوائد                                   |
| ۱۷۳ | فهرس الكتب الفقهية مرتبة على الحروف الهجائية   |
| 177 | فهرس الأبواب الفقهية مرتبة على الحروف الهجائية |
| 4.9 | فهرس الموضوعات                                 |
| 750 | فهرس الفهارس                                   |

张 张 书

التنضيد الإلكتروني والإخراج الفني دار الحسن للنشر والترزيع هاتف ٤٦٤٨٩٧٥ ـ قاكس ٤٦٤٨٩٧٥ ـ ص. ب ١٨٢٧٤٢ ـ عمان ١١١١٨ ـ الأردن

# مُوسُوعَة الماناهي ليسوعي المراز المدن ويسوي في في ضحي في السوي محمد المراث الموتية مُرتبة عَلَى المؤلِبُ الفِقَهِ يَةِ

تأديث أُنِيُّ أُسّامة سَلِيمٌ مِنْ شِيلِ البِهلَالِي

المحكدالأوك

دارابن عفان

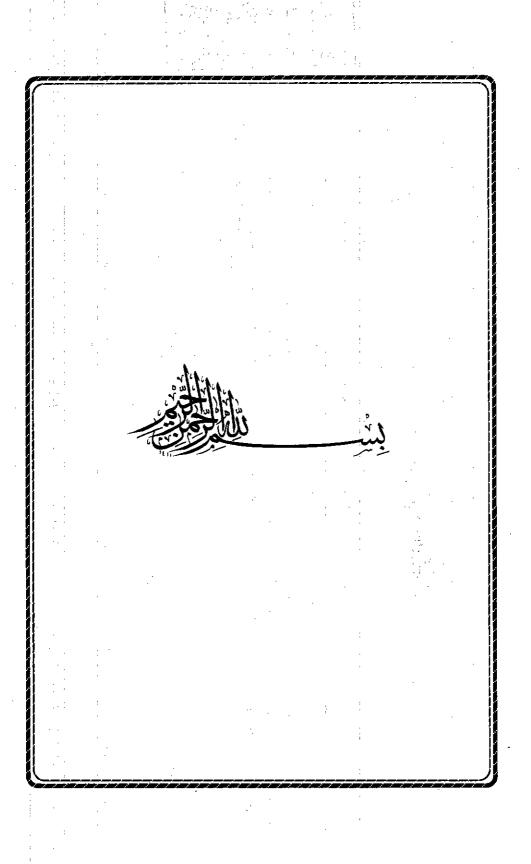

# بِشْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی آَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِى أَنْعَمَتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصَّلِح لِى فِى ذُرِيَّتِيْ إِنِي اللَّهِ أَنْعَمَتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصَّلِح لِى فِى ذُرِيَّتِيْ إِنِي إِنَّ أَنْعَمَتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلْحَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّه

[الأحقاف: ١٥ ، ١٦]

# تب التالرم الرحيم

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن حكمة العلي العظيم البالغة اقتضت أن يكون الإنسان مكلفاً مختاراً: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنَهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّةٍ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ وَالْأَحزاب: ٧٢].

ولما كان التكليف يستلزم طريقين ليتم الاختيار؛ فقد أمر الله العبد ونهاه؛ فأمره بـ «افعل»، ونهاه بـ «لا تفعل»: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].

وهذا واضح جلي في قصة الأبوين: آدم وحواء عليهما

السلام؛ فقد أمرهما الله بالسكنى في الجنة وتناول ما شاءا رغداً ونهاهما عن الاقتراب من شجرة الابتلاء: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَرَقَجُكَ اَلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلا نَقْرَبا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥]، وكان ذلك سنة الله في ذرية آدم عليه السلام؛ فابتلاهم بالأوامر والنواهي.

ولما كان اجتناب النهي أشد من فعل الأمر؛ لأن النهي لم يُرخَص في ارتكاب شيء منه، بينما الأمر قيد بالاستطاعة؛ كما يدل عليه حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «دعوني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(۱)؛ فقد قال السلف: «أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصى فلا يتركها إلا صِدّيق».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح بطرقه؛ كما سيأتي تخريجه إن شاء الله (٢٦٣/٣).

وبذلك يتبين: أن كمال العبودية في اجتناب المناهي الشرعية، ولذلك انشرح صدري منذ أربع سنوات خلت على جمع المناهي الشرعية الصحيحة الواردة في السنة النبوية المطهرة لأضعها بين يدي الأمة الإسلامية؛ لتحذرها، وتبتعد عن شرها وضررها؛ فإن المناهي إذا استطار شررها ووقع فيها العبد أفسدت دنياه وآخرته؛ لأنها تضر ولا بُدَّ؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب العجاب ذي العلم النافع المستطاب «الداء والدواء» (ص ٥٠ كتاب العجاب ذي العلم النافع المستطاب «الداء والدواء» (ص ٥٠ ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، على اختلاف ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي ؟

فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه؛ فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبُدِّل بالقرب بُعداً، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحاً، وبالجنة ناراً تلظى، وبالإيمان كفراً، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الكفر والفسوق والعصيان؛ فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحَلَّ عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قواداً لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة؛ فعياذاً بك

اللهم من مخالفة أمرك، وارتكاب نهيك.

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمَّرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟

وما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم، وماتوا عن آخرهم؟

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمةٍ غيرهم، ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى؟

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحَرْق؟

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وقتلوا الرجال، وسبوا الذرية والنساء، وأحرقوا الديار، ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية؛ فأهلكوا ما قدروا عليه، وَتَبرّوا ما علو تتبيراً؟

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات: مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: ﴿ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الأعراف: ١٦٧]؟» أ. هـ.

ثم قال رحمه الله (ص ٨٤ ـ ٥٥): "وههنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي: أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يُغَبَّرُ بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل:

إذا لم يُغبَّر حائطٌ في وقوعه فليس له بعد الوقوع غُبار وسبحان الله كم أهلكت هذه البلية من الخلق؟

وكم أزالت من نعمة؟

وكم جلبت من نقمة؟

وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلاً عن

الجهال.

ولم يعلم المغتر: أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغشّ والدَّغل. هذا مع أن للذنب نقداً مُعَجَّلًا لا يتأخر عنه».

ورتبتها على الكتب الفقهية، واعتمدت ترتيب الإمام أبي عبدالله البخاري أمير المؤمنين في الحديث في «صحيحه» فإنه ترتيب علمي؛ كسلسلة ترابطت حلقاتها إلا كتباً يسيرة رأيت وضعها على خلاف ترتيبه؛ ككتاب «التوحيد» فقد جمعته مع كتاب «الإيمان»، وكتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»، جعلته بعد كتاب «العلم»، وكتباً أخرى لم أعتمدها لأن أبوابها منثورة في كتب أخرى ككتاب «التمني» وكتاب «الحيل» وغيرها.

وجعلت خلاصة فقه الباب عنواناً له متبعاً سنن فقهاء أهل الحديث.

ثم فصلت ذلك بعد الأحاديث الواردة في الباب معتمداً فقه السلف الصالح الذي مداره على الكتاب والسنة الصحيحة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ومستأنساً بأقوال أهل العلم المتقدمين والمعاصرين.

وختاماً؛ أسأل الله عز وجل: أن يلهمني السداد في القول والعمل، وأن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم مبرأة من أغراض الدنيا الفانية وأعراضها، وحظوظ النفس الأمارة بالسوء وشهواتها،

وأن يدخر لي ثوابها إلى يوم لقائه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ورحم الله أخاً غيوراً ناصحاً أميناً وجد خللاً فأصلحه، أو خطاً فصححه، أو مبهماً فَوضَّحه، وستر عيوبي وقدَّمها لي؛ فإني متقلد منته آخر حياتي، وأبرأ إلى الله من تعمد مخالفة كتابه أو سنة رسوله ﷺ أو أقصد مجازفة سبيل المؤمنين في حياتي ومماتي.

وكتبه
حامداً ومصلياً ومُسَلِّماً
أبو أسامة سليم بن عبد الهلالي السَّلفي
يوم الخميس ضحى لسبع ليال بقيت من
جمادى الأولى سنة ١٤١٨هـ في عمان
البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد
الشام المحروسة

\* \* \*

### مسائل أصولية

١ ـ الأمور المنهي عنها هي: الأحوال التي ورد النهي عنها،
 والنهي مقابل الأمر؛ فهو طلب الكف عن الفعل.

Y ـ ويكون التعبير عنه بـ «لا» الناهية، أو كالتحذير بـ «إياك»، أو الحظر والوعيد على الفعل، أو ذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل، أو قوله: «لا ينبغي»؛ لأنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعاً وعقلاً، أو لفظة «ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم»، أو ترتيب الحد على الفعل، أو لفظه «لا يحل» أو «لا يصلح»، أو وصف الفعل بأنه فاسد أو باطل، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه ولا يرضاه، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه.

قال الإمام الهمام ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» (٤/٥-٦): «وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله، أو عتب عليه أو لعنه، أو مقته أو مقت فاعله، أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله، أو نفى الرضى به أو الرضى عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين، أو جعله مانعاً من الهدى أو من القبول، أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه، أو جعل سبباً لنفي

الصلاح أو لعذاب عاجل أو آجل، أو لذمِّ أو لوم، أو لضلالة أو معصية، أو وصف بخبث أو رجس، أو نجس أو بكونه فسقاً، أو انسماً أو سبباً لإثم، أو رجس أو لعن، أو غضب أو زوال نعمة، أو حلول نقمة، أو حدّ من الحدود أو قسوة أو حزي، أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو لمحاربته أو للاستهزاء به وسخريته، أو جعله الرب سبباً لنسيانه لفاعله، أو وصف نفسه بالصبر عليه، أو بالحلم والصفح عنه، أو دعا إلى التوبة منه، أو وصف فاعله بخبث أو احتقار، أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه، أو تولى الشيطان لفاعله، أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إثماً أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إلى الله من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً وآجلًا، أو ترتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله وإن الله عدوه، أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله، أو حمل فاعله إثم غيره، أو قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح، أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، وتبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة، أو أنه ليس من الله في شيء، أو أنه ليس من الرسول وأصحابه، أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بخبر واحد، أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح، أو فعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قيل لفاعله: هل أنت منته؟ أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله، أو رتب عليه إبعاداً وطرداً ولفظة قتل من فعله، أو قاتل الله من فعله، أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وإن الله لا يصلح عمله، ولا يهدي كيده، وإن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء، أو أن الله يغار من فعله أو منه على وجه المفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا عدلاً، أو أخبر أن من فعله قيض له شيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم كلامه، أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل لم فعل؟ نحو: ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٩٩]، ﴿لِمَ تَلْسُونَ الْحَيْقُ بِاللهِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٧]، ﴿مَا مَنعَكَ أَن لَم تَشَجُدَ ﴾ [ص: ٧٥]، ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تقعلن به جواب كان بحسب جوابه.

فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة.

وأما لفظة: يكرهه الله تعالى ورسوله، أو مكروه، فأكثر ما تستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة: أما أنا فلا أفعل، فالمتحقق من الكراهة، كقوله: أما أنا فلا آكل متكئاً، وأما لفظة: ما يكون لك وما يكون لنا، فاطرد استعمالها في المحرم نحو: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣]، ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَ أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣]، ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَ أَن أَنُولَ مَا لَيَسَ لِي

بِحَقٍّ ﴾ [المائدة: ١١٦]».

٣ ـ الأصل في خطاب الشرع في الأمور المنهي عنها اجتنابها بالكلية؛ لقوله ﷺ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»(١).

٤ ـ قد يكون النهي ليس لذات الفعل وإنما لمفسدة فيه،
 وهذه قاعدة سد الذرائع، وهو باب عظيم من مقاصد الشريعة.

ولكن ما نهي عنه للذريعة يباح للمصلحة الراجحة؛ كما يباح النظر إلى المخطوبة ونحوه؛ فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة.

من لوازم النهي عن الشيء النهي عن الوسائل المفضية إليه، والذرائع الموقعة فيه، ويدخل في ذلك تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله.

٦ - النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به؛ فإذا
 اختلطت الميتة بالمذكاة، فإن كل ذلك يحرم تناوله: الميتة بعلة
 الموت، والمذكاة بعلة الاشتباه.

إذ الواجب الكف عن الميتة فقط، وذلك لا يتم إلا بالكف عن الإثنتين معاً بسبب الاشتباه.

 <sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۸).

٧ ـ تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه، فإن
 النهي عن شيء نهي عن بعضه ما لم يرد استثناء صحيح صريح.

٨ - النهي يدل على أن فساد المنهي عنه راجح على صلاحه، وأصل ذلك أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا، ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا وهلاكنا، ولهذا يثني الله عز وجل على العمل الصالح، ويأمر بالصلاح والإصلاح، وينهى عن الفساد ولا يحبه ولا يرضاه.

٩ \_ إذا كان النهي بخصوص الفعل دل على فساده.

١٠ ـ الأمور المنهي عنها على مراتب؛ ففيها الحرام الصراح، وفيها المكروه كراهة تحريمية، وفيها المكروه تنزيها وأدباً.

۱۱ \_ ألفاظ التحريم مراتب؛ فأعلاها الأمر بالاجتناب، ثم
 الزجر، ثم حرم، ثم كره.

١٢ ـ الأصل في خطاب الشرع أن النهي الصريح يقتضي
 التحريم، ولا يزحزح عن معناه إلا باستثناء وقرينة.

۱۳ \_ الكراهة في كلام الله ورسوله وعبارات السلف غالباً يراد بها التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتَنُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨].

١٤ \_ غلط أكثر المتأخرين؛ فحملوا كلام أئمتهم الذي أطلقوا

فيه الكراهة على المصطلح الأصولي الحادث، فنفوا التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم تساهلوا في لفظ الكراهة فحملوه على التنزيه؛ فحصل بسبب ذلك خلط كبير، وغلط عظيم، وفساد عريض.

١٥ ـ المكروه عند الأصوليين المتأخرين من الأحكام التكليفية الخمسة، وهو ما كان طلب الترك فيه بدون جزم بحيث لا يتعلق الذم بفاعله، ولذلك؛ فيمدح تاركه، ولا يذم فاعله.

١٦ ـ المداومة على المكروهات قادح في العدالة، ومخرج لصاحبها عن أهل الشهادة.

\* \* \*

# (١) كتاب التوهيد والأيمان

## ١ ـ باب تغليظ تحريم الشرك بالله، وبيان أنَّه أكبرُ الكبائر

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَ ضَكَلَأُ بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّـاأُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن أَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السّبعَ الموبقاتِ»(١)، قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الشّركُ

<sup>(</sup>۱) الكبائر المهلكات، وهي أكثر من المذكورات، ومن تَتَبَّعَ القرآنَ والسّنة وجدَها كذٰلك.

بالله، والسَّحْرُ، وقتلُ النفس التي حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، وأكلُ الرَّبا، وأكلُ الرَّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولي يومَ الزَّحفِ<sup>(۱)</sup>، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلات (۲)»(۳).

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النّبيّ على: «ألا أنبتكُم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟»، قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين ـ وجلس وكان متكِتاً فقال ـ: «ألا وقول الزّور». قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سَكت (٥).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ولا أي الذنبِ عند الله أكبرُ؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خَلَقك». قالت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتُل ولدك خشية أن يَطْعَم (٢) معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تُزاني (٧) حليلة (٨) جارك» (٩).

<sup>(</sup>١) الفرار من المعركة عند التقاء الجمعين والتحام الجيشين؛ المسلم والكافر غير مُتحرف لقتال أو مُتَحيِّز لفئة مؤمنة.

<sup>(</sup>٢) الحرائر العفيفات الغافلات عن الفواحش، ولا يختصُّ بالمتزوجات بل حكم الأبكار كذلك، وقذف الرجال كذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٤) مضطجعاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٨).

وقول الصحابة: ليته سكت شفقة على رسول الله ﷺ وكراهية لما يزعجه.

<sup>(</sup>٦) يأكل.

<sup>(</sup>٧) تزنی بها برضاها.

<sup>(</sup>٨) زوجته، وسميت بذلك؛ لأنها تَحِلُ له، أو تَحُلُّ معه وَيَحُلُّ معها.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٤٧٦١)، ومسلم (٨٦).

قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله على: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَا هِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللّهُ اللّهُ اللّ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من لقي اللهَ لا يشركُ به شيئاً، وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسُه محتسباً، وَسَمع وأطاع فله الجنّة أو دخلَ الجنّة، وخمسٌ ليس لهن كفارةٌ: الشّركُ بالله عز وجل، وقتلُ النفس بغير حقّ، أو نهبُ مؤمنٍ، أو الفرارُ يومَ الرحفِ، أو يمينٌ صابرةٌ (٢) يقتطعُ بها مالاً بغير حقّ (٣).

عن أبي الدَّرداءِ قال: أوصاني خليلي ﷺ أن: «لا تشرك باللهِ شيئاً وإن قُطَّعت وحُرِّقت، ولا تترك صلاةً مكتوبةً مُتَعمِّداً فمن تَركها مُتَعَمِّداً فقد بَرئت منه الذِّمَّةُ، ولا تشرب الخَمْرَ فإنها مفتاحُ كلِّ شرِّ»(٤).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٨/ ٤٩٤): "القتل والزنى في الآية مطلقان وفي الحديث مقيدان؛ أما القتل فبالولد خشية الأكل معه، وأما الزنى فبزوجة الجار، والاستدلال لذلك بالآية سائغ؛ لأنها وإن وردت في مطلق الزنى والقتل لكن قتل هذا والزنى بهذه أكبر وأفحش".

<sup>(</sup>٢) هو أن يحبس نفسه على اليمين الكاذبة غير مبال بها.

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (٢/ ٣٦١ \_ ٣٦١) من طريق بقية ثنا بحير بن سعد عن خالد
 ابن معدان عن أبي المتوكل عنه به.

قلت: إسناده حسن، وقد صرح بقية بالتحديث.

<sup>(</sup>٤) حسن بشواهده \_ أخرجه ابن ماجه (٤٠٣٤) بإسناد فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف؛ لكن له شواهد عن معاذ بن جبل عند أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وعن أميمة مولاة رسول الله عند الطبراني في «الكبير»، وأسانيدها لا =

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك،

#### • من فقه (لباب :

ا ـ من مات وهو كافرٌ أو مشركٌ أو مرتدٌ لا يصح منه التقرب بالأفعالِ الجميلة؛ كالصّدقة، وصلة الرّحم، وحفظ الجوارِ وغيرها؛ لأن من شرطِ التّقربِ أن يكون عارفاً لمن يتقرّب، والكافرُ ليس كذلك؛ فعملُه مُحبَطٌ.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ ذَمِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَكُمْ وَهُوَكَافِرُ اللَّهُ وَهُوَكَافِرُ اللَّهُ فَي الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ الْمُمْ فِيهَا خَدَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وقال جلَّ ثناؤه: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفُرَّ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [التوبة: 1٧].

وقال تبارك اسمُه: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ الْعَمَالُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤٧].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥].

وقال جل جلاله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ

بأس بها في المتابعات.

قلت: والحديث بمجموعها حسن.

فَلَنَ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنَّةً ﴾ [محمد: ٣٤].

ولقد بلغ الخطابُ الإلهي ذروته في تقريرِ هذه الحقيقةِ الشّرعيةِ، وهو يخبرُ عن الرّسلِ عليهم السلام على سبيل التّغليظِ على أمهم؛ فالرسلُ على شَرفِ منزلتِهم، ولو أشركوا لحبطَ عملهُم، فكيف أنتم أيّها الناس؟! لكنهم لا يشركون لعلوِّ مرتبتِهم؛ ولأن الرِّدَّة تستحيلُ منهم شرعاً؛ فهم المعصومون الذين عَصَمهم الله. ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِدِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِمِةً وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

والآياتُ في البابِ كثيرةٌ.

وقال ﷺ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريبَ فيه، نادى مناد: من كان قد أشركَ في عمل عمله لله أحداً فيطلب ثوابَه عنده، فإن الله أغنى الأغنياءِ عن الشِّركِ»(١).

٢ \_ الذين ماتوا على كفرهم، لكنهم عملوا بعضَ الأمورِ الحميدةِ

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده \_ أخرجه الترمذي (٣١٥٤)، وابن ماجه (٤٢٠٣)، وأحمد (١٥٤) وأحمد (٢١٥/٤)، وابن حبان (٧٣٠١)، وغيرهم من طريق محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن ابن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قلت: وهو كما قال، وابن ميناء هو زياد، وهو حسن الحديث إن شاء الله، والراوي عنه هو جعفر بن عبد الله ثقة، وباقي رجاله موثقون.

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه مِسلم.

لا يُضيِّعُ الله ذلك عليهم، بل يجازيهم عليها في الدِّنيا، قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لاَ يُبْخَسُونَ \* وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لاَ يُبْخَسُونَ \* أَوْلَئِيكَ ٱلنِّينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَبِطُ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبِمُطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* [هود: 10، 17].

عن أنس رضي الله عنه قال: قال ﷺ: "إن الله لا يظلمُ مؤمناً حسنته، يُعطى بها (وفي رواية: يُثاب عليها) الرزق في الدّنيا، وَيُجزى بها في الآخرة، وأما الكافرُ فيطعمُ بحسناتِ ما عملَ بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة (١) لم يكن له حسنةٌ يُجزى بها (٢).

٣ ـ الكافرُ إذا أسلم ومات على الإيمانِ كفَّر اللهُ عنه سيئاتِه، وكتبت له حسناته التي عملها في جاهليته، وبذلك جاءت النصوصُ الصريحةُ عن الصادق المصدوق على الصريحةُ عن الصادق المصدوق على الصريحةُ عن الصادق المصدوق ال

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ﷺ: "إذا أسلم العبدُ فَحَسُنَ إسلامُه كتبَ الله له كلَّ حسنةٍ كان أزلفَها، ومُحِيت عنه كلُّ سيئةٍ كان أزلفَها، ثم كان بعد ذلك القصاصُ الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائة ضِعْفِ، والسيئةُ بمثلها إلاَّ أن يتجاوزَ اللهُ عنها»(٣).

وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قال لرسولِ الله ﷺ: أي

<sup>(</sup>١) صار إليها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه البخاري (٤١) تعليقاً، ووصله النسائي (٨/ ١٠٥ ـ ١٠٦) بسند صحيح

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩٩/١): «وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو: كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام».

رسول الله أرأيت أموراً كنت أتَحَنَّتُ بها في الجاهلية من صدقة أو عِتاقة أو صلة رحم أفيها أجرٌ؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ»(١),

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصلُ الرّحم ويُطعمُ المساكين فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا إنّه لم يقل يوماً: ربِّ اغفر لي خَطيئتي يومَ الدين»(٢).

فهذا عبد الله بن جُدعان الذي كان كثيرَ الإطعامِ حتى أنه اتخذ للضيفان جَفْنَةً يُرقى إليها بِسُلَّم لم ينفعه ذلك في الآخرةِ لكونه مات وهو كافرٌ جاحدٌ بيوم البعثِ والنشور.

هذا هو الحق الذي تقررهُ الأدلة الشرعية الصحيحة الكثيرةُ: أن الكافرَ إذا أسلمَ نفعه عملُه الصالحُ في الجاهلية، بخلاف إذا مات على كفرِه فإنه لا ينفعه بل يُحبَط بكفرِه، ولكن يجازى على عملِه الصالحِ شرعاً في الدنيا، فلا تنفعه حسناتهُ شيئاً في الآخرة، ولا يخففُ عنه العذاب بسببها فضلاً عن أن ينجو منه.

فإذا علمت أيها المسلم هذه الحقائق تبين لك خطأ بعض المسلمين الذين يقولون \_ في لحظة غفلة أو جهل \_ إذا رأوا انحرافاً من المسلمين عن الأخلاق الحسنة والخصال الجميلة: النّصارى واليهود أفضلُ من هؤلاء \_ ويعنون الجفاة من المسلمين.

وكذلك قول بعض المسلمين \_ الذين يتألُّون على ربهم \_: واللهِ

أخرجه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤).

لن يدخلَ مكتشفُ البنسلين أو مخترعُ الهاتفِ أو . . . النارَ يكفيه هذه الخدمةُ العظيمةُ التي قدّمها للبشرية وخفف عليها آلامَها . . . إلخ.

ليس بأمانيكُم؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ يُ اللهِ عَالَى اللهِ عَمالُ : ٨٥].

وهؤلاء الكفار لا يُقْبَلُ منهم صرفٌ ولا عَدْلٌ؛ لأنهم أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبّتُمْ طَيبَاتِكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبّتُمْ طَيبَاتِكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهْبَتُمْ طَيبَاتِكُمُ اللَّهُ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهُ فَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ بُحْزُوْنَ عَذَابَ اللَّهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكَمْرُونَ فِي اللَّهُ فَي وَعِا كُنتُمْ نَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

#### ٢ ـ باب تحريم التفاق وبيان علاماته

قال الله تعالى: ﴿ بَثِيرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٨].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا \* مُّذَبَذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلآهِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا \* مُّذَبَذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلآهُ وَلَا يَكُونَ أَيْفُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢ \_ ١٤٣].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنَ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

وقال: ﴿ يَحْدُرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيْنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اَسْتَهْزِءُواْ إِنَ اللّهَ مُحْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ \* وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيقُولُ إِنَّمَا كُنَّا فَكُو السَّمَ نِوْءُونَ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَمَا يُنْفِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَتَهْزِءُونَ \* لَا تَعْلَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْوَ وَنَلْعَبُ فَي السَّنِكُمُ الْمَنْفِقُونَ وَلَا فَعَلَى عَن طَآبِفَةِ مِن كُمْ نَعُلَيْتُ طَآبِفَةٌ بِأَنْهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ \* بَعْضُ هُم مِن المَعْنِ مَنْ المُمْونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنُونَةُ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنُونَةُ وَلَا اللّهُ وَمَالِمُ الْمُعْتَلُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنُونَةُ وَلَا مُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونَ وَلَامُنْفُونَا الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُعُونَاتُ وَالْمُنْفِقِينَاتُ وَالْمُنْفِقُونَاتُ وَالْمُونَاتُ وَالْمُونِ وَالْمُنْفِقُونَاتُ وَالْمُنِونَاتُ وَالْمُنِونَاتُ وَالْمُنْفُونَاتُ وَالْمُنْفُونَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَلِي الْمُنْفِقُونَاتُ وَالْمُ وَالْمُنْفُونَاتُ وَالْمُنْفُونَاتُ وَالْمُنْفُونَاتُ وَالْمُونَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُنْفُونَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِلُونَاتُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُونَالْمُ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقُونَاتُ وَالْمُؤْمِلُونَا الْمُنْفِقُونَاتُ وَالْمُؤْم

ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْمَنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِيقُونَ \* وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا 
هِى حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٢ ـ ٦٨].

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّدُّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ \* يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كِلْمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَنِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَدْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا آنَ أَغْنَلَهُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَٰلِيدً فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنَّذَ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةً وَمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [التوبة: ٧٣ - ٧٤].

وقِال: ﴿ لِيُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ عَنْوُرُا رَّحِيبَنَا ﴾ [الأحزاب: ٧٣].

والآيات في الباب كثيرة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ قال: «آيةُ<sup>(۱)</sup> المنافقِ<sup>(۲)</sup> ثلاثٌ: إذا حدَّث كَذَب، وإذا وَعَد أخلف، وإذا ائتُمن خان<sup>(۳)</sup>.

وفي رواية: «وإن صامَ وصلَّى وزعمَ أنه مسلمٌ»(٤).

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النّبيَّ ﷺ قال: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خَصْلةٌ منهن كانت فيه

<sup>(</sup>١) العلامة.

 <sup>(</sup>٢) النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، وهو قسمان: نفاق في الاعتقاد وهو الأكبر،
 ونفاق عمل وهو الأصغر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٤) عند مسلم (٥٩) (١٠٩).

خَصَلة (١) من النّفاقِ حتى يَدَعَها: إذا ائتمن خان، وإذا حدّث كَذَب، وإذا عاهدَ غَدَر، وإذا خاصم فَجَر (٢) (٣).

عن حذيفة رضي الله عنه قال: «إنما كان النفاقُ على عهدِ النَّبيِّ ، فأما اليوم فإنما هو الكفرُ بعد الإيمانِ (٤)» .

#### • من فقه (الباب:

١ ـ ينقسمُ النفاقُ إلى نفاقِ التكذيبِ، وهو كفرٌ مخرجٌ من الملة،
 ونفاق عمل دون ذلك، ولهذا الثابت عن السلف.

قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (٥/ ٢٠): «وإنَّما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنَّما كان نفاق التكذيب على عهد رسول

<sup>(</sup>١) صفة.

<sup>(</sup>٢) بالغ في الخصام، ومال عن الحق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (٧٤/١٣): "لم يُرِد حذيفةُ نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم؛ لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وإنما اختلف الحكم؛ لأن النبي عَلَيْ كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك".

قلت: ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه البخاري (٢٦٤١) عن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله علم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقرّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته؛ ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه، ولم نصدّقه، وإن قال: إن سريرته حسنة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٤)٧).

عَلَيْهُ، هٰكذا روي عن الحسن البصري شيئاً من هٰذا أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل، ونفاق التكذيب».

٢ ـ النفاقُ أصلُ كلِّ بلية، وقد وصفه ابنُ قيم الجوزية في «مدارج السالكين» (١/ ٣٤٧ ـ ٣٥٩)، فأخلص الوصية:

«وأما النفاق: فالداء العضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتلئاً منه، وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيراً ما يخفى على من تلبس به، فيزعم أنه مصلح وهو مفسد.

وهو نوعان: أكبر، وأصغر.

فالأكبر: يوجبُ الخلودَ في النار في دركها الأسفلِ، وهو: أن يُظهرَ للمسلمين إيمانَه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخٌ من ذلك كله مكذبٌ به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس، يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه، ويخوفهم عقابَه.

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين، وكشف أسرارهم في القرآن، وجلّى لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حَذَر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين، والكفار، والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً، لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه عِلْم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإنساد.

فلله كم من معقل للإسلام قد هَدَموه؟! وكم من حِصْنِ له قد قلعوا أساسه وخَرّبوه؟! وكم من عَلَم له قد طَمَسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشّبة في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُوا عيون مواردِه بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟!.

فلا يزال الإسلامُ وأهلهُ منهم في محنةٍ وبلية، ولا يزال يَطْرُقُه من شُبههم سَريَّةٌ بعد سَريَّة، ويزعمون أنهم بذلك مُصلحون:

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴾ [البقرة: ١٢].

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون:

﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزاً ﴾ [الأنعام: ١١٢].

ولأجل ذلك: ﴿ أَتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

دَرَست معالمُ الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودَثرت معاهدُه عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلَت كواكبُه النيِّرةُ من قلوبهم فليسوا يحيونها، وكَسَفت شمسُه عند اجتماع ظُلَم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها، لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولَم يرفعوا به رأساً، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً، خلعوا نصوصَ الوحي عن سَلطَنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشَنُّوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كَمينٌ بعد كمين، نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لِئام، فقابلوها بغير ما

ينبغي لها من القبول والإكرام، وتلقوها من بعيد، ولكن بالدَّفع في الصدورِ منها والأعجاز، وقالوا: مالكِ عندنا من عبورٍ - وإن كان لا بُدَّ فعلى سبيل الاجتياز - أعدُّوا لدفعها أصناف العُدَدِ وضروبَ القوانين، وقالوا - لما حَلَّت بساحتهم -: ما لنا ولظواهرَ لفظية لا تفيدنا شيئاً من اليقين، وعوامُّهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين، فإنهم اعلمُ بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين، وأولئك غلبت عليهم السذاجةُ وسلامةُ الصدور، ولم يتفرغوا لتمهيد قواعدِ النظر، ولكن صرفوا هِمَمَهم إلى فعل المأمورِ وترك المحظور، فطريقةُ السلف الماضين: أجهلُ، فطريقةُ الماضين: أجهلُ، وطريقةُ السلف الماضين: أجهلُ،

أنزلوا نصوص السُّنةِ والقرآن منزلةَ الخليفةِ في هذا الزمان؛ اسمه على السُّكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع، والحكم النافذُ لغيره، فحكمه غير مقبول ولا مسموع.

لبسوا ثيابَ أهل الإيمان، على قلوب أهلِ الزيغ والخسران والغلِّ والكُفران، فالظواهر ظواهرُ الأنصارِ، والبواطن قد تحيَّزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوبُ المحاربين، ويقولون: ﴿ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْمَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨].

رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والخَتْر، وعندهم العقل المعيشي: أن الفريقين عنهم راضون، وهم بينهم آمنون:

﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ﴾ [البقرة: 9].

قد نَهكَت أمراضُ الشّبهات والشَّهوات قلوبَهم فأهلكتها، وغلبت القصودُ السيئةُ على إراداتهم ونِيّاتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فَعَجَز عنه الأطباءُ العارفون:

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠].

من عَلقت مخالبُ شكوكهم بأديم إيمانِه مَزَّقته كل تمزيق، ومن تعلَّق شَرَرُ فتنتِهم بقلبه ألقاه في عذابِ الحريق، ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق، ففسادهم في الأرض كثير، وأكثر الناس عنه غافلون:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا ثُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُ مُصَلِحُونَ \* أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١١، ١١].

المتمسكُ عندهم بالكتاب والسنة صاحبُ ظواهر مبخوسٌ حَظُه من المعقول، والدائِرُ مع النصوصِ عندهم كحمار يَحمِلُ أسفاراً فهمّه في حَمْلِ المنقولِ، وبضاعةُ تاجرِ الوحي لديهم كاسدةٌ وما هو عندهم بمقبول، وأهل الاتباع عندَهم سفهاء فَهم في خلواتِهم ومجالِسِهم بهم يتَطيّرون:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوَمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣].

لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون:

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراً، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أَشَراً واستكباراً، فتراهم أبداً بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون:

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥].

خرجوا في طلبِ التجارةِ البائرةِ في بحارِ الظلماتِ، فركبوا مراكبَ الشُّبَه والشكوك تجري بهم في موجِ الخيالاتِ، فلعبت بسُفنهم الريحُ العاصِفُ، فألقتها بين سُفنِ الهالكين:

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواً مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦].

أضاءت لهم نارُ الإيمانِ فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال، ثم طُفىء ذٰلك النور وبقيت ناراً تأجَّجُ ذات لهبِ واشتعالٍ، فهم بتلك النارِ معذبون، وفي تلك الظلمات يعمهون:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَقَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُنْصِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٧].

أسماعُ قلوبهم قد أثقلها الوقْر، فهي لا تسمع منادي الإيمان، وعيونُ بصائرهم عليها غشاوة العمى، فهي لا تبصر حقائق القرآن، وألسنتُهم بها خَرَس عن الحق فهم به لا ينطقون:

﴿ صُمُّ أَبُكُمُ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨].

صابَ عليهم صَيِّبُ الوحي، وفيه حياة القلوبِ والأرواحِ؛ فلم يسمعوا منه إلا رَعْدَ التهديدِ والوعيدِ والتكاليفِ التي وُظُفت عليهم في المساء والصباح، فجعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وجَدّوا في الهرب، والطلبُ في آثارهم والصياح، فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد، وكُشفت حالهم للمستبصرين، وضُرِبَ لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين، والمقلدين؛ فقيل:

﴿ أَقَ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ طُلْبَتُ وَرَعْدُ وَيَرْقُ يَجَعَلُونَ أَصَيْعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩].

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصّيبِ من بروقِ أنوارِه وضياء معانيه، وعجزت أسماعُهم عن تلقي رُعود وُعودِه وأوامرِه ونواهيه، فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه لا ينتفع بسمعه السامع، ولا يهتدي ببصره البصير:

﴿ كُلَمَآ أَضَآهَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواًْ وَلَوَ شَآهَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُرِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُرِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠].

لهم علامات يُعرفون بها مُبيَّنةٌ في السُّنَةِ والقرآن، باديةٌ لمن تدبّرها من أهلِ بصائر الإيمان، قام بهم - والله - الرياء، وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسلُ عما أُمروا به من أوامرِ الرحمٰن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً:

﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

أحدهم كالشاق العائرة بين الغَنَمين، تَيْعَر إلى هذه مرة وإلى هذه

مرة، ولا تستقر مع إحدى الفئتين، فهم واقفون بين الجَمْعين، ينظرون أيُّهم أقوى وأعزُّ قبيلاً:

﴿ مُّذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءً وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُرُ سَيِيلًا﴾ [النساء: ١٤٣].

يتربصون الدوائر بأهل السنّة والقرآن، فإن كان لهم فتحٌ من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جَهد أيمانهم، وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيبٌ، قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا مُحكمٌ، وأن النّسبَ بيننا قريبٌ؟ فيا من يريد معرفتهم، خُذ صفاتِهم من كلام رب العالمين، فلا تحتاج بعده دليلاً:

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِّنَ اللَّهِ فَكَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِكُمْ فَتَحْ مِّنَ اللَّهِ فَكَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَلْفِرِينَ نَصِيبٌ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ [النساء: ١٤١].

يعجب السامع قولُ أحدِهم لحلاوتِه ولينه، ويُشْهِدُ الله على ما في قلبه من كذبه ومَيْنه، فتراه عند الحقّ نائِماً، وفي الباطلِ على الأقدام؛ فخذ وصفهم من قول القدوس السلام:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ -

أوامرهُم التي يأمرون بها أتباعَهم متضمنةٌ لفسادِ البلادِ والعباد، ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاشِ والمعاد، وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد:

﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

فَهُم جنس بعضُه يشبه بعضاً، يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن يُنفقوه، كم ذكَّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حالَهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها المؤمنون:

﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنَافِقِينَ وَيَتْهُونَ عَنِ ٱلْمُنَافِقِينَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٦٧].

إن حاكمتَهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتَهم الى حكم كتاب الله وسنة رسوله على رأيتهم عنه معرضين، فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً، ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَسْزَلَ آللَهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١].

فكيف لهم بالفلاح والهدى بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنّى لهم التّخلص من الضلال والرّدى، وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة وقد استبدلوا بالرّحيقِ المختوم حَريقاً:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٢].

نَشَبَ زَقُومُ الشَّبَهُ والشَّكُوكِ في قلوبِهِم، فلا يجدون له مسيعاً: ﴿ أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِيرَ كَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل

## لَهُ مَ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِي غَا﴾ [النساء: ٦٣].

تَبًا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان، وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان، فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن، لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسماً عظيماً، يعرف مضمونه أولو البصائر، فقلوبهم منه على حذر إجلالاً له وتعظيماً، فقال تعالى تحذيراً لأوليائه وتنبيهاً على حال لهؤلاء وتفهيماً:

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي اَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

تسبق يمينُ أحدهم كلامَه من غير أن يُعترض عليه، لعلمه أن قلوبَ أهل الإيمان لا تطمئن إليه، فيتبرأ بيمينه من سوء الظنِّ به وكشف ما لديه، وكذلك أهل الريبة يكذبون، ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون، قد:

﴿ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ٢].

تَبًا لهم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان، فلما رأوا طول الطريق وبُعْد الشُّقَةِ نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذَّة المنام في ديارهم، فما مُتِّعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا، فما هو إلا أن صاح بهم الصائحُ فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا، فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا، وعُموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

[المنافقون: ٣].

أحسنُ الناس أجساماً، وأخلَبُهم لساناً، وألطفُهم بياناً، وأخبتُهم قلوباً، وأضعفُهم جَناناً، فهم كالخشُب المسندة التي لا ثمرَ لها، قد قُلِعَت من مغارسِها؛ فتساندت إلى حائط يقيمها، لئلا يطأها السالكون:

﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِفَوْلُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسُنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَأَحَذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ مُسنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَأَحَذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: ٤].

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب، وينقرونها نقر الغراب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب، ولا يشهدون الجماعة، بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، هذه معاملتُهم للخلق، وتلك معاملتُهم للخالق، فخذ وصفهم من أول المطففين، وآخر ﴿والسماء والطارق﴾ فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير:

﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱلْكَفَارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ أُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣].

فما أكثرُهم وهم الأقلون، وما أجبرُهم وهم الأذلون، وما أجهلُهم وهم المتعالمون، وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون:

﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُرُ وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦].

إن أصاب أهلَ الكتاب والسنة عافيةٌ ونصرٌ وظهورٌ ساءهم ذلك وغَمَّهم، وإن أصابهم ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يمحص به ذنوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرَّهم، ولهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم، ولا يستوى من موروثه الرسول ومن موروثهم المنافقون:

﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمُ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُواْ قَدَ أَخَذَنَا آمَرَنَا مِن تُبْتُلُ وَيَكَتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ \* قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَمُ وَلَئنَا وَكُل اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ \* [التوبة: ٥٠، ٥٠].

وقال تعالى في شأن السَّلَفين المختلفين، والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط:

﴿ إِن مَنْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِنْ تَصْهِرُواْ وَتَتَقُواُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

كره الله طاعاتهم؛ لخُبث قلوبهم وفساد نياتهم، فثبَّطهم عنها وأقعدهم، وأبغض قُرْبهم منه وجواره، لميلهم إلى أعدائه، فطردهم عنه وأبعدهم، وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم، وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده، إلا أن يكونوا من التائبين، فقال تعالى:

﴿ فَ وَلَوْ أَرَادُوا الَّخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِمَن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴾ [التوبة: ٤٦].

ثم ذكر حكمته في تثبيطهِم وإقعادِهم، وطردِهم عن بابه وإبعادِهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم، فقال ـ وهو أحكم

الحاكمين ـ :

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّعُونَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَا ظَلالِمِينَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

ثقلت عليهم النصوصُ فكرهوها، وأعياهم حملُها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، وتفلتت منهم السننُ أن يحفظوها فأهملوها، وصالت عليهم نصوصُ الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها، ولقد هتك الله أستارَهم، وكشف أسرارَهم، وضرب لعباده أمثالَهم، وأعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالُهم، فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر، وبينها لهم فقال:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد: 9].

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص، فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه، فهي في وجهه كالبنيان المرصوص، فباعها بمحصَّل من الكلام الباطل، واستبدل منها بـ «الفُصوص» (۱) فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَمْدُرُوْوَتَ وَجُوهُهُمْ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَمْدُرُونَ وَجُوهُهُمْ وَاللَّهُ يَمْدُرُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطُ وَأَدْبَكُوهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ \* [محمد: ٢٦ - ٢٨].

أسرّوا سرائر النّفاق، فأظهرها اللّه على صفحاتِ الوجوه منهم وفلتات اللسان، ووسَمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذ كتموا كفرَهم وأظهروا إيمانهم راجوا

<sup>(</sup>١) هو «فصوص الحكم» الأبترلابن عربي النكرة الطائي شيخ المتصوفة وكبيرهم الأغبر.

على الصيارف والنقاد، كيف والناقد البصير قد كشفها لكم:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّعَانَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرْتِنَكَهُمْ فَلَمَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٩، ٢٩].

فكيف إذا جُمعوا ليوم التلاق، وتجلَّى الله \_ جلّ جلاله \_ للعباد وقد كُشف عن ساق، ودُعوا إلى السجود فلا يستطيعون:

﴿ خَنْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً أَوْقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٤٣].

أم كيف بهم إذا حُشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدقُ من الشّعرة وأحدُ من الحسام، وهو دَحَض مزَلّة، مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطىء الأقدام، فقسمت بين الناس الأنوارُ، وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، وأعطوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام، كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام، فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق، فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح، فوقفوا حيارَى لا يستطيعون المرور، فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه ـ الذي يلي المؤمنين ـ فيه الرحمة، وما يليهم من قبلهم العذاب باطنه ـ الذي يلي المؤمنين ـ فيه الرحمة، وما يليهم من قبلهم العذاب على بُعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان:

﴿ ٱنظُّرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُّورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣].

لنتمكن في لهذا المضيق من العبور، فقد طفئت أنوارنا، ولا جواز اليــوم إلا بمصبـاح مــن النــور: ﴿ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَيَسُوا نُولًا ﴾

[الحديد: ١٣].

حيث قسمت الأنوار، فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار، كما يذكّر الغريب صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار: ﴿أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ [الحديد: ١٤]. نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون، ونقرأ كما تقرؤن، ونتصدق كما تصدقون، ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرّق بيننا اليوم، حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ ﴿فَالُواْبَكِي﴾ [الحديد: ١٤].

ولكنكم كانت ظواهرُكم معنا وبواطنُكم مع كلِّ مُلحد، وكلِّ ظلومٍ كفور:

﴿ وَلَلْكِنَكُمْ فَنَاشُرُ أَنَهُ سَكُمْ وَنَرَبَّصَتُمْ وَأَرَبَّتُ وَغَرَّتُكُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ حَتَّىٰ جَآءَ أَمَّنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِأَللَّهِ اَلْغَرُورُ \* فَالْمَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّالُ هِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٥، ١٥].

لا تستطل أوصاف القوم، فالمتروك \_ والله \_ أكثر من المذكور، كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فلا خَلَت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات، وتتعطل بهم أسباب المعايش، وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات، سمع حذيفة رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: «يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلّة السالك».

تالله لقد قَطَّع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين، لعلمهم بدقه وجُلِّه وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين.

قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما: «يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سَمَّاني لك رسول الله ﷺ منهم؟ قال: لا، ولا أزكى بعدك أحداً».

وقال ابن أبي مُليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ﷺ كلّهم يخافُ النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ذكره البخاري.

وذُكر عن الحسن البصري: «ما أمِنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن».

ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق»، قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن يُرى البدنُ خاشعاً والقلبُ ليس بخاشع».

تالله لقد مُلئت قلوب القوم إيماناً ويقيناً، وخوفُهم من النفاق شديد، وهَمُّهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهم يدّعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل.

زُرْع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب، وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة، وعين ضعف العزيمة، فإذا تمت لهذه الأركان الأربع: استحكم نباتُ النفاق وبنيانه، ولكنه بمدارج السيول على شفا جُرُف هارٍ، فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر، وكُشف المستور، وبعثر ما في القبور، وحُصِّل ما في الصدور،

#### كالسراب:

﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَقَّىٰ إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فُوفَىٰلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩].

قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ، وأجسادُهم إليها ساعيةٌ، والفاحشة في فجاجهم فاشيةٌ، وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعِه قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم، وكانت آذانهم واعية.

فهذه \_ والله \_ أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية، إذا عاهدوا لم يفوا، وإن وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دُعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدَفوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا، فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان، والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم، ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون، وهم لما سواها مخالفون:

﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَـ بِنَ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ النَّصَدَّفَنَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَا وَمَنْهُم مِّنْ عَلَهَ اللَّهَ مَا وَعَدُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْفَبُهُمْ فِفَاقًا فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥ \_ ٧٧] ﴿ أَ. هـ.

٣ ـ المتتبعُ لسيرة السَّلفِ الصَّالحِ من خلال أقوالهم وأفعالهم يرى أنهم كانوا بين الخوف والرجاء.

قال رَبُّ البريَّة \_ سبحانه وتعالى \_ يصف خير البريَّة:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَاتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُو بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُو بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٧ \_ ٢٠].

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: سألت رسولَ الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرفون؟ قال ﷺ: «لا يا بنت الصّدِّيق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم أُولئك الذين يسارعون في الخيرات»(١).

لقد ذكر الله \_ سبحانه وتعالى \_ المؤمنين المسارعين في الخيرات بأبلغ صفاتهم، فهم مع قيامهم بالعبادة خير قيام يخافون أن لا يتقبل منهم.

والسِّرُّ في ذٰلك ليس هو خشيتهم ألاَّ يُوَفيهم ربُّهم أجورَهم، كَلاَّ فإن الله لا يخلف الميعاد:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ ﴾ [آل

<sup>(</sup>۱) حسن لشواهده \_ أخرجه الترمذي: (۳۱۷۰)، وابن ماجه (٤١٩٨)، وأحمد (١٥٩/٦) وأحمد (٢٠٥١ و ٢٠٥)، والحاكم (٣٩٣ \_ ٣٩٣) وغيرهم من طريق مالك بن مغول عن عبد الرحمٰن بن سعيد بن وهب عنها به.

قال الحاكم: هٰذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحمٰن بن سعيد وعائشة؛ فإنه لم يدركها.

لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٦/١٨)، وفيه ضعف من قبل شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي؛ فإنه حافظ ضعيف فمثله يصلح للاعتبار، وبه يثبت الحديث إن شاء الله.

عمران: ٥٧].

بل إنه: ليزيدهم عليها تَفَضُّلاً وإحساناً ومِنَّةً:

﴿ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصَّلِهِ ۗ [فاطر: ٣٠].

وإنما لخوفهم أن يكونوا قد قَصَّروا في القيام بشروط الإعطاء والعبادة كما أمر الله؛ فهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله بل يظنون أنهم قَصَّروا في ذلك، ولذلك فهم يخافون أن لا يتقبل منهم؛ فتسابقوا في الخيرات، وتنافسوا في فعل الصالحات، فليتأمل العبد لهذا لعله يزداد حرصاً على إحسان العبادة، وإتقان العمل وذلك بالإخلاص لله، واتباع رسول الله على المناه الله الله المناه ا

ولقد كان صحابة رسول الله ﷺ يخشون أن تحبط أعمالهم، وذلك من تمام إيمانهم وكمالهم، قال تعالى:

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَ رَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

قال عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُلَيكة الثقة الفقيه: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل»(١).

قال الحافظ في "فتح الباري" (١١٠/١ \_ ١١١): "والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلِّهم عائشة، وأُختها أسماء، وأم سلمة، والعبادلة الأربعة، وأبو هريرة، وعقبة بن الحارث، والمسوَّر بن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسِّن جماعة أجل من

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۰۹/۱ ـ «الفتح») تعليقاً، ووصله أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (١٣٦٧) مختصراً وغيرُه.

لهؤلاء كعلى بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم يُنْقَل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم».

لقد صدق الحافظ \_ رحمه الله \_ فإن ذاك الجيل الربَّاني مقت نفسه في ذات الله، فدنا من الله \_ سبحانه وتعالى \_ أضعاف أضعاف ما يبذله غيره من العمل.

لقد نظر لهؤلاء الصِّدِّيقُون في حقِّ الله عليهم، فأورثهم الله جلَّ جلاله مقت أنفسهم، فعلموا أن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فإن حقَّه أن يطاعَ فلا يعصى، وأن يذكرَ فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.

فمن نظر في لهذا الحق الذي لخالقه عليه عَلِمَ عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدّ له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إذا أُحيل إلى عمله ونفسه هلك.

فهٰذا مَحَلُ نظر المخلصين لله، وهٰذا الذي أورثهم اليأس من أنفسهم، وتعليق رجائهم كله بعفو الله ورحمته.

ولكن \_ واأسفاه \_ إذا تأمل المنصف حال الناس في يومنا لهذا وجدهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله، ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن ها هنا انقطعوا عن الله، وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته، والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، ولهذا غاية جهل الإنسان بربه ونفسه.

## ٣ - باب تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى السَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال: ﴿ فَوَيْدُلُ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمْ يَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ \* وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ \* [الماعون: ٤ \_ ٧].

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِفَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَشَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِيُّوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَشَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَاللَّهُ لَا يَقْدِى ٱلْقَوْمَ وَلِيلٌ فَتَرَكُهُ وَكَاللَهُ لَا يَقْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَأْمِونَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَ

وقال: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِيثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [الأنفال: ٤٧].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشِّرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي (١) غيري تركته وشركه (٢) (٣)

عن محمود بن لبيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشِّرك الأصغر: الرياء، يقول الله يوم القيامة \_

<sup>(</sup>١) قصد مراءاة غير الله أو تسميعه.

<sup>(</sup>۲) أحبطت أجره وأحرمته ثوابه...

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنا نعدُّ الرياء في زمن النبي ﷺ الشرك الأصغر»(٢).

عن رُبَيْح بن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نتذاكرُ المسيحَ الدجال فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوفُ عليكم من المسيح الدجال؟». فقلنا: بلى يا رسول الله، فقال: «الشِّركُ الخفيُّ: أن يقومَ الرجلُ فيصلي فيزين صلاتَه لما يرى من نظر رجل»(٣).

عن محمود بن لبيد رضي الله عنهما قال: خرج النبي على فقال: «يا أيها الناس إيّاكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيُزيّن صلاته جاهلًا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر»(٤).

عن سليمان بن يسار قال: تَفَرَّق الناس عن أبي هريرة فقال له

<sup>(</sup>۱) صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه أحمد (٤٢٨/٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٣٥).

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الحاكم (٣٢٩/٤)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي قلت: وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) حسن \_ أخرجه ابن خزيمه (٩٣٧)، والبيهقي (٢/ ٢٩٠ \_ ٢٩١) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عنه به.

قلت: إسناده حسن.

# ناتلُ<sup>(١)</sup> أهل الشام:

أيُّها الشَّيخُ حدَّثنا حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ. قال: نعم. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أوَّل النَّاسِ يُقضى يوم القيامة عليه رجُلٌ استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمهُ فَعَرَفَها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتَّى استشهدتُ. قال: كَذبت، ولكنك قاتلت لأن يُقال جريءٌ، فقد قيل، ثمَّ أُمر به فسحب على وجهه حتَّى ألقيَ في النَّار.

وَرَجُلٌ تعلَّم العلمَ وعَلَّمه وقرأ القرآن؛ فأُتيَ به، فعرَّفهُ نعمهُ فَعَرَفَها. قال: فَما عَملت فيها؟ قال: تعلَّمتُ العلمَ وعَلَّمته وقرأتُ فيك القرآن. قال: كَذَبْت، ولكنك تعلَّمت العلم لِيُقال عالمٌ، وقرأت القرآن ليُقال هو قارىءٌ، فقد قيل، ثُمَّ أمر به فسُحب على وجهه حتَّى أُلقي في النار.

وَرَجُلٌ وسَّع الله عليه وأعطاه من أصنافِ المال كُلِّه، فأتي به فعرَّفهُ نِعَمهُ فَعَرَفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تُحبُّ أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبت، ولكنَّك فَعَلت لِيُقال هو جَوَادٌ، فقد قِيلَ، ثُمَّ أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار(٢٠)».

عن جُندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «من سَمَّع سَمَّع الله به، ومن يرائي يالله به»(٣).

<sup>(</sup>١) هو ناتل بن قيس الحرامي من أهل فلسطين تابعي، وهو كبير قومه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۰۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧).

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بَشُر هٰذه الأمة بالسَّناء والدين والرِّفعة (١) والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب (٢).

وسيأتي أحاديث من لهذا النوع متفرقة في أبواب متعددة من لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

#### • من نقه (الباب:

١ ـ لقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة كما تقدم، وهو مشتق من الرؤية، فالمرائي يُري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، ويفر من

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم، وابن عمرو عند أحمد والبيهقي والطبراني، وأبى هند الداري عند أحمد والبيهقي وكلها صحيحة.

ومعنى الحديث: من قام مقام سمعة ورياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الخلائق؛ يوضحه حديث عوف بن مالك عند الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن قال: سمعت رسول الله على يقول: «من قام مقام رياء راءى الله به، ومن قام مقام سمعة سَمَّع الله به».

وقد ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمد؛ فعند الطبراني بإسناد حسن عن معاذ بن جبل عن رسول الله على قال: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة».

<sup>(</sup>۱) عطف الرفعة على السناء عطف بيان؛ لأن السناء هو الارتفاع، والمراد ارتفاع المنزلة وعلو القَدْر عند الله تبارك وتعالى.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أحمد (٥/ ١٣٤)، والحاكم (٣١٨/٤) من طرق عن أبي العالية
 عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

ذمِّهم، فيكون قد نال حظ نفسه من عملها في الدنيا، ولذَّلك فهو محبط للعمل.

فاحذر أخا الإيمان من الرياء؛ فإنه شر بلاء يستأصل الأعمال ويجعلها هباء ... وفر يا عبد الله من الرياء فرارك من الأسد، فإن الرياء والشهوة الخفية يعجز عن الوقوف أمامها كبار العلماء فضلاً عن عامة العباد، وإنما يبتلى به العلماء والعبّاد المشمرون عن ساعد الجد وساق الاجتهاد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم من المعاصي وفطموها عن الشهوات لم تطمع في المجاهرة أو الموبقات الظاهرة؛ فاستراحت إلى مقام السمعة والرياء والشهوة الخفية حيث ينظر إليها الناس بعين الإجلال والوقار، فأصابها لذة عظيمة احتقرت فيها ترك المعاصي، فأحدهم يظن أنه من عباد الله المخلصين، وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون وهم عباد الله المُخْلَصون.

٢ ـ ولما كان الأمر كما بينت والحال كما وصفت فقد علمنا
 رسول الله ﷺ دعاءً يذهب عنّا كبار الشرك وصغاره ـ الرياء ـ.

عن أبي علي \_رجل من بني كاهل\_ قال: خطبنا أبو موسى الأشعري، فقال: يا أيها الناس اتَّقوا لهذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل.

فقام إليه عبدالله بن حَزَن، وقيس بن المضارب؛ فقالا: والله لتخرُجَنَّ مما قلت، أو لنأتينَّ عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون.

فقال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فقال: «يا أيها الناس اتَّقوا هٰذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل».

فقال مَن شاء الله أن يقول: كيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟!

هٰذا ما أردت التنبيه عليه، وأما القول في أسبابه، وأبوابه، وأنواعه، وآثاره، وعلاجه، وما ليس منه، فقد بسطتها في كتابي: «الرياء: ذمُّه وأثره السَّيِّىء في الأمة».

قلت: إسناده رجاله ثقات، غير أبو على؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان.

وله شاهد من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وله عنه طريقان:

الأول: من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة عنه.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١/ ٦٠)، وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (١٧)، وابن السُّنِّي في «عمل اليوم والليلة» (٢٨٧).

قلت: ولهذا إسناد ضعيف؛ لأن ليثاً مدلس مختلط.

الثاني: من طريق يحيى بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه.

أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» (٧/ ١١٢)، وقال: تفرَّد به عن الثوري يحيى بن كثير. قلت: وهو ضعيف.

ولكن الحديث حسن بطريقيه، والله أعلم.

ولبعضه شواهد عن عائشة في «الحلية» (٨/ ٣٦٨)، وعن ابن عباس في «الحلية» (٣٦/ ٣٦).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده ـ أخرجه أحمد (٤٠٣/٤)، وغيره.

#### ٤ ـ باب تشديد النهي عن الحلف بغير الله

عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله على يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»(١).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك» (٢٠).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول على أدرك عمر ابن الخطاب، وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (٣)»(٤).

قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ﷺ ذاكراً أو آثراً (٥).

قلت: هذا إسناد أعله البيهقي بالانقطاع فقال: «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر».

لكن جاء ما يشهد له بالاتصال فقال وكيع ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال كنت مع ابن عمر في حلقه فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي؛ فرماه ابن عمر بالحصى، وقال إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي على عنها وقال: «إنها شرك». أخرجه أحمد (١/ ٥٨ و ٢٠) وغيره؛ فصح الحديث والحمد لله.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الحاكم (١٨/١) وغيره، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) ليسكت؛ كما في رواية صحيحة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦) (٣).

<sup>(</sup>٥) أي عاملًا أو حاكياً عن غيري؛ يوضحه رواية عند مسلم: «ما حلفت بها منذ سمعت =

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد (١٠). ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٢٠).

عن عبد الرحمٰن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بالطواغي (٣) ولا بآبائكم (٤).

وفي رواية: «بالطواغيت<sup>(٥)</sup>»<sup>(٦)</sup>.

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بالأمانة فليس منا»(٧).

عن قُتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ ينهى عنها، ولا تكلمت بها».

<sup>(</sup>١) كل ما سوى الله.

<sup>(</sup>۲) صحيح\_أخرجه أبو داود (۳۲٤۸)، والنسائي (۷/٥)، والبيهقي (۲۹/۱۰)، وابن حبان (٤٣٥٧) من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عنه به.

قلت: لهذا إسناد صحيح؛ عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ومعاذ هو معاذ بن معاذ.

<sup>(</sup>٣) جمع طاغية، وهي: الأصنام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) جمع طاغوت، وهو: الشيطان، والصنم، وكل ما عبد من دون الله من البشر برضاه.

<sup>(</sup>٦) أخرجها النسائي (٧/٧)، وهي صحيحة.

<sup>(</sup>۷) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۲۵۳)، وأحمد (۳۵۲/۵)، وابن حبان (۱۳۱۸ ـ موارد)، والبزار (۱۳۱۸ ـ كشف الأستار)، والحاكم (۲۹۸/٤)، والبيهقي (۲/۱۳) من طريق الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه به،

قلت: ولهذا إسناد صحيح، وصححه المنذري وشيخنا.

الله على فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول الله على شيئاً ثم قال: «إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة». قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً. قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله على ثم قال: «إنه قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليقل معها: ثم شئت»(۱).

عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً؛ فهو كما قال، وإن كان صادقاً؛ فلن يرجع إلى الإسلام سالماً»(٢).

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أحمد (٦/ ٣٧١ ـ ٣٧٢)، وابن سعد (٨/ ٣٠٩)، والطبراني في «الكبير» (٥٠/ ٥ و ٦)، والحاكم (٢٩٧/٤)، والبيهقي (٣/ ٢١٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٠٨) وغيرهم من طرق عن المسعودي حدثني معبد بن خالد عن عبدالله بن يسار عنها به

قلت: إسناده صحيح وإن كان فيه المسعودي وهو عبد الرحمٰن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود كان اختلط بأخره، لكن من الرواة عنه يحيى بن سعيد القطان وسماعه منه قديم قبل الاختلاط.

وقد توبع فقد أخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/٢) وفي «عمل اليوم الليلة» (٩٨٦) و الطبراني (٧/٢٥)، من طريق مسعر عن معبد بن خالد عن عبدالله بن يسار عنها به.

ولهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «الإصابة» (٣٧٨/٤)، و«فتح الباري» (٥٤٠/١١).

 <sup>(</sup>۲) صحیح - أخرجه أبو داود (۳۲۵۸)، والنسائي (۷/۲)، وابن ماجه (۲۱۰۰).
 قلت: إسناده صحیح.

«من حلف بملة (١) غير الإسلام كاذباً متعمداً؛ فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذّب به في جهنم (٢).

#### • من نقه (لباب :

١ ـ الحلف بغير الله شرك عملي، وقوله ﷺ: "فقد كفر أو أشرك» للمبالغة في الزجر، وتغليظ تحريم ذلك:

قال أبو عيسى الترمذي في «سننه» (١١٠/٤): «وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي على سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وحديث أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «من قال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله».

ثم قال: لهذا مثل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الرياء شرك"، وقد فسر بعض أهل العلم لهذه الآية: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِـ فَلَيْعُمَلَ عَهَلًا صَلِلَحًا ﴾ الآية [الكهف: ١١٠]، قال: لا يرائي".

وقال أبو جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ٢٧ - ٢٩٧): «فكان في لهذا الحديث عن رسول الله عليه السلام أن من حلف بشيء دون الله فقد أشرك.

فكان ذلك عندنا \_ والله أعلم \_ لم يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجاً من الإسلام، ولكنه أريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى، وكان من حلف بغير الله فقد جعل ما

<sup>(</sup>١) الدين والشريعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠).

حلف به محلوفاً به كما جعل الله تعالى محلوفاً به، وكان بذلك قد جعل من حلف به أو ما حلف به شريكاً فيما يحلف به، وذلك عظيم، فَجُعل مشركاً بذلك شركاً غير الشرك الذي يكون به كافراً بالله تعالى خارجاً من الإسلام».

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١١/ ٥٣١): "والتعبير بقوله: "فقد كفر أو أشرك" للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك".

٢ - من جرى على لسانه شيء من الحلف بغير الله؛ فكفارته أن
 يقول: لا إله إلا الله، ويتفل عن يساره ثلاثاً، ويستعيذ بالله من
 الشيطان الرجيم، والحجة في ذلك:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى؛ فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك؛ فليتصدق»(١).

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى، فقال أصحابي: قلت هجراً، فأتيت النبي على فقلت أسول الله الله إن العهد كان قريباً، وحلفت باللات والعزى؛ فقال رسول الله عن الله إلا الله وحده ثلاثاً، ثم اتفل عن يسارك ثلاثاً، وتعود بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعد»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه النسائي (٧/٧ \_ ٨)، وابن ماجه (٢٠٩٧)، وأحمد (١/٣٨ و١٨٦ و١٨٦) ـ ١٨٧)، والدورقي في «مسند سعد» (٥٨) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه.

قلت: هٰذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، غير أن أبا إسحاق مدلس مختلط، =

٣ \_ قال الحافظ في "فتح الباري" (١١/ ٥٣١): "قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله؛ أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده".

قلت: والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله»، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم»(١).

 ٤ \_ يجوز الحلف بصفة من صفات الله تعالى، والحجة في ذلك:

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا من أهل الجنة، فيقول: أصبغوه صبغة في الجنة، فيصبغونه فيها صبغة، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط أو شيئاً تكرهه؛ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قط، ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول: اصبغوه فيها صبغة، فيقول: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط، قرة عين قط؛ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيراً قط، ولا قرة عين قط؛ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيراً قط، ولا قرة عين قط؛ فيقول: الله وعزتك ما رأيت خيراً قط، ولا قرة عين قط، "".

ومن أبواب البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٤١)، «باب ما جاء

ولكنه صرح بالتحديث عند النسائي (٧/٨) فأمنا تدليسه، ومن الرواة عنه في لهذا الحديث إسرائيل بن يونس، وهو أثبت الناس في حديث أبي إسحاق، وقد روى عنه قبل الاختلاط، وبذلك فالحديث غاية في الصحة.

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أحمد (۳/ ۲۵۳ \_ ۲۵۳) بإسناد صحیح علی شرط مسلم، وأصله فی «الصحیح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٣٦)، ومسلم (١٦٤٦).

في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء والعظمة، والكلام، والسمع ونحو ذلك».

ثم ساق أحاديث تدل على ذلك ثم ذكر آثاراً تدل على جواز الحلف بالقرآن الكريم، فقد روى بالإسناد الصحيح عن التابعي الثقة عمرو بن دينار قوله: «أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل».

الحلف بغير الله صادقاً أشد من الحلف بالله كاذباً، والحجة في ذلك:

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً»(١).

٦ ـ ولكن ينبغي على من حَلَف بالله أن يكون صادقاً ومن حلف
 له بالله أن يكون راضياً، ودليل ذلك:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمع رسول الله عليه الله عليه الله عنهما قال: سمع رسول الله علي رجلاً يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله (٢٠).

وضرب رسولُ الله على هذا الباب مثلاً حسناً بكلمة الله وعبده وروحه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؛ ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٨٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن ماجه (٢١٠١) بإسناد صحيح؛ كما قال البوصيري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤٤)، ومسلم (٢٣٦٨).

٧ ـ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٥٣٣): «وأما
 ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان:

أحدهما: أن فيه حذفاً، والتقدير ورب الشمس ونحوه.

والثاني: أن ذلك يختص بالله؛ فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك».

٨ ـ وقع في أحاديث النبي ﷺ ما يخالف ذٰلك ظاهراً مثل قوله للأعرابي: «أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق» (١)، وقوله لمن سأله عن الصدقه: «أما وأبيك لتُنبَّأنَّه» (٢).

وقد ذهب أهل العلم في الجواب عن ذٰلك مذاهب متعددة:

الأول: منهم من طعن في صحة لهذه اللفظة، وهو مروي عن ابن عبد البر والقرافي كما في «فتح الباري» (١/ ١٠٨ و ٥٣٣).

الثاني: منهم من قال: هو تصحيف عن قوله والله، فقصرت اللامان، نقله السهيلي عن بعض مشايخه.

الثالث: منهم من قال: إن لهذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وإليه جنح البيهقي ورضيه النووي.

الرابع: منهم من قال: إنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما: التعظيم.

<sup>(</sup>۱) أخرج أصل الحديث البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، ولهذه اللفظه عند مسلم (١١) (٩) من رواية إسماعيل بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢) (١٠٩٣) من حديث أبي هريرة.

الآخر: التأكيد.

والنهي إنما وقع عن الأول.

الخامس: منهم من قال فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبه.

السادس: منهم من قال: إن ذلك كان قبل النهي فنسخ، وإليه مال الجمهور.

السابع: منهم من قال أنه خاص بالشارع دون غيره من أمته. والجواب عنها:

١ ـ أن لهذه اللفظة صحيحة لا مرية فيها؛ فإن سلم الطعن في رواية إسماعيل بن جعفر؛ فهي واردة أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢ ـ أن التصحيف احتمال، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال.

٣ـ القول الخامس والسابع خاص، ويحتاج إلى دليل، والخصائص
 لا تثبت بالاحتمال.

وأرضى الأقوال وأسعدها بالقبول: إن هذا كان قبل النهي وكان يجري على ألسنتهم دون قصد؛ كما دل على ذلك حديث قتيلة الجهنية، وحديث ابن عمر المتقدم في المسألة الثالثة، وفيه: وكانت قريش تحلف بآبائها فقال على: «لا تحلفوا بآبائكم».

وأما القول أن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع؛ فمردود لأن أوجه الجمع المذكورة أكثرها متكلف، وأما ادعاء عدم معرفة السابق

واللاحق فمردود أيضاً بالحديثين المتقدمين؛ فالمسألة ظاهرة للعيان أن ذلك كان قبل النهي، فثبت النسخ، والله أعلم.

٩ ـ وقد فشت في الناس ظاهرة الحلف بغير الله ـ نعوذ بالله من الحور بعد الكور ـ واستجدت فيهم كلمات؛ كالحلف بالشرف، أو الشوارب، أو تربة أبيه؛ فليستيقظ الغافل فإن هذا المقام دحض مَزلة.

#### ٥ ـ باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشئت

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا تقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» (١). فلان (١).

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهِ فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله عَلَيْهِ: «أجعلتني لله عَدلاً لا بل ما شاء الله وحده»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود الطيالسي (٤٣٠) ومن طريقه أبي داود (٤٩٨٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٨٥)، وأحمد (٥/ ٣٨٤ و ٣٩٤)، والنسائي في «الصمت» (٣٤١)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٤١)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٢١٦) و «الاعتقاد» (ص ٨٣) و «الأسماء والصفات» (ص ٤٤١)، وغيرهم من طريق عبدالله بن يسار عنه به.

قلت: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن يسار وهو الجهني الكوفي ثقة، وصححه النووي، وقال الذهبي في «المهذب» (٣ / ١٩٠): إسناده صالح.

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۹۸۸)، وابن ماجه (۲۱۱۷)، وأحمد (۱/۲۱۶ و۲۲۶ و۳۸۳ و۳۴۷)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۳۵)، والبيهقي (۳/۲۱۷)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/۱۰۰)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۹۶۶)، وغيرهم من =

عن الطفيل بن سَخْبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها: أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مَرَّ برهط من اليهود فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن اليهود، قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن الله، فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مَرَّ برهط من النصارى، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى، فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد.

فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي على فأخبره فقال: هل أخبرت بها أحداً؟ قال: نعم، فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن طُفيلاً رأى رؤياً فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها؛ قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد»(١).

طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن الأجلح وهو ابن عبدالله أبو حجية الكندي صدوق، وباقى رجاله ثقات

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أحمد (۷۲/۵) من طریق حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمیر عن ربعي بن حراش عنه به .

والدارمي (٢/ ٢٩٥) من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عنه به

وأخرجه ابن ماجه (٢/٢١١٨) من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عنه.

وخالفهم سفيان بن عيينة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة. أحرجه ابن ماجه (٢١١٨)، وأحمد (٣٩٣ ـ ٣٩٤).

المالية المراجع المالية المراجع 
وقال معمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة.

عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله على فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة قالت: فأمهل رسول الله على شيئاً ثم قال: «إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة». قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً. قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله على ثم قال: «إنه قد قال، فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت»(١).

### • من فقه (لباب :

١ ـ تحريم القول: ما شاء الله وشاء فلان؛ لأن ذلك قادح في تمام التوحيد وكماله، منقص للإيمان قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص٢٣ ـ ٢٥):

«وتحقيق لهذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو: الذي يطاع فلا يُعصي هيبة له

<sup>=</sup> أخرجه الطحاوي (٢٣٧)، وابن حبان (٥٧٢٥).

ولهذا إختلاف على عبد الملك بن عمير؛ لكن اتفاق لهؤلاء الثقات الثلاثة \_ حماد وشعبة وأبو عوانه \_ على جعله من مسند الطفيل هو الصحيح، والله أعلم.

ولهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥٤٠/١١) بعد أن ذكر الاختلاف على عبد الملك: "وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، والله أعلم».

قلت: وبذُّلك يكون حديث الطفيل شاهداً لحديث حذيفة.

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه (ص ٥٧) باب تشديد النهي عن الحلف بغير الله.

وإجلالًا، ومحبة، وخوفاً، ورجاءً، وتوكلًا عليه، وسؤالًا منه، ودعاءً له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من لهذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية؛ كان ذٰلك قدحاً في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله، ونقصاً في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، ولهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه، أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وعلى الحلف بغير الله، وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوَّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلأن، وكذا قوله: ما لى إلا الله وأنت؛ وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة، والرقى المكروهة؛ وإتيان الكهانَ وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه، قادحٌ في تمام التوحيد وكماله، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنها كفر وشرك؛ كقتال المسلم، ومن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية، ولهذا قال السلف: كُفر دون كفر، وشرك دون شرك».

٢ \_ ينبغي على المسلم أن يتوقى شرك الألفاظ؛ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (٣٥٣ \_ ٣٥٣):

«وفي معنى لهذا الشرك المنهي عنه قولُ من لا يتوقَّى الشرك: أنا باللهِ وَبِكَ، وأنا في حَسْبِ اللهِ وَحَسْبِكَ، ومالي إلا اللهُ وأنتَ، وأنا

متوكِّل على الله وعليك، ولهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الألفاظ التي وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتِك، وأمثال لهذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائِلُهَا المخلوق نِدَّاً للخالق، وهي أشدُّ منعاً وقُبحاً من قوله: ما شاء الله وشئت.

فأما إذا قال: أنا باللهِ ثم بك، وما شاء اللهُ ثم شئت، فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة «لا بكاغ لِيَ اليوم إلا باللهِ ثُمَّ بِكَ»، وكما في الحديث المتقدِّم الإذن أن يُقال: ما شاء اللهُ ثم شاء فلان».

قال شيخنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٦٦/١ \_ ٢٦٦):

"في لهذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره: "ما شاء الله وشئت": يُعد شركاً في الشريعة، وهو من شرك الألفاظ؛ لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وسببه القرن بين المشيئتين، ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباههم ممّن يدّعي العلم: "ما لي غير الله وأنت"، و"توكلنا على الله وعليك"، ومثله قول بعض المحاضرين: "باسم الله والوطن"، أو "باسم الله والشعب"، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها؛ أدباً مع الله تبارك وتعالى.

ولقد غفل هٰذا الأدب الكريم كثير من العامة، وغير قليل من الخاصة الذين يسوِّغون النطق بمثل هٰذه الشركيات؛ كمناداتهم غير الله في الشدائد، والاستنجاد بالأموات من الصالحين، والحلف بهم من دون الله تعالى، والإقسام بهم على الله عز وجل، فإذا ما أنكر ذلك عليهم عالم بالكتاب والسنة؛ فإنهم بدل أن يكونوا معه عوناً على إنكار المنكر؛ عادوا بالإنكار عليه، وقالوا: إن نية أولئك المنادين غير الله

طيبة، وإنما الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث.

فيجهلون أو يتجاهلون \_ إرضاء للعامة \_ أن النية الطيبة وإن وجدت عند المذكورين؛ فهي لا تجعل العمل السيىء صالحاً، وأن معنى الحديث المذكور إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، لا أن الأعمال المخالفة للشريعة تنقلب إلى أعمال صالحة مشروعة بسبب اقتران النية الصالحة بها، ذلك ما لا يقوله إلا جاهل أو مغرض ألا ترى أن رجلاً لو صلى تجاه القبر؛ لكان ذلك منكراً من العمل؛ لمخالفته للأحاديث والآثار الواردة في النهي عن استقبال القبر بالصلاة، فهل يقول عاقل: إن الذي يعود إلى الاستقبال \_ بعد علمه بنهي الشرع عنه \_ إن نيته طيبة وعمله مشروع؟ كلا ثم كلا؛ فكذلك هؤلاء الذي يستغيثون بغير الله تعالى، وينسونه تعالى في حالة هم أحوج ما يكونون فيها إلى عونه ومدده، لا يعقل أن تكون نياتهم طيبة، فضلاً عن أن يكون عملهم صالحاً، وهم يصرون على هذا المنكر وهم يعلمون».

٣ ـ الحكمة في النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت إنه تشريك في مشيئة الله؛ لأن الواو تفيد الجمع والمشاركة في مطلق الحكم، وما يؤيد لهذا حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي على فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى (١)، فقال رسول الله على الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله»(٢).

ولهذا الجمع يفيد التسوية.

<sup>(</sup>١) من الغي وهو الانهماك في الشر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧٠).

والصواب عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب بـ «ثم» الذي يفيد الترتيب مع التراخي، ولهذا هو الحق فإن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله، فلا يكون إلا ما شاء الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لقوله تعالى:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وقوله: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩].

وقد ضرب رسول الله ﷺ لهذا الباب مثلاً حسناً في حديث مطول فيه قصة الأقرع والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى، فرضي عن الأعمى وسخط على صاحبيه؛ لأنهم لم يراقبوا الله ولم يشكروا نعمة الله عليهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي على يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص(۱)، وأقرع(۲)، وأعمىٰ. بدا(۱) لله عز وجل أن يَبتَليَهم(٤) فبعَثَ إليهم ملكاً، فأتىٰ الأبرص فقال: أيُّ شيء أحبُ إليك؟ قال: لَونٌ حسَنٌ وجلدٌ حسن، قد قَدْرَني(٥) الناسُ.

<sup>(</sup>١) مرض يصيب الجلد؛ فيغير لونه إلى بياض.

<sup>(</sup>٢) من ذهب شعر رأسه من آفة.

<sup>(</sup>٣) أراد كما في رواية صحيحة، وليس من البداء وهي عقيدة ضالة للشيعة الإمامية تدل على ظهور العلم بالشيء بعد أن كان خافياً على الله عز وجل، تعالى الله عما يصفه الجاهلون علواً كبيراً.

<sup>(</sup>٤) يختبرهم.

<sup>(</sup>٥) كرهني الناس وتباعدوا عني.

قال فمسحه فذهب عنه، فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً. فقال: أيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبلُ - أو قال البقرُ، هو شكَّ في ذلك: إن الأبرصَ والأقرعَ قال أحدُهما الإبلُ، وقال الآخرُ البقر ـ فأُعطى ناقةً عُشَراء (١)، فقال: يُباركُ لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟ قال: شعرٌ حسَنٌ ويَذهَبُ هذا عني، قد قَذِرني الناس. قال فمسحه فذهب، وأُعطى شَعراً حسناً. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: البقرُ. قال فأعطاه بقرة حاملاً، وقال: يُباركُ لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: يرُدُّ اللَّهُ إليَّ بصري فأبصِرُ به الناسَ. قال فمسحهُ، فردَّ اللَّهُ إليه بصرهُ. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الغنمُ، فأعطاهُ شاةً والداً، فأنتج لهذان (٢) ووُلدَ لهذا (٣)، فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا وادٍ من الغنم. ثمَّ إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكينٌ تَقطَّعَتْ به الحبالُ (٤) في سَفَره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثمَّ بك، أسألك \_ بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ـ بعيراً أتبلُّغُ به في سفري. فقال له: إنَّ الحقوقَ كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصَ يَقذَرُكَ الناس فقيراً فأعطاكَ الله؟ فقال: لقد ورثتُ لكابرِ عن كابر: فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّركَ اللَّهُ إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئتهِ، فقال له مثلَ ما قال لهذا، فردَّ عليه لهذا، فقال: إن كنتَ كاذباً

<sup>(</sup>١) هي الناقة الحامل.

<sup>(</sup>٢) أي تولّى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة.

<sup>(</sup>٣) تولى ولادتها.

<sup>(</sup>٤) الأسباب.

فصيَّرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجلٌ مسكينٌ وابنُ السبيل وتقطَّعت به الحبالُ في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصركَ شاة أتبلغ بها في سفري. وقال له: قد كنتُ أعمى فردَّ الله بصري، وفقيراً فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدُك (١) اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتُلِيتُم، فقد رضى الله عنك، وسَخِطَ على صاحبيك»(٢).

وقد استدل البخاري رحمه الله بقوله: «فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» على الباب فقال في كتاب الأيمان والنذور في صحيحه «باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك» ثم ساق الحديث مختصراً على موضع الشاهد.

٤ \_ وأحاديث الباب لا تعارض قوله تعالى:

﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ } [التوبة: ٧٤].

وقوله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْـهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

وقوله: ﴿ أَنِ ٱشُّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤].

فالآية الأولى: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغناهم، وأن رسول الله على أغناهم، وهو من الله حقيقة فهو الذي قدر ذلك ومن الرسول عقيقة باعتبار تعاطى الفعل.

<sup>(</sup>١) لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤).

والآية الثانية: أخبر سبحانه أنه أنعم على زيد بالإسلام، وأنعم عليه رسول الله على بالعتق.

والآية الثالثة: وجوب شكر الله لأنه الذي خلقك وشكر الوالدين لأنهما سبب وجودك.

ولهذا كله بخلاف المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى وحده ومشيئة العبد تبع لمشيئة الرب لا تسبقها ولا تشاركها، فتدبر لهذا المقام.

٥ ـ أحاديث الباب حجة دامغة لباطل الجبرية الذين عطلوا فعل
 العبد وزعموا أنه لا اختيار له وأنه كالريشة في مهب الريح، وبسط هذه
 المسألة محلها كتب العقيدة.

#### ٦- باب النهى عن سب التهر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قال الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قال الله عز وجل: يؤذيني (١) ابن آدم؛ يقول: يا خيبة الدَّهر؛ فإذا شئت أحدُكم: يا خيبة الدَّهر؛ فإني أنا الدّهرُ أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما»(٣). وفي رواية: «يَسُبُ الدَّهر».

<sup>(</sup>۱) يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه ذلك، وينسب إلى ما لا يليق بي، ولما كان الله لا يصل إليه شيء من ذلك فهي تعود عليكم بالأذى والسخط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) دعاء على الدهر بالخيبة وهي الحرمان، ونصبت خَيْبَته على الندبة، فكأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه الإنسان فندبه متفجعاً عليه متوجعاً منه، وهي كلمة تطلق على كل مذموم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٢٦ و٧٤٩١)، ومسلم (٢٢٤٦) (٣)، واللفظ له وغيرهما من طرق عن الزهري عن ابن المسيب عنه به.

وللحديث طريق آخر بلفظ: «لا تَسُبّوا الدَّهر فإن الله عز وجل قال: أنا الدَّهرُ، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بالملوك بعد الملوك»(١).

وللحديث طريق آخر بلفظ: «لا تسبّوا الدَّهر، فإن الله هو الدَّه (٢).

وله طريق آخر بلفظ: «قال الله عز وجل: يشتمني ابن آدم ويقول: وادهراه! وأنا الدهر وأنا الدهر»(٣).

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه.

### • من نقه (لباب:

١ ـ سابُ الدهر دائر بين الشرك وسَبِّ الله، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥):

«في هٰذا ثلاث مفاسد:

أحدها: سبّه من ليس بأهل أن يُسَبَّ فإن الدهرَ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِن خلق الله، منقادٌ لأمره، مذلَّلٌ لتسخيره، فسابُّه أولى بالذمِّ والسبِّ منه.

الثانية: أن سبَّه متضمِّن للشرك، فإنه إنما سبَّه لظنَّه أنه يضرُّ وينفع، وأنه مع ذٰلك ظالم قد ضرَّ من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أحمد (۲/ ٤٩٦) وغیره من طریق هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن ذکوان عنه.

قلت: إسناده صحيح؛ كما قال الحافظ في "فتح الباري" (١١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٦) (٥) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه به.

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٩٨) من طريق العلاء عن أبيه عنه به.
 قلت: إسناده حسن؛ كما قال شيخنا حفظه الله.

يستحقُّ العطاء، ورفع من لا يستحقُّ الرِّفعة، وحرم من لا يستحقُ الحِرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعارُ هؤلاء الظلمة الخونة في سبِّه كثيرةٌ جداً، وكثيرٌ من الجهال يُصَرِّح بلعنه وتقبيحِه.

الثالثة: أن السبّ منهم إنما يقعُ على من فعل لهذه الأفعال التي لو اتبعَ الحقُ فيها أهواءهم لفسدتِ السماواتُ والأرض، وإذا وقعت أهواؤُهم، حَمِدُوا الدهر، وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر، فَربُ الدهر تعالى هو المعطي المانعُ، الخافِضُ الرافعُ، المعزُ المذِلُ، والدهرُ ليس له من الأمر شيء، فمسبّتهم للدهر مسبّة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للربّ تعالى؛ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: «قال الله تعالى: يُؤذيني ابن آدم يَسُبُ الدَّهرَ وأنا الدَّهر، فسابُ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبّه لله، أو الشركُ به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسبُ من فعله، فقد سَبَ الله».

۲ - إبطال ظن الجاهلية بنسبة ما يصيبهم من المكاره والنوازل
 إلى الدهر، وأن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل.

قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (٢١/ ٣٥٧):

"وقوله: لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر" فمعناه: أن العرب كان من شأنها ذمُّ الدهر، وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يُصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابهم قوارعُ الدهر، وأبادهم الدهر، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم، فقال:

﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَاثُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهَرُ ﴾ [الجاثبة: ٢٤].

وإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد، سبُّوا فاعِلها، فكان مَرجع سبِّهم إلى الله عزَّ وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يُضيفونها إلى الدهر، فنُهوا عن سبِّ الدهر».

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٤٨٢): «ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا أنزلت بأحدهم نازلة، وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقاداً منهم أن الذي أصابه فعل الدهر، كما كانت العرب تستمطر بالأنواء، وتقول: مُطرنا بنوء كذا اعتقاداً أن فعل ذلك فعل الأنواء، فكان لهذا كاللعن للفاعل، ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى خالق كل شيء وفعله، فنهاهم النبي على عن ذلك».

" الدهر ليس اسماً من أسماء الله ولا صفة من صفاته، نقل المحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (٥٦٦/١٠) عن القاضي عياض قوله: "زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله، وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنيا، وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت، وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم، لأن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواه، وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: "الدهر أقلب ليله ونهاره" فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً".

٤ ـ الصواب في ضبط الدهر الرفع في قوله: «أنا الدهر)» وخالف محمد بن داود ذلك.

قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (١٢/ ٣٥٨):

"وكان ابن داود يُنكر رواية أصحاب الحديث لهذا الحرف "أنا الدهر" مضمومة الراء ويقول: لو كان كذلك، لكان الدهر اسما معدوداً من أسماء الله عز وجل، وكان يرويه "وأنا الدهر أقلب الليل والنهار" مفتوحة الراء على الظرف، يقول: أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار، والأول هو وجه الحديث ومعناه، إذ لا يحسن لهذا التأويل، لقوله: "فإن الله هو الدهر".

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣):

"وكان ابن داود ينكر رواية أهل الحديث: "وأنا الدهر" بضم الراء، ويقول: لو كان كذلك كان الدهر اسماً من أسماء الله عز وجل، وكان يرويه: "وأنا الدَّهرَ أُقلب الليل والنهار" بفتح راء الدهر على الظرف، معناه: أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار، ورجح هذا بعضهم، ورواية من قال: فإنَّ الله هُوَ الدَّهرُ يَرُدُّ هٰذا الجمهور على ضم الراء، والله أعلم".

ونقل الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٥٧٥) عن ابن الجوزي قوله: «يصوب ضم الراء من أوجه:

أحدها: أن المضبوط عند المحدثين بالضم.

ثانيها: لو كان بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبه، فلا تكون علة النهي عن سبه مذكورة؛ لأنه تعالى يقلب الخير والشر، فلا يستلزم ذلك منع الذم.

ثالثها: الرواية التي فيها «فإن الله هو الدهر».

### ٧ ـ باب النهي عن التفكر في ذات الله

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱللَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَنْطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩٠].

وقال: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَئَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص: ٢٧].

قال ﷺ: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل»(١)، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصياً، وأمة أو عبد آبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا، فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم.

وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء، وإزاره العزَّة، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله». (٢)

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده؛ كما بينه شيخنا في «الصحيحة» (۱۷۸۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٠)، وأحمد (١٩/٤)، وابن حبان (٤٥٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٩)، والبزار (٨٤ \_ كشف الأستار) من طريق أبي هانيء عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عنه به مرفوعاً. قلت: إسناده صحيح.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: "إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليقرأ: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه "(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله على: "يأتي شيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه؛ فليستعذ بالله ولينته (٢).

وله طريق آخر بلفظ: «يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم: لهذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل، فإذا قالوا ذلك؛ فقولوا: ﴿ اللَّهُ أَحَـدُ \* اللَّهُ الصَّـمَدُ \* لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَمُ كُولَدُ \* وَلَمْ يَعَلَى الله عن يساره ثلاثاً، وليستعذ من يكن لَمُ كُولُهُ والسّعذ من الشيطان "(").

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٢٥٨/٦) بإسناد حسن؛ لأن فيه الضحاك بن عثمان الأسدي وهو صدوق لكن تابعه مروان بن معاوية عند ابن حبان (٤١ \_ موارد)، والثوري وليث بن أبي سليم عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٩ و ٦٣١)؛ فالحديث صحيح.

وله شواهد عن جماعة من الصحابة: خزيمة بن ثابت عند أحمد، وعبدالله بن عمرو عند الطبراني في الكبير. وبذلك يرتقي إلى أعلى درجات الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧١٦)، ومسلم (١٣٤) (٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٣٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٢٠)، وأبو عوانة
 (١ / ٨١ \_ ٨٢)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٧ / ١٤٦)، وغيرهم بإسناد حسن،
 وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فأمنا تدليسه.

الله»(۱).

وفي رواية بزيادة: «فعند ذٰلك يضلون»<sup>(۲)</sup>.

## • من فقه (الباب.

١ ـ حث الله سبحانه وتعالى في كتابه على التفكر والتدبر، ولهذا
 الحث يقع في القرآن على نوعين:

الأول: التدبر في آيات القرآن؛ آياته المسموعة؛ ليقع العبد على مراد الربّ تبارك وتعالى ويتحقق أن القرآن كلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ كما قال تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

الثاني: التفكر في آلاء الله وملكه وقدرته؛ آياته المشهودة، ليقع العبد على عظمة الخالق ويشهد أن القرآن كتاب الله حق، كما قال تعالى:

﴿ قُلِ أَنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١].

وقوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيَّ أَنْفُسِمِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدُ﴾ [فصلت: ٥٣].

٢ ـ التفكر في آيات الله المشهودة، والتدبر لآيات الله المسموعة،
 ليس له هيئة معينة أو وقت محدد مما اخترعه المتصوفة أو أهل الكلام
 باسم الفكر، والحجة في ذٰلك قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٦٤٧) بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال شيخنا حفظه الله.

﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَنْطِلًا سُبْحَنْكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١].

٣ ـ ذات الله سبحانه وتعالى لا يدخل فيها التفكير، ولا يحيطها التقدير: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، لأن ذات الله أعظم وأجل من أن تشملها الأمثال والمقاييس التي يقوم عليها التدبر والتفكر: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

والخالق ليس له شبيه، ولا نظير، ولا مثيل: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَــُدُ ﴾ [الصمد: ٤]، ولذلك نهى الشارع الحكيم على لسان رسوله الكريم من التفكر في ذاته المقدسة.

٤ - التفكر في ذات الله يقود إلى الشك في أمر الله، ومن شك في أمر الله فقد هلك، لأنه سيسأل السؤال الحائر الذي تمخض عن الفكر العاثر: هذا الله خلق الخلق، فمن حلق الله؟ إنه سؤال متناقض ومنطق غامض، لأن الله سبحانه خالق وليس مخلوق:

﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الصمد: ٣].

وإدعاء اجتماع الصفتين فيه تناقص بل محال وممتنع، ومن غموضه نفذ الشيطان إلى الإنسان ليشك في أمر الله، فهو سؤال يقيس الخالق على الخلق فالخلق لهم خالق لا شك في ذلك، لكنه لم يتوقف بل سحب ذلك على الخالق فوقع في التمثيل على أم رأسه عياذاً بالله.

العلاج لهذه الوسوسة الإبليسية، والأفكار الشيطانية؛ هو
 اتباع الطريقة القرآنية السنية التي بينها رسول الله ﷺ وهي:

أ \_ قراءة سورة الإخلاص.

ب \_ التفل عن الشمال ثلاثاً.

ت \_ الاستعاذة من الشيطان الرجيم.

ث ـ القول: آمنت بالله ورسله.

ج \_ قطع الوسوسة والإنتهاء عن الشك.

7 \_ هذا التوجيه النبوي الكريم أنفع للوسوسة، وأقطع لمادتها من الجدل العقلي العقيم الذي يفضي غالباً إلى الحيرة، وليتدبر العاقل كلمة رسول الله وقوله: "فإن ذلك يذهب عنه"؛ فمن فعل ذلك مخلصاً لله طائعاً لرسول الله على فلا بد من اندحار شيطانه.

٧ \_ وقد كان السلف يتبعون طريق القرآن في قطع مادة الوسوسة.

عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري. قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من الشك؟ قال: وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل:

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤].

قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: ﴿ هُو اَلْأَوَلُ وَالْطَائِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣](١)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١١٠) بإسناد حسن.

## ٨ ـ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان وتصديقهم

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ الْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ الْكِتَنِ وَٱلطَّنْفُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

عن معاوية بن الحكم السُّلميُّ قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله على إذ عَطَسَ رجلٌ من القوم؛ فقُلتُ: يرحمك الله؛ فرماني القوم بأبصارهم (۱)، فقُلتُ: وَاثُكلَ أُمِّاه (۲)! ما شأنُكُم (۳)؟ تنظُرُون إليَّ ؛ فجعلُوا يَضربُون بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا رأيتُهُم (٤) يُصمِّتونني (٥) لكني سكتُ، فلما صلى رسول الله عليه و فأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله! ما كهرني (١) ولا ضربني ولا شتمني ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله! ما كهرني (١) ولا ضربني ولا شتمني وقل بعده ألبَّ هذه الصَّلاة لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القُرآن ﴿ وَلهُ عَما قال رسول الله عَلَيْ وَقُلتُ: يا رسول الله إلي حديثُ عهد بجاهلية، وقد جاء اللهُ بالإسلام، وإنَّ مناً رجالًا يأتون الكُهَّان، قال: ﴿ فلا تأتهم ﴿ فلا يصُدَّنُهم ﴾ قال: وَمِنَّا رجالٌ يَتَطَيَّرُونَ. وحالًا يأتون الكُهَّان، قال: ﴿ فلا تأتهم ﴾ فلا يصُدَّنَهم ﴾ قال قلتُ: قال: ﴿ فلا شيءٌ يجدونه في صدورهم ﴿ فلا يصُدَّنَهم ﴾ قال قلتُ:

<sup>(</sup>١) نظروا إلي زجراً بالبصر دون كلام.

<sup>(</sup>٢) وافقد أمى إياي؛ فقد هلكت.

<sup>(</sup>٣) ما حالكم وأمركم.

<sup>(</sup>٤) لما علمتهم.

<sup>(</sup>٥) يسكتونني.

ما قهرني ولا نهرني.

<sup>(</sup>V) الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة فلا عتب عليكم في ذلك؛ لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم.

ومنا رجالٌ يَخُطُون، قال: «كان نبيٌّ من الأنبياء يخط<sup>(۱)</sup>، فَمَن وافق خطَّهُ فذاك»، قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنماً لي قِبَلَ أُحُدِ والجوَّانيَّة (۲)، فاطلعتُ ذات يوم فإذا الذِّيبُ قد ذهب بشاةٍ من غنمها، وأنا رجلٌ من بني آدم آسفُ كما يأسفون (۳)، لكني صككتها صكة (٤)، فأتيتُ رسول الله أفلا أُعتقُها؟ فأتيتُ رسول الله أفلا أُعتقُها؟ قال: «ائتني بها»، فأتيتُهُ بها، فقال لها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟»، قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة (۵).

عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ﷺ ورضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «من أتى عَرّافاً فسأله عن شيءٍ فصدّقه لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول أو أتى امرأته في دبرها؛ فقد بَرىء مما أُنِزل على محمد»(٧).

<sup>(</sup>١) علم الرمل.

<sup>(</sup>٢) موضع قرب أُحُد شمال المدينة النبوية.

<sup>(</sup>٣) أغضب كما يغضبون.

<sup>(</sup>٤) ضربتها بيدي مبسوطة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٢٣٠).

 <sup>(</sup>۷) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۳۹۰٤)، والترمذي (۱۳۵)، والنسائي في «الكبرى»
 (۷) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱۹۰۵)، وابن ماجه (۱۳۹) وغيرهم من طريق حكيم الأثرم =

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي على قال: «لن يلج الدرجات العلى؛ من تكهّن أو استقسم، أو رجع من سفر

عن أبي تميمة الهجيمي عنه به.

قال الترمذي: لا نعرف لهذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٧): «هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين».

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٨٠) نقلاً عن البزار: «هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به، وما أنفرد به فليس بشيء».

وبهذا يظهر أنهم أعلوا الحديث بعلتين.

الأولى: ضعف حكيم الأثرم.

الثانية: الانقطاع بين أبي تميمة الهجيمي وأبي هريرة.

قلت: ولهذا تعليل مرجوح عندي لأمرين:

الأول: إن حكيماً وإن قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه ـ يعني لهذا ـ فلا يضره ذلك؛ لأنه ثقه وثَّقه ابن المديني، وأبو داود، وابن حبان، ولم أقف على أحد ضعفه في نفسه إلا أنهم أنكروا عليه تفرده بهذا الحديث.

أما تليين الحافظ له في «تقريب التهذيب» فلا يستقيم، وأكثر صواباً منه قول الحافظ الذهبي في «الكاشف» (١/١٨٦): «صدوق».

الآخر: أما الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة فلم نره عند أحد إلا البخاري، ولهذا على مذهبه في الرجال في اشتراط المعاصرة واللقاء، والمعاصرة عندنا تكفي إذا سَلِم الراوي من وصمة التدليس، وأبو تميمة لا يُعلم فيه شيءٌ من ذلك، وهو ثقة عند الجمهور ومن رجال البخاري.

وبالجملة فالحديث صحيح كما صرح بذلك العراقي في «أماليه».

وللحديث طرق وشواهد منها ما ذكره الحافظ في «فتح الباري» (۲۱۷/۱۰): «وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين».

# تَطَيُّراً »(١).

#### • من فقه (لباب:

الذي يُخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدَّعي معرفة الأسرار، الذي يُخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدَّعي معرفة الأسرار، ومطالعة علم الغيب، وكان في العرب كهنةٌ يدَّعون معرفة الأمور؛ فمنهم من كان يزعم أن له رئيساً من الجن، وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدَّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه.

والعرَّاف: هو الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي سرقها، ومعرفة مكان الضّالّة، وتُتهم المرأة بالزنى، فيقولُ: من صاحبها، ونحو ذٰلك من الأمور. ومنهم من يسمي المنجِّم كاهناً».

قلت: فيدخل في التحريم: الضربُ بالحصى، والنظرُ في النجوم، وقراءةُ الكف، والخط بالرَّمل، وقراءة الفنجان وما شابه ذلك؛ فإنه كهانة.

۲ ـ جاء الوعيد تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حال الآتي، فإن جاءهم غير مصدق لهم فلم تقبل صلاته أربعين ليلة، وإن صدّقهم وآمن بقولهم كفر وبرىء مما أنزل على محمد، فلا يجتمع الإيمان وتصديق الكهان.

٣ \_ نقل الحافظ في "فتح الباري" (١٠/ ٢١٧) عن الخطابي قوله: "الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم

<sup>(</sup>۱) حسن \_ كما في «الصحيحة» (۲۱٦۱).

الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه.

وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف:

منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء، فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حُرِست السماء من الشياطين، وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُطَفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَا ثُبُ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: ١٠]، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل ولله الحمد.

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه مما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد.

ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، فهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه.

رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن لهذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطَرْق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعاً».

٤ \_ بيَّن رسولُ الله ﷺ سبب إصابة الكهانة أحياناً لكيلا يغتر

العبد بذلك.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله على عن الكهّان، فقال: «ليس بشيء»، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً، فقال رسول الله على: «تلك الكلمةُ من الحقّ يخطفها(۱) الجنّيُ فيَقرُها(۲) في أذن وليّه، فيخلطون معها مائة كذبة»(۳).

## ٩ ـ باب النهي عن الرقى والتمائم

قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ مِغَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧].

وقال: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُمِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَّلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس:١٠٧].

عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله على أقبل إليه رهط فبايع تسعة، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: «إن عَلَيه تَميمَة (١٤) فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: «من علَّق تميمةً فقد أشرك» (٥).

<sup>(</sup>١) استرقها وأخذها بسرعة.

<sup>(</sup>٢) يلقيها ويقذفها إلى وليه فتسمعها الشياطين؛ كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها فتتجاوب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٦٢)، ومسلم (٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه أحمد (١٥٦/٤)، والحاكم (٢١٩/٤)، من طريق يزيد بن أبي منصور عن دُخيْن الحجري عنه به. قلت: إسناده صحيح.

عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحُمرة، وكان لنا سريرٌ طويلُ القوائم، وكان عبدالله إذا دخل تنحنح وصَوَّت، فدَخَل يوماً، فلما سَمِعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي، فمسَّني فوجد مَسَّ خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رُقِيَ لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه، فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقى(١) والتمائم والتولة(٢) شرك»(٣).

عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسول الله ﷺ رسولاً \_ والناس في مبيتهم \_: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَر<sup>(٤)</sup> أو قلادة إلا

<sup>(</sup>١) كل ما فيه استعادة من الجن أو لا يفهم معناها.

<sup>(</sup>٢) شيء من السحر وغيره زعموا أنه يحبب المرأة إلى روجها.

<sup>(</sup>٣) صحيح بطرقه \_ أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)، وابن حبان (٣٠٠)، وأحمد (١/ ٣٨١)، والحاكم (١/ ٢١٦ ـ ٢١٦ و٤١٧ ـ ٤١٨)، والبيهقي (٩/ ٣٥٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٥٠٣) وغيرهم من طرق كثيرة يجزم الواقف عليها بصحته.

<sup>(</sup>٤) نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ١٤٢) عن ابن الجوزي في الأوتار ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي؛ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا: بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً.

ثانيهما: النهي عن ذلك؛ لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض. ثالثها: أنهم كانوا يعلقون بها الأجراس».

قطعت)<sup>(۱)</sup>.

عن شييم بن بيتان أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله ﷺ قال:

«يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناسَ أن من عَقَدَ لحيتَه (٢)، أو تَقَلَّد وتراً، أو استنجى برجيع (٣) دابّة، أو عظم؛ فإن محمداً بريء منه (٤).

عن عيسى بن أبي ليلى قال: دخلت على عبدالله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلِّق شيئاً؟ قال: الموت أقرب من ذلك، قال النبي ﷺ:

«من تعلَّق شيئاً وكل إليه»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).

 <sup>(</sup>٢) هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد، ولهذا مخالف لهدى النبي في تسريحها، وقيل:
 هو فتلها كفتل الأعاجم تكبّراً وإعجاباً، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو الروث.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٨/ ١٣٥)، وأبو داود (٣٦)، وأحمد (١٠٨/٤)، وغيرهم من طريق عياش بن عباس عنه به.

قلت: وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٣٧) من حديث عبدالله بن عمرو به وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) حسن لغيره ـ أخرجه الترمذي (٢٠٧٢)، وأحمد (٣١١/٤)، والحاكم (٢١٦/٤) من طريق محمد بن أبي ليلي عن أخيه عيسى به.

قلت: إسناده ضعيف، لأن محمد بن أبي ليلى سيِّيء الحفظ.

وله شاهد عند النسائي (١١٢/٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك،ومن=

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه المرف على الله عليه النبيّ والنبين والنبين معهم الرهط، والنبين ليس معه أحد، حتى رُفع لي سوادٌ عظيم، قلتُ: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه، قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا \_ في آفاق السماء \_ فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب».

ثم دخل ولم يُبيِّن لهم، فأفاض القومُ وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية، فبلغ النبيَّ عَيْلَةُ فخرج فقال: «هم الذين لا يسترقون، ولا يَتَطَيِّرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون».

فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة»(١).

تعلَّق شيئاً وكل إليه السناد فيه ضعف؛ أأن عباد بن ميسرة المنقري ضعيف،
 والحسن لم يسمع من أبي هريرة.

لكن الحديث بمجموعهما يرتقى إلى درجة الحسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵٬۰۵)، ومسلم (۲۲۰).

قلت: وقع عند مسلم: «لا يرقون» بدل «لا يكتوون» وقد بيَّن الحفاظ شذوذ هذه اللفظة عند مسلم سنداً ومتناً، وأول من نبه على ذلك فيما أعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (١/ ٤٩٥). فقال: «فقوله في الحديث: «لا يرقون، غلط من الراوي سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال: وإنما الحديث: «هم الذين لا يسترقون»

قلت: أي ابن قيم الجوزية \_: وذلك لأن لهؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب؛ لكمال =

#### • من فقه (الباب:

ا ـ التمائم وتعليقها من شعار الجاهلية وهي لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً بل هي من أوهام الإنسان ووسوسة الشيطان، ولذا كثرت عندهم بشكل ملحوظ ومن ذلك ما ذكره جواد علي في كتابه "في تاريخ العرب قبل الإسلام":

١- النفرة: شيء يعلق على الصبي لخوف النظرة ينفر عنه الجان والناس فلا تعلق به أنظارهم، وأحياناً يكون بالتنجيس كتعليق الأقذار من خرق المحيض والعظام ونحو ذلك، وأحياناً يكون بالأسماء القبيحة كقنفذ.

توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال: «وعلى ربهم يتوكلون» فلكمال توكلهم على ربهم، وسكونهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئاً لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه».

وحاول الحافظ رحمه الله في "فتح الباري» (٤٠٨/١١) أن يتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم يصب من وجهين:

الأول: نقله عن غيره في معرض التعقب بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته لهذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه.

قلت: لهذه ليست زيادة ثقة وإنما مخالفة ثقة للثقات فلذا شذوذ.

الثاني: قوله: والمعنى الذي حمله على التغليظ موجود في المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي غيره به ذلك ينبغى أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل.

قلت: فرق بين المقامين فإن الراقي في مقام الإحسان والمسترقي في مقام السؤال.

٢\_ سن الثعلب أو سن الهرة.

٣- العقرة: خرزة تشدها المرأة على حقويها لئلا تلد.

٤\_ الينجلب: خرزة لرجوع الزوج وكسب عطفه بعد بغضه.

٥- التولة والقرزحلة والدردبيس والكحلة والكرار والهمرة كلها خرزات تعلق من أجل الحصول على حب الأزواج، وزعموا أن للكرار والهمرة رقية معينة وهي: يا كرار كريه، يا همرة اهمريه: إن أقبل فَسُريه، وأن أدبر فَضُريه من فرجه إلى فيه.

٦- الخصمة: وهي خرزة للدخول على السلطان، والخصومة تجعل تحت الخاتم أو في زر القميص أو في حمائل السيف.

٧ العطفة: خرزة تجلب العطف لصاحبها.

٨ـ السلوانة: خرزة شفافة تدفن في الرمل ؛ فتسود؛ فيبحث عنها
 ويسقاها الإنسان؛ فتسليه، وهي في معنى التميمة.

٩ـ القبلة: وهي خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس من العين.

١٠- الودعة: وهي حجر مما يقذفه البحر لدفع أذى العين.

۱۱\_ تعليق حلي الذهب على الملدوغ واعتقادهم أنه يبرأ بذلك، أو اعتقادهم أنه لو علق عليه حلى الرصاص يموت.

١٢ـ تعليق كعب الأرنب للعين والسحر.

17 التحويطة: خيط مفتول من لونين أحمر وأسود تشده المرأة على وسطها لدفع العين وفيه خرزات وهلال من فضة.

٢ ـ لا تزال هذه الجهالة منتشرة حتى الآن وإن تغيرت أنواع التمائم؛ فإن الاعتقاد هو نفسه، فالجاهلية كانت تعلق وتراً على الإبل

لكي لا تصيبها العين وجهال المسلمين يعلقون اليوم نعل فرس على باب الدار أو نعل إنسان في مقدمة السيارة أو مؤخرتها أو خرزة زرقاء على مرآتها التي تكون أمام السائق من أجل العين زعموا.

ويروج لهذه الضلالة سدنة الصوفية فهذا الشيخ الجزولي صاحب «دلائل الخيرات» يتقرب إلى الله بالتمائم والتعاويذ فيقول في الحزب السابع يوم الأحد: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم ونفعت التمائم».

٣ ـ تعليق التمائم قد تكون شركاً أكبر مخرج من الملة وقد تكون أصغر حسب حال المتعلق وحال المتعلق به.

ومن التمائم التي تعد من الشرك الأكبر ما سبق باسم الكرار والهمرة فإنها شرك في الربوبية لاعتقاد الضر والنفع فيها ونسبته إليها وشرك في الألوهية للتوجه لها بالدعاء والتضرع والاستغاثة.

ومنها ما نقله الشقيري في كتابه القيم «السنن والمبتدعات» (ص٣٢٦) عن كتاب «الرحمة في الطب والحكمة»، في علاج العمى: «عزمت عليك أيتها العين بحق شراهياً براهياً ادنواي اصباؤت آل شداي عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بحق شهت بهت أشهت».

ولهذا قسم بالشياطين، نعوذ باللَّه من الكفر والخذلان.

ومنها تماثم يتلاعب كاتبها بالقرآن الكريم كتميمة الرمد كما في «السنن والمبتدعات» (ص٣٢٥) يكتب فيها:

قل هو الله أحد إن في العين رمد إحمد الله الصمد إحمد الله الصمد الله الصمد يا الهام الهام اللهام الل

عاف عيني يا إلهي اكفني شر الرمد لليسس لله شريك لا ولا كفيواً أحدد

وحجاب القرينة كما في «السنن والمبتدعات» (ص٣٣٣) فيه: «ألم تر كيف فعل ربك بالقرينة، ألم يجعل كيد القرينة في تضليل، وأرسل على القرينة طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعل القرينة كعصف مأكول يا عافي يا شديد ذا الطول».

أليس لهذا سجع الكهان؟! وتلاعب بالقرآن، وزخرفة الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان.

٤ ـ اختلف العلماء في تعليق التمائم إذا كانت آيات من القرآن أو
 الأحاديث أو الدعوات المباحة إلى فريقين:

الأول: المبيحون: واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقَرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحَمَّةٌ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وبقول عائشة: "إن التميمة ما عُلِّق قبل البلاء لا بعده"، وبفعل عبدالله بن عمرو حيث روى أنه عَلَّق على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزع وهو: "بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون".

الثاني: المانعون: وقد ردوا على الفريق الأول بما يأتي:

أ ـ الأحاديث الواردة في النّهي عن التمائم عامة، ولهذا العموم لم يأت دليلٌ يخصصه؛ فيبقى على عمومه، ولا يستثنى من ذلك التمائم المكتوبة بالقرآن أو الأحاديث أو الأدعية المباحة.

ب ـ لو كان هذا الأمر مباحاً لورد عن الرسول على ما يبينه كما

ورد في شأن الرقية على ما يأتي تفصيله إن شاء الله، وبذلك يحمل قوله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، على الهداية من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، وعلى الرقى المباحة التى ورد فيها نص صريح ودليل صحيح.

ت \_ أن الآية المذكورة مجملة وقد بين الرسول على كيفية التداوي بالقرآن وهو: تلاوته والعمل بأحكامه والوقوف عند حلاله وحرامه، ولم يرد عنه في التعليق شيء.

ث ـ ما روي عن عبدالله بن عمرو لا يصح ودونك التفصيل:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله على كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون».

قال: وكان عبدالله بن عمرو يعلمهن مَن عَقل من بنيه، ومَن لم يعقل كتبه فعلقه عليه.

أخرجه أبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٩٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٦٥ و٧٦٦)، وأحمد (١٨١/١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٤٦)، والحاكم (١٨١/٥)، والبيهقي في «الرد «الأسماء والصفات» (ص٢٤١)، وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (٣١٤ و ٣١٥)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٧٧٥)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٧٨ و ٥٣٠)، وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤٠) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: هٰذا إسناد ضعيف فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد

عنعنه في جميع طرقه التي وقفت عليها.

لكن للحديث المرفوع شاهد من حديث خالد بن الوليد عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٨ و٧٤٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٤١)، وعلته الإرسال.

وشاهد آخر عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٤٠)، بإسناد ضعيف؛ فيه أبو هشام الرفاعي.

وبذُّلك يتبين أنه حسن بشواهده.

أما الموقوف فلم يصح إسناده، لأن مداره على محمد بن إسحاق وقد عنعنه، فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن، لعدم ثبوته، ناهيك أنه موقوف عليه، فلا حجة فيه.

قال الشوكاني في "تحفة الذاكرين" (ص٨٦): "وقد ورد ما يدل على عدم جواز التمائم فلا تقوم بفعل عبدالله بن عمرو حجة"، ويتأكّد ذلك بأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون ذلك فقد أخرج أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ق ١١١/١) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: "كانوا يكرهون التمائم كلّها من القرآن وغيره".

ثم زاد المانعون أدلة أخرى منها:

ج ـ سد الدرائع لئلا تشتبه التميمة الشركية بالتميمة من القرآن، فلا تنكر التميمة الشركية للاشتباه، ثم يصير القرآن مرتعاً للتلاعب به وتحريف آياته كما مضى أمثلة ذلك، وقد يفضي إلى امتهانه عياذاً بالله.

ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم مقاصد الشريعة.

وبذلك يتبين أن الراجح هو: كراهة تعليق التمائم من القرآن أو الأحاديث النبوية أو الأدعية المباحة، والله أعلى وأعلم.

٥ ـ أما الرقى فقد ورد ما يدل أن المنهي عنها إنما هي الرقى التي يخالطها الشرك بالله جلَّ وعلا دون الرقى التي لا يشوبها الشرك.

عن كُريب الكندي قال: أخذ بيدي علي بن الحسين، فانطلقنا إلى شيخ من قريش يقال له ابن أبي حثمة يصلى إلى أسطوانة فجلسنا إليه فلما رأى علياً انصرف إليه فقال له علي: حدثنا حديث أمّك في الرقية قال: حدثتني أمي أنها كانت ترقى في الجاهلية فلما جاء الإسلام قالت: لا أرقي حتى استأذن رسول الله على، فأتته فاستأذنته، فقال لها رسول الله على: «ارقي ما لم يكن فيها شرك»(١).

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرّقى ما لم يكن فيه شرك»(٢).

ولذلك قال البغوي في «شرح السنة» (١٥٩/١٢): «والمنهي عنه من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر مردة الشياطين، أو ما كان منها بغير لسان العرب ولا يدري ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر،

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه ابن حبان (۲۰۹۲)، والحاكم (۵۷/٤)، وفي إسناده ضعف لأجل كریب الكندي فیه جهالة. وتابعه صالح بن كیسان عند أبي داود (۳۸۸۷)، وأحمد (7/7)، والبیهقي (۹/۹۶۹) وغیرهم. من طرق عن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز عنه بنحوه. قلت: إسناده صحیح. وتابعه محمد بن المنكدر عند أحمد (7/7)، والحاكم (3/318) وغیرهم من طرق عن سفیان عنه بنحوه. وبالجملة فالحدیث ثابت صحیح، ویشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٠).

فأما بالقرآن، وبذكر الله عز وجل فإنه جائز مستحب (ثم ساق أحاديث كثر تدل على ذٰلك)».

وبهذا يتبين أن ترقية المسلم لغيره بما لا شرك فيه جائز مستحب لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله على عن الرقى: فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله على فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلمنفعه»(۱).

وهذا بخلاف الاسترقاء وطلب الرقية من غيره فإنه مكروه لحديث: «سبقك بها عكاشة» المتقدم، ولقوله ﷺ: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل»(٢٠).

٦ ـ وقد ثبت عن النبي ﷺ عدة رقى منها:

أ \_ رقية اللديغ، وفيها حديث أبي سعيد الخدري عندما رقى سيد القوم بالفاتحة وهو في الصحيحين.

ب ـ رقيه النملة وفيها حديث الشفاء بنت عبدالله وهو صحيح المتقدم، قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٤/ ١٨٤): «النملة: قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معروف، وسمي نملة؛ لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه».

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (١٩٩) (٦٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۲۰۵۵)، وابن ماجه (۳٤۸۹)، وأحمد (۲،۹٪ و و ۲٤۹/۶)، والبغوي (۲۰۸۷)، والبغوي (۲۰۲۹)، والبغوي (۳۲۶۱)، وغیرهم.

قلت: إسناده صحيح كما صححه الترمذي والحاكم وشيخنا.

ت ـ رقية العقرب، وقد تقدم فيها حديث جابر بن عبدالله.

ث ـ رقية القرحة والجرح، وفيها حديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» قالت: كان رسول على إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه: لهكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: «بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا».

ج ـ رقية العين وفيها حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن جبريل أتى النبي على فقال: «نعم» فقال جبريل أتى النبي على فقال: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك».

٧ - قوله ﷺ: "لا رقية إلا من عين أو حمة (١) (٢) ايس للحصر كما بيَّن ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في "زاد المعاد" (١٧٥): "فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: "لا رُقية إلاَّ مِنْ عَيْنٍ أو حُمةٍ ؟

والحمةُ: ذوات السموم كلها.

فالجواب: أنه ﷺ لم يُرِدْ به نفي جواز الرُّقية في غيرها، بل المرادُ به: لا رُقية أولى وأنفع منها في العين والحُمة، ويدل عليه سياقُ المحديث؛ فإن سهل بن حُنيف قال له لما أصابته العينُ، أو في الرُّقى

<sup>(</sup>١) ذوات السموم كلها؛ كما سيأتي في كلام ابن قيم الجوزية.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٨٨٤)، والترمذي (٢٠٥٧) من حديث عمران بن الحصين بإسناد صحيح. وأخرجه مسلم (٢٢٠) موقوفاً على بريدة بن الحصيب. وفي الباب حديث أنس أخرجه أبو داود (٣٨٨٩) وفي سنده شريك القاضي، وهو ضعيف.

خير؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس أو حُمّةٍ».

ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة، وقد روى أبو داود من حديث أنس قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا رُقيةَ إلاَّ مِنْ عَين أو حُمةٍ أو دم يرقأُ».

وفي «صحيح مسلم» عنه أيضاً: «رخَّص رسولُ اللَّه ﷺ في الرُّقية منَ العَين والحُمةِ والنملةِ».

# ١٠ ـ باب النهي عن الطيرة(١)

قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ اَطَّيْرَنَا بِكَ وَيِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَيِرُكُمْ عِندَ اَللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوَّمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: ٤٧].

وقوله: ﴿ قَالُواْ طَلَيْزَكُمْ مَّعَكُمُ ۚ أَيِن ذُكِّرَتُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [يس: ١٩].

عن معاوية بن الحكم \_ في حديث الجارية \_ قلت: يا رسول الله منا رجال يتطيرون. قال: «ذلك شيء تجدونه في صدوركم ولا يصدنكم» $^{(7)}$ .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفألُ الصالحُ الكلمةُ الحسنَةُ»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا طيرة وخيرُها الفأل» قالوا: وما الفألُ؟ قال: «الكلمةُ الصالحةُ

<sup>(</sup>١) هي التشاؤم بالشيء، وأصلها التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها، وكان أهل الجاهلية يصدهم عن مقاصدهم، فأبطله الشرع وزجر عنه وحرّمه.

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۸٤ ـ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

يسمعها أحدكم»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، والدابة (٢٠).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الطيرة شرك، وما منّا إلا، ولكن يذهبه اللهُ بالتوكل»(٣).

قلت: إسناده صحيح؛ صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا.

وجملة: «وما منا إلا» قال بعض العلماء أنها مدرجة من كلام ابن مسعود فقال الترمذي: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول عبدالله بن مسعود وما منا».

وذكر مثل ذلك البغوي في "شِرح السنة»، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري» (٢١٣/١٠).

قال المناوي في "فيض القدير": ولكن تعقبه ابن القطان بأن كلّ الكلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة».

قلت: ليس للإدراج مكان في الحديث بل هٰذا المعنى يشهد له حديث الجارية: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون. قال: «أدلك شيء تجدونه في صدوركم ولا يصدنكم»، ومعناهما واحد: أن الطيرة شيء يوجد في النفس ضرورة فلا عتب في ذلك، وإنما العتب والإثم إذا حال ذلك بينك وبين حاجتك، ودواء ذلك التوكل =

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٧٥٤)، ومسلم (٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥).

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۰۹)، وأبو داود (۲۹۱۰)، وابن وابن ماجه (۳۵۳۸)، وأحمد (۲۸۹۱، ۳۸۹، ٤٤٠)، وابن حبان (۲۱۲۱)، والبغوي (۳۲۵۷)، والحاكم (۱۷/۱ \_ ۱۸)، والبيهقي (۸/۱۳۹) وغیرهم.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «من ردَّته الطيرةُ من حاجةٍ فقد أشرك»، قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدُهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك»(١).

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لن يلج الدرجات العلى من تَكَهنَ، أو استقسم، أو رَجَع من سَفَر تَطَيُّراً» (٢).

#### • من نقه (الباب:

١ ـ التَّطَيرُ من أعمال الجاهلية حيث كانوا يعتمدون على الطير؛
 فإذا رأى أحدهم طائراً طار يمنة استبشر واستمر، وإن طار يسرة تشاءم

على الله؛ فتذبر.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (۲/۰/۲) من طريق ابن لهيعة أنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه به.

قلت: وقد اغتر بعضهم بوجود ابن لهيعة فضعف الحديث، وهذا قصور في جمع الطرق والشواهد، فإن من الرواة عن ابن لهيعة عبدالله بن وهب، فقد أخرجه في «الجامع» (٢٩/٧٤٥)؛ أخبرني ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة به دون الزيادة، وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٩٢)، من طريق ابن وهب بها.

قلت: ولهذا إسناد صحيح؛ لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة كما حققته في رسالة خاصة: «الحصون المنيعة فيمن صحت روايته عن ابن لهيعة». وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٠٦٥).

وللحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري عند ابن وهب (٧٤٣/٢ ـ ٧٤٤ / ٦٥٦ و٢٥٧) بإسناد صحيح.

وله شاهد آخر من حديث رويفع بن ثابت ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٠٥)، وفي إسناده جهالة.

وبالجملة فالحديث صحيح لا شية فيه خلافاً لمن أوهم أو توهم خلاف ذلك. (٢) مضى تخريجه (ص ٨٧).

وتقهقر؛ بل كان بعضهم يعمد للطير فيهيجها ليعتمد على ذلك، وكانوا يسمون ما طار يمنة بالسانح، ومن طار يسرة بالبارح، وليس في ذلك ما يؤيد اعتقادهم، وهو طلب للعلم من غير مظانه ولهذا حقيقة الجهل والضلال، وكان بعض عقلائهم ينكرون ذلك ويعدونه جهلاً.

قال شاعرهم:

الـزجـر والطيـر والكهـان كلهـم مضلَّلـون ودون الغيـب أقفـال وقال آخر:

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع

٢ ـ ولقد عمد الشرع الحنيف فنفى الطيرة من أصلها، لأن الطير لا تمييز له، فيستدلون بفعله على مضمون معنى فيه؛ ولذلك تواتر لهذا المعنى عن رسول الله ﷺ: «لا طيرة» فقد ورد عن جمع من الصحابة رضى الله عنهم.

ولا يرد على لهذا النفي ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: «والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، والدابّة»، لأن الرواة اختلفوا في لفظ الحديث؛ فمنهم من رواه: «الطيرة من الدار والمرأة والفرس»، ومنهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أن لا طيرة ولا شؤم؛ كما في لفظ حديث الباب، وفي رواية لحديث ابن عمر عند أحمد: «إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار».

والصواب أن الزيادة في أوله هي الصواب لما يأتي:

أ \_ أنها رواية الأكثرين، فروايتهم هي الراجحة؛ لأن معهم زيادة

علم.

ب - في رواية أحمد المشار إليها تنبيه من عائشة على سبب ورود الحديث: «دخل رجلان من بني عامر على عائشة، فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي على أنه قال» (وذكره) فغضبت، فطارت شقة منها في السماء، وشقة منها في الأرض، وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد؛ ما قالها رسول الله على قط، إنما قال: «كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك». وفي رواية لأحمد والحاكم: «ولكن نبي الله كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة، ثم قرأت عائشة: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي اَنفُسِكُمُ إِلّا فِي حَيَيبٍ ﴾ الآية.

وسبب ورود الحديث يؤيد رواية النفي لأنه بيان أن القائلين هم أهل الجاهلية.

ت ـ يؤيد رواية النفي؛ نهيه عن الطيرة والتشاؤم نهياً عاماً، ومدحه للتاركين لها جملة بقوله على: «يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون».

ث ـ بل ثبت نفي الشؤم وإثبات اليمن في لهذه الثلاثة؛ أعني: المرأة، والفرس، والدار؛ كما في حديث حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية \_ الذي أخرجه ابن ماجه وغيره بسند صحيح؛ لأنه من رواية الشاميين عن إسماعيل بن عياش \_ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا شؤم، وقد يكون اليُمْن في ثلاثة؛ في المرأة، والفرس، والدار».

وبهذا يتبين أن رواية الإثبات: «الشؤم في ثلاثة. . . »، أو الطيرة

في ثلاثة» \_ وهما بمعنى واحد كما قال أهل العلم \_ شاذة مرجوحة والله أعلم.

وعليه؛ فإن معنى الحديث: أن رسول الله نفى ونهى عن الطيرة والتشاؤم، ثم قال: إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهن، أي: لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاث؛ فليست في شيء، والله أعلم.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٧٨/١٢ - ١٧٩): «فقد قيل: وإن تكن الطيرة في شيء أن سبيله سبيلُ الخروج من كلام إلى غيره، كأنه يقول: إن كان لأحدكم دارٌ يكره سُكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرسٌ لا يعجبه، فليفارقها بأن ينتقل عن الدار، ويُطلق المرأة، ويبيع الفرس حتى يزول عنه ما يجد في نفسه من الكراهية، كما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثيرٌ فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار قل فيها عددُنا وأموالنا، فقال عليه السلام: «ذروها ذميمة» فأمرهم بالتحول عنها، لأنهم كانوا فيها على استثقالِ لظلها، واستيحاش، فأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يجدون من الكراهية، لا أنها سبب في ذلك».

وإن قال قائل: إن سياق حديثي أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن نفي الطيرة ليس على ظاهره ويستثنى من ذلك ما يقع في الخير والفأل الحسن.

قلت: الإضافة في قوله: «لا طيرة وخيرها الفأل» للتوضيح، وهو من باب إرخاء العنان حيث يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز من التفكر فيه، فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق، ولهذا اطماع للسامع في الاستماع والقبول، لا أن في الطيرة خيراً حقيقة والله أعلم، يوضحه:

٣ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

«كان رسول الله على يعجبه الفأل ويكره الطيرة»(١).

ولهذا نص واضح في التفريق بين الفأل والطيرة وأنهما لا يستويان مثلاً.

وكان رسولُ اللّه ﷺ يحب الفأل والكلمة الحسنة الصالحة لأمور منها:

أ ـ أن الله جعل محبة الكلمة الطيبة والأنس بها في فطرة الإنسان كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق، والوجه الحسن، والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه، ومن ذلك محبة رسول الله إذا خرج لحاجة أن يسمع يا نُجَيْح يا راشد.

ب ـ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب، والتفاؤل حسن ظن به، والعبد مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال.

<sup>(</sup>۱) صحیح بشواهده ـ أخرجه ابن ماجه (۳۵۳۱)، وأحمد (۳۳۲/۲)، وابن حبان (۱) صحیح بشواهده ـ أخرجه ابن عمرو عن أبي سلمة عنه به.

قلت: حسنه الحافظ في «فتح الباري» (٢١٤/١٠)، وهو كما قال؛ لأن محمد بن عمرو صدوق؛ فحديثه حسن.

لكن له شاهد من حديث عائشة عند أحمد (١٢٩/٦ \_ ١٣٠)، بإسناد حسن وبالجملة فالحديث صحيح بمجموعهما، والله أعلم.

ت ـ الفأل يحرض العبد على طلب حاجته ويقوي همته في تحقيقها.

ث ـ الكلام الحسن لا يتطير به سامعوه كما يقع في الكلام القبيح، ناهيك أن سامعيه يعدونه بشارة من الله عز وجل، فيحمدونه عليه، ويرجون به الوصول إلى حوائجهم بمن الله عليهم وتوفيقه لهم، والله أعلى وأعلم.

# ١١ ـ باب النهي عن الاستنبقاء بالأنواء

قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى مَنْمَرِيُونَ ﴿ مَأْنَتُمْ ٱنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ خَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلَوَلَا شَنْكُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٨ \_ ٧٠].

وقال: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٦].

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى ولا هامة ولا نَوْءُ(١) ولا صفر»(٢),

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي على قال: «أربع (٣) في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن (٤): الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم (٥)، والنياحة على الميت (٢).

<sup>(</sup>١) قال البغوي في «شرح السنة» (١٧٤/١٢): «قوله: «لا نوء» أراد به ما كانت العرب تنسب المطر إلى أنواء الكواكب الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر، وتقول: مطرنا بنوء كذا، فأبطل الشرع أن يكون بنوء النجوم شيء إلا بإذن الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) خصال أربع كائنة في أمتى من أمور الجاهلية.

 <sup>(</sup>٤) كلَّ الترك؛ إن تتركه طائفة يفعله آخرون.

<sup>(</sup>٥) اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر، وطلوع آخر يقابله في المشرق؛ كما كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا.

<sup>(</sup>٦) أخرجهُ مسلم (٩٣٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى، أَجْرَبَ بعيرٌ فأجْرَبَ مائة بعيرٍ؛ فمن أَجْرَبَ الأول؟ والأنواء: مُطرْنَا بنَوْءِ كذا وكذا»(١).

عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول على صلاة الصبح بالحديبية (٢) على أثر (٣) سماء (٤) كانت في الليلة \_ فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم.

«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب»(٥).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين؛ ينزل الله الغيث، فيقولون: الكوكب كذا وكذا»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الترمذي (۱۰۰۱)، وأحمد (۲/ ۲۹۱، ٤١٥، ٤١٥، ٤٥٥، ٢٢٥ و٥٣١)، وأبو داود الطيالسي (٢٣٩٥)، من طريق علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن أبا الربيع المدني صدوق كما قال الذهبي في «الكاشف». (٢) بئر قريبة من مكة دون مرحلة، ويجوز فيها تخفيف الباء الثانية وتشديدها والمختار عند أهل اللغة التخفيف وأكثر المحدثين يشدُّونها، وعندها وقع الصلح المشهور باسمها.

<sup>(</sup>۳) بعد.

<sup>(</sup>٤) المراد المطر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُطِر الناس على عهد النبي على الله عنهما قال: مُطِر الناس على عهد النبي على الله قالوا: هذه الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا»(١).

قال: فنزلت لهذه الآية: ﴿ فَ لَاَ أُقَسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴿ حتى بلغ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٨٢].

# • من فقه (الباب:

ا ـ الاعتقاد أن نزول المطر بواسطة النوء إما بصنعه أو بعلامته من أباطيل الجاهلية التي زجر عنها الإسلام وجعلها كفراً، فإن اعتقد قائل ذلك: أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر تشريك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك وإنما هو كفر نعمة.

وأعلى كلمة وأغلاها وقفت عليها كلمة للإمام الشافعي رحمه الله في «الأم» (١/ ٢٥٢):

«رسول الله على بأبي هو وأمي هو عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا معاني، وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون؛ لأن هذا في غزوة الحديبية وأرى معنى قوله والله أعلم: أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجلّ، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله على لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً ولا يمطر ولا يصنع شيئاً، فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا؛ فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، ولا يكون هذا كفراً، وغيره من الكلام أحب إلي منه (قال الشافعي): أحب أن يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣).

مطرنا في وقت كذا، وقد روى عن عمر، أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء، فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطراً حيى الناس منه، وقول عمر لهذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد: كم بقي من وقت الثريا؟ ليعرفهم بأن الله عز وجل قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا، كما علموا أنه قدر الحرِّ والبرد بما جربوا في أوقات».

وقال النووي في «الأذكار» (١/ ٤٧٥): «قال العلماء: إن قال مسلم: مُطِرنا بنوء كذا؛ مريداً أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر؛ صار كافراً مرتداً بلا شك، وإن قاله مريداً أنه علامة لنزول المطر؛ فينزل المطر عند هذه العلامة، ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه؛ لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه؛ لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في «الأم» وغيره، والله أعلم».

## ١٢ ـ باب النهي عن الذبح لغير الله ولعن فاعله

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ لَا شَرِيكَ لَمُّ وَمِنَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وقال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرَ ﴾ [الكوثر: ٢].

وقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِــلَّ بِهِ- لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وقال: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَخَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِ. ﴾ [المائدة: ٣]. وقال: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَآ أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنْهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِدِءً ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

عن عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي على يُسِرُ إليك؟ قال: فغضب (١)، وقال: ما كان النبي على يُسِرُ إلي شيئاً يكتمه الناسَ غير أنه حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً (٢)، ولعن الله من غيرً منار (٣) الأرض (٤).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عَلَيْهَ: «ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم (٥) الأرض، ملعون من كمه (٢) أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط»(٧).

<sup>(</sup>١) فيه إبطال لزعم الشيعة الإمامية من الوصية لعلي رضي الله عنه وآل البيت وخصهم بأمور كتمها رسولُ الله على عن المسلمين.

<sup>(</sup>٢) مبتدعاً أو مفسداً في الأرض.

<sup>(</sup>٣) علامات حدودها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٧٨).

<sup>(</sup>٥) حدودها ومعالمها.

<sup>(</sup>٦) أضَلَّه.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲۱۷/۱ و ۳۰۹ و ۳۱۷) بهذا اللفظ، وأبو يعلى (۲۵۳۹)، وعنه ابن
 حبان (٤٤١٧)، والطبراني (۱۱٥٤٦)، والحاكم (۳۵٦/۶)، والبيهقي (۸/ ۲۳۱)،
 من طرق عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عنه به.

قلت: وهو صحيح.

#### • من فقه (لباب:

١ ـ الذبح لغير الله مناف للإيمان ومضاد للتوحيد.

٢ - تحريم الذبح لغير الله، كمن ذبح للصنم، أو للصليب، أو لنبي من الأنبياء، أو ولي من الأولياء، أو للدار.

٣ - لا تحلُّ الذبيحة التي أهل بها لغير الله، سواء أكان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهو دياً.

### ١٣ - باب النهي عن رد من سأل بالله

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلاً؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «رجل أخذ فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل، وأخبركم بالذي يليه» قلنا: نعم يا رسول. قال: «رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس، وأخبركم بشر الناس» قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «الذي يُسأل بالله عز وجل ولا يعطى به»(٢).

<sup>(</sup>١) أمراً قبيحاً لا يليق.

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه الروياني في «مسنده» (٤٩٥)، ومن طريقه ابن عساكر (٨/ ٣٩٧)
 / ۲)، والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٣/٣)، بإسناد حسن؛
 كما قال العراقي والهيثمي والسيوطي. وانظر «الصحيحة» (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٦٥٢)، والنسائي (٨٣/٥)، وابن حبان (٦٠٤ و٢٠٥)، وأحمد =

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «رجل آخذ بعنان<sup>(۱)</sup> فرسه في سبيل الله عز وجل كلما سمع هيعة<sup>(۱)</sup> استوى عليه، ألا أخبركم بالذي يليه؟» قالوا: بلى. قال: «الرجل في ثلة<sup>(۳)</sup> من غنمه يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: بلى. قال: «الذي يسأل بالله ولا يعطى به»(٤).

## • من فقه الباب:

١ \_ تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله سبحانه وتعالى، لأن قائله يستحق اللعن، وإنما قيدته بأمور الدنيا لأن رسول على استعاذ بوجه الله ولم يفعل ذلك في شيء من أعراض الدنيا، وأما حديث جابر: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»؛ فضعيف (٥).

وما ذٰلك إلا لأن الإكثار من السؤال بوجه اللَّه وباللَّه في أمور.

<sup>= (</sup>۱/ ۲۳۷ و ۳۱۹ و ۳۲۲)، والدارمي (۲۰۱/۲ ـ ۲۰۲)، من طريق عطاء بن يسار عنه.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) سير اللجام الذي تمسك به الدابة.

<sup>(</sup>٢) صوت للحرب.

<sup>(</sup>٣) جماعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٩٦/٢)، وهو صحيح، ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم.

<sup>(</sup>٥) ضعيف \_ أخرجه أبو داوود (١٦٧١) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه سليمان بن معاذ تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

الدنيا ابتذال لاسم الله سبحانه وتعالى.

ويؤكد التحريم؛ أن إعطاء من سأل بالله واجب كما سيأتي، فسؤال السائل به قد يعرض المسؤول للوقوع في المخالفة، وهي عدم إعطائه إياه ما سأل، ومعلوم أن ما أوصل إلى حرام فهو كذلك.

وقد ثبت عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمور الدنيا كما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨/٤) بإسناد صحيح.

٢ - تحريم عدم الإعطاء لمن يسأل بالله تعالى، ويتأكد لهذا التحريم بإيجاب رسول الله على ذلك في عدة أحاديث منها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله على: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم فد كافأتموه»(١).

وبهذا الأمر النبوي يتبين وجوب إعطاء من سأل بالله إن قدر المسؤول على ذٰلك ولم يسأل السائل هجراً، إجلالاً وتعظيماً؛ فإنه سأل بعظيم.

## ١٤ ـ باب النهي عن محبة أهل الأهواء ومخالطتهم

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسولُ الله على هذه

وفي الباب عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عند أبي داود وغيره.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۱٦)، وأبو داود (۱۲۷۲) والنسائي (۵/ ۸۲)، وأحمد (۲۸ ر۹۹)، وغيرهم بإسناد صحيح.

الآية: ﴿ هُو اَلَذِى أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَئَتُ ثَمْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَهِهَتُ فَلَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَيْعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآهَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِمْ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا بِهِ ۚ كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَنْبَ ﴾ [آل عمران: ٧].

قالت: قال رسول الله ﷺ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «القَدَرية (٢) مجوس هذه الأمة (٣)؛ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم (٤).

### • من نقه (الباب:

تحذير من مخالطة أهل البدع والأهواء أو محبتهم، لأنهم كالجرب فلن يسلم جليسهم من نكتة سوداء تقلل إيمانه أو تستأصله، فإن بضاعتهم الشبهات، وهي خطّافة، والقلوب ضعيفة.

# ١٥ ـ باب النهي عن الخيانة وتضييع الأمانة

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَا مَأْنَا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَلَا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) المكذبون بالأقدار الذين يقولون إن الأمر مستأنف.

 <sup>(</sup>٣) شبههم بالمجوس؛ لأن إضافة القدرية الخير إلى الله والشر لغيره يشبه إضافة المجوس الحوادث والوقائع إلى إلهين إله الخير والآخر إله الشر.

<sup>(</sup>٤) حسن؛ انظر الصحيح الجامع الصغير وزيادته (٤٤٤٢).

عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسولُ الله على فقال في الخطبة: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»(١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع (٢)، وأعوذ بك من الخيانة (٣) فإنها بئس البطانة (٤)»(٥).

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال:

بينما النبي عَلَيْ في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله عَلَيْ يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أراه السائل عن الساعة؟» قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «فإذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسد

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۵ و ۱۰۵ و ۲۱۰ و ۲۰۱۱)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۸)، وابن حبان (۱۹۶)، والبيهقي (۶/ ۹۷ و۲/ ۲۸۸ و۹/ ۲۳۱)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸٤۸ و ۸٤۹ و ۸۵۰)، وغيرهم من طرق عنه به.

قلت: حسنه البغوي، ولكنه يصح بطرقه الأخرى.

<sup>(</sup>٢) المضاجع الذي ينام معك في فراش وإحد.

٣) عدم أداء أمانة الخالق أو المخلوق.

<sup>(</sup>٤) الخصلة الباطنة.

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائي (٨/٢٦٣) وغيرهم. من طريق عبدالله بن إدريس قال:حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عنه به. قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات، غير محمد بن عجلان وهو صدوق.

وله طريق آخر عند ابن ماجة (٣٣٥٤)، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه. وبمجموعهما الحديث صحيح.

الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(١).

### • من نقه (الباب:

الأمانة خلق كريم واسع الدلالة تتعدد صوره وتتنوع لتشمل الحياة كلها، فالإيمان أمانة فمن ضيعها ضَيَّعَ إيمانه، والعبادات أمانة، وحقوق العباد أمانة، والمعاملات أمانة. . . إلخ.

٢ ـ نقض الأمانة وتضييعها أمارة على اختلال الموازين واضطراب
 القيم وتقارب الزمان.

" \_ ينبغي على المسلم أن يؤدي الأمانة على وجهها المشروع ولو وافق إنساناً خانه وخدعه، لأن الخيانة من صفات المنافقين، ولذلك أمر الرسول على في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَخُن من خانك"، وله شواهد عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب، وأنس، وأبو أمامة.

# 17 ـ باب التحذير من المعاصي جملة، وبيان نقص الإيمان بها، ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يزني الزاني حين يزني وهـو مؤمـن، ولا يشـرب الخمر حين يشرب وهـو مؤمـن، ولا يسـرق حين يسـرق وهـو مؤمـن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناسُ إليه فيها أبصارَهم حين ينتهبها وهـو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩).

مؤمن<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية زاد: «فإياكم إياكم»<sup>(۲)</sup>.

وفي أخرى: «والتوبة معروضة بعد»<sup>(٣)</sup>

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (١٤٠٠).

عن جرير قال: قال لي النبي على في حجة الوداع (٥): «استنصت الناس فقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (٧).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت»(٨).

عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم»(٩).

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا ترغبوا عن ابائكم فمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٧٥)، ومسلم (۵۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٧) (١٠٣)، ومعناه: احذروا احذروا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٧) (١٠٤)، ومعناه: قبول التوبة وأن بابها مفتوح ما لم يغرغر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٥) سميت بذلك لأن النبي ﷺ ودع الناس فيها، وعلمهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها.

<sup>(</sup>٦) أمرهم بالانصات ليسمعوا ويعوا.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥).

٨) أخرجه مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٦٨).

يرغب عن أبيه فهو كفر»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ من المتفق عليه عند أهل السنّة والجماعة: أنَّ الكفر مراتب أو كفر دون كفر، ولهذا ما يقتضيه استقراء الآيات القرآنيَّة والأحاديث النّبويَّة في المسألة والجمع بينهما في ذٰلك، وهاك البيان:

أولاً: سَمّى رسولُ اللّه ﷺ بعضَ الذنوب كفراً، وجعل الله مرتكب هٰذا الذنب من المؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْمَنْ لِيَالِمُ الْمُرِّبِ الْمَبْدُ وَالْمُبْدُ وَالْمُبْدُ وَالْمُنْ فَي اللّهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ مَا لَقِصَاصُ فِي ٱلْمَنْ لَي الْمُنْ الْمُرْبِ وَالْمَبْدُ وَالْمُبْدُ وَالْمُنْ فَا لَا اللّه مَنْ اللّه عَلَي اللّه وَاللّه عَلَيْ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه عَنْ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَ اللّه الله والله و الله و اله

وبالجمع بين الآية والأحاديث يتبيَّن: أنَّ المراد كفر دون كفر يدلك على ذٰلك أمور:

١ - «فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أُخُوَّةُ الدين بلا ريب»(٢).

٢ ـ ذكر التخفيف بعد عفو ولي المقتول، ولو كان كفراً ينقل من الملّة لما خفف حكمه قولاً واحداً.

٣ ـ ذكر الرحمة بعد التخفيف، والمغفرة من آثارها، والله لا يغفر أن يشرك به شيئاً، وإنَّما يغفر ما دون ذلك، فتبيَّن أنَّ لهذا الذنب دون الشرك، فهو كفر لا ينقل من الملَّة.

وقال تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَمَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٦٨)، ومسلم (٦٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣٢١).

إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّى فَفِيّ ٓ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْمَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهُ لِيَكُمُ أَلْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيْكُمْ وَاللَّهَ لَعَلَّوْ إِنَّ ٱللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيْكُمْ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ﴾ [الحجرات: ٩ ـ ١٠].

وكذُّلك بالجمع بين لهذه الآية والأحاديث السابقة يتبيَّن أنَّ المراد كفر دون كفر يدل على ذٰلك أمور:

١ ـ أنَّه جعل المتقاتلين من المؤمنين.

٢ ـ أنَّه وصفهم بأنَّهم إخوة، والمراد أخوة الدين بلا ريب.

٣ ـ أنَّه جعلهم أخوة المصلحين بين الفئتين، ولا شكَّ أنَّها أخوة الإيمان التي جمعتهم.

٤ ـ أنّه وصف الفئة المعتدية بالطائفة الباغية وهي تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله وهو الصلح، ولو كانت كافرة بفعلها كفراً ينقل عن الملّة لوجب قتالها حتى تؤمن بالله.

٥ ـ وقد ثبت في حكم الفئة الباغية، إنّها لا تسبى نساؤها، ولا يقسم فيؤها، ولا يتبع هاربها، ولا يقضى على جريحها، ولو كانت كافرة فحكمها غير ذلك كما هو معلوم بالضرورة من فقه غزوات رسول الله ﷺ.

وكذلك جاءت أحاديث صحيحة صريحة في اعتبار أنَّ المتقاتلين من المسلمين كقوله على سبطه الحسن بن على رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري: «ابني هذا سيد ولعلَّ اللَّه يصلح به بين فئتين من المسلمين».

وقد أصلح الله به بين الفرقتين من المسلمين عندما تنازل الحسن

ابن على رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سنة (٤٠هـ) المسمى عام الجماعة؛ لأنَّ كلمة المسلمين اجتمعت وتوحدت بعد افتراق.

ولو صحَّ أنَّ هٰذا الذنب \_ أعني الاقتتال \_ كُفْرٌ مُخرِجٌ من الملَّة للزم تكفير الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا عندما زلق قدم الخوارج في هوَّة التكفير فعلوا ذلك، نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان.

ثانياً: نفى رسول الله على الإيمان عن مرتكبي بعض المعاصي مثل الزنى والسرقة وشرب الخمر:

"إذ لو كان كفراً ينقل عن الملَّة لكان مرتداً يقتل على كلِّ حال ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر، ولهذا معلوم بطلانه وفساده من دين الإسلام. . . ونصوص الكتاب والسُّنة والإجماع تدل على أنَّ الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فَدَلَّ على أنَّه ليس بمرتد»(١).

وقال أبو عبيد في «الإيمان» (ص٨٨ ـ ٨٩)، في رده على مكفري المسلم بالمعصية.

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣٢١).

فاقتُلُوهُ»(١).

أفلا ترى أنَّهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً: ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَانًا ﴾ الآية [الإسراء: ٣٣]، فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٨٧). «وكذلك كل مسلم يعلم أنَّ شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النَّبي على يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر يبيِّن أنَّ لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النَّبي على ولو كانوا مرتدين لقتلهم، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول على السارق المسارق ا

قلت: فإذا كانت المعاصي لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً مخرجاً من الملَّة فالمراد بنفي الإيمان الوارد في هذه الأحاديث هو نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان، يدلك على ذلك دليل وشاهد:

\* أمَّا الدليل فهو قوله ﷺ: «إذا زنى العبد حرج منه الإيمان وكان كالظلَّة فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان»(٢).

\* وأمَّا الشاهد فهو مناظرة جرت بيني وبين أحد رؤوس التكفير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٦٩٠) وغیره من حدیث أبي هریرة رضي الله عنه بإسناد صحیح.

حول لهذه الأحاديث، حيث استدل بها على تكفير الزاني وشارب الخمر والسارق. . . . الخ.

فانتصرت لمذهب أهل السُّنَّة والجماعة باللُّغة؛ فقلت له: لهذه الأحاديث لا تدلُّ على مرادك من الناحية اللُّغويَّة؛ فضلاً عن الآثار السَّلفيَّة الواردة عن الصحابة والتابعين.

فقال: كيف ذلك؟

قلت: لأنَّ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال.

فهذه الجملة بينت حال الزاني والسارق وشارب الخمر وهو يقارف الإثم والفحشاء، فإذا انخلع من معصيته عاد إليه إيمانه؛ فبهت ولم يحر جواباً.

قال أبو عبيد في «االإيمان» (ص٩٠ ـ ٩١).

«فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه؟

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنّهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئاً ولا عملت عملاً، وإنّما وقع معناهم ههنا [على] نفي التجويد، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عاملٌ بالاسم، وغير عامل في الإتقان، حتى تكلّموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يَعُقُ أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده، وهم يعلمون أنّه ابن صلبه، ثمّ يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنّما مذهبهم في هذه المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم

من الطاعة والبرِّ.

وأمّا النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أمكانها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنّما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأمّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنين وبه الحكم عليهم.

وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنَّة»(١).

وهناك أدلَّة كثيرة على أنَّ الكفر كفر دون كفر طوينا ذكرها، لأنَّها لا تخفي على شداة المنهج الحق

وقل مثل ذُلك في الظلم، والفسق، والنفاق، فأدلَّة ذُلك أشهر من أن تحصر .<sup>(٢)</sup>

# ١٧ ـ باب النهي عن التألي على الله

عن جندب بن عبدالله أن رسول الله على حَدّث:

«أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى (٣) علي أن لا أغفر لفلان، فإني غفرت لفلان، وأحبطت عملك» أو كما قال(٤).

<sup>(</sup>١) وهي مذكورة بتفصيل في «الإيمان» لأبي عبيد (ص٩١ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) وانظر لزاماً «الصلاة» لابن قيَّم الجوزية؛ فقد بسط الموضوع بسطاً علميّاً لا تراه في غيره.

<sup>(</sup>٣) يحلف على الله بالله بأنه لا يغفر لفلان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢١).

### • من فقه (الباب:

ا \_ رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمته أنه إذا شاء غفر الذنوب ما لم تكن شركاً بلا توبة تفضلاً منه وإحساناً، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

٢ - الاغترار بالعمل يورث النظر إلى الناس بعين المقت، ومدرجة للشيطان أن يستزل المغتر ليحكم على الناس بجهنم فيسارع في القسم قائلاً: والله لا يغفرن لفلان، أو لن يدخل فلان الجنة، أو الجنة التي فيها فلان لا أريدها، وهذا القول محبط للعمل.

٣ ـ تقنيط الإنسان من رحمة الله سبحانه سبب في ازدياد العاصي في معاصيه، حيث يعتقد أن باب الرحمة قد أغلق في وجهه فيزداد انحرافاً وعصياناً ليشبع شهواته قبل أن تخترمه المنية، ولهذا الاعتقاد قد يصل به إلى الكفر كما سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله.

٤ \_ يجب على المسلم أن يكون مفتاح حير مغلاق شر، فاللهم اجعلنا كذلك.

# ١٨ ـ باب النهي عن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ \* قَالَ وَمَن يَقْ نَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ \* إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٥، ٥٦].

وقال: ﴿ وَلَا تَأْيَّتُسُواْ مِن زَّفْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَاٰيْتَسُ مِن زَفْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة

اللّه»<sup>(۱)</sup>.

### • من فقه (لباب:

الرحمة صفة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة،
 وهى تليق بذاته كسائر صفاته.

٢ ـ وآثار هذه الصفة ظاهرة في الوجود وعلى الخلق بجلاء،
 فإن إنعامه وإحسانه شاهد إثبات على رحمته التامة العامة.

٣ ـ ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء وشملت كل مخلوق،
 فما من شيء في هذا الوجود إلا وهو يتقلب في أفواف رحمة رب
 العالمين.

قال الله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمٌ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ﴿ وَبَاللَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَافِر: ٧].

وقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّوْ فَسَأَكَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَلَا عَرَافَ: ١٥٦]. وَيُؤْتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

٤ ـ لذلك فتح أبوابها للذين أسرفوا على أنفسهم ليتوبوا فقال:
 ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ لا لَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنْهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه البزار (۱۰٦ / كشف الأستار)، بإسناد حسن كما قال السيوطي والعراقي

وله شاهد موقوف عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۷۸۳ و ۸۷۸۸ و ۸۷۸۸)، وعبد الرزاق (۱۹۷۰)، بإسناد صحيح.

وقال رسول الله على كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد».

٥ \_ ولذلك جعل القنوط من رحمته من صفات الضالين، واليأس من روحه من نعوت الكافرين؛ لأنهم يجهلون سعة رحمة رب العالمين، فمن وقع في هذا النهي شاركهم في هذه الصفة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## ١٩ ـ باب تحريم السحر وقتل الساحر

قال تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَلَا كَى الْمَلَكَيْنِ سُلَيْمَنُ وَلَدِكِنَّ الشَّيَطِينِ كَفَرُوايُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سِبَابِلَ هَلْرُوتَ وَمَرُوتُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فِي بِنَا الْمَنْ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ فَي يَقُولًا إِنَّمَا فَعُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَي مَنْ الْمَنُ وَرَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن أَحَدٍ فَي مَنْ مَا لَمُ وَنَ مِنْ اللَّهُ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَصُمُونُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونُ مَا يَصُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعِهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمَلُوهُ اللَّهِ فَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَصُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مِن الْمَالُولُونَ مِن مَا شَكَرُوا بِهِ قَالُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هُولَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ مُولِكُونَ مِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ مُولِكُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مُولِكُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا لَكُولُونُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(١).

عن أبي عثمان النهدي: أن ساحراً كان يلعب عند الوليد بن

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه (ص ٢٢).

عقبة، فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه، ولا يضره، فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه ثم قرأ: ﴿ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ [الأنساء: ٣]»(١).

عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: «كتب عمر رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر»(٢).

## • من فقه (الباب:

١ - هٰذه الآيات والأحاديث تثبت السحر، وأن له حقيقة كباقي
 الأشياء الثابتة ووجه ذٰلك ما يأتى.

أ ـ أثبت الله في سورة [البقرة: آية ١٠٢]، أن السحر يتعلم، وأن له ضرر حتى يفرق بين المرء وزوجته؛ فهل التعليم والتفريق تخيل وتمويه أم حقيقة؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۱٤)، وعنه البيهقي (۸/ ۱۳۲)، من طريق هشيم انبأنا خالد الحذاء عنه.

قلت: إسناده صحيح موقوف، وصرح هشيم بالتحديث.

وله طريق آخر عند الحاكم (٣٦١/٤)، بإسناد صحيح. وطريق ثالث عند البيهقي (٨/١٣٦)، بإسناد صحيح.

وَلَذُلُكَ قَالَ الْتَرْمَذِي (٤/ ٦٠): «والصحيح عن جندب موقوف».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۰۶۳)، وأحمد (۱/۱۹۰ ـ ۱۹۱)، والبيهقي (۱۳٦/۸)، من طريق سفيان عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

تنبيه: قال الحافظ في "فتح الباري" (٢٣٦/١٠): أخرج البخاري الحديث دون قصة قتل السواحر، ولكنه أشار (٣٦١/٦)، أنه أخرجها في بعض النسخ: "زاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما": "اقتلوا كلل ساحر. قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحر".

ب \_ أمر الله سبحانه وهو خالق الأشياء بالاستعادة من شر السواحر: ﴿ وَمِن شُكِرِّ ٱلنَّفَائِكَتِ فِى ٱلْمُقَكِ ﴾ [الفلق: ١٤].

وفي لهذا إثبات لحقيقة السحر، وأن له شراً يؤذي البشر بإذن الله.

 ٢ ـ وقد تكاثرت كلمات ربانيي هذه الأمة أهل العلم على إثبات ذلك:

أ ـ قال المارزي: "مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، ولهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له، ولهذا الحديث أيضاً مصرح بثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت ولهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. . . » أ. هـ (١).

<sup>(</sup>۱) نقله النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۷٤/٤)، وابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/۲۲۲ ـ ۲۲۲) وأقراه.

والهند، وبعض الروم على إثباته، ولهؤلاء أفضل سكان أهل الأرض، وأكثرهم علماً وحكمة، وقد قال الله تعالى: ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وأمر بالإستعادة منه، فقال عز وجل: ﴿ وَمِن شُكِرِّ ٱلنَّفَائَكَ ثِلْتَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمُقَادِ﴾ [الفلق: ٤].

وورد في ذلك عن رسول الله على أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة، وفرَّع الفقهاء فيما يلزم الساحر من العقوبة، وما لا أصل له لا يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة، فنفيُ السحر جهلُ، والرد على من نفاهُ لغوٌ وفضلٌ (١٠).

ت - قال ابن قيم الجوزية في "بدائع الفوائد" (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨):

"وقد دل قوله: ﴿ وَمِن شَرِّ التَّقَلْثَاتِ فِ الْمُقَدِ ﴾، وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر، وأن له حقيقة، وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام؛ من المعتزلة وغيرهم، وقالوا إنه لا تأثير له ألبتة؛ لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد، وقالوا: وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك، وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب؛ من أهل التصوف، وما يعرفه عامة العقلاء، والسحر الذي يؤثر مرضاً، وثقلاً، وحلاً، وعقداً، وحباً، وبغضاً، ونزيفاً، وغير ذلك من الآثار؛ موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقاً بما أصيب به منه. وقوله تعالى: ﴿ وَمِن شَكِرً ٱلتَّقَلَثُ تِ فِ ٱلمُقَدِ ﴾؛ دليل أصيب به منه. وقوله تعالى: ﴿ وَمِن شَكِرً ٱلتَّقَلَثِ فِ الْمُقَدِ ﴾؛ دليل

<sup>(</sup>١) نقله البغوي في «شرح السنة» (١٨٧/١٢) وأقره.

على أن لهذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراً كما يقوله لهؤلاء لم يكن للنفث، ولا للنفاثات شر يستعاذ منه، وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم، حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا تغير في إحساسهم، فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم، وقولهم، وطباعهم، وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية، والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن، فإذا غير إحساسه حتى يرى الساكن متحركاً، والمتصل منفصلاً، والميت حياً، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً، والبغيض محبوباً وغير ذٰلك من التأثيرات، وقد قال تعالى عن سحرة فرعون أنهم: ﴿ سَحَـُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، فبين سبحانه أن أعينهم سحرت؛ وذٰلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي؛ وهو الحبال والعصي، مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين، فظنوا أنها تحركت بأنفسها، وهذا كما إذا جَرَّ من لا يراه حصيراً أو بساطاً، فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له، مع أنه هو الذي يجره، فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية، فظن الرائي أنَّها تقلبت بأنفسها، والشياطين هم الذين يقلبونها، وإما أن يكون التغير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصي تتحرك وهي ساكنة في نفسها، ولا ريب أن الساحر يفعل لهذا ولهذا، فتارة يتصرف في نفس الرائي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به، وتارة يتصرف في المرئي باستعانة الأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها، وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها

ومشيها، مثل الزئبق وغيره حتى سعت؛ فهذا باطل من وجوه كثيرة، فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقية، ولم يكن ذلك سحراً لأعين الناس، ولا يسمى ذلك سحراً بل صناعة من الصناعات المشتركة.

وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا حِالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: 77]، ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقول المنكرون لم يكن لهذا من السحر في شيء، ومثل لهذا لا يخفى، وأيضاً لو كان ذلك بحيلة كما قال لهؤلاء؛ لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال، ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها، وأيضاً فمثل لهذه الحيلة لا يحتاج إلى الاستعانة بالسحرة، بل يكفي فيها حذاق الصناع، ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم، ووعدهم بالتقريب والجزاء، وأيضاً فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر؛ فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها، وبالجملة فبطلان لهذا أظهر من أن يتكلف في رده فلنرجع إلى المقصود» أ. هـ.

٣ ـ وبهذا تبين أن السحر شر وضرر وخطر فلذلك بين الشرع حرمته وغلَّظ في ذلك فجعله قرين الشرك بالله، لأن الشياطين لا تخدم الساحر إلا إذا كفر بالله عز وجل، وقد نقل عن بعض السحرة أعمالاً خبيثة، وأفعالاً مكفرة، فأحدهم يضع أوراق المصحف تحت البساط ليدوسه برجليه، وآخر يستجمر بالمصحف... عياذاً بالله.

وعليه فإن تعلم السحر حرام، مهما كانت الدواعي، والحجج، وبذلك تتساقط مزاعم بعض المتفقهة بقولهم: تعلموا السحر ولا تعملوا

به، وتعلموا السحر لإبطال السحر وغيرها من الأقوال التي ترتد على قائلها بالملامة في الدنيا والندامة يوم القيامة.

٤ ـ فمن ثبت تعاطيه سحراً يكفر به، فحدّه القتل كما ثبت ذلك عن جندب بن عبدالله فعلاً، وعن عمر بن الخطاب قولاً ونفذه المسلمون، وكذلك ثبت عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين أنها قتلت جارية سحرتها واعترفت بذلك، فهذا اتفاق من الصحابة على ذلك، ولا يرد عليه قول بعض أهل العلم: أن رسول الله على ذلك بأمور: الأعظم اليهودي الذي سحره، لأن العلماء أجابوا عن ذلك بأمور:

أ \_ أن رسول الله ﷺ كان لا ينتقم لنفسه كما أنه لم يقتل المرأة اليهودية التي وضعت السم في الشاة وقدمتها له ﷺ.

ب \_ خشي إن قتله أن تثور بذلك فتنه بين المسلمين والأنصار، وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين، وقد صرح رسول الله على الله الخشية فقال: «أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شراً».

 ٥ ـ وقد ظهر لون من السحر باسم الدين والتصوف؛ وهو ما يفعله الرفاعية الطرقية من ضرب الشيش، والسيف، ودخول النيران وغيرها.

قال شيخنا في «الضعيفة» (٣/ ١٤٢ \_ ٦٤٣):

«ومثل هٰذا الساحر المقتول، هٰؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون بأنهم من أولياء الله، فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش، وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له، وبعضه تجارب وتمارين، يستطيعه كل إنسان من

مؤمن أو كافر إذا تمرس عليه وكان قوي القلب، ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم، ودخولهم التنور، ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من لهؤلاء، وأنه يطعن نفسه بالشيش، ويقبض على الجمر فنصحته، وكشفت له عن الحقيقة، وهددته بالحرق إن لم يرجع عن للدعوى الفارغة! فلم يتراجع، فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهدداً، فلما أصر أحرقتها عليه، وهو ينظر! ثم أطفأتها خشية أن يحترق هو من تحتها معانداً. وظني أن جندباً رضي الله عنه، لو رأى لهؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل بذلك الساحر ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةَ أَشَدُّ وَأَبَقَى ﴾».

٦ ـ وأما علاج السحر، فقد ذكر ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد»
 ١٢٤/٤) أمرين:

«أحدهما ـ وهو أبلغهما ـ: استخراجه وإبطاله كما صح عنه على أنه سأل ربه في ذلك، فدل عليه، فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال، فهذا أبلغ به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ.

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة، وهيجان أخلاطها، وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو، وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جداً».

ثم قال (١٢٦/٤ ـ ١٢٧): «ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثير الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار؛

والآيات، والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد، كانت أبلغ في النُّسرة (١)، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عُدَّتُه وسلاحه فأيُّهما غلب الآخر، قهره، وكان الحكم له، فالقلبُ إذا كان ممتلئاً من الله مغموراً بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يُخِلُّ به يُطابق فيه قلبه لسانه، كانَ هٰذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يُصيبه.

وعند السحرة: أن سحرهم إنما يَتِمُّ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسُّفليات، ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء، والصبيان، والجُهال، وأهل البوادي، ومن ضعُف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوُّذات النبوية.

وبالجملة: فسلطانُ تأثيرِه في القُلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلُها إلى السُّفليات، قالوا: والمسحورُ هو الذي يُعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والإلتفات، والأرواح الخبيثة إنما تتسلطُ على أرواح تلقاها

<sup>(</sup>۱) ضرب من الرقى والعلاج الذي يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن، أو حل السحر عن المسحور وهي نوعان:

١- حل السحر بسحر مثله وهي من عمل الشيطان، وفيها يتقرب الناشر والمنتشر
 إلى الشيطان بما يحب ويرضى فيبطل عمله عن المسحور.

٢- النشرة بالرقية ما لم تكن شركاً وقد تقدم بيانه في باب النهي عن الرقى والتمائم
 فلينظر.

مستعِدّة لتسلُّطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفراغها من القوة الإلهية، وعدم أخذها للعدة التي تُحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدة معها، وفيها ميل إلى ما يُناسبها، فتتسلط عليها، ويتمكَّن تأثيرُها فيها بالسحر وغيره، والله أعلم».

\* \* \*

### (٢) كتاب العلم

# ٢٠ ـ باب النهي عن تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

تقدم حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه وفيه:

«ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن؛ فأتى به، فَعرَّفه نعمة فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته قرأت القرآن فيك. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارىء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال: «لا تعلموا<sup>(۲)</sup> العلم لتباهوا به العلماء<sup>(۳)</sup>، ولا لتماروا به السفهاء<sup>(٤)</sup>، ولا تخيروا به المجالس<sup>(۵)</sup>، فمن فعل ذلك فالنار

<sup>(</sup>١) في باب تغليظ تحريم الرياء (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٢) لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين.

<sup>(</sup>٣) لتفاخروا به العلماء وتستطيلوا عليهم.

<sup>(</sup>٤) ليجادل به ضعفاء العقول.

<sup>(</sup>٥) تختاروا به صدور المجالس وأفضلها.

النار<sup>(۱)</sup>ه(۲).

- (١) فله النار أو فيستحق النار.
- (۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۶)، وابن حبان (۹۰ ـ موارد)، والحاكم (۸٦/۱)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱/۱۸۷)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۸۸/۲) وغيرهم.
- من طرق عن ابن أبي مريم: أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزُّبير عن جابر (ذكوه).

وصححه الحاكم (١/ ٨٥) ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ العراقي في «المُغني عن حمل الأسفار» (٥٩/١): إسناده صحيح. وقال البوصيري في «زوائده» (ق ٢٠): لهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم قلت: رجالهُ ثقات رجال الصحيح؛ ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم الجمحى،

صت. رجود عند رجون الصحيح. "بن ابني سريم هو سعي ويحيى بن أيوب هو الغافقي ثقة ولا يلتفت إلى من شذَّ فيه.

فالإسناد صحيح كما قالوا؛ لو سلم من عنعنة أبي الزبير وابن جريج، فإنَّهما مدلسان.

ولكن للحديث شواهد:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٨٨).

قلت: إسناده حسن.

وأخرجه ابن ماجه (٢٦٠) من طريق آخر بإسنادٍ واهٍ.

٢ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه (٢٥٣).

قلت: إسنادهُ ضعيف، لضعف حمَّاد بن عبد الرحمن الكلبي، وجهالة شيخه أبي كرب الأزدى.

وفي الباب عن أنس بن مالك، وكعب بن مالك، وحديفة، وعبدالله بن مسعود وفي أسانيدها ضعف وبعضها واه بمرَّة لا يصلح للاستشهاد به.

وبالجملة؛ فمن «النَّاقلة»، أن نقول: إنَّ الحديث يتقوَّى بما يصلح من هذه =

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من تعلم علماً مما يُبْتَغى به وجه الله عز وجل<sup>(۱)</sup>، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْف<sup>(۲)</sup> الجنة يوم القيامة»<sup>(۳)</sup>.

عن عبدالله بن مسعود قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها

من طرق عن فليح بن سليمان عن عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به.

قال الحاكم: هٰذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب.

ووافقه الذهبي.

قلت: فليح بن سليمان وإن أخرج له الشيخان وغيرهما فإنَّ فيه كلام، ولكنَّه لم يتفرَّد فقد تابعه أبو سليمان الخزاعي عند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٩٠/١).

فقال: وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي سليمان الخزاعي عن أبي طوالة بإسناد مثله. وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف؛ فإنَّ الراوي عنه ابن وهب وهو ممَّن صحَّت روايته عنه.

وبذُّلك؛ فالحديث صحيح، واللَّه أعلم.

الشواهد، ويصح، وبخاصّة حديث أبي هريرة فإنَّ إسناده حسن من الطريق الأولى،
 وقد خفي لهذا على بعض طلاب العلم؛ فضعّف الحديث جملةً.

<sup>(</sup>١) بيان للعلم وأن المراد به العلم الشرعي فهو الذي يطلب به رضا الله عز وجل.

<sup>(</sup>۲) ریحها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وأحمد (٣٣٨/٢)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٩٠/١)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٣٤٦/٥)، - ٣٤٦ و ٨/٨٧)، و «اقتضاء العلم والعمل» (١٠٢)، و «الفقيه والمتفقه» (١٨٩/١)، والحاكم (١/٥٨).

الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، فإذا غُيِّرت قالوا: غيرت السنة. قالوا: غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت فراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلَّت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين (۱).

عن سليم بن قيس قال: خطبنا عمر فذكر فتناً تكون في آخر الزمان، فقال له علي: متى ذلك يا أمير؟ قال: «إذا تفقه لغير الدين، وتعلم العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة»(٢).

#### • من فقه (لباب.

١١ ـ يقع الرياء في العلم من جهات متعددة منها:

أ \_ من جهة اللباس، كأن يلبس ثياب الصوف الغليظة المرقعة؛ لإظهار الزهد والتقشف كما يفعله أهل التصوف، وبعضهم يرتدي نوعاً خاصاً من الزّي، ليعدهم الناس علماء، فيقال لهم: علماء.

ب \_ من جهة القول فيكون بحفظ الأخبار والآثار، ولأجل محاورة العلماء ومجاراتهم، ومماراة السفهاء والتعالى عليهم

ويكون بخفض الصوت، وترقيقه عند قراءة القرآن، ليدلّوا على الخوف والحزن، ونحو ذٰلك.

ت \_ من جهة العمل يكون كمراءاة المصلي بطول القيام، وتطويل الركوع والسجود، وإظهار الخشوع، والخضوع؛ يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الدارمي (۱/ ۱۶)، والحاكم (۱٤/٤)، وعبد الرزاق (۳۵۲/۲۱)، من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح موقوفاً، ومرفوع حكماً كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ٢٠٧٤٣/٣٦٠) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (٤٥١/٤)، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٠٦).

ث \_ ومن جهة الزَّوّار والأصحاب، يكون بتكلف أن يستزير عالماً؛ ليقال: إن العالم الفلاني زار فلاناً، وأن أهل العلم يتردّدون إليه.

وبعضهم يرائي بكثرة الشيوخ، ولو كانوا أهل بدع؛ ليقال: لقي شيوخاً كثيرين، وأجازه شيوخ كثيرون، فيباهي بهم، نسأل الله السلامة.

٢ ـ من فعل شيئاً من ذٰلك فقد استحق مقت الله وغضبه وأن
 يكب على وجهه في نار جهنم عياذاً بالله.

# ٢١ ـ باب الزجر عن العلم بأمر الدنيا والإنهماك فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها

قال تعالى: ﴿ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يَعْلَمُونَ ظَايِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرِّ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٦، ٧].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يبغض كل جعظري<sup>(١)</sup> جواظ<sup>(٢)</sup>، سَخّاب<sup>(٣)</sup> بالأسواق، جيفة<sup>(٤)</sup> بالليل، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة» (٥).

<sup>(</sup>١) الفظ الغليظ المتكبر.

<sup>(</sup>٢) الجموع المنوع.

<sup>(</sup>٣) بالسين المهملة؛ كالصخاب؛ كثير الضجيج والخصام والفجور.

<sup>(</sup>٤) كالجيفة، لأنه يعمل طول النهار لدنياه شحاً وحرصاً، فإذا أقبل اللّيل ارتمى طول ليله كالجيفة التي لا تتحرك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان (٧٢)، والبيهقي (١٠/ ١٩٤) من طريق أحمد بن يوسف السُّلمي =

#### • من فقه (الباب:

١ - العلم بالدنيا لوحدها هو الجهل بعينه:

أكثر الناس لا يعلمون ولو بدا في الظاهر أنهم علماء، وأنهم يعرفون الكثير؛ لأن علمهم سطحيٌ يتعلق بظواهر الحياة، ولا يسبر غورها؛ ليعرف سننها الثابتة، وقوانينها الأصيلة، ويدرك نواميسها الكبرى، وارتباطها الوثيق، ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر، ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه.

وظاهر الحياة محدود مهما بدا للناس واسعاً شاملاً يستغرق جهودهم بعضه ولا يستقصونه في حياتهم المحدودة ولو اجتمعوا له.

والحياة كلها طرف صغير من ملكوت الله الهائل، الذي تحكمه نواميس مستكِنَّة في كيانه وتركيبه.

والذي لا يتَّصلُ قلبه بخالق هذا الوجود، ولا يشعر بسننه التي لن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً؛ يظل ينظر وكأنه لا يرى، ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة، ولكن لا يدرك حكمته، ولا يعيش بها ومعها وأكثر الناس كذلك.

إن المعرفة الحقة تمنح صاحبها صفاء يفتح البصيرة، ويمنح القلب نعمة الرؤية المدركة؛ لأنها العلم الحق الذي يدرك الحق، فهو اتصال بالحقائق الثابتة، وليس التقاط للمعلومات المفردة المنقطعة التي تزدحم في الذهن، ولا تمتد وراء الظواهر المحسوسة، فتلد مسخاً من القيم والتصورات.

قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عنه به قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عبدالله بن سعيد فإنه صدوق.

إن الذي لا يدرك اللب ويعرف، ولا ينتفع بما يرى ويسمع وه يجرب، ولا ينتهي إلى حقائق ثابتة من وراء المشاهدات والتجارب... إنهم جامعوا معلومات وليسوا بعلماء.

ولهذا العلم المبتوت عن غايته وثمرته أخو الجهل؛ لأنه يتمحَّضُ عن ركامٍ مشوَّهٍ من السلوك السَّيِّىء.

واستمع أيها العبد لنبإ لهؤلاء القوم قرآناً يُتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ لعلك تزداد خشوعاً.

قال \_ عزَّ شأنه:

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَشَلُهُ وَ كَمَثُلِ ٱلْكَثِينَ إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتَرُّتُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \* سَآةً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ \* [الأعراف: ١٧٥ \_ ١٧٧].

إنسان يؤتيه الله آياته، ويخلع عليه سابغ فضله، ويكسوه حلل العلم، ويمنحه الفرصة الكاملة للارتفاع عن أوحال الأرض، والاتصال بسبب السماء، وسلوك سبيل الهدى، ولكنه أبى إلا انسلاخاً... فها هو ينسلخ من آيات الله، ويتجرّد من لباسه الواقي، فينحرف عن الهدى إلى الهوى، فيلتصق بالطين.

إنها وقفة تذكُّر يفرضها لهذا المثل المضروب في صورة نبا؛ لأنه يقع كثيراً... وما أكثر ما يتكرر لهذا المثل في حياة البشر! ما أكثر الذين يُعْطَوْن لهذا الفضل وتلك الفرصة ثم لا يهتدون! إنما يتخذون لهذا

العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه، واتباع الهوى به؛ هواهم وهوى الطغاة الذين يملكون لهم - في وهمهم - عرض الحياة الدنيا. . لذلك تراهم يستخدمونه في التحريفات المقصودة، والفتاوى المطلوبة، فيخلع على هذه الأوحال رداء الدين وعناوينه.

إنه المسخ الذي يقصه الله \_ عز وجل \_ عن صاحب لهذا النبإ: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هَوَنَهُ فَسُلُهُم كَمُثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَةً رُكْهُ لَلْهَتْ ﴾.

إنهم يلهثون وراء الحطام الذي يملكه الحكام.

والدنيا جيفة، وطلابها كلاب.

إنه العلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به الشهوات والرغبات فترديه، فيخلد إلى الأرض لا ينطلق من أوحالها وأثقالها وأحمالها. . وإنما يُخَدِّم علمه لهواه، فيتبعه الشيطان، ويلزمه، ويقوده من خطام الهوى.

٢ ـ العلم معرفة وعقيدة وعبودية.

ولذلك؛ فإن العلم ليس لمجرد المعرفة، ولكنه عقيدة دافعة لتحقيق العبودية لله في القلوب والدنيا.

إن العلم النظري السطحي لا ينشىء في الواقع شيئاً؛ لأنه معرفة باردة لا تعصم من الهوى، ولا ترفع من ثقلة الشهوات، ولا تدفع الشيطان، بل تذلل له الطريق وتعبّدها.

قال تعالى: ﴿ أَفَرَ عَيْنَ مَنِ الْخَنَدَ إِلَهُمْ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلّا حَيَالُنَا وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلّا حَيَالُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

77, 37].

ولهكذا ترى أيها العبد المنيب أن لهؤلاء الفئام من الناس؛ كل ارتباطهم بالدنيا والأرض فحسب... وهم عن الآخرة هم غافلون... لأنهم لا يدركون حكمة النشأة، فيغفلون عن الآخرة، ولا يقدِّرونها حقَّ قدرها، ولا يحسبون حسابها، ولا يعلمون أن الآخرة نهاية خطِّ المسير وبداية خطِّ المصير؛ لا تتخلف ولا تميد.

إن الغفلة عن الدار الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختلُ، وتؤرجح في أيديهم ميزان القيم، فلا يملكون تصوُّراً صحيحاً لأحداث الحياة وقيمها؛ ويظلُّ علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً؛ لأن حساب الآخرة في قلب الإنسان يغيِّر نظرته لكل ما يقع في الأرض، فحياته في لأدض إن هي إلا مرحلة عابرة من رحلته الطويلة، ونصيبه من الأرض قليلٌ من نصيبه في الآخرة.

ولا ينبغي للمرء أن يبني حكماً على مرحلة قصيرة ونصيب قليل!! ومن ثم؛ لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة، ويحسب حسابها مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا يمد عينيه إلى ما وراءها.

فلا يلتقيان في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة، ولا قيمة من قيمها الكثيرة.

ولا يتفقان في حكم واحد على حادث من الأحداث، أو حالة من الحالات، أو شأن من الشؤون.

فلكل منهما ميزان.

ولكل منهما زاوية للنظر.

ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم.

هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا. . وهذا يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ونواميس تنتظم الظاهر والباطن، والغيب والشهادة، والدنيا والآخرة، والموت والحياة، والماضي والحاضر والمستقبل.

هٰذا هو أفق العلم الوضيء الواسع الشامل الذي ينقل الإسلامُ البشريةَ إليه، ويرفعها فيه مكاناً عليّاً.

إن فطرة لهذا الكون كله توحي بأنه قائم على الحق، ثابت على الناموس، لا يضطرب، ولا تتفرَّق به السبل، ولا يصطدم بعضه ببعض، ولا يسير وَفق المصادفة العمياء، ولا الطبيعة الصمَّاء، ولا وَفق الهوى المتقلب.

إنه يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدّر تقديراً.

وإن من مقتضيات لهذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرةٌ يتمُّ فيها الجزاء على العمل، ويَلْقى الخير والشر عاقبتها كاملة، وإنما كل ذلك إلى أجله المسمى؛ وفق الحكمة البالغة، وكل أمر يجيء في موعده الذي لا يتخلَّف ولا يستقدم.

وإذا لم يعلم البشر متى الساعة؛ فإن لهذا ليس معناه أنها لا تكون، ولكن تأجيلها يغري ويخدع الذي يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون.

ولذلك؛ فإن الإسلام يقدِّم العلم عقيدة دافعة محيية موقظة رافعة مستعلية؛ تدفع إلى الإيمان؛ لتحقيق مقتضاها العملي فور استقرارها في القلب، وتحيي القلب، فيخشع لمولاه الحق، ويفيض بحبه، فتستيقظ

الجوارح، فترجع إلى فطرتها الأولى، فتسموا الغاية، ويرتفع القصد، فلا تثقله جاذبية الطين، وإلف المكان، ولا يخلد إلى الأرض أبداً.

ويقدم الإسلام العلم منهجاً للنظر والتدبُّر يتميز دون مناهج البشر في النظر؛ لأنه جاء لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافاتها تحت لعب الأهواء، وثقلة الشهوات، وإغواء إبليس.

قال الحق \_ جل شأنه: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ۗ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ \* أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ
مِن لِقَاآءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيطًا ﴾ [فصلت: ٥٣، ٥٣].

إنه وعد من الله لعبيده أن يطلعهم على شيء من خفايا لهذا الكون، ومن خفايا أنفسهم على السواء.

وعد أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبيَّن لهم أنه الحق: هذا الإله الحق، وهذا الدين القيِّم، وهذا الكتاب المجيد، وهذا الرسول الكريم الذي يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعدة إلى قمة الحياة السامقة، وَفْق ما أراه الله.

وفي أثناء المسير يُبَيِّن للعالمين نظام حياتهم، وأصول شريعتهم، وقواعد تعاملهم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ويصوغ عقولهم بقواعد منضبطة في شتى علومهم الكونية والدنيوية... وفي نفوسهم حلاوة الإيمان ودفعته، وجدية الشريعة وواقعيتها، واحتياجات دنياهم وتوجيهاتها.

ولقد صدق الله وعده، فكشف لهم عن آياته في الآفاق خلال القرون التي تلت لهذا الوعد، وكشف لهم عن آياته في أنفسهم، وما

يزال يكشف لهم عن جديد.

وينظر الإنسان، فيرى البشر قد كشفوا كثيراً منذ ذلك الحين، فقد تفتَّحت لهم الآفاق، ولم تكن فتوح العلم في أقطار السماوات والأرض بأقل منها في أغوار النفس.

لقد عرفوا أشياء كثيرة، وما يزال الإنسان في الطريق:

﴿ وَقُلِ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَنِهِ فَتَعَرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴾ [النمل: ٩٣].

لقد رأوها وقرؤوها وعرفوها. . فهل شكروها؟!

قال العزيز العفور: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِ تَمَرَّتِ مُخْنَافِا أَلُوانُهُ أَوْنَهُمْ وَمُمَّرُ تُخْنَافِا أَلُوانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُا بِيضُ وَحُمْرٌ تُخْنَافِكُ أَلُوانُهُمْ الْوَانُهُمُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاقُأُ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْفُم مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُم كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاقُأُ إِنِّ اللّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٧ \_ ٢٨].

إنها صفحات رائعة متنوِّعة الألوان والأجناس: الثمار المتنوعة الألوان، والجبال الملونة الشعاب، والناس، والدواب، والأنعام المتعددة.

هٰذه لفتة عجيبة إلى آية من آياته تعالى وهي اختلاف الألوان ﴿ وَمِنْ ءَايَنَـٰهِ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَـٰكُ ٱلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢].

إنها آية كونية عجيبة من الآيات الدالّة على صدق لهذا الكتاب المنزّل... آية تطوف في الأرض كلها؛ تَتبَّع فيها الألوان والأصباغ في عوالمها المختلفة: الثمرات، والجبال، والناس، والدواب، والأنعام، فتدع القلب مأخوذاً بخلق الله الذي أتقن كل شيء صنعاً، فيخشع لله، ويخضع لمنهاجه الحق الذي فتَح لهذه الصفحات من كتاب الكون الجميل العجيب التكوين والتلوين وقلبها؛ قائلاً: ﴿إِنَّما يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَانُوا ﴾.

هذا هو المنهج الإسلاميُّ في صياغة النفوس المسلمة، والحياة الإسلامية.

أما الدراسة النظرية \_ لمجرّد الدراسة \_ المحجوبة عن غاية العلم وثمرته . . فهذا هو العلم الذي ليس بعلم؛ لأنه لا يعصم من ثقلة الطين، ودفعة الهوى، وإغواء الشيطان، ولا يقدِّم للبشرية حيراً، ومَن استقرأ حياة الكفار الذين خدعهم بريق المدنيّة المادِّية؛ يرى ما نرى، وهو ما قرره الله \_ سبحانه \_ في كتابه، وأشار إليه رسوله على في سنته الصحيحة .

ولذلك؛ فليتق الله رجالٌ من لهذه الأمة يتكلَّمون بلسانها، وتولَّوْا أمرها في سياسة التعليم، حجبوا مناهج التعليم العلميَّة عن الثمرة المرجوَّة منها في تعميق الإيمان بالله، وكتابه، ورسوله، واليوم الآخر، وزعموا أن هدف البحث العلميِّ هو إكساب الطالب قدرةً على تفسير الظواهر العلمية فحسب، ولذلك نشأ جيلٌ ممسوخٌ، لا هم بعلم الدنيا برزوا، ولا لخير الآخرة أحرزوا.

ولذلك؛ فلا بد من إقصاء لهذا المنهج الشيطاني في تدريس

المواد العلمية، وإعادة المنهج الرَّبَّاني؛ لتحيا القلوب وهي تنظر إلى بديع صنع الله الذي أعطى كلَّ شيءِ خَلقه ثم هدى.

﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُوَّمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِثَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٤].

#### ٢٢ ـ باب النهى عن الفقه السطحى

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاءالأحلام (۱)، يقولون من من خير قول البرية (۲)، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (۳) فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة (٤).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إن من ضئضيء (٥) هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد (٢)»(٧).

عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبدالله

<sup>(</sup>١) معناه صغار الأسنان ضعاف العقول.

<sup>(</sup>٢) في ظاهر الأمر من دعوتهم إلى كتاب الله وتحكيمه ولكن دون فقه وتدبر.

<sup>(</sup>٣) يخرجون منه حروج السهم إذا نفذ من الصيد ولم يتعلق به شيء منه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) هو أصل الشيء.

<sup>(</sup>٦) قتلاً عاماً مستأصلاً فلا أترك لهم بقية.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٠٥٨)، ومسلم (١٠٦٤) واللفظ له.

فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، كيف تقرأ لهذا الحرف ألفاً تجده أم ياء من ماء غير آسن<sup>(۱)</sup> أو من ماء غير ياسن؟ قال عبدالله: وكل القرآن قد أحصيت غير لهذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبدالله: هذاً كهذ الشّعر<sup>(۲)</sup>؟ إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم<sup>(۳)</sup> ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع (٤).

عن عابس الغفاري قال: قال رسول الله على: «بادروا بالأعمال خصالاً ستاً: إمرة السفهاء، وكثرة الشُّرط، وقطيعة الرَّحم، وبيع الحكم. واستخفافاً بالدم، ونشواً يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم»(٥).

## • من نقه (الباب:

ا \_ إن الجهل بمقاصد الشريعة، والتخرص عليها بالظن والتخمين، والأخذ فيها بالنظرة العابرة الأولى ليس من العلم النافع الراسخ ولذلك وصف رسولُ الله على الخوارج \_ الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية \_ بأنهم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم"، فهو لم يصل إلى قلوبهم، ولو وصل لرسخ فنفع كما قال عبدالله بن مسعود، وإنما اكتفوا بالفقه السطحي ووقفوا به عند محل

<sup>(</sup>١) هو الماء المتغير الطعم واللون.

<sup>(</sup>٢) معناه شدة الإسراع والإفراط في العجلة دون وعي لما يحفظه ويرويه.

 <sup>(</sup>٣) الترقوة: هي العظم الذي بين ثغره النحر والعاتق، والمعنى: لا يجاوز القرآن
 تراقيهم ليصل إلى قلوبهم، فليس حظهم منه إلا مروره على ألسنتهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ كما بينه شيخنا في «الصحيحة» (٩٧٩).

الأصوات والحروف.

Y ـ إن ضعف البصيرة؛ الدين، وقلة البضاعة في فقهه، وعدم معرفة أسراره ومقاصده، يجعل صاحبه يظن في نفسه أنه من زمرة الفقهاء وهو مُدَوّن في ديوان السفهاء؛ لأنه يلهث وراء نتف من العلم غير متماسكة ولا مترابطة يعتني بما يراه طافياً على السطح، ولا يسبر أعماق النصوص ليربط الجزئيات بالكليات، فتراه أخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له بادىء الرأي من إحاطته بمعانيها، ولا رسوخ في مقاصدها، ولذلك ما أسرع أن تضل به راحلته، ويعمى عليه طريقه، وتضيع منه غايته، فيشرق ويغرب خابطاً خبط عشواء في ليلة ظلماء.

٣ ـ وهذا الفقه السطحي فتنة تواجه المسلمين حتى يخرج في
 دعاته الدجال الأكبر ـ أعاذنا الله من فتنته ووقانا شبهاته ـ كما أخبر
 الصادق المصدوق.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ينشأ نشء (١) يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قَرْن قُطع (٢) حتى يخرج في أعراضهم (٣) الدجال (٤).

٤ \_ وفتنة الفقه السطحى التي أثمرت الغلو والتنطع في الدين

<sup>(</sup>١) جماعة أحداث الأسنان سفهاء الأحلام.

<sup>(</sup>٢) كلما ظهرت فرقة منهم استحقت أن تستأصل شأفتها ويقطع دابرها.

<sup>(</sup>٣) جمع عَرْض، وهو الجيش العظيم، وفيه إشارة أنهم يخرجون على المسلمين بجيش عظيم وجنود مجندة.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه ابن ماجة (١٧٤) بإسناد صحيح.

والتي تربع على قمتها الخوارج قديماً وحديثاً هي مُحرِّك الفتن وباعث الاختلاف في كل عصر.

عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ مَرَّ برجل ساجد ـ وهو ينطلق إلى الصلاة ـ فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي ﷺ فقال:

"من يقتل لهذا؟" فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط(١) سيفه وهزه ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ ثم قال: "من يقتل لهذا؟" فقام رجل فقال: أنا، فحسر(٢) عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال: يا نبي الله كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟

فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها»(٣).

وله شاهد من حديث أنس بنحوه وزاد: فقال رسول الله ﷺ:

«أيكم يقوم إلى لهذا فيقتله؟» قال علي: أنا. قال رسول الله ﷺ:
«أنت له إن أدركته؟» فذهب علي فلم يجده فرجع فقال رسول الله ﷺ:
«أقتلت الرجل؟» قال: لم أدر أين سلك من الأرض، فقال رسول الله
ﷺ: «إن لهذا أول قرن خرج من أمتي لو قتلته ما اختلف من أمتي

<sup>(</sup>١) سلَّه.

<sup>(</sup>٢) شَمرًّ.

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أحمد (٥/ ٤٢) بإسناد صحيح.

اثنان»<sup>(۱)</sup>.

ومن أمثلة الفقه السطحي الذي لا يتجاوز الحناجر؛ تلك المناظرة المشهورة التي فند فيها ترجمان القرآن وحبر الأمة إفك الخوارج والتي يظهر فيها فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلو كعبهم في العلم ورسوخهم في الفهم عن الله ورسوله على الله ورسوله المنافقة العلم ورسوخهم في الفهم عن الله ورسوله المنافقة المن

لما خرجت الحرورية (٢)؛ اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، وأجمعوا على أن يخرجوا على علي، فكان لا يزال يجيء إنسان، فيقول: يا أمير المؤمنين! إن القوم خارجون عليك.

فيقول: دعوهم؛ فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون (٣).

فلما كان دات يوم؛ أتيته قبل صلاة الظهر، فقلت لعليِّ: يا أمير المؤمنين! ابرد بالصلاة؛ لعلِّي أكلم هؤلاء القوم.

قال: فإنى أخافهم عليك.

 <sup>(</sup>۱) حسن لغیره ـ أخرجه أبو يعلى (۳/۱۰۱۹ ـ ۱۰۲۰)، وفي إسناده يزيد الرقاشي
 وهو ضعيف.

لكن تابعه موسى بن عبيدة عند أبي يعلى (٣/ ١٠٢٥ ـ ١٠٢٦)، وفيه ضعف أيضاً؛ لكن الحديث بمجموعهما حسن إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى حَرَوْراء \_ بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة \_، وهي قرية على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب به، فنسبوا إليه

<sup>(</sup>٣) تصديقاً بما أخبر به رسول الله ﷺ من شأنهم.

قلت: كلا، وكنت رجلاً حسن الخلق، لا أؤذي أحداً.

فأذن لي، فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجَّلت، ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فدخلتُ على قوم لم أر قطُّ أشدَّ منهم اجتهاداً، جباههم قرِحَة من السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قُمُصٌ مرحضة، مشمِّرين، مسهمة وجوههم.

فسلمت عليهم، فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس! وما لهذه الحلة عليك؟!

قلت: ما تعيبون مني؛ فقد رأيت رسول الله ﷺ أحسن ما يكون في ثياب اليمنية، ثم قرأت لهذه الآية: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ ٱخْرَجَ الْحَيْبَ اللَّهِ ٱلَّتِيّ ٱخْرَجَ الْحَيْبَ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فقالوا: فما جاء بك؟

قلتُ لهم: أتيتُكم من عند أصحاب النبي عَلَيْ المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عمِّ النبيِّ عَلَيْ وصهره \_ وعليهم نزل القرآن؛ فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحدٌ \_؛ لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون.

فقالت طائفةٌ منهم: لا تخاصموا قريشاً؛ فإن الله عز وجل يقول: ﴿ بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

فانتحى لي نفرٌ منهم، فقال اثنان أو ثلاثة: لَنْكَلِّمَنَّهُ.

قلت: هاتوا ما نقمتكم على أصحاب رسول الله ﷺ وابن عمه؟ قالوا: ثلاث.

قلت: ما هنَّ؟

قال: أما إحداهنَّ؛ فإنه حكَّمَ الرجال في أمر الله، وقال الله: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ ﴾ [يوسف: ٤٠ و ٢٧]؛ ما شأن الرجال والحكم؟ قلتُ: هٰذه واحدةٌ.

قالوا: وأما الثانية؛ فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم؛ إن كانوا كفاراً؛ لقد حلَّ سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين؛ ما حلَّ سبيهم ولا قتالهم(١).

قلت: هٰذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها.

قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين.

قلتُ: هل عندكم شيء غير هذا؟

قالوا: حسبنا هذا.

قلت لهم: أرأيتكم إن قرأتُ عليكم من كتاب الله جلَّ ثناؤه وسنة نبيه ﷺ ما يردُّ قولكم؛ أترجعون؟

قالوا: نعم.

قلتُ: أما قولكم: «حكَّم الرجال في أمر الله»؛ فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صيَّر اللهُ حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يُحكَموا فيه.

<sup>(</sup>۱) لهذا هو الحكم في الفئة الباغية؛ لا تسبى نساؤهم وذراريهم، ولا يقسم فيئهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يتبع هاربهم، ولا يُبْدَؤون بقتال ما لم يفعلوا.

أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ. ذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وكان من حكم الله أنَّه صيَّره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء يحكم فيه، فجاز من حكم الرجال.

أنشدكم بالله! أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟!

قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل.

وفي المرأة وزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِءَ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥].

فنشدتكم بالله! حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟!

خرجت من لهذه؟

قالوا: نعم.

قلتُ: وأما قولكم: "قاتل ولم يسب ولم يغنم"؛ أفتسبُون أمَّكم عائشة تستحلُّون منها ما تستحلُّون من غيرها وهي أمُّكم؟ فإن قلتم: إنا نستحلُّ منها ما نستحلُّ من غيرها؛ فقد كفرتُم، وإن قلتُم: ليست بأمِّنا؛ فقد كفرتُم، وإن قلتُم: أَسَهَائَهُمُّ فقد كفرتُم، وأَنْوَجُهُو أَمَهَائَهُمُّ فقد كفرتُم، وأَنْفُسِهِمُّ وَأَزْوَجُهُو أَمَهَائَهُمُّ فقد كفرتُم، وإن قلتم، وأَنْفَسِهِمُّ وَأَزْوَجُهُو أَمْهَائَهُمُّ فقد كفرتُم، وإن قلتم، وأنْفَسِهِمُّ وَأَزْوَجُهُو أَمْهَائَهُمُّ فقد كفراً المُؤمِنين مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَزْوَجُهُو أَمْهَائَهُمُّ في المُؤمِنين مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَزْوَجُهُو أَمْهَائَهُمُّ في الأحزاب: ٦].

فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج.

أفحرجت من الهذه؟

قالوا: نعم.

وأما محي نفسه من أمير المؤمنين؛ فأنا آتيكم بما ترضون: إن نبي الله ﷺ يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك.

فقال رسول الله ﷺ: «امح يا علي! اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امح يا علي! واكتب: لهذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله والله لرسول الله ﷺ خيرٌ من عليٌ، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة!

أخرجتُ من هٰذه؟

قالوا: نعم.

فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم؛ قتلهم المهاجرون والأنصار.(١)

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٦٧٨)، وأحمد (١/٣٤٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٤٤)، والنسائي في «خصائص علي» (١٩٠)، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/٢٥٠ \_ ٥٢٤)، والحاكم (١/١٥٠ ـ ١٥٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/٣١٨ \_ ٣٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٩٧٨)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/٣٠١ \_ ١٠٤)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٩١ \_ ٣٩٠)، وأبو الفرج الجريري في «الجليس الصالح الكافي» (١/٨س)؛ كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار؛ قال: حدثني أبو زميل؛ =

٦ ـ ولذلك، لا بد من ضبط الفقه في كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة لأنه هو الفهم الصحيح الذي يعد من أفضل الطاعات، وأهم القربات، وأعظم النعم السابغات كما قال العلامة ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» (١/١٤):

قال الله تعالى: ﴿ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذَ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينَ \* فَفَهَّمَنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨ ـ ٧٩]. فذكر هذين النبيين الكريمين، وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخصَّ سليمان بالفهم في هذه الواقعة المبينة.

وقال علي بن أبي طالب \_ وقد سئل: هل خصَّكم رسول الله ﷺ بشيء دون الناس؟ \_ فقال: «لا، والذي فَلَق الحبة وبرأ النَّسمة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه، وما في لهذه الصحيفة، وكان فيها العقل \_ وهو الديات \_ وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر»(١).

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. «والفهم الفهم فيما أدلي إليك» (٢).

قال: حدثني عبدالله بن عباس: (وذكره).
 قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»،

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وقد وثقت أسانيده في كتابي: "من وصايا السلف" (ص٥٧ ـ ٥٨)، وفندت مزاعم طغاة المستشرقين الذين طعنوا فيه. وقد شرحه العلامة ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (١/ ٨٥ ـ وما بعدها)، شرحاً وافياً، لمقاصده كافياً، ولقلوب أهل السنة والجماعة شافياً.

فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه، يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه؛ فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره، مع استوائهما في حفظه، وفهم أصل معناه.

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتى عُدَّ ألفٌ بواحد، فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة ﴿إِذَا حَمَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾، وما خص به ابن عباس من فهمه منها: أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك(۱)، وخفائه عن غيرهما من الصحابة، وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً، وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم؛ فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها،

فإذا انضم إلى صحة الفهم حسنُ القصد؛ فقد أوتي العبد خيراً كثيراً، كما قال العلامة ابن قيم الجوزية أيضاً في «إعلام الموقعين» (١/ ٨٧):

«صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطِيَ عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٧٠).

عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم، الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة.

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحرِّي الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى».

#### ٢٣ ـ باب تغليظ تحريم الكذب على رسول الله ﷺ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على النار»(١).

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن كذباً عَلَيَّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

عن سَمُرَة بن جندب قال قال رسول الله ﷺ: "من حَدَّث حديثاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۳)، ومسلم في «المقدمة» (۳).

ولهذا الحديث اتفقت كلمة أئمة الحديث على تواتره، وقد صنف الطبراني جزءاً في تواتره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤).

وهو يُرى<sup>(١)</sup> أنه كذب فهو أحد الكاذبين<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.

# • من فقه (لباب:

 ١ ـ تغليظ تحريم الكذب على رسول الله ﷺ، وأنه موبقة كبيرة يستحق مرتكبها دخول النار، وأن يتبوأ مقعداً فيها، ولكنه لا يكفر ما لم يستحله، والله أعلم!

٢ ـ من كذب على رسول الله على عمداً ولو مرة واحدة، سقطت عدالته، وردت روايته، ويبطل الاحتجاج بجميعها، إلا أن يتوب توبة نصوحاً؛ فإنها حينئذ تقبل خلافاً لمن زعم أن توبته لا تؤثر في قبول روايته.

وقد نقل النووي ذلك عن جماعة من العلماء ثم قال (١/٠٧): «وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعد إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها فهذا الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم».

٣ ـ لا فرق في تحريم الكذب على رسول الله ﷺ بين ما كان في

<sup>(</sup>١) ضبط بضم الياء ومعناه يظن، وضبطه بعض العلماء بفتح الياء ومعناه يعلم.

<sup>(</sup>٢) فيها روايتان: بفتح الباء على التثنية، وبكسرها على الجمع، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «المقدمة» (١/٩).

العقائد والأحكام والترغيب والترهيب والمواعظ.

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١/ ٧٠ ـ ٧١):

«لا فرق في تحريم الكذب عليه عليه عليه الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك؛ فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع؛ خلافاً للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل: أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد، أو ينسبهم جهلة مثلهم.

وشبهة زعمهم الباطل: أنه جاء في رواية «من كذب عليَّ متعمداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار»، وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه.

ولهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملاً من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة: فخالفوا قول الله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ الْ الله عَلَى وَجَلَدُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ الله وَ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ إِنَّ السّمَعَ وَالْمَوْا مَريح هٰذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور. وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف ممن قوله شرع وكلامه وحي؟

وإذا نظر في قولهم وجد كذباً على الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكِنَ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ .

ومن أعجب الأشياء قولهم: لهذا كذب له، ولهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه.

وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة.

أحسنها وأخصرها: أن قوله «ليضل الناس» زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها وأنها لا تعرف صحيحة بحال.

الثاني جواب أبي جعفر الطحاوي: أنها لو صحت لكانت للتأكيد؛ كقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ ﴾.

الثالث: أن اللام في ليضل ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة، معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى: ﴿ فَٱلْفَطَهُ وَاللَّهُ وَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مَ عَدُوّا وَحَزَنًا ﴾ ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر، وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه إضلالاً وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده، وأبعد من أن يهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده، والله أعلم».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٩٩/١ ـ ٢٠٠): «ولا مفهوم لقوله «عَلَيّ» لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد الشريعة، وما دروا أن تقويله على ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه.

ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية؛ حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي: «من كذب عليّ ليضل به الناس». وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ صَدِبًا لَيْضِلُ النَّاسَ ﴾، والمعنى: أن مآل أمره إلى الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿ لا تَأْكُلُوا الرِّبُوا الشِّمَا اللهِ الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم».

٤ ـ تحرم رواية الحديث الموضوع المختلق المصنوع إلا على سبيل التحذير منه وبيانه.

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١/ ٧١ - ٧٢):

«يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً، أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله ﷺ.

ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحاً أو حسناً قال قال رسول الله على كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفاً فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول: روي عنه كذا، أو جاء عنه

كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه، والله سبحانه أعلم.

قال العلماء وينبغي لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا، ويقول عند الرواية: كذا وقع في الحديث أو في روايتنا، والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة، فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله.

قال العلماء: وينبغي للراوي وقارىء الحديث إذا اشتبه عليه لفظ فقرأها على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال والله أعلم».

٥ ـ قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦): «اعلم أن الكذب على النبي على النبي على أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله، وقد قال النبي على: «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد، من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي خوفاً من الزيادة والنقصان، والغلط فيه، حتى إن من التابعين كان يهاب رفع المرفوع، فيوقفه على الصحابي، ويقول: الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله على ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي على قال: قال: ولم يقل: رسول الله على، ومنهم من يقول: رفعه، ومنهم من يقول: رفعه، ومنهم من يقول: رفعه، ومنهم من يقول: رباغ به النبي على،

وكل ذٰلك هيبة للحديث على رسول الله ﷺ، وخوفاً من الوعيد».

# ٢٤ ـ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»(١).

وفي رواية: «كفي بالمرء إثماً»<sup>(۲)</sup>.

## • من نقه (لباب:

ا ـ قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١/ ٧٥): «معنى الحديث والآثار التي في الباب؛ ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدّث بكل ما سمع فقد كذب، لإخباره بما لم يكن، وقد تقدم مذهب أهل الحق؛ أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد شرط في كونه إثما والله أعلم».

# ٢٥ ـ باب النهي عن انتقاص العلماء واضاعتهم وعدم المبالاة بهم

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه»(٣).

عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: لقد سمعت حديثاً منذ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥) في «المقدمة».

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٩٩٢)، وابن حبان (٣٠).

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (٣٢٣/٥)، بإسناد حسن.

زمان: «إذا كنت في قوم عشرين رجلاً أو أقل أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلاً يُهاب في الله عز وجل: فاعلم أن الأمر قد رق»(۱).

#### • من نقه (لباب .

ا \_ معرفة حق العلماء وإجلالهم ورفع أقدارهم لأن ذلك حق العلم بأن يعرف قدره بما رفع الله من قدره، فإنه قال: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَا رَفِع اللَّهِ مَن قدره، فإنه قال: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَا رَبَّعَتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

قال العلامة ابن قيم الجوزية في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٨٥ \_ المنتقى).

وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع:

\* أحدها: هذا.

\* والثالث: قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْعَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُّ الدَّرَجَنْتُ ٱلْمُهَلِيَ ﴾ [طه: ٧٥].

\* والرابع: قوله تعالى: ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أحمد (۱۸۸/٤) وغيره، وحسنه المنذري، وأقره شيخنا في "صحيح الترغيب والترهيب» (۹۹)، وقال الهيثمي في "المجمع» (۷/۲۷۲): "إسناد أحمد جيد».

\* دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ [النساء: ٩٥ \_ ٩٦].

فهٰذه أربعةٌ مواضع في ثلاثة منها الرِّفعةُ بالدَّرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ، والرَّابعُ الرِّفعةُ بالجهاد، فعادت رفعةُ الدَّرجات كلها إلى العلم والجهاد اللَّذين بهما قوامُ الدِّين.

٢ \_ قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في «تبيين كذب المفتري» (ص۲۹ \_ ۳۰):

«واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسموحة، وعادة كموري الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثنياً عليهم في كتاب وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴾، والإرتكاب لنهي النبي ﷺ من الاغتياب، وسب الأموات جسيم: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ .

## ٢٦ ـ باب النهى عن كتم العلم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنِزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَنَتِ وَٱلْهَٰكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَالِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱلَّاحِنُونَ ﴾ [البقرة: .[109

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»(١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»(٢).

#### • من نقد (لباب.

١ ـ قال المناوي في "فيض القدير" (١٤٦/٦): "فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب، وذلك لأنه سبحانه أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وفيه حث على تعليم العلم، لأن تعلم العلم إنما هو لنشره ودعوة الخلق إلى الحق، والكاتم يزاول إبطال لهذه الحكمة، وهو بعيد عن الحكيم المتقن، ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيها له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما يريده، فإن العالم شأنه دعاء الناس إلى الحق، وإرشادهم إلى الصراط المستقيم".

٢ ـ نقل البغوي في «شرح السنة» (١/ ٣٠٢)، عن الخطابي قوله:

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۳۲۵۸)، والترمذي (۲۲۶۹)، وابن ماجه (۲۲۱)، وأبن ماجه (۲۲۱)، وأحمد (۲۳۳/۲ و۳۰۵ و ۳۵۳ و ۴۹۵ و ۴۹۵ و ۴۰۸)، وابن جبان (۹۰)، والطیالسي (۲۵۳۵)، وابن أبي شیبة (۹/۵۰)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۰)، والحاکم (۱/۱۰۱) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه ابن حبان (٩٦)، والحاكم (١٠٢/١)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٣٨/٥) وغيرهم من طريق ابن وهب قال: حدثني عبدالله بن عياش بن عباس عن أبيه عن أبي عبد الرحمٰن الحلبي عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن عبدالله بن عياش فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن.

«لهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين فرضه عليه؛ كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام؟ وكمن يرى رجلاً حديث عهد بالإسلام، لا يحسن الصلاة، وقد حضر وقتها، يقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام يقول: أفتوني، وأرشدوني، فإنه يلزم في لهذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب، فمن فعل كان آثماً مستحقاً للوعيد، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها، والله أعلم».

# ٢٧ ـ باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يُحدِّث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن بطرقه ـ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۹۳)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۷۷۶) من طريق ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وعبدالله بن حجيرة عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٦٤): «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف».

قلت: كلام الهيئمي فيه تساهل؛ لأن الحديث من رواية عبدالله بن وهب عنه ورواية العبادلة عنه مستقيمة.

وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١٦٢)، من طريق الحسن بن موسى عن ابن لهيعة بهذا الإسناد ولم يذكر أبا الهيثم، ورواية الحسن بن موسى عن ابن لهيعة مستقيمة أيضاً..

ولكن الإسناد ضعيف؛ لأن فيه دراجاً وأبا الهيثم ضعيفان، ولكن أبا الهيثم توبع كما عند الطبراني وابن عبد البر فانحصرت علة الحديث في دراج أبي السمح ولكن يشهد له ما بعده.

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله على «علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه»(١).

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول:

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها»(٢).

(١) حسن لغيره.

أحرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٧٧٨)، بإسناد فيه ضعف، ولكن له شواهد:

١- من حديث عبدالله بن مسعود أحرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٩٣)
 بإسناد فيه إبراهيم الهجري وهو لين الحديث.

٢- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٧٧٦) بإسناد ضعيف جداً فيه علل.

الأولى: القاسم بن عبدالله منهم بالكذب.

الثانية: موسى بن عبيدة الربدي ضعيف.

الثالثة: عبدالله بن عبيدة روايته عن الصحابة مرسلة.

٢- من حديث سلمان الفارسي موقوفاً أخرجه الدارمي (١٣٨/١)، وابن أبي شيبة (٣٣٤/١٣)، وأبو خيثمة في «العلم» (١٢)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٧٧٩) من طرق عن الأعمش عن صالح بن خباب عن حصين بن عقبة عنه موقوفاً.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير حصين بن عقبة فإنه صدوق.

وبالجملة فحديث الباب حسن بهذه الشواهد دون حديث ابن عباس فإنه لا يفرح به لأنه واه بمرة.

(٢) أخرجه مسلم (٢٧٢٢).

## • من فقه (لباب:

ينبغي على العالم أن يؤدي زكاة علمه بتعليمه ونشره والانتفاع به، فإن لم يفعل كان علمه كنزاً يعذب به يوم القيامة كالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يَنفقونها في سبيل الله ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يَنفقونها في سبيل الله ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يَنفقونها في سبيل الله ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنُونَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# ٢٨ ـ باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبُ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

وقال تعالى إخباراً عن شعيب عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا أُرِيدُأَنَّ أَيْكُمُمْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَىٰ كُمُّمَ عَنْهُ ۗ [هود: ٨٨].

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ السَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* (الصف: ٢، ٣].

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما سمعت رسول الله على يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق<sup>(۱)</sup> أفتابه<sup>(۲)</sup> في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه<sup>(۲)</sup>، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تخرج بسرعة.

<sup>(</sup>٢) أمعاؤه ومصارينه.

<sup>(</sup>٣) حجر الطاحون.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟»(١).

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على:

(۱) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (۲٤١٧)، والدارمي (۱/ ١٣٥)، والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (۱) من طريق سعيد بن عبدالله بن جريج عنه به. قلت: وإسناده فيه ضعف؛ لجهالة حال سعيد بن عبدالله بن جريج. لكن له شواهد منها:

۱ـ حديث عبدالله بن مسعود أخرجه الترمذي (٢٤١٦)، وغيره من طريق حسين بن قيس الرحبي حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي الله وذكره).

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي الله الله من حديث الحديث من قبل حفظه». حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه». قلت: مداره على الحسين بن قيس الرحبي وهو متروك فلا فرح به.

۲ـ حديث معاذ بن جبل وله عنه طريقان:

الأولى: من طريق صامت بن معاذ الجندي ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عنه مرفوعاً.

أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (٢)، و«تاريخ بغداد» (١١/ ٤٤١)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٥٢/) وغيرهما.

قلت: ولهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صامت بن معاذ وشيخه فيهما ضعف، ولكنهما لا يستحقان الترك.

الثانية: من طريق ليث بن أبي سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عنه به موقوفاً.

«رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقارض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون (١٠).

عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله على:

«مثل العالم الذي يعلِّم الناس الخير وينسى نفسه؛ كمثل السراج

أخرجه الدارمي (١/ ١٣٥)، والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (٣) وغيرهم.

قلت: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لاختلاطه.

الثالثة: من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد حدثنى فلان العرنى عنه به.

أخرجه الدارمي (١/ ١٣٥).

قلت: وإسناده ضعيف لأن فيه مبهم.

وحديث معاذ المرفوع أشبه.

٣ـ حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن نصر المرزوي في «تعظيم قدر الصلاة»
 (٨٤٧) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف.

٤\_ حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٨٢ \_ مجمع البحرين).

قلت: وفي إسناده حسين بن حسن الأشقر، وهو ضعيف جداً وكان يشتم السلف؟ فلا يفرح به، وبخاصة وقد أورد فيه زيادة منكرة جداً وهي: "وعن حبنا أهل البيت».

وخلاصة القول: أن الحديث مرفوع حسن لشواهده المذكورة ما عدا حديث ابن مسعود وابن عباس؛ ففيهما متروكان فلا يفرح بهما.

(۱) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣/ ١٢٠ و ١٨٠ و ٢٣١ و ٢٣٩)، وابن حبان (٥٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٨/١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/٣٤ و٤٤ و ١٧٢) وغيرهم من طرق عنه به .

قلت: وهو صحيح بمجموعها.

يضيء للناس ويحرق نفسه»(١).

# • من نقه (الباب.

من لم يعمل بعلمه أو خالف فعله قوله استحق أشد العذاب وأقبحه وأشنعه، وفضحه الله على رؤوس الخلائق في نار جهنم حيث تخرج مصارينه فيدور حولها هذا العالم المتشدق الثرثار كما يدور الحمار، والناس تنظر إليه وتعجب من هيأته فينطقه الله بذنبه توبيخاً لله وتبكيتاً لأمثاله، نسأل الله السلامة من الحسرة والندامة يوم القيامة.

# ٢٩ ـ باب النهي عن الدعوة في العلم والقرآن

قال الله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتَوَا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَم

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (۷۰)، والطبراني في «الكبير» (۱٦٨١) من طريق هشام بن عمار ثنا علي بن سليمان الكلبي حدثني الأعمش عن أبي تميمة عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٨٥): «رجاله موثقون»، وقال (٦/ ٢٣٢): «على بن سليمان الكلبي لم أعرفه».

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وقال: قال أبي: «ما أرى بحديثه بأساً صالح الحديث ليس بالمشهور» فمثله حسن الحديث.

وله طريق آخر أخرجه الطبراني (١٦٨٥) من طريق ليث عن صفوان بن محرز عنه به.

قلت: هذا إسناد يصلح للمتابعات.

وله شاهد من حديث أبي برزة الأسلمي عند الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (۷۱) بإسناد فيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف.

وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد، واللَّه أعلم.

يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ: «قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل، فسُئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلمُ. فَعَتَب اللّهُ عليه إذ لم يَرُدَّ العلم إليه، فأوحى اللّهُ إليه أنَّ عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلمُ منك. قال: يا ربِّ وكيف به؟ فقيل له: احمل حُوتاً<sup>(۱)</sup> في مكتل<sup>(۲)</sup>، فإذا فقدته فهو ثم...» الحديث<sup>(۳)</sup>.

ثم قال لأصحابه: «هل في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أولئك منكم من لهذه الأمة، وأولئك هم وقود النار »(٤).

<sup>(</sup>١) سمكة كبيرة مالحة.

<sup>(</sup>٢) هو القُفَّة والزنبيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٢)، ومسلم (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٢٣٨)، والبزار (١٧٣ \_ كشف الأستار»، بإسناد فيه ضعف.

وله شاهد من حديث العباس بن عبد المطلب أخرجه أبو يعلى (٦٦٩٨)، والبزار (١٧٤)، بإسناد ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي.

وفي الباب عن ابن عباس وأم الفضل.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١ / ١٨٦): «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الخثعمية لم أرّ من وثقها ولا جرحها».

قلت: فالحديث حسن إن شاء الله بمجموع ذلك.

#### • من فقه (الباب.

١ - تحريم الدعوى في العلم والقرآن؛ لأن المتشبع بما لم يعط
 كلابس ثوبي زور.

۲ - الدعاوى تكشفها البينات، وحينتذ فلا يلومن الدعي إلا نفسه، ولله در القائل:

ومن ادعى ما ليس فيه كنبته شواهد الامتحان وجرى في العلوم جري سكيث خلفته الجياد يوم الرهان

٣ - من الدعاوى التضييق على العالم في مجلسه، فترى أنصاف الفقهاء يزاحمونه؛ فإذا سئل العالم سؤالاً سبقه أحدهم، وإن لم يعجبه الجواب تغامز مع بعض قرنائه.

عن أبي عاصم النبيل قال: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شابٌ من أهل العلم، وهو يترأس ويتكلم ويتكبّر بالعلم على من هو أكبر منه.

قال: فغضب سفيان، وقال: «لم يكن السلف لهكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة، ولا يجلس في الصدر، حتى يطلب لهذا العلم ثلاثين سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني، ولا أراك تدنو من مجلسي».

قال: وسمعت سفيان الثوري يقول: «إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ \_وإن كان قد بلغ في العلم مبلغاً \_ فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء»(١).

<sup>(</sup>١) "المدخل إلى السنن الكبرى" للبيهقى (٦٧٩).

ثم ترى أحدهم قد وضع رِجلاً على أخرى، وقد تكون قدمه مقابلة لوجه العالم، ولو سئل أحدهم عن مسألة لم يحسن إلا الضحك والقهقهة، وكأني بأبي يزيد الدبوسي يعنيه في قوله(١):

مالي إذا ألزمت حجة قابلني بالضحك والقهقه الناك كان ضحك المرء من فقهه فالدبُّ في الصحراء ما أفقهه

# ٣٠ ـ باب النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم

قال تعالى: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَمِنْ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيُّوبَ مِن زَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسولُ الله عنه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ ﴾ الآية (٢٠).

عن نملة بن أبي نملة الأنصاري أن أباه أخبره بينما هو جالس عند رسول الله على جاء رجل من اليهود فقال: هل تكلّم هذه الجنازة؟ فقال رسولُ الله على: «الله أعلم» فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم فقال رسولُ الله على: «ما حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تكذبوهم وإن كان باطلاً لم تصدقوهم»(٣).

<sup>(</sup>۱) «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٦٤٤)، وأحمد (٤/ ١٣٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٨٧٤ ـ =

#### • من فقه (لباب.

١ - الأخبار التي تنقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام:

الأول: ما علمنا صحته وتيقناً صدقه بواسطة القرآن والسنة الصحيحة، فهذا صحيح يجب تصديقه؛ لأن الصدق الذي بين أيدينا شهد له.

الثاني: ما علمنا بطلانه وتيقنًا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فوجب تكذيبه ورده.

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من لهذا القبيل ولا من لهذا القبيل؛ ففيه تفصيل وعليه مدار أحاديث الباب.

٢ ـ ما كان من النوع الثالث فلا يجوز تصديقه ولا يجوز تكذيبه ؛ لأنه قد يكون محتملاً في نفس الأمر، بأن يكون صدقاً فنكذبه أو كذباً فنصدقه فنقع في الحرج، وهذا أصل في وجوب التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن، فلا يقض فيها بجواز ولا بطلان وعلى هذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم.

٣ ـ ما كان من النوع الثالث تجوز حكايته وروايته منسوباً إلى بني إسرائيل، لقوله ﷺ: "بلغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حـرج، ومـن كـذب علـي متعمـداً فليتبـوأ مقعـده مـن

<sup>=</sup> ۸۷۹)، والبيهقي (۲/۱۰)، وابن حبان (۲۲۵۷)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۲٤) وغيرهم من طرق عن الزهري عنه به

قلت: إسناده حسن إن شاء الله رجاله ثقات غير نملة فقد روى عنه جمع ووثقه ابن حبان، وبخاصة أن حديث أبي هريرة المتقدم يشهد له.

النار»<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ لكن لا يجوز جعله مادة للتفسير، أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يعين فيها، أو تفصيل ما أجمل فيها، لأن اقترانه بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على هذا الوجه ترجيح لجانب الإثبات وهو عكس مراد الأحاديث، وهذا ما يشير إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله على أحدث، تقرؤونه محضاً لم يُشَب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم»(٢).

# ٣١ ـ باب النهي عن المراء والجدل والخصومة وبخاصة في القرآن

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱللَّمْدُ لَيُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥، ٢٠٤].

وقال: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوَّمًا لُتُنَا﴾ [مريم: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٦٣).

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (١).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ(٢) الخصم (٣)»(٤).

عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: «يهدمه زلة عالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين» (٥٠).

عن أبي عثمان النَّهدي قال: إني لجالس تحت منبر عمر وهو يخطب الناس فقال في خطبته: سمعت رسول الله على يقول: "إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان"(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه الترمذي (۳۲۵۳)، وابن ماجة (٤٨)، وأحمد (٢٥٢/٥ ـ ٢٥٢)، والحاكم (٢/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨) وغيرهم.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: بل هو حسن، لأن أبا غالب صاحب أبي أمامة صدوق.

<sup>(</sup>٢) شديد الخصومة.

<sup>(</sup>٣) الحاذق بالخصومة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٥٧)، ومسلم (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه الدارمي (١/١٧)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١٩٦/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٩٦/٤) وغيرهم من طريقين عنه.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢/١) و٤٤)، وأبو يعلى (٩١ ـ المقصد العلي)، وعبد بن حميد (١٦٤١)، والفريابي في «صفة المنافق» (٢٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٦٤١) بإسناد صحيح. وروي موقوفاً على عمر، قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب. =

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «المراء في القرآن كفر» (١٠).

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: سمع النبي علیه قوماً يتدارؤن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه (3).

# • من نقه (لباب.

١ ـ الآيات والأحاديث الواردة في الباب تبطل الجدال
 والخصومة، ومن تدبر آيات القرآن وأحاديث رسول الله وآثار السلف

انظر: «مسند الفاروق» (۲ / ٦٦٠ \_ ٦٦١) لابن كثير.
 وله شاهد من حديث عمران بن الحصين عند البزار (۱۷۰)، وابن حبان (۸۰)،
 والفريائي في «صفة المنافق» (۲۳)، والبيهقي في «الشعب» (۱۳۹۹)، والطبراني في

والفريابي في «صفة المنافق» (٢٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٦٣٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩٨٨)، والطبراني في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٦٠٣)، وأحمد (٢/ ٢٨٦ و٤٢٤ و٤٧٥ و٤٧٨ و٩٠٥ و٥٠٣ و٢٨٥)، وابن حبان (١٤٦٤) وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) بگُرت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٨٥)، وأحمد (٢/ ١٨٥ و١٩٥ ـ ١٩٦)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢١) بإسناد حسن.

وجد فيها ما يدل على الحجاج والجدال فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ [النحل: ١٢٥].

وقوله: ﴿ قُولًا تَجَادِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

وكتاب الله لا يتعارض، بل يصدق بعضه بعضاً، فبذلك علمنا أن الجدال الذي ذمه القرآن غير الجدال الذي مدحه، وأن الجدال منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، وكلا المقامين مذكور في كتاب الله؛ أما الجدال المذموم ففي قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنٍ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقَّتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ اللَّهِ عَندَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ عَندَ اللَّهُ عَندَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلْ

فتبين أن الجدال المذموم هو الجدال بغير حجة، والجدال في الباطل، والمراء في كتاب الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

وأما الجدال المحمود فمن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وأثمة المسلمين وعامتهم، فهذا نوح عليه السلام أكثر جدال قومه حتى أقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة: ﴿ يَكُنُوحُ قَدْ حَكَدُلْتَنَا فَأَكَثُرُتَ حِدَالًا﴾ [هود: ٣٢].

وعلى ذلك جرت سنة رسول الله على وسيرة السلف الأول رضي الله عنهم، وبذلك يتضح أن الجدال المحمود هو نصرة الحق وطلبه، وإظهار الباطل وبيان فساده، وأن الجدال المذموم هو اللدد في الخصومة، والمراء في المناظرة؛ لنصرة الباطل، ودحض الحق

٢ \_ قال ابن حبان (٣٢٦/٤): «إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك \_ إن لم يعصمه الله \_ إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق رسول الله على الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء».

٣ ـ ولذلك ينبغي على العبد أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه لأنه كل من عند الله، وما جهله من ذلك سأل أهل الذكر ورده إلى عالمه، ولا يجوز له أن يسأل من لا يعلم.

٤ ـ الاختلاف في الكتاب يؤدي إلى ضرب بعضه ببعض، ومن ثم إلى التفلت من أحكامه وتحريف حلاله وحرامه، فيجري على المختلفين سنن الله في الماضيين من الاستبدال والاستئصال.

# ٣٢ ـ باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال:

«ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (١).

عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله عليه قال:

«إن الله عز وجل حرّم عليكم عقوق الأمهات (٢)، ووأد البنات (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) عقوق الوالدين حرام بل هو من الكبائر باتفاق أهل العلم، وإنما اقتصر على الأمهات هنا لأن حرمتهن أكثر من حرمة الآباء، وصلتهن أولى.

<sup>(</sup>٣) دفنهن في حياتهن تحت التراب، وهي عادة جاهلية.

ومنعاً وهات<sup>(۱)</sup>، وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال<sup>(۲)</sup>، وكثرةالسؤال<sup>(۳)</sup>، وإضاعة المال<sup>(٤)</sup>»

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا(١). ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(٧).

# • من نقه (لباب.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص ١٣٨ ـ ١٤٠ ـ المنتقى): «فدلت لهذه الأحاديث على النهي عن السؤال عمّا لا يحتاج إليه ما يسوء السائل جوابه؛ مثل سؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنّت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم، وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها،

<sup>(</sup>١) منع ما وجب عليه وطلب مما ليس له.

<sup>(</sup>٢) الحديث بكل ما يسمعه مما لا يعلم صحته، ولا يظنها، وكفى بالمرء إثماً وكذباً أن يحدث بكل ما سمع.

<sup>(</sup>٣) التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو الحاجة إليه.

<sup>(</sup>٤) تبذيره وصرفه في غير الوجوه المشروعة التي فيها مقاصد الآخرة والدنيا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (١٧١٥) (١٢).

<sup>(</sup>٦) هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولزوم جماعة المسلمين وتألف بعضها ببعض، وهذا أحد مقاصد الشريعة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۱۷۱۵)...

على وجه التعنتُ ، كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت في ذلك، ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده، ولم يطلعهم عليه؛ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح.

ودلت أيضاً على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سبباً لنزول التشديد فيه؛ كالسؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سبباً لنزول التشديد فيه؛ كالسؤال عن الحج؛ هل يجب كل عام أم لا؟

وفي الصحيح عن سعد رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحُرم من أجل مسألته»(١).

ولم يكن النبي على يرخّص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه، يتألفهم بذلك، فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم؛ فنهوا عن المسألة كما في «صحيح مسلم» عن النواس ابن سمعان قال: أقمت مع رسول الله على بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي على النبي المدينة على المناب النبي المدينة على المناب النبي المدينة على المناب النبي المدينة على المناب المدينة المناب النبي المدينة المناب المدينة المناب النبي المدينة المناب النبي المدينة المناب النبي المدينة المناب المدينة المناب النبي المدينة المناب النبي المدينة المناب المناب المدينة المناب المدينة المناب المدينة المناب المدينة المناب المدينة المناب المدينة المناب المناب المناب المناب المناب المدينة المناب المن

وفيه أيضاً عن أنس رضي الله عنه؛ قال: نهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۹)، ومسلم (۲۳٥۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵۵۳).

العاقل، فيسأله ونحن نسمع(١).

وقد كان أصحاب النبي على أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها؛ كما قالوا له: إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب(٢)؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها.

وهو يدل على كراهة المسائل وذمها، ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصاً بزمن النبي على؛ لما يُخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم، أو إيجاب ما يشقُّ القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته على، ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو انتظار نزول القرآن، حيث لا يُسأل عن شيء إلا وُجِد تبيانه.

ومعنى هٰذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون، في دينهم، لا بدّ أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله على فلا حاجة بعد هٰذا لأحد في السؤال؛ فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هذايتهم ونفعهم؛ فإن الله تعالى لا بدّ أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال؛ كما قال: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ مَانَ صَلِمُواً ﴾ [النساء: ١٧٦].

وحينتذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه

أخرجه مسلم (۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج: «... إنا نرجو \_ أو نخاف \_ العدو غداً، وليست معنا مدي، أفندبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه؛ فكلوه؛ ليس السن والظُّفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ؛ فعظم، وأما الظفر، فمدى الحبشة».

والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذٰلك، والعمل به».

# ٣٣ ـ باب النهى عن القصص

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقص (١) إلا أمير، أو مأمور، أو مختال (٢)»(٣).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «لا يقص على الناس إلا أمير، أو مأمور، أو مراء»(٤).

عن خباب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ، والمراد: لا يصدر لهذا الفعل إلا عن لهؤلاء ثلاثة: فالأول والثاني مأذون لهما، والثالث واقع في النهي والمحظور؛ لأنه لا يأمن عليه الزيادة والنقصان.

<sup>(</sup>٢) مفتخر ومتكبر طالب للرئاسة.

<sup>(</sup>٣) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٣٦٦٥)، وأحمد (٢/ ٢٢ ـ ٢٣ و٢٧ و ٢٩ و ٢٩) من طرق عنه.

قلت: هو بمجموعها صحيح.

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره \_ أخرجه ابن ماجة (٣٧٥٣)، والدارمي (٢/٣١٩)، بإسناد ضعيف فيه عبد الله بن عامر، لكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٧٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥) صحيح ـ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٦٢/٤)، بإسناد حسن رجاله ثقات غير الأجلح بن عبدالله بن حجية وهو الكندي وهو صدوق.

وله طريق آخر أورده عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الصغرى» (ق٨/١)، وعزاه للبزار وفيه شريك بن عبدالله وهو سيِّيء الحفظ لكنه يعتبر به.

#### • من نقه (لأباك :

ا \_ القص والوعظ من وظيفة الإمام، فإن شاء فعل ذلك بنفسه، أو نصب نائباً عنه، وأما من ليس بأمير ولا مأمور؛ فتصدره لذلك يدخله باب الخيلاء والرياء \_ عياداً بالله."

٢ ـ الاهتمام بالقصص والحكايات يؤدي إلى قلة الفقه والعلم النافع؛ الذي يعرف الناس به دينهم ويحملهم على العمل الصالح، فإن قلّ هٰذا فيهم اختلقوا الحكايات والأحاديث الموضوعات وهذا بداية الهلاك للبعد عن المنهج الحق، وهذا الحال يصدق على أهل زماننا الذي كثر فيهم القصاصون كجماعة التبليغ الصوفية الذين لا يعرفون العلم إلا الإسرائيليات والصوفيات والحكايات المختلقات.

٣ ــ الركون إلى القصص يثمر الاتكال على القول وترك العمل،
 ولهذا شأن الهالكين الذين تركوا العمل الصالح، وأخلدوا إلى القصص
 التي لا خطام لها ولا زمام.

## ٣٤ ـ باب النهى عن الإملال والسآمة في الموعظة

عن أبي وائل قال: كان عبدالله يذكر الناس في كل يوم خميس؟ فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمٰن لوددت أنّـك ذكّرتنا كل يوم. قال: «أما إنه يمنعني من ذلك أنّـي أكره أن أملّكم (١)، وإني أتخولكم؟ كما كان النبي ﷺ يتخوّلنا (٢) بها مخافة السآمة

وعلى الجملة فالحديث صحيح بمجموع ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أضجركم.

<sup>(</sup>٢) يتعهدنا ليصلحنا، والمراد: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا.

علينا»(١).

عن عكرمة عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: «حدِّث الناس كل جمعة مرّة، فإن أبيت فمرَّتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تملَّ<sup>(۲)</sup> الناس هذا القرآن. ولا ألفينَّك<sup>(۳)</sup> تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملّهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فَحدِّثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله عليه وأصحابه لا يفعلون إلا الاجتناب<sup>(٤)</sup>.

# • من نقه (لباب:

۱ \_ قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۲۷/۲)، تحت باب «كراهية إملال السَّامع وإضجاره بطول إملاء الحديث وإكثاره»:

"ينبغي للمحدث أن لا يطيل المجلس الذي يرويه، بل يجعله متوسطاً ويقتصد فيه، حذراً من سآمة السامع وملله، وأن يؤدي إلى فتوره عن الطلب وكسله».

ثم نقل عن المُبرِّد قوله: «من أطال الحديث وأكثر القول فقد عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع، ولأن يدع من حديثه فضلة يعاد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٢) تجعلهم يسأمونه.

<sup>(</sup>٣) لا أجدنك.

<sup>(</sup>٤) ترك السجع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٣٣٧).

إليها أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له».

وروى عن عبدالله بن المعتز قوله:

«من المحدثين من يُحسن أن يسمع ويستمع، ويتقي الإملال ببعض الإقلال، ويزيد إذا استملى من العيون الاستزادة، ويدري كيف يقصِل ويصل، ويحكى ويشير، فذاك يزين الأدب، كما يتزين بالأدب».

ومن المعلوم بداهةً أن المستمع أسرع ملالاً من المتكلم، وأنَّ القلوب تمل كما تمل الأبدانُ.

ولذلك يستحب استعمال طُرف الحكمة للترويح عن القلوب، لما ورد عن الزهري:

«كان رجلٌ يجالس أصحابَ رسول الله ﷺ ويذاكرهم، فإذا كثرً وثقل عليه الحديث قال: إنَّ الأذن مجَّاجةٌ (١)، وإن للقلب حَمْضة (٢)، ألا فهاتوا من أشعاركم وأحاديثكم» (٣).

ولذا كان الزُّهري إذا سئل عن الحديث يقول: أحمضونا<sup>(٤)</sup>. قال محمد بن عبد الوهاب<sup>(٥)</sup>: «وذلك أن الإبل ترعى الخلة وهو

<sup>(</sup>١) تقذف الكلام وتستكرهه وتمله.

<sup>(</sup>٢) شهوة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٢٩/٢ ـ ١٣٠)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبري» (٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ١٣٠)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٦٠٦)

<sup>(</sup>٥) أحد رواة الأثر السابق عن الزهري.

ما خلا من النبت، فتسأمه، فترعى الحمض وهو الشورق، فإذا أكلت منه، اشتهت الخلة، فترد إلى الخلة، فلذا قال: أحمضونا أي اخلطوا بالحديث غير الحديث حتى تتفتح النَّفس»(١).

# ٣٥ ـ باب الزجر عن تدوين السنن ثم نسخه

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

## • من نقه (لباب .

١ ـ ذهب أهل العلم في توجيه لهذا الحديث إلى مذاهب شتى
 منها:

أ \_ أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره.

ب ـ أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد.

ت ـ أن النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ.

ث ـ وبعضهم أعله بالوقف على أبي سعيد كالبخاري وغيره.

٢ \_ قلت: الصواب أن النهي منسوخ بجملة أحاديث منها:

أ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما من أصحاب النبي عديث أبي هريرة مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان على على أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان

<sup>(</sup>۱) «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٠٤).

یکتب ولا أکتب»<sup>(۱)</sup>.

ب ـ حديث كتابة خطبته ﷺ يوم الفتح: «اكتبوا لأبي شاه»(٢)

٣ ـ كره جماعة من السلف كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دوّنوه وكثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

# ٣٦ ـ باب النهي عن أخذ العلم عن أهل البدع

عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله على قال:

(إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) قال ابن المبارك في «الزهد» (ص٢١، ٢٨١): الأصاغر: أهل البدع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦١)، ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٠٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٩٩/٩٠٨)، والهروي في «ذم الكلام» (ق٧٩/١)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/٩٧)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٠٥٢) وغيرهم عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عنه به.

قلت: إسناده صحيح؛ لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة مستقيمة، فما أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٣٥) من تضعيف ابن لهيعة فغير مستقيم على هذه الصورة.

ومع ذلك لم ينفرد به ابن لهيعة بل تابعه سعيد بن أبي أيوب عند الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/١٣٧)، وهو ثقة ثبت.

#### • من نقه (لباب :

١ - الأصاغر هم أهل البدع والأهواء الذين يستفتون ولا علم
 عندهم، كما دلَّ على ذٰلك حديث «انتزاع العلم».

٢ ـ العلماء هم الأكابر وإن كانوا صغار السن، قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: «الجاهل صغير وإن كان شيخاً، والعالم كبير وإن كان حَدَثاً، واستشهد بقول الشاعر:

تعَلَّم فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل»

٣ \_ العلم ما كان عن الصحابة ومن تبعهم، فهو العلم النافع، فإن

الأول: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لا يزال الناس صالحين متماسكين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد على ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا».

أخرجه ابن المبارك (٨١٥)، وعبد الرزاق (٢٤٦/١١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨٩٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٠١).

قلت: إسناده صحيح،

الثاني: عن سلمان الفارسي قال: «لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس».

أخرجه الدارمي (١/ ٧٨، ٧٩)، وأحمد في «الزهد» (ص١٨٩) من طريقين عنه.

وهذان الحديثان لهما حكم الرفع؛ لأن ذلك من أشراط الساعة؛ فلا يقال بالرأي والاجتهاد، والله أعلم.

وللحديث شاهدان موقوفان:

لم يكن كذلك هلك به صاحبه، ولا يكون حامله إماماً ولا أميناً ولا مرضياً.

إلى التقى والصلاح العلم عن أهل التقى والصلاح المتبعين للسلف، فإن البركة معهم؛ كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي على قال: «البركة مع أكابركم»(١).

٥ \_ وقد أشار السَّلفُ الأوَلُ إلى هذه الدَّلالة التي تُنْقِذُ من الجهالة، وتحمي من طبَّقها من الضَّلالة.

قال التَّابعي الجليلُ محمد بن سيرين رحمه اللَّه:

«إن هذا العلم دينٌ، فانظروا عَمّن تأخذون دينكم»(٢).

وذلك لأن لهذا العلم يحملُه العدولُ؛ فينبغي أن يؤخذ عنهم، كما قال أبو موسى عيسى بن صبيح:

«قد صَحَّ أن النبي عَلَيْ قال: «يحملُ هٰذا العلم من كلِّ خلفِ عدولُه: ينفون عنه تحريفَ الغالين، وتأويل الجاهلين؛ وانتحال المبطلين »(٣)؛ فسبيلُ العلم أن يُحمل عمن هٰذا سبيلُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۹۰۵)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۳ و۳۷)، والحاكم (۱/ ٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۷۱ ـ ۱۷۲)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۱۲۵)، والبزار في «مسنده» (۱۹۵۷) وغيرهم من طرق عن عبدالله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (١٤/١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) حسن بشواهده؛ كما بينته في جزء مفرد.

ووصفُه»<sup>(۱)</sup>.

ولذَّلك ينبغي التَّمييز بين علماء أهل السُّنَّةِ وأهل البدع كما قال محمد بن سيرين رحمه الله:

«لم يكونوا يسألون عن الإسناد؛ فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمُّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السُّنَّة فيؤخذ حديثُهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثُهم»(٢).

وكذلك ينبغي تمييز أهل الفهم والأخذ عنهم، فإن لكل علم رجالًا يُعْرَفون به ويعرف بهم.

قال مالك بن أنس رحمه الله:

"إن هذا العلم دينٌ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال فلان قال رسول الله على عند الأساطين ـ وأشار إلى مسجد النبي على ـ فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على مال لكان أميناً؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله ابن شهاب فيزدحم على بابه»(٣).

وقد نَبّه أهلُ العلم في مصنفاتهم على هذه النّكتة حمايةً لِعُدَّة المستقبل كي لا تصرع في أحضان الأدعياء الذين نبتت أشجارُهم في أرض جرداء، فراموا البروز قبل النّضوج، وتزبّبوا قبل أن يُحصرموا،

<sup>(</sup>۱) «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» (١/٩٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (١٥/١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٩٨).

وتهافتوا على مقام العلم في الفُتيا والتأليف، واقتحموا قمم عدول الأُمَّة السَّالفين، فحلّوا في رحاب العلم معولاً يهدمُ حماه، ويخرقُ سياجه.

ولقد زاد في تَنَمُّرهم إقبالُ العامَّةِ وأشباههم على مجالستهم تَعَجُباً، وإلقاء السَّمع إلى قصصهم طَرَباً.

قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٩٦/٢):

«ينبغي للمتعلِّم أن يقصدَ من الفقهاء من اشتهرَ بالدِّيانةِ، وَعُرف بالسَّتْر والصِّيانَةِ».

ثم قال: "فيكون قد رسم نفسه بآداب العلم من استعمال الصبر، والحلم، والتواضع للطالبين، والرِّفق بالمتعلِّمين، ولين الجانب، ومداراة الصاحب، وقول الحقِّ، والنصيحة للخلق، وغير ذلك من الأوصاف الحميدة، والنُّعوت الجميلة».

وعقد في كتابه الفذ: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٢٦/١ ـ ١٣٧)، فصولًا نذكُرُ رؤوسها:

\* درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيُقدَّم السماع ممن علا إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيدُ جماعةٍ من الشُّيوخ في العُلوِّ، وأراد الطالب أن يقتصر على السَّماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث، المشار إليه بالاتقان له والمعرفة به.

\* وإذا تساوَوا في الإسناد والمعرفة، فمن كان من الأشراف وذوى الأنساب، فهو أولى بأن يُسمِعَ منه.

\* هٰذا كلُّه بعد استقامة الطريقة، وثبوت العدالة، والسَّلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصِّفة، فيجب العدولُ عنه،

واجتنابُ السماع منه.

\* اتفق أهلُ العلم على أن السَّماعَ ممن ثبت فسقُه لا يجوزُ، ويثبت الفسقُ بأمورِ كثيرةِ لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها، فمثل أن يضع متونَ الأحاديث على رسول الله ﷺ، أو أسانيد المتون.

ويقال: إن الأصلَ في التَّفتيش عن حال الرواة كان لهذا السَّبب.

\* ومنها أن يَدَّعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلَّةِ قَيَّدَ الناسُ مواليدَ الرواة وتاريخ موتهم، فوُجِدَتْ روايات لقوم عن شيوخ قصَّرت أسنانُهم عن إدراكهم.

\* وضبط أصحابُ الحديث صفاتِ العلماء، وهيئاتهم، وأحوالهم أيضاً، لهذه العلة وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذٰلك:

\* وإذا سَلمَ الراوي من وضع الحديث وادعاء سماع من لم يلقه، وجانب الأفعال التي تشقُطُ بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتابٌ بما سمعه، فَحَدَّث من حفظه لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر العارفون به أنه ممن قد طلب العلم، وعاناه، وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقائه وضبطه بقلب الأحاديث عليه.

وإن كان الراوي من أهل الأهواءِ والمذاهب التي تخالف الحقُّ لم يُسمع منه، وإن عُرف بالطَّلب والحفظ.

فينبغي على طُلاَّب العلم الشَّرعي التَّنبُّهُ على حقيقة الأمر، فيعرفون عَمَّن يأخذون دينَهم، فلا يلتمسونه عند أهل البدع، فيضلونَهم وهم لا يشعرون.

# ٣٧ ـ باب النهي أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن العلم والقرآن

قال تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيهِ مِمُونَ \* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ \_ ٢٢٦].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يمتلىء جوف (١) رجل قيحاً حتى يريه (٢) خير من أن يمتلىء شعراً» (٣).

## • من نقه (لباب.

الله ﷺ، وهو تأويل بعيد، لأن الكلمة الواحدة في هجاء النبي موجبة الله ﷺ، وهو تأويل بعيد، لأن الكلمة الواحدة في هجاء النبي موجبة للكفر \_ عياداً بالله \_ وهو يصح فيه قول القائل: كثيره وقليله حرام، وقد روي في هذا التأويل آثار مرفوعة لكنها كخيط العنكبوت.

٢ - المراد أن يكون الشعر غالباً عليه مستولياً على لبه بحيث يشغله عن العلوم الشرعية وذكر الله يدل على ذلك لفظ الامتلاء، ويدل على ذلك ما صح عن رسول الله على ذلك ما المحكمة ، وتمثله بعض الأشعار.

٣ ـ ويستثنى من ذلك أيضا ما كان مدحا حقاً لله ورسوله، وما

<sup>(</sup>۱) صدر ـ

<sup>(</sup>٢) حتى يصيب رئته فيفسدها

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧).

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري، وسعد عند مسلم، وأبي سعيد الخدري عند مسلم، وعمر عند الطحاوي.

اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه، والله أعلم.

# ٣٨ ـ باب النهى عن زخرفة المصاحف وكتب العلم

عن سعيد بن أبي سعيد أن رسول الله على قال: «إذا زوقتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم»(١).

# • من فقه (لباب .

ا \_ قال المناوي في «فيض القدير» (٣٦٦/١): «فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها؛ لأن ذلك يشغل القلب، ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى».

٢ ـ ويدخل في النهي من باب أولى تزويق كتب العلم وزخرفتها،
 فإن ذٰلك فيه إسراف وإلهاء عن مقصود العلم وهو التدبر والخشوع
 والخضوع لله تعالى، وقد كثر لهذا في زماننا نسأل الله العفو والعافية.

## ٣٩ ـ باب النهى عن الاختلاف

قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقال: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَمَنْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِالُمُ بَغْـيُنَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِثَايَنتِ ٱللّهِ فَإِنَّ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [آل عمران:١٩].

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) حسن؛ كما في «الصحيحة» لشيخنا حفظه الله (١٣٥١).

«لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم»(١).

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»(٢٠).

## • من نقه (لباب:

الاختلاف في الدين والتنازع في العلم من سنن المغضوب
 عليهم والضالين، وسبب في الهلاك.

٢ ـ اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن والعكس بالعكس.

٣ ـ العلم الشرعي سبب في الائتلاف والاتفاق وليس سبيلاً
 للاختلاف والشقاق.

# ٤٠ ـ باب الزجر عن قول: نسيت آية كذا

عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسِّي»(٣)

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقل أحدكم: نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسِّي»(٤).

# • من فقه (لباب.

١ ـ الزجر عن قول: نسيت آية كذا وكذا، لأن لهذا اللفظ مشعر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٦٦٤)، والنسائي (٢/ ٩٠) وغيرهم بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (٧٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٩٠) (٢٢٩).

بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ ليس يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة فلو تعاهده بتلاوته وقام به في صلاته لدام حفظه وتذكره، فقول الإنسان نسيت الآية كذا شهادة على نفسه بالتفريط.

٢ ـ جواز قوله: أنسيت آية كذا أو نُسِّيت آية كذا، أي أن الله هو
 الذي أنساني، وفي لهذا نسبة الأفعال إلى خالقها.

٣ ـ ينبغي على العبد أن يتعاهد حفظه ويستذكر القرآن فإنه أشد
 تفلتاً من صدور الرجال من الإبل في عقلها.

# ٤١ ـ باب النهى عن الأغلوطات<sup>(١)</sup>والمسائل الأرائية<sup>(٢)</sup>

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦].

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي على قال: «إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»(٣).

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كره المسائل وعابها» (٤).

### • من نقه (الباب:

۱ ـ قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ١٠٥٤):

<sup>(</sup>١) هي صعاب المسائل.

 <sup>(</sup>٢) هي المسائل التي لم تقع والتي يقول فيها السائل: أرأيت إن وقع ذلك وهو لم
 يقع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (٤٩٢).

«الرأي المذموم في لهذه الآثار عن النبي على وأصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصولها، والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وَفُرِّعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن.

قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على حملها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها، ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه».

٢ ـ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢٦٧/١٣): "قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين:

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل وربما كان فرضاً على من تَعَيَّن عليه من المجتهدين.

ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلاً؛ فهذا الذي ذمّه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: «هلك المتنطعون» أخرجه مسلم.

فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جداً، فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى، ولا

سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة لهذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة».

٣ ـ المسائل التي سكت عنها الشرع إنما هي عافية من الله لهذه الأمة فعليها أن تقبل من الله عافيته ورحمته؛ فإنه لم يسكت عنها غفلة أو نسياناً ولا جهلاً: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيتًا ﴾ [مريم: ٦٤].

٤ ـ تشقيق المسائل وتفريعها يجر إلى عدم الانقياد إلى الشرع والاستخفاف بثوابته، ومن ثم يتولد المراء وتثور الشحناء والبغضاء بين المتخاصمين؛ كما وقع لدى دعاة المذهبية المتعصبة على مر القرون.

## ٤٢ ـ باب الزجر عن الفتوى بغير علم

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه قال:

«من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه»(١).

<sup>(</sup>١) حسن \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرديّ (٥٩)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه =

عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله على ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فَكَزَّ (١)، فمات، فبلغ ذلك النبي على فقال:

«قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي $(^{(7)})$  السؤال $^{(7)}$ .

(۵۳)، وأحمد (۲/ ۳۲۱، ۳۲۵)، والدارمي (۷/ ۵۷)، والحاكم (۲/ ۲۰۱، ۳۱)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۵۵) وغيرهم من طريقين عن أبي عثمان الطنبذي عنه.

قلت: هذا إسناد حسن، أبو عثمان هو مسلم بن يسار صدوق إن شاء الله كما يستخلص من أقوال أهل العلم فيه فقد قال الدارقطني: «يعتبر به»، وقال الدهبي في «الميزان»: «لا يبلغ حديثه درجة الصحة وهو في نفسه صدوق»، وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»؛ فمثله لا ينحط حديثه عن درجة الحسن، والله أعلم.

- (١) أصابه داء الكُزازة وهو يتولد من شدة البرد.
  - (٢) الجهل.
- (٣) صحيح \_ أخرجه ابن ماجه (٥٧٢)، والدارقطني (١/١٩٠/٤)، والحاكم (٣١٨/١)، والطبراني (١١٤٧٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٧/٣ \_ ٣١٨) من طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس (وذكره).

قال الحاكم: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء.

قلت: وهو ظاهر الرواية الأخرى التي أخرجها: أحمد (٢/ ٣٣٠)، وأبو داود (٣٣٠)، والدارقطني (١/ ١٩١)، وعبد الرزاق (٨٦٧)، والدارقطني (١/ ١٩١)، والبيهقي (١/ ١٢٧) من طريق الأوزاعي أنَّه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنَّه سمع عبدالله بن عباس (وذكره).

قال الدارقطني: واختلف على الأوزاعي فقيل: عنه عن عطاء، وقيل: عنه بلغني =

عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ﷺ هو الصواب.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه؟ فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث.

قلت: الراجح عندي سماع الأوزاعي من عطاء لأمرين:

● الأول: لقد أثبت سماعه ابن معين كما في «تاريخ الدوري» (٢/٢٥٤): «لم
 يسمع الأوزاعي من نافع، وقد سمع الأوزاعي من عطاء».

● الثاني: ما أخرجه الحاكم (١/٨/١)، من طريق بشر حدثني الأوزاعي ثنا عطاء
 بن أبي رباح أنَّه سمع ابن عباس (وذكره).

قلت: ولهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وكذلك لم ينفرد الأوزاعي بل تابعه الوليد بن عبدالله بن أبي رباح أنَّ عطاء حدَّثه عن ابن عباس (وذكره).

أخرجه ابن خزيمة (٢٧٣)، والحاكم (١/١٦٥)، وابن حبان (١٣١٤)، وابن الجارود (١٢٨)، والبيهقي (٢٢٦/١).

قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: لهذا حديث موصول.

قلت: الوليد بن عبدالله ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/٩).

ومثله يصلح للاعتبار.

وبالجملة؛ فالحديث من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس صحيح، والله أعلم.

وقد خالف الأوزاعي فيه الزبير بن خُريق؛ فرواه عن عطاء عن جابر.

أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٨٩ ـ ١٩٠)، والبيهقي (١/ ٢٢٧)، والبغوي في «مسند الشهاب» (١١٦٣).

قلت: ورواية الأوزاعي أرجح وأصح من رواية الزبير لأمور:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من عَلِم فليقل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإنه مِنَ العِلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ لَمْ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله قال لنبيه: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ لَمْ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله على 
## • من فقه (الباب.

ا ـ المفتي يوقع عن الله فليحذر أن يقول على الله بغير علم، ولذلك قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (١/٧ ـ ٨): "وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال: ﴿ وَيَسْتَفَّتُونَكَ فِي النِّسَامَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتّلَى الأرباب فقال: ﴿ وَيَسْتَفَّتُونَكَ فِي النِّسَامَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتّلَى

<sup>=</sup> الأول: أنَّ الأوزاعي أوثق وأحفظ من الزبير.

الثاني: أنَّ الزبير تفرد بزيادة المسح على الجبيرة؛ فهي زيادة ضعيفة منكرة، وانظر لزاماً «التلخيص الحبير» (١٤٧/١ ـ ١٤٨).

ولجملة: «إنَّما شفاء العي السؤال» شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه القضاعي (١١٦٢) لكن إسناده وإه بمرَّة.

وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري ضعّفه جداً الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٤)، ومسلم (٢٧٩٨).

عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ [النساء: ١٢٧]، وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفاً وجلالة إذ يقول في كتابه: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦].

وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي الله».

٢ ـ ولذلك كان علماء السلف يتهيبون من الفتوى لما يعلمون من قدرها ووزرها حال العجز عنها فكرهوا أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا عنها كان أحب إليهم.

عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه»(١).

٣ ـ ولذلك ينبغي أن يزجر عن لهذا المقام الجاهلون من أنصاف الفقهاء وأدعياء العلم المتشبعين بما لم يعطوا الذين يسارعون في الفتوى حذراً من الذم بالجهل، وطمعاً في تصدر المجالس.

٤ ـ اعلم يا عبد الله أنك إذا أفتيت فإنك توقع عن الله أمره
 ونهيه، وأنك موقوف مسؤول عن ذلك، فلذلك؛ إذا سئلت عن مسألة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (٥٣/١)، وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ١١٠)، وابن المبارك في «الزهد» (٥٨)، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (٨١٧/٢ ـ ٨١٨) وغيرهم من طريق سفيان ثنا عطاء بن السائب عنه به.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات، غير أن عطاء بن السائب اختلط بأخره، ولكن سماع سفيان عنه قديم فهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، وذاك صحيح.

فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولاً، فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلم، وإلا فاسكت، فإن الإمساك في لهذا المقام أسلم وأحكم وأعلم.

فيا أيُّها المُفتون، انظروا كيف تفتون، لقد عرضتم أنفسكم لأمر عظيم لا تلجىء إليه إلا الضرورة.

سئل القاسم بن محمد يوماً فقال: «لا أعلم» ثم قال: «والله لأن يعيش الرجل جاهلًا بعد أن يعلم حق الله عليه خير من أن يقول ما لا يعلم»(١).

# ٤٣ ـ باب النهي عن التكسب بالقرآن

عن أبي الدرداء أن رسول الله على قال: «من أخذ على تعليم القرآن قوساً؛ قلّده الله قوساً من نار يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۸/۱)، وأبو خثيمة في «العلم» (۹۰)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۷۳)، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (۱/ ۵٤٦ و ۵۵۷) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٤٢٧/٢)، والبيهقي في «سننه» (٢/٤٢٧/٢) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الرحمٰن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عنه به.

ثم روى البيهقي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم قال: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي على النبي الله الله عنه عن النبي الله أصل.

وردّه ابن التركماني قائلًا: «أخرجه البيهقي بسند جيد؛ فلا أدري ما وجه ضعفه =

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:

«عَلَّمت ناساً من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجلٌ منهم قوساً فقلت: ليس بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله ﷺ فلأسألنّه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليس بمال، وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: «إن كنت تحبُّ أن تُطَوَّق طوقاً من نار فاقبلها»(۱).

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مَرَّ على قارىء يقرأ، ثم سأل، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ القرآن، فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به

<sup>=</sup> وكونه لا أصل له».

وقال الحافظ: «رواه الدارمي بسند على شرط مسلم، لكن شيخه عبد الرحمٰن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس».

قلت: فيه علتان:

الأولى: سعيد بن عبد العزيز اختلط في آخر عمره، فلا أدري أحدَّث قبل الاختلاط أم يعده.

الثانية: أن الوليد بن مسلم يدلس التسوية، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات السند؛ لكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳٤١٦)، وابن ماجة (۲۱۵۷)، وأحمد (۳۱۵/۵) و۳۲٤)، والحاكم (۲/۲۱، ۳/۳۵۲)، والبيهقي (۲/۵۲) وغيرهم من طريقين عنه به.

قلت: وهو صحيح.

الناس »<sup>(۱)</sup>.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي على قال: «تعلّموا القرآن، وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلّمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلَّمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله»(۲).

عن جابر بن عبدالله قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرؤوا فكلُّ حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما تُقام القِدْحُ<sup>(٣)</sup>؛ يتعجلونه (٤) ولا يتأجلونه (٥)»(١).

(۱) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (۲۹۱۷)، وأحمد (٤٣٢/٤ \_ ٤٣٣ و٤٣٦ و٤٣٩)، والبعوي في «شرح السنة» (١١٨٣)؛ من طريق خيثمة عن الحسن عنه به. قال الترمذي: هٰذا حديث حسن ليس إسناده بذاك.

قلت: يشير إلى أنه حسن لشواهده كما بينه في «العلل»، وفيه علتان: ا

الأولى: خيثمة وهو البصري؛ كما بينه الترمذي قال فيه ابن معين: «ليس بشيء». الثانية: الحسن وهو البصري، وقد عنعنه؛ لأنه يدلس.

لكنه يشهد له ما يعذه.

(۲) حسن \_ أخرجه أحمد (۳۸/۳ \_ ۳۹)، والبغوي (۱۱۸۲)، والحاكم (٤/٧٤)
 وغيرهم من طريقين عنه.

قلت: وهو حسن إن شاء الله.

(٣) السهم الذي يرمي به.

(٤) يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا.

(٥) لا يريدون به الآجلة، وهي الآخرة.

(٦) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٨٣٠)، وأحمد (٣/ ٣٥٧ و٣٩٧) من طرق عن محمد بن
 المنكدر عنه به.

عن عبد الرحمٰن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي، فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه»(١).

# • من نقه (لباب:

۱ ـ دلَّت أحاديث الباب على تحريم الأجرة على تعليم القرآن والتأكل به، لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن.

٢ ـ احتج الجمهور على إباحة ذلك بحديث سيد القوم اللديغ الذي رقاه بعض الصحابة بأمِّ الكتاب وهو في «الصحيح»، وفي رواية من حديث ابن عباس قال ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».

٣ \_ وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة منها:

قلت: ولهذا إسناد صحيح.

وله شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه أبو داود (۸۳۱)، وأحمد (۱٤٦/۳) و الا ١٤٦/٥ و ١٤٦/٥)، وابن حبان (٧٦٠)، وابن المبارك في «الزهد» (٨١٣٠)، والطبراني في «الكبير» (٦٠٢١، ٦٠٢٢، ٦٠٢٤) وغيرهم من طريقين عنه. قلت: وفيهما مقال، لكنهما يقوى بعضهما الآخر.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٣٢)، وأحمد (٣/ ٤٢٨ و ٤٤٤)، وابن عساكر (٢/٤٨٦/٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير ثنا زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الجبراني عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

أ ـ أن الأجرة تحرم إذا كانت بسؤال استشراف نفس.

ب ـ أن أحاديث الباب فيها مقال ولا تنهض للاستدلال.

ت \_ أنها منسوخة.

٤ ـ وبالتدقيق في هذه الأجوبة تبين أنها ليس لها قوائم، ودونك التفصيل:

أ ـ دعوى أن الأجرة تحرم إذا كانت باستشراف نفس وسؤال يرده حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فإنه لم يحدث له شيء من ذلك ومع ذلك نهاه رسولُ الله ﷺ.

ب ـ دعوى أن أحاديث الباب فيها مقال ليس على إطلاقه؛ ففيها الصحيح والحسن لذاته والضعيف الذي يتقوى بانضمامه إلى بعض، فينهض للاجتماع والاستدلال.

ت \_ النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا يصار إليه إلا مع عدم الجمع وتحقق التعارض، والمتأمل في أحاديث الباب يجد أنها:

أ \_ تحرم أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

ب ـ تحرم التأكل والتكسب بالقرآن.

وأن أحاديث الإباحة تدل على: جواز أخذ الأجرة على الرقى، وبذلك يتبين أن المسألتين مختلفتان، وتبقى مسألة الباب ظاهرة؛ وهي النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن والتكسب به، والله أعلم.

# ٤٤ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله على:

«لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»(١).

# • من نقه (لباب :

ا \_ اختلفت الروايات في كم يختم القرآن؟ فمنها: ما هو في سبع كما في رواية للبخاري: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»، ومنها ما هو في خمس كما في رواية للترمذي: «اختمه في خمس» قلت: إني أطيق. قال: «لا»، ومنها ما هو في ثلاث كما في رواية للبخاري قال: «إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث».

٢ \_ ولم يأذن رسولُ الله على في قراءة القرآن في أقل من ثلاث؛
 لأن ذٰلك يؤدي إلى عدم فقه القرآن وعدم تدبره.

٣ ـ تلاوة القرآن ينبغي أن تكون للتدبر، وأما قراءة الهذرمة فبدعة لأنها لا تتجاوز الحلقوم، ولذلك ذمَّ رسولُ الله ﷺ من كانت قراءته كذلك؛ كما تقدم في باب النهي عن الفقه السطحي.

# ٤٥ ـ باب النهي عن التنجيم وتحريم تصديق المنجمين

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس (٢) شعبة (٣) من السحر زاد ما

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۱۳۹٤)، والترمذي (۲۹٤۹)، وابن ماجة (۱۳٤۷)، وأحمد (۲/ ۱۳۶۱ و۱۸۹ و۱۹۵)، والدارمي (۱/ ۳۵۰ و۲/ ٤٧١)، وابن حبان (۷۵۸)، وغيرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) استفاد.

<sup>(</sup>٣) قطعة.

زاد<sup>»(۱)</sup>.

### • من نقه (لباب.

قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٣٨):

"وأما التنجيم؛ فثمرته وفائدته عند جميع أهل الأديان حرية الفلك ومسير الدراري ومطالع البروج، ومعرفة ساعة الليل والنهار، وقوس الليل من قوس النهار في كل بلد، وفي كل يوم، وبعد كل بلد من خط الاستواء، ومن المجر الشمالي، والأفق الشرقي والغربي، ومولد الهلال، وظهوره، واطلاع الكوكب للأنواء وغيرها، ومشيها، واستقامتها، وأخذها في الطول والعرض، وكسوف الشمس والقمر، ووقته، ومقداره في كل بلد، ومعنى سني الشمس والقمر وسني الكواكب، ومن أهل العلم من ينكر شيئاً مما وصفنا أنه لا يعلم أحد بالنجامة شيئاً من الغيب، ولا علمه أحد قط علماً صحيحاً إلا أن يكون نبياً خصّه الله بما لا يجوز إدراكه.

قالوا: ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم على القطع إلا كل جاهل منقوص مفتر متخرص؛ إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا ما يكذبهم في كل ما يدعون معرفته بها، والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة، والزجر، وخطوط الكف، والنظر في الكتف، وفي مواضع قرض الفار، وفي الخيلان والعلاج بالفكر، وملك الجن، وما شاكل ذلك، مما لا تقبله العقول، ولا يقوم

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۳۹۰۵)، وابن ماجه (۳۷۲٦)، وأحمد (۲۲۷/۱ و۳۱۱) وغيرهم.

قلت: إسناده جيد، رجاله ثقات غير عبيداللَّه بن الأخنس، وهو صدوق.

عليه برهان، ولا يصح من ذلك كله شيء؛ لأن ما يدركون منه يخطؤون في مثله مع فساد أصله وفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله أضعافاً ما يدلُك على فساد ما زعموه، ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم».

قال البغوي في «شرح السنة» (١٨٣/١٢):

"والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح، ومجيء المطر، ووقوع الثلج، وظهور الحر والبرد، وتغير الأسعار ونحوها، يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب، واجتماعها وافتراقها، ولهذا علم استأثر الله عز وجل به لا يعلمهُ أحدٌ غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّه عِندَهُ عِلْمُ ٱلسّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤].

فأما ما يُدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعرف به الزوال، وجهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نُهي عنه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِلْهَتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

وقال جلَّ ذكره: ﴿ وَعَلَامَاتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦].

فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى استقبالها، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، ثم أمسكوا»، وروي عن طاوس عن ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد، وينظرون في النجوم قال: «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق».

وقد بسط العلامة ابن قيم الجوزية أدلة إبطال التنجيم وفَنّد دعاوى المنجمين في القسم الأخير من كتابه الماتع «مفتاح دار السعادة»، فأجاد وأفاد، ونفع الله به البلاد والعباد.

\* \* \*

# (٣) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

### ٤٦ ـ باب تغليظ تحريم ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْاَ صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا لهذا ما ليس منه فهو رد»(١).

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله على إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: "صبّحكم ومسّاكم (٢)» ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين»، ويقول: "أمّا بعد، فإن خير ويقرن بين أصبعيه؛ السبابة والوسطى، ويقول: "أمّا بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد على وشر الأمور محدثاتها (٣)، وكل بدعة ضلالة (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) نزل بكم العدو، والمراد: سينزل، وصيغة الماضي للتحقق.

<sup>(</sup>٣) ما لا أصل له في الدين مما أُحدث بعد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧).

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله عنه أقبل علينا، فوعظنا موعظة (۱) بليغة (۲) ذرفت (۳) منها العيون، ووجلت فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا، فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (۵)، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (۲).

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) النصح والتذكير بعواقب الأمور.

<sup>(</sup>٢) مؤثرة بلغت سويداء القلوب.

<sup>(</sup>٣) سالت بالدموع.

<sup>(</sup>٤) خافت.

<sup>(</sup>٥) الأنياب.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣ و٤٤)
 وغیرهم، من طریق عبد الرحمٰن بن عمرو السلمي عنه به.

قلت: وهو تابعي روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الحافظ بن حجر في «موافقة الخُبُرُ الخبر» (١٥٨/٢): «صدوق». وذكره ابن حبان في «الثقات».

وتابعه حجر بن حجر عند أبي داود وابن حبان (٥)، وابن أبي عاصم في السنة الله و ٢٥ وغيرهم، وهو تابعي لم يرو عنه غير خالد بن معدان ووثقه ابن حبان. وللحديث طريق آخر عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية وذكر نحوه: أخرجه ابن ماجه (٤٢)، والحاكم (٩٧/١) وغيرهم، ورجاله ثقات إلا أن دحيماً أشار أن رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض مرسلة.

قلت: وقد صرح بالسماع عن العرباض، والسند إليه صحيح.

وللحديث طرق أخرى؛ فالحديث صحيح ثابت صححه جمع من أهل العلم، والله أعلم.

قال: «ألا إن مَن كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب(١) بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»(٢).

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْهُ يقول: «أنا فرطكم (٣) على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبداً، وليرِدَنَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم».

قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم لهذا الحديث، فقال: لهكذا سمعت سهلاً يقول، قال: فقلت: نعم.

قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: «إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدَّل بعدي (3).

<sup>(</sup>١) داء يعرض للإنسان من عضة الكَلْب الكَلِب، وعلامة ذٰلك في الكلب أن تَحَمرً عيناه، ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه، فإذا رأى إنساناً وثب عليه.

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (١٠٢/٤)، والدارمي (٢٤٩/٢)،
 والحاكم (١/ ١٢٨) وغيرهم من طريق صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبدالله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عنه به.

قلت: ولهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) سابقكم إليه كالمهيىء له.

<sup>(</sup>٤) بُعداً وهلاكاً، وكرر للتوكيد.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٥٨٢ ـ ٦٥٨٤)، ومسلم (٢٢٩٠ و٢٢٩١).
 وله شواهد عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة، وأسماء وغيرهما رضي الله عنهم.

### • من نقه (لباب.

ا ـ ينبغي على العبد أن يلتزم ما ثبت عن رسول الله على قولاً أو فعلاً أو تقريراً؛ لأنه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولذلك كل الطرق مسدودة إلا ما بيَّنَهُ رسولُ الله على بأمر من الله.

٢ - ويحرم على العبد ارتكاب البدع واتباع الأهواء؛ لأن أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح تواترت على ذمها، والتحذير منها، والنهي عن الاقتراب من حماها؛ لأنها بريد الشرك، وهي أحب إلى إبليس من المعاصي؛ لأن المعاصي يتاب منها، أما البدع والأهواء فهي تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب في صاحبه لا يدع عرقاً ولا مفصلاً إلا خالطه.

٣ ـ البدع المنهي عنها هي: الطريق المخترع في الدين تضاهي الشريعة، ويقصد بها زيادة التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعى صحيح أصلاً أو وصفاً.

٤ ـ زعم قوم أن البدع المنهي عنها هي المصادمة لقواعد الدين والمخالفة لأصوله العامة وقواعده الكلية، أما الأمر المحدث في الدين الذي يشهد له أصل عام أو يندرج تحت حكم كلي من أحكامه فليس كذلك.

ويقضي على لهذا الوهم ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٥٩٤)، وأبو عوانه في «مستخرجه» (١٨/٤) بإسناد صحيح: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد». وبهذا يصبح لحديث عائشة رضي

الله عنها ثلاث روايات صحيحة: «ليس منه»، «ليس عليه»، «ليس فيه»، «ليس فيه»؛ فالأول أعم في الرد حيث اشتملت على الأصل والكيفية، والثانية أخص في التفصيل والتأصيل؛ إذ كل أمر ليس من الدين بأصله ووصفه وتفصيله مردود.

ناهيك أن فهم السلف للمسألة تدل على استنكار الأمر المحدث المبتدع سواء أكان أصلاً أم وصفاً أم تركاً، والله أعلم.

# ٤٧ ـ باب النهي عن البداءة بالشر خوف أن يستن به

قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ أَلَاسَاءَمَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥].

وقال: ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ۖ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَكِ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: "مَن سنَّ في الإسلام سنة (۱) حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها(۲) ووزر مَن عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذٰلك من

<sup>(</sup>١) طريقه متبعة موضوعة للاقتداء.

<sup>(</sup>٢) الحمل الثقيل والإثم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠١٧).

أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئاً»(١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «ليس من نفس تقتل ظلم (٢) إلا كان على ابن آدم الأول كفل (٣) من دمها؛ لأنه أول من سَنَ (٤) القتل (٥).

# • من نقه (لباب :

١ ـ ليس في الإسلام بدعة حسنة فكل البدع ضلالة.

٢ ـ التحذير الشديد من أن يكون العبد قدوة سيئة في الباطل والمنكر والشر؛ لأن من سعى في ذلك كان عليه من الآثام مثل آثام مرتكبه.

٣ ـ المتسبب في الفعل والمشجع عليه والمنبه إليه يكون مساوياً
 للمباشر له فيما يترتب عليه من أجر أو عقاب، وربما كانت مسؤوليته مضاعفة.

# ٤٨ ـ باب النهي عن الاقتصار على الكتاب دون السنة

عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>۲) بغیر حق.

<sup>(</sup>٣) حظ ونصيب.

 <sup>(</sup>٤) فتح باب القتل لأول مرة؛ حيث طوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله؛ كما قصّ الله
 نبأهم في سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٨٦٧)، ومسلم (١٦٧٧).

"ألا إني أوتيت الكتاب ومثله(۱) معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته(۲) يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة( $^{(7)}$ ) معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه( $^{(3)}$ )، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»( $^{(6)}$ ).

# • من فقه (لباب :

انه دليل من دلائل النبوة، وعَلَم من أعلامها، فقد وقع ما أخبر به المصطفى ﷺ حقّاً، ورأيناه في الواقع صدقاً.

قال البيهقي رحمه الله في «دلائل النبوة» (١/ ٢٥): «وهذا خبر

<sup>(</sup>١) أي السنة؛ فهي مثله في الاعتبار، ووجوب الطاعة، ولزوم التكليف.

 <sup>(</sup>٢) سريره الممهد المزين بالحلل والأثواب، وهذه صفة أهل التَّرفُّه والدَّعَةِ الذين لزموا البيوت، وقعدوا عن طلب العلم والاهتمام به، كما هي عادة المتكبر المتجبر.

<sup>(</sup>٣) ضالته.

<sup>(</sup>٤) يضيّفوه.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد (٤/ ١٣٠ \_ ١٣١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٤٩ \_ ١٥٠)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١٩٨١) وو«الكفاية» (ص٨)، وابن نصر المروزي في «السنة» (ص١٦)، والآجري في «الشريعة» (ص٥١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٩٦) من طريق حريز بن عثمان الرحبي عن عبدالله بن أبي عوف الجرشي عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

وللحديث طرق وشواهد كثيرة بسطتهافي كتابي: «مجمع البحرين في تخريج أحاديث الوحيين». وانظر رسالتنا «الأصالة» عدد (١٢، ١٤) صفحة (١٠٦ ت ١٠٦).

من رسول الله ﷺ عما يكون من رد المبتدعة حديثه فوجد تصديقه فيما بعد».

وقال (٩/٦): «باب ما جاء في إخباره بشبعان على أريكته يحتال في رد سنته بالحوالة على ما في القرآن من الحلال والحرام دون السنة فكان كما أخبر، وبه ابتدع من ابتدع وظهر الضرر».

وقال العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٧/ ٤٢٥): «وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها، فقد وقع ما أخبر به، فإن رجلاً خرج في الفنجاب من إقليم الهند، وسمّى نفسه بأهل القرآن، وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوَّه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في ردِّ الأحاديث النبوية بأسرها رداً بليغاً، وقال: هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى وإنما يجب العمل على القرآن العظيم دون أحاديث النبي على وإن كانت صحيحة متواترة ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَا لِكُ فَي القرآن العظيم دون خير خير من الجهال، وجعلوه إماماً، وقد أفتى علماء العصر بكفره وخرَّجوه من دائرة الإسلام، والأمر كما قالوا» أ.هـ.

وحكى مثل قول المباركفوري الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني في «مرعاة المفاتيح» (٢٥٨/١) فقال: «والحديث دليل من دلائل النبوة، وعلم من أعلامها، فقد وقع ما أخبر به كما لا يخفى على أهل الهند، سيما أهل الفنجاب من باكستان».

وقال العظيم ابادي في «عون المعبود» (٣٥٧/١٢): «ولقد ظهرت معجزة النبي ﷺ ووقع ما أخبره به، فإن رجلاً خرج في الفنجاب من إقليم الهند. . . وذكر مثل المبار كفوري».

وأثر هٰذه المعجزة النبوية يتجلى في أمرين هامين:

الأول: أنها تكتب الجزم بثبوت السنة المطهرة الصحيحة بحروف بارزة لا تمحوها عوارض الشبهات التي يثيرها أعداء السنة.

الآخر: أنها توحي أن السنة المطهرة الصحيحة وحي يوحى، فقد ظهر صدقها بعد عهد النبوة، وتحقق الغيب الذي أخبرت به، والرسول على لا يعلم الغيب إلا ما أراه الله سبحانه وتعالى.

وبذُلك يزداد حرص المسلم على السنة، ويعض عليها بالنَّواجذ، وينب عن حياضها بالنَّفس والنَّفس.

٢ ـ وضّح منزلة السنة في الإسلام، وبيّن أنه لا يُستغنى عنها
 بالقرآن، وأنَّ الشريعة الإسلامية ليست قرآناً فحسب، وإنما قرآن وسنة.

٣ ـ قرر أن السنة مثل القرآن<sup>(١)</sup> في:

<sup>(</sup>۱) وقد زعم بعض النوكى المغفلين من أعداء السنة: أن لهذا اللفظ موجب لضعف الحديث لأنه يخالف محكم التنزيل: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلاَا المَّدَّ الْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلاَا الْمُعْنِى الْهِيرَا﴾ [الإسراء: ٨٨].

ولقد أوعبت بحمد الله في نقض عرى لهذه الشبهة في موضع آخر. ، ولكن لتعلم وهاءها أنبيك بأمرين:

١- أن المثلية المنفية في الآية ليست هي عين المثلية المثبتة في الحديث؛ كما هو ظاهر لأولى النهي.

١- الاعتبار. ٢- وجوب الطاعة. ٣- لزوم التكليف. ٤- وحي من
 عند الله.

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٢/ ٢٢): «صدق النبي ﷺ؛ هي مثل القرآن، ولا فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا، وقد صَدَّق الله تعالى هذا إذ يقول: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]. وهي مثل القرآن في أن كل ذلك وحي من عند الله قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى \* [النجم: ٣٠٤]».

### نهي إذن:

١- تُفَسِّر القرآن. ٢- تُقَيِّد مطلق القرآن. ٣- تُخَصِّصُ عمومَ القرآن. ٤- تُنسَخُ القرآن. ٤- تَنسَخُ القرآن. ٧- تبين مشكل القرآن.

٤ \_ وجوب طاعة الرسول ﷺ استقلالاً؛ لأنَّ حديثه ﷺ حجة بنفسه.

قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (٢١/١): «وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله على كان حجة بنفسه».

٥ ـ السنة النبوية أتت بأحكام شرعية زائدة عمّا وَرَدَ في كتاب
 الله

٦ ـ السنة المطهّرة تشتمل على الأحكام الشرعية الخمسة.

٢ ـ أن المثلية المنفية في الآية هي إتيان الثقلين بمثل القرآن ولم تقل: إن الله
 عاجز عن ذلك، والسنة كما هو مقرر بالأدلة وحيًّ يوحى؛ فتدبر، ولا تكن من
 الغافلين.

٧ ـ خبر الواحد الثبت حجة بنفسه في الأحكام والعقائد.

قال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق المرسلة» (٢/٢): «حديث أبي رافع الصَّحيح عن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا ألفين أحداً منكم مُتكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول: لا ندري ما لهذا! بيننا وبينكم القرآن، ألا وإني أُوتيت الكتاب ومثله معه»، ووجه الاستدلال أن لهذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله ﷺ أن يخالفه أو يقول: لا أقبل إلا القرآن بل هو أمر لازم، وفرض حتم بقبول أخباره وسننه، وإعلام منه عليه أنها من اللَّه أوحاها إليه، فلو لم تفد علماً، لقال من بلغته: إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً، فلا يلزمني قبول ما لا علم لي بصحته، والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده، بل لهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله ﷺ أمته ونهاهم عنه، ولما علم أنَّ في لهذه الأمة من يقوله حذرهم منه، فإنَّ القائل: إن أخباره لا تفيد العلم، لهكذا يقول سواء: لا ندري ما لهذه الأحاديث، وكان سَلَفُ لهؤلاء يقولون: بيننا وبينكم القرآن، وخَلَفُهم يقولون: بيننا وبينكم أدلة العقول، وقد صرحوا بذلك، وقالوا: نقدم العقول على لهذه الأحاديث آحادها ومتواترها، ونقدم الأقيسه عليها» أ. هـ

# 29 ـ باب الزجر عن الرغبة عن سنة الرسول ﷺ في جميع أقواله وأفعاله

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنَتِ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَدُواً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧].

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط (۱) إلى بيوت النبي بي الله يسألون عن عبادة النبي بي الله الما أخبروا كأنهم تقالوها (۲)، فقالوا: وأين نحن من النبي بي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسولُ الله بي فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي (۳) فليس مني (١٤).

عن عائشة رضي الله عنها: صنع النبي على شيئاً ترخص فيه وتنزّه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي على فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله، وأشدهم له خشمة»(٥).

### • من نقه (الباب

١ ـ الزجر الشديد والنهي الأكيد عن الإعراض عن طريقة الرسول
 ومنهجه إلى طريقة غيره.

٢ ـ براءة رسول الله ﷺ ممن أعرض عن سنته، وولى وجهه شطر البدع والأهواء والعوائد.

<sup>(</sup>١) اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو يدل على ما بين ثلاثة إلى عشرة.

<sup>(</sup>٢) استقلوها: أي رأى كل منهم أنها قليلة.

<sup>(</sup>٣) طريقتي وشريعتي، لا التي تقابل الفرض في اصطلاح الفقهاء، أو التي تقابل القرآن في اصطلاح الأصوليين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٣٠١)، ومسلم (٢٣٥٦).

٣ ـ البدعة التركية؛ وهي ترك ما شرعه الله وأباحه تديُّناً وتقرُّباً
 إلى الله، بدعةٌ ضلالةٌ.

# ٥٠ ـ باب النهي عن الاعتراض على السنة بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الداحضة

قال تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيَّتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥].

عن عبدالله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي عن عبدالله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فقال الأنصاري: سَرِّح (٣) الماء يَمُرّ، فأبى عليه، فاختصما عند النبي على فقال رسولُ الله على للزبير: «اسق يا زبير، ثم ارسل الماء إلى جارك»، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك (٤)، فتلوّن وجه رسول الله على ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (٥)»(٢).

فقال الزبير: والله إني لأحسب لهذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) جمع شرج، وهو مسيل الماء.

<sup>(</sup>٢) موضع معروف بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) اطلق.

<sup>(</sup>٤) حكمت له لأجل أنه ابن عمتك.

<sup>(</sup>٥) هو المسناة التي توضع بين شربات النخل كالجدار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٣٥٩ و٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).

### • من نقه (لباب .

ا ـ ينبغي التسليم لله وطاعة رسوله فيما حكم وبين لأنه مخبر عن الله تعالى، ولأهمية لهذه المسألة فقد أقسم الله تعالى بذاته المقدسة ونفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع أموره وأحواله، ولا يعترض على ذلك بهوى أو رأي أو مصلحة أو عادة أو طاعة شيخ أو كبير أو حزب أو طائفة.

٢ ـ وجوب الانقياد للكتاب والسنة ظاهراً وباطناً، وهذا يستلزم
 نفي الحرج والمتابعة من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة.

٣ - الاعتراض على سنة رسول الله بالمقاييس والأمثال يؤدي إلى ضعف الإيمان ونقص اليقين ثم الخروج من الدين؛ لأن الاعتراض على السنن بالتأويلات المضمحلة من علامات أهل البدع والأهواء، الذين شذوا عن جماعة المسلمين، ومرقوا من الدين كما يمرق كالسهم من الرمية؛ كما هي صفة الخوارج كلاب أهل النار.

# ٥١ باب النهي عن إيواء المبتدع وبيان إثم من أوى محدثا

قال على رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة (١)؛ فأحرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات،

<sup>(</sup>۱) لهذا تصريح من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتكذيب ما تزعمه الروافض، وتخترعه الشيعة التي تنتحل حب آل البيت كذباً وزوراً من قولهم: إن رسول الله على أوصى علياً بأمور كثيرة من أسرار العلم وكنوز الشريعة، وأنه خص آل البيت بما لم يطلع عليه أصحابه.

وأسنان الإبل(١)، وفيها: «المدينة حَرَم ما بين عَير إلى ثور(٢)، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل(٣)، ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة(٤) يسعى بها أدناهم(٥)، فمن أخفر(٢) مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»(٧).

# • من نقد (لباب:

١ ـ من آوى محدثاً؛ فقد أعان على هدم الإسلام، ولذلك استحق اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين.

قال الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام» (١٥١/١ \_ ١٥٥ \_

<sup>(</sup>١) أسنان الإبل التي تعطى دية.

<sup>(</sup>٢) زعم بعض المحققين من أهل العلم: أن لهذا تصحيف، وأن ثور جبل بمكة، وأما أهل المدينة فلا يعرفونه، ورد ذلك الحافظ ابن حجر والفيروزأبادي وحقق المسألة تحقيقاً دقيقاً الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في تعليقاته على «صحيح مسلم» (٢/ ٩٩٥ ـ ٩٩٨)، وبين أن ثور جبل صغير خلف أحد فوافق الخُبرُ الخَبرَ .

<sup>(</sup>٣) الصرف والعدل قبل فيهما: التوبة والفدية أو الفريضة والنافلة.

<sup>(</sup>٤) المراد أمان المسلمين واحد، فإذا أمَّن مسلم كافراً حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم.

<sup>(</sup>٥) أدنى المسلمين مرتبة.

<sup>(</sup>٦) نقض.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠). وفي الباب عن أنس رضى الله عنه أخرجه الشيخان.

بتحقيقي):

"فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من لهذا؛ كالضرب والقتل، فصار توقيره صدوداً عن العمل بشرع الإسلام، وإقبالاً على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به، والعمل بما ينافيه.

وأيضاً؛ فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم:

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته؛ دون اتباع أهل السنة على سنتهم.

والثانية: أنه إذا وُقِّر من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرِّض له على إنشاء الابتداع في كل شيء.

وعلى كل حال؛ فتحيا البدع، وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه.

وعلى ذلك دلَّ حديث معاذ: «فيوشك قائل أن يقول: ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتَّبعيَّ حتى ابتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتدع؛ فإن ما ابتدع ضلالة»(١).

فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أحييت البدع، وإذا ماتت

<sup>(</sup>١) صحيح ـ وله حكم الرفع؛ كما بينته في تخريج أحاديث «الاعتصام» (١/٥٥).

السنن انهدم الإسلام.

وعلى ذٰلك دلَّ النقل عن السلف؛ زيادة إلى صحة الاعتبار؛ لأن الباطل إذا عمل به؛ لزم ترك العمل بالحق كما في العكس؛ لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين.

وأيضاً؛ فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة؛ فقد ترك تلك السنة.

فمما جاء من ذلك:

عن حسان بن عطية؛ قال: «ما أحدث قوم بدعة في دينهم؛ إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لم يُعِدْها إليهم إلى يوم القيامة».

وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع، وتموت السنن».

وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة، ولهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه، وقد شهد أن بعثة النبي على حق لا شك فيها وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي، وذلك قول الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعّدَ إِيمَنهِم وَشَهِدُواْ أَنَّ قول الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعّدَ إِيمَنهِم وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ البَيِّنكُ وَاللهُ لا يَهْدِى القَوْمَ الظَّلِمِينَ \* أُولَتَهِكَ جَزَا وَهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنكَةَ الله وَالمَلتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ إلى آخرها [آل عمران: ٨٦ \_ عَلَيْهِمْ لَعَنكَةَ الله وَالْمَلتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ إلى آخرها [آل عمران: ٨٦ \_ عَليْهِمْ لَعَنكَةَ الله وَالْمَلتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ إلى آخرها [آل عمران: ٨٦ \_ عَليْهِمْ لَعَنكَةَ اللهُ وَالْمَلْتُهِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

واشترك أيضاً مع من كتم ما أنزل الله وبيَّنه في كتابه، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْهُكُنْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي

ٱلْكِنَكِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱلَّلْعِنُونَ﴾ إلى آخرها [البقرة: ١٥٩].

فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين، وذلك مضادة الشارع فيما شرع؛ لأن الله تعالى أنزل الكتاب، وشرع الشرائع، وبيّن الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان، فضادها الكافر بأن جحدها جحداً، وضادها كاتمها بنفس الكتمان؛ لأن الشارع يبيّن ويظهر وهذا يكتم ويخفي، وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بيّن وإخفاء ما أظهر؛ لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات؛ لأن الواضحات تهدم له ما بني عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح، حتى يرتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من الله والملائكة والناس أجمعين أ.هـ باختصار.

٢ ـ دل حديث الباب بمفهومه على أن من أحدث أو آوى محدثاً استحق اللعن، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها؛ فهي: مهبط الوحي، وموطن الرسول را الهجرة، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فإذا وقع فيها حَدَث أو آوى إليها محدث حدثت مفسدة عظيمة لأهل الإسلام حيث يقع الظن على عامة المسلمين أن لهذا من الدين ولولا ذلك لما فعله أهل المدينة أو آووا إليهم صاحبه، فتدبر

# ٥٢ ـ باب النهي عن اتباع سنن الجاهلية

قال تعالى: ﴿ كَالَّذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا السَّدَ مِنكُمْ قُوَّةُ وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَلْكَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَكُمْ وَأَوْلَكُمْ مَا السَّتَمْتَعَ اللَّذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ وَأَوْلَكُمْ مَا السَّتَمْتَعَ اللَّذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ مِعْلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أَوْلَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَكُمْ مَا اللَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَكُمْ مَا اللَّهُمْ الْخُسِرُونَ ﴾ [التوبة: 79].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لتتبعن سنن<sup>(۱)</sup> من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جُحر ضب<sup>(۲)</sup> تبعتموهم»، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ "(۳).

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد<sup>(٤)</sup> في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطلب<sup>(٥)</sup> دم امرىء بغير حق ليهريق دمه الاسمالية، ومُطلب المالية، ومُطلب المالية، ومُطلب المالية، ومُطلب المالية، ومُطلب المالية، ومُطلب المالية الم

عن هُلْب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يتخلَّجن (٧) في صدرك شيء ضارعت (٨) به النصرانية (٩).

<sup>(</sup>١) هو الطريق.

 <sup>(</sup>۲) دويبة معروفة، والتخصيص وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، والمراد: أنهم
 لاتباع طرائقهم لو دخلوا مثل هذا المضيق الرديء لتبعتموهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩). وله شواهد عن جماعة من الصحابة خرجت حديثهم في «الوصية الصغرى» (ص٣١-٣١).

<sup>(</sup>٤) مائل عن الحق وجائر عن القصد والعدل.

<sup>(</sup>٥) المبالغة في الطلب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٧) أصله من الخلج وهو: الحركة والاضطراب، ومعناه: لا يقع في ريبة منه.

<sup>(</sup>A) قاربتها في الشبه.

 <sup>(</sup>٩) حسن لغيره ـ أخرجه أبو داود (٣٧٨٤)، والترمذي (١٥٦٥)، وابن ماجة (٢٨٣٠)،
 وأحمد (٢٢٦/٥ و٢٢٧)، والبيهقي (٧/ ٢٧٩) من طرق عن سماك بن حرب حدثني
 قبيصة بن هلب عن أبيه به.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من عمل بسنة غيرنا»(١).

عن المستورد رضي الله عنه عن النبي على: «لا تترك لهذه الأمة شيئاً من سنن الأولين حتى تأتيه»(٢).

### • من فقه (لباب :

ا \_ يحذر الرسولُ على أمته من اتباع طرائق اليهود والنصارى؛ لأن ذلك يدل على الوهن الذي يصيب المسلمين حيث ينخلعون من شخصيتهم التي ميزهم الله بها، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، وكالشامة بين الأمم، وينتحلون بنيات الطريق التي تفرقت بهم عن سبيل الله.

٢ ـ ولذلك من أراد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها وتنفيذها أو الدعوة إليها استحق أن يبغضه الله، ومن أبغضه الله فله الويل والثبور وعظائم الأمور.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

قلت: أي لغيره، فإن رجاله ثقات غير قبيصة فهو مقبول عند المتابعة؛ ولم ينفرد به فقد أخرجه الترمذي (١٥٦٥)، وأحمد (٢٧٨/٤ و٢٧٧)، والبيهقي (٢٧٩/٧) من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عدي بن حاتم به.

ولهذا إسناد كالذي قبله لأن مري بن قطري مقبول، فالحديث بمجموعهما حسن لغيره، ويكون لسماك بن حرب شيخان هما: مري بن قطري، وقبيصة بن هُلب.

<sup>(</sup>١) «صحيح الجامع الصغير» (٥٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) «صحيح الجامع الصغير» (۲۱۹).

٣ \_ ينبغي على المسلم أن ينخلع من كل أمر يضاهي فيه الجاهلية
 أو يُظن أنه من أمر الجاهلية ؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم.

٤ \_ يجب على الأمة الإسلامية المحافظة على صبغة الله التي صبغهم بها، لأن تَعَمُّدَ مخالفة الجاهلية بكل أشكالها وألوانها وأسمائها هدف من أهداف البعثة النبوية، ومقصد أعظم من مقاصد الشريعة الاسلامية.

### ٥٣ ـ باب الزجر عن الغلو والتنطع

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنْبِعُوَا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَيْبِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَائِدة: ٧٧].

وقال: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَــُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله عنهما قال: قال لي رسول الله عنهما غداة العقبة، وهو على راحلته: «الْقُط لي حصى». فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فقال: «أمثال هؤلاء فارموا»، ثم قال: «يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أله أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين،

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه النسائي (۲٦٨/٥)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (٢١٥/١)، وأبو يعلى (٢٤٧١)، وابن الجارود (٤٧٣)، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٤٧)، والحاكم (٢٦٦/١) من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن الحصين ثنا أبو العالية عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً (١٠٠٠).

### • من فقه (الباب.

ا - الإسلام وسط في كل شيء، إذ الوسطية والبينية إحدى الخصائص الأساسية للأمة الإسلامية، التي ماز الله بها المسلمين عن غيرهم من الأمم ليكونوا شامتهم وشهداء عليهم: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَداً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: وسَطًا لِنَكُونُ أَمْهَدُا الله ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 18٣].

٢ ـ ولذلك تكاثرت الأدلة على تحريم الغلو والتنطع والتحذير
 منه.

٣ - الغلو يبدأ بالأمر الصغير والشيء الحقير ولن يلبث إلا الوقت اليسير حتى يتسع خطره، ويتطاير شرره، فيقول الغلاة على الله غير الحق، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، فمن الغلو تأتي جميع الانحرافات، فحق عليهم القول فأهلكهم الله.

٤ ـ لقد قاوم الإسلام كل اتجاه إلى الغلو، ورحم الله شيخ الإسلام القائل: «دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه».

٥ ـ الإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة والجماعة من السلف

<sup>=</sup> قلت: إنما هو على شرط مسلم؛ لأن زياد بن الحصين أخرج له مسلم فقط. (١) مسلم (٢٦٧٠).

الصالح أهل الحديث وسط بين الفرق كما بينه شيخ الإسلام في «الوصية الكبرى»؛ فاظفر به فإنه ماتع جامع نفيس.

\* \* \*

# (١) كتاب الوضوء

### ٥٤ ـ باب النهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة

عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه: «أن رسولُ الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»(١).

عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي على أربع سنين \_ كما صحبه أبو هريرة \_ قال: «نهى رسول الله على أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۸۲)، والترمذي (۲۶)، والنسائي (۱۷۹/۱)، وابن ماجه (۳۷۳)، وأحمد (117/8) و 117/8)، والمدارقطني (11/8)، والمبيهقي (11/9) وغيرهم من طريق أبي حاجب عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه الحافظ وشيخنا وغيرهم.

قال الحافظ في "فتح الباري" (١/ ٣٠٠): "حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي [في "المجموع" (١٩١/٢)، و "شرح صحيح مسلم" (٣/٣)] فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۸۱)، والنسائي (۱/ ۱۳۰) وغيرهم بإسناد صحيح. قال الحافظ في افتح الباري (۱/ ۳۰۰): «رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي: أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمٰن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردوده، فإنه ابن عبدالله الأودي =

### • من نقه (لباب:

١ ـ النهي عن الوضوء والغسل بفضل ماء المرأة.

٢ ـ وردت أحاديث أخر ظاهرها يعارض أحاديث الباب منها:

أ ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كان الرجال والساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعاً»(١).

ب ـ عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله، إني كنت جُنباً فقال: «الماء لا يجنب»(٢).

٣ ـ وقد ذهب أهل العلم إلى الجمع بين أحاديث المنع وأحاديث الجواز إلى طرق منها:

أ \_ تضعيف أحاديث الجواز والمنع بدعوى أنها مضطربة، نقل

وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه النسائي (۱/۱۷۳)، وابن ماجه (۳۷۱)، وأحمد (۱/ ٢٣٥ و ٢٨٤، همر (۳۷۱)، وابن خزيمة (۱/ ۱۲۹)، والدارقطني (۱/ ۵۳/۱)، وعبد الرزاق (۳۹٦)، والدارمي (۱/ ۱۸۷)، والحاكم (۱/ ۱۹۵)، والبيهقي (۱/ ۲۲۷) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٣٠٠): «وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري صححه أحمد وابن معين وحسنه الترمذي.

ذلك عن الإمام أحمد.

ب \_ جواز وضوء المرأة بفضل الرجل لا العكس.

ت ـ حمل أحاديث المنع على الخلوة لأن أحاديث الجواز ظاهرة إذا اجتمعا، نقل عن إسحاق وأحمد.

ث \_ منع الوضوء بفضل طهور المرأة إذا كانت حائضاً، ونقل عن عبد الله بن عمر والشعبي والأوزاعي.

ج \_ حمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي في الماء، قاله الخطابي.

ح ـ حمل النهي على التنزيه، ذكره الحافظ ابن حجر.

قلت: الوجه الأول إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن كما سيأتي إن شاء الله. والثاني حديث ابن عباس يرده.

والثالث يرده حديث عائشة قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة»(١). والرابع والخامس تخصيص دون دليل. وأولى الأقوال: هو حمل النهي على التنزيه، والله أعلم.

#### ٥٥ ـ باب الزجر عن مسح القدمين

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلّف النبي على عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا(٢) العصر، فجعلنا نتوضأ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) (٤٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أدركنا وغشينا.

ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب(١) من النار» مرتين أو ثلاثاً(٢).

#### • من نقه (لماك :

المسح على القدمين، فقد انتزع البخاري رحمه الله من قول عبدالله بن عمرو: «فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا» أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، ولهذا قال في ترجمة الباب: باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين.

فإن قال قائل: فقد ورد عند مسلم رواية: «تعجل قوم عند العصر، فتوضؤوا وهم عجال (٣) فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء»، فهذا دليل على أن الإنكار على ترك التعميم.

قلت: الجواب من وجوه:

أ \_ الرواية الأولى متفق عليها فهي مقدمة على إفراد مسلم.

ب ـ من قال بالمسح لم يمسح الأعقاب، فالحديث حجة عليه لا

ت ـ أن رواية مسلم حجة للقائلين بفرض الغسل، لأنه ﷺ عندما

<sup>(</sup>١) جمع عقب، وهو مؤخر القدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٣) واللفظ له، ومسلم (٢٤١) (٢٧).

وله شواهد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) جمع عجلان، وهو المستعجل.

أمرهم بالإسباغ وحذر من ترك العراقيب والأعقاب دل على فرض غسل الرجلين وتعميم الماء لئلا يبقى منهما لمعة، والله أعلم.

ث \_ لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار.

٢ ـ لم يثبت عن رسول الله ﷺ ـ ولو مرة ـ أنه مسح على رجليه
 بل تواترت الأخبار في صفة وضوءه أنه غسل رجليه، وقد ساقها الحافظ
 ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٨ ـ ٣١).

٣ ـ لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بالمسح إلا علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت رجوعهم عن ذلك، ناهيك أن قولهم بالمسح محمول على الغسل الخفيف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولذلك قال عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين».

٤ ـ وقد خالفت الشيعة، فزعموا أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦].

بالخفض لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، فضلوا وأضلوا، وأوجه الرد على مقالتهم وتفنيدها كثيرة نذكر منها:

أ ـ قرىء: ﴿وأرجلكم ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴾ وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل، فيجب حمل قراءة الخفض على قراءة النصب لأن القراءات القرآنية المتواترة توضح بعضها بعضاً.

ب ـ لو سلمنا جدلًا أن المراد مسح الرجلين فالمقصود بالمسح هنا الغسل الخفيف كما وردت بذلك السنة.

عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب: أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال: "إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وأن رسول الله على صنع كما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث"(١).

ولذا يجب غسل القدمين على كل تقدير فرضاً لا بد منه، وإنما جاءت قراءة الخفض على المجاورة وتناسب الكلام كقوله تعالى: ﴿ عَلِيمُهُمْ يُكُنِّ مُنْكُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَهْرَقُ ﴾ [الإنسان: ٢١].

وقول العرب: جُحرُ ضَبٍ خَربٍ، وهذا سائغ في لسان العرب شائع ذائع.

ت ـ لما كان غسل الرجل مظنة الإسراف قرىء بالخفض للدلالة على الغسل الخفيف الذي فيه الاقتصاد.

ث ـ قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُهُ وسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ ليس المراد مسح الرجلين لأن المسح لم يرد فيه غاية وإنما وردت الغاية في الغسل وهي قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾

فدل ذكر الكعبين أن المراد غسل الرجلين لا مسحهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (١/ ٧٥)، وأصله في «صحيح البخاري» (٥٦١٦).

## ٥٦ ـ باب النهي عن ترك التسمية على الوضوء عامدا

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»(٢).

عن سعيد بن زيد عن النبي عليه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر

<sup>(</sup>۱) حسن بطرقه ـ أخرجه أبو داود (۱۰۱)، وابن ماجه (۳۹۹)، وأحمد (۲۱۸٪) وغيرهم عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عنه به.

قلت: إسناده ضعيف ، لأن يعقوب وأباه مجهولان؛ لكن له طريقان آخران عن أبي هريرة، فالنفس تطمئن لثبوته من أجلها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤١) وهو حسن بما قبله.

وجملة القول في أحاديث التسمية على الوضوء أن مفرداتها لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها يحدث منها قوة تدل على أن لها أصلاً، ولهذا ما حطّ عليه جهابذة الصنعة ونقاد الأثر قال المنذري في «الترهيب والترغيب» (١٦٤/١): «وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم منها عن مقال، فإنها تعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم».

وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٧٥)، يخرج قول الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي على قال: "لا وضوء لمن لم يسم الله"، ولا وجه للاعتراض عليه؛ فإن الثبوت قد يكون بمجموع طرق الحديث وهو كذلك في لهذا الباب، والله أعلم بالصواب.

وعلى لهذا فقال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها أصلاً».

ونقل الحافظ في "نتائج الأفكار" (١/ ٢٣٧) عن ابن الصلاح قوله: "ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن". وحسنه الحافظ العراقي وشيخنا.

اسم الله عليه»(١).

#### • من فقه (الباب.

ا ـ وجوب التسمية على الوضوء وبخاصة وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ.

عن جابر بن عبدالله في حديثه الطويل وفيه: "يا جابر ناد بوضوء" فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء وفيه فقال: "خذ يا جابر فصب علي وقل: بسم الله"، فصببت عليه، وقلت: بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله علي الله الماء يفور من بين أصابع رسول الله الماء يفور الله عليه الرجوب إلا بصارف ولا صارف وإنما أحاديث الباب تؤيده وتؤكده.

٢ ـ النهي عن ترك التسمية على الوضوء عامداً، فمن فعل ذلك فوضوءه ناقص غير كامل.

#### ٥٧ ـ باب النهي عن الإسراف في الوضوء

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (۲٥)، وابن ماجه (٣٩٨)، والبيهقي (٤٣/٢)، من طريق أبي ثفال المُرِّي عن رباح بن عبد الرحمٰن عن أبيها مرفوعاً.

قلت: إسناده ضعيف، لكن يصلح للمتابعات، ويشهد له ما قبله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳/۶).

الطَّهورِ<sup>(١)</sup> والدعاء»<sup>(٢)</sup>.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي عن عساله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: «لهذا الوضوء فمن زاد على لهذا فقد أساء أو تعدّى أو ظلم»(٣).

## • من نقه (لباب :

ا ـ جواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً فمن زاد على ذلك فهو من المعتدين في الوضوء، فقد قال ابن المبارك: «لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم»، وقال أحمد وإسحاق: «لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى»(٤).

٢ ـ لا يجوز إلإسراف في الماء ولو كان ضمن العدد المشروع.

قال البخاري في صحيحه «كتاب الوضوء» باب ما جاء في الوضوء: وبين النبي على أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ مرتين، وثلاثاً، ولم يزد على الثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي على الثلاث،

<sup>(</sup>١) الوضوء.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٩٦)، وابن ماجه (٣٨٦٤)، وهو صحيح، وليس عند ابن ماجه الاعتداء في الطهور.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود (۱۳۵)، والنسائي (۱/ ۸۸)، وابن ماجه (٤٢٢)، والبغوي (٢٢٨)بإسناد حسن.

ورد عند أبي داود لفظ: «أو نقص» والمحققون من أهل العلم على أنها رواية شاذة لثبوت جواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين.

<sup>(</sup>٤) انظر لهذه الآثار في «شرح السنة» (١/ ٤٤٥).

٣ \_ الزيادة على المشروع تؤول بصاحبها إلى الوسواس المدموم.

٤ ـ لا يعلل النهي عن الإسراف بقلة الماء، فقد ورد عن أبي الدرداء وابن مسعود وهلال بن يساف: «من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء نهر»(١).

#### ٥٨ ـ باب النهي عن البول بأبواب المساجد

عن مكحول مرسلاً: «نهى أن يبال بأبواب المساجد»(٢).

عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال: أصحاب رسول الله على: «لا تزرموه (٤) دعوه» فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله على دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والأقذار، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال على قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه (٥) عليه (٢)

## . • من فقه (لباب

١ ـ النهي عن البول بباب المسجد أو فيه، وصيانته عن البصاق

<sup>(</sup>١) انظر «مصنف ابن أبني شيبة» (١/ ٦٦ ـ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح الجامع وزيادته» (١/٦٨١٣).

<sup>(</sup>۳) کلمة زجر بمعنى اسكت.

<sup>(</sup>٤) لا تقطعوا عليه بوله

<sup>(</sup>٥) صبه صباً مفرقاً شبيهاً بالنضح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٩ و٢٢١)، ومسلم (٢٨٥) والسياق له.

والقذى؛ لأن المساجد لا تصلح لشيء من الأقذار، وإنما هي للعبادة والذكر والعلم.

وحديث أنس صريح في تحريم البول في المسجد، ولهذا لم ينكر الرسول على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نهيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف لمصلحة راجحة، وهو رفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، والله أعلم.

#### ٥٩ ـ باب كراهة ذكر الله على غير طهر

عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي ﷺ، وهو يبول، فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلاً مر ورسول الله ﷺ يبول فسلم فلم يرد عليه»(٢).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رجلاً مر على النبي ﷺ،

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۷)، والنسائي (۲/۳)، وابن ماجه (۳۵۰)، وأحمد (۱۲۰٪)، والبیهقــي (۲۰٪)، والبیهقــي (۲۰٪)، وابن حبان (۸۰٪ و ۸۰۳)، وابن خزیمة (۲۰٪) وغیرهم.

من طريق قتادة عن الحسن عن الحضين بن المنذر أبي ساسان عنه به.

قلت: إسناده صحيح إن شاء الله، رجاله ثقات، غير الحسن؛ فإنه مدلس ولكن عنعنته هنا لا تضر لأنه يرويه عن التابعين، وإنما يعل الحديث بها إذا روى عن الصحابة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٧٠).

وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: «إذا رأيتني على مثل هذه الحالة، فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أردَّ عليك»(١).

#### • من نقه (لباب.

الله ﷺ أنه: «كان يذكر الله على كلِّ أحيانه»(٢).

قال ابن حبان: «قوله: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أراد به الفضل، لأن الذكر على الطهارة أفضل، لا أنه كان يكرهه لنفي جوازه».

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢/٤٤): «والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى فإن لم يجد ماء يتيمم».

قلت: والدليل على التيمم، عن عمير مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبدالله(٣) بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده \_ أخرجه ابن ماجه (۳۵۲)، وابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ٣٤). من طريق عيسى بن يونس عن هاشم بن البَرِيد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنه به .

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: «لا أعلم روى لهذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد». قلت: وهو ثقة، وإسناد الحديث حسن؛ لأن عبدالله بن محمد بن عقيل صدوق. وله شاهد بنحوه من حديث ابن عمر أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٣٧) بإسناد حسن؛ فالحديث بمجموعهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) وقع عند مسلم عبد الرحمٰن بن يسار وهو وهم، وليس له في لهذا الحديث رواية، ولذُلك لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين (فتح الباري ١/٤٤٢).

على أبي جهيم (۱) بن الحارث بن الصِّمة الأنصاري فقال أبو الجهيم: «أقبل النبي من نحو بئر حَمَل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام»(۲).

٣ ـ جواز الكلام على الخلاء كما دل على ذلك حديث جابر، وأما حديث: «لا يتناجى اثنان على غائطمهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك» فهو صريح في تحريم التحدث مع النظر إلى العورة، فتنبه.

٤ ـ أطلق بعض أهل الحديث جواز قراءة القرآن للمحدث،
 وأحاديث الباب تدل على كراهة ذلك من باب أولى، والله أعلم.

#### ٦٠ ـ باب النهى عن الاستنجاء بدون الثلاثة أحجار

عن سلمان قيل له: قد علمكم نبيكم على كلّ شيء حتى الخراءة. فقال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم (٣).

#### • من نقه (لباب:

الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار
 بدون الثلاث يدل على وجوب الاستجمار

٢ ـ أقل ما يجزىء في الاستجمار ثلاثة أحجار، وقد جاء الأمر
 بذلك في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وفيه:

<sup>(</sup>١) وقع عند مسلم أبو الجهم وهو غلط، والصواب بالتصغير (فتح الباري ١/٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳۷)، ومسلم (۳٦۹).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه إن شاء الله (ص ٢٦٠).

«فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرّمة»، وكذلك حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وفيه: سئل عن الاستطابة فقال: «ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»(١).

٣ ـ استدل بعض أهل العلم على عدم اشتراط الثلاثة بحديث عبدالله بن مسعود المتقدم وفيه: «... فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فاخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: لو كان مشترطاً لطلب ثالثاً، وهو استدلال ضعيف من وجوه:

أ ـ الراجح أن الرسول الله ﷺ قد طلب ثالثاً فقد ورد عند أحمد (١/ ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٥٥)، في هذا الحديث: «فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، ائتني بحجر» من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال الحافظ (١/ ٢٥٧)، «رجاله ثقات أثبات».

ب ـ احتمال كونه ﷺ اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث.

ت ـ ليس في الحديث دلالة على عدم الاشتراط؛ فإن عبدالله أخبر أنه بحث ولم يجد، فيحتمل أن رسول الله على اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، والله أعلم.

#### ٦١ ـ باب تحريم الاستنجاء بروث أو عظم

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبي عليه

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجها في الباب الذي يليه.

الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس(١)»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتَّبعت النبي عَلَيْ وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: «أبغني<sup>(٣)</sup> أحجاراً استنقض بها<sup>(٤)</sup>، ولا تأتني بعظم ولا روث»، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى اتبعه بهن»<sup>(٥)</sup>.

وزاد في رواية: حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما طعام الجن، وإنه قد أتاني وفد جن نصيبين ـ ونِعم الجن ـ فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليه طُعماً»(٢).

عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد رسول الله على لله الجن؟ قال فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله على ليلة الجنّ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول اللّه على ليلة الجنّ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول اللّه على ذات ليله ففقدناه، فالتمسناه في الأودية

<sup>(</sup>۱) قيل معناه: رجس، وقيل الرجيع رد من حالة الطهارة إلى النجاسة، وقيل: الركس طعام الجن، والأظهر الأول، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) اطلب لي.

<sup>(</sup>٤) استنجى بها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٨٦٠).

والشعاب(١)، فقلنا: استطير(٢) أو اغتيل(٣).

قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لكم كلُّ عظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة عَلَف لدوابِّكم» فقال رسول الله عليه: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»(٤).

عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يُتَمَسَّحَ بعظم أو ببعر»(٥٠).

عن سلمان قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم عَلَيْ كل شيء حتى الخراءة. قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع (٦) أو عظم»(٧)

عن شييم بن بيتان أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله

<sup>(</sup>١) جمع شعب وهو الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٢) طارت به الجن.

<sup>(</sup>٣) قُتِل غيلة، وهي القتل سراً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) هو الروث والعذرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٦٢).

قال: «يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً برىء منه»(١).

عن خزيمة بن ثابت قال: سئل رسول الله ﷺ عن الاستطابة (٢) فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» (٣).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قدم وفد الجِنِّ على رسول الله ﷺ فقال: يا محمد انه أَمَّتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة (٤)؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي (٥).

#### • من نقه (الباب:

١ - تحريم الاستنجاء بالروث والرجيع والعظم والحممة

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ تقدم تخریجه (ص ۹۱).

<sup>(</sup>٢) الاستنجاء، ومعنى الطيب هنا الطهارة، لأن المستنجي يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء.

 <sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥)، والبغوي في «شرح السنة»
 (٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) كل محترق كالفحم ونحوه.

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٠) وغيرهما بإسناد صحيح؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده وهو مستقيم الرواية عنهم، وباقى رجاله ثقات.

والرِّمة<sup>(١)</sup>.

٢ ـ تنبيه على جنس النجس، فلا يجزىء الاستنجاء بنجس أو متنجس؛ لأن النجاسة لا تزال بمثلها.

٣ ـ النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم والحممة والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر، فلولا أن رسول الله على أراد الحجر وكل ما قام مقام الحجر، وهو ما كان جامداً طاهراً قالعاً كالخرق والورق والمدر ونحوها، لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما طعام الجن، فنبه باقتصاره على العظم والروث في النهي على أن ما سواهما يجزىء ولا اختصاص لذلك بالأحجار، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها.

٤ ـ ألحق بعض أهل العلم جميع المطعومات التي للآدميين قياساً، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، وما كان لزجاً تنتشر به النجاسة ولا تزال، وما كان رخواً يتفتت ويتعلق بالمحل ولا يقلع الأذى قياساً على الحممة، وهو قياس جلى قوي.

٥ ـ زعم بعض أهل العلم أن الاستنجاء بالعظم والروث يجرىء وإن كان منهياً عنهما، ويرده ما أخرجه الدارقطني (١/٥٦) من حديث أبي هريرة أن النبي عليه أن يستنجي بروث أو عظم وقال: "إنهما لا يطهران" وقال: "إسناده صحيح". ووافقه الحافظ في "فتح الباري" (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>١) هي الرميم، والمراد: العظم البالي.

# ٦٢ - باب الزجر عن ابتداء المتوضىء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين

عن عبد الرحمٰن بن جبیر بن نفیر عن أبیه: أن أبا جبیر الكندي قدم على رسول الله ﷺ فأمر له رسول الله بوضوء وقال: «توضأ یا أبا جبیر» فبدأ بفیه، فقال له: رسولُ الله ﷺ: «لا تبدأ بفیك فإن الكافر یبدأ بفیه»، ثم دعا رسولُ الله ﷺ: بوضوء، فغسل یدیه حتی أنقاهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل یده الیمنی إلی المرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه وغسل رجلیه (۱).

#### • من فقه (لباب .

۱ حدیث الباب علی تحریم بدء المتوضیء بغسل فیه قبل یدیه.

٢ ـ وجوب مخالفة الكفار.

٣ ـ بيان صفة وضوء النبي ﷺ.

٦٣ ـ باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «إذا استيقظ

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه ابن حبان (۱۰۸۹)، والبيهقي (۲/۱۱ ـ ٤٧)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (۲/۱۳)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/۱۳ و۳۷) من طريقين عن معاوية بن صالح عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير معاوية بن صالح فإنه صدوق.

أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»(١).

#### • من نقد (لباب:

١ - إذا قام المرء من نومه ينبغي أن يغسل يده ثلاثاً، لأنه لا يدري أين باتت يده.

٢ ـ أول عمل يشرع للمتوضىء وغيره إذا قام من نومه غسل
 اليدين ثلاثاً.

٣ ـ النهي للكراهة والأمر للاحتياط، فقد بين رسول الله ﷺ أن علم النهي احتمال هل لاقت يده نجاسة تؤثر في الماء أو لا، فعلقه بأمر موهوم وما علق بالموهوم لا يكون واجباً، وأصل الماء والبدن على الطهارة.

#### ٤ \_ العمل بالالجتياط في العبادات أولى.

٥ ـ في الحديث دليل على التفرقة بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة فإذا وردت النجاسة على الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين تنجسه ولا تزول به، وإذا أورد عليها الماء القليل طهرها.

٦ \_ استحباب غسل النجاسة ثلاثاً.

٧ \_ ادخال اليد في الماء القليل لا يصيِّره مستعملاً لمن أراد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) واللفظ له.

الوضوء.

# ٦٤ ـ باب تحريم البول في الماء الراكد والاغتسال والوضوء والشرب منه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى أن يبال في الماء الراكد(١١) (٢٠).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله ﷺ، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ﷺ: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه»(٣).

#### • من نقه (الباب.

ا \_ حكم البول في الماء الراكد يختلف عن الماء الجاري من حيث أن الماء الجاري إذا خالطه النّجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك.

٢ ـ البول في الماء الراكد ينجسه إن لم يبلغ الماء قلتين وإن لم
 يتغير.

٣ ـ الماء الجاري لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه.

٤ ـ النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة حكم مستقل،
 وهو غير الاغتسال من الماء الراكد، وقد ورد حديث صريح في المنع

هو الماء الدائم الساكن الذي لا يجري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢).

من كل واحد من البول والاغتسال في الماء الراكد على إنفراده.

عن أبي هريرة رأضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»(١).

النهي عن الاغتسال من الماء الراكد الذي بال فيه أو الوضوء منه أو الشرب لرواية في حديث أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب منه»(٢).

## ٦٥ ـ باب تحريم التخلي في الطرق والظلال ونقع الماء

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اتقوا اللَّه ﷺ قال: «اتقوا اللَّعَّانَيْن (٣)» قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى (٤) في طريق الناس أو في ظلهم (٥)»(١).

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا المسلاء الشيالات: البسراز (^) فسي المسوارد (٩)،

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۷۰)، ومن طريقه البغوي (۲۸۵)، وابن أبي شيبة (۱/۱۶)، ومن طريقه ابن ماجه (۳٤٤)، وأحمد (۲/۳۳٪) بإسناد حسن؛ لأن محمد بن عجلان صدوق.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أحرجه ابن حبان (١٢٥٦)، وابن حزيمة (٩٤) وغيرهما بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) الأمرين الجالبين اللعنَّ، الحاملين الناس عليه، لأن من فعلهما لعنه الناس عادة.

<sup>(</sup>٤) ينغوط.

<sup>(</sup>٥) المكان الذي اعتاد الناس على اتخاذه مستظلًا ومقيلًا يقعدون فيه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٦٩);

<sup>(</sup>٧) مواضع اللعن.

<sup>(</sup>٨) الفضاء الواسع، والمراد هنا قضاء الحاجة لأنهم كانوا يتبرزون في الأماكن الخاليَّة؛

<sup>(</sup>٩) المجاري والطرق إلى الماء.

وقارعة<sup>(١)</sup> الطريق، والظل<sup>(٢)</sup>.

## • من نقه (لباب :

١ - دلت أحاديث الباب على تحريم التخلي في طرق الناس
 وظلهم وموارد الماء؛ لأن فيه أذية للمسلمين.

٢ ـ دلت الأحاديث بمفهومها على منع قضاء الحاجة في الأماكن
 العامة التي يرتادها المسلمون.

٣ ـ الظل الذي يحرم قضاء الحاجة فيه هو الذي يستظل فيه الناس واتخذوه مقيلًا ومنزلًا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، فقد قضى رسول الله ﷺ حاجته في حائشٍ من النخل، وله ظل بلا شك.

#### 77 ـ باب تغليظ تحريم عدم الاستبراء من البول

عن ابن عباس قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: «يعذبان وما يعذبان في كبير(٣)،

<sup>(</sup>١) نفس الطريق ووجهه سمي بذُلك لأن المارين يقرعونه بنعالهم.

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (۲۱)، وابن ماجه (۳۲۸)، والحاكم (۱۱۷/۱)،
 والبيهةي (۹۷/۱)، بإسناد ضعيف، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ وهو مجهول أيضاً.

لكن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند أحمد، وحديث جابر عند ابن ماجه فهو بهما حسن لغيره، والله أعلم.

ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في الباب.

<sup>(</sup>٣) قال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٧): «معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر =

بلى (١)، كان أحدهما لا يستتر (٢) من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة».

ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أكثر عذاب القبر من البول»(٤).

عن عبد الرحمٰن بن حسنة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسولُ الله ﷺ وفي يده كهيئة الدَّرَقة (٥)، فوضعها، ثم بال إليها، فقال بعض

<sup>=</sup> عليهما، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلا، وهو: التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل».

<sup>(</sup>١) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٣٩): «ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال ﷺ: «بلي إنه كبير»، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) لايجعل بينه وبين بوله سترة، أي: لا يتحفظ منه، وحمله بعضهم عدم ستر العورة وهو بعيد هنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

وله شواهد من حديث أبي بكرة، وأبي هريرة، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (٣٤٨)، وأحمد (٣٢٦/٢ و٣٨٨ و٣٨٩)، والحاكم (١٨٣/١)، وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه وصححه الدارقطني، والحاكم، والذهبي، والبوصيري، وهو كما قالوا.

وله شاهدان من حديث ابن عباس وأنس بن مالك رضي اللَّه عنهما.

<sup>(</sup>٥) هي ترس من جلد ليس فيه خشب ولا عُصُب.

#### القوم:

انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي ﷺ فقال:

«ويحك (١) ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوا بالمقاريض (٢)، فنهاهم، فعذب في  $(7)^{(7)}$ .

#### • من فقه (الباب :

١ ـ دلت أحاديث الباب على نجاسة بول الآدمي ووجوب اجتنابه
 والاستبراء منه.

٢ ـ من الكبائر ألا يستتر من بوله.

٣ ـ عدم الاستبراء من البول موجب لعذاب القبر، أعاذنا الله
 منه.

<sup>(</sup>١) كلمة ترحم وتهديد.

<sup>(</sup>٢) هٰذا من الأغلال التي كانت عليهم بظلم منهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح.

أخرجه أبو داود (۲۲)، والنسائي (۲۱/۱ ـ ۲۸)، وابن ماجة (۳٤٦)، وأحمد (۱۲۲/۱، والحميدي (۸۸۲)، والحاكم (۱۸٤/۱)، وابن أبي شيبة (۱۲۲/۱، ۳۷۵ ـ ۹۳۵)، والبيهقي (۱/٤/۱) وغيرهم من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

## ٦٧ ـ باب النهي عن الاستنجاء باليمين ومسّ الذكر

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء(١)، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولايتمَسَّح(٢) بيمينه (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أنا لكم مثل الوالد أُعلِّمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا يستنج أحدكم بيمينه (٤).

عن سلمان قال: قيل له: قد علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»(٦).

## • من نقه (لباب:

١ \_ دلت أحاديث الباب مجتمعة على النهى عن الاستنجاء

<sup>(</sup>١) داخله.

٢) يستنجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٣ و١٥٤)، ومسلم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٨)، والنسائي (٣٨/١)، وابن ماجه (٣١٣ و٣١٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٧ و ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٤٧ و ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٧) وغيرهم من طرق عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه

قلت: إسناده حسن

<sup>(</sup>٥) الروث والعذرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٦٢).

باليمين ومسِّ الذكر باليمين، فلا يجوز للمرء أن يستعين باليمين في شيء من أحوال الاستنجاء إلا لضرورة.

٢ ـ النهي عن مس الذكر باليمين محمول على حالة البول وإلا فهو «بضعة منك»، كما قال رسول الله ﷺ لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره، والله أعلم.

٣ \_ قال البغوي في «شرح السنة» (١/ ٣٦٨ \_ ٣٦٩):

"فإن قيل: قد جمع الحديث شيئين، أحدهما: النهي عن الاستنجاء باليمين، والثاني: النهي عن مَسِّ الذَّكَر باليُمنى، فإذا أراد الرجل أن يَستنجيَ من البَول كيف يعمل ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاجُ أن يَمسَّ الذَّكَرَ بيمينه، وإن أخذ الحجر بيمينه، كان مُستنجياً باليمين؟

قيل: الصواب في لهذا أن يأخذ الذَّكرَ بشماله، فيُمِرَّهُ على جدارٍ، أو موضع ناتى من الأرض، أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، فإن أدَّته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير، قعدَ على الأرض، فأمسك الحجر بين عَقِبَيْهِ، فأمَرَّ العُضْوَ عليه بشماله.

قال رضي الله عنه: وإن تعذَّرَ عليه ذلك أخذَ الحجرَ بيمينه وأمَرَّ العُضْوَ عليه بشماله مِن غير أن يُحرِّك يَمينَهُ».

ولهذا معنى كلام الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٣)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤)، واستنكره فقال: «وقد أثار الخطابي هنا بحثاً وبالغ في التبجح به وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن لهذه المسألة

فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر، ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهى.

ومحصل الجواب: أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة، كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة، فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفاً في شيء من ذلك بيمينه انتهى.

وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله، كذا قال.

والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي: ما قاله إمام الحرمين ومن بعده، كالغزالي في «الوسيط»، والبغوي في «التهذيب»: أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماساً بها، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء» أ. هـ

٤ ـ تخصيص الذَّكر بالذِّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك،
 وإنما ذكر ذلك لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، إلا ما ورد تخصيصهن به.

٥ ـ النهي عن الاستنجاء باليمين ومَسِّ الذكر تنبيه على إكرام
 اليمين وصيانتها عن النجس والأقذار ونحوها، ولذلك كانت يد رسول

الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى (١).

## ٦٨ ـ باب النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط

عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي على قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا».

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض (٢) بنيت قِبَل القبلة، فننحرف (٣) ونستغفر الله تعالى (٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»(٥).

عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم (٢) يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة (٧). فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: «V يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار» (٩).

 <sup>(</sup>۱) ورد مرفوعاً من حدیث عائشة وحفصة عند أبي داود (۳۱ ـ ۳۳)، وهي صحیحة بمجموع طرقها وشواهدها.

<sup>(</sup>٢) جمع مرحاض، وهو: الكنيف؛ أي: البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) نحرص على اجتنابها بالميل عنها ما استطعنا ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٤ و٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) يعنون رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) هيئة الغائط.

 <sup>(</sup>A) الاستنجاء نزع الشيء من موضعه، واستنجى الرجل أزال الحدث عن بدنه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢٦٢) (٥٨).

عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال: «أنا أول من سمع من النبي على يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أوَّل من حدَّث الناس بذلك(١).

#### • من نقه (لباب:

ا ـ زجرت أحاديث الباب عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ولأهل العلم في ذلك مذاهب.

الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية فلا بأس بذلك، واستدلوا بما يأتى:

أ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يقول أناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة، ولا بيت المقدس، ولقد رقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله على قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته (٢).

ب - عن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمٰن أليس قد نُهيَ عن:

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه ابن ماجة (۳۱۷)، وأجمد (٤/ ١٩٠ و١٩١)، وابن أبي شيبة في «اللمصنف» (۱۸۱/۱)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲٤٨٥)، و «الأواثل» (٤٠)، وعبد بن حميد (٤٨٧) وغيرهم. من طريقين عنه.

قلت: وإسناده صحيح، وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٨ و١٤٩)، ومسلم (٢٦٦) واللفظ له.

هذا؟ قال: «بلى إنما قد نُهِيَ عن ذلك، فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس»(١).

ت \_ وقالوا في الفرق بين الصحراء والبنيان: إن الصحراء لا تخلو عن مصلٍّ من ملك أو إنسي أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصلٌ على عورته فنهوا عن ذلك، ولهذا مأمون في الأبنية.

الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم إلى التعميم والتسوية بين الصحراء والبنيان واحتجوا بحديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم وبفعله، وقالوا: لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في الصحارى والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافياً لجاز في الصحارى لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل.

الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة، واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «كان رسول الله عليه قد نهانا أن نستدبر القبلة ونستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم قال: قد رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۱۱)، وابن خزيمة (۲۰)، والدارقطني (۸/۱)، والحاكم (۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۳۲)، والبيهقي (۱/۱۵۶) من طريق الحسن بن ذكوان عنه به.

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) صحیح بمجموع طرقه - أخرجه أبو داود (۱۳)، والترمذي (۹)، وابن ماجه (۳۲۵)، وابن خزیمة (۵۸)، وابن الجارود (۳۱)، والدارقطني (۵۸/۱)، وابن حبان (۱٤۲۰)، والحاکم (۱/ ۱۵٤)، والبیهقي (۱/ ۲۲) وغیرهم من طریق محمد -

الرابع: ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الاستدبار والاستقبال فقالوا: لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما واحتجوا بحديث سلمان المتقدم في الباب وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط.

الخامس: قال بعض أهل العلم أن النهي للتنزيه واستدلوا بحديث ابن عمر وجابر وقالوا: هي صارفة للنهي عن معناه الحقيقي، وهو التحريم إلى الكراهة.

السادس: أجاز بعض أهل العلم الاستدبار في البنيان، واحتجوا بحديث ابن عمر، وفيه أنه رأى رسول الله مستدبر القبلة مستقبل الشام.

السابع: قال بعض أهل العلم بالتحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة \_ بيت المقدس \_ واحتجوا بحديث معقل الأسدي: «نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط».

الثامن: ذهب بعض أهل العلم أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها وأما من كانت قبلته في المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار واحتجوا بقول رسول الله: «شرِّقوا أو غرِّبوا».

ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عنه به

قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن إسحاق صدوق، لكنه مدلس، وقد صرح بالتحديث. وله طريق آخر عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه: أخرجه الترمذي (١٠) وفيه ابن لهيعة ولكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد وهو ممن صحت روايتهم عنه، وعنعنة أبي الزبير، وهو آفة السند. لكن الحديث صحيح بمجموع ذلك، والله أعلم. وصححه البخاري كما في «العلل الكبير» (١٤/١) والنووي في «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٥٥)، و «المجموع» (٢/ ٢). وحسنه ابن حجر في «موافقة الخُبْر الخَبْر الخَبْر (١٤/١).

٢ ـ وللجمع بين لهذه المذاهب أو ترجيح بعضها على بعض وبيان القويّ الناهض منها لا بد من ذكر المذاهب الضعيفة التي لا تنهض أو دون الدعوى:

أ ـ مذهب القائلين بأن النهي خاص بأهل المدينة غاية في الركة والضعف، لأن الخطاب عام للأمة، ولكن قصر قوله على «شرقوا أو غربوا» في أهل المدينة لأن القبلة تقع جنوباً منهم فمن استقبلها لزمه أن يستدبرها، وأما من كانت قبلته في المشرق أو المغرب فلا ينبغي أن يشرق أو يغرب لوقوعه في النهي العام، فتدبر.

u - v القبلة مطلق في القبلتين حتى في القبلة المنسوخة فحديث معقل الأسدي ضعيف، فقد أخرجه أبو داود (١٠)، وابن ماجه (٣١٩)، وأحمد (٢١٠/٤)، وابن أبي شيبة (١/١٥٠ ـ الاسلام عمرو بن يحيى عن أبي زيد مولى الثعلبيين عنه به مرفوعاً.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة، وبه أعله الحافظ في "فتح الباري" (٢٤٦/١) ثم قال: "وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس.

ت \_ من أجاز الاستدبار في البنيان محتجاً بحديث ابن عمر، ومن أجاز الاستدبار لحديث سلمان، فهو مذهب باطل؛ لأن النهي عن الاستدبار والاستقبال مذكور في الأحاديث الصحيحة، وهو زيادة يتعين الأخذ بها جمعا بين الأدلة.

ث ـ أما من زعم أن النهي للتنزيه واستدلاله بفعل النبي ﷺ في حديث ابن عمر وجابر وهو لا يعارض القول الصريح والنهي الصحيح.

جـ ـ أما دعوى النسخ فلا يصار إليها إلا بعد استحالة الجمع أو الترجيح وهو منفي هنا ناهيك أن الناسخ عندهم هو فعل النبي عليه والفعل لا ينسخ القول كما هو مقرر في علم الأصول.

حـ فلم يبق معتبراً إلا مذهب من قال بالتحريم مطلقاً سواء أكان في الصحارى أو البنيان، ومذهب من خصه في الصحارى دون البنيان، فإن أدلتهما قوية ظاهرة فلا بد من الترجيح بينهما على قاعدة أن الجمع بين الأدلة وإعمالها جميعاً أولى من طرح بعضهما ما دامت صحيحة.

خد ـ الناظر في أدلة القائلين بالتحريم مطلقاً يجد محورها على فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو قوله: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى»، وهذا يعارضه فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها.

وتعليل من خص ذلك بالصحارى دون البنيان قائلاً أن الصحراء لا تخلوا عن مصل من ملك أو إنسي أو جني فربما وقع بصره على عورة الآدمي وهو مأمون في الأبنية، فإنه تعليل في مقابل النص، ناهيك أنه معارض بتعليل آخر عند القائلين بالتحريم مطلقاً وهو أن المنع لحرمةالقبلة وهذا موجود في الصحارى والبنيان ليس لمجرد الحائل ولو كان ذلك كذلك لجاز في الصحراء، لأن الحائل موجود كالجبال والأودية والأبنية وغيرها.

فلم يبق إلا الجمع بين الأدلة المرفوعة قولاً أو فعلاً، وإليك ذلك. أحاديث الباب القولية في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها يقابلها أحاديث فعلية عن ابن عمر وجابر في جواز استقبال القبلة واستدبارها، لكن الأحاديث القولية عامة في الصحارى والبنيان والأحاديث الفعلية خاصة في البنيان، فلذلك لا بد من حمل العام على الخاص فيبقى القول العدل في هذه المسألة وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحارى وجواز ذلك في البنيان.

ويترجح لهذا القول بفهم ابن عمر رضي الله عنه حيث قال لمروان الأصفر عندما قال له: يا أبا عبد الرحمٰن أليس قد نهي عن لهذا فقال: بلى إنما قد نهي عن ذلك فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس فهذا صريح أو كالصريح في حصر النهي بالفضاء فهو اقتران للحكم بعلته فتدبر. والله أعلم.

٣ ـ قال قائل: يكره استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط لشرفها بالقسم بها فأشبهت الكعبة وساقوا في ذلك حديث الحسن البصري حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله وهم أبو هريرة وجابر وعبدالله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك وفيه: "ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر"، وهو حديث باطل لا أصل له نص على ذلك ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر رحمهم الله، وما بني على الباطل فهو كذلك.

٤ ـ قال بعض أهل العلم: مثار النهي كشف العورة، وطردوا ذلك
 في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء، ولكن الأحاديث ظاهرة في

اختصاص النهي بخروج النجاسة من العورة، فيكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة. والله أعلم.

#### ٦٩ ـ باب النهى عن الوضوء من الشك حتى يستيقن

عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل (١) إليه أنه يجد الشيء (٢) في الصلاة فقال: «لا ينفتل (٣) حتى يسمع صوتاً أو ريحاً» (٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »(٥)

#### • من نقد (الباب.

١ ـ اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، فمن شك في الحدث جاز له أن يصلى، لأنه لا يضر الشك الطارىء على الطهارة.

٢ ـ هذا الباب عام سواء أكان المرء في صلاة أو غيرها خلافاً لمن خص الحكم بمن كان في داخل الصلاة وأوجب الوضوء على من كان خارجها، لأن حديث أبى هريرة دل على التعميم كما لا يخفى.

٣ \_ ذكر الريح والصوت في الحديث لا يدل على أن نواقض

<sup>(</sup>١) يظن.

<sup>(</sup>٢) الحدث خارجاً منه، وعدل عن ذكر الشيء؛ لأنه مستقدر فلا يذكر إلا للضَّرورة

<sup>(</sup>٣) ينصرف؛ كما في رواية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٦٢)

الوضوء محصورة في ذلك، فلا مفهوم للحصر في قوله ﷺ: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»(١)، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على الوضوء من النوم ولحم الإبل والبول والغائط، فمعنى الحديث لا يبطل الوضوء إلا بيقين لا أن مبطله ينحصر فيما ذكر والله أعلم.

٤ ـ سماع الصوت ووجود الريح ليس شرطاً بل المراد التيقن لأنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت، أو أخشم لا يجد الريح، ومع ذلك ينتقض طهره إذا تيقن الحدث.

٥ ـ الريح الخارجة من أحد السبيلين ينقض الوضوء خلافاً
 لأصحاب الرأي الذين قالوا: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء.

٦ \_ يجب على العبد المبالغة في دفع الشك عن القلب ورد الوسواس حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه كما نقل عن ابن المبارك رحمه الله.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۷٤)، وابن ماجه (٥١٥)، وأحمد (۲/٤١ و٤٣٥ و٤٣٥)
 و٤٧١)، والبيهقي (١١٧/١) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح.

وله شاهد من حديث السائب بن يزيد.

#### (۵) كتاب الفسل

#### ٧٠ ـ باب تحريم النظر إلى العورات

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»(١).

## • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم الاغتسال عرياناً في الأماكن العامة كالحمامات أو شواطىء البحار.

٢ ـ الاغتسال في الخلوة عرياناً جائز يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه كان آدر(٢)، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٣٨).

 <sup>(</sup>۲) عظيم الخصيتين لآفة.

ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً»، فقال أبو هريرة: والله إنه لنَدَبٌ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضرباً بالحجر(١).

وعنه رضي الله عنه عن النبي على قال: «بينما أيوب يغتسل عرياناً فَخَرَّ<sup>(۲)</sup> عليه جراد من ذهب<sup>(۳)</sup>، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيك عما تركا قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك»<sup>(3)</sup>.

ووجه دلالة لهذين الحديثين: أن موسى وأيوب عليهما السلام، اغتسلا عريانين ولم يعاتبهما ربهما، فدل على الجواز، وبوّب البخاري عليهما: باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أولى.

٣ ـ التستر أولي، لأن الله أحق أن يستحى منه من الناس، يدل على ذٰلك حديث معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: «يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) سقط.

<sup>(</sup>٣) قطع ذهب تشبه الجراد في الشكل والكثرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) حسن ـ أخرجه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩ و٢٧٩٤)، وابن ماجه =

٤ ـ يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى فرج الآخر ولمسه والاستمتاع به للحديث المتقدم.

وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيت عورة رسول الله ﷺ؛ فهو حديث ضعيف ضعفه البوصيري، وغيره.

وكذُلك حديث: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين»؛ ضعفه النسائي، والبيهقي، والبوصيري، والعراقي.

وكذُلك حديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذُلك يورث العمى» موضوع، كما قال أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وابن الجوزي وغيرهم.

وعلى الجملة فلا يصح في النهي عن النظر إلى عورة الزوج حديث، والله أعلم.

## ٧١ ـ باب تحريم دخول الرجال الحمام بغير أزر ومن دخول النساء بأزر وغيرها

عن جابر رضي الله عنه أن النبي على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته(١) الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر

<sup>= (</sup>۱۹۲۰)، وأحمد (٤٠٣/٥)، والبيهقي (١٩٩١) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً.

قلت: ولهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>۱) زوجته.

فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر»(١٠).

عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله على قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً يدخل الحمام إلا بمتزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام قال: فنميت (٢) بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا، فسأله، ثم كتب إلى عمر، فمنع النساء عن الحمام (٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا بيتاً يقال له الحمام» فقالوا: «يا رسول الله، يذهب بالدَّرن(٤)، وينفع

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الترمذي (۲۸۰۱) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عنه به. قلت: ليث مدلس ومختلط.

ولكن له طريق آخر أخرجه النسائي (۱۹۸/۱)، وأحمد (۳۳۹/۳)، والحاكم (٤٢٨/١)، والحاكم (٢٨٨/٤)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٢٤٤/١)، والبزار (٣٢٠) وفيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعنه، ولكن الحديث حسن بمجموعهما.

وللحديث شواهد من حديث عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم انظرها في «الترهيب والترغيب» للمنذري (١٤٢/١ ـ ١٤٧)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (١٧٧/١ ـ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) رفعت دلك.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٥٩٩٧) واللفظ له، والبيهقي (٣٠٩/٧)، والطبراني (٣٨٧٣)، والحاكم (٢٨٩/٤). من طريق محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبدالله بن سويد الخطمى عنه به.

قلت: إسناده ضعيف، وله شواهد كثيرة يصح بها.

<sup>(</sup>٤) الوسخ.

المريض. قال: «فمن دخله فليستتر»(١).

عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله على فقال: «من أين أم الدرداء؟». قالت: من الحمام. قال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمٰن (٢).

(۱) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰۹۳۲)، وعنه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲/۲۸۳)، والحاكم (۲۸۸/٤) من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن طاوس وعن السختياني عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً به.

قال الحاكم.

صحيح على شرط مسلم.

وافقه الذهبي.

قلت: الحراني لم يخرج له مسلم، وهو صدوق، ربما وهم.

وابن إسحاق أخرج له متابعة، وهو مدلس، وقد عنعنه.

لكن توبع، فقد أخرجه البزار في «كشف الأستار» (٣١٩)، وابن صاعد في «أحاديثه» (١/٩)، والمخلص في «الفوائد المنتقاه» (٢/١٨٧)، وعنه الضياء في «المختارة» (٢/٢٨٣) من طريق يوسف بن موسى عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن ابن طاوس به.

ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري، على ضعف يسير في يعلى بن عبيد، فإنه مع ثقته؛ ففي روايته عن سفيان ـ وهو الثوري ـ لين؛ كما قال الحافظ.

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام» (رقم ٦٣٣).

«هٰذا أصح إسناد حديث في هٰذا الباب».

(٢) صحيح \_ أخرجه أحمد (٦/ ٣٦١ و٣٦٢)، والدولابي في «الكنى والاسماء» (٢/ ١٣٤) بإسنادين أحدهما صحيح وهو طريق أبي موسى يحدث عنها، والآخر فيه=

#### • من نقه (الباب:

١ - تحريم دخول الرجال الحمام بغير أزر، لأنه تنكشف فيه
 العورات.

٢ ـ تحريم دخول النساء الحمام بأزر وغيرها.

٣ ـ دل حديث أم الدرداء على وجود الحمامات في عهد النبي وفي هذا رد على من زعم أن الحمام لا وجود له في عهد النبي وأعل الأحاديث الواردة في ذلك ببعض الروايات الضعيفة مثل: «سيكون بعدي حمامات».

٤ ـ أحاديث الباب رد على من قال: لا يصح في الحمام حديث،
 فقد صحت أحاديث ولله الحمد من قبل ومن بعد.

## ٧٢ ـ باب النهى عن تأخير غسل الجنابة لغير عذر

عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق(١)، والجنب إلا أن يتوضأ»(٢).

لكن الحديث له شاهدان من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وبريدة بن الحصيب في=

<sup>=</sup> زبان بن فائد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) الذي يكثر التطيب بالزعفران؛ كما في رواية أخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه أبو داود (٤١٧٦ و٤١٨٠) من طريقين، وأحمد (٣٢٠/٤) من الطريق الأول وفيها عطاء الخراساني فيه كلام كثير. والثانية معلولة بالانقطاع فإن الحسن بن أبي الحسن وهو البصري لم يسمع من عمار وباقي رجاله ثقات.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوق»(١).

عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب»(٢).

### • من فقه (الباب:

١ ـ قال أهل العلم كالخطابي والبغوي والمنذري: المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب، ولهذا فيمن اتخذ تأخير الاغتسال عادة كسلاً وتهاوناً به فيكون أكثر أوقاته جنباً.

٢ \_ الوضوء الوارد في حديث عمار بن ياسر ليس على الوجوب،

<sup>=</sup> سندهما ضعيف؛ كما بينه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٦/٥). قلت: فالحديث بمجموع ذٰلك حسن عندي لشاهده من حديث عبد الله بن سمرة، أما حديث بريدة فضعيف جداً لا يفرح به.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه البخاري في «التاريخ» (٥/ ٧٤)، والبزار (٢٩٣٠) بإسناد صحيح؛ كما قال المنذري والهيثمي وشيخنا.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أصل الحديث عند الشيخين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وأما حديث الباب؛ فأخرجه أبو داود (١٢٧ و١٥٤)، والنسائي (١/ ١٤١ و٧/ ١٨٥)، وابن ماجه (٣٦٥٠)، وأحمد (١/ ٨٣ و١٠٤ و١٣٩ و ١٠٥)، والحاكم (١/ ١٧١)، وابن حبان (١٢٠٥) بإسناد رجاله ثقات غير نجي الحضرمي الراوي عن علي فقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة، وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حجر في "التقريب": "مقبول"؛ أي: عند المتابعة، وإلا فهو لين.

ويشهد لذكر الجنب في الحديث ما تقدم من أحاديث الباب، ولذَّلك فهو حسن إن شاء الله.

وإنما للاستحباب المؤكد يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه استفتى النبي على فقال: «نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء»(١).

٣ ـ ويجزى التيمم عن الوضو أحياناً لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم «٢٠).

٤ ـ ومما تقدم تبين أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما
 يتضيق عند القيام إلى الصلاة.

٥ ـ ومن فوائد أحاديث الباب، أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه
 بنو آدم كما ورد مرفوعاً صريحاً.

وكذلك تبعد عن الوسخ والريح الكريهة ولهذا بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك أعاذنا الله \_ وإياكم \_ مما تحبه الشياطين وإخوان الشياطين.

#### ٧٣ ـ باب الزجر عن البول في المغتسل

عن عبدالله بن المُغَفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰٦)(۲٤)، ووهم الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»(١/ ١٤١) فقال: «وأصله في «الصحيحين» دون قوله إن شاء» فها هو كما ترى في أحدهما.

<sup>(</sup>٢) حسن ـ أخرجه البيهقي (١/ ٢٠٠) بإسناد حسنه الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٣٩٤).

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۷)، والترمذي (۲۱)، والنسائي (۱/۳٤)، وابن ماجه
 (۳۰٤)، وأحمد (٥٦/٥)، والحاكم (١/٧٦١)، والبيهقي (١/٩٨)، وعبد الرزاق =

وفي رواية: «فإن عامة الوسواس يكون منه»(١).

عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي على كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله على أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله»(٢).

### • من فقه (لباب .

١ \_ الزجر عن البول في محل الاغتسال.

٢ ـ وقد رخص بعض أهل العلم في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، وقد نقله الترمذي بإسناده عن ابن المبارك، ونقله ابن ماجه بإسناده عن علي بن محمد الطنافسي.

٣ \_ واختلفوا في علة ذلك؛ فقال بعضهم: لأنه يفضي إلى

 <sup>= (</sup>٩٧٨)، وابن حبان (١٢٥٥) من طريق معمر أخبرني أشعث عن الحسن عنه به.
 قلت: إسناد رجاله ثقات لكن الحسن مدلس وقد عنعنه.

لكن له شاهد سيأتي إن شاء الله في الباب.

<sup>(</sup>۱) وعلتها عنعنة الحسن البصري، وهو مدلس كما تقدم، لكن لها طريق آخر عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن مغفل قال: «البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس».

أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ١١٢)، والبيهقي (١/ ٩٨) ورجالها ثقات.

قلت: ومثلها لا يقال بالرأي وبخاصة أن بعض ألفاظها قال: نهى أو زجر أن يبال في المغتسل، ولهذا يؤكد أن لها أصلاً معتبراً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٨)، والنسائي (١/ ١٣٠)، والبيهقي (٩٨/١) من طريق داود بن عبدالله الأودي عنه به.

قلت: إسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر.

الوسوسة كما هو مصرح به في الرواية، وبعضهم عللها إذا لم يكن للبول مسلك ينفذ فيه.

٤ - الأولى في الحكم الاحتياط سواء أكان للمغتسل مسلك أم لا لكن إذا كان له مسلك وأمن ارتداد رذاذ البول إلى الماء فإنه أوسع من ذلك، والله أعلم.

## ٧٤ - باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً(١).

#### • من نقه (لباب :

١ - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة.

٢ ـ الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة يسلُب حكمه ويفقده
 طهوريته ولكنه لا ينجسه، لأن بدن الجنب ليس بنجس.

٣ ـ إذا أدخل الجنب يده في الماء الدائم ليتناوله لا يتغير الحكم، وإن أدخلها ليعسلها من الجنابة يغير الحكم، يدل على ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولاً.

\* \* \*

أخرجه مسلم (۲۸۳).

## (٦) كتاب الحيض

## ٧٥ ـ باب تغليظ تحريم جماع المرأة في المحيض

قال تعالى: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ التَّوَرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن اليهود، كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت<sup>(۱)</sup>، فسأل أصحابُ النبيِّ عَيِّقُ النبي عَيِّقِ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلَ هُوَ النبيِّ عَيِّقُ النبي عَيِّقِ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلَ هُو النبيِّ عَيِّقُ النبي النبيَّةِ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول الله عَيِّة: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أُسيد بن مضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله عَيِّة حتى ظننا أنه قد وجد عليهما(۲)، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله عَيْقِ،

<sup>(</sup>١) لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.

<sup>(</sup>٢) غضب عليهما.

فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»(٢).

#### • من نقه (الباب.

١ - تحريم حماع المرأة في حيضها.

قال الشوكاني في «فتح القدير» (١/ ٢٠٠): «ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من الدين بالضرورة».

٢ ـ من أتى امرأته قبل أن تطهر من حيضها فعليه الكفارة وهي التصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على في الذي يطأ امرأته في حيضها قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»(٣).

أخرجه مسلم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ مضى تخريجه (ص ٦٥).

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۱٤)، والنسائي (۱۸۸/۱)، وابن ماجه (۲٤٠)، والسدارمــي (۱/۲۵)، وأحمــد (۱/۲۲، ۲۳۷، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۲۵)، والمدارقطني (۳/۲۸۲ \_ ۲۸۷)، والحاكم (۱/۱۷۱ \_ ۱۷۲)، والبيهقي (۱/۲۸۱، ۳۱۵) وغيرهم من طرق عن مقسم عنه به.

قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري.

وصححه جمع من الحفاظ: ابن القطان ووافقه ابن دقيق العيد، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٩/١)، وابن التركماني في «الجوهر النقي» (١٩/١)، وصححه الإمام أحمد في «مسائله» لأبي داود (ص ٢٦) قال: «سمعت أحمد يسأل=

عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء».

وصححه الحاكم (١/ ١٧٢) ووافقه الذهبي وابن التركماني في «الجوهر النقي» (٣/ ٣٦٩)، والعظيم آبادي في «التعليق المغني على سنن الدارقطني» (٣/ ٣٨١). قال النووي رحمه الله في «المجموع» (٢/ ٣٦٠): «واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس لهذا واضطرابه وروي موقوفاً وروي مرسلاً وألواناً كثيرة وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولا يجعله ذاك صحيحاً، وذكره الحاكم أبو عبدالله في «المستدرك على الصحيحين» وقال: لهذا حديث صحيح، ولهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح وقد قال الشافعي في «أحكام القرآن»: لهذا الحديث لا يثبت مثله، وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفه بياناً شافياً وهو إمام حافظ متفق على اتقانه وتحقيقه».

قلت: في كلام النووي رحمه الله عدة أوهام ـ لا آخذه الله.

۱- ادعاؤه اتفاق المحدثين على تضعيف حديث ابن عباس، وقد أعاده (۲/ ٣٦١):
 ۵- ومعتمدهم حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين؛ فالصواب لا كفارة
 عليه، والله أعلم».

قلت: أين وجد النووي رحمه الله لهذا الاتفاق، وإماما أهل الفن في عصرهما أحمد بن حنبل وابن القطان قد صححاه، وأجاب الأخير عن دعوى الاضطراب بأجوبة استحسنها من وقف عليها كابن دقيق العيد، وابن حجر، وابن التركماني والعظيم آبادي، ولخصها الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٣٥١) فقال: «والاضطراب في إسناد لهذا الحديث ومتنه كثير جداً، ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان وهو ممن قال بصحة الحديث: إن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها فإن صح من =

٣ ـ ويجوز للرجل أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله عليه أحدانا إذا كانت

طريق قبل ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفه فهم إذا قالوا: روي فيه بدينار وروي بنصف دينار، وروي باعتبار صفات الدم، وروي دون اعتبارها، وروي بعتق باعتبار أول الحيض وآخره، وروي دون ذلك وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة وهذا عند التدفيق والتحقيق لا يضره...».

٢- قوله وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولا يجعله ذٰلك صحيحاً.
قلت: إن أراد مجرد الرواية فكلامه هنا عين الصواب، وإن خالف ما ذكره في «أذكاره» (ص١١) فقال: «واعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل عنه، وقد روينا عنه أنه قال: «ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان منه ضعف شديد بَيَّنته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض.

هذا كلام أبي داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب لهذا الكتاب وغيره. وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن وكلاهما محتج به في الأحكام فكيف بالفضائل؟!».

فإذا كان الأمر كذلك عند النووي، فكيف إذا صرح أبو داود بتصحيحه كما في حديث ابن عباس فقد قال (٢٦٤): هكذا الرواية الصحيحة.

٣- أما تعقبه رحمه الله للحاكم؛ فقد انبرى للرد عليه الحافظ ابن حجر فقال في «التلخيص الحبير» (١٦٦/١): «وقد أمعن ابن القطان في تصحيح لهذا الحديث، والحواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في لهذا؛ كحديث بثر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في «شرح المهذب»، و «التنقيح»، و الخلاصة»: أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم».

وأقر الشوكانيُّ ابن حجر في «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٢).

حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها، وقالت مرة: يباشرها»(١)، وقد مضى حديث أنس رضي الله عنه وفيه: «واصنعوا كل شيء إلا النكاح»(٢).

## ٧٦ ـ باب نهي الحائض عن الصلاة والصوم

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله على أضحى - أو في فطر - إلى المصلى، فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء، تصدقن، فإني أريتُكُنَّ أكثر أهل النار»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وَتُكفُرن العشير"، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها»(٤٠).

#### • من فقه الباب:

ا \_ نهى الحائض عن الصلاة والصوم فقوله ﷺ: "لم تصل ولم تصم»؛ فيه إشعار بأن تحريم الصلاة والصوم على الحائض كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس.

٢ ـ الحائض إذا طهرت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة،
 فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) مضى (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) تجحد حق الزوج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٤).

ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت<sup>(۱)</sup>؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»(۲).

## ٧٧ ـ باب نهى الحائض عن الطواف بالبيت

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي على لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِفَ طمثت (٣)، فدخل عليَّ النبي على وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟». قلت: لوددت والله أني لم أحُجَّ العام. قال: «لعلك نُفست؟». قلت: نعم، قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٤).

## • من نقه (لباب .

١ - الحائض تقضي المناسك جميعها إلا الطواف بالبيت.

٢ ـ أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء وقراءة قرآن ولم
 تمنع الحائض من شيء من ذلك، فمن منع الحائض من قراءة القرآن
 ومس المصحف فقد أخطأ، وأما حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تقرأ

<sup>(</sup>۱) هذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة رضي الله عنها إنكاري، أي هذه طريقة الحرورية المخالفة للسنة النبوية فبئس الطريق، والحرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية قرب الكوفة كان اجتماع الخوارج بها، فنسبوا إليها، ومن مذهبهم أنهم يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۱)، ومسلم (۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) حضت.

<sup>(</sup>٤) أحرجه البخاري (٣٠٥).

الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»؛ فضعيف من جميع طرقه؛ كما قال الحافظ في "فتح الباري» (٤٠٩/١)، ولا يصح في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن حديث، والله أعلم.

\* \* \*

## (٧) كتاب مواتيت الصلاة

#### ٧٨ باب تغليظ تحريم ترك الصلاة عامدا

قال تعالى: ﴿ ﴿ فَظَلْفَ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيُّا﴾ [مريم: ٥٩].

وقال عز وجل: ﴿ فَوَيَـٰلُ لِلْمُصَلِّينَ \* اَلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمَّ سَاهُونَ \* اَلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمَّ سَاهُونَ \* اَلَّذِينَ هُمَّ يُرَاّتُهُونَ \* وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٤ ـ ٧].

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(١).

عن بريدة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(٢).

عن عبدالله بن شقيق رحمه الله قال: «كان أصحاب محمد على لا

أخرجه مسلم (۸۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۲۱۲۱)، والنسائي (۱/ ۲۳۱ \_ ۲۳۲)، وابن ماجه (۲) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۳۲۱)، والبن حبان (۱٤٥٤)، والحاكم (۷/۱) وغيرهم من طرق عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

يرون شيئاً من الأعمال تركُهُ كفر غير الصلاة»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ١٧٩ ـ ١٨٠): «اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً...».

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٣٦٩/١): "الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر تارك الصلاة منكراً لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين من يبلغه فيه وجوب الصلاة.

وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس؛ فقد اختلف الناس في ذلك...».

٢ ـ مما سبق يظهر ما يأتي:

أ \_ علماء الملة الإسلامية متفقون على تكفير تارك الصلاة جحوداً وإنكاراً واستهزاءً.

ب ـ اختلف أهل العلم فيمن تركها كسلاً من غير إنكار لفرضيتها أو جحد لأهميتها أو استحلالاً لتركها.

ت \_ جمهور أهل العلم على عدم تكفير من تركها تكاسلاً.

ت \_ حملوا لفظ الكفر الوارد في هذه الأحاديث على

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه الترمذي (۲۲۲۲)، والحاكم (۷/۱)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۹٤۸)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۱۱).

قلت: إسناده صحيخ.

سبيل التغليظ والوعيد الشديد بدلالة حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع شيئاً استخفافاً بحقهن؛ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة»(۱)، ونصوص الوعيد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه، ومنها نصوص الوعيد على ترك الصلاة كما رأيت؛ فإن شاء عفى، وإن شاء عاقب كما في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «من وعده الله على عمل عقاباً فهو فيه عمل ثواباً فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه الخيار»(۲).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱٤٢٠)، والنسائي (۲۳۰/۱)، وابن ماجه (۱٤٠١)، وابن ماجه (۱٤٠١)، وأبن وأجمد (۱٤٠٥) وابن وأحمد (۳۱۵ ـ ۳۱۳ و ۳۱۹)، ومالك (۱۲۳۱)، وعبد الرزاق (۲۵۷۵)، وابن أبي شيبة (۲۹۲۲)، والدارمي (۲۷۰/۱)، والحميدي (۳۸۸)، والبغوي (۹۷۷)، وابن حبان (۲٤۱۷)، والبيهقي (۱/۳۱۱، ۸/۲ و۲۱۷، ۲۱۷/۱۰) من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المُخدجيَّ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: إسناده رجاله ثقات غير أبي رفيع المخدجي من بني كنانة لم يرو عنه غير ابن محيريز، وهو مقبول كما في «التقريب»؛ أي: عند المتابعة، وإلا فلين.

وتابعه عبدالله الصنابحي عند أبي داود (٤٢٥)، وأحمد (٣١٧/٥)، والبغوي (٩٧٨)، والبيهقي (٢/ ٢١٥).

وتابعه أبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (٥٧٣).

فالحديث صحيح لا شك فيه، وصححه جمع من أهل العلم كابن عبد البر، والنووي، وغيرهما. قال السندي في «حاشيته على النسائي» (١/ ٢٣٠): «والحديث يدل على أن تارك الصلاة مؤمن كما لا يخفى».

<sup>(</sup>۲) حسن لشواهده \_ أخرجه أبو يعلى (۳۳۱٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۲۰) =

ولهذا ما أكده إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في وصيته لمسدد بن مسرهد المذكورة في «طبقات الحنابلة» (٣٤٣/١):

«ولا يُخرج الرجل من الإسلام شيءٌ إلا الشركُ بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بها، فإن تركها كسلاً أو تهاوناً؛ كان تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه».

وقد سأله ابنه عبدالله كما في «مسائله» (۱۹۱ و۱۹۲) عن ترك الصلاة متعمداً؛ قال: «يروى عن النبي عليه: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

قال أبي: والذي يتركها ولا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثاً، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر».

وسألت أبي عن رجل ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس تركها عمداً قال: «ادعوه إلى الصلاة ثلاثاً، فإن أبي وإلا ضربت عنقه».

وقال عبدالله في «مسائله» (١٩٥):

بإسناد فيه ضعف لأن سهيل بن أبي حزم ضعفه جمهور أهل الحديث. ولكن للحديث شواهد من القرآن والسنة، فأما شطره الأول فيشهد له قوله تعالى: ﴿لا يخلف الله وعده﴾ [الروم: 1]، وأما شطره الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: ﴿من عبد الله لا يشرك به شيئاً وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء وإن لها ثمانية أبواب، ومن عبد الله لا يشرك به شيئاً وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله من أمر على الخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه».

«سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذِكْر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها؛ فإنه يصلى هذه التي يخاف فوتها، ولا يضيع مرتين.

ثم يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا إن كثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يقوى أن يأتي بها؛ فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها؛ فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو في صلاة».

فهذه نصوص مُوَثقة عن الإمام أحمد بأنه لا يرى كفر تارك الصلاة بمجرد تركه، وإنما بامتناعه مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل، وهذا يكون بعد دعائه إليها، والداعي إليه هو الإمام أو نائبه؛ كما قال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» (١/ ٤٠٢): «الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم».

ولهذا ما أكده المجد ابن تيمية رحمه الله في «المحرر في الفقه الحنبلي» (ص٦٢):

«ومن أخَّرَ صلاة تكاسلًا لا جحوداً أمر بها، فإن أمر حتى ضاق وقت الأخرى؛ وجب قتله».

فلم يكفر بالتأخير وإنما بالإصرار المنبىء من الجحود مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة، فلا يتصور وقتئذ أنه متكاسل أو متهاون، بل جاحد مرد على الكفر والنفاق؛ فاستحق القتل جزاء وفاقاً.

وعلى هذا المحققون من علماء الحنابلة كابن قدامة: «وإن ترك شيئاً من العبادات الخمسة تهاوناً لم يكفر»، كذا في «المقنع»، وفي «المغني» (٢/ ٢٩٨ ـ ٣٠٢) بحث طويل ماتع قرر في نهايته:

"ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت لهذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.

وأما الأحاديث المتقدمة؛ فهي على سبيل التغليظ التشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله عليه السلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله: «كفر بالله تبرؤ من نسب، وإن دق»، وقوله: «من قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما»، وقوله: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد»، قال: «ومن قال مطرنا بنوء الكواكب؛ فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب»، وقوله: «من حلف بغير الله فقه أشرك»، وقوله: «شارب الخمر كعابد وثن»، وأشباه لهذا مما أريد به التشديد في الوعيد وهو أصوب القولين، والله أعلم».

وأما الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال مجيباً على من سأله عما يكفر به الرجل، وعما يقاتل عليه كما في «الدرر

السنية» (١/ ٧٠): «أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فإن أقر بها وتركها تهاوناً؛ فنحن وإن قاتلناه على فعلها؛ فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك كسلاً من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان».

٣ ـ مع أن البلوى عمت بهذه الفاقرة، أعني: ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً، وذلك لغياب إمام المسلمين الذي يردع أمثالهم -؛ فإن المسلمين لم يختلفوا في أن ترك الصلاة المفروضة تكاسلاً أو تهاوناً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم ذلك أعظم من قتل النفس، وأخذ الأموال بغير حق وغيرها من الموبقات المهلكات، وأن فاعل ذلك معرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدارين، وأنه يؤدي إلى الردة عن الدين، ومفارقة المسلمين إلى المشركين \_ نسأل الله السلامة، ونعوذ به من الخزي والندامة يوم القيامة، فعلى ولاة الأمر - إن كانوا مسلمين \_ أن يأخذوا على أيد تاركي الصلاة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

٤ \_ قال شيخنا أبو عبد الرحمٰن الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (١/١٧٧ \_ ١٧٨):

«بيد أن هنا دقيقة قلَّ من رأيته تنبَّه لها، أو نبَّه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها، فأقول:

إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه، ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه، أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يُستتاب؛ كما هو الواقع في لهذا الزمان، أما لو خُيِّر بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة، فاختار القتل عليها، فقتل؛

فهو في لهذه الحالة يموت كافراً، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا تجري عليه أحكامهم؛ خلافاً لما سبق عن السخاوي؛ لأنه لا يُعقل له لك أكان غير جاحد لها في قلبه له أن يختار القتل عليها، لهذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان، لا يحتاج إثباته إلى برهان

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» (٢/ ٤٨):

"ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل؛ لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها، ولا ملتزماً بفعلها، ولهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر لهذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت؛ لا يسجد لله سجدة قط؛ فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، لهذا داع تام إلى فعلها، الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادراً ولم يفعل قط؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد».

قلت: هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة، والله ولي التوفيق» أ.هـ

٥ ـ السهو الذي يدخل في الوعيد هو التلهي والتشاغل حتى يضيع وقت الصلاة، كما جاء مفسراً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥]، أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال: «ليس ذاك إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع

الوقت»(١).

## ٧٩ باب النهي أن تعاد الصلاة في يوم مرتين

عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط (٢) وهم يصلون، فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين»(٣).

#### • من نقه (لباب:

١ \_ كراهة صلاة المكتوبة بنية الافتراض مرتين اختياراً من غير

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو يعلى (٧٠٤)، والطبري في "جامع البيان" (٣١١/٣٠)، والبيهقي (٢/ ٢١٤) من طرق عن عاصم بن بهدلة عنه به.

قلت: إسناده حسن من أجل عاصم فإنه صدوق.

وروى مرفوعاً عند الطبري (٣٠/ ٣١١)، والبزار (٣٩٢)، والبيهقي (٢/ ٢١٤) وفي سنده عكرمة بن إبراهيم ضعيف.

ولذلك فالموقوف هو المحفوظ كما قال البيهقي، ولكن لا يخفى أن لهذا الحديث له حكم المرفوع.

<sup>(</sup>٢) موضع معروف في المدينة بين المسجد والسوق مفروش بالبلاط.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٢/١١٤)، وأحمد (١٩/٢ و٤١)، وابن أبي شيبة (٢/٢٧٠ \_ ٢٧٩)، وابن خزيمة (١٦٤١)، والطبراني (١٣٢٧٠)، والبيهقي (٣/٣٢٠) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عنه به.

قلت: إسناده حسن.

سبب وغرض.

٢ ـ من صلى وحده ثم أدرك جماعة يصليها معهم أم لا؟
 افترق أهل العلم إلى مذاهب:

أ ـ قول أكثر أهل العلم: إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة، فإنه يصليها معهم أيّ صلاة كانت من الصلوات الخمس.

ب ـ وقال قوم كالنَّخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح، وهو مروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: «من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يَعُدُ لهما»(١).

ت \_ وقال آخرون منهم مالك: يعيد إلا المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعاً.

جـ \_ وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب؛ لأن الصلاة الثانية نفل، ولا يتنفل بعد العصر والصبح، والمغرب وتر النهار؛ فيصير شفعاً.

٣ \_ قلت: الصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم ومنهم أحمد

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (١/٣٣/) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري.

والشافعي وإسحاق بن راهوية لعموم الأدلة في ذٰلك ومنها:

حديث بُسر بن محْجَن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله على أذن بالصلاة، فقام رسول الله على فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله على: "ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟" قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله على: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت".

وحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله على صلاة الفجر في مسجد الخيف (۲) فلما قضى صلاته إذ هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. قال: «علي بهما» فأُتي بهما ترعَدُ فرائصُهُما (۳) فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟». قالا: إنا صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه النسائي (۱۱۲/۲)، ومالك (۱۳۲/۲)، وعبد الرزاق (۱۳۲/۲)، وعبد الرزاق (۱۳۲/۳)، وأحمد (۴/۳۵ و۳۳۸)، والبغسوي (۸۵٦)، والحاكم (۲٤٤/۱)، والطبراني (۲۱/۲۰ \_ ۲۹۲)، والبيهقي (۲/۳۰۰)، وابن حبان (۲٤٠٥) من طريقين عن زيد بن أسلم عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير بسر بن محجن الديلي فهو صدوق. ويشهد له حديثا أبى ذر ويزيد بن الأسود رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) هو مسجد مني.

<sup>(</sup>٣) جمع فريصة، وهي: لحمة تضطرب وترجف عند الخوف والفزع.

 <sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٥٧٥ و٥٧٦)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٢/٢١ \_
 (١١٣)، وأحمد (٤/٢١ و١٦١)، والحاكم (٢٤٤/١) وغيرهم من طرق =

وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون (١) الصلاة عن وقتها؟» قال قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»(٢).

قال الخطابي في «معالم السنن» (1/ ١٦٤ ـ ١٦٥) بعد أن حكى مذاهب أهل العلم في المسألة: «وظاهر الحديث حجة على جماعة مَن مَنعَ عن شيء من الصلوات كلها. ألا تراه يقول: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه» ولم يستثن صلاة دون صلاة».

٤ ـ ومن قال يعيد إلا الصبح فحديث يزيد بن الأسود صريح في الردِّ عليه.

٥ ـ ومن احتج بقوله ﷺ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب» فإنه محمول على إنشاء تطوع لا سبب له، وهنا في إعادة الصلاة غرض ومقصد شرعي، وهو حيازة فضيلة الجماعة والحفاظ على جماعة المسلمين، فلا تدخل تحت النهى.

٦ - إذا صلى بالجماعة بعدما صلى وحده، فالأولى فرضه والثانية نافلة، للأحاديث المتقدمة، وأما من قال: الأولى نافلة، واحتج بحديث

عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه به.
 قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) يؤخرونها؛ فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه.

<sup>(</sup>٢) : أخرجه مسلم (٦٤٨).

يزيد بن عامر رضي الله عنه قال: جئت والنبي على في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله على فرأى يزيد جالساً فقال: «ألم تسلم يا يزيد؟» قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: «إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: «إذا جئت إلى الصلاة فوجدت النّاس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ولهذه مكتوبة»؛ فهو حديث ضعيف، وقد أخرجه أبو داود (٥٧٧) وفي إسناده نوح بن صعصعة مجهول.

٧ ـ ومن جملة المخصصات لحديث الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدال على الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي مرة أخرى جماعة بنية التطوع، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله على قد صلى، فقال رسول الله على: «ألا من يتصدق على لهذا فيصلى معه»(٣)، وحديث جابر بن عبدالله: «أن معاذ بن جبل كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (١/ ١٣٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (١/ ١٣٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وأحمد (٣/ ٥ و٤٥ و٦٤ =

يصلي مع النبي على ثم يرجع فيؤم قومه»(١).

قلت: في الحديثين جواز صلاة المتنفل جماعة مرة ثانية سواء أكان إماماً أم مأموماً. وقد استدل بعض أهل العلم على جواز صلاة المفترض خلف المفترض جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راتب، وفيه نظر. قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «سنن الترمذي» (١/ ٤٣٠):

قال الشافعي في «الأم» (١٣٦/١ ـ ١٣٧): «وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة: صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم. قال الشافعي: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة، وفيهما المكروه، وإنما أكره لهذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية، لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم، ويصلي فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت

<sup>=</sup> و٥٥)، والدارمي (٣١٨/١)، والحاكم (٢٠٩/١)، والبيهقي (٣٩/٣)، والبغوي (٨٩/٣)، والبغوي (٨٩/٣)، وابن حبان (٢٣٩٧ ـ ٢٣٩٩) وغيرهم من طريق سليمان الناجي عن أبي المتوكل عنه به.

قلت: إسناده صحيح!

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۰۰ و ۷۰۱)، ومسلم (٤٦٥).

من تفرق الكلمة، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل، فيتخذون إماماً غيره. وإن صلى جماعة في مسجد له إمام، ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم، لما وصفت، وأجزأتهم صلاتهم».

وفي «المدونة» (١/ ٨٩): «قلت: فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم، أذن وأقام، فلم يأته أحد، فصلى وحده، ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟ قال: فليصلوا أفذاذاً، ولا يجمعوا، لأن إمامهم قد أذن وصلى. قال: وهو قول مالك. قلت: أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده، أتى مسجداً فأقيمت الصلاة أيعيد أم لا في جماعة في قول مالك؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئاً، ولكن لا يعيد، لأن مالكاً قد جعله وحده جماعة».

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» (٢١/٢): «هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة؛ لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر، فتذهب حكمة الجماعة وسنتها، لكن ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك أن يجوز، كما في حديث أبي سعيد، وهو قول بعض علمائنا».

والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل، ينبىء عن نظر ثاقب، وفهم دقيق، وعقل درّاك لروح الإسلام ومقاصده، وأول مقصد للإسلام، ثم أجله وأخطره؛ توحيد كلمة المسلمين، وجمع قلوبهم على غاية واحدة، هي إعلاء كلمة الله، وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها أوّلاً؛ كما قال رسول

الله: «لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته للفقه في الدين، والغوص على درره، والسموّ إلى مداركه، كالشافعي وأضرابه.

وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرق جماعاتهم في الصلاة، واضطراب صفوفهم، ولمسوا ذلك بأيديهم، إلا من بطلت حاسته، وطمس على بصره، وإنك لتدخل كثيراً من مساجد المسلمين فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة، طلباً للسنة زعموا ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم، ويظنون أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم، ولئن صدقوا لقد حملوا من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم، فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في ترك بعض السنن أو المندوبات. وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين، ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى ضراراً وتفريقاً للكلمة، وشقاً لعصا المسلمين، نشم نتخذون نسأل الله العصمة والتوفيق، وأن يهدينا إلى جمع كلمتنا إنه سميع الدعاء.

وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشافعي لا يعارض حديث الباب، فإن الرجل الذي فاتته الجماعة لعذر، ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجماعة بالصلاة فيها \_ هذا الرجل يشعر في داخلة نفسه كأنه متحد مع الجماعة قلباً وروحاً، وكأنه لم تفته الصلاة، وأما الناس الذين يجمعون وحدهم بعد صلاة جماعة المسلمين فإنما يشعرون أنهم فريق آخر، خرجوا وحدهم، وصلوا وحدهم.

وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا، وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقاً أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة، مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين عليه السلام وغيرهما

بمصر، ومثل غيرهما في بلاد أخرى، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر، ففي الجامع الأزهر \_ مثلاً \_ إمام للقبلة القديمة، وآخر للقبلة الجديدة، ونحو ذلك في مسجد الحسين عليه السلام؛ وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس، والحنفيون لهم آخر يصلى الفجر بإسفار، ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر، ولا يصلون مع إمام الشافعيين، والصلاة قائمة، والجماعة حاضرة، ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات تقام متعددة في وقت واحد، وكلهم آثمون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يصلى فيه أئمة أربعة، يزعمونهم للمذاهب الأربعة، ولكنا لم نر ذٰلك، إذ أننا لم ندرك لهذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمٰن آل السعود حفظه الله، وسمعنا أنه أبطل لهذه البدعة، وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان، بفضل الله وعونه إنه سميع الدعاء» أ. هـ

# ٨٠ باب تغليظ الزجر عن تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ووعيد من فاتته

عن العلاء بن عبد الرحمٰن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله على يقول: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا

كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها $^{(1)}$  أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً $^{(7)}$ .

عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكِّروا<sup>٣)</sup> بصلاة العصر، فإن النبي ﷺ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حَبطَ عَمَلُه»(٤).

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِرَ<sup>(٥)</sup> أَهَلُهُ ومالُه»(٢).

## • من نقه (لباب .

١ ـ التغليظ على من تفوته صلاة العصر وأنه كالموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله فمن تركها متعمداً ـ كما في رواية معمر ـ فقد حبط عمله وبطل أجره.

٢ ـ لا حجة في حديث بريدة على تكفير تارك الصلاة تكاسلاً، لأن الأمر لو كان كما قال من كفّر تارك الصلاة لما اختصت صلاة العصر بذلك دون الصلوات، ولكن تارك الصلاة تكاسلاً غير جاحد لها على خطر عظيم كما سبق بيانه في باب تغليظ تحريم ترك الصلاة عامداً.

<sup>(</sup>١) المراد سرعة الحركات كنقر الطائر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) قدموها في أول وقتها. .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أصيب بأهله وماله؛ فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦).

# ٨١ ـ باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل صفوان بن المُعَطِّل رسولَ الله عَلَيْ فقال: «يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم، وأنابه جاهل: قال: «وما هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: «نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فَدَع الصلاة، فإن تلك الساعة تُسجرُ فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمسُ عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس» (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح بطرقه \_ أخرجه ابن ماجه (۱۲۵۲)، وابن حبان (۱٤٥٢)، والبيهقي (۲/ ٤٥٥) من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير الضحاك بن عثمان ففيه كلام ينزل حديثه عن رتبة الصحيح.

وقد خولف ابن أبي فديك في إسناده رواه أحمد (٣١٢/٥)، والحاكم (٣١٨/٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٤٤) من طريق حميد الأسود ثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلمي أنه سأل رسول الله على فجعله من مسند صفوان لا مسند أبي هريرة.

قلت: رواية ابن أبي فديك هي المحفوظة للوجوه الآتية:

أ\_ أن رواية حميد بن الأسود فيها ضعف من قبل حفظه فإنه يهم قليلاً، وقيل: إن المقبري لم يسمع من صفوان بن المعطل، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد» (٢/ ٢٤٢ \_ ٢٢٥).

عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله على ينهانا أن نصلي فيهن أو نَقْبرُ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (١) حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ (٢) الشمس للغروب حتى تغرب» (٣)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي على نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب»(٤).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه ناد: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب»(٥).

عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه في حديثه الطويل: فقلت يا نبي الله أخبرني عمّا علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صلّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى

ب \_ أخرج ابن حبان (١٥٥٠)، وابن حبان (١٢٧٥) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبدالله القرشي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ (وذكره)، وهذا إسناد على شرط مسلم لكن عياضاً فيه لين.
 وبالجملة فالحديث ضحيح بمجموع طريقيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب.

<sup>(</sup>٢) تميل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٣١). .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧).

ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة (۱) محضورة (۲) حتى يستقل الظّلُ بالرُّمح (۳)، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم (٤)، فإذا أقبل الفيء فصلٌ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (٥).

عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله عنه أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله العصر بالمُخَمَّص (٢) فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد (٧) (٨).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا بدا حاجب الشمس<sup>(٩)</sup> فأخروا الصلاة حتى تبرز<sup>(١٠)</sup>، وإذا غاب حاجب

<sup>(</sup>١) يشهدها الملائكة.

<sup>(</sup>٢) يحضرها أهل الطاعات.

<sup>(</sup>٣) هٰذه حالة استواء الشمس في كبد السماء.

<sup>(</sup>٤) يوقد عليها إيقاداً بليغاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٦) موضع معروف.

<sup>(</sup>V) النجم، سماه الشاهد؛ لأنه يشهد بالليل.

<sup>(</sup>۸) أخرجه مسلم (۸۳۰).

<sup>(</sup>٩) طرفها.

<sup>(</sup>۱۰) ترتفع.

الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»(١).

#### • من فقه (الباب ؛

١ ـ محصل ما ورد في الباب من أحاديث في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة، أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء نصف النهار.

٢ ـ لكن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من العام
 المخصوص لحديثين صريحين في ذلك هما:

أ ـ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنّ النبي على نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٨٣)، ومسلم (٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۷٪)، والنسائي (۱/ ۲۸۰)، وأحمد (۱۲۹/۱ و۱۶۱)، وابن خزيمة (۲۸، ۱۲۸ و ۱۲۸۰)، وابن الجارود (۲۸۱)، والطيالسي (۱۰۸)، وابن حبان (۲۸۱) وابن أبي شيبة (۱۰۹ و ۱۵۲۰)، والبيهقي (۲/ ٤٥٩)، وأبو يعلى (۱۱۱ و ۵۸۱)، وابن أبي شيبة (۲۸۸ ـ ۳٤۸)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۵۲۸ ـ ۵۲۷۲) من طريق وهب بن الأجدع عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد صحيح؛ فقد صححه ابن حزم في «المحلى» (٢٧١/٢)، والحافظ ابن حجر في «فتح والحافظ العراقي في «طرح التثريب» (١٨٧/٢)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢٣٢) وحسنه (٢/ ٦٦) ولا شك أنه صحيح وبخاصة أن له طريقاً أخر عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً أخرجه أحمد (١/ ١٣٠)، وابن خزيمة (١٢٨٦) وهو إسناد صحيح وسفيان روى عن أبي إسحاق السبيعي قبل الاختلاط. ويشهد له حديث بلال رضي الله عنه قال: «لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس». أخرجه الطيالسي الله عنه قال: «لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس». أخرجه الطيالسي وأحمد (١/ ١٢)، وأحمد (١/ ٢٢)، وابن حزم (٣/٤) وغيرهم وإسناده صحيح.

ب ـ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه تحديث أنس بن مالك رضي الله عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم»(١).

هٰذا وقد اشتهر في كثير من كتب الفقه المنع من الصلاة بعد الصبح والعصر مطلقاً، حتى نقل بعضهم اتفاق العلماء وإجماع الأمة على كراهة ذٰلك، وحجتهم الأحاديث المطلقة وهٰأنت تبصر وتسمع أنها مخصوصة وأن النهى مناطه وقت طلوع الشمس ووقت غروبها.

وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٦٦ - ٦٢) عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي على « « وقي تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية « وفي رواية: «مرتفعه» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما والله أعلم.

قلت: ولهذا الذي يجب المصير إليه والاعتماد عليه في لهذه المسألة التي تشعبت فيها الأقوال، فإن كنت ممن أثلج الله صدره ببرد الاتباع، وأسعده باليقين فلا تغتر بدعاوي الإجماع والمشهور والكثرة، وبخاصة إذا كانت على خلاف الصحيح الصريح من السنة النبوية.

تنبيه: تعقب البيهقي حديث علي رضي الله عنه بما يجب التنبيه

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو يعلى (٤٢١٦)، والبزار (٦١٣ ـ كشف الأستار) بإسناد حسن رجاله ثقات غير أسامه بن زيد اللبثي وهو صدوق.

عليه لئلا تضطرب المسألة في ذهن القارىء:

أ \_ قال (٢/ ٤٥٩): «لهذا وإن كان أبو داود السجستاني أخرجه في كتاب السنن فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم».

قلت: ليس من شرط الصحيح أن يكون في كتاب البخاري ومسلم.

ب \_ وقال: «وهب بن الأجدع ليس من شرطهما».

قلت: وهب بن الأجدع تابعي ثقة مشهور كما قال ابن حزم في «المحلى» (٣١/٣)، وهل من شرط الصحيح أن يكون على شرط الشيخين، أو لم يصحح الشيخان أحاديث كثيرة ليست في «الصحيحين».

ت \_ وقال: «ولهذا حديث واحد وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظاً».

قلت: الجواب من وجوه:

أولاً: كلاهما ثابت محفوظ ولا تعارض بينهما حتى نلجأ إلى الترجيح بما رواه العدد؛ فإن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقة يقيدها حديث على رضي الله عنه.

ثانياً: وحديث على لا يخالف ما رواه العدد، بل فيه زيادة ثقة يجب المصير إليها ولا يجوز تركها؛ لأن حديث على فيه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم.

ثالثاً: حديث علي ليس حديث واحد بل يشهد له حديثان كما

تقدم حديث أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما.

ث ـ وقال: «وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف لهذا وروي ما يوافقه، أما الذي يخالفه (وساق بإسناده عن علي) قال: «كان رسولُ الله على يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر»، وأما الذي يوافقه (وساق بإسناده عن عاصم بن ضمرة) قال: كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصل بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا انظر فصل ركعتين. ثم قال: وقد حكى الشافعي رحمه الله لهذه الأحاديث الثلاثة عن علي رضي الله عنه ثم قال: لهذه أحاديث يخالف بعضها بعضاً.

ثم قال البيهقي: فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف ثم يكون مخصوصاً بما لا سبب لها من الصلوات ويكون ما لها سبب مستثناة من النهي بخبر أم سلمة وغيرها والله أعلم».

قلت: ما أخرجه من طريق سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على يصلي ركعتين في دبركل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر» لا يخالف حديث علي الآخر: «أن النبي على نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» من كل الوجوه للوجوه الآتية:

الأول: لأن لهذا يدل على جواز الصلاة بعد العصر ما لم تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، والأول ينفي أن يكون النبي صلى ركعتين بعد العصر.

الثاني: لا يلزم أن يفعل النبي ﷺ كل ما ثبت جوازه بالدليل الشرعي كما لا يخفى.

الثالث: أن علياً يخبر بما علم وإلا فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمه رضي الله عنهما: أن النبي على صلى ركعتين بعد العصر وهما سنة الظهر البعدية.

وقالت عائشة رضي الله عنها: أنه ﷺ داوم عليها وأثبتها بعد ذلك، فعاد الحديثان متفقين لا مفترقين، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

وقوله: «وأما الذي يوافقه» ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: «كنا مع علي رضي الله عنه في سفر، فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا انظر فصلى ركعتين» فهذا فعل من علي رضي الله عنه يوافق روايته، ولذلك ما نقله البيهقي عن الشافعي رحمه الله من اختلاف هذه الأحاديث الثلاثة فلم يعد قائماً، وفوق كل ذي علم عليم.

قوله: «فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف ثم يكون مخصوصاً».

قلت: ما ادعاه من عدم وقوع الخلاف ليس بمسلَّم فقد ذهب قوم إلى كراهة التطوع مطلقاً سواء أكان له سبب أو لم يكن وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يصلي في لهذه الأوقات فرضاً ولا غيره إلا حالة الغروب يجوز عصر يومه فحسب.

ثم صار البيهقي رحمه الله إلى التخصيص، وهو ما لا بدّ منه، لكن تقييد أحاديث النهي عن الصلاة بحالة طلوع الشمس وغروبها أولى، لأنها في ذات المسألة وواردة في نصوصها، بخلاف ما ذهب إليه البيهقي فهي أدلة زائدة على النصوص الواردة في المسألة، وهي كذلك لا تنافى ما ورد في حديث على وغيره.

# تنبيه آخر:

أما ما روي<sup>(۱)</sup> أن عمر رضي الله عنه نهى علياً عن الصلاة بعد العصر وخاطبه أنه يعلم نهي رسول الله على فأجاب عنه أبو جعفر الطحاوي بما يروي الغليل ويشفي العليل في «شرح مشكل الآثار» (٢٩٠/١٣) فقال: «ففي لهذا الحديث ما قد خاطب به عُمَرُ علياً مما قد ذكر خطابه به فيه، ومما فيه: أن علياً قد كان عَلِمَ نَهْيَ رسول الله على عن الصلاة بعد العصر، وعمرُ لم يقل له ذلك إلا وقد علم أنه قد علم نهيَ رسول الله على رسول الله على رسول الله على من ذلك، لا سيما ولم يُنْكِرْ عليه علي ما قاله له من ذلك، فهل في ذلك ما يخالف حديث وهب بن الأجدع عنه، أم

فكان جوابُنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه ليس في واحد من حديث وهب، ومن حديث ابن دَرَّاج خلافٌ للآخر عندنا والله أعلم ، إذ قد كان يحتمل أن يكون عليٌّ عليه السلام صلى والشمس عنده مرتفعةٌ الارتفاع الذي معه إباحةُ رسول الله على الصلاة، وكانت عند عمر رضي الله عنه على خلاف ذلك، فكانا مختلفين في الارتفاع للشمس الذي يُبيحُ الصلاة، ولم يكن ذلك بموجب اختلافهما فيما عَلِمَه عليٌ من رسول الله على فيهما، إذ الارتفاعُ قد يُرادُ به معنى في يقعُ في قلوب بعض السامعين من ذلك المعنى خلاف ما يَقَعُ في قلوب بعض السامعين من ذلك المعنى خلاف ما يَقَعُ في قلوب بعض السامعين إيَّاه».

<sup>(</sup>۱) ما ورد في ذٰلك ضعيف؛ لاضطراب سنده، والاختلاف فيه على الزهري اختلافاً كبيراً، وقد أشار الطحاوي إلى شيءٍ من ذٰلك، وجوابه من باب: إن صَحَّ الخبر، والله أعلم.

تنبيه ثالث: قد ثبت عن عائشة أم المؤمنين ما يوافق حديث علي رضي الله عنه وهو ما رواه المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله عليه كأنه يعني بعقب صلاته الظهر وبعقب صلاته العصر. قالت: كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم كان يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قال: قلت: فأنا رأيت عمر رضي الله عنه يضرب رجلاً رآه يصلي بعد العصر ركعتين. فقالت: لقد صلاهما عمر ولقد علم أن رسول الله صلاهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام، وكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر، وإذا صلوا العصر صلوا بعدها إلى المغرب فقد أحسن. (1)

قال الطحاوي (٢٩٦/١٣): «ففي هذا الحديث ما قد يحتمل أن يكون ما كان عند عائشة في النهي عن الصلاة بعد العصر مثل ما كان منه عند علي عليه السلام».

وبهذا التفصيل يتبين نهي رسول الله على عن تحري طلوع الشمس وغروبها بالصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله على: «لا يتحرى أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها»(۲)، وحديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله على: «لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك». (۳)

٣ \_ علل رسول الله على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٢٨٣) واللفظ له بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٣٣).

وغروبها أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذٍ وتفتح أبوابها.

وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (٢٠/٢) بنقله عن البغوي رحمه الله أنه جعل النهي من باب التعبد المحض الذي لا يدرك معناه.

قلت: البغوي رحمه الله لم يجعل النهي من باب التعبد المحض وإنما جعل التعليل النبوي لا يدرك حقيقته لأنه من باب الإخبار بالغيب فقال في «شرح السنة» (٣/ ٣٣٠): «وقد علل النبي على في حديث عمرو بن عبسة المنع عن الصلاة حالة الطلوع وحالة الغروب؛ لكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال؛ بأن جهنم تسجر حينئذ، وتفتح أبوابها.

ولهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها، إنما علينا الإيمان بها والتصديق، وترك الخوض فيها، والتمسك بالحكم المعلق بها».

٤ \_ رخص بعض أهل العلم في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة وذكر بعضهم في ذلك أحاديث ضعيفة مثل حديث أبي قتادة عن النبي أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة الأن وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يكن اعتماده على الحديث الضعيف المتقدم وإنما على أن من جاء إلى

<sup>(</sup>۱) ضعيف ـ أخرجه أبو داود (۱۰۸۳)، والبيهقي (۲/ ٤٦٤) وفيه انقطاع بين أبي الخليل وأبي قتادة فإنه لم يلقه، وليث بن أبي سليم مختلط.

وساق له البيهقي شواهد وقال: أسانيدها ضعيفة لكن رجح ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣٧٩)، وابن حجر في «فتح الباري» (٦٣/٢) قوة الخبر بانضمامها إلى بعضهما بعضاً وإن ذلك يجعل له أصلاً.

الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (١/ ٣٧٨ ـ ٣٨٨): «وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي على (وذكره) وإنما كان اعتماده على أن مَنْ جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، وفي الحديث الصحيح: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دُهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه قال غير واحد بن حنبل: «خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع عليه الإمام أحمد بن حنبل: «خروج الإمام لا انتصاف النهار».

٥ - من أدرك ركعة من صلاة الصبح أو صلاة العصر قبل طلوع الشمس أو غروبها فقد أدرك الصلاة وليتم صلاته لأنه أدرك الوقت، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (۱)، وعندئذ يعلم أن أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها إنما مختص بالتطوع لا بفريضة اليوم، والله أعلم. ومن ادعى أن أحاديث النهي ناسخة لهذا وغيره من الأحاديث الخاصة كحديث على المتقدم النهي ناسخة لهذا وغيره من الأحاديث الخاصة كحديث على المتقدم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۷۹)، ومسلم (۱۰۸).وفي الباب عن عائشة رضى الله عنها.

فقد أبعد النجعة، لأن العام لا ينسخ الخاص، والمطلق لا ينسخ المقيد بل يحمل العام والمطلق على الخاص والمقيد، ولا شك أن التخصيص والتقييد أولى من ادعاء النسخ، والله أعلى وأعلم.

## ٨٢ ـ باب النهى أن يقال للمغرب: العشاء

عن عبدالله المزني رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا تغلبنكم الأعراب: هي الأعراب: هي العشاء»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ يكره إطلاق اسم العشاء على صلاة المغرب؛ لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى.

# ٨٣ ـ باب النهي عن أن تسمى صلاة العشاء العتمة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون (٢٠) بالإبل (٣٠).

## • من نقه (لباب:

١ - كراهة تسمية العشاء العتمة، تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية
 الدينية عن أن يطلق عليها اسم السنة الجاهلية التي كانوا يحلبونها في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) يدخلون في العتمة؛ وهي ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٤٤).

ذلك الوقت، ويسمونها العتمة، ولذلك نهى الشرع عن الاقتداء بالأعراب، واستحب التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة الغراء

٢ ـ الصواب تسميتها صلاة العشاء لموافقة لفظ القرآن، وأكثر ما ورد عن النبي على تسميتها عشاء، ولهذا قال الإمام البخاري في «صحيحه» (٢/٤٤)، باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ﴾ [النور: ٨٥].

٣ - ورد في بعض الأحاديث تسمية العشاء بالعتمة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير (٢) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبُوا (٣) ، وأجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة:

أ \_ قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٥٨/٤): «وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم.

والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب فلو قال:

<sup>(</sup>١) اقترعوا.

<sup>(</sup>٢) التبكير إلى الصلاة في أول وقتها.

<sup>(</sup>٣) زحفاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٥)، ومسلم (٤٣٧).

لو يعلمون ما في العشاء والصبح، لحملوها على المغرب، ففسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها».

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢/٢) فقال: "ولهذا ضعيف لأنه قد ثبت في نفس لهذا الحديث: "لو يعلمون ما في الصبح والعشاء"، فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة".

ب ـ نقل الحافظ في "فتح الباري" (٢/٢٤ ـ ٤٧) دعوى النسخ ثم تعقبها فقال: "وقيل: إن النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز، وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكور، وفي كل من القولين نظر للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ، ولا بعد في أن ذلك كان جائزاً، فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية، ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة، وأما استعمالها في حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب».

قلت: والصواب ـ والله أعلم ـ أن التحريم مناطه أن تغلب تسمية الأعراب ما جاء في صريح الكتاب، وأما ذِكْرُ ذٰلك لدفع الإيهام ورفع الالتباس فلا يدخل في النهي.

## ٨٤ ـ باب كراهة النوم قبل العشاء

عن أبي برزة رضي الله عنه: «أن رسول الله على كان يكره النوم

قبل العشاء والحديث بعدها»(١).

## • من فقه (لباب.

الترمذي (١/ ٣١٤): «وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء الترمذي (١/ ٣١٤): «وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم، وقال عبدالله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان».

٢ ـ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤٩/٢): «ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهى خشية خروج الوقت».

# ٨٥ ـ باب النهي عن السمربعد العشاء وما يجوز منه

عن أبي برزة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها»(٢).

عن عبدالله بسن مسعود رضي الله عنه قال:

أخرجه البخاري (٥١٨)، ومسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في باب «كراهة النوم قبل العشاء».

جَدَّب (١) لنا رسول الله على السَّمَر (٢) بعد العشاء (٣).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا سمر إلا لأحد رجلين: مُصَلِّ أو مسافر »(٤).

(٣) حسن بشواهده ـ أخرجه ابن ماجه (٧٠٣)، وأحمد (٢/٣٨٩ و٤١٠)، وابن أبي شيبة (٢/٢٧٩)، وابن خزيمة (١/٤٥٢)، وابن حبان (٢٠٣١)، والبيهقي (١/٤٥٢)
 من طرق عن عطاء بن السائب عن شقيق عنه به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب كان قد اختلط.

ويشهد له أحاديث الباب.

(٤) صحيح لغيره \_ أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩ و٤١٤ و٤٤٤ و٤٦٣)، وعبد الرزاق (٢١٣٠) والطيالسي (٢٩٤)، والخطيب البغدادي (٢٨٦/١٤)، والبيهقي (٢/ ٢٨٦)، وأبو يعلي (٥٣٧٨)، وابن نصر في "قيام الليل" (ص٤٥) من طريق خيثمة.

قلت: وهو إسناد ضعيف، لأنه تارة روي عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبدالله ففيه جهالة، وتارة روى عن خيثمة عن عبدالله ففيه انقطاع.

لكن له طريق آخر عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (١٩٨/٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠٥١٩)، والأوسط (٥٦٨ ـ مجمع البحرين) من طريق إبراهيم بن يوسف حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن حبيب بن ثابت عن زياد بن حدير عن عبدالله.

قلت: رجاله ثقات غير أن إبراهيم بن يوسف الحضرمي صدوق، وحبيب بن ثابت مدلس وقد عنعنه فهو متابعة جيدة للطريق المتقدم.

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل، ومسافر، وعروس».

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع ذٰلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذمّه وعابه.

<sup>(</sup>٢) حديث الليل.

### • من فقه (الباب.

ا \_ قال الترمذي (٣١٨/١): "وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكرة قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، وخصص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة».

٢ ـ كره السمر بعد صلاة العشاء؛ لأنه قد يؤدي إلى النوم عن صلاة الصبح أو عن قيام الليل.

٣ ـ المراد بالسمر في الباب الأمور المباحة قبل صلاة العشاء،
 لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بعد صلاة العشاء، بل هو حرام في جميع الأوقات.

٤ ـ الكراهة ليست على الإطلاق فقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في استثناء أمور هي:

أ \_ الصلاة أو السفر كما في حديث عبدالله بن مسعود المتقدم.

ب \_ في الفقه والخير، وفيه حديث أنس رضي الله عنه قال: نظرنا النبي على ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا، ثم خطبنا فقال: «إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»، قال الحسن: وإن الناس لا يزالون بخير ما انتظروا الخير(۱).

<sup>=</sup> تنبيه: نسب الشوكاني في «نيل الأوطار» (٤١٦/١) الحديث للترمذي وهو وهم وإنما ذكره الترمذي تعليقاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٠).

وبه استدل البخاري فقال في «صحيحه»: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء.

ت \_ مع الضيف والأهل، واحتج البخاري عليه بحديث سَمَرِ أبي بكر مع أضيافه وأهل داره وفيه مخاطبة وملاطفة ومعاتبة وكل ذلك في معنى السمر.

ث \_ في حوائج المسلمين وفيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ لا يزال يَسْمُر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين وإنه سمَر معه ذات ليلة وأنا معه».(١)

٥ \_ ولهذا التفصيل حط عليه المحققون من أهل العلم.

قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ١٩٢):

"أما السَّمَرُ بعد العِشاء، فقد اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث أبي برزة، وكان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يقول: لأن أنامَ عن العِشاء أحبُّ إليَّ من أن ألغُو بعدها.

ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم، وفيما لا بد منه من الحوائج، ومع الأهل والضيف، وأكثر الحديثِ على الرخصة فيه».

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۱٦٩)، وأحمد (٢٥/١، ٢٦، ٣٤)، وابن خزيمة (١٣٤)، وابن أبي شيبة (٢٠/٢)، وابن حبان (٢٠٣٤)، وابن نصر في "قيام الليل» (ص٥٠) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. قلت: إسناده صحيح.

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٤١٧) معلقاً على حديث عمر رضى الله عنه المتقدم:

«ولهذا الحديث يدل على عدم كراهة السَّمَرِ بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة.

أو طريقة الجمع بينها بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم.

أو يقال: دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح لمسلمين.

قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير.

قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك ولا أقل لمن أمن ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات».

# (٨) كتاب الأذان

# ٨٦ ـ باب النهي عن الإجارة في الأذان

عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال على «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً»(١).

عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلاً قال لابن عمر: "إني لأحبك في الله. قال: ولم؟ قال: ولم؟ قال: "إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجراً" (٢).

# • من نقه (لباب:

١ \_ ينبغي أن يكون المؤذن متطوعاً، فقد قال معاوية بن قرة: «لا

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۵۳۱)، والترمذي (۲۰۹)، والنسائي (۲۳/۲)، وابن ماجة (۷۱٤)، وأحمد (۲۱/۶ و۲۱۷)، والحاكم (۱/۹۹، ۲۰۱)، والبيهقي (۱/۶۲) وغیرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح؛ صححه الترمذي والحاكم والذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۵۲)، وابن أبي شيبة (۲۲۸/۱)، والطبراني في «الكبير»؛
 كما في «مجمع الزوائد» (۲/۳) وغيرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

يؤذن لك إلا محتسب (١)، وقال الشافعي رحمه الله في «الأم» (١/ ٨٤): «وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعاً ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يؤذن متطوعاً، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي على ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء، لأن لكله مالكاً موصوفاً».

٢ ـ يحرم اتخاذ المؤذن الذي يبتغي الدراهم لوضوح حديث
 عثمان بن أبي العاص، وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من ما الصحابة كما صرح بذلك ابن سيد الناس (٢).

" - إن أعطى المؤذن جعلاً بغير مسألة، فلا بأس، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه. عن عبدالله بن محيريز - وكان يتيماً في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك (٣)، فأخبرني أبو محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مَقْفَلَ رسول الله على من منين، فلقينا رسول الله على بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله على بالصلاة عند رسول الله على بالصلاة عند رسول الله على المؤذن ونحن متنكبون (٤) فظللنا نحكيه ونهزأ به فسمع رسول الله على الصوت فأرسل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۸/۱).

<sup>(</sup>٢) وانظر لزاماً «نيل الأوطار» (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يسألني الناس عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) معرضون عن الحق متجنبون الإسلام.

قال الشوكاني: «وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك. . . قال اليَعْمُري: ولا دليل فيه لوجهين:

الأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، لأنه إعطاء حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص فحديث عثمان متأخر.

الثاني: إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها: أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه النسائي (۷/۰ \_ ٦)، وابن ماجة (۷۰۸)، وأحمد (٣/٤٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٧)، والدارقطني (٢٣٣/١ \_ ٣٣٤)، وابن حبان (١٦٨٠)، والبيهقي (٢٩٣/١) وغيرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

ثم قال: وأنت خبير بأن لهذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل لهذا حسن (١).

قلت: وبهذا قال بعض السلف؛ فعن الضحاك: أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلاً، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس<sup>(۲)</sup>. وقال الأوزاعي: الإجارة مكروهة، ولا بأس بالجعل<sup>(۳)</sup>.

٤ ـ من فقه النوازل: أن المؤذنين فَرَّغهم من بيده تصريف شؤون المسلمين في هذا العصر وجعلوا لهم رواتب، فمن لزم التَّفرغ للقيام بالأذان وشؤون المسجد فلا بأس للضرورة، وبخاصة أن من جَعَل هذا النظام لا يقبل المتطوع المحتسب، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

## ٨٧ ـ باب النهى عن الاستعجال إذا أقيمت الصلاة :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(٤).

عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله على فسمع جلبة (٥). فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا

<sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٢/ ٤/٤ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢).

أصواتاً لحركتهم واستعجالهم.

تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا (١).

## • من نقه (لباب :

١ ـ كراهة الاستعجال إذا أقيمت الصلاة خشية الفوت، وينبغي أن يأتي العبد إلى الصلاة بسكينة، لأن الذاهب إلى الصلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يتأدب بآدابها على أكمل الاحوال.

٢ ـ الاستعجال يلحق بالساعي التعب وضيق النفس، فيدخل في الصلاة وهو منبهر؛ فيذهب خشوعه.

٣ ـ أحاديث الباب لا تنافي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩].

لأن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث، فالسعي المأمور به في الآية هو العمل والذهاب لقوله تعالى: ﴿ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٩].

وقوله: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَمَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وقوله: ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَيْ ﴾ [عبس: ٨].

فلما قابل الله تبارك وتعالى بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على المراد بالسعي العمل الذي هو طاعة الله، لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع، وأما السعي المنهي عنه في الحديث؛ فهو العدو لمقابلته بالمشي في الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٨)، ومسلم (٦٠٣) واللفظ له.

تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة»، والله أعلم.

## ٨٨ ـ باب النِّهي عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني "(١).

#### • من نقه (الباب:

ا ـ الحديث صريح في النهي عن القيام عند سماع الإقامة حتى يروا الإمام قد خرج إليهم كما وقع صريحاً في رواية مسلم: «حتى ترونى قد خرجت».

٢ ـ جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك، فالحديث ظاهر الدلالة في ذلك، لكن ورد في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت (٢)، فلا يقيم حتى يخرج النبي على الله فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» (٣).

ويجمع بينهما: بأن بلالاً كان يراقب خروج النبي، فإذا خرج أقام الصلاة، وذلك قبل أن يراه المسلمون، فإذا رأوه قاموا، والله أعلم

٣ ـ وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله عليه خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. . . »(٤) فذكر الحافظ رحمه الله في «فتح الباري» (٢/ ١٢٠)، جمعاً حسناً فقال: «فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٢٠٤)..

<sup>(</sup>٢) زالت الشمس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٣٩)، ومسلم (٦٠٥) (١٥٨).

حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي على فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره».

# ٨٩ ـ باب الزجر عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(١).

عن عبدالله بن مالك بن بُحينة أن رسول الله على مرَّ برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول<sup>(٢)</sup>: ماذا قال لك رسول الله على قال: قال لي: «يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أربعاً»<sup>(٣)</sup>.

عن عبدالله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله على في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله على قال: «يا فلان بأيّ الصّلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا»(٤).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقيمت صلاة الصبح، فقمت الأصلي الركعتين، فأخذ بيدي النبي على وقال: «أتصلي الصبح

أخرجه مسلم (۷۱۰).

<sup>(</sup>٢) أي أحطنا به واستدرنا بجوانبه واجتمعنا على رأسه قائلين: ماذا قال لك؟

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧١٢).

أربعاً»<sup>(۱)</sup>.

#### • من فقه (لباب :

ا ـ يحرم التنفل إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء أكانت راتبة أم لا لوجوب الاشتغال بالمفروضة، وهو مصرح به في رواية من طريق زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن جُحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٢).

٢ ـ إذا شرع المؤذن في الإقامة والمرء قائم يصلي اختلف أهل
 العلم في الواجب عليه إلى أقوال:

أ \_ إذا كان في الركعة الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس ويعلم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام.

ب ـ أن النهي مختص بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه.

جـ ـ يكمل لأن النهي مختص بمن ينشىء النافلة، ولأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣].

د \_ يقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أحمد (۲۸۸۱)، وابن خزیمة (۱۱۲۶)، والحاكم (۳۰۷/۱)، والبیهقی (۲/ ٤٨٢)، وابن حبان (۲٤٦٩) وغیرهم من طریق أبي عامر الخزّاز عن ابن أبي مليكة عنه به.

قلت: إسناده صحيح!.

وله طريق آخر عند البزار (٥١٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه ابن حبان (۲۱۹۰)، وأبو عوانه (۳۲/۳۳، ۳۶) وإسناده صحیح.

قلت: أسعد الأقوال عند الترجيح الأخير لأمور:

الأول: الحجة عند التنازع السنة، فترك التنفل عند إقامة المكتوبة أقرب إلى اتباع السنة.

الثاني: قوله في الإقامة: «حي على الصلاة» هلموا إلى الصلاة التي يقام لها، فأسعدُ الناس من امتثل الأمرَ ولم يتشاغل عنه بغيره.

الثالث: الأصلُ الشروع في الصلاة عقب شروع الإمام، فالمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة.

٣ ـ حمل قوم الزجر في أحاديث الباب على الكراهة التنزيهية، وحجتهم أن رسول الله على لم يقطع صلاة الرجل كما في حديث ابن بحينة المتقدم، ولا حجة في ذلك لأنه ورد في رواية لحديث ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي على وقال: «أتصلي الصبح أربعاً»، فهذا يدل إذا أضيف إلى أحاديث الباب أن الزجر للتحريم، وأنه لا صلاة صحيحة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة، والله أعلم وأعز وأحكم.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۲۲۷) وغیره.

## ٩٠ باب كراهة الصلاة إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه" (1).

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

#### • من فقه (الباب.

ا ـ ظاهر أحاديث الباب أن المراد بالصلاة المغرب، لقوله في رواية لحديث أنس عند مسلم: «إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم» وفي رواية: «إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم»(٣).

وذكر المغرب لا يقتضي حصراً للوجوه الآتية:

أ \_ إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى واللفظ الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: «لا صلاة بحضرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).

 <sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الشافعي (١٢٦/١)، وابن حبان (٢٠٦٨)، والطحاوي في «مشكل
 الآثار» (١٩٩١). قلت: إسناده صحيح.

طعام ولا هو يدافعه الأخبثان(١)،(٢).

ب \_ أن الجائع قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم.

ت \_ ينبغي حمله على العموم نظراً للعلة؛ وهي: التشويش المفضي إلى ترك الخشوع؛ ولذلك قال أبو الدرداء: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ»(٣).

٢ ـ ينبغي حمل الحكم على العلة وجوداً وعدماً فإذا كان ترك الطعام لا يفضي إلى التشويش وذهاب الخشوع، كمن كان صائماً أو لا حاجة له في الطعام، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، والله أعلم.

٣ ـ ادعى قوم من أهل العلم أن أحاديث الباب فيها دلالة على
 امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدد.

قلت: ليس فيها ما يدل على ذٰلك للوجوه الآتية:

أ ـ المفسدتان إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما ولا شك أن خروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدلالة صلاة الخوف، فينبغي الصلاة محافظة على الوقت.

ب ـ النه ي عن العجلة لا يستلزم خروج الوقت، ولكن دليل على تقديم الخشوع على فضيلة أول الوقت، عن نافع قال: كان ابن عمر إذا غربت الشمس، وتبين له الليل، فكان أحياناً يُقدِّم عشاءه، وهو صائم

<sup>(</sup>١) البول والغائط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٩/٢ ـ فنح) تعليقاً، ووصله ابن المبارك في «الزهد» (٣). ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١٣٤).

والمؤذن يؤذن، ثم يقيم وهو يسمع، فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضى عشاءه، ثم يخرج فيصلي، ويقول: قال رسول عليه: «لا تعجلوا عن عشائكم إذا قُدِّم إليكم»(١).

٤ ـ استدل بعض أهل العلم بأحاديث الباب على أن شهود
 الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أن يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة.

ولهذا استدلال لا يصح؛ لأن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة، وليس في إسقاط الواجب عمن لم يُعذر بذلك، فتنبه.

## ٩١. باب تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعلة

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال: «أما هٰذا فقد عصى أبا القاسم على (٢٠٠٠).

وزاد أحمد: ثم قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا يسمع النداء في مسجدي لهذا، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۱۸۵)، ومن طريقه أحمد (۱٤٨/٢)، وابن حبان (۲۰۲۷) واللفظ له وإسناده حسن وأصله في «الصحيحين».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢/ ٥٣٧) بإسناد حسن، وشريك بن عبدالله تابعه المسعودي، فأمنا بذلك خطأهما.

منافق»<sup>(۱)</sup>.

## • من نقه (الباب :

١ \_ تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان.

٢ ـ وجوب المحافظة على صلاة الجماعة، فإنه لا يتخلف عنها أو يضيعها إلا منافق معلوم النفاق.

" يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لعلة شرعية وبقصد الرجوع بعد قضائها، فقد بَوَّب البخاري في كتاب الأذان من "صحيحه" (٢/ ١٢١) باب هل يخرج من المسجد لعلة ثم ساق تحته حديث أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: «على مكانكم»، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل» (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٤٣ ـ مجمع البحرين) بإسناد صحيح . وله شاهد من حديث عثمان بن عفان أخرجه ابن ماجه (٧٣٤) بإسناد ضعيف جداً، فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك، فلا يفرح به .

<sup>(</sup>۲) وأخرجه مسلم (۲۰۵).

## (٩) كتاب المساجد ومواضع الصلاة

## ٩٢ باب تحريم تزويق المساجد وزخرفتها

عن سعيد بن أبي سعيد مرسلاً أن رسول الله ﷺ قال: «إذا زوقتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أمرت بتشييد المساجد»(٢).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لتزخــرِفُنَّهَا كما زخــرفت اليهــود والنصارى»(۲).

۲۰.5 (۱) مضی تخریجه (ص ۱۸۲۳).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٤٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٦٣)، والبيهقي
 (۲) ۲۸ ـ ٤٣٩)، والطبراني (١٣٠٠٠ \_ ١٣٠٠٣)، وابن حبان (١٦١٥) من طريق
 أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) روي موصولاً في المصادر السابقة، وعلقه البخاري بصيغة الحزم (٥٣٩/١ ـ فتح) ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٠٩) من طريقين عن يزيد بن الأصم عنه مرفوعاً.

قلت: ولكنه له حكم المرفوع؛ كما لا يخفى؛ فمثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.

وأمر عمر ببناء المسجد وقال: «أكن<sup>(١)</sup> الناس من المطر، وإيّاك أن تحمِّر أو تُصَفِّر؛ فتفتن الناس»<sup>(٢)</sup>.

## • من فقه (الباب:

١ \_ قال البغوى (٢/ ٣٤٩ \_ ٣٥٠):

«والمُراد من التشييد: رفعُ البناء وتطويلُه، ومنه قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدُونَ ﴾ [النساء: ٧٨].

وهي التي طُوِّلَ بناؤها، يُقال: شادَ الرجلُ بناءه يشيده؛ وشيَّده يُشَيِّدُه. وقيل: البُروج المُشيدة: الحُصون المُجَصَّصَة، والشيدُ: الجصُّ.

وكان المسجد على عهد رسول الله على مبنياً باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يَزِدْ فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بُنيانه في عهد رسول الله على باللبن والجريد، وأعاد عُمُدَه خشباً، ثم غيرَه عثمان، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جدارة بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عُمُدَه من حجارةٍ منقوشة، وسقفه بالساج (٣).

قلت: لعلَّ الذي كره منه الصحابة هذا، ولا يجوز تنقيشُ المساجد بما لا إحكام فيه.

<sup>(</sup>١) يستر الناس ويصونهم من المطر.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (١/ ٥٣٩)، وقال الحافظ: هو طرف من قصته في ذكر تجديد المسجد النبوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٦) من حديث ابن عمر.

وقول ابن عباس: لتُزخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرّفوا وبدّلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمرُكم إلى المراءات بالمساجد، والمباهاة بتشييدها وتزيينها».

# ٢ \_ زخرفة المساجد محرمة للوجوه الآتية:

أ \_ مخالفة ذلك للسنة الدالة على أن المشروع في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه وزخرفته فقد قال رسول الله ﷺ: «ابنوه عريشاً كعريش موسى ثمام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك»(١).

ب \_ فيها شغل بال المصلي عن الصلاة، وكل ما أذهب الخشوع منهى عنه كما سيأتي في بابه.

ت ـ ذريعة إلى مفسدة أعظم وهي التباهي في المساجد.

٣ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ١٥٧ ـ ١٥٨): «الحديث يدل على أن تشيد المساجد بدعة، وقد روى عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك، وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب، وقال المنصور بالله: إنه يجوز في جميع المسجد، وقال البدر بن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلى بالزخرفة فلا لبقاء العلة.

ومن جملة ما عوَّل عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل

<sup>(</sup>١) حسن \_ كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٦١٦).

منهم الإنكار على من فعل ذلك، وبأنه بدعة مستحسنة، وبأنه مرغب إلى المسجد.

ولهذه حجج لا يُعَوِّل عليها من له حظ من التوفيق، لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله على وأنه من علامات الساعة، وأنه من صنع المهاهاة المحرمة، وأنه من علامات الساعة، وأنه من صنع اليهود والنصارى، وقد كان على يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموماً وخصوصاً.

ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة، لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة، وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم. ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة، ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة، لأن كونه داعياً إلى المسجد ومرغباً إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة إلا مع خشوع وإلا كانت كحسم بلا روح، فليست إلا شاغلة عن ذلك، كما فعله عليه في الانبجائية التي بعث بها إلى أبي جهم، وكما تقدم من هتكه للستور التي فيها نقوش، وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك، توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة».

## ٩٣ ـ باب الزجر الشديد عن التباهي في المساجد

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عليه أن

يتباهى الناس في المساجد»(١).

وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» (٢). وفي رواية: «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد» (٣).

وفي أخرى: انطلقنا مع أنس نريد الزاوية قال<sup>(3)</sup>: فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح، فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد، فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخر، قالوا: أي مسجد فذكرنا مسجداً. قال: إن رسول الله على قال: «يأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد، لا يعمرونها إلا قليلاً»(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (١٦١٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٤٩)، وابن ماجه (٧٣٩)، وأحمد (٣/ ١٣٤ و١٤٥ و١١٤)، و«الصغير» (١١٤/١)، و«الصغير» (١١٤/١)، والطبراني في «الكبير» (١٣٢٣)، و«الصغير» (١١٤/١)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٦٤)، والدارمي (١/ ٣٢٧)، وابن حبان (١٦١٤) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابه عن أنس به. قلت: إسناده صحيح، وقد تابع قتادة أبا قلابة عند أبي داود والطبراني والبغوي.

 <sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه النسائي (٣٢/٢)، والبغوي (٤٦٥)، وابن خزيمة (٣٢٢) بإسناد
 كسابقه.

<sup>(</sup>٤) القائل أبو قلابة الجرمى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٩/١) تعليقاً، ووصله ابن خزيمة (١٣٢١) واللفظ له، وأبو يعلى (٢٨١٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٦٦) من طريق صالح بن رستم عن أبى قلابة عنه به.

قلت: إسناده حسن، لأن صالح بن رستم أبا عامر الخزاز فيه كلام من قبل حفظه، ويشهد له ما قبله.

## • من فقه (لباب:

۱ \_ تحریم التفاخر ببناء المساجد وبتزویقها وزخرفتها؛ لأنه تباهی بالإثم والعدوان والتبذیر، وكذلك یحرم التفاخر بكثرتها.

٢ ـ هذا الحديث من جملة المعجزات الباهرات للرسول على
 فقد شهد الوجود بصدقه ووقع ما أخبر على كما قال.

٣ ـ التفاخر يقود إلى إعمار المساجد بالبناء والزخارف، وإهمالها بالصلاة والطاعة والذكر، وجلّ مساجد المسلمين اليوم كذلك، إلا من رحمه الله.

٤ ـ التباهي في المساجد يقود إلى كثرة المساجد في المحلة الواحدة، مما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وتشتيت شمل المصلين، وحل العروة الوثقى، وقد يقرب بعض لهذه المساجد من مساجد الضرار عياذاً بالله، ولذلك كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار، ويرون العتيق أفضل من الجديد ولذلك وصف البيت الحرام بالبيت العتيق.

٥ ـ قال الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في «اصلاح المساجد» (ص ٩٥ ـ ٩٦): «قال فاضل: من الذي كان يجسر من أهل البصر في الأجيال التي كان التنافس بالغاً حده في إقامة جدران المسجد والقباب وبزخرفتها وبذل القناطير المقنطرة في أثاثها ورياشها، من الذي كان يجسر في تلك الأحيان أن يقول لأولئك المتبرعين إنكم إنما تبنون صروحاً لإيقاع العامة في أشراك البدع، وتبذلون أموالكم لإحالة الدين إلى العبادات

الصورية؛ كما حصل في إشراك كل الأمم السالفة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المعابد، وعن نور الإيمان بأنوار الهياكل، حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات الولائم وأقرب لاجتماعات المآدب، لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف، وما يشطح الفكر في التأمل في سجوف المنافذ وإبداع المنابر، مع أن القصد من تلك الاجتماعات كان تجريد العقل من ملهيات العالم المادي، وتخليصه من فاتنات المظهر الطيني، والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المندمج إلى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التجريد والعبودية الخالصة لترجع إلى عالمها بنور من عالم القدس يثبتها في جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن الدنيا ومداحضها، حتى إذا أدت وظيفتها في جنان الفيض الإلهي في الحال التي أعدت لها». انتهى.

# ٩٤ - باب تحريم اتخاذ المساجد طرقالغير ذكر أو صلاة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا المساجد طرقاً؛ إلا لذكر أو صلاة»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۳۲۱۹)، و«الأوسط» (۲۰۳ \_ مجمع البحرين)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/۳۹/۱۲) من طريق يحيى بن صالح عن على بن حوشب عن أبي قبيل عن سالم عن أبيه مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن؛ لأن أبا قبيل وهو حيي بن هانىء بن ناضر فيه كلام يسير لا ينزل بحديثه عن درجة الحسن، ولذلك قال المنذري في «الرغيب والترهيب» (٢٠٠/١): «إسناده لا بأس به»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤/٢): =

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن من اقتراب الساعة السلام بالمعرفة، وأن يجتاز الرجل بالمسجد لا يصلي فيه»(١).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله على: «من اقتراب الساعة، أن يرى الهلال قبلاً فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقاً، وأن يظهر موت الفجأة»(٢).

## • من فقه (الباب:

ا ـ تحريم المرور من المساجد من غير أن يصلي فيها، لأن التخاذها طرقاً من أشراط الساعة.

٢ ـ من حق المساجد إذا دخلها المسلم أن يصلى فيها.

٣ ـ اتخاذ المساجد طرقاً لغير ذكر أو صلاة دليل على هجرانها.

<sup>«</sup>رجاله موثقون».

وله طريق آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه (٧٤٨) بلفظ: «خصال لا تنبغي في المسجدلا يتخذ طريقاً...».

وإسناده ضعيف حداً؛ لأن فيه زيد بن جبيرة الأنصاري، وهو متروك فلا يفرح به.

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه البزار (٣٤٠٧ ـ كشف الأستار) بإسناد صحيح.

وله طريق آخر أخرجه الحاكم (٤٤٦/٤) بإسناد ضعيف لجهالة حال عبد الأعلى بن الحكم وخارجة بن الصلت.

وله طريق ثالث أخرجه ابن خزيمة (١٣٢٦) بإسناد ضعيف فيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٧١ \_ مجمع البحرين)، و«الصغير» (٢) حسن لغيره \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» بن خالد وهو ضعيف. لكن يشهد لجملة: «وأن تتخذ المساجد طرقاً» الحديث الذي سبق، وباقي الحديث له شواهد.

# ٥٥ باب النهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتي تحية المسجد

عن أبي قتادة السَّلَميِّ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(١).

## • من نقه (لباب:

١ \_ الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتي تحية المسجد.

٢ ـ ذهب بعض أهل العلم أن من جلس ولم يصل لا يشرع له
 التدارك، وهو مذهب واه لمخالفته سبب ورود الحديث.

عن أبي قتادة صاحب رسول الله على قال: «دخلت المسجد ورسول الله على جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلست. فقال رسول الله على: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» قال: فقلت يا رسول الله رأيتك جالساً والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»(٢).

ومثله حديث سليك الغطفاني. عن جابر بن عبدالله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله على يخطب فجلس، فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»(٣).

وأما الحديث المشهور على ألسنة الخطباء والذي يكتب على المنابر: «إذا كان الإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام» فلا أصل له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۱٤) (۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٣٠) و(١١٦٦)، ومسلم (١٧٥) (٥٩) واللفظ له.

٣ ـ تحية المسجد واجبة للأمر بها والزجر عن تركها، والله أعلم.

## ٩٦ - باب النهي عن تتبع المساجد

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لِيُصَلِّ الرَّجل في المسجد الذي يليه ولا يَتَبع المساجد»(١).

## • عن فقه (لباب:

۱ \_ قال المناوي في «فيض القدير» (٥/ ٣٩٢):

«لا يصلِ في هذا مرة وفي هذا مرة على وجه التنقل فيها فإنه خلاف الأولى».

## ٩٧ - باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى المسجد

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين أصابعه»(٢).

عن أبي ثمامة الحناط: أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني

<sup>(</sup>١) صحيح - انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه ابن خريمة (٤٣٩، ٤٤٦ و٤٤٧)، والحاكم (٢٠٦/١)، والدارمي
 (۲) صحيح \_ أخرجه ابن خريمة (٤٣٩، ٤٤٦ و٤٤٧)، والحاكم (٢٠٦/١)، والدارمي
 قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أثبات من رجال الشيخين.

وقد تابعه محمد بن عجلان لكنه وهم واضطرب، كما بينه ابن خزيمة (٤٤٥)، فالعمدة على الطريق الأول.

عن ذلك، وقال: إن رسول الله على قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة»(١).

# • من فقه (لباب:

ا ـ تحريم تشبيك الأصابع من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة؛ لأن العامد إلى الصلاة لا يزال في صلاة، فينبغي الابتعاد عن العبث؛ لأنه مناف لمقصد الصلاة وحكمة التكليف.

٢ ـ قاصد الصلاة ينبغي عليه الإتيان بآدابها ومكملاتها وتحقيق مقصدها، ولذلك يلحق بالتشبيك تفقيع الأصابع. عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: «لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة»(٢).

٣ ـ ظاهر الحديث لا يتناول من في المسجد وليس في صلاة، لأن رسول الله على شبك بين أصابعه في المسجد كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصته ذي اليدين بلفظ: «ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه»، وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري: «المؤمن للمؤمن كالبنيان،

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۵۲۲)، والترمذي (۳۸٦)، وأحمد (٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٣) وابن خزيمة (٤٤١)، والبيهقي (٣/ ٢٣٠)، والبغوي (٤٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٣٣ \_ ٣٣٧)، وعبد الرزاق (٣٣٣١ و٣٣٣٤)، والدارمي (١/ ٣٢٧)، وابن حبان (٢٠٣٦ و٢٠٥٠) من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤) بإسناد حسن.

وشبك بين أصابعه"، وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «شبك النبي على أصابعه» ولهكذا فلا تعارض بين أحاديث تشبيك الرسول بين أصابعه في المسجد وأحاديث الباب، وأما حديث مولى أبي سعيد الخدري قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله على إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبك أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله على فلم فلمن الرجل لإشارة رسول الله على فالتفت رسول الله على أبي سعيد فقال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه فضعيف أخرجه أحمد (٣/ ٤٢ ـ ٤٣ و ٥٥) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مولى لأبي سعيد الخدري وذكره.

قلت: هٰذا إسناده ضعيف، لأن عبيدالله بن عبدالله بن موهب وعمه ضعيفان.

#### ٩٨ـ باب تحرّيم إنشاد الشعر في المسجد

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۱۰۷۹)، والترمذي (۳۲۲)، والنسائي (۷/۲ ـ ٤٨)، وابن ماجه (۷٤۹). وابن ماجه (۷٤۹). قلت: إسناده حسن.

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُسْتقادَ في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»(١).

#### • من نقد (الباب :

ا ـ يحمل تحريم إنشاد الشعر في المسجد على الشعر المشتمل على الكلام الخبيث من أشعار الجاهلية والمبطلين، أو أن يكون أغلب أوقاته إذا كان في المسجد التناشد مما يلهي عن طلب العلم ومدارسة القرآن والذكر والتسبيح.

٢ ـ إذا كان الشعر مشتملاً على حق وفيه ذب عن الإسلام والمسلمين وهجاء المشركين وبيان باطلهم ودحض شبهاتهم فمأذون فيه، ويدل عليه حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٤٩٠)، بإسناد فيه انقطاع فإن زفر بن وثيمة لم يلق حكيماً، لكن تابعه العباس بن عبد الرحمٰن المدني عند أحمد (٣/ ٤٣٤) لكنه مستور.

لكن الفقرة الأولى والأخيرة لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم (٣٦٩/٤) وسيأتي تخريجه في باب النهي عن إقامة الحدود والقصاص في المساجد، والوسطى يشهد لها ما قبلها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وبالجملة فالحديث صحيح، والله أعلم.

هريرة:نعم<sup>(١)</sup>.

وفي رواية من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرّ عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله عليه يقول: «أجب عني، اللهم أيده بروح القدس»؟ قال: نعم(٢).

ولذلك ترجم ابن خزيمة في "صحيحه" قائلاً: باب ذكر الخبر الدال على أن النبي على إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها، إذ النبي على قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيده بروح القدس ما دام مجيباً عن النبي على النبي المسجد،

## ٩٩ باب النهي عن إقامة الحدود والقصاص في المسجد

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: «نهى رسول الله عليه أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود»(٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «لا يقاد ولد من والده، ولا تقام الحدود في المساجد»(٤).

أخرجه البخاري (١٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة (۱۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص ٣٦٥) وفي إسناده انقطاع، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٤) حسن بطرقه ـ أخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٩٩ و٢٦٦١)، والدارمي =

#### • من نقه (الباب .

١ ـ قال المناوي في «فيض القدير» (٦/٤١٤): «لا تقام الحدود
 في المساجد صيانة لها وحفظاً؛ لحرمتها فيكره ذلك تنزيهاً».

٢ ـ نقل الحافظ في «فتح الباري» (١٥٧/١٣) عن ابن بطال: «ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأجازه الشعبي وابن أبي ليلى، وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيره، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد، وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى».

قلت: منع إقامة الحدود في المساجد هو الحق لظاهر الأحاديث، وقد ترجم البخاري في كتاب الأحكام من «صحيحه»: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. ثم ساق تحته حديث ماعز حيث أمر رسول الله على برجمه خارج المسجد، فرجم بالمصلى.

<sup>= (</sup>۲/ ۱۹۰)، وأبو نعيم (۱۸/٤)، والبيهقي (۳۹/۸) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار.

قلت: إسناده فيه ضعف من قبل إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظه. لكن تابعه سعيد بن بشر عند الحاكم (٣٦٩/٤) وهو ضعيف أيضاً، فالحديث بهما حسن.

ويشهد له حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه المتقدم في باب تحريم إنشاد الشعر في المسجد.

# ١٠٠ ـ باب النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد

عن عبد الرحمٰن بن شبل قال: «نهى رسول الله على عن نقرة الغراب (١)، وافتراش السَّبُع (٢)، وأن يوطن (٣) الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير ـ يعني في المسجد (٤).

## • من فقه (لباب.

۱ ـ قال جمال الدين القاسمي في «إصلاح المساجد» (ص١٨٥ ـ ١٨٦):

«يهوى بعض ملازمي الجماعات مكاناً مخصوصاً أو ناحية من

<sup>(</sup>۱) يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.

<sup>(</sup>٢) يريد بسط ذراعيه في حالة السجود، ولا يرفعهما كبسط السبع والكلب والذئب ذراعيه.

<sup>(</sup>٣) يألف مكاناً معلوماً في المسجد مخصوصاً به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً.

<sup>(</sup>٤) حسن بشواهده \_ أخرجه أبو داود (٨٦٢)، والنسائي (٢١٤/٢)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وأحمد (٢٨٨٣ و٤٤٤)، وابن خزيمة (١٣٢٩ و١٣١٩)، والدارمي (١٣٠٣/١)، والحاكم (٢/٩٢١) من طريق تميم بن محمود عنه به.

قلت: إسناده ضعيف لأن تميماً فيه لين.

لكن للحديث شاهداً بلفظ: «نهى عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير».

أخرجه أحمد (٥/٤٤٦ ـ ٤٤٦) من طريق عثمان البتّي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعاً وإسناده فيه جهالة.

وبالجملة فالحديث خسن بمجموع الطريقين؛ والله أعلم.

المسجد إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة المرتفعة في آخره، بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها، وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها، لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضباً أو متحوقلاً أو مسترجعاً، وقد يفاجىء الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة، وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها، إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد، ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء والسمعة، وأن يقال: إنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني، أو أنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله؛ وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك، فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان، بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه، وقد ورد النهي عن ذلك فيما روى عنه على أنه: «نهى عن نقرة الغراب وأن يوطن عن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير».

وفي «شرح الاقناع»: يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلى إلا فيه.

وفي «فتح القدير» نقلاً عن «النهاية» للحلواني: أنه يكره أن يتخذ في المسجد مكاناً معيناً يصلي فيه لأن العبادة تصير له طبعاً فيه، وتثقل في غيره، والعبادات إذا صارت طبعاً فسبيلها الترك ولذا كره صوم الأبد» أ هـ.

٢ ـ ترجم ابن خزيمة في «صحيحه»: لحديث الباب قائلاً: باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد، وفي هذا ما دل على أن

المسجد لمن سبق إليه ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨].

٣ ـ لكن يستثنى من النهي صنفان:

الأول: الإمام.

الآخر: القراء والحفظة فهم أحق بالصف الأول، بحيث يكونوا خلف الإمام، إذ النبي على أمر بأن يلوه.

عن أبي مسعود قال: كان رسول الله على يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١).

٤ ـ ولا تعارض بين حديث الباب وقوله ﷺ: "لا يُوَطِّنُ الرجلُ المسجدَ للصلاة أو لذكر الله، إلا تَبَشْبَشُ الله به كما يَتَبَشْبَشُ أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبُهم "(")، فإن المراد بهذا الحديث ارتياد المساجد للصلاة والجلوس بها انتظاراً للصلاة، فقد جاء الحديث مفسراً من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يتوضأ

أخرجه مسلم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) البُّشِّ: هو الفرح واللطف في المسألة والإقبال على الصديق.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (٨٠٠)، وأحمد (٣/ ٣٢٨ و٥٥٣)، والبغوي في «مسند ابن الجعد» (٢٩٣٩)، والطيالسي (٢٣٣٤)، وابن خزيمة (١٥٠٣)، وابن حبان (٢٢٣٤) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح .:

أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد، إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته (١)، فثبت أن الإيطان المنهى عنه في حديث الباب ليس هو الإيطان المثبت في لهذا الحديث.

# ١٠١ ـ باب تحريم البيع والشراء في المسجد

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك» (٢).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي على نهى عن الشراء والبيع في المسجد»(٣).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد أسواق
 الآخرة، فمن آدابها: تنزيهها عن أمور الدنيا، ومما لا علاقة له بالآخرة.

٢ ـ النهي عن البيع والشراء في المسجد لا يستلزم بطلان العقد، قال ابن خزيمة «صحيحه» باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما، وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما.

ثم قال: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله ﷺ: «لا أربح الله تجارتك» معنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٠٧/٢ و٣٤٠) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (ص ٣٦٤).

## ١٠٢ - باب تحريم الخصومة ورفع الصوت في المسجد

عن السائب بن يزيد قال: «كنت قائماً في المسجد فحصبني (1) رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله على (٢)

#### • من نقه (لياك :

ا ـ تحريم الخصومة ورفع الأصوات في المساجد، لأن العقوبة تقتضي أن هذا الفعل محرم.

٢ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المساجد
 وغيرها؛ لأن هذا مقصد عظيم للإسلام.

٣ ـ جواز العقوبة البدنية مِن الحاكم المسلم أو من ينيبه لمن خالف أمر الله تعزيراً له.

٤ ـ الرفق بالجاهل وتعليمه آداب المساجد.

٥ ـ يعذر الجاهل بجهله، ولذلك عذرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنهم ليسوا من أهل البلد مستدلاً بذلك أنهم يجهلون آداب المساجد.

٦ ـ جواز لفت انتباه رجل بقذف حجر صغير من غير ضرر، ولا

<sup>(</sup>١) رماني بالحصباء، وهي: الحصى الصغار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٠)، والحديث له حكم الرفع، لإن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي قاله الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٥٦١).

يعد ذٰلك من الخذف المنهى عنه.

٧ ـ تحريم رفع الأصوات يشمل ما لا منفعة فيه أما ما تعلق بتعليم؛ كخطبة الجمعة، أو حلقة علم، أو تقاضي؛ فقد دلت السنة النبوية على جوازه، والله أعلم.

#### ١٠٣ ـ باب تحريم نشد الضوال في المسجد

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من سمع رجلًا ينشد ضالة (١) في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا»(٢).

عن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجَمَل الأحمر(٣)، فقال النبي ﷺ: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لِما بنيت له»(٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك (١٠).

<sup>(</sup>١) يطلب الضائعة ويعرفها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) من وجد ضالتي، وهو الجمل الأحمر، فدعاني إليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) يشتري.

<sup>(</sup>٦) صحيح \_ أخرجه الترمذي (١٣٢١)، والدارمي (٢/ ٣٢٦)، والحاكم (٦/ ٢٥)وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

عن أبي عثمان قال: سمع ابن مسعود رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فغضب وسيه، فقال له رجل: ما كنت فحّاشاً يا ابن مسعود. قال: «إنا كنا نؤمر بذلك»(١).

## • من فقه (لباب .

١ ـ النهي عن نَشد الضالة في المسجد.

٢ ـ النهي للتحريم، لأنه على الأصل، ويزداد عمقاً بتأكيد الزجر، والدعاء لمن فعل ذلك بعكس مقصوده وضد مطلوبه.

٣ ـ تحريم التشويش على المصلين.

٤ ـ المساجد بنيت للعبادة والذكر والعلم.

مار بضد مطلوبهم،
 ولذلك يجب الدعاء بعدم رد ضالة من من نشدها في المسجد.

٦ ــ الدعاء عليه بعدم رد ضالته يكون بصوت مسموع زجراً له وتبكيتاً عليه لعله يتذكر أو يخشى.

٧ ـ كل ما قام مقام نشد الضالة برفع الصوت في المسجد كوضع الإعلان عن ذلك له حكم نشد الضالة، والله أعلم.

## ١٠٤ ـ باب النهى عن التحلق في المساجد

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (١٣٠٣) وقال شيخنا الألباني حفظه الله: «إسناده جيد».

ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة»(١١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً، إمامُهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة»(٢).

لكنه توبع، فقد أخرجه ابن حبان (٦٧٦١) أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب النصري قال حدثنا أبو التقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله به.

قلت: إسناده ثقات غير أبي التقي واسمه عبد الحميد بن إبراهيم صدوق في حفظه شيء، والحسين بن عبدالله بن يزيد القطان من شيوخ ابن حبان الذين اعتمدهم في «صحيحه».

وله شاهد أخرجه الحاكم (٣٢٣/٤) حدثني على بن بندار الزاهد حدثنا محمد بن المسيب حدثني أحمد بن بكر البالسي ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكره مرفوعاً.

وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: فيما قالاه نظر؛ فإن البالسي ضعيف.

وبالجملة فالنفس تطمئن إلى ثبوت الحديث بمجموع ما تقدم عدا طريق بزيع أبي الخليل الخصاف، والله أعلم.

مضى تخريجه (ص ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٤٥٢)، وابن عدي في «الكامل» (٢) حسن لغيره \_ أجي الخليل الخصاف ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده ضعيف جداً، لأن بزيعاً متروك.

## • من نقه الباب:

الدين القاسمي رحمه الله في "إصلاح المساجد" (ص١١٥) عن ابن الحاج: "ينهى الناس عما يفعلونه في الحلق والجلوس جماعة في الحاج: للحديث في أمر الدنيا وجرى لفلان وما جرى على فلان. . إنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره، من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم، بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشويش على المصلين والذاكرين".

٢ ـ تحريم التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة وبخاصة تلك البدعة التي فشت في بعض ديار المسلمين وهو ما يسمى بـ «درس الجمعة الديني»؛ فإنه يدخل في عموم النهي ناهيك أنه أمر محدث لم يعمله السلف الأول، وفيه تشويش على الذكراين والمصلين يوم الجمعة.

## ١٠٥ ـ باب نهى أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال في غزوة خيبر: «من أكل من هٰذه الشجرة ـ يعني: الثوم ـ فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا» (١).

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول في الثوم: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يُصلين معنا»(٢).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «من أكل أوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، وليقعد في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸٥٣)، ومسلم (٥٦١)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢).

بيته)<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية: «من أكل البصل والثوم والكراث<sup>(٢)</sup> فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»<sup>(٣)</sup>.

خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال في خطبته: «ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما (١٤) إلا خبيثتين (٥): البصل والثوم: لقد رأيت رسول الله على إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع (٢)، فمن أكلهما فليمتهما (٧) طبخاً (٨).

## • من فقه (لباب:

النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث عند الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة.

٢ ـ النهي خاص لمن أراد دخول المسجد وليس على الإطلاق؛
 لأن هذه البقول حلال في أصلها، ويدل على ذلك في الأحاديث قوله
 عالية: «من أكل»، وقول عمر رضي الله عنه: «فمن أكلهما فليمتهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤) (٧٣).

<sup>(</sup>٢) بقل يشبه البصل كريه الرائحة مثله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٦٤) (٧٢، ٧٤).

<sup>(</sup>٤) لا أعلمها.

<sup>(</sup>٥) رديء الطعم مستكره الرائحه.

<sup>(</sup>٦) مقبرة أهل المدينة.

<sup>(</sup>٧) فليزل رائحتهما بالطبخ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٥٦٧).

طبخاً»، وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نَعْدُ أن فتحت خيبر، فوقعنا أصحاب رسول الله على في تلك البقلة: الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله على الريح، فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد» فقال الناس: حُرِّمت حُرِّمت، فبلغ ذاك النبي على فقال: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»(١).

٣ ـ النهي عن أكلهما عند الحضور إلى المساجد لأن رائحتها خبيثة، ولذلك يلحق بها كل ذي ريح كريه مثل الفجل لما يتولد عن أكله من الجشاء القبيح، وكذلك الدخان فإنه خبيث وريحه منتن.

٤ ـ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون طيب الرائحة، وبخاصة في أماكن العبادة وعند حضور مجامع المسلمين وحلقات العلم والتعلم، حتى لا تكره مجالسته، ويؤيد ما جاء في حديث جابر بن عبدالله من قوله ﷺ: «ولْيَقَعُد في بيته».

الإسلام حريص على تآلف أتباعه وإبعاد كل ما من شأنه تنفيرهم وتفريق جماعتهم.

\* تنبيهات:

الأول: توهم بعضهم أن أكل الثوم والبصل والكراث عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضلها.

الثاني: استدل بعض أهل العلم بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين؛ لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن

<sup>(</sup>١) .أخرجه مسلم (٥٦٥).

يكون أكل لهذه الأمور مباحاً؛ فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها؛ فيلزم أن لا تكون صلاة الجماعة فرض عين.

والصواب أن لهذا استدلال فيه نظر من وجوه:

أ \_ أكل هذه البقول ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين؛ كما أن حضور الطعام يسوِّغ ترك صلاة الجماعة لمن قدم بين يديه، دون تعمد لذلك، مع كون الطعام مباحاً.

ب \_ أمر آكل الثوم والبصل بعدم حضور الجماعة عقوبة له كما تقدم يدل على ذلك الزجر النبوي الذي تضمنه النفي الصريح، ولذلك أمر رسول الله على بإخراجه إلى البقيع، وينتج عن هذا التأصيل أن صلاة الجماعة فرض عين، ولولا ذلك لما كان لهذا الزجر والإخراج فائدة؛ فتدبر.

ت ـ بعض متفقهة هذا الزمان رأيتهم إذا قرب وقت الصلاة أكل ثوماً أو بصلاً؛ ليعذروا عن صلاة الجماعة زعموا.

وهؤلاء إنما دخل عليهم الشيطان من جهلهم وقلة فهمهم؛ فقد وقعوا في المخالفة من وجوه، منها:

أ \_ عندما تعمدوا التخلف عن الجماعة.

ب \_ أن طرد آكل الثوم عقوبة؛ فأكل الثوم والبصل ليس عذراً كما فهموا.

الثالث: حكم ساحة المسجد وما قرب منه حكمه؛ يظهر ذلك في إخراج رسول الله ﷺ من وجدت منه رائحة الثوم والبصل والكراث إلى البقيع.

الرابع: خَصَّ بعضهم لهذا النهي بالمسجد النبوي، واستدل بقوله عَلَيْ: «مسجدنا»، ولهذا الاستدلال فيه نظر من وجوه، منها:

أ \_ إن هذا القول صدر منه على في غزوة خيبر كما صرح فيه ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الأول، وبه يتبين أن المراد بالمسجد الجنس؛ وهو المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك، والإضافة إلى المسلمين؛ أي: فلا يقربن مسجد المسلمين.

ب \_ ويؤيد ذلك رواية أحمد وابن خزيمة: «فلا يقربن المساجد»، وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد.

الخامس: توقيت النهي عن إتيان الجماعة لأكل هذه البقول مدة بقاء ريحها، فإن ذهب ريحها زال النهي، كما في حديث المغيرة بن شعبة الصحيح عند ابن خزيمة؛ قال: أكلت ثوماً، ثم أتيت النبي على فوجدته قد سبقني بركعة، فلما صلى قمت أقضي، فوجد ريح الثوم، فقال: «من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها»، فلما قضيت الصلاة أتيته؛ فقلت: يا رسول الله على! إن لي عذراً ناولني يدك، فوجدته سهلا، فناولني يده، فأدخلتها في كمي إلى صدري يدك، فوجدته سهلا، فناولني يده، فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوباً؛ فقال: «إن لك عذراً»، ولذلك فإن ما وقع في حديث حديث الصحيح عند أبي داود وابن خزيمة، قال: قال رسول الله على «ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة؛ فلا يقربن مسجدنا» ثلاثاً. وبوس عليه ابن خزيمة باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم، فيه نظر؛ لأن قوله «ثلاثاً» يتعلق بالقول كما هو ظاهر من سياق الحديث، وقد تقدم أن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تستمر هذه المدة، والله أعلم.

السادس: ومن حديث المغيرة بن شعبة المتقدم تولدت مسأله وهي أنه يقتضي استثناء ذوي الأعذار في ذلك، فمن أكله لضرورة

به كان بذلك له عذراً، والله أعلم.

# ١٠٦ ـ باب تحريم البصاق وإلقاء الأقذار في المسجد

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها»(١).

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على أعمال أمتي: حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن (٢).

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «التفل في المسجد سيئة، ودفنه حسنه» (٣).

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن لهذه المساجد لا تصلح لشيء من لهذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن»(٤).

## • من نقه (لباب :

١ \_ وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات والأوساخ والمحافظة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (٧،١٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٠٩١) من طريق الحسين بن واقد عن أبي غالب عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن؛ لأن أبا غالب صدوق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٥).

على نظافتها؛ لأنها بيوت الله.

٢ ـ تحريم إلقاء الأقذار في المسجد من بول وبصاق ونخامة وتفل وغيرها.

٣ ـ ينبغي على من ألقى قذراً في المسجد أن يسارع إلى إزالته وتنظيف المسجد، حتى تبرأ ذمته من الإثم المترتب على إلقاء الأذى في بيوت الله.

٤ ـ المراد بدفنها إذا كان تراباً؛ أن يواريها أما إذا كان مبلطاً فلا ينبغي دلكها بالحذاء أو بغيره كما يفعل كثير من الجهال؛ فإن ذلك زيادة في نشر الأذى وتكثير القذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه أو يغسله، لأن رسول الله على أمر بإعماق الحفر للبزاق والنخامة في المسجد تأكيداً على وجوب إزالتها واستئصالها بالكلية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به»(١).

وذلك كله لكي لا يتأذى المؤمنون بذلك.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله عنه، يقول: «إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته، أن يصيب

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (٤٧٧)، وابن خزيمة (١٣١٠) واللفظ له من طريق أبي مودود حدثني عبد الرحمٰن بن أبي حدرد الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول وذكره. قلت: إسناده حسن.

جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه»(١).

٥ ـ من رأى شيئاً من الأقذار في المسجد فليسارع إلى إزالته،
 عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطاً (٢)، أو بزاقاً (٣)، أو نخامة (٤)؛ فحكَّه (٥)» (٢).

7 - أجاز بعض أهل العلم البزاق في المسجد إذا أراد ان يدفنه أو يزيله بحجة أن ذلك يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد أن يدفنه فلا، واحتجت طائفة منهم على الجواز بقوله في "صحيح مسلم": "ووجدت في مساوىء أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن". فقالوا: لم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به ويتركها غير مدفونة.

قلت: ظاهر حديث الباب دليل على رد زعمهم وأن مجرد البزاق خطيئة ولكن الدفن كفارتها، وأما ما احتجوا به من حديث أبي ذر عند

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أحمد (۱۷۹/۱)، وابن خزيمة (۱۳۱۱)، وأبو يعلى (۸۰۸)، والبزار (۲۰۷۸) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن محمد بن أبي عتيق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات، عدا محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وإنما يخشى من تدليسه، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد وأبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) ما يخرج من الأنف.

<sup>(</sup>٣) ما يخرج من القم.

<sup>(</sup>٤) ما يخرج من الصدر.

<sup>(</sup>٥) أزاله بالحك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٠٧)، ومسلم (٥٤٩).

مسلم؛ فصريح أن النخاعة في المسجد سيئة وبقيت مكتوبة سيئة، لأنها لم تدفن؛ أي فاعلها لم يكفر عن خطيئته ويقوم بدفنها أو إزالتها فبقيت على حكمها الأصل وأنها خطيئة. واحتج آخرون بقوله على: "إن المؤمن إذا كان في صلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه». وقالوا: لهذا دليل على جواز البصق في المسجد والأحاديث الواردة في بيان أنه خطيئة مقيد بمن لم يقصد ذلك.

قلت: الحديث الوارد عام في حال وخاص في آخر، فأما أنه عام؛ فيشمل حكمه كل مصل في المسجد أو خارجه، وأما أنه خاص؛ فالذي يكون في المسجد في حال صلاة يجوز له ذلك للضرورة والحاجة، ولهذا عذر لأنه لا يتمكن من الخروج من المسجد حيث إنه في صلاة بشرط دفنها كما في رواية: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها والأولى أن يبصق في ثوبه أو ما يسد مكانه، وأما من لم يجد عذراً؛ فالمنع هو الصواب في حقه، والله أعلم.

٧ ـ قوله ﷺ: "في المسجد" ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه، فلو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي، والله أعلم

## ١٠٧ ـ باب تغليظ تحريم التنخيم في قبلة المسجد

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله علية: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين

عينيه<sup>(١)</sup>.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه»(٢).

عن أبي سهلة السائب بن خلاد \_ قال أحمد: من أصحاب النبي عن أبي سهلة السائب بن خلاد \_ قال أحمد: من أصحاب النبي على \_ أن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة ورسول الله على ينظر فقال رسول الله على حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله على نفذكر ذلك لرسول الله على فقال: «إنك آذيت الله ورسوله»(٣).

## • من نقه (لباب :

١ \_ تحريم التفل تجاه القبلة.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٨٢٤)، وابن خزيمة (٩٢٥ و١٣١٤ و١٦٦٣)، وابن حبان (١٦٦٩)، والبيهقي (٣/ ٧٦) من طريق جرير عن ابي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عنه مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (١٣١٢ و١٣١٣)، وابن حبان (١٦٣٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٦٥) من طريق محمد بن سوقه عن نافع عنه به مرفوعاً. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٤٨١) واللفظ له، وأحمد (٥٦/٤)، وابن حبان (١٦٣١) من طريق عبدالله بن وهب أخبرني عمر عن بكر بن سواده الجذامي عن صالح بن خيوان عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير صالح بن خيوان فإنه تابعي وثقه ابن حبان والعجلي وصحح حديثه ابن القطان، وروى عنه جمع؛ فمثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، والله أعلم.

٢ ـ من فعل ذٰلك جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه.

٣ ــ البزاق في القبلة من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

٤ ــ من رأى بصاقاً أو نخامة في قبلة المسجد فليحكها، عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده»(١).

# ١٠٨ باب الزجر عن منع النساء من إتيان المسجد للصلاة فيه

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قولُ رسول الله عليه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»(٢)

وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (٣).

وعنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل»(٤).

## • من فقه (الباب:

١ ـ لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لأن أحاديث الباب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠٠) واللفظ له، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٨) واللفظ له.

وجهت الأمر إلى الأزواج بالإذن لهن إذا أردن الخروج إلى المسجد للصلاة، لأن المنع مقرر، فالمرأة يجب عليها القرار في بيتها: ﴿ وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [ الأحزاب: ٣٣]، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع.

٢ ـ لا يجوز للرجل منع زوجته من إتيان المسجد إذا لم ير مانعاً شرعياً، ولا يجوز معارضة هذا الحكم بتعليل عقلي عليل فقد عنف ابن عمر رضي الله عنهما من فعل ذلك وهجره حتى مات، وقد ثبت عنه ذلك من وجهين.

الأول: فقال ابن له (وفي رواية: يقال له واقد): لا ندعهن يتخذنه دغلاً (). قال: فزبره (۲) (وفي رواية: فضرب في صدره). (وفي أخرى: فسبه وغضب)، (وفي أخرى: فعل الله بك وفعل) ابن عمر. وقال: أقول (وفي رواية: أحدثك): قال رسول الله على وتقول: لا ندعهن (وفي رواية: لا تأذن لهن) (۳).

الآخر: فقال بلال بن عبدالله: [بلى] والله لنمنعهن (وفي رواية: إذاً والله أمنعها). قال: فأقبل عليه عبدالله بن عمر، فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط (وفي رواية: فشتمه شتمة لم أره شتمها أحداً قبله)، [ثم] وقال: أخبرك (وفي رواية: أحدثك) (وفي أخرى: تسمعني

<sup>(</sup>١) هو الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد والخداع والريبة.

<sup>(</sup>۲) نهره وزجره وزناً ومعناً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٨ و١٣٩ و١٤٠) والرواية الأولى والثانية والخامسة له، وأبو داود (٥٦٨) والرواية الثالثة له، والترمذي (٥٧٠) والرواية الرابعة والسادسة .

أحدث) عن رسول الله ﷺ وتقول: إنا [والله] لنمنعهن (وفي رواية: تقول ما تقول) [فما كلمه عبدالله حتى مات]().

قلت: اختلف في تحديد ابن عبدالله بن عمر أهو بلال أم واقد؟ ورجح الحافظ في «فتح الباري» (٣٤٨/٢) أنه بلال بن عبدالله بن عمر، وقال آخرون بالجمع فقالوا: يحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو مجلسين.

وهذه الحادثة من أقوى ما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في الإنكار على من رد السنه برأيه كائناً من كان، وهي تدل على أن وجوب الإذن هو فهم السلف لأحاديث الباب، ويتقوى هذا الأمر بالحديث الأول في الباب إذ لو فهم عمر رضي الله عنه أنه مخير في الإذن لمنعها بقرينة أنه يكره ذلك ويغار.

فإن قيل: لو كان واجباً لانتفى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۶۲) (۱۳۵) والزيادة الثالثة له، وابن خزيمة (۱۲۸۶) والرواية الخامسة والسادسة له، والدارمي (۱۱۷/۱ ـ ۱۱۸) والرواية الأولى والثانية له، وابن ماجه (۱۲) الرابعة له، وأحمد (۲/۳۲) والزيادة الأخيرة له وسندها صحيح.

يتحقق إذا كان المستَأذَن مخيراً في الإجابة أو الرد.

فالجواب: أن الأمر ليس كذلك فقد يكون الاستئذان لتطييب . قلوب الرجال وتقرير أن المنع هو الأصل، وإنما استثنى لهذا الأمر للدليل الواضح الصريح في ذلك، والله أعلم.

٣ ـ أحاديث الباب لا تدل على أن صلاة النساء في المساجد خير
 من صلاتهن في بيوتهن، فقد وردت زيادة تبين أن صلاة المرأة في بيتها
 خير لها: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»(١).

٤ ـ خروج النساء إلى المساجد للصلاة فيها منوط بشروط هي:

أ \_ أن يخرجن تفلات غير متطيبات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات (٢)»(٣).

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۵۲۷)، وابن خزیمة (۱۲۸۶)، والحاکم (۱/۲۰۹)،
 والبیهقی (۳/ ۱۳۱) وغیرهم.

قلت: إسناده صحيح لولا عنعنه حبيب بن أبي ثابت، لكن أصل الحديث ثابت من طرق وشواهد متعدده، والزيادة ثابته؛ فلها شواهد متعددة منها حديث أم سلمة: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن»، وحديث عبدالله بن مسعود: «... وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها»، وفي الباب أحاديث كثيرة تجدها في «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٩٢ - ٩٢).

<sup>(</sup>٢) التفلات: اللواتي لا طيب لهن لتركهن إياه.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره ـ أخرجه أبو داود (٥٦٥)، وأحمد (٢/ ٤٣٨ و ٤٧٥ و ٥٢٨)، وابن الجارود (١٦٧٩)، والبيهقي (٣/ ١٣٤)، وابن خريمة (١٦٧٩)، والدارمي (٣/ ٢٩٣)، والبغوي (٨٦٠)، والحميدي (٩٧٨)، وعبد الرزاق (٥١٢١) وغيرهم =

وسيأتي بسط لهذه المسألة في باب منفرد إن شاء الله. ب ـ أن لا يترتب على خروجهن فتنة.

عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمٰن: أنها سمعت عائشة زوج النبي على تقول: «لو أن رسول الله على رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل». قال فقلت: لعَمْرَة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: «نعم»(۱).

والفتنة تحدث بكل ما يحرك الشهوة، كحسن الملبس واتخاذ الزينة الظاهرة والحلي الفاحرة، وكذا الاختلاط بالرجال، والله أعلم.

## ١٠٩ ـ باب تغليظ الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة

عن زينب امرأة عبدالله قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: «إذا شهدت (٢) إحداكن العشاء فلا تطيَّب تلك الليلة»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح

من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عمرو وهو ابن علقمة صدوق، ولكن للحديث شاهد عن حالد بن زيد أخرجه أحمد (١٩٢/٥ و١٩٣)، وابن حبان ولكن للحديث شاهد عن حالد بن زيد أخرجه أحمد (٥٢٤٠) من طريق عبد الرحمٰن بن إسحاق عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن بسر بن سعيد عنه به. قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عبدالله فإنه صدوق. وبالجملة فالحديث بمجموع ذلك صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥) واللفظ له، والحديث له حكم المرفوع

<sup>(</sup>٢) إذا أرادت شهودها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٤٣).

الطيب ينفح ولذيلها إعصار (١)، فقال: يا أمة الجبّار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حِبِّي أبا القاسم على يقول: «لا تُقبل صلاةٌ لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة»(٢).

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخوراً ") فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (٤)»(٥).

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه قال: «إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين زانيه»(٦).

## • من فقه (لباب :

١ \_ تحريم خروج المرأة متعطرة لتشهد الصلاة في المسجد.

٢ \_ المتعطرة التي تخرج ليجد الناس ريحها سماها رسولُ الله

<sup>(</sup>۱) غبار.

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤١٧٤)، وأحمد (٢/٢٤٦)، وابن خزيمة (١٦٨٢)، والبيهقي (٣/١٣٣) من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح بمجموعهما.

<sup>(</sup>٣) استعملت طيباً.

<sup>(</sup>٤) لا تحضر صلاتها في المسجد مع الرجال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٤٤).

 <sup>(</sup>٦) حسن \_ أخرجه أبو داود (٤١٧٣)، والترمذي (٢٧٨٦)، وأحمد (٤١٤/٤)، وابن خزيمة (١٦٨١) من طريق ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عنه به.
 قلت: إسناده حسن؛ لأن ثابت بن عمارة صدوق.

عَلَيْهُ زانية تغليظاً في تحريم لهذا الأمر، ولكن لهذا الفعل لا يوجب جلداً أو رجماً.

٣ ـ نفي قبول صلاة المتعطرة للخروج إلى المسجد حتى تغتسل غسل الجنابة.

٤ \_ يلحق بالطيب من ناحية التحريم ما في معناه مما يبعث الشهوة ويحرك ميل الرجال والله أعلم.

# 11٠ ـ باب النهي عن المرور بالسهام والسلاح في المساجد من غير قبض على نصولها

عن جابر عن رسول الله ﷺ: «أنه أمر رجلًا كان يتصدَّق بالنَّبُلِ<sup>(١)</sup> في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.

#### • من فقه (لباب:

ا \_ تحريم المرور بالسهام والسلاح في المسجد من غير قبض على نصولها، ولذلك فقد: «نهى رسول الله على أن يتعاطى أن السيف مسلولا (٢٥) (١٠).

<sup>(</sup>١) - السهام العربية.

<sup>(</sup>٢) حديدة السهم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦١٤) (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) يتناول.

<sup>(</sup>٥) خارجاً من عمده

<sup>(</sup>٦) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، ولكن له شاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه =

٢ - تحريم الأسباب المفضية إلى أذية المسلم بكل وجه، لأن المار بالسهام أو المتناول للسيف قد يخطىء في مروره أو تناوله، فيصاب مسلم بجرح في شيء من جسده، ولهذا يؤكد تحريم كل ما يفضي إلى محذور وإن لم يكن المحذور محققاً سواء أكان ذلك جدّاً أو هزلاً.

٣ ـ ويدخل في هذا الباب الإشارة بالسلاح إلى المسلم، لأن فيها ترويع للمسلم وهو حرام، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «لا يُشِرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع<sup>(١)</sup> في يده، فيقع في حفرة من النار<sup>(٢)</sup>. وفي رواية: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه<sup>(٣)</sup>.

٤ \_ وكذلك يدخل فيه تحريم حمل السلاح على المسلم ففي حديث أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي على قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»(٤). وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «من سَلَّ علينا السيف فليس منا»(٥)

<sup>=</sup> أخرجه الحاكم (٢٩٠/٤) بإسناد ضعيف فيه عنعنة الحسن البصري والمبارك بن فضاله، والحديث حسن بمجموعهما.

<sup>(</sup>١) يرمي أو يطعن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٧٠) و ٧٠٧١)، ومسلم (٩٨ و١٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٩).

٥ ـ ويلحق بالمسجد في لهذا الحكم كل محفل جامع للمسلمين كالأسواق ودور العلم وحفلات الأعراس وإلى ذلك يشير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي على قال: "إذا مرَّ أحدُكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفّه؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء»(١).

# ١١١ ـ باب الاستلقاء المنهى عنه في المسجد

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع رجليه على الأخرى»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى أن يستلقي الرجل ويثني إحدى رجليه على الأخرى»(٣).

#### • من نقه (لباب.

الاستلقاء المنهي عنه هو رفع إحدى الرجلين على الأخرى
 فى حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها.

قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (۳۷۸/۲): «موضع النهي \_ والله أعلم \_ أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله

أخرجه البخاري (٧١٧٥)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۹) (۷٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٧٧)، وابن حبان (٥٥٥٤) وغيرهما من طريق روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

الأخرى ولا إزار عليه أو إزارُه ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغاً بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس».

وقال أبو حاتم بن حبان رحمه الله في «صحيحه» (٣٦١/١٢): «لهذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته، فمن أجله ما نهى عنه ﷺ.

وقال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١٤/٧٧ - ٧٧): «قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله على فكان على وجه لا يظهر منها شيء ولهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على لهذه الصفة، وفي لهذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله في فعَل لهذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلا فقد علم أن جلوسه في في المجامع على خلاف لهذا بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.

قلت (هو النووي): ويحتمل أنه على فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن لهكذا وإن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم».

٢ مما سبق يتلخص أن الاستلقاء الجائز هو ما أمن فيه انكشاف
 العورة أو شيء منها، إما أن يكون لابساً للسراويل، أو يضع رجله على

الأخرى دون ثني الركبة، ثم وضع الرجل الأخرى عليها، ويدل على ذلك ما رواه عباد بن تميم عن عمه: أنه رأى رسول الله على مستلقياً في المسجد واضعاً إحداهما رجليه على الأخرى (١)، ولذلك قال ابن حبان في "صحيحه" (٣٦٣/١٢): «لهذا الفعل الذي استعمله على هو مد الرجلين جميعاً، ووضع إحداهما على الأخرى دون ذلك الفعل الذي نهى عنه، وهو ضد من جهل صناعة الحديث فزعم أن أخبار المصطفى تتضاد وتتهاتر».

قلت: ولهذا الذي يدل عليه سياق الأحاديث فأحاديث النهي وردت بألفاظ تدل على رفع إحدى الرجلين على الأخرى أو ثني إحدى الرجلين لا وضعها عليها كما في رواية لحديث جابر بلفظ: « أن رسول الله عليه نهى عن اشتمال الصماء (٢) والاحتباء (٣) في الثوب الواحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٤)

٣ ـ ومنه تتمخض علة النهي وهي الخوف من انكشاف العورة أو شيء منها، ولقد ورد حديث فيه تعليل النهي عن الاستلقاء بأن الله تعالى استلقى لما انتهى من خلق خلقه: «إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: لا ينبغي لأحد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٥) ومسلم (٢١٠٠)

<sup>(</sup>٢) هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده، وسميت صماء لأنه لا منافذ لها.

<sup>(</sup>٣) هو أن يقعد على إليته، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو بيده، وهي عادة العرب في مجالسهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢).

من خلقه أن يفعل لهذا» وهو حديث منكر جداً كما بين ذُلك البيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات» (ص ٧٦١)، وأطال شيخنا محدث العصر أبو عبد الرحمٰن الألباني حفظه الله في بيان ذٰلك في «الضعيفة» (٧٥٥)؛ فانظره غير مأمور فإنه نفيس.

٤ ـ ادعى بعض أهل العلم أن أحاديث النهي منسوخة بفعله ﷺ
 وفيه نظر من وجوه:

أ ـ أن الفعل لا ينسخ القول عند عامة أهل الأصول.

ب ـ أن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

ت ـ أن النسخ لا يصار إليه إلا باستحالة الجمع أو الترجيح.

٥ ــ استلقاء الرسول ﷺ في المسجد ليس من خصائصه؛ لأنه
 ثبت أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك فدل على أنه ليس خاصاً به ﷺ.

٦ - هٰذا الحكم ليس خاصاً بالمسجد كما يدل عليه الباب، بل هو عام في المسجد وغيره، وإنما سقته بهٰذه الترجمة لحديث عباد بن تميم عن عمه، وترجم له البخاري باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل.

### ١١٢ ـ باب تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاث

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُشَدُّ الرحال(١) إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى،

<sup>(</sup>۱) جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، والمراد: النهي عن السفر إلى غيرها، فكنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه.

ومسجدي<sup>»(۱)</sup>.

عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه (۲)، قال: سمعت رسول الله عنه في يقول: «لا تُعْمَلُ المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وإلى مسجدي هٰذا، وإلى مسجد بيت المقدس (۲).

### • من فقه (لباب:

ا ـ النهي عن السفر لغير المساجد الثلاث: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، لأن غيرها ليس له خصائصها التي فضلت بها على غيرها.

٢ \_ يحرم شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والمواضع الفاضلة للتبرك بها والصلاة فيها، ويدل على ذلك نهي الصحابة عن ذلك.

عن قزعة قال: سألت ابن عمر: «آتي الطور؟ فقال: دع الطور، ولا تأتها، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»(٤).

ولكن كثيراً من أهل الأهواء أجازوا هذه الزيارة البدعية فتصدى لهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فأصبح مثلاً في المخالفة عندهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۷)، ومسلم (۲۲۸) (٤١٥)، وله شاهد من حديث أبي هريرة في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) هكذا الرواية، وقد عدُّها العلماء وهم، وأن المحفوظ عن أبي بصرة الغَّفاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٢٧٧٢)، ومالك (١٠٨/١ \_ ١١٠) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٥)، والأزرقي في «أخبار مكة» (ص٣٠٤) وسنده صحيح.

وثبت مثل ذٰلك عن أبي بصرة الغفاري.

فهم ينبزون مخالفيهم بقولهم: كابن تيمية، وذلك أن طائفة من الشانئين المتقدمين زعموا أن أحمد بن تيمية رحمه الله شذ عن جماعة المسلمين، واتبع غير سبيل المؤمنين من السلف الصالحين، وخالف الأئمة المجتهدين، حيث صرح بعدم جواز زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وخاصة قبر خاتم النبيين على النبين المسلمين، وخاصة قبر خاتم النبيين المسلمين وخاصة قبر خاتم النبيين المسلمين المسلمين، وخاصة قبر خاتم النبيين المسلمين المسلمين المسلمين وخاصة قبر خاتم النبيين المسلمين المسل

لقد جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فدعوا بدعوى الجاهلية واتخذوا رؤوساً جهالاً يضلونهم بغير علم، لا يريدون أن يقف الناس على حقيقتهم، ومبلغ علمهم، لكيلا تنقطع عليهم سبل الاستغلال والارتزاق بمخادعة العوام، فلجؤوا إلى تثبيت دعائم الخرافات التي رفعوا القواعد منها في غفلة من الناس لجهلهم بالكتاب والسنة؛ فبنيت القباب والأضرحة التي أصبحت تعبد من دون الله، وشيدت القبور للصلاة عندها، والطواف حولها، ونذر النذور لسدنتها، ورحم الله حافظاً فكأنه بين ظهرانيهم وهو ينشد قائلاً:

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات

وفي أرض دمشق الفيحاء غرست شجرة الإصلاح بيد شيخ الإسلام فأثمرت وأنضجت وآتت أكلها ضعفين، ومن سمائها سطعت شمس السنة المطهرة فأضاءت وعمت الخافقين، وعلت صيحة الحق تجلو فطرة الناس التي اجتالتها الشياطين من صدأ العرف الفاسد الموروث الذي ربا عليه الصغير، وهرم فيه الكبير، واتخذ لأجله القرآن مهجوراً، بحيث لا يعرف الناس سواه، ولا يعدون العلم إلا إياه؛ فقرع

أسماع المترئسين بالجهالة، وفند آراءَهم بأنها بدع وكل بدعة ضلالة، فلما رأوا باطلهم بإذن الله مدحوراً، جنحوا إلى أسلوب تزوير الحقائق وتحريف الكلم عن مقاصده من بعد ما عقلوه فتبصرهم يلوون أعناق الألفاظ الصحيحة، ويثنون أعطاف المعاني الصريحة بألسنتهم ليحسبها من لم يعرف ابن تيمية رحمه الله منهجه وقوله الذي يدين لله به، ويدعو المسلمين إليه.

واتفق أن أُلقي إلى ابن تيمية رحمه الله كتاب فيه سؤال عن شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، فأجاب عليه الشيخ، وفي سنة ٧٢٦هـ وقع كلام في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين، وظفروا بالسؤال وجواب الشيخ في ذلك، وكان للشيخ رحمه الله كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور، ذكره في تصانيفه الكثيرة: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»، و«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»، و«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»، وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي وجدوه، وكثر الكلام في ذلك، والقيل والقال، فأطلقوا في الشيخ رحمه الله القول الغوائل قال الحافظ المحقق ابن عبد الهادي رحمه الله: «لقد اجتمع الغوائل قال الحافظ المحقق ابن عبد الهادي رحمه الله: «لقد اجتمع أحدهم: ينفى؛ فنفي القائل. وقال آخر: يقطع لسانه؛ فقطع لسان أحدهم: ينفى؛ فنفي القائل. وقال آخر: يحبس؛ فحبس القائل.

أخبرني بذلك من حضر المشورة وكان كارهاً لها، واجتمع جماعة آخرون بمصر، وقاموا في القضية قياماً عظيماً، واجتمعوا

بالسلطان وأجمعوا أمرهم على قتل الشيخ، فلم يوافقهم السلطان على ذلك»(١).

واشتد الأمر وحصلت فتنة طار شررها في الآفاق، وعمت البلية، وعظمت بسببها الرزية، وخيف على الشيخ من كيد القائمين بالديار المصرية والشامية، الذين تمخضت مؤامراتهم بأن أصدر السلطان مرسوماً بسجن الشيخ الذي كان ثابت الجأش، مطمئن القلب، وقد ظهر صدق توكله على الحي الذي لا يموت، وفي السادس من شعبان من السنة نفسها حمل إلى القلعة، فطار فرحاً وامتلأ سرورألا)، وكثر الدعاء والابتهال إلى الله، وضعف بعض أصحاب الشيخ بسبب ما حدث بهم من التعزير والتعذيب وإعمال المطي إلى زيارة قبور الأنبياء وجدت فتيا بخطه في السفر وإعمال المطي إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقبور الصالحين، امتدت إليها بالتحريف الذي أفسد الحق فيها فخدعوا السلطان.

ففي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة، دخل القاضي جمال الدين ابن جملة وناصر الدين مشرف الأوقاف، وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة، فكتب ذلك في درج<sup>(3)</sup>، ولما ظفروا به بعثوه إلى الديار المصرية<sup>(٥)</sup>، وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق:

 <sup>«</sup>العقود الدرية» (ص٣٢٨ ـ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٢٩)، و«البداية والنهاية» (١٢٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية» (ص٣٤٠).

«قابلت الجواب عن لهذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية إلى أن قال: إنما المحرف جعله زيارة قبر النبي على وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوع به»(١).

قال الحافظ ابن عبد الهادي معلقاً على لهذا التغيير والتبديل الهذا كلامه. فانظر إلى لهذا التحريف على شيخ الإسلام، والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور، وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل، بل يستحبها، ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتيا، ولا قال: إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية»(٢).

ونقل العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله عن البرزالي: «فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام، فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وإنما فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور، وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى، والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد الرحل، بل يستحبها ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٤١)، و «البداية والنهاية» (١٢٤/١٤).

<sup>(</sup>۲) «العقود الدرية» (ص٣٤١).

الفتيا، ولا قال: إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها، ولا هو جاهل قول الرسول: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» والله سبحانه لا يخفى عليه شيء، ولا تخفى عليه خافية. ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧](١).

أرأيت أيها المنصف كيف نُقِل عن شيخ الإسلام رحمه الله ما لم يقل، وحرف عليه؟! إن الذي حمل راية هذه الفرية ابن الأخنائي قاضي المالكية بمصر رحمه الله فرد عليه ابن تيمية رحمه الله بجواب مبسوط، ويتكلم ابن تيمية رحمه الله عن هذا في رسالة من السجن قائلاً: «ونحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله من نعمه نعماً أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصاً على خروج شيء منها لتقفوا عليه، وهم كرهوا خروج الأخنائية فاستعملهم الله في إخراج الجميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه وبهذا يظهر ما أرسل الله به ورسوله من الهدى ودين الحق، فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس، فإذا ظهرت فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله، واستحق أن يذله الله ويخزيه، وما كتبت شيئاً من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضاً.

والأوراق التي فيها جواباتكم وصلت، وأنا طيب، وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا، ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد، والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١٤/١٤).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ٤٧).

وذكر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله أن شيخ الإسلام رحمه الله كتب في المسألة التي حبس بسببها كتاباً في الرد على ابن الأخنائي قاضي المالكية بمصر، يعرف بالأخنائية (۱). ورأى أعداء الشيخ رحمه الله أن السجن لن يمنعه من تبليغ آيات الله وحججه التي قصمت ظهر المخالفين، فمنعوا عنه الأقلام والحبر والأوراق والكتب (۲)، فكتب لهذه الرسالة لأصحابه بالفحم: «بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن ولله الحمد والشكر في نعم متزايدة، متوافرة، وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام، وهو من نعم الله العظام، و هو ألَذِي أَرْسَلَ رَسُولُمُ بِالله كُويِنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ الذي بعث به رسله، وأنزل به كتبه، ومن سنة الله: أنه إذا أراد دينه، أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

والذي سعى فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد على وحده، بل مخالفة لدين جميع المرسلين: إبراهيم وموسى والمسيح ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين.

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب، وجزعوا من ظهور الأخنائية، فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم، وألزمهم بتفتيشه ومطالعته، ومقصودهم إظهار عيوبه، وما يحتجون به، فلم يجدوا فيه إلا ما هو

<sup>(</sup>۱) «العقود الدرية» (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣١٣).

حجة عليهم، وظهر لهم جهلهم، وكذبهم وعجزهم، وشاع لهذا في الأرض، وأن لهذا مما لا يقدر عليه إلا الله، ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيباً في الشرع والدين، بل غاية ما عندهم: أنه خولف مرسوم بعض المخلوقين، والمخلوق كائناً من كان، إذا خالف أمر الله تعالى ورسوله، لم يجب، بل ولا يجوز طاعته في مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسلمين.

وقول القاتل: إنه يظهر البدع، كلام يظهر فساده لكل مستبصر، ويعلم أن الأمر بالعكس، فإن الذي يظهر البدعة، إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول، واتباع هواهم بغير هدى من الله: ﴿ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ ُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

ولهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم، ولتعلمن نبأه بعد حين، [ثم ذكر الشيخ كلاماً، لا يمكن قراءة جميعه، لانطماسه](١)، وقال بعده:

وكانوا يطلبون تمام الأخنائية، فعندهم ما يطمهم أضعافها، وأقوى فقها، وأشد مخالفة لأعراضهم، فإن الزملكانية(٢) قد بين فيها من نحو

<sup>(</sup>١) "العقود الدرية" (ص٣٦٥)، قلت: لأنهم منعوا عنه الحبر والأقلام والأوراق والكتب؛ فكتب بالفحم.

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى كمال الدين الزملكاني شيخ الشافعية بالشام، قال عنه الحافظ ابن حجر
 رحمه الله: «أشد المتعصبين عليه [ابن تيمية]، والقائمين في إيصال الشر إليه» انظر=

خمسين وجهاً: أن ما حكم به مخالف لإجماع المسلمين، وما فعلوه لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسول، ويتعمد مخالفته لكان كفراً وردة عن الإسلام، ولكنهم جهال دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه، ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم. والأمر أعظم مما ظهر لكم، ونحن ولله الحمد على عظيم الجهاد في سبيله، بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان، والجبلية، والجهمية، والاتحادية، وأمثال ذلك، وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون»(١).

وشارك أبو الحسن السبكي رحمه الله في ترويج هذه الفرية فصنف كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»(٢)

قال ابنه عبد الوهاب رحمه الله: «قام حين خلط ابن تيمية الأمر، وسول له قرينه الخوض في ضحضاح الجمر، حين سد باب الوسيلة

<sup>«</sup>الرد الوافر» (ص٥٦، ١٤٦)، طلب إلى الديار المصرية ليولى قضاء الشام فتوعد إذ رجع أن يؤذي ابن تيمية رحمه الله ويحكم بقتله فبلغ ذلك ابن تيمية فقال: «إن الله لا يمكنه مما قصد، ولا يصل إلى مصر حياً» انظر «الأعلام العلية» (ص٦٣). قال العلامة ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (١٣٢/١٤): «وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متولياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده، فتوفي في سحر يوم الأربعاء، سادس عشر شهر رمضان بمدينة بلبيس، وحمل إلى القاهرة، ودفن بالقرافة ليلة الخميس جوار قبة الشافعي تغمدهما الله برحمته».

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۰۵–۵۹)، و«العقود الدرية» (ص٣٦٦ـ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (٦/ ٢١٤) عنواناً آخر: «شنّ الغارة على من أنكر السفر للريارة».

يغفر الله له ولا حرمها، وأنكر شد الرحال لمجرد الزيارة لا آخذه الله وقطع رحمها، وما برح يدلج ويسير حتى نصر صاحب ذلك الحمى الذي لا ينتهك نصراً مؤزراً، وكشف عن خبء الضمائر في الصدور عنه صدراً موغراً، فأمسك ما تماسك من باقي العرى، وحصل أجراً في الدنيا وفي الأخرى يرى، حتى سهل السبيل إلى زيارة صاحب القبر عليه الصلاة والسلام، وقد كادت تَزْوَرُ عنه صدور الركائب، وتحر قهراً أعنة القلوب وهي لوائب](۱)، بتلك الشبهة كادت شرارتها بحداد الأوهام، وتمد غيهب صداها صدأ على مرايا الأفهام، وهيهات كيف يزار المسجد ويجفى صاحبه ولا أو يخفيه الإبهام، أو تذاد المطي عنه وهي تتراشق إليه كالسهام، ولولاه عليه الصلاة والسلام لما عرف تفضيل المسجد، ولا يم إلى ذلك المحل مؤمل المغير ولا المنجد، ولولاه ما قدس الوادي، ولا أسس على التقوى مسجد في ذلك النادي، وكذلك قبلها شكر الله له قام في لزوم ما اتفق عليه الإجماع... "(۲).

بيد أن الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله رد فرية السبكي في مؤلف كبير فذ سَمّاهُ «الصارم المنكي في الرد على السبكي» وحري بكل طالب علم وصاحب حق أن يسعى إلى الاطلاع عليه ففيه فوائد ثرة: فقهية، وحديثية، وتاريخية.

وورث زيني دحلان والكوثري لهذه الفرية في محاربة مجدد التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصبا إليهما كثير من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أغنته القلوب وهي لواثث»، وما أثبتناه هو الصواب واللّه أعلم، وقلوب لواثب؛ أي: عطشي.

<sup>(</sup>۲) «طبقات الشافعية» (٦/ ١٥١).

المعاصرين تقليداً، وصار أحدهم في حق الشيخ جباراً عنيداً، وسودوا صحفهم وصحائفهم بهذه الفرية، وكأنها الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وزعموا أن شد الرحال إلى القبر أجمع عليه المسلمون إلى يوم الناس هذا، ولم يخالف إلا ابن تيمية رحمه الله.

وليتهم رجعوا إلى كتب الشيخ رحمه الله وفتاويه، وقد ملأت طباق الأرض ليتبينوا حقيقة الأمر، فإنها طافحة بما ينقض عرى هذه الفرية، مصرحة بمشروعية بل استحباب زيارة قبور المسلمين وبخاصة قبر خير البرية على الزيارة الشرعية، يعلم ذلك من عرف كتب ومنهجه.

وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً فها هو الشيخ نفسه يدعو خصومه إلى مطالعة كتبه أن يصيبوه بجهالة وينسبوه إلى الضلالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين، وقد حدث أن وقع ذلك فندم بعضهم على ما فرط في جنب الشيخ رحمه الله، فقد كتب مؤرخ الإسلام الذهبي إلى أبي الحسن السبكي يعاتبه بسبب كلام وقع منه في حق شيخ الإسلام فأجاب رحمهم الله جميعاً: «وأما قول سيدي في الشيخ تقي الدين فالمملوك يتحقق كبير قدره، وزخارة بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه من ذلك كل المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائماً وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل، مع ما جمع الله من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه، لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف، وأحذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل في أزمان» (۱).

<sup>(</sup>۱) · «شذرات الذهب» (٦/ ٨٣ ـ ٨٤)، «الرد الوافر» (ص٥١).

ولهذه الكلمة نذكرها للسبكي رحمه الله بالتقدير، فيا ليت شعري هل يؤوب أحفاد الشانئين إلى رشدهم، وتكون مخاصمتهم لله ولدينه ولرسوله، ولا يذهب بهم الهوى عن الرجوع إلى الحق إذا تبين، ولا يجرمنهم بُغْضُ ابن تيمية رحمه الله ألا ينصفوه من أنفسهم، فهلا قلدوا شيخهم السبكي في الخير كما قلدوه في الافتراء، فإن التقليد في الخير ألطف من التقليد في شر، حنانيك فبعض الشر أهون من بعض.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في أول «الرد على الأخنائي» بعد أن ذكر فريته التي ألصقها به ظلماً وعدواناً، مُبيّناً أن في كتبه ما يدفع باطلهم: «والمجيب [يعني نفسه] قد عرفت كتبه، وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر النبي عليه إذا دخل المسجد والأدب في ذلك».

وقال في الجواب الباهر: «قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك، وكيف يسلم عليه، وهل يستقبل الحجرة أم القبلة؟ على قولين (۱).

إذن فبيننا وبين خصوم ابن تيمية رحمه الله القوائم، لحل لهذا الخلاف القائم؛ فمن الأمانة العلمية الرجوع إلى كلامه في مظانه، وعدم التلقي عن كل ناعق يقذف بالكلام على عواهنه لا يلقي له بالاً.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰).

قال رحمه الله في «الجواب الباهر» الذي ألفه، طالباً من السلطان التحقيق في المسألة ليرفع عنه ما لحق به من ظلم، متحدياً خصومه أن يأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين ويخرجوا له أثارة من علم: «أما بعد؛ يقول أحمد بن تيمية: إنني لما علمت مقصود ولي الأمر السلطان ـ أيده الله وسدده فيما رسم به ـ كتبت إذ ذاك كلاماً مختصراً، لأن الحاضر استعجل بالجواب، وهذا فيه شرح الحال أيضاً مختصراً، وإن رسم ولي الأمر أيده الله وسدده، أحضرت له كتباً كثيرة من كتب المسلمين ـ قديماً وحديثاً ـ مما فيه كلام النبي على والصحابة والتابعين، وكلام أئمة المسلمين الأربعة، وغير الأربعة وأتباع الأربعة، مما يوافق ما كتبته في الفتيا، فإن الفتيا مختصرة، لا تحتمل البسط.

ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك؛ لا عن النبي ﷺ، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أثمة المسلمين: لا الأربعة، ولا غيرهم.

وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم، وليس معه بما يقوله نقل، لا عن النبي على ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أثمة المسلمين، ولا يمكنه أن يحضر كتاباً من الكتب المعتمدة عن أثمة المسلمين بما يقوله، ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي على وغيره، وأنا خطي موجود بما أفتيت به، وعندي مثل هذا كثير كتبته بخطي، ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقاً وغرباً، فمن قال إن عنده علماً يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط، يعرف فيه من قال هذا القول قبله، وما حجتهم في ذلك؟ وبعد ذلك فولي الأمر السلطان أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه

غيري، فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس: يعرفه أقل غلمان السلطان، الذي ما رؤي في هذه الأزمان سلطان مثله، زاده الله علما وتسديدا وتأييدا فالحق يعرفه كل أحد، فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد»(۱).

أولاً: لقد أورد الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص ٣٣٠ - ٣٤٠) صورة الفتيا التي نقموا على الشيخ من أجلها، ومنها يتبين أن الشيخ رحمه الله لم يتعرض فيها إلى زيارة القبور الخالية عن شد الرحل، ولا حكى الإجماع على منعها، ومعلوم أن شد الرحل لمجرد الزيارة مسألة، والزيارة بدون شد رحل مسألة أخرى، وإنما تعرض الشيخ رحمه الله لشد الرحال إلى زيارة القبور، وحكى قولين فيها، وذكر حجة كل قول ورجح أحد القولين، ولهذان القولان موجودان في كتب الشافعية والمالكية والحنابلة وفي شروح الحديث، وترجيح تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة هو قول مالك رحمه الله الذي كره التكلم بلفظ الزيارة مثل أن يقال: زرت قبر النبي الشيف والحكاية التي تروي في خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة مكذوبة لا أصل لها، في إسنادها المظلم الذي لا يساوي عند علماء الحديث بعرة محمد بن حميد الرازي المتهم بالكذب وتركيب الأسانيد"، وكذلك جمهور

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۲۷/ ۳۱۶ ـ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» (٩/ ١٢٧)، «وميزان الاعتدال» (٣/ ٥٣٠).

أصحاب مالك على ذلك، فقد نقل أقوالهم في الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله في «العقود الدرية» (ص ٣٤٢ ـ ٣٦٠)، فعجيب أمر ابن الأخنائي المالكي الذي خالف إمام مذهبه وجماهير علماء مذهبه وهم على الحق في هذه المسألة وذلك لمجرد اتباع الهوى.

ثانياً: يَعُدُّ ابن تيمية رحمه الله أن زيارة القبور على وجهين: شرعية وبدعية قال رحمه الله: «ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله على وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر، واتخاذه وثناً»(١).

ثالثاً: الزيارة الشرعية أن يكون قصد الزائر الدعاء للميت والاستغفار له، كما يقصد بالصلاة على جنازته، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، وهو أمر مشروع، لأن النبي على كان يصلي على موتى المسلمين ويقوم على قبورهم، وقصده الدعاء والاستغفار لهم، قال رحمه الله: «وأما الزيارة الشرعية: فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي على يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم»، والله تعلى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، كما يثيبه إذا صلى على جنازته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك

 <sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۳۲).

بالمنافقين، فقال عز من قائل: ﴿ وَلا تُصَلِّى عَلَىٰ آَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

وقال أيضاً: "ومعلوم أن الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله على الأمته: تتضمن السلام على الميت والدعاء له؛ بمنزلة الصلاة على جنازته، فالمصلي على الجنازة قصده الدعاء للميت، والله تعالى يرحم الميت بدعائه، ويثيبه هو على صلاته، كذلك الذي يزور القبور على الوجه المشروع، فيسلم عليهم، ويدعو لهم، يرحمون بدعائه ويثاب هو على إحسانه إليهم، وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك به؟!...»(٢).

وإذا كانت زيارة قبور المسلمين للاستغفار فإن زيارة قبور الكافرين تجوز للاعتبار قال رحمه الله: «وتجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار دون الاستغفار له؛ كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: إن النبي علي زار قبر أمه، فبكى، وأبكى من حوله وقال: «استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»، وقد ثبت عنه في «الصحيح» من حديث أنس قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٧/ ٧٠ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٧/ ١٦٤ \_ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

رابعاً: الزيارة البدعية أن يقصد بها طلب الحوائج من الميت، أو التوسل به، أو الدعاء عنده، أو طلب الدعاء منه والشفاعة، أو الصلاة عندها، أو إنذار النذور لها، أو الذبح عندها. قال رحمه الله: «وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها، أو التوسل بها، أو الاستشفاع بها، فهذا لم تأت به الشريعة أصلاً»(١). وقال أيضاً: «... وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر، واتخاذه وثناً، وقد ثبت عنه • في «الصحيحين» أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» حتى أن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله علي يقول: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس» فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام مختص بالطواف لا يطاف بغيره »(٢).

خامساً: يرى ابن تيمية رحمه الله أن من سافر قاصداً زيارة قبر النبي على ولم يُصَلِّ في المسجد مبتدع ضال: «وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر، ولم يقصد الصلاة في مسجده، وسافر إلى مدينته فلم يُصَلِّ في مسجده على ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال، مخالف لسنة رسول الله على، ولإجماع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢). المصدر السابق (٢٧/ ٣٣٢).

أصحابه، ولعلماء أمته "(۱)، ولما كانت زيارة المسجد تتضمن زيارة القبر، فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده «وقد صرح في الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها، وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة قبره من الأمور المستحبة مثل الصلاة عليه، والسلام عليه، والدعاء له بالوسيلة وغيرها، والشهادة له، والثناء عليه لما فضله الله به، ومحبته، وموالاته، وتعزيزه، وتوقيره وغير ذلك مما قد يدخل في مسمى الزيارة، فهذا كله مستحب، والمجيب يصرح باستحباب ذلك "(۱) ولهذا كان لزيارة قبره على حكم خاص ليس لسائر القبور من وجوه عديدة (۳):

١ ـ أن مسجده عند قبره، والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع،
 بخلاف غيره.

٢ ـ أن زيارته كما يزار غيره ممتنعة، وإنما يصل الإنسان إلى
 مسجده وفيه يفعل ما يشرع له.

٣ ـ أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك.

٤ ـ أنه نهى أن يتخذ قبره عيداً، وأمر الأمة أن تصلي عليه وتسلم حيثما كانت، وأخبر أن ذلك يبلغه، فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعاً، بل يدعى له في جميع الأماكن، وعند كل أذان، وفي كل صلاة، وعند دخول كل مسجد، والخروج منه، بخلاف غيره، ولهذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٧/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٧/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٧/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤).

لعلو قدره، وارتفاع درجته، فقد خصه الله من الفضيلة، بما لم يشركه فيه غيره، لئلا يجعل قبره مثل سائر القبور، بل يفرق بينهما من وجوه متعددة، ويبين فضله على غيره، وما منَّ الله به على أمته.

قلت: الوجهان الأول والثاني يوجبان أن يقصد مسجده بالزيارة وشد الرحل فمن فعل ذلك فقد أتى مستحباً: قال رحمه الله: «فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول على فصلى في مسجدة، وصلى في مسجد قباء، وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله على فهذا هو الذي عمل العمل الصالح، ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل...»(١).

وأما الوجهان الثالث والرابع يبطلان قياس قبر نبينا على باقي قبور المسلمين، فلا يقصد بالزيارة، لأن العلة من الزيارة الاستغفار للميت والسلام على أهل القبور، وهذا يتحقق للرسول على حيثما كان المسلم الذي يصلي ويسلم عليه، بخلاف غيره للحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي والدارمي والحاكم قال على: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام". قال رحمه الله: "والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية؛ يصلون في مسجده على، ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين.

وقد ذكرت لهذا في المناسك، وفي الفتيا، وذكرت أنه يسلم على النبي على وعلى صاحبيه "(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٧/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۳٤۳).

وقال أيضاً: «والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه، والصلاة فيه بألف صلاة، وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين، وهذا من الفروق بين مسجد الرسول عليه وغيره، وبين قبره وغيره، فقد ظهر الفرق من وجوه.

ولهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأنبياء نوعاً، ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما يسافر إليه فضلوا من وجوه:

١ ـ أن السفر إليه أيضاً هو سفر إلى مسجده وهو مستحب بالنص والإجماع.

٢ ـ أن هذا السفر هو للمسجد في حياة الرسول وبعد دفنه، وقبل دخول الحجرة، وبعد دخول الحجرة فيه، فهو سفر إلى المسجد سواء كان القبر هناك أو لم يكن، فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد.

٣ - أن من العلماء من يكره أن يسمي لهذا زيارة لقبره، والذين لم يكرهوه يسلمون لأولئك في الحكم، وإنما النزاع في الاسم، وأما غيره فهو زيارة لقبره بلا نزاع، فللمانع أن يقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلاً، وكلما سمي زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه، والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفراً إلى زيارة قبره، بل هو سفر لعبادة في مسجده.

٤ ـ أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ليس مستحباً لا بنص ولا إجماع، بل هو منهي عنه عند الأئمة الكبار، كما دل عليه النص.

ان المسجد الذي عنده قبره، مسجده الذي أسس على التقوى، والمساجد التي على قبور الأنبياء والصالحين نهى عن اتخاذها مساجد والصلاة فيها(١).

٦ ـ أن الذي يسمى زيارة لقبره هو زيارة لمسجده وهو ما أجمع عليه المسلمون جيلاً بعد جيل، وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

٧ - السفر المشروع إلى مسجده، يتضمن أن يفعل في حياته وحياة الخلفاء الراشدين: من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء، كما يفعل في سائر المساجد، وأما ما يفعله من سافر إلى قبر غيره، فإنما هو من نوع الشرك، كدعائهم وطلب الحوائج منهم، واتخاذ قبورهم مساجد، وأعياداً، وأوثاناً، ولهذا محرم بالنص والإجماع.

 $\Lambda$  ـ أن يقال قبره معلوم متواتر، بخلاف قبر غيره $^{(1)}$  اهـ بتصرف يسير.

إن ابن تيمية رحمه الله يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهى عنه، ومن لم يفعل ذلك لم يعرف دين الله في لهذا الباب.

فلقد صرح بجواز بل استحباب زيارة قبور المسلمين إذا لم يكن بسفر: «ولهذا تستحب زيارة أهل البقيع وأحد وغيرهم من المؤمنين، فيدعي لهم، ويستغفر لهم، ولا يستحب أن تقصد قبورهم لما تقصد له

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذه المسألة في رسالة شيخنا العلامة الألباني: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۲٦٥ \_ ۲٦٩).

المساجد من الصلاة، والاعتكاف ونحو ذلك»(١). وقال أيضاً: «وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره على الله الله الأعمال الأعمال الصالحة، ولا شيء في كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكر في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي على يزور أهل البقيع وشهداء أحد، وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة الأنبياء والصالحين أولى (١) اهمختصراً.

بينما خصومه خلطوا بين الزيارة بسفر وهو المنفي في حديث شد الرحال، والزيارة بدون سفر وهو المثبت في أفعال الرسول وأقواله، فلما رأوه ينكر الزيارة بسفر زعموا أنه ينكر زيارة القبور على إطلاقها فوقعوا في حبائل البهتان والافتراء، وبعضهم أدرك هذه الحقيقة الشرعية التي بين ابن تيمية رحمه الله حجج الله فيها لتستبين سبيل المنحرفين فتجاهل تجاهل العارف، وعكف يقمش كل ما وجد من الشبهات والأحاديث المكذوبة على رسول الله على العامة فلا يفطنوا إليه.

### تكميل:

۱ \_ إن ما ورد في جواز الزيارة بسفر لا يصلح الاستدلال به، بل كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة مثل «من زار قبري وجبت له شفاعتي»

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۲۷/ ۳۳۰ ـ ۳۳۱).

و"من جاءني زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة"، و"من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبتي"، و"من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني"، و"من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً"، و"من حج مكة ثم قصدني في مسجدي كتب له حجتان مبرورتان"، و"من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً أو قال شفيعاً"، و"من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج حجة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى عليّ في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه"، و"من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا يسأله الله فيما افترض عليه"، و"من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر".

إن هذه الأحاديث ذات أسانيد مظلمة جزم أهل العلم بحديث رسول الله ولله الله الها أوهى من خيوط العنكبوت كابن خزيمة والبيهقي والنووي والعقيلي والذهبي والسيوطي وغيرهم ومن أراد أن يقف على شدة ضعفها وتنافر متونها ليحول بينه وبين الشك فعليه «بالصارم المنكي في الرد على السبكي» للحافظ ابن عبد الهادي؛ فإنه جمع وأوعى، فقد تتبع أحاديث الزيارة بسفر حديثاً حديثاً وبين عللها وأقوال أثمة الحديث فيها (ص١٠ - ١٧١)، و«التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني (٢٦٦٢ ـ ٢٦٧)، و«سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة» (ح٢٥ و٤٧ و٤٠٤) و«دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» (ص١٠٥ ـ ١٠٩) لشيخنا حفظه الله.

 ٢ ـ زعم كثير من الناس أن فضيلة المسجد النبوي سببها القبر ولهذا خطأ من وجوه متعددة:

المسجد النبوي الشريف منصوص عليها قبل وفاة الرسول عليها قبل الرسول المعلقية.

٢ ـ أن الرسول ﷺ لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله
 عنها، وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه ولم يكن شيء
 منها داخلًا المسجد.

٣ ـ أن الحجرة أدخلت إلى المسجد بعد انقراض عصر الصحابة
 رضي الله عنهم في خلافة الوليد بن عبد الملك.

إن الحجرة أُدخلت للضرورة، فهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجرات أزواج النبي على المحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجرات أزواج النبي المحلق المحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجرات أزواج النبي المحلق المحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجرات أزواج النبي المحلق المحجرة فيه المحجرة أن المحجرة فيه المحجرة فيه المحجرة أن المحجرة أن المحجرة أن المحجرة أن المحجرة فيه الم

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فمسجده المفضل لما كان يفضل الصلاة فيه كان مستحباً، فكيف وقد قال: "صلاة في مسجدي لهذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»، وقال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي لهذا» ولهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة، بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان في حياته، وحياة خلفائه الراشدين، بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال، فزمنه وزمن الخلفاء الراشدين أفضل، ورجاله أفضل، فالمسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور، وإن لم تختلف فلا فرق، وبكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل

مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي على الله المدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف»(١).

#### ١١٣ ـ باب تغليظ تحريم اتخاذ القبور مساجد

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: فلولا ذاك أبرِزَ<sup>(۲)</sup> قبرُه، غير أنه خُشِيَ أن يتخذ مسجداً<sup>(۳)</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قاتل الله الله ﷺ: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٤).

عن عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نَزَل (٥) برسول الله عنهم قالا: لما نَزَل (٥) برسول الله على طفق (٦) يطرح خميصة (٧) له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن

المصدر السابق (۲۷/ ۲۲۳ \_ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٠٠): "أي لكشف قبر النبي الله ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، ولهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محدده حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى جهة القبر مع استقبال القبلة"

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) الموت وحضرت الملائكة الكرام.

<sup>(</sup>٦) أخذ.

<sup>(</sup>V) كساء له أعلام.

وجهه، فقال وهو كذّلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مثل الذي صنعوا(١٠).

عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة وفيها تصاوير لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ أولْنك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(٢).

عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ" إلى الله أن يكون لي منكم خليل أن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك "(٥).

عن أسامة بن زيد أن رسول الله على قال في مرضه الذي مات فيه: «ادخلوا علي أصحابي» فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري (٢)، فكشف القناع فقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٥، ٤٣٦)، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٣٤)، ومسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) امتنع من لهذا وأنكره.

<sup>(</sup>٤) المنقطع إليه، فنفي رسول الله ﷺ أن يكون انقطاعه وحاجته إلى غير الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) برود يمنية منسوبة إلى قبيلة معافر.

مساجد»(۱)

عن الحارث النجراني قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»(٢).

عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي على: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وأعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٣).

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده \_ أخرجه أحمد (٧٠٤/٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٣ و ٤١١) من طريق قيس بن الربيع ثنا شداد بن جامع عن كلثوم الخزاعي عنه به. قلت: إسناده ضعيف، لأن قيس بن الربيع اختلط بأخره، لكن أحاديث الباب تشهد له.

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۷۵ \_ ۳۷٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أحمد (١/ ١٩٥)، والطحاوي في الشرح مشكل الآثارا (٢٧٦٢)، وأبو يعلى (٨٧٢) من طريق إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) صحيح بطرقه \_ أخرجه أحمد (١/ ٤٠٥ و ٤٣٥)، وابن حبان (٢٣٢٥)، وابن خزيمة (٧٨٩)، وأبو نعيم في "أخبار (٧٨٩)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١٤٢/١)، والطبراني في "الكبير" (١٠٤١٣)، والبزار (٣٤٢٠) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عنه به.

### • من نقه الباب:

ا \_ يحرم الصلاة على القبور والسجود عليها، وقد جاء لهذا صريحاً؛ ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله عنهي أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها الله عليها الله عليها الله عليها القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها الله عليها القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها الله  الله

٢ ـ تحريم استقبال القبور بالصلاة والدعاء والسجود إليها وقد
 جاء النهي عن ذلك صريحاً؛ ففي حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال
 رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»(٢).

٣ ـ تحريم بناء المساجد على القبور والصلاة فيها، ولهذا ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول: «فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خُشي أن يتخذ مسجداً» فهو يدل دلالة واضحة أن الصحابة دفنوا رسول الله على في بيته سداً لطريق أن يتخذ عليه مسجداً، ولذلك ترجم البخاري لحديث عائشة المتقدم بقوله: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور».

قلت: ويؤيد لهذا رواية: «غير أنه خَشِي ان يتخذ مسجداً» فإنها تقتضي أن النبي ﷺ هو الذي أمرهم بذلك.

<sup>=</sup> قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عاصم بن أبي النجود؛ فإنه صدوق مع إمامته في «القراءات». وله سند آخر عند أحمد (١/٤٥٤)، والبزار (٣٤٢١) من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن الربيع اختلط بآخره كما تقدم.
لكن الحديث بمجموع ذلك صحيح، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو يعلى (١٠٢٠) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۷۲) (۹۷).

ولهذا ما أكده رسول الله على بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً (۱)، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (۲).

٤ ـ يحرم الدفن في المسجد، فلا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد فكلاهما حرام، نقل المناوي في «فيض القدير» (٥/ ٢٧٤) عن الحافظ العراقي رحمه الله: «والظاهر أنه لا فرق فلو بنى مسجداً بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجداً».

٥ ـ اتخاذ القبور مساجد من الكبائر للوجوه الآتية:

أ \_ أن فاعلها استحق اللعن.

ب \_ وصفهم بأنهم شرار الخلق.

ت ـ التشبه باليهود والنصاري.

ولذلك اتفق أهل العلم على ذلك.

آ - إذا بني مسجد على قبر فإنه يهدم، وإن دفن في المسجد فإنه ينبش القبر، فالحكم للسابق، قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣/ ٥٧٢): «... وعلى هذا: فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع

<sup>(</sup>١) أي: لا تجعل قبري صنماً يصلى ويسجد نحوه ويعبد.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أحمد (٢٤٦/٢)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٨٣ و٧/ ٣١٧) بإسناد صحيح.

منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح لهذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في لهذا المسجد لنهي رسول الله عليه من ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً، فلهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه عليه، وغربته بين الناس كما ترى».

٧ - من قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور للتبرك بها فلا شك في بطلان صلاته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص ٣٣٠): «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، لهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأجل أحاديث أخر، وليس في لهذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداً، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها: ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ، وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين».

وقد رجح الوجه الثاني في «الاختيارات العلمية» فقال (ص٢٥):

"وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه لهذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف

إليه، وذكر الآمدي وغيره، أنه لا تجوز الصلاة فيه (أي المسجد الذي قبلته إلى القبر) حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر، وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد».

### ١١٤ ـ باب تحريم دخول المشركين المسجد الحرام

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِن اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٨].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحجُّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان (١).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس.

### • من فقه (الباب:

۱ ـ تحريم دخول المشركين المسجد الحرام وأنه يجب على المسلمين منعهم من ذلك.

قال ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» (٣٦٠/٢): «أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة تسع، ولهذا بعث رسول الله عليه علياً بصحبة أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧) واللفظ له.

بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً».

٢ ـ ولو لم يقصد المشرك الحج فينبغي منعه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (٨/ ٣٢٠): "قوله: "وأن لا يحج بعد العام مشرك" منتزع من قوله تعالى: ﴿ فَلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمَ هَلَانَا ﴾ [التوبة: ٢٨] والآية صريحة في منعهم من دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج، ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله».

٣ ـ لو دخل المشرك خفية ومرض ومات فإنه يخرج ويدفن ولو دفن فإنه ينبش ويخرج من الحرم، قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٩/١١٦): «فلا يُمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم».

### ١١٥ ـ باب تحريم الصلاة إلى القبور

عن أبي مرثد الغنؤي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (١).

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله على: «لا تصلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۷۲) (۹۸).

إلى قبر ولا تصلوا على قبر»(١).

عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة إلى القبور»(٢).

## من نقه الباب.

١ - تدل أحاديث الباب على تحريم الصلاة مستقبلين القبور لصريح النهي، قال المناوي في «فيض القدير» (٦/ ٣٩٠): «أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من رتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ» وقال (٦/ ٤٠٧): «فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة تنزيه. قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد، ويؤخذ

 <sup>(</sup>۱) صحيح بطرقه \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۰۵۱) من طريق عبد الله بن
 كيسان عن عكرمة عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧/٢): «وفيه عبد الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان» قلت: إسناده ضعيف لأجل عبد الله بن كيسان.

لكن له طريق آخر عند الطبراني في «الكبير» (١٢١٦٨) من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس.

قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٢٢): «وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف». قلت: فالحديث بمجموعهما حسن.

لكن شطره الأول يشهد له حديث أبي مرثد الغنوي المتقدم. وشطره الثاني يشهد له حديث أبي سعيد الخدري الصحيح المتقدم.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٢٣٢٣)، والبزار (٤٤١ \_ ٤٤٣) من طرق عنه وهو بها صحيح. ويشهد له ما قبله.

من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم».

٢ ـ التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، ولذلك فهي صحيحة مع الإثم يدل على ذلك ما روى من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: «كنت أصلي قريباً من قبر، فرآني عمر بن الخطاب فقال: القبر القبر، فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. فقال: إنما أقول القبر، لا تصل إليه»(١).

ووجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه لم يقطع صلاة أنس رضي الله عنه، وإنما نهاه فدل على أنها جائزة ولم تبطل.

٣ ـ يكره وضع الجنازة بين المصلي والقبلة وهو يصلي الفريضة.

٤ - من قصد تعظيم القبور وقع في الشرك عياداً بالله وصلاته حينئذ باطلة، قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» (٢/٢٧٢): «ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المُعَظِّم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه: الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها».

# ١١٦ ـ باب تحريم الصلاة في المقابر والحمام

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي على قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم (٢) ولا تتخذوها قبوراً» (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۵۸۱) بإسناد صحيح. وله طريق آخر أخرجه البيهقي (۲/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) المراد: صلاة النافلة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»(١).

عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي على عن الصلاة بين القبور»(٢).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۸۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح بطرقه \_ أخرجه ابن حبان (٢٣١٥و ٢٣٢٢)، وأبو يعلى (٢٧٨٨)، والبزار (٢ ٤٤١) وابن الأعرابي في المعجمه (ق ٢٣٥٥) من طرق عنه وهو بها صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥)، وأحمد (٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥)، والبغوي (٥٠٦)، وابن حريمة (٢٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥)، والبغوي (١٦٩٥)، وابن خريمة (٧٩١) وغيرهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

قلت: إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وأبعله الترمذي والدارقطني والبيهقي والبغوي بالاضطراب من جهة إسناده لأنه روى موصولاً ومرسلاً، ورجحوا المرسل.

قلت: وهذا ليس بشئء للوجوه التالية:

١ ـ قد وصله غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد حرر هذه المسألة العلامة أبو الأشبال أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١٣٢/٢ ـ ١٣٤).

٢ ـ جاء الحديث من طريق آخر سالم من الإرسال، أخرجه ابن خزيمة (٧٩٢)،
 والحاكم (١/ ٢٥١)، والبيهقي (١/ ٤٣٥) من طريق بشر بن الفضل ثنا عمارة بن =

## من نقه (الباب.

ا ـ القبور ليست بمحل للصلاة، فتكون الصلاة فيها مكروهة كراهة تحريم، وقد نقل البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤١١) ذلك عن بعض السلف فقال: «اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهة فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفاً. وقالوا: قد قال النبي على: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً» فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة ولهذا قول عامة أهل العلم» كما نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١ / ٢٩٥) عن ابن المنذر: «وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» ولذلك ترجم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري لحديث ابن عمر بقوله: «باب كراهة الصلاة في المقابر».

٢ ـ نازع بعض أهل العلم وقال: الحديث دال على كراهة الصلاة
 في القبر لا في المقابر، وفيه نظر ظاهر؛ فقد ورد في حديث أبي هريرة
 المتقدم بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»، وثمة أمر آخر فلا يحسن حمل

غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد عن النبي على مثله.
 قلت: إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأعله الترمذي من جهة المتن بقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «أما هذا التعليل فإنه غير جيد، لأن الخاص ـ وهو حديث أبي سعيد ـ مقدم على العام، ولا ينافيه بل يدل على إراده استثناء المقبرة والحمام».

حديث ابن عمر على الصلاة في القبر لسببين:

أ ـ أن الصلاة في القبر غير ممكنة، فلا يحمل كلام رسول الله

ب ـ أن لفظ الحديث: «ولا تتخذوها قبوراً» والمقبرة هي موضع القبور ومجموعها.

٣- وحمل بعض أهل العلم حديث ابن عمر على ندب الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، فكأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.

وهو تأويل عليل وردت نصوص تبطله منها:

أ ـ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «أتيت (وفي رواية: مررت) على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»(١).

ب ـ وعنه أيضاً قال رسول الله ﷺ: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو يعلى (٣٤٥٢)، ومن طريقه البيهقي في «حياة الأنبياء» (ص٣)، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٨٣/٢) من طرق عن يحيى بن بكير حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البناني عنه به

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد زعم الذهبي في «الميزان» أن الحجاج نكره ما روى عنه ـ فيما أعلم ـ سوى مستلم بن سعيد: فأتى بخبر منكر عنه عن أنس في أن الأنبياء أحياء في قبورهم.

ت ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال الملكين للمؤمن في قبره: «فيقال له: اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أذنت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل»(١).

وبذلك يثبت المراد: أن المقبرة ليست محلاً للصلاة.

٤ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٣٧/٢): «وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة، وتمسكوا بعمومات نحو حديث «أينماأدركت الصلاة فصل»، وحملو النهي على حمام متنجس، والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم».

## ١١٧ ـ باب النهي عن الصلاة في مواضع الإبل

عن عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله على

وتعقبه ابن حجر في «اللسان» فقال: «وإنما هو حجاج بن أبي زياد الأسود، يعرف بزق العسل، وهو بصري كان ينزل القسامل روى عن ثابت وجابر بن زيد وأبي نضرة وجماعة، وعنه جرير بن حازم وحماد بن سلمة وروح بن عبادة وآخرون، قال أحمد: ثقة رجل صالح، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث». فالحجاج هو بن الأسود البصري ثقة عند أهل الاختصاص، وبذلك فالإسناد صحيح لا علة فيه والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه ابن حبان (۳۱۱۳)، والحاكم (۱/ ۳۷۹ ـ ۳۸۰) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قلت: بل هو حسن لأن محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم إلا متابعة.

قال: «صلوا في مُراح (١) الغنم، ولا تصلوا في مُراح الإبل» (٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لم تجدوا إلا مرابض ") الغنم، وأعطان (٤) الإبل فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» (٥).

عن عبد الله بن مُغَفَّل المزني رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين (٦٠).

قلت: وهو كما قال.

<sup>(</sup>١) هو الموضع الذي تروح إليه وتأوى إليه ليلاً.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (٧٧٠)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٥) من طريق عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده. قال البغوي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) مأواها التي تربض فيه.

<sup>(</sup>٤) موضع تنحي الإبل قرب الماء ليرد غيرها الماء.

<sup>(</sup>٥) صحیح ـ أخرجه ابن ماجه (٧٦٨)، والترمذي (٣٤٨ و٣٤٩)، وأحمد (٢/ ٤٥١ و ٤٩١) وابن خزيمة (٧٩٥ و٧٩٦)، والبغوي (٥٠٣)، وابن حبان (١٣٨٤ و٠٠٧٠ و ١٧٠١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٥) وغيرهم من طرق عنه به.

قلت: وهو صحيح.

 <sup>(</sup>٦) صحیح لغیره ـ أخرجه النسائي (۲/٥٦)، وابن ماجه (٧٦٩)، وأحمد (٤/٨٦) و ٥٥ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٩)، وعبد الرزاق (١٦٠٢)، وابن أبي شيبة (١/٣٨٤)، والبيهقي (٢/٤٤٩)، والطيالسي (٩١٣) وغيرهم من طرق عن الحسن عنه.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه.

لكن للحديث شواهد منها حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله على عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها» وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل =

وفي الباب عن أنس، وجابر بن سمرة، وابن عمر، والبراء بن عارب، وأسيد بن حضير، وسليك الغطفاني، وطلحة بن عبيدالله، وعقبة بن عامر، وذي الغرة يعيش الجهني، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم (۱).

#### • من نقه (الباب:

١ \_ تحريم الصلاة في مواضع الإبل.

قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٠٥): «وذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولاً واحداً لظاهر الحديث، وكان أحمد يقول: لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن، لأن النهي قد جاء في المعاطن».

٢ ـ ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في تخصيص النهي بالمعاطن مرجوح، لأنه ورد «مبارك الإبل»؛ كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم و «مناخ الإبل»، وكما في حديث أسيد بن حضير عند الطبراني و «مرابد الإبل»، وكما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد و «مراح الإبل»، وكما في حديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه، وهذه الألفظ تدل على أن النهي مطلق في مواضع الإبل، والله أعلم.

فقال: «لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها فإنها بركة». أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابنَ ماجه (٤٩٤)، وأحمد (٢٨٨ و٣٠٣) وغيرهم وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) ولذلك ذكر ابن حزم في «المحلى» (٢٥/٤): أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل منقولة نقلاً متواتراً يوجب العلم. ونقله الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ١٤٢).

٣ ـ أخرج البخاري (٤٣٠) من طريق نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي ﷺ يفعله.

وترجم له: باب الصلاة في مواضع الإبل، وتعقبه بعض أهل العلم: بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله ستره، عدم كراهية الصلاة في مبركه.

٤ \_ قبال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٤١/٢): «وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة، مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، وقد عرفت ما قدمنا فيه ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها، وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها، كما قال العراقي، وأيضاً قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع في الصلاة، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، ويرشد إلى صحة هذا: حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت». وقد يحتمل أن علة النهي: أن يجاء بها إلي معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها، مع شغل خاطره، وقيل لأن الراعى يبول بينها، وقيل الحكمة في النهي: كونها خلقت من الشياطين؛ ويدل على هذا

أيضاً حديث ابن مغفل السابق، وكذا عند النسائي من حديثه، وعند أبي داود من حديث البراء، وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة، تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضي النهي، وهو التحريم، كما ذهب إليه أحمد والظاهرية».

٥ \_ قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٠٥) نقلاً عن أحمد ومالك وإسحاق وأبي ثور: «ولم ير هؤلاء بالصلاة في مُراح البقر بأساً كالغنم، وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه».

وقال ابن حجر في "فتح الباري» (١/٥٢٧): "وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر: "أن النبي على كان يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر» وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم».

## ١١٨ ـ باب النهي عن تزيين ما يستقبله المصلى

عن صفية بنت شيبة قالت سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان (۱): ما قال لك رسول الله على حين دعاك؟ قال: «إني نسيت أن امرك أن تخمر القرنين (۲)، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلى (۳).

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن طلحة القرشي العبدري، حاجب الكعبة وحامل مفتاحها.

<sup>(</sup>٢) هما قرنا كبش إبراهيم الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، ولم يزالا في البيت حتى احترق؛ فاحترقا كما في «المسند» (١٨/٤ و٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٠٣٠)، وأحمد (٦٨/٤ و٥/ ٣٨٠) بإسناد صحيح.

#### • من فقه (لباب:

١ ـ قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (٢/ ١٧٤): «يدل الحديث على كراهة تزيين المحاريب، وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة، وهي إشغال قلب المصلي بالنظر إليها».

٢ ـ ينبغي إزالة ما يشغل خاطر المصلي ويعرض له في صلاته لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام (١) لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي ﷺ «أميطي (٢) عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي (٣).

### ١١٩ ـ باب النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث»(٤).

<sup>(</sup>١) ستر رقيق من صوف ذو ألوان.

<sup>(</sup>٢) أزيلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود (٦٩٤)، وابن ماجه (٩٥٩)، والحاكم (٤/ ٢٧٠) والبيهقي (٢/ ٢٧٩) من طرق عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس.

قلت: ومن دون محمد بن كعب ضعيف أو ضعيف جداً، فالطرق إليه كلها والهية، ولذلك ضعف هذا الإسناد أبو داود (١٤٨٥)، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٤١). والحافظ في «فتح الباري» (١/ ٥٨٧)، والبيهقي (٢/ ٢٧٩)، وهو كما =

## • من نقه (لباب:

۱ ـ تكره الصلاة خلف النائم، خشية أن يبدوا منه ما يلهي المصلي عن صلاته، وذهب إلى كراهة ذلك مجاهد وطاوس كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۸۲).

وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» باب الصلاة خلف النائم: «كان النبي على يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت»، لا يعارض حديث الباب؛ لأنه ورد عند البخاري بألفاظ تدل على أنها كانت معترضة وليست نائمة، ففي الباب الذي قبله: «لقد رأيت النبي على يصلي وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله فانسل انسلالاً». وفي الباب الذي يليه: «كنت أنام بين يدي رسول الله على ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني

قالوا، لكن للحديث شواهد يصح بمجموعها:

١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: "نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنبام" أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٤٧ - مجمع البحرين) حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا سهل بن صالح الأنطاكي ثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات؛ غير محمد بن عمرو ففيه كلام لا ينزل بحديثه عن الحسن.

٢ ـ مرسل مجاهد رحمه الله: «أن النبي ﷺ نهى أن نصلي خلف النوام والمتحدثين»
 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٦١/ ٢١) ابن أبي شيبة في «المصنف»
 (٢/ ٢٥٧) من طريقين عنه وفيهما ضعف.

٣ ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عزاه الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٥٨٧) إلى
 ابن عدي وضعفه.

وبالجملة فالحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

فقبضت رجليّ فإذا قام بستطهما» وحديث الباب في النائم الذي لا يدري ما يفعل، والله أعلم.

٢ ـ تكره الصلاة خلف المتحدث؛ لأن ذلك يلهي بال المصلي
 ويشغله عن عبادته، وقد يذهب بخشوعه، وروي كراهة ذلك عن ابن
 مسعود رضي الله عنه

# ١٢٠ ـ باب النهي عن الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها تماثيل وصور

عن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة وفيها تصاوير لرسول الله على فقال رسول الله على: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(١).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل التماثيل التي فيها يعني الصور »(٢).

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل<sup>(٣)</sup>.

#### • من نقه (لياب.

١ \_ قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥٣٢): «فيه إشارة إلى

مضى تخريجه (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٥٣١) تعليقاً، قال الحافظ: «وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر» أ.هـ. قلت: هو في «المصنف» لعبد الرزاق (١/ ٤١١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٦٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري (١/ ٥٣١) وقال الحافظ: وصله البغوي في «الجعديات».

نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجداً».

٢ \_ تحريم دخول الكنائس والبيع للتماثيل التي فيها.

## ١٢١ ـ باب النهي عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم»(١).

ويذكر أن علياً رضى الله عنه كره الصلاة بخسف بابل (٢).

## • من نقه (لباب.

١ \_ دلّ حديث ابن عمر رضي الله عنه على ترك النزول في

قال الحافظ: «هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المُحِلِّ قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصل حتى أجازه». ومن طريق أخرى عن علي قال: «ما كنت أصلي في أرض خسف الله بها» ثلاث مرات. ورواه أبو داود مرفوعاً من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي على أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة» وفي إسناد ضعف.

واللائق بتعليق المصنف ما تقدم. والمراد بالخسف هنا: ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فَأْتِي الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم﴾ الآية، ذكر أهل التفسير والأخبار: أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى بابل بنياناً عظيماً يقال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع، فخسف الله بهم».

قلت: حديث على المرفوع أخرجه أبو داود (٤٩١ و٤٩١) وعلته الانقطاع؛ فإن رواية أبي صالح الغفاري عن على مرسلة، ولكن الموقوف يشهد للمرفوع؛ فيدل على أن لذلك أصلاً عن على رضي الله عنه، وبخاصة أن هذا الأمر لا يقال بالرأي والاجتهاد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (١/ ٥٣٠ فتح) بصيغة التمريض.

مواضع الخسف والعداب، وفي هذا بيان أنه لم يصل ولم ينزل وكذلك صنع علي في حسيحه قائلاً: صنع علي في حسف بابل، ولذلك ترجم البخاري في صحيحه قائلاً: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، ثم ساق حديث ابن عمر وأثر علي رضي الله عنهم، فالمراد النهي عن الصلاة في تلك المواطن وكراهيتها، والله أعلم.

٢ - ينبغي على المار بديار المعذبين الإسراع والتفكر في المصير الذي آل إليه أمرهم قال تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُم فِي مَسَحَوِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ الذي آل إليه أمرهم قال تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُم فِي مَسَحَوِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَرَّ لَكُمُ كَنَفَ فَعَلَنَا بِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٤٥]، ولا يقال: إن الصلاة موضع بكاء وتضرع؛ فالحديث لا يدل على ترجمة الباب لأن الإسراع ينافي الصلاة وإشغال القلب بالتفكر في مصير المكذبين يفارق الخشوع في الصلاة، فثبت أن هذه المواضع ليست محلاً، وإنما يشغل العبد نفسه بالإسراع حتى يجتازها ويتفكر في مصير أهلها لكي لا يصيبه ما أصابهم والله أعلم.

## ١٠) كتاب صلاة الجماعة

## ١٢٢ ـ باب تغليظ الزجر في التخلف عن الجماعة لغير عذر

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»(١).

عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله عليه يول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ (٢) عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية (٣) (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٥٥١)، وابن ماجه (٧٩٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٩٤٧ و٧٩٥)، والدارقطني (١/٠١٤)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والبيهقي (٣/٧٥ و١٢٢٦٦)، والطبراني (١٢٢٦٥ و٢٢٢٦٦) وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) استولى عليهم وحواهم إليه.

<sup>(</sup>٣) المنفردة عن القطيع البعيدة منه.

<sup>(</sup>٤) حسـن ـ أخـرجـه أبـو داود (٥٤٧)، والنسـائـي (٢/٦٠١)، وأحمـد (١٩٦/٥ =

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً<sup>(1)</sup>، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حُزمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»<sup>(1)</sup>.

عن عبد الله بن مسعود قال: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين الرجلين عنها أله من يقام في الصف» (٥).

<sup>=</sup> و٦/٢٤٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٩٣)، وابن حبان (٢١٠١)، والجاكم (١/١١) والبخاكم (١/١١ و٢٤٦)، والبيهقي (٣/٥٤)، وابن خزيمة (١٤٨٦) وغيرهم. من طرق عن زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة البصري عنه به. قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات غير السائب بن حبيش وهو صدوق.

<sup>(</sup>١) زحفاً إذ منعهم مانع من المشيء

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٢٥١) (٢٥٢).

وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) طرائق الهدى والصواب.

<sup>(</sup>٤) يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٥٤) (٢٥٧).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من سمع حي على الفلاح فلم يجب، فقد ترك سنة رسول الله ﷺ (١٠).

## • من نقه (الباب.

١ ـ حضور الجماعة واجب على الأعيان، ولو كان ندباً لوسع أهل الضرورة والضعف، كأمثال ابن أم مكتوم رضي الله عنه، التخلف عنها، وهذا قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وقام ابن قيم الجوزية رحمه الله باستيفاء أدلة ذلك في كتاب «الصلاة».

٢ ـ صلاة المنفرد تجزىء مع الإثم ومن أدلة ذلك، أن الشرع اعتبر له درجة؛ كما ورد في أحاديث فضل صلاة الجماعة، ولو كانت غير صحيحة لم يكن له في الأجر نصيب.

٣ \_ يجوز لأهل العذر التخلف عن صلاة الجماعة، والأعذار
 المنصوص عليها في السنة الصحيحة هي:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٨٦) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) من الجمال البارع وحسن البشرة واستنارة الوجه.

<sup>(</sup>٣) رجع إلى ورائه القهقرى.

خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي ﷺ أن أتموا صلاتكم، وأرخى السّتر، فتوفي في يومه (١٠).

ب ـ حضور الطعام الذي يريد أكله في الحال، ويدل عليه حديثا أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر وقد سبقا في باب كراهة الصلاة إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

ت ـ النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال، ويدل عليه حديث أبي هريرة في نوم الرسول عليه وأصحابه في رجوعه من غزوة من مغازيه فقال: « وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِلنَّالَةِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِلَّهِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِللَّهِ لَا اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لِللَّهِ قَالَ: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ لَا اللَّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَا اللَّالَّالَا اللَّهُ قَالَا اللّهُ قَالَا اللّهُ قَالَا اللّهُ قَالَا الللّهُ قَالَا اللّهُ قَالَا اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّه

ث ـ السّمن المفرط الذي يمنع من حضور الجماعات، يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار ـ وكان ضخماً ـ للنبي عليه إني لا استطيع الصلاة معك، فصنع للنبي عليه طعاماً فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين "(٣).

ج ـ مدافعة الأخبثين، بحيث لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٠)، ومسلم (١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٦٠)، وله شاهد من حديث عبد الله بن الأرقم وأبي هريرة رضي الله عنهما.

ح ـ خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم استطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى، فقال رسول الله على إن شاء الله الله الله على الله

خ ـ البرد الشديد المؤلم، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه وجد ذات ليلة برداً شديداً، فأذّن من معه، فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيت رسول الله على إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم»(٢).

د ـ المطر، ويدل عليه حديث أبي المليح عن أبيه: «أنه شهد النبي على أبيه وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم»(٣).

#### ١٢٣ ـ باب النهى عن إمامة المرء من يكره إمامته

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله على: «ثلاثة لا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٣) (٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۱۰۲٤)، والبیهقي (۳/ ۷۱)، وابن حبان (۲۰۷٦)وغیرهم من طرق عن نافع عنه.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۱۰۵۹)، وابن ماجه (۹۳۱)، وأحمد (۷٤،۲٤/٥)وغیرهم من طرق عنه به.

قلت: إسناد صحيح.

تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون (١).

عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه: أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن استأمركم قبل أن أتقدم، أرضيتم صلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حورايَّ رسول الله ﷺ؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه»(٢).

عن عطاء بن دينار الهذلي رحمه الله: أن رسول الله على قال: «ثلاثة لا يُقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها روجها من الليل فأبت عليه»(٣).

عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه الترمذي (۳۲۰) بإسناد رجاله ثقات غير أبي غالب صاحب أبي أمامة وهو صدوق.

<sup>(</sup>۲) صحيح؛ كما في «صحيح الترغيب والترهيب» (٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح بشواهده \_ أخرجه ابن خزيمة (١٥١٨).

ثم ساق له سنداً آخر من طريق عمرو بن الوليد عن أنس يرفعه ثم قال: أمليت المجزء الأول وهو مرسل؛ لأن حديث أنس الذي بعده حدثنا عيسى في عقبة يعني مثله، «لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب»

قلت: الخبر الأول معضل، لأن عطاء بن دينار الهذلي لم يلق أحداً من الصحابة، وحديث أنس رضى الله عنه صحيح رجاله ثقات.

## کارهون»(۱).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وسلمان رضي الله عنهم وفي أسانيدها مقال.

#### • من نقه (الباب:

ا \_ قال الترمذي في «سننه» (١٩٢/١): «وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤمَّ الرجل قوماً وهم له كارهون، فإن كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه.

وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو إثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القوم».

قلت: لا بدّ من التقيد لذلك:

أ ـ الكراهة للتحريم، يدل على ذلك نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين، ولا تصعد إلى السماء، وأن ذلك موجب للعقوبة يوم القيامة.

ب ـ اعتبار الكثرة إذا كان المؤتمون جمعاً، فإذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة.

٢ ـ الكراهة المعتبرة شرعاً؛ هي الكراهة الدينية لسبب شرعي لا
 لمصلحة أو شيء دنيوي، كما هو حال أكثر أهل عصرنا، عافانا الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵۹) بإسناد صحيح، والناقل صحابي، وهو: أخو أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، والقول يحمل على الرفع.

مما ابتلاهم به، فإن هذه الكراهة لغير الدين لا عبرة بها.

٣ ـ القوم الذين تعد كراهتهم معياراً هم أهل السنة والجماعة دون أهل البدع والأهواء فإنهم يبغضون أهل السنة ولذلك قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٣١٨/٣): «والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في «الإحياء»: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم».

٤ ـ فرق بعض أهل العلم بين إمامة الوالي وغيره، وحملوا
 أحاديث الباب على غير الوالى؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمر.

وفيه نظر؛ لأن الحديث لم يفرق بين الوالي وغيره، ولو عكس قول السابق لكان أقرب إلى الصواب؛ لأن الأئمة في العصر الأول هم الولاة، والحق عدم التفريق، والله أعلم.

### ١٢٤ ـ باب النهي عن إمامة الزائر إلا بإذن المزور

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي مسعود الأنصاري رضي الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً الله ولا يؤمَّنَ الرَّجلُ الرَّجلُ في سلطانه (٢)، ولا يقمَّنَ الرَّجلُ الرَّجلُ المَّعل سلطانه (٢)، ولا يقعد في بيته على تكرمته (٣) إلا بإذنه (٤)

<sup>(</sup>١) إسلاماً.

<sup>(</sup>٢) مكانه مثل بيته، فهو يتصرف في سلطانه كيف شاء.

<sup>(</sup>٣) ما أعد لصاحب المنزل ويخص به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٧٣).

عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوماً، فقلنا: تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لِمَ لَمْ أتقدم، سمعت رسول الله على يقول: «من زار قوماً فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم»(۱).

وفي الباب حديث عبد الله بن حنظلة، وعبد الله بن مسعود وفي أسانيدها ضعف.

## • من نقه (لباب:

 ١ - صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد الراتب أحق بالإمامة من غيره، لأنه موضع سلطنته.

قال الترمذي في «سننه» (١٨٨/٢): «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر».

٢ ـ لا بأس أن يصلي الزائر إذا أذن صاحب المنزل؛ نقل الترمذي في سننه (١/٤٦٠ ـ ٤٦١) عن الإمام أحمد: «وقول النبي ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٥٩٦)، والترمذي (٣٥٦)، والنسائي (٢/ ٨٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٦ \_ ٤٣٧)، والبغوي (٨٣٥) من طريق أبان بن يزيد العطار عنه.

قلت: إسناده حسن إن شاء الله، فيه أبو عطية وهو مولى عقيل صحح ابن خزيمة حديثه وحسنه الترمذي؛ فهذا يجعل حديثه مقبولاً إن شاء الله، وبخاصة أن له شواهد.

بأذنه» فإن أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأساً إذا أذن له أن يصلى به».

٣ ـ يستحب للمزور أن يأذن للزائر بالإمامة إذا كان من أهل القرآن والسبق والعلم والفضل.

## ١٢٥ ـ باب نهي الإمام عن الوقوف في مكان أرفع

عن همام «أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن<sup>(۱)</sup> على دكان<sup>(۲)</sup>، فأحذ أبو مسعود بقميصه فجبذه<sup>(۳)</sup>، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني<sup>(٤)</sup>»(٥).

### • من فقه (لباب:

١ \_ يكره علو الإمام على المأمومين؛ فإن حديث الباب صريح في النهي، حيث فعل ذلك حذيفة فأنكر عليه أبو مسعود البدري، وأقره حذيفة.

<sup>(</sup>١) مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد، كانت حاضرة دولة الفُرس المجوس.

<sup>(</sup>٢) هي الدَّكَّة مكان مرتفع يجلس عليه، وقد يكون المراد: الحانوت.

<sup>(</sup>٣) هو الجذب.

<sup>(</sup>٤) مددت قميصي وجبذته إليك.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٥٩٧)، وابن خزيمة (١٥٢٣)، وابن حبان (٢١٤٣) والحاكم (٢١٠/١)، وابن الجارود (٣١٣)، والبغوي (٨٣١)، والبيهقي (٣/ ٢٠٨) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٢) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به قلت: إسناده صحيح وقد صححه النووي في «المجموع» (٣/ ١٠٨)، وابن مفلح

قلت: إسناده صحيح وقد صححه النووي في «المجموع» (١٠٨/٣)، وابن مفلح في «المبدع» (٢/ ٩١).

وفي إحدى الروايات عند الحاكم والبيهقي التصريح برفعه إلى النبي ﷺ.

٢ \_ يجوز علو الإمام بقصد التعليم ويدل على هذا الاستثناء حديث سهل بن سعد رضي اله عنه: «رأيت رسول الله على صلى عليها أن وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى(٢) فسجد في أصل المنبر(٣) ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي(٤)»(٥).

٣ ـ ولذلك فالنهي عن ارتفاع الإمام محمول على غير قصد التعليم وجوازه لقصد التعليم، ومن أراد الاستدلال لحديث سهل على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم له مراده، لأن رسول الله على فعله، وبين مراده؛ فوجب الوقوف عند ذلك.

٤ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى المنع مطلقاً، وعللوا ذلك بأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر في ركوعه وسجوده، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده وذلك منهي عنه في الصلاة.

وفيه نظر، لأن رفع المأمومين أبصارهم إلى الإمام لقصد اتباعه ليس هو إعراض عن الصلاة والمنهي عنه هو رفع البصر إلى السماء وهذا ليس كذلك.

<sup>(</sup>١) أعواد المنبر، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر.

<sup>(</sup>٢) المشى إلى الخلف، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة.

<sup>(</sup>٣) على الأرض بجانب الدرجة السفلى منه.

<sup>(</sup>٤) بيان للحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراد من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى عليه الأرض.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤) (٤٥).

٥ ـ أما علو المأموم فقد أجازه بعض أهل العلم مستدلين بأن أبا هريرة صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام(١)، وبأن أنس كان يجمع مع الإمام وهو في دار ابن عبد الحارث ببيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام(٢).

قلت: وهذا استدلال متعقب من وجوه.

أ\_ إن هذه الآثار فيها ضعف.

ب \_ أنها مقابلة بآثار أخرى عن عُمرَ والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٨١ \_ ٨٢) بأنه ليس للمأموم ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه.

ت ـ لا بد من حمل الآثار المبيحة على العذر، كامتلاء المسجد، بدلالة أثر هشام بن عروة قال: «جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق (٣).

ث \_ إطلاق الجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج فلا بد من ذلك والعمل به إلا لضرورة وعذر، وهذا ما نبه عليه

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري (۱/ ٤٨٦ ـ فتح)، ووصله ابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۳)، والشافعي في «الأم» (۱/ ۱۵۲)، والبيهقي (۳/ ۱۱۱) من طريق صالح مولى التوأمة.

قال الحافظ: «وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣) من طريق هشيم عن حميد وفيه عنعنه هشيم فهو موصوف بالتدليس، لكن الأثر له طرق أخرى عند الشافعي ومن طريقه البيهقي (٣/ ١١١) وسنده ضعيف جداً لأن شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد متهم بالكذب

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٢) بسند صحيح.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (٢٣/٢٣): «ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة، فإن هذا لا حرمة له. فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خالٍ لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول فالأول».

ج \_ ارتفاع المأموم دون حاجة قد يورث استخفاف القوم بأثمتهم.

٦ - إقامة المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إليه جائزة مع مراعاة تأخر المأمومين عن الإمام، واتصال الصفوف في الدور الأول، والله أعلم.

# ١٢٦ ـ باب تغليظ الزجر عن اختلاف الصفوف في الصلاة وترك المرح وعدم سد الخلل

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوافتختلف

قلوبكم (١)، ليلني منكم أولو الأحلام والنهي (٢)، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  $(\pi)$ .

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «أقيموا الصفوف<sup>(٤)</sup>، وحاذوا بين المناكب<sup>(٥)</sup>، وسدّوا الخلل<sup>(٢)</sup>، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات<sup>(٧)</sup> للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله»(٨).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إياي والفُرَج» يعني في الصلاة (٩).

### • من نقه (الباب.

١ ـ تحريم قطع الصفوف في الصلاة واختلافها، وترك فرجات

<sup>(</sup>١) تقع العداوة والبغضاء بينكم.

<sup>(</sup>٢) ذو الألباب والعقول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٣٢).

 <sup>(</sup>٤) رصوها؛ كما في رواية أخرى، ومعناه: تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا
 ينقطع.

<sup>(</sup>٥) جمع مَنْكَب، وهو: مجتمع رأس العضد والكتف.

<sup>(</sup>٦) ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص.

<sup>(</sup>٧) جمع فرجة، وهي: المكان الخالي بين الاثنين.

<sup>(</sup>٨) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٦٦٦)، وأحمد (٩٨/٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٩) صحيح \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٤٥٤) بإسناد صحيح.

ورواه عبد الرزاق (٢٤٧٤)، والطبراني (١١٤٥٣) موقوفاً بإسناد صحيح أيضاً والمرفوع أصح، ورواية ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع لقوله: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل.

للشيطان، وعدم سدِّ الخلل، ووجه الاستدلال:

أ ـ النهي عن الاختلاف والأمر برصها وتسويتها وإقامتها.

ب \_ تعليق عدم اختلاف الوجوه والقلوب عليها ومعلوم أن ما أدى إلى الحرام فهو كذلك.

ت ـ الدعاء على من قطع صفاً بأن يقطعه الله.

٢ \_ تسوية الصفوف لها حِكَمٌ كثيرة منها:

أ ـ التشبهُ بصفوف الملائكة الكرام، كما تصف عند ربها، وفيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله عنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف»(۱).

ب \_ كان رسول الله على يراهم من وراء ظهره، وفيه حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أقيموا الصفوف؛ فإني أراكم من وراء ظهري»(٢).

ت \_ تضييق مداخل الشيطان فإنه يدخل في الفُرَج والخلل كأولاد الضأن الصغار، وفيه حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا بأيدي إخوانكم، وسدوا الخَلَلَ؛ فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الخذف(٣)»

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٨) ومسلم (٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) غنم سود صغار حجازية أو جُرشية بلا أذناب ولا آذان.

يعني أولاد الضأن الصغار<sup>(۱)</sup>.

ث ـ حسن الصف وإقامته من حسن الصلاة وإقامتها وتمامها، وفيه أحاديث كثيرة، ومنها حديث أنس رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: «سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»(٢)، وفي رواية: «من تمام الصلاة»، وفي حديث أبي هريرة: «من حسن الصلاة».

٣ ـ تسوية الصفوف تتم بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وراء النبي على وفيه حديث أنس رضي الله عنه: «وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه»(٤)، وترجم له البخاري بقوله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وحديث النعمان بن بشير: «فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه»(٥).

وقد خفيت هذه السنة على كثير من أئمة المساجد فإنهم حين يأمرون بالتسوية يظنون أنها بالمناكب دون الأقدام.

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده \_ أخرجه أحمد (۲٦٢/٥) بإسناد ضعيف، فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف، لكن له شواهد كثيرة عن عبد الله بن مسعود وأنس وغيرهم رضي الله عنهم يرتقي بها إلى درجة الحسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٣) ومسلم (٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) أحرجه البخاري (٧٢٢) ومسلم (٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٦٦٢) وغيره بإسناد صحيح.

وقد ظهرت بدعة منكرة في كثير من المساجد وهي وضع خيوط لتسوية الصفوف، وفيها شر من جهات شتى، أولها أنها أماتت هذه السنة، وآخرها أنها تسبب في كثير من الأحيان تعثر المصلين مما يلحق الأذى بهم. أعاذنا الله وإياكم من البدع.

٤ - ينبغي على الإمام أن يباشر تسوية الصفوف قولاً وفعلاً حتى يعقل المصلون ذلك، وفيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: كان رسول الله على يسوّي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح (١)، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف، فقال: «عباد الله لتسوّون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» (٢).

ويكون ذلك بمسح صدور المصلين وأمرهم بالتراص وتفقد الفرج والخلل والمبادرة إلى سدها.

٥ ـ ينبغي على المصلين إذا أمروا بتسوية الصفوف أن يلينوا بأيدي إخوانهم وإذا جاء رجل إلى الصف يدخل فيه فينبغي أن يلين كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة»(٣).

<sup>(</sup>١) جمع قدْح، وهي خشب السهام حين تنحت وتبرى.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦) (١٢٨) واللفظ به.

 <sup>(</sup>٣) حسن - أخرجه أبو داود (٦٧٢) وله شواهد من حديث ابن عمر وأبي أمامة رضي
 الله عنهم.

وقد استدل ابن قدامة في «المغني» (٢١٧/٢) بقوله ﷺ: «ولينوا بأيدي إخوانكم» على جواز الجذب من الصف فقال: «يريد بذلك إذا جذبك واحد لتصف معه فلا تمتنع من ذلك».

قلت: وفيه نظر من وجوه.

أ ـ أن الجذب من الصف يؤدي إلى قطع الصف، ومن قطع صفاً قطعه الله.

بأيدي إخوانكم «إذا جاء رجل إلى الصّف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين المناه الحراكم «إذا جاء رجل إلى الصّف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصّف» وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره؛ لأنه أدرى بروايته.

آ - إذا دخل رجل ولم يجد فرجة في الصف يدخل فيها فلا يجوز له أن يجذب رجلاً آخر من الصف؛ لأنه يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف والمشروع سد الخلل والتراص، وما ورد في جواز الجذب من الصف لا يصح، ودونك البيان:

أ ـ عن مقاتل بن حيان أن النبي ﷺ قال: «إن جاء فلم يجد أحداً فليختلج إليه رجلاً من الصّف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج»(١)

ب ـ عن وابصة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله و رجلاً صلى خلف الصفوف وحده فقال: «أيها المصلي وحده، ألا وصلت السي الصف أو جررت إليك رجلاً فقام معك أعد

<sup>(</sup>۱) ضعيف \_ نسبه البيهقي (۱۰٥/۳) إلى أبي داود في «المراسيل» وقال الذهبي في «مهذب سنن البيهقي» (۲/۷۳) معضل. ومقاتل بن حيان ضعيف.

الصلاة»(١).

ت ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم، فليجبذ إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه»(٢).

## ١٢٧ ـ باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده

عن وابصة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد»(٣) يعني الصلاة.

(۱) ضعيف جداً بهذا التمام \_ أخرجه أبو يعلى (۱۰۸۸)، والبيهقي (۳/ ۱۰۰) وضعفه،
 وضعفه أيضاً الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ ۳۷).

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن السرى بن إسماعيل متروك.

وله طريق آخر لكنه ضعيف جداً كذلك، كما بينه شيخنا حفظه الله في «الضعيفة» (٩٢٢).

(٢) موضوع \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٤ \_ مجمع البحرين).
قلت: إسناده فيه بشر بن إبراهيم الأنصاري المفلوج، وضاع؛ كما قال ابن عدي وابن حبان والعقيلي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٦/٢): «ضعيف جداً»، وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/٣٧): «إسناده واه»، ولكنه سكت عنه في «بلوغ المرام» (٢/٢٥)، وفي كل ذلك تساهل لا يخفى.

(٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، والطيالسي (١٠٤)، وأحمد (٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٦٨٢)، والبغوي (٨٢٤)، والبيهقي (٣/١٠٤) وابن حزم في «المحلى» (٤/ ٥٢)، وابن حبان (٨١٩ و٢١٩٩) من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة به.

قلت: إسناده فيه لين، لأن عمرو بن راشد مقبول عند المتابعة وإلا فلين.

وقد خولف عمرو بن مرة في إسناده فأخرجه الترمذي (۲۳۰)، وابن ماجه (۱۰۰٤)، وأحمد (۲۲۸/۶)، والدارمي (۲/۹۶)، وابن أبي شيبة (۲/۲۲)، والبيهقي (۳/ ۱۰۶)، وابن حبان (۲۲۰۰)، =

وابن حزم في «المحلى» (٥٣/٤) من طريق حصين عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرَّقَة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ: أن رجلاً صلى خلف الصف وحده \_ والشيخ يسمع \_ فأمره رسول الله على أن يعيد الصلاة».

وتابعه منصور عن هلال أخرجه ابن الجارود (٣١٩)، وعبد الرزاق (٢٤٨٢)، والطبراني (٢٢/ ٣٧٥).

قال ابن حبان (٥/٨/٥): «سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة، وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة، والطريقان جميعاً محقوظان» قلت: ورواه هلال بن يساف عن وابصة مباشرة، أخرجه أحمد (٢٢٨/٤)، والطبراني (٢٢/ ٢٩٣) من طريق أبي معاوية عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عنه به.

قلت: وهي رواية محفوظة أيضاً إسنادها صحيح، ورواية هلال بن يساف عن وابصة ليست منقطعة فقد وقع عند الترمذي وغيره بعد قوله: «وحده»: والشيخ يسمع، وعلق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 25 ك - 25): «جملة معترضة، يريد بها هلال أن زياداً حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه فلم ينكره عليه، فيكون من باب القراءة على العالم، وكأن هلالا سمعه من وابصة، ولذلك كان هلال يرويه في بعض أحيانه عن وابصة بدون ذكر زياد، وهي رواية متصلة ليس فيها تدليس، وإلى هذا يشير قول الترمذي: «وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة».

وبذلك يكون لهلال ثلاثة شيوخ: عمرو بن راشد عن وابصة، زياد بن أبي الجعد عن وابصة، ووابصة مباشرة.

وبهذا تتفق الأسانيد ولا تضطرب كما توهم بعضهم، وعلى الرغم من هذا كله فإن هلالاً لم يتفرد به فقد تابعه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة به.

أحــرجـــه أحمـــد (٢٢٨/٤)، والـــدارمـــى (١/ ٢٩٥)، والبيهقـــي (٣/ ١٠٥) =

عن علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي على فبايعناه، وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلاً فرداً يصلي خلف الصف. قال: فوقف عليه نبي الله على حين انصرف قال: «استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف»(۱).

وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما، ولا تصح.

### • من فقه (لباب:

١ - دلت أحاديث الباب أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة
 لأمر رسول الله ﷺ بالإعادة.

٢ ـ استدل بعض أهل العلم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف بحديث أنس رضي الله عنه أن جدّته مليكة دعت رسول الله على لطعام صنعته، فأكل منه. ثم قال: «قوموا فأصلي لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام

<sup>=</sup> أوالطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٧٤ و٣٨٥ و٣٨٥ و٣٨٦)، وابن حبان (٢٢٠١) من طريقين عن عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة به.

قلت: رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد؛ فإنه مقبول عند المتابعة، وقد توبع كما تقدم في حديث هلال بن يساف عن وابصة به.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن ماجه (۱۰۰۳)، وأحمد (۲۳/۶) وابن أبي شيبة (۲۹۳۲)، وابن سعد (٥/١٥٥)، وابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان (٢٢٠٢ و٢٢٠٣)، وابن سعد (٥/١٥٥) من طرق عن ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من وراثنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف(١).

وهذا استدلال فيه نظر من وجوه:

أ ـ قياس مع وجود النص فهو قياس باطل.

ب ـ قياس المنفرد خلف الصف على وقوف المرأة منفردة خلف الصف قياس مع الفارق؛ فالأول منهي عنه والآخر سنة مأمور بها

قال ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه" (٣/ ٣٠ - ٣١): "واحتج بعض أصحابنا وبعض من قال بمذهب العراقيين في إجازة المأموم خلف الصف وحده بما هو بعيد الشبه من هذه المسألة، احتجوا بخبر أنس بن مالك أنه صلى وامرأة خلف النبي على فجعله عن يمينه، والمرأة خلف الصف ذلك . فقالوا: إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحده. وهذا الصف وحدها، جاز صلاة المصلي خلف الصف وحده. وهذا الاحتجاج عندي غلط؛ لأن سنة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، [و] غير جائز لها أن تقوم بحذاء الإمام، ولا في الصف مع الرجال، والمأموم من الرجال إن كان واحداً، فسنته أن يقوم عن يمين إمامه، وإن كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام، والمأموم واحد ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الفعل لو فعله فاعل، والمأموم واحد ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الفعل لو فعله فاعل، فقام خلف إمام ومأموم قد قام عن يمينه، خلاف سنة النبي الله في إيجاب إعادة الصلاة والمرأة إذا قامت خلف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٠)؛ ومسلم (٦٥٨).

الصف ولا امرأة معها ولا نسوة فاعلة ما أمرت به، وما هو سنتها في سنته، أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين، فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما هو خلاف سنته في القيام، بفعل امرأة فعلت ما أمرت به، مما هو سنتها في القيام خلف الصف وحدها؟! فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغفل بيّن الغفلة، مشبه بين فعلين متضادين إذا هو مشبه منهي عنه بمأمور به، فتدبروا هذه اللفظة يبن لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا».

٣ ـ إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصّف فصلى وحده،
 فصلاته صحيحة إن شاء الله؛ لأن هذا الواجب يسقط بالعجز.

وورد هذا عن الحسن البصري رحمه الله في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف. قال: كان يرى ذلك يجزيه أن صلى خلفه(١).

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في «مجموع الفتاوى» (٣٩٦/٢٣): «ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفاً إلا خلف الصف، فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع؛ لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز» وقال في «الاختيارات العلمية» (ص٢٤): «وتصح صلاة الفذ لعذر».

واستنبط ابن قيم الجوزية رحمه الله من موقف المرأة وحدها خلف الرجال كما في حديث أنس رضي الله عنه صحة صلاة المنفرد إذا لم يستطع الدخول في الصّف فقال في "إعلام الموقعين" (٢/ ٤١):

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۹۳).

"ولكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال يدل على شيئين: أحدهما: أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهو أولى بالسقوط ومن قواعد الشريعة الكلية أنه: "لا واجب مع عجز ولا حرام مع الضرورة".

واختاره أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله فقال في «الفتاوى السعدية» (١/١٧١): «وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها».

ورجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه المولى فقال في «الضعيفة» (٢٢/٢ ـ ٣٣٣): «فائدة: إذا ثبت ضعف الحديث، فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه، لأنه تشريع بدون نص، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده، وصلاته صحيحة، لأنه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَقْسًا إلّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في يجد فرجة فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية».

إذا أدرك الرجل الإمام راكعاً فالسنة أن يدب راكعاً حتى يدخل في الصف يدل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي على وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك

للنبي على فقال: «زادك الله حرصاً لا تعد»(١).

ولا حجة فيه لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر بدعوى أن أبا بكرة ركع دون الصف وحده فلم يأمره النبي بي الإعادة، لأنه ليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف، بل أدرك الاصطفاف المأمور به.

ولا حجة فيه لمن حمل أحاديث الباب على نفي الكمال بدعوى الجمع بينها وبين حديث أبي بكرة، لأن كلا منهما له وجه، ولذلك قال أبو داود في «مسائله» (ص٣٥): «سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة».

وهذه السنة كان يفعلها الصحابة رضى الله عنهم:

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: «دخل زيد بن ثابت المسجد، فوجد الناس ركوعاً، فركع، ثم دبَّ حتى وصل الصف $^{(Y)}$ .

عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبّر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الصلاة، قمت وأنا أرى إني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، ثم قال: "إنك قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه مالك (١/ ١٦٥)، والبيهقي (٢/ ٩٠ و٣/ ١٠٦) بإسناد صحيح.

أدركت»<sup>(۱)</sup>.

عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة»(٢).

وعن القاسم بن ربيعة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا، فيركع معهم ثم يدرج راكعاً حتى يدخل في الصّف، ثم يعتد بها<sup>(٣)</sup>.

# ١٢٨ ـ باب تغليظ الزجر في تخلف الرجال عن الصفوف الأولى، وتقدم النساء إليها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها الله المراها وشرها أولها» (٤٠).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله على رأى

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٢٣١)، والبيهقي في (١/ ٩٠)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (١٥٧١)، والحاكم (٢١٤/١)، والبيهقي (٣/٦٠١)، والطبراني في «الأوسط» (٧٦٥ «مجمع البحرين») من طريق ابن جريج عن عطاء به.

قلت: إسناده صحيح، ورواية ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع لقوله في آخر الحديث وقد رأيت عطاء يصنع ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «حديث علي بن حجر السعدي» (ق ١٧ / أ) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٤٠)، وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه.

في أصحابه تأخراً. فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله»(١).

#### • من نقه (الباب:

ا ـ بيان فضل صفوف الرجال الأولى وأنها خير الصفوف، فقد ورد أن رسول الله ﷺ كان يصلي على الصف المقدم ثلاثاً وللثاني واحدة، فالتهجير إليها فيه دلالة على تعلق القلب بالصلاة.

٢ ـ تحريم التخلف عن الصفوف الأولى؛ لأن الصفوف المتأخرة شر الصفوف، وإدمان التأخر عن الصف الأول موجب للوعيد بالنار، لأن هذا التأخر فيه دلالة على السهو عن الصلاة، ولا يأتيها إلا وهم كسالى.

٣ ـ صفوف النساء تكون خلف الرجال، وهذا مما لا خلاف فيه
 بين أهل العلم.

٤ ـ حرص الإسلام على عدم اختلاط الرجال والنساء ولذلك
 كانت شر صفوف النساء أولها وآخرها خيرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٨)، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «لا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول حتى يُخَلِّفهم الله في النار».

أخرجه أبو داود (٦٧٦)، وابن خزيمة (١٥٥٩)، وابن حبان (٢١٥٦)، وعبد الرزاقَ (٢٤٥٣)، والبيهقي (٢١٠٣) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنها به.

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأنه من رواية عكرمة عن يحيى، وقد ضعفها جماعة من أهل العلم.

## ١٢٩ ـ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار(١١)(٢).

وفي رواية: «أنْ يحول الله رأسه رأس كلب»<sup>(٣)</sup>.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (١٤)، فإني أراكم أمامي ومن خلفي (٥).

عن معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما أستكم به إذا ركعت «لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تسدركوني بسه إذا رفعست؛ إنسى قسد بَسدَنست (٦)

<sup>(</sup>۱) ذهب بعض أهل العلم أن المسخ هنا مجازي، والمراد: وصف الفاعل بالبلادة، لأن الحمار موصوف بذلك، ولو كان المسخ حقيقياً لوقع مع كثرة الفاعلين. وفيه نظر؛ لأن الوعيد قد يقع وقد لا يقع ، وإنما يدل الحديث على أن من فعل ذلك كان معرضاً لتلك العقوبة، وقد دل حديث أبي مالك الأشعري في تحريم المعازف وهو عند البخاري على وقوع المسخ في هذه الأمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩١) ومسلم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٢٢٨٣)، وهذه الرواية تدل دلالة واضحة على أن المسخ حقيقي وليس مجازي؛ فتنبه

<sup>(</sup>٤) المراد السلام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٢٦).

<sup>(</sup>۲) مشددة الدال، معناه: كِبَرُ السن، ويروى بَدُنت بدال مضمومة مخففة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.

 $(1)_0$ 

#### • من فقه (الباب.

١ ـ مسابقة الإمام حرام باتفاق أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع رأسه، ولا يسجد قبله.

٢ ـ صلاة المسابق عمداً غير صحيحة، فلو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله صورته صورة حمار أو كلب، وإليه ذهب ابن عمر والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية.

٣ ـ الباعث على المسابقة هو الاستعجال ولو نظر في عاقبة فعله لعلم أن عجلته لا تنفعه؛ لأنه لا يقدر أن يسلم قبل الإمام فليصبر قليلاً في سائر أعمال الصلاة.

## ١٣٠ ـ باب تحريم الصلاة بين السواري في الصف

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونطرد عنها طرداً» (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۱۹)، وابن ماجه (۹۲۳)، وأحمد (۹۲/۶ و۹۸)، والدارمي (۱/۱۳ \_ ۳۰۲) والبغوي في «شرح السنة» (۸٤۸) من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عنه.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عجلان وهو صدوق.

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن ماجه (۱۰۰۲)، وابن خزيمة (١٥٦٧)، وابن حبان (٢٢١٩)، والحاكم (٢١٨/١)، والبيهقي (٢٤/٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢١٩) والطيالسي (١٠٧٣)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١١٣/٢) من طرق عن هارون أبي مسلم عن قتادة عنه به.

قلت: إسناده حسن، هارون أبو مسلم هو هارون بن مسلم روى عنه جماعة من =

عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك بين السواري فقال: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ (١٠) ...

#### • من فقد (لباك

۱ ـ يحرم على المأمومين الصلاة بين السواري، ويدل على ذلك النهي الصريح والقرينة المؤكدة للتحريم؛ وهو طرد الواقفين بين السوارى.

٢ ـ الصف بين السواري يؤدي إلى قطع الصف وحينيذ يرد عليه قول رسول الله ﷺ: «. . . ومن قطع صفاً قطعه الله».

٣ ـ إذا ضاق المسجد ولم يتسع للمصلين فعندئذ لا خلاف في جواز الصلاة بين السواري للضيق.

٤ ـ المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة الذي يقطع الصفوف في حكم السارية.

٥ ـ أجاز بعض من لا نظر عنده في زماننا الصلاة بين السواري
 قياساً على الإمام والمنفرد وسود في ذلك صفحات كثيرة، وهو قياس

<sup>=</sup> الثقات ووثقه ابن حبان مما يدل أنه معروف ليس بمجهول ومثله حديثه حسن، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود(۲۷۳)، والترمذي (۲۲۹)، والنسائي (۹٤/۲) والحاكم (۱/ ۲۱۰ و۲۱۸)، والبيهقي (۳/ ۱۰٤)، وابن حبان (۲۲۱۸)، وعبد الرزاق (۲۲۸۹)، وابن خزيمة (۱۵۲۸) من طرق عن سفيان عن يحيى بن هانيء عن عبد الحمد.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات لا يغمز في أحا منهم عند علماء هذا الفن.

باطل ورأي فاسد عاطل؛ لأنه قياس مع الفارق فالإمام والمنفرد معذور، وذاك غير معذور ناهيك أنه قياس في مصادمة النص الصريح الصحيح الواضح الجلي.

قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (٢٣٦/٣): «وقياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب».

## ١٣١ ـ باب الزجر عن تطوع الإمام والمأموم في مكانه

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُصَلِّ الإمامُ في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٦١٦) وضعفه بقوله: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.

قلت: والراوي عنه وهو عبد العزيز بن عبد الملك القرشي مجهول.

لكن للحديث شواهد.

أ \_ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» يعني: السُّبحة.

أخرجه أبو داود (۲۰۸)، وابن ماجه (۱٤٢٧)، وابن أبي شيبة (۲۰۸/۲) والبغوي في «شرح السنة» (۷۰٦) وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وإبراهيم بن إسماعيل مجهول.

ب \_ حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي على وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله على ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة \_ يعني نفسه \_ فقام الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه مهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع =

عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»(١).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ يكره للإمام والمأموم أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه
 المكتوبة حتى يتكلم أو يتحول أو يخرج.

٢ ـ يكره وصل الصلاة بصلاة دون فصل بكلام أو انتقال.

٣ - فرق بعض أهل العلم بين الإمام والمأموم، فكرهوا ذلك للإمام ورخصوا للمأموم، ولا فرق كما هو ظاهر حديث معاوية رضي الله عنهما: «فإن رسول الله على أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»(٢)، وهو أصح ما في الباب.

## ١٣٢ ـ باب النهي عن التصفيق وأنه للنساء

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «مالي أراكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبّح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء»(٤).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «التسبيح للرجال

<sup>=</sup> النبي ﷺ بصره فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب». أخرجه أبو داود (۱۰۰۷)، وفيه المنهال بن خليفة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٣٣٥): «رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية نابه، ومعناه: أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٤)، ومسلم (٤٢١).

والتصفيق للنساء»(١).

# • من فقه (الباب:

ا \_ قوله ﷺ: «إنما التصفيق للنساء» يدل على منع الرجال منه مطلقاً، ونهيهم عن ذلك.

٢ ـ التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).

## ١١) كتاب الجمعة

#### ١٣٣ ـ باب تغليظ الزجر من ترك الجمعة لغير عذر

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(١)

عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله عنهم أنهما سمعا رسول الله عنهم أنهما سمعا رسول الله عنهم على أعواد منبره: «لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمعاتِ (٢) أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم (٣) ثم ليكونن من الغافلين (٤)

عن أبي الجَعد الضمري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً طبع الله على قلبه»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) تركهم الجمعات.

<sup>(</sup>٣) يطبع على قلوبهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٥). وله شاهد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۵) صحیح بشواهده ـ أخرجه أبو داود (۱۰۵۲)، والترمذي (۵۰۰)، والنسائي (۳/ ۸۸) وابـن مـاجـه (۱۱۲۵)، وأحمـد (۳/ ٤٢٤)، وابـن حبـان (۲۷۸٦)، والحـاكـم (۱/ ۲۸۰)، والبيهقي (۳/ ۱۷۲ و۲٤۷) والبغوي (۱۰۵۳)، وابن خزيمة (۱۸۵۸) =

وفي رواية: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله على: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَة (١) من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ، فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلمه فلا يشهدها حتى يطبع على قلمه قله قله المناه الكله الكله المناه الكله المناه الكله الكله الكله المناه الكله المناه الكله المناه الكله 
<sup>=</sup> وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا عبيدة بن سفيان الحضرمي عنه.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات، غير محمد بن عمرو فهو صدوق، وقد حسنه الترمذي والبغوي، وله شواهد من حديث جابر بن زيد رضي الله عنهم وهو بها صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن حبان (٢٥٨)، وابن خزيمة (١٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) القطيع ما بين العشرين إلى الثلاثين، تضاف إلى ما كانت منه، وتكون إما من الخيل أو الإبل أو الغنم.

<sup>(</sup>٣) حسن بشواهده \_ أخرجه ابن ماجه (١١٢٧)، وابن خزيمة (١٨٥٩)، والحاكم (٢/ ٢٩٢) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف لكن له شواهد: ١ \_ من حديث جابر بن عبد الله. أخرجه أبو يعلى (٢١٩٨) بإسناد ضعيف جداً؛ لأن الفضل بن يزيد الرقاشي اتفقوا على تضعيفه، وفيه أيضاً سفيان بن وكيع وهو ضعيف.

٢ ـ حديث حارثة بن النعمان. أخرجه أحمد (٤٣٣/٥ ـ ٤٣٤) بإسناد ضعيف فيه
 عمرو بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف.

وبالجملة؛ فالحديث حسن بشواهده عدا حديث جابر بن عبد الله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من ترك الجمعة ثلاث جُمَع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»(١).

## • مَن نقه (الباب:

ا ـ صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة بذلك وعلى رأسها الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ الله المتحلف فَاسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ الله الله الله على تركها والتخلف عنها، كالطبع على القلب، وهم الرسول على المتخلفين عنها.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (٣٩٨/١): «وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولاً يحكى عن الشافعي، أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد، فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية، كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، كوانما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين».

٢ ـ الأعذار المبيحة لترك الجمعة هي:

أ \_ من ورد في حقهم نص وهم: المرأة، والعبد المملوك، والصبى، والمريض، وفيه حديث طارق بن شهاب رضى الله عنه عن

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه عبد الرزاق (٥١٦٩)، وأبو يعلى (٢٧١٢) بإسناد صحیح موقوف على ابن عباس.

النبي على قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»(١).

ب ـ اجتماع العيد والجمعة، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمعون» (٢)، وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدنا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: «أصاب السنة» (٣) ففي هذه الأحاديث الرخصة للذين صلوا العيد دون من لم يصلها، وليس الرخصة عامة فيمن صلى العيد ومن لم يصلها، فتنه.

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه أبو داود (١٠٦٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۰۷۳)، وابن ماجه (۱۳۱۱)، والحاكم (۲۸۸/۱)، والبیهقی (۳۱۸/۳) بإسناد صحیح.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (١٠٧١) بإسناد فيه عنعنه الأعمش.

وأخرجه النساثي (٣/ ١٩٤)، والحاكم (٢٩٦/١) من طريق وهب بن كيسان وزاد الحاكم، فبلغ ابن الزبير فقال: «رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا»، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم فقط.

وبالجملة فالحديث صحيح.

وله شاهد من حدیث زید بن أرقم أخرجه أبو داود (۱۰۷۰)، وابن ماجه (۱۳۱۰) والحاکم (۲/ ۲۸۸)، والبیهقی (۳/ ۳۱۷).

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي،وليس كذلك ففيه إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (١٣١٢) وسنده ضعيف.

٣ ـ لا تجزىء صلاة الجمعة إلا في جماعة لحديث طارق بن شهاب المذكور قريباً، وبذلك تفترق صلاة الجمعة عن صلاة الجماعة لأن صلاة الفذ تجزىء مع إثم تخلفه عن الجماعة كما قدمنا في باب تغليظ الزجر عن التخلف عن الجماعة لغير عذر.

٤ ـ من فاتته صلاة الجمعة لعذر فإنه يصلي الظهر ويدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً»(١).

وعن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال: «خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعاً» (٢).

٥ ـ من فاتته صلاة الجمعة من غير عذر فلا كفارة له إلا التوبة النصوح وأما ما روي من حديث سَمُرة بن جندب قال: قال رسول الله عند: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار»؛ فهو حديث ضعيف (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧٧ و٥٤٧٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨ و١٢٩)، والطبراني في «الكبير» (٩٥٤٥ ـ ٩٥٤٨) من طرق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٥) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۳) ضعیف \_ أخرجه أبو داود (۱۰۵۳)، والنسائي (۸/۳)، وأحمد (۸/۸ و۱٤)،
 وابن خزیمة (۱۸۲۱)، والحاكم (۲/۲۸۰)، وابن حبان (۲۷۸۸ و۲۷۸۹) من طریق
 همام عن قتادة عن قدامة بن وَبْرَة عنه.

٦ ـ تدرك صلاة الجمعة بركعة، وفيه حديث ابن عمر رضي الله
 عنهما مرفوعاً بلفظ: «من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها
 وليضف إليها أخرى»(١).

قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (٤٠٣/٢): «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».

وبهذا يتبين أن من شرط إدراك شيء من الخطبة لصحة الصلاة الا يستقيم وهذا الحديث حجة عليهم، وأمّا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً»؛ فلا يصح<sup>(٢)</sup>.

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وليس كما قالا بل إسناده ضعيف؛ لأن
 قدامة بن وَبرة مجهول.

وروي عن قدامة بن وبرة مرسلاً؛ أخرجه أبو داود (١٠٥٤) والحاكم (٢٨٠/١) من طريق أيوب أبي العلاء عن قتادة عنه مرسلاً. وله طريق آخر عن ابن ماجه (١١٢٨) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب وهو إسناد منقطع.

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج به، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه الدارقطني (١٣/٢)، والطبراني في «الأوسط» (٩٩٥ \_ مجمع البحرين) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۲) ضعیف ـ أخرجه ابن أبي شیبة (۱۲۸/۲) بإسناد ضعیف، لأنه منقطع بین یحیی بن
 أبي كثیر وعمر رضي الله عنه.

وله عنده طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن عمر وهو منقطع أيضاً.

فتبين أن علة الطريقين واحة وهي الانقطاع؛ فلا ينجبر الضعف بهما، والله أعلم.

## ١٣٤ ـ باب النهى عن التأخر عن الصفوف الأول يوم الجمعة

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المحدد المحمود الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة، فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عن الجنة، وإنه لمن أهلها»(١).

## • من نقه (لباب.

ا ـ توهين أمر المتأخرين وتسفيه فعل المتباعدين عن الموعظة يوم الجمعة؛ لأنهم وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى سفسافها، والله يحب تلك، ويكره هذه.

٢ ـ كراهة التأخر عن الصفوف الأول؛ لأن ذلك ينقص الأجر،
 ويحول بين المرء والدرجات العلى، والمقامات الرفيعة.

# ١٣٥ ـ باب تحريم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة

قال عبدالله بن بُسر رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه أحمد (١٠/٥)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٥٤) و«الصغير» (١٠/٥)، والبيهقي (٣/ ٢٣٨) من طريق قتادة عن الحسن عنه.

قلت: إسناد منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

لكن له طريق آخر أخرجه أبو داود (١١٠٨)، والحاكم (٢٨٩/١)، والبيهقي (٣٨٨/).

من طريق هشام بن معاذ قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن نبي الله على قال وذكره بنحوه. قلت: إسناده حسن.

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم.

الناس يوم الجمعة والنبي عَلَيْ يخطب فقال له النبي عَلَيْهُ: «اجلس فقد آذيت(١) و آنيت(٢)»(٣).

## • من نقه (لباب.

١ ـ تحريم تخطي الرقاب يوم الجمعة؛ لأن فيه أذية للمسلمين
 وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الترمذي (٣٨٩/٢): «والعمل عليه عند أهل العلم: كرهوا أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وشددوا في ذلك».

٢ ـ يستثنى من التحريم الإمام إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر إلا بالتخطي؛ ويدل عليه حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي علم بالمدينة العصر، فَسلَّم، ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: «ذكرت شيئاً من تبر(٤) عندنا، فكرهت أن يحبسنى، فأمرت بقسمته»(٥).

<sup>(</sup>١) بتخطيك الرقاب.

<sup>(</sup>٢) أخرت المجيء وأبطأت.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره ـ أخرجه أبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٠٣/٣)، وأحمد (١٨٨/٤) و المحرد (١٠٣/٣) و المحرد (١٩٨٠)، وابن حبان (٢٧٩٠)، والحاكم (٢٨٨/١) من طرق عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير معاوية بن صالح صدوق.

وله شاهدت من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (١١١٥) وفي إسناده ضعف فالحديث صحيح بمجموعهما.

<sup>(</sup>٤) قطع الذهب أو الفضة التي لم تُصَفَّ، ولم تضرب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨٥١)

## ١٣٦ ـ باب النهي عن التفريق بين اثنين يوم الجمعة

عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادّهن أو مسَّ من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(١).

#### • من فقه (الباب:

١ - تحريم التفرقة بين اثنين، وهذا يتناول القعود بينهما، وإخراج أحدهما والقعود مكانه، ويدل على التحريم أيضاً أحاديث النهي عن تخطي الرقاب؛ لأن التخطي فيه تفرقة وزيادة إذ فيه رفع رجليه فوق رؤوسهما أو أكتافهما.

٢ - استثنى بعض أهل العلم من أراد الدخول إلى الصفوف الأول
 لوجود فرجة فيها فأراد الداخل سدها.

والأصح الحث على التفسح وسد الفرج ووصل الصفوف الأول فالأول، ويدل عليه الباب الذي بعده، والله أعلم.

## ١٣٧ ـ باب تحريم إقامة الرجل من موضعه

## الذي سبق إليه يوم الجمعة

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: افسحوا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۸).

#### • من نقه (الباب.

۱ \_ تحريم أن يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه يدل على ذلك أن اللفظ جاء بصيغة النهى المؤكد.

٢ ـ ذكر يوم الجمعة من باب التنصيص وليس من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح يحرم على غيره إقامته منه والجلوس فيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «نهى النبي على أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه».

قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها<sup>(١)</sup>.

## ١٣٨ ـ باب تغليظ الزجر عن الكلام والإمام يخطب

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا قلت لصاحبك(٢) يوم الجمعة أنصت(٣) والإمام يخطب فقد لغوت(٤)»(٥).

عن جابر بن عبدالله قال: دخل عبدالله بن مسعود والمسجد والنبي على يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب، فسأله عن شيء، أو كلمه عن شيء، فلم يَرُدَّ عليه، فظن ابن مسعود أنها موجدة (٢٦)، قلما انفتل النبي على من صلاته، قال ابن مسعود: يا أُبَي ما منعك أن ترد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۱۱)، ومسلم (۲۱۷۷) (۲۸).

<sup>(</sup>٢) من تخاطبه مطلقاً، وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب.

<sup>(</sup>٣) المراد السكوت مطلقاً.

<sup>(</sup>٤). ما لا يحسن من الكلام: الموجب للإثم، المبطل للأجر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١).

<sup>(</sup>٦) غضب.

عليّ؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة، قال: بم؟ قال: تكلمت والنبي على يخطب، فقام ابن مسعود فدخل على رسول الله على فذكر ذلك له، فقال له رسول الله على: «صدق أبي أطع أبياً»(١).

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبي علیه قال: «من اغتسل یوم الجمعة، ومَسَّ من طیب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثیابه، ثم لم یتخط رقاب الناس، ولم یلغ عند الموعظة كان كفارة لما بینهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً»(۲).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغوا وهو حظه منها، ورجل

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده ـ أخرجه أبو يعلى (۱۷۹۹ و۱۸۰۰)، وابن حبان (۲۷۹٤) بإسناد يحتمل التحسين للكلام المعروف في عيسى بن جارية.

وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه ابن خزيمة (١٨٠٧).

وأخرجه ابن ماجه (١١١١)، وعبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند» (١٤٣/٥) وجعلاه من مسند أبي بن كعب نفسه.

كلهم من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نَمِر عن عطاء بن يسار.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير شريك بن عبدالله بن أبي نمر؛ فإنه صدوق، وقد صححه البوصيري وحسنه المنذري.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطيالسي (٢٣٦٥)، والبزار (٦٤٣) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عمرو فإنه صدوق.

وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (١٨٠٩) بإسناد ضعيف وبالجملة؛ فالحديث صحيح لا ريب بمجموع شواهده.

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۳٤۷)، وابن خزيمة (۱۸۱۰) بإسناد حسن.

حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل؛ إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: ﴿ مَن جَانَة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: الله عز وجل يقول:

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «كفى لغواً أن تقول لصاحبك: أنصت؟ إذا خرج الإمام في الجمعة»(٢).

## • من فقه (الباب.

١ ـ تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب يدل على ذلك عدة
 أمور:

أ ـ دلت أحاديث الباب على أنه لغو.

ب ـ نفى حضوره الجمعة وليس له منها إلا ما لغا.

ولذلك فقد اتفق أهل العلم أن خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

٢ ـ تأول بعض أهل العلم المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس، دون ذكر الله، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، والظاهر أن المراد السكوت مطلقاً ومن فرق عليه الدليل.

<sup>(</sup>١) حسن ـ أخرجه أبو داؤد (١١١٣)، وابن خزيمة (١٨١٣) بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٤) موقوفاً
 بإسناد صحيح.

وهو وإن كان موقوفاً؛ فمثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، فحكمه الرفع، والله أعلم.

 ٣ \_ يحرم الكلام إذا تكلم الإمام، وأما وهو جالس على المنبر فدلت الآثار على جواز الكلام.

عن ابن شهاب الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي أنه أخبره: «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد».

قال أبن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام»(1).

قال الشافعي رحمه الله: «ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون وبعد قطعهم قبل كلام الإمام».

قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (٢٥٩/٤): «لا بأس بالكلام ما لم يبتدي الإمام الخطبة».

٤ ـ أما الآثار الواردة عن بعض التابعين أنهم كانوا يتكلمون
 والإمام يخطب، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك:

أ ـ أن أحاديث النهى لم تبلغهم.

ب \_ أن ذلك إذا تكلم الإمام بما لا يليق.

ت ـ أنهم لا يرون الخطبة جزء من الصلاة.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه مالك (۱/۳/۱)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۱/۱۷۰) بإسناد صحيح.

وله طريق آخر صحيح عند ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٤).

ث ـ أن ذلك حدث ممن لم يسمع الخطبة.

قلت: وأحسن هذه الوجوه هو الأول، ولو صح أنه بلغهم النهي فلا حجة لأحد مع رسول الله على وبخاصة أن أحاديث النهي واضحة صريحة صحيحة.

٥ ـ من لغا صارت جمعته ظهراً؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم في الباب، وهو الذي اختاره ابن خزيمة في «صحيحه» فقال: «باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة، لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالاً يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فقوله على الله تجمع» معناه من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال».

قلت: ويؤيده حديث أبي بن كعب وإقرار الرسول على له؛ لأنه لو بطلت صلاة ابن مسعود لأمره بالإعادة.

## ١٣٩ ـ باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب

عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله ﷺ: «نهى عن الحَبُوة (١) يوم الجمعة والإمام يخطب»(٢).

<sup>(</sup>۱) مثلة الحاء، وهي: أن ينصب ارجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمداً على ذلك.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره ـ أخرجه أبو داود (۱۱۱۰)، والترمذي (٥١٤) وابن خزيمة (١٨١٥)
 وغيرها بإسناد حسن؛ كما قال الترمذي.

## • من نقه (الباب.

١ \_ كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب.

٢ ـ الاحتباء يجلب النوم، ويعرض الطهارة للانتقاض، ومظنة
 انكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد.

#### ١٤٠ ـ باب النهى عن مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصى فقد لغا»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١٤٧/٦):
 «فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة،
 وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة».

٢ ـ ومن العبث المؤدي إلى اللغو التشاغل بالمسبحة أثناء الخطبة، ويضاف إلى ذلك أن هذه الخرزات المسماة «المسبحة» بدعة منكرة.

## ١٤١ ـ باب النهي عن وصل صلاة الجمعة بغيرها

عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في

وله شواهد من حديث ابن عمرو وجابر رضي الله عنهم وفي أسانيدها مقال.
 (۱) أخرجه مسلم (۸۵۷) (۲۷).

الصلاة. فقال: نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة (١)، فلما سلَّم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلّم أو تخرج، فإن رسول الله على أمرنا بذلك: «أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلّم أو نخرج»(٢).

عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: «أتصلي الجمعة أربعاً؟»(٣).

## • من فقه (الباب

كراهة وصل الجمعة بغيرها من النوافل حتى يتحول عن موضع الفريضة إلى موضع آخر أو يفصل بينهما بالكلام أو الخروج

## ١٤٢ ـ بأب كراهية رفع الأيدي على المنبر

عن حصين قال: سمعت عُمارة بن رُويبة الثقفي وبشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قَبَّح الله عالى اليُكَيَّتين اليُكَيَّتين القُصيِّرتين، لقد رأيت رسول الله على وما يزيد على أن يقول هكذا: وأشار هشيم بالسبابة (٥٠).

<sup>(</sup>١) الحجرة المبنية في المسجد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح أخرجه ابن ماجه(١١٢٧).

<sup>(</sup>٤) أبعده الله، ونحاه عن الحير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨٧٤)، وأبو داود (١١٠٤)، والترمذي (٥١٥) واللفظ له.

## • من فقه (الباب:

يدل الحديث المذكور في الباب على تحريم رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة، ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاختيارات العلمية» (ص ٤٨): «ويكره للإمام رفع يديه حالة الدعاء في الخطبة، لأن النبي على إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا».

\* \* \*

## ١٢) كتاب الصلاة

## ١٤٣ ـ باب تغليظ تحريم المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها

عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي عَلَيْهُ فقال: «أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟قال: «يقومُ الرجلُ فيصلي، فيزيِّن صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه؛ فذلك شرك السرائر»(١).

## • من فقه (الباب:

١ ـ الرياء خطره عظيم وشره جسيم، وقد قدمنا في كتاب «الإيمان والتوحيد» باباً في تحريمه، وبينا أثره السَّيىء على الأمة في رسالة مفردة.

٢ \_ من ضرره أنه يدخل في جميع أعمال العباد ومنها الصلاة

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه ابن خزيمة (۹۳۷)، والبيهقي (۲/ ۲۹۰ \_ ۲۹۱) ولكنه بين أن هذا الحديث من رواية محمود بن لبيد عن جابر بن عبدالله.

ومحمود بن لبيد صحابي صغير جل روايته عن الصحابة كما قال الحافظ، وهذا لا يضره؛ فمراسيل الصحابة حجة؛ لأنهم كلهم عدول.

والحديث حسنه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٨).

فالمرائي يزين صلاته إذا رأى الناس ينظرون إليه، ولكنه إذا خلا بنفسه كان كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

٣ ـ صلاة المرائي باطلة غير مقبولة عند الله تعالى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذى أشرك»(١).

## ١٤٤ ـ باب نفى قبول صلاة المرء حتى يتوضأ

عن مصعب بن سعد قال: دخل عبدالله بن عمر على ابن عامر يعودُه وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تُقْبَل صلاةٌ بغير طَهور ولا صدقة من غُلول(٢)»(٣) وكنت على البصرة(٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (ه

## • من فقه (لباب:

تحريم الصلاة بغير طهور مما يدل على أن الطهور شرط في صحة الصلاة، وأن الوضوء للصلاة واجب.

<sup>(</sup>۱) «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۱).

<sup>(</sup>٢) الخيانة والسرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>٣) كنت والياً على البصرة؛ فلست بسالم من الغلول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٤)، أوله شاهد من حديث أسامة بن عمير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٥).

## ١٤٥ ـ باب نفي قبول صلاة المرأة بغير خمار

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض (١) إلا بخمار (٢).

## • من فقه (الباب:

١ ـ لا يجوز للمرأة إذا حاضت أن تصلي وشيء من جسدها
 مكشوف.

قال الترمذي (٢/٢١٦): «والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها».

وقال الشافعي في «الأم» (٨٩/١): «وعلى المرأة أن تغطي كل بدنها ما عدا كفيها ووجهها».

وقال: «وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وظهر قدميها عورة، فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قلَّ أو كثر، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع، مفصلها ولا يعدوه \_ علما أم لم يعلما \_ أعادا الصلاة معاً، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ثم يعاد مكانه، لا لبث في ذلك، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله إعادته مكانه أعاد، وهي كذلك».

<sup>(</sup>١) ألمرأة البالغة إذا حاضت.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱٤۱)، والترمذي (۳۷۷)، وابن ماجه (۱۵۵) والحاكم
 (۲) (۲۰۱/۱) وهو صحیح.

وله شاهد من حديث أبي قتادة.

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٠/٢٠): «فيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، هذا في الحرة، أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل».

٣ - جعل بعض أهل العلم عورة الأمة كعورة الرجل حتى بالغ بعضهم وقالوا: "يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها"؛ كما في "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص (٣/ ٣٩٠)، ولا دليل عليه في الكتاب أو السنة وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، ولهذا قال أبو حيان في "البحر المحيط" (٧/ ٢٥٠): "والظاهر أن قوله ﴿ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".

وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلّى» (١٨/٣): «وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده».

ثم أشار (٣/ ٢٢١) أن ما ورد عن عمر من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر لم يخف عليه فقال: "ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله عليه".

## ١٤٦ ـ باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله،

فإنما هو شيطان»<sup>(۱)</sup>.

#### • من فقه (لباب:

۱ ـ وجوب السترة، فإنه ﷺ أمر بها، ودوام على وضعها، ونهى
 عن الصلاة إلى غير سترة، وهذا كله يؤكد وجوبها.

Y = x السترة إذا كانت مثل مؤخرة الرحل (Y)، أو اسطوانة، أو جدار، أو شجرة، أو سرير، ويجوز أن يستتر المصلي برجل أمامه، وأما العصا والخط فلا يجزىء، والحديث الوارد فيه لا يصح لضعفه واضطرابه، وقد ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم.

٣ ـ لا يجوز للمصلي أن يدع شيئاً يمر بينه وبين السترة، فإن كان رجلاً فليمنعه، فإن أبي فليقاتله؛ كما تقدم في حديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم، وإن كان حيواناً فليتقدم حتى يمر من ورائه، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي على كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها(٣) إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (۸۰۰) وابن حبان (۲۳۱۲، ۲۳۱۹)، والبيهقي (۲) دون ما في الصحيح من حديث أبي بكر الحنفي دون ما في أوله من السترة.

قلت: وإسناده صحيح، وأصله عند مسلم كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) العود الذي يكون في آخر الرحل.

<sup>(</sup>٣) سابقها.

<sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه ابن خزیمة (۸۲۷) بإسناد صحیح. وله طرق وشواهد منها حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عند أبي داود (۷۰۸) وغیره.

## ١٤٧ ـ باب تحريم المرور بين يدي المصلى

عن بُسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم (١) يسألُه ماذا سمع من رسول الله على في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله على: «لو يعلم المارُ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين (٢) خيراً له من أن يمر بين يديه (٣). قال أبو النضر: لا أدرى أقال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة.

## • من فقه (الباب.

١ - تحريم المرور بين يدي المصلي، فإن معنى الحديث النهي
 الأكيد والوعيد الشديد على ذلك.

٢ ـ يرد المصليّ المار بين يديه، وفي ذلك أحاديث منها.

أ ـ قال أبو صالح السمان: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فإراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه (3)، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد،

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن الحارث بن الصِّمة الأنصاري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه الإثم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩١٠)، ومسلم (٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) لم يجد ممراً إلا من أمامه.

<sup>(</sup>٥) أصاب من عرض أبي سعيد بالشتم.

ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان»(١).

ب ـ عن آبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قرين (٢) (٣).

قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٥٦): «اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، فمن فعل فعلى المصلي دفعه ولا يزيد في أول الأمر على الدفع، فإن أبى ولجّ، فحينئذ يُعنِّف في دفعه عن المرور بين يديه، والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، فإنه يروى في حديث أبي سعيد: «وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله» وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه ستره، فليس له دفع المار، لأن التفريط من المصلي بترك السترة».

٣ ـ استثنى بعض أهل العلم المعاصرين المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لكثرة الزحام وفيه نظر من وجوه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥) (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) قرين الإنسان من الجن هو مصاحبه: الذي يأمره بالشر ويحثه عليه، وهذه الرواية مفسرة لقوله عليه عليه، وبه يتبين أن مفسرة لقوله عليه في حديث أبي سعيد المتقدم: «فإنما هو شيطان»، وبه يتبين أن قرين الإنسان شيطان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٠٦).

أ \_ أن رسول الله على، قال: هذه الأحاديث في المساجد التي استثنيت.

ب \_ أن فعل السلف جرى على تطبيق ذلك في الحرمين، وحديث أبي سعيد ظاهر في المسألة، وعلق البخاري (١/ ٥٨١ \_ فتح) باب يرد المصلي من مر بين يديه، فقال: وَرَدَّ ابنُ عمر في التشهد، وفي الكعبة، وقال: إن أبي إلا أن تقاتله فقاتله».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٥٨٢/١): «وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة»

ت \_ واستثناء الحرمين من الدليل العام بحاجة إلى دليل اللهم إلا الرأي والقياس، وهما لا يخصصان العام كما هو معلوم.

١٤٨ ـ باب الزجر عن وضع المصلي نعله عن يمينه أو عن يساره

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدُكُم فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه»(١).

## • من فقه (الباب:

ا \_ المصلي مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه؛ كما دل عليه حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا

<sup>(</sup>۱) صحیح بطرقه \_ أخرجه أبو داود (۲۰۶)، والبغوي في «شرح السنة» (۳۰۲)، وابن خزیمة (۱۰۱٦)، والحاکم (۲۱/۱۸)، والبیهقي (۲/ ۱۳۲)، وابن حبان (۱۸/ ۲۱) بإسناد حسن

لكن له طريق آخر عن أبي هريرة سيأتي تخريجه إن شاء اللَّه، وهو به صحيح.

صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره $^{(1)}$ .

٢ ـ إذا كان المسجد أرضة حصباء أو تراب أو غير مفروش فالأولى الصلاة في الحذاء تحقيقاً لمخالفة اليهود وكذلك إذا صلى المسلم في الصحراء أو الأرض الفضاء، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»(٢).

٣ ـ لا يجوز للمصلي أن يضع نعله عن يمينه أو يساره لكيلا يؤذ
 مسلماً كما جاء معللاً في حديث أبي هريرة المتقدم.

٤ ـ من أراد الصلاة في نعله فلينظر فيهما خشية أن يكون بهما أذى أو قذر، فإن كان بهما شيء من ذلك فليمسحه؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله علي يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره (٣)، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: «ما حملكم على

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه ابن خزيمة (۱۰۰۹)، وابن حبان (۲۱۸۳)، وعبدالرزاق (۱۵۱۹) والحاكم (۲/۲۵۹) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه.

قلت: إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۰۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۵۳۵)، وابن حبان
 (۲) والطبراني (۷۱۲۵ و ۷۱۲۵)، والحاكم (۲/۲۰۱) والبيهقي (۲/۲۳۲)
 بإسناد صحیح.

<sup>(</sup>٣) وضع رسول الله ﷺ نعله عن يساره لأنه لا يوجد أحد على يساره فلا تكون النعل عن يمينه كما جاء حديث الباب.

إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله عليه: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحه»(١).

٥ ـ إذا صلى المسلم وفي نعله أذى وهو لا يعلم ثم علم فلا إعادة عليه، لأن رسولَ الله ﷺ خلع نعليه خلال الصلاة ولم يستأنفها، والله أعلم.

## ١٤٩ ـ باب الزجر عن تنخم المصلي قدامه أو عن يمينه

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه»(٢).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي على أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكَّها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»(٣).

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكَّه، ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلل يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۰،۱)، وأحمد (۲۰/۳ و۹۲)، وابن خزیمة (۱۰،۱۷) والطیالسي (۲۱۵۳)، وابن حبان (۲۱۸۵) والحاکم (۲/۰۲۱)، والبیهقي (۲/ ٤٣١) وأبو یعلی (۱۱۹٤) وغیرهم بإسناد صحیح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤١٤)، ومسلم (٥٤٨).

صلی<sup>۱۱)</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه مَلكاً، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفُنها»(۲)

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله على رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخّع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فَيُتَنَخّع في وجهه؟ فإذا تنخّع أحدكم فليتنخّع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» ووصف القاسم: فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض (٣).

قال عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت في حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبدالله في مسجده، وهو يصلي في ثوب واحد مشتملاً به أنه فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل عليّ الأحمق مثلك، فيراني كيف أصنع،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) متلحفاً به، وليس اشتمال الصماء المنهي عنه.

<sup>(</sup>٥) من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه، والمراد هنا الجاهل، وصنع ذلك ليتعلم الجاهل.

فيصنع مثله.

أتانا رسول الله على في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون ابن طاب (۲) فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعنا، ثم قال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قلنا: لا أَيُّنا يا رسول الله قال: «فإن أحدكم يحب أن يعرض الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة (۳) فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: «أروني عبيراً» فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق (۵) في راحته، فأخذه رسول الله على فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر فأخذه رسول الله على فقال جابر: فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم (۲).

## • من فقه (الباب:

ا ـ يحرم على المصلي التنخم أمامه أو عن يمينه، ودلالة ذلك في النهي المطلق الذي لم يقيد، وتعليل بأن ذلك سبب في إعراض الله تعالى عن فاعل ذلك.

٢ \_ يجوز أن يبصق عن يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه

<sup>(</sup>١) غصن.

<sup>(</sup>٢) نوع من التمر.

<sup>(</sup>٣) غلبته بصقته أو نخامة بدرت منه.

<sup>(</sup>٤) أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران.

<sup>(</sup>٥) هو العبير الذي طلبه رسول الله ﷺ، فلو لم يكن هو هو لم يكن ممتثلًا لأمر رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٣٠٠٨).

اليسرى لحديث طارق بن عبدالله المحاربي عن النبي على قال: «إذا صليت فلا تبصق تلقاء شمالك ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغاً، وإلا فتحت قدميك وادلكه»(١).

٣ \_ إذا لم يستطع أن يبصق عن يساره لوجود مسلم، أو تحت قدمه اليسرى لوجود بلاط أو فرش أو نحو ذلك مما يحول بينه وبين دفنها، فليتفل في ردائه أو منديله.

إذا بصق تحت قدمه فينبغي عليه أن يدفنها، أو يزيلها إذا كان المسجد مبلطاً أو مفروشاً.

٥ \_ لا يجوز بلع البصاق.

#### ١٥٠ ـ باب النهى عن التشويش على المصلى

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله عنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله عني المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف السِّتر وقال: «ألا إِنَّ كُلَّكم مُناج ربَّه فلا يؤذينَّ بعضُكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال: في الصلاة»(٢).

عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه اطلع من بيته والناس يصلون يجهرون بالقراءة، فقال لهم: «إن المصلي

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه النسائي (۲/۲)، وأحمد (۳۹۲/۲)، والحاكم (۲۰۲۱) والبیهقي (۲/۲۹۲) بإسناد صحیح.

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)، وأحمد (۹٤/۳) وابن خزيمة (۱۱٦۲) من طريق عبدالرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عنه به.
 قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن (١١).

### • من فقه (الباب:

١ ـ الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة، لأن ذلك يؤذي
 المصلى غير الجاهر بها.

٢ ـ تحريم ما يؤدي إلى التشويش على المصلي، لأن ذلك مشغل
 لباله، مذهب لخشوعه.

٣ ـ المصلي يناجي ربه، وهو ليس بغائب ولا أصم.

## ١٥١ ـ باب النهي عن التطبيق وبيان أنه منسوخ

عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت (٢) بين كُفَّيَّ ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نَفْعَلُه فَنُهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الرُّكب (٣).

#### • من فقه (لباب:

١ \_ السنة وضع الأكف على الركب في الركوع كأنه قابض عليهما

<sup>(</sup>١) صحيح بطرقه \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١١١ \_ مجمع البحرين) بإسناد فيه ضعف، لأن شيخ الطبراني عبيدالله بن محمد العمري القاضي ضعيف.

لكن لحديث أبي هريرة طرق عند الحاكم (١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦) من طريق محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وذلك بنحوه.

قلت: إسناده حسن، لأن فيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وبالجملة فالحديث صحيح بطرقه والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٩٠)، ومسلم (٥٣٥).

ويفرج بين أصابعه.

٢ ـ التطبيق لا يجوز؛ لأنه منسوخ قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (٢/٤٤): «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطبقون. والتطبيق منسوخ عند أهل العلم».

قلت: ويدل على أن التطبيق منسوخ قول سعد: كنا نفعله فنهينا عنه؛ فهذا له حكم الرفع، وهو صريح في النسخ.

٣ ـ ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه في صحيح
 مسلم أنه كان يطبق، واعتذر عنه أن الناسخ لم يبلغهم، وهو الصواب.

٤ ـ ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يفيد أنه يرى التخيير فقد أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٥) من طريق وكيع قال نا فطر<sup>(١)</sup> عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة<sup>(٢)</sup> عن علي قال: «إذا ركعت، فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا؛ يعنى طبقت».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٢٧٤): وإسناده حسن.

قلت: فيه نظر، فما فعلت عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه؟!.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «قطن» وهو تصحيف، والتصويب من كتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «حمزة» وهو تصحيف، والتصويب من كتب الرجال.

٥ ـ ولذلك فإن النهي للتحريم، وما روي عن علي بن أبي طالب في التخيير لا يصح، ولو صح فهو لا يصلح لصرف النهي إلى التنزيه؛ لأنه معارض بما هو أقوى وأكثر، فتدبر.

### ١٥٢ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله على الستارة (١) والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِن (٢) أن يستجاب لكم "(٣).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله ﷺ أن اقرأ راكعاً أو ساجداً»(٤).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود.

قال الترمذي في «سننه» (٢/٥١): «وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين ومن بعدهم: كرهوا القراءة في الركوع والسجود».

٢ ـ والكراهة في أحاديث الباب للتحريم.

<sup>(</sup>١) الستر الذي يكون على باب البيت والدار.

<sup>(</sup>٢) جدير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٨٠).

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢/٢٧): "وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف".

٣ ـ وظيفة الركوع التسبيح وتعظيم الرب، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، ولهذا قال الخطابي في «معالم السنن» (١/٢١٤): «نهيه عن القراءة راكعاً أو ساجداً يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود، وذلك أنه إنما أخلى موضعهما من القراءة ليكون محلاً للذكر والدعاء».

٤ \_ النهي عن قراءة القرآن راكعاً وساجداً يشمل الفريضة والنفل.

قال شيخنا في «صفة صلاة النبي ﷺ» (ص١١٥): «والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة وأما زيادة ابن عساكر (١/٢٩٩/١٧) «فأما صلاة التطوع فلا جناح» فهي شاذة أو منكرة، وقد أعلها ابن عساكر، فلا يجوز العمل بها».

٥ ـ لا يجوز الدعاء بآيات من القرآن الكريم في الركوع والسجود لأن عموم النهي يشملها، ولأن رسول الله ﷺ كان يتأول القرآن في ركوعه وسجوده.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن»(۱).

٦ ـ ويكره وصل القراءة مع حركة الركوع أو قبل أن يستوي قائماً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو رفعت رأسي في السجود في المحتوبة، فنهضت اقرأ قبل أن استوي قائماً؟ قال: «ما أحب أن اقرأ حتى انتصب قائماً»(١).

### ا ١٥٣ ـ باب النهى عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: «إنها صلاة اليهود»(٢).

وفي رواية: «لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون» (٣٠).

## • من فقه (الباب:

ا ـ تحريم الاعتماد على اليد اليسرى بوضع أليتها على الأرض في الصلاة، والتحريم ظاهر؛ لأن النهي صريح ومعلل بأنها جلسة المعذبين، وهذا مبالغة في تحريمها ومجانبة هدي اليهود.

٢ ـ التحريم في الصلاة وخارجها، كما دل على ذلك حديث السويد بن الشريد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله على وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال: «أتقعد قعدة المغضوب عليهم»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الحاكم (١/ ٢٧٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (٩٧٢) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٨٤٨)، وأحمد (٣٨٨/٤)، والحاكم (٢٦٩/٤) والبيهقي (٣/ ٢٣٦)، والطبراني (٧٢٤٢ و٧٢٤٣) وابن حبان (٥٦٧٤) من طريق ابن=

#### ١٥٤ ـ باب تغليظ الزجر عن رفع المصلى بصره إلى السماء

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتُخطَفنَ أبصارهم»(١).

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم»(٣).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء في الصلاة أن تُلْتَمع (٤)»(٥).

جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح، وصرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق (٣٠٥٧)، ويؤيده ما أخرجه عبدالرزاق (١٩٥٤٢) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: «زجر النبي على أن يعتمد الإنسان على يده اليسرى إذا كان يأكل».

قلت: وهو معضل لكن عموم الذي قبله يشهد له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) تختلس فلا ترجع إليهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (١٠٤٣)، وابن حبان (٢٢٨١)، والطبراني (١٣١٣٩) =

### • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لاستحقاق هذا الفعل الوعيد الشديد والتحذير الأكيد.

٢ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة في الدعاء؛ لأن السماء قبلة الدعاء؛ كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وقد بين بطلانه شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله في تعليقاته على «فتح الباري» (٢/٣٣٣) فقال: «هذا فيه نظر، والصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لوجوه:

أولها: أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة.

الثاني: أن رسول الله ﷺ كان يستقبل القبلة في دعائه كما ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة.

الثالث: أن قبلة الشيء، هي: ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره كما أوضح ذلك شارح الطحاوية».

٣ ـ والسنة النظر إلى موضع السجود فقد كان رسول الله على إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض ولا يجاوز بصره موضع سجوده حتى يخرج من صلاته.

١٥٥ ـ باب نهي المصلي عن بروك البعير وبيان السنة بوضع اليدين قبل الركبتين

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: "إذا

من طريق يونس عن الزهري عن سالم عنه به.

قلت: صححه البوصيري، وهو كما قال.

سجد أُحدُكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه"(١).

#### • من نقه (الباب.

۱ ـ النهي عن وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوى إلى السجود، لأنه يشبه بروك الجمل والسنة وضع اليدين قبل الركبتين، وهذه السنة ثابتة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وقال: «كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك»(٢).

وبها قال مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الحديث.

(۱) صحيح - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۹۹/۱)، وأبو داود (۸٤٠)، والنسائي (۲۰۷/۲) وأحمد (۲۸۱/۳)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۳۳)، والدارمي (۲۰۳/۱)، والدارقطني (۲/۳۵)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» والدارمي (۱۸۲)، والبيهقي (۲/۹۹ - ۱۰۰) وغيرهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدَّراوردي حدثني محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به مرفوعاً.

قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه جماعة من أهل العلم؛ كالنووي، والزرقاني، وعبدالحق الإشبيلي، والشيخ أحمد شاكر، وشيخنا الألباني.

وللدّاروردي متابعة قوية عند أبي داود (٨٤١)، والترمذي (٢٦٩)، والنسائي (٢٠٧/٢) من طريق عبدالله بن نافع عن محمد بن عبدالله بن الحسن به مختصراً «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل».

وهذه متابعة قوية؛ فإن عبداللَّه بن نافع ثقة من رجال مسلم.

(٢) صحيح \_ علقه البخاري (٢/ ٢٩٠ \_ فتح)، ووصله ابن خزيمة (٦٢٧)، والحاكم (٢) صحيح \_ علقه البيهقي (٢/ ١٠٠) وغيرهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

٢ ـ ركبتا الحيوانات في يديها، ومنها الجمل، فهو عند بروكه يقدم يديه وفيهما ركبتاه ومخالفته تقتضي تقديم اليدين على الركبتين، لأن بني آدم ركبهم في إرجلهم، ولم يتفطن لذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله فقال في «زاد المعاد» (١/ ٢٢٥): «إن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب».

قلت: عفا الله عن ابن القيم فقد عرف ذلك أهل اللغة والفقه.

قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ١٦٨ \_ ١٦٩): «فقال قائل: هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل على يديه، ثم اتبع ذلك بأن قال: «ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه» فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله، قد أمره به في آخره.

فتأملنا ما قال من ذلك، فوجدناه محالاً، ووجدناه ما روي عن رسول الله على في هذا الحديث مستقيماً لا إحالة فيه، وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله على في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير

 وقال ابن منظور في «لسان العرب» (١/ ٤٣٣) مادة «ركب»: «وركبة البعير في يده، وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدواب ركب، وركبتا يدي البعير: المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناشئان من خلف فهما العرقوبان. وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعرقوباه في رجليه».

٣ ـ ولذلك، فإن من زعم أن الحديث انقلب على بعض الرواة
 متنه وأصله غير صحيح البتة فالحديث مروي على الجادة.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح الترمذي» (٢/ ٥٥ - ٥٥): «والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث واثل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي، وفي بعض ألفاظه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» وهو نص صريح، ومع هذا فقد زعم بعض العلماء - ومنهم ابن القيم - حاول أن يعلله بعلة غريبة، فزعم أن متنه انقلب على راويه، وأن صحة لفظه لعلها: وليضع ركبتيه قبل يديه، ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة، وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه، فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه، وهذا رأي غير سائغ، لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الأرض بقوة، وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه أولاً، والبعير يفعل هذا أيضاً، ولكن ركبتاه في يكون إذا نزل بركبتيه أولاً، والبعير يفعل هذا أيضاً، ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه وهو منصوص عليه في «لسان العرب» لا كما زعم ابن يديه أن أهل اللغة لم ينصوا عليه».

٤ ـ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله

عَلَيْهُ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه فلا يصح أن يعارض حديث الباب للوجوه الآتية:

أ ـ ضعفه، وقد استوفى ذلك شيخنا حفظه الله في «إرواء الغليل» (٣٥٧).

ب \_ أن هذا فعلي وحديث أبي هريرة قولي والقول مقدم على الفعل كما هو مقرر في الأصول، وألمح إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كلامه المتقدم.

ت \_ أنه ورد من فعله ﷺ ما يخالفه وليس كما زعم ابن القيم رحمه الله فقال؛ «ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك».

بل ثبت ذلك كما في حديث ابن عمر المتقدم ولذلك قال الحاكم رحمه الله: «فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين».

٥ \_ قول الترمذي رحمه الله في «سننه» (٥٧/٢) بعد حديث وائل ابن حجر: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» متعقب بما رواه المروزي في «مسائله» (١/١٤٧/١) عن الأوزاعي بسند صحيح قاك: «أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم».

٦ - دعوى النسخ التي ذهب إليها ابن خزيمة لا تصح الأن ما روي في ذلك من حديث سعد: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» ضعيف افقد ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (٢٩١/٢)، وشيخنا في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (٢٩١/١).

## ١٥٦ ـ باب الزجر عن مسح الحصى وغيره في موضع السجود

عن مُعيقيب رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بدَّ فاعلاً فواحدة (١) تسوية (٢) الحصى (٣).

عن جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ عن مسح الحصى في الصلاة فقال: «واحدة ولو تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق»(٤).

## • من فقه (الباب:

١ وجوب السكون والخشوع في الصلاة، وعدم الحركات إلا
 لضرورة.

٢ ـ كراهة مسح الحصى، وكل ما يذهب الخشوع في الصلاة،
 والتقييد بالحصى خرج للغالب، لكونه كان الوجود في فرش المسجد إذ
 ذاك.

٣ ـ إذا كانت هناك حاجة لذلك فمرة واحدة ولا يزيد وتركها خير
 له من حمر النعم، وهذا يدل على أن الكراهة تحريمية، والله أعلم.

### ١٥٧ ـ باب الزجر أن يفترش ذراعيه في السجود

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي على قال: «اعتدلوا في

<sup>(</sup>١) مرة واحدة تجوز.

<sup>(</sup>٢) لتسوي الحصى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦) واللفظ لأبي داود (٩٤٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (٨٩٧)، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب» (٥٥٥).

السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط(١) الكلب «٢).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب»(٣).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبسط ذراعيك كبسط السبع وادعم على راحتيك(٤)، وتجاف على ضبعيك(٥) فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك»(٦).

عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله على كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»(٧).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش الكلب وليضم فخذيه»(٨).

<sup>(</sup>١) هو أن يمد ذراعيه؛ فيضع المرفقين مع الكفين على الأرض.

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه الترمذي (٢٧٥)، وابن ماجه (٨٩١)، وأحمد (٣/ ٣٨٩)، وعبدالرزاق (٢٩٢٩ و ٢٩٣٠)، وابن خزيمة (٦٤٤)، البغوي في «شرح السنة» (٢٤٩)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (٢٦٢)، وتمام في «فوائده» (٣٣٩ ـ الروض البسام) بإسنادين عنه وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) كَفَّيك.

<sup>(</sup>٥) جانبيك.

<sup>(</sup>٦) حسن \_ أخرجه ابن خزيمة (٦٤٥) بإسناد حسن، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٢٦/٢): «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات»، وصححه الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٤٩٨).

<sup>(</sup>٨) صحيح بشواهده .. أخرجه أبو داود (٩٠١)، وابن خزيمة (٦٥٣)، وابن حبان =

#### • من فقه (الباب:

ا ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن
 الأرض، وعن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخديه.

٢ \_ يكره الافتراش كافتراش الكلب والسبع قال الترمذي رحمه الله (٦٦/٢): «والعمل عليه عند أهل العلم: يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع».

" \_ وفي بيان حكمة هذا النهي قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في "عارضة الأحوذي" (٢/ ٧٥ \_ ٧٦): "ومعنى قوله: "اعتدلوا" أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون ممتثلاً لقوله: "أمرت بالسجود على سبعة أعظم" وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليها دون الوجه فيسقط فرض الوجه".

وقال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٢٠٩/٤): «قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين

<sup>= (</sup>١٩١٧)، والبيهقي (٢/١١٥) من طريق الليث بن سعد عن دراج عن أبي حجيرة عنه به.

قلت: إسناده حسن، لأن دراجاً يُضَعَف في أبي الهيثم أما أحاديثه في غيره فمستقيمة.

قال أبو داود كما في «سؤالات الآجري»: «أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد».

وقال الإمام أحمد: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. قلت: وأحاديث الباب تعضده وترفع من درجته.

الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المتبسط كشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها، والإقبال عليها، والله أعلم».

إذا وجد الساجد مشقة في التفريج، فليضع مرفقيه على ركبتيه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكى أصحاب النبي على الله النبي على مشقة السجود عليهم فقال: «استعينوا بالركب»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۹۰۲)، والترمذي (۲۸٦)، وأحمد (۳۳۹/۲ \_ ۳۴۰)، والحاكم (۲۲۹/۱)، وابن حبان (۱۹۱۸) من طريق الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عنه.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير ابن عجلان فإنه صدوق، وأبو صالح هو ذكوان السمان.

قال الترمذي: هٰذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على إلا من هٰذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان.

وقد روى لهذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي على نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.

ورده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال: «لماذا؟! هؤلاء رووا الحديث عن سمي عن النعمان مرسلاً والليث رواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به فالحديث صحيح».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ٢٨٥): «وقال البخاري إرساله أصح من وصله، وهذا الإعلال غير قادح؛ لأنه قد رفعه أئمة فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم غير ضائر».

قلت: هذا هو الصواب على الرغم أن الحديث ضعفه شيخنا في «ضعيف أبي داود»=

٥ ـ ولذلك فالكراهة للتنزيه كما قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٢/ ٢٠٩) وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ٢٨٥): «وظاهر الأحاديث مع حديث أنس وجوب التفريج المذكور لولا ما أخرجه أبو داود (ثم ساق حديث أبي هريرة المتقدم)».

## ١٥٨ ـ باب تحريم الالتفات في الصلاة

عن الحارث الأَشْعَرِي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسلّم قالَ: "إِنَّ الله أمرَ يحيى بن زكريًا بخمس كلماتٍ أن يعملَ بها، ويأمُرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بها، وإنَّهُ كادَ أن يُبطىءَ بها، فقالَ عيسى: إنَّ اللهَ أمركَ بخمس كلماتِ لتعملَ بها وتأمرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بها، فإمَّا أن تأمرهم، وإمَّا أنا آمرهم، فقالَ يحيى: أخشى إن سبقتني بها، فإمَّا أن تأمرهم، وإمَّا أنا آمرهم، فقالَ يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يُخسفَ بي أو أُعذَّب، فجمعَ النَّاسَ في بيتِ المقدس، فامتلأ المسجدُ، وتعدَّوا على الشرف، فقالَ: إنَّ الله أمرني بخمس كلماتٍ أن أعملَ بهنَّ، وآمركم أن تعملوا بهنَّ:

أولهنَّ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإنَّ مَثلَ منْ أشركَ بالله كمثلِ رجلِ اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورقٍ، فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدّ إليَّ، فكانَ يعملُ ويؤدِّي إلى غير سيِّده، فأيُّكم يرضى أن يكون عبدُهُ كذلك؟

وإنّ اللّه أمركم بالصّلاة، فإذا صلّيتم فلا تلتفتوا، فإنّ اللّه ينصبُ وجهَهُ لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت.

وآمركم بالصِّيام، فإنَّ مَثلَ ذلك كَمَثلِ رجلٍ في عصابةٍ معهُ صُرَّةٌ

<sup>(</sup>۱۹۲)، و«ضعیف الترمذی» (٤٦).

فيها مسكٌ، فكلُّهم يعجبُ أو يُعجبُهُ ريحها، وإنَّ ريحَ الصَّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك.

وآمركم بالصدقة، فإنَّ مَثَلَ ذلك كَمَثَلَ رجلِ أسرهُ العدقُ، فأوثقوا يدهُ إلى عنقهِ وقدَّموه ليضربوا عنقهُ، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم.

وآمركم أن تذكروا الله، فإنَّ مثلَ ذلك كمثل رجلِ خرج العدوُّ في أثره سراعاً حتَّى إذا أتى على حصن حصين فأحرزَ نفسه منهم، كذلك العبدُ لا يحرز نفسه من الشَّيطان إلَّا بذكر الله.

قال النّبي عَلَيْ الوائن آمركم بخمس اللّه أمرني بهن السّمع، والطّاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنّه مَن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رَبْقة الإسلام من عنقه إلا أنْ يرجع (())، ومن ادّعى دعوى الجاهليّة فإنّه من جُثا(()) جهنم فقال رجل : يا رسول الله وإن صلّى وصام؟ قال: "وإن صلّى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد الله (()).

<sup>(</sup>١) يتوب إلى الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) الشيء المجموع، والمراد من أهلها.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٨٦٣ و٢٨٦٤)، وأحمد (٢٠٢/٤)، والحاكم (٢٠١/١)، والحاكم (٢٠٢/١) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن حبان (٢٠٠٠)، والطيالسي (١١٦١) من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعرى.

قلت: هذا إسناد صجيح.

تنبيه: قال الدكتور العتر في تعليقه على «النخبة» (ص٣٣):

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله على عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس<sup>(۱)</sup> يختلسه الشيطان من صلاة العبد»<sup>(۲)</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهاني خليلي عن ثلاث: نهاني أن أنقر نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء السبع<sup>(٣)</sup>»(٤).

وهذا إسناد صحيح؛ إلا ما يُخشى من تدليس يحيى بن أبي كثير على ثقته وجلالته،
 وإلا ما يُخشى من وهم أبي خلف، فإنه كانت له أوهام، لكن هذا ينجبر هنا.
 قلت: لى عدة مآخذات على قوله:

أ ـ صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند ابن حبان، والحاكم (١١٨/١)، وتابعه معاوية بن سلام حدثني أخي زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث به. أخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٢).

ب ـ أما أبو خلف؛ فتابعه أبان عن شريد عند: الترمذي، وابن حبان، والحاكم والطيالسي، وغيرهم.

ت ـ اقتصر الدكتور على طريق أحمد، ولم يتتبع طرق الحديث. . . ولا أدري كيف يجسر على الحكم على الأحاديث دون التتبع والاستقراء؟!

ث ـ ذكر أن وهم أبي خلف ينجبر، لكنه لم يذكر ما يجبره.

- (١) هو الاختطاف بسرعة على حين غفلة.
  - (٢) أخرجه البخاري (٧٥١).
- (٣) وفي رواية «القرد»، وفي أخرى «الكلب»، والإقعاء المنهي عنه هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب أو القرد أو السبع على دبره. وأما وضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين فسنه؛ كما في حديث ابن عباس عند مسلم وابن عمر عند الترمذي وثبت فعلها عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر.
- (٤) حسن بطرقه \_ أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥ و٣١١)، وأبو يعلى (٢٦١٩)، والبيهقي (٢/ ١٢٠) من طرق عنه.

#### • من فقه (الباب.

١ ـ يحرم على المصلي أن يلوي عنقه من غير ضرورة، يدل على ذلك؛ أن الالتفات نقص في الصلاة ومذهب للخشوع وما أدى إلى ذلك فهو حرام.

٢ \_ مما لا يعد التفاتاً أو يجوز.

أ \_ أن يلحظ بعينه يميناً وشمالاً من غير أن يلوي عنقه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ يلحظ في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره»(١).

قال الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٢٣٧/١) بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في الباب: «وهذا الالتفات غير ذلك، فإن الالتفات المباح؛ أن يلحظ بعينه يميناً وشمالاً».

ب ـ التفات الإمام إلى المأمومين ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يذرون في صلواتهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله على فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً فلما سلم قال: «كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأثمتكم، إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً»(٢).

قلت: وهي وإن كانت لا تخلو من مقال فهو بمجموعها حسن، والله أعلم.
 (۱) صحيح \_ آخرجه الترمذي (٥٨٨)، وابن خزيمة (٤٨٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤١٣).

ت \_ التفل على اليسار ثلاثاً لدفع وسوسة الشيطان؛ لحديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي على فقال: يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها(١) علي، فقال رسول الله على: « ذاك شيطان يقال له خِنْزِب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل(٢) على يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني(٣).

# ١٥٩ ـ باب النهي عن إقعاء السبع في الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهاني خليلي عن ثلاث: نهاني أن أنقر نقر الديك، وأن التفت التفات الثعلب، وأقعي إقعاء السبع»(٤).

عن عائشة رضي الله عنها قال: «كان رسول الله على ينهى عن عقبة الشيطان»(٥).

## • من نقه (الباب:

١ ـ الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء السبع أو القرد أو الكلب كما
 جاء في بعض الروايات؛ وهو: أن ينصب الرجل ساقيه، ويلزق أليته
 بالأرض، ويضع يديه بالأرض، وهذه حركة المستوفز غير المطمئن.

٢ ـ والإقعاء الجائر: هو: وضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين،

<sup>(</sup>١) يخلطها ويشككني فيها.

<sup>(</sup>٢) نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢.٣).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث أخرجه مسلم (٤٩٨). وعقبة الشيطان هو الإقعاء المنهي عنه.

وفي ذلك أحاديث منها:

عن طاوس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: «هي السنة» فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل(١)؟ قال: «بل هي سنة نبيك (٢)؟

عن محمد بن عجلان: أن أبا الزبير أخبره أنه رأى عبدالله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: «إنه من السنة»(٣).

عن أبي زهير معاوية بن حديج قال: رأيت طاوساً يقعي فقلت: رأيتك تقعي فقال: ما رأيتني أقعي ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعي (٤).

قال الترمذي (٢/ ٧٤): «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي على: لا يرون بأساً بالإقعاء، وهو قول بعض

<sup>(</sup>۱) قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (۷۹/۲): "وهذا جفاء بالرَّخلِ يعني القدم، وروى: جفاء بالرَّجُل؛ يعني: الإنسان، وقد جاء في الحديث مفسراً بالوجهين ففي مسند أبن حنبل: إنا لنراه جفاء بالقدم، وهذا يشهد لمن رواه بكسر الراء و جزم الجيم، وفي كتاب ابن أبي خيثمة إنا لنراه جفاء بالمرء، وهذا يشهد لمن رواه بفتح الراء وضم الجيم، والذي عندي: أنهم لم يفهموا الحرف فصحفوه ثم فسره كل أحد على مقدار ما صحف».

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم (٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه البيهقي (١١٩/٢) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه البيهقي (٢/١١٩) بإسناد صحيح.

أهل مكة من أهل الفقه والعلم».

وقال البيهقي (٢/ ١٢٠): «فهذا الإقعاء المرخص فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه بالأرض».

٣ ـ والحاصل الذي لا محيد عنه وجوب التفريق بين الإقعاء
 المنهى عنه والإقعاء المرخص فيه كما ذهب المحققون من أهل العلم.

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٩/٥):

وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وقد حمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون، رحمهم الله تعالى.

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضي الله عنهما

من السنة أن تمس عقبيك أليتك.

هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان».

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح الترمذي» (٢/ ٧٥): «والذي قال النووي تحقيق جيد، ويؤيده كتب اللغة».

قال شيخنا أبو عبدالرحمن الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (١/ ٧٣٠ ـ ٧٣٦) معقباً على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها، وليست للضرر كما زعم بعض المتعصبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاوس التابعي الفقيه الجليل، وقال الإمام أحمد في «مسائل المروزي» (١٩): «وأهل مكة يفعلون ذلك»، فكفى بهم سلفاً لمن أراد أن يعمل بهذه السنة.

ولا منافاة بينها وبين السنة الأخرى \_ وهي الافتراش \_ بل كلّ سنة، فيفعل تارة لهذا وتارة لهذه، اقتداءً به ﷺ، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه عليه الصلاة والسلام».

٤ ـ قال الخطابي في «معالم السنن» (٢٠٨/١ ـ ٢٠٩): «ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخاً، والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله ﷺ».

ورده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح الترمذي» (٢/ ٧٤ \_

٧٥) فقال: «ما زعمه الخطابي من احتمال النسخ غير سديد، فإن النسخ لا يذهب إليه إلا إن ثبت تاريخ الحديثين، وعرف أن أحدهما كان قبل الآخر، أو دل دليل واضح على النسخ، وليس شيء من لهذا هنا».

## ١٦٠ ـ باب النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نُهِيَ عن الخَصْرِ<sup>(۱)</sup> في الصلاة»<sup>(۲)</sup>.

#### • من فقه (لباب:

١- النهي عن التخصر في الصلاة، وهو: وضع اليد على الخاصرة.

٢- اختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل: إن إبليس أهبط مختصراً، وقيل: إنه راحة أهل النار، وقيل: إنه من فعال أهل المصائب، وقيل غير ذلك.

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أن اليهود تكثر من فعله»؛ فالنهي لمخالفتهم، وعدم التشبه بهم. ولهذا أعلى ما ورد في حكمة النهي؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٨٩).

## ١٦١ ـ باب النهي عن عقص الرأس في الصلاة

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص (٣) من ورائه، فقام فجعل يَحُلُه، فلما انصرف

<sup>(</sup>١) وسط الإنسان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢١٩)، ومسلم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) أصل العقص: اللَّيُّ وإدخال أطراف الشعر في أصوله، وهو نحو من المصفور.

أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسولَ الله على يقول:

«إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف (١)»(٢).

عن أبي سعد ـ رجل من أهل المدينة ـ قال: رأيت أبا رافع مولى رسول الله ﷺ رأى الحسن وهو يصلي، وقد عقص شعره، فأطلقه، أو نهى عنه، وقال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره»(٣).

<sup>(</sup>١) المشدود اليدين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٩٢)

<sup>(</sup>۳) صحیح بطرقه ـ أخراجه ابن ماجه (۱۰٤۲)، وأحمد (۸/۱ و۳۹۱) وعبدالرزاق (۲۹۹۰) عن مخول عنه به

قلت: إسناده فيه ضعف؛ رجاله ثقات غير أبي سعد المدني، وهو صدوق اختلط بآخره.

وللحديث طريق آخر عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه رأى أبا رافع . . . الحديث بنحوه، وفيه أنه سمع رسول الله على يقول : «ذلك كفل الشيطان» يعنى مقعد الشيطان، يعنى مغرز ضفره.

أخرجه أبو داود (٦٤٦)، والترمذي (٣٨٤)، وابن خزيمة (٩٩١)، وعبدالرزاق (٤٩٩)، والبيهقي (١٠٩/٢)، وابن حبان (٢٧٧٩) بإسناد حسن في المتابعات؛ لأن موسى بن عمران مقبول، وباقي رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠٩/٥١٢/٢٣) بإسناد صحيح.

وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه وفيه: «ولا تصل وأنت عاقص شعرك؛ فإنه كفل الشيطان» أخرجه أحمد (١٤٦/١) بإسناد ضعيف فيه الحارث الأغور. وبالجملة فالحديث بمجموع ذلك صحيح، والله أعلم.

## • من نقد (الباب:

۱ \_ كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر؛ كما قال الترمذي (۲/ ۲۲٤): «والعمل على لهذا عند أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره» وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲/ ۲۸۷): «وظاهر النهي في حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرينة».

٢ ـ من صلى وشعره منشور سقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به، لأن فيه امتهان له في عباده الله:
 ويدل على ذلك أمور منها.

أ ـ أن الشعر إذا كان معقوصاً شبهه الرسول على بالمكتوف اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود، وكذلك معقوص الشعر لا يسجد شعره.

ب \_ جملة آثار عن السلف رضي الله عنهم منها.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه مر على رجل ساجد ورأسه معقوص فحلّه، فلما انصرف قال له عبدالله: «لا تعقص فإن شعرك يسجد، وأن لكل شعرة أجراً». قال: إنما عقصته لكي لا يتترب، قال: أن يتترب خير لك(١).

٣ ـ يستحب عدم كف العمامة ووضعها على الظهر بل يجعلها على صدره، وهذا اختيار شيخنا الألباني حفظه الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲/ ۱۸۵/ ۱۹۹۶)، وصححه الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳۸۷/۲)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۲۵ ـ ۱۲۲) رجاله ثقات.

٤ ـ هذا النهي مختص بالرجال دون النساء؛ لأن شعورهن عورة يجب سترها في الصلاة، وفيه أيضاً مشقة عليهن في نقضه للصلاة. قاله العراقي (١).

# 177 ـ باب الزجر من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهرَه في الركوع والسجود»(٢).

عن عبدالرحمٰن بن شبل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عليه عن نقرة الغراب<sup>(٣)</sup>، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير<sup>(٤)</sup>.

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته» قيل: يا رسول الله! كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتمُّ ركوعها وسجودها»(٥).

<sup>(</sup>١) كما في «نيل الأوطار» (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۸٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي (٢٨٣/)، وابن ماجه (٨٧٠)، وأحمد (١٨٢/٤)، وابن خزيمة (٥٩١ و٥٩٦ و٢٦٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٧)، وابن حبان (١٨٩٨ و١٩٨٣)، والحميدي (٤٥٤)، والدارمي (٢/٤٠)، والدارقطني (٢/٨٨)، والبيهقي (٢/٨٨) وغيرهم من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عنه به قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) المراد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا كوضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ٣٦٨) ا

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣١٠/٥)، وابن خزيمة (٦٦٣)، والحاكم (٢٢٩/١) =

عن على بن شيبان رضي الله عنه \_ وكان من الوفد \_ قال: خرجنا حتى قَدِمنا على رسولِ الله على في في في في في في في الركوع والسجود، فلما عينه رجلاً لا يقيم الله على المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم قضى النبي على الصلاة قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» (١٤).

عن طلق بن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: «لا

وصححه.

قلت: إسناده فيه عنعنه الوليد بن مسلم وهو يدلس التسوية.

وللحديث شواهد منها:

حديث عبدالله بن مغفل، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٥٠ ـ مجمع البحرين) و «الصغير» (١/ ١٣٥).

حديث أبي هريرة، أخرجه ابن حبان (١٨٨٨)، والحاكم (٢/٩٢١)، والبيهقي (٢/٩٨١)، والبيهقي (٢/ ٣٨٦) وإسناده حسن.

حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (٥٦/٣)، والبزار (٥٣٦) وفيه علي بن زيد وهو ضعيف.

وحديث النعمان بن مرة مرسلًا، أخرجه مالك (١٦٧/١) وعلته الإرسال.

قلت: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع شواهده.

- (١) أبصره بنظر خفيف.
- (٢) مؤخر العين مما يلي الصدغ.
  - (٣) لا يعدل ولا يسوي.
- (٤) صحیح \_ أخرجه ابن ماجه (۸۷۱)، وأحمد (۲۳/٤)، وابن حبان (۱۸۹۱)، والبیهتي (۱۸۹۱)، وابن خزیمة (۹۹۰ و ۲۶۸) من طریق ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر عن عبدالرحمن بن علي بن شیبان عن أبیه به.

قلت: إسناده صحيح.

ثم قال رسول الله على: «مثل الذي لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده مثل الجائع يأكلُ التمرةَ والتمرتين لا يغنيا عنه شيئاً»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة؛ لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع»(٣).

عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال: «ما صليت ولو مُتَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً ﷺ»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٢٢/٤)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٦١) وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن عبدالله بن بدر [حدثني عبدالرحمٰن بن علي] عن طلق بن علي به. قلت: إسناده صحيح وما بين المعقوفتين عند الطبراني.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد.

<sup>(</sup>٢) "صحيح الترغيب والترهيب" (٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح الترغيب والترهيب» (٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٨٥) و«الأوسط» (٨٥٤ ـ مجمع البحرين) وإسناده صحيح

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٩١).

#### • من نقه (الباب.

١ - الأحاديث كلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما.

٢ ـ الطمأنينة في الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما من أركان الصلاة.

٣ ـ ترك أتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما من أشر أنواع السرقات، ولهذا تنبيه على تغليظ تحريم ذٰلك.

٤ ـ الإخلال وعدم الطمأنينة في الركوع والسجود يبطل الصلاة،
 ويدل على ذٰلك أمور منها.

أ ـ أن الصلاة لا تجزى حتى يطمئن في الركوع والسجود.

ب ـ نفي الصلاة عمن لم يطمئن في الركوع والسجود.

ت ـ أن الله لا ينظر لمن لم يطمئن في ركوعه وسجوده.

ث \_ إن صلاة من لم يتم ركوعه وسجوده لا تقبل ولو صلى ستين سنة.

ج \_ من مات على هذه الهيئة: من عدم الاطمئنان في الركوع والسجود، مات على غير ملة محمد ﷺ.

إن لهذه الأمور كلها تدل دلالة واضحة على بطلان صلاة من لم يطمئن في ركوعه وسجوده، وحديث المسيء صلاته برهان جلى في ذلك.

#### ١٦٣ ـ باب الزجر عن اشتمال الصماء في الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله على عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة»(١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود»(٢).

عن جابر بن عبدالله: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه (٣).

### • من نقه (لباب:

١ \_ اختلف أهل اللغة والفقهاء في تفسير الصماء:

قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقي ما يخرج منه يده، وقالوا: سميت صماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱۳۵)، والبيهقي (۲/ ۲۳٦) وإسناده صحيح.
 تنبيه تردد الراوي عند أبي داود في رفعه فرواه مرفوعاً وموقوفاً، والرفع أرجح.
 (۳) أخرجه مسلم (۲۰۹۹).

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٧٦/١٤): «قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره».

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٤٧٧): "ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: "والصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه"، وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر".

قلت: يشير الحافظ إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة أن يَنْبِذَ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٨٢٠).

٢ ـ يحرم اشتمال الصماء وبخاصة أن المنهي عنه أضيف إلى اليهود وفيه دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النهي، ولذلك فإن تعليله بعدم القدرة على دفع المضار أو انكشاف العورة ليس للحصر، والله أعلم.

٣ - إذا كان الثوب ضيقاً فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود كما في بعض الروايات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه (١) ولا تشتملوا كاشتمال اليهود»

إذا كان الثوب واسعاً فالسنة أن يلتحف به كما في حديث جابر الطويل قال رسول الله ﷺ: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه (۲)،
 وإذا كان ضيقاً فاشدده على حِقْوك (۳).

#### ١٦٤ ـ باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجلُ فاه»(٤).

<sup>(</sup>١) معقد الإزار، والمراطأن يبلغ السرة.

<sup>(</sup>٢) المراد أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠١٠).

<sup>(</sup>٤) حسن \_ أخرجه أبو داود (٦٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٥١٩)، وابن حبان (٢٣٥٣)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢) بإسناد حسن.

وأخرج الترمذي (٣٧٨)، وأحمد (٢/ ٢٩٥ و٣١٤) النهي عن السدل من طريق آخر

وأخرج ابن ماجه (٩٦٦) النهي عن تغطية الفم.

#### • من فقه (الباب:

١ ـ اختلف في تفسير السدل على وجوه.

أ \_ هو الإسبال قاله الخطابي.

ب \_ الالتحاف بالثوب وإدخال اليدين من داخله ويركع ويسجد وهو كذُّلك قاله صاحب «النهاية».

ت \_ هو وضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وذهب إل ذلك جماعة منهم البيهقي، والهروي في «الغريب»، وأبو إسحاق في «المهذب»، والشاشي والزيلعي وابن قدامة ورجحه السيوطي.

ث \_ نقل الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ٦٨) عن العراقي أنه يحتمل أن يراد به سدل الشعر.

ثم قال: «ولا مانع من حمل الحديث على جميع لهذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينهما وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي».

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح الترمذي» (٢١٧/٢): «والظاهر ما قاله الشوكاني».

٢ ـ لا يجوز السدل في الصلاة لظاهر الحديث حيث لا صارف
 يصرفه إلى التنزيه حيث حمله بعض أهل العلم على أنه نهي أدب.

٣ ـ السدل تفعله يهود؛ فلذُّلك ينبغي مخالفتهم.

٤ ـ لا يجوز أن يصلى الرجل متلثماً مغطياً فمه، إلا أن يتعرض

المصلي للتثاؤب؛ فيعطي فمه عند ذلك للحديث الذي ورد فيه، وسيأتي (ص ٥٥٦).

التلثم على الأنف يكره أيضاً، لأنه لا يتصور تغطية الأنف في الصلاة إلا بتغطية القم، لأنه أسفل منه فالكراهة واقعة لذلك لا معنى لمن زعم أنه الكراهة جاءت على تغطية الفم، والله أعلم.

#### ١٦٥ ـ باب كراهة الصلاة في ثوب مزركش ومخطط له أعلام

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي على صلى في خميصة (١) لها أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم (١) وائتوني بأنبجانية (٣) أبي جهم فإنها ألهتني (١) آنفاً عن صلاتي».

وفي رواية: «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تَفْتَنَى» (٥٠).

عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام (٢) لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي ﷺ: «أميطي عنا قرامك لهذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض (٧) في صلاتي (٨).

<sup>(</sup>١) كساء مربع له علمان.

<sup>(</sup>٢) هو عبيدالله بن حذيفة القرشي صحابي مشهور، خصه الرسول على بذلك؛ لأنه كان أهداها للنبي على فأمر رسول الله بردها إليه.

<sup>(</sup>٣) كساء غليظ لا علم له.

<sup>(</sup>٤) شغلتني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٦) ستر من صوف دو ألوان.

<sup>(</sup>٧) تلوح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٧٤).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ تكره الصلاة في الثياب المزركشة والمخططة قال النووي في «المجموع» (٣/ ١٨٠): «وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه، وعليه الحديث».

أما تبويب البخاري على حديث أنس السابق: «باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاويره هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك» فأفاد الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١/٤٨٤) والعيني في «عمدة القاري» (١/٩٥) إنه استفسار جرى فيه البخاري على عادته في ترك الجزم في الشيء الذي فيه اختلاف.

قلت: والراجح ما تقدم، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان لي ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان رسول الله عني ين ين فلخرته فجعلته وسائد»(١).

٢ ـ للصور والأشياء الملفتة تأثير في القلوب والنفوس الزكية، فقد أثرت الخميصة المخططة في رسول الله ﷺ، وكادت تلهيه عن صلاته فكيف بمن دونه؟

٣ ـ تكره الصلاة في البيت الذي فيه تصاويره لأنها تلهي، وإذا
 كرهت في مثل لهذا، فكراهتها وهو لابسها أشد.

٤ ـ تكره الصلاة في الصور أو إليها؛ لأن في ذلك إشغال القلب عن كمال الخشوع الذي به يكون تدبر أذكار الصلاة، والوقوف على مقاصدها، والله أعلى وأعلم.

أخرجه مسلم (۲۱۰۷) (۹۳).

#### ١٦٦ ـ باب تحريم الصلاة وهو مكشوف العاتقين

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلي أحدُكم في الثوب الواحدِ ليس على عاتقيه (١) شيء (٢٠).

#### • من نقه (الباب:

ا ـ من صلى في ثوب واحد، فالسنة أن يتوشح بطرفي الثوب على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وهذا ما لم يكن الثوب ضيقاً، فإن كان كذلك، فالسنة أن يتزر ويشده على حقويه، كما مضي في باب الزجر عن اشتمال الصماء في الصلاة.

٢ ـ النهي الوارد في الحديث يقتضي التحريم.

٣ ـ لا يشترط ستر المنكبين جميعاً، بل ستر بعضهما بشيء من الثوب.

٤ ـ يقع كثير من الحجاج والمعتمرين في هذا النهي عندما
 يصلون وهم محرمون وعاتق أحدهم مكشوف، وموطن الاضطباع
 طواف واحد في الحج وأما الصلاة فأمرها مبني على الستر.

٥ \_ الصلاة بـ «الفنيلة» ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف ولا يستر أغلب العاتق، لا تخرج لمصلي من دائرة النهي الوارد في الحديث؛ لأن الأمر بوضع شيء من الثوب على العاتقين للستر، ولا يحصل ذلك بوضع خيط، ولايسمى ذلك ستراً، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المنكب إلى أصل العنق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).

#### ١٦٧ ـ باب الزجر عن كف الثوب والشعر في الصلاة

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكُفّ (١) ثوباً ولا شعراً (٢).

# • من نقه (لباب.

١ ـ لا يَجُوزُ تشميرُ الثيابِ ولا كَفُّ الشعرِ في الصلاة.

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٢٠٩/٤): «اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل ذلك منهي عنه باتفاق العلماء».

٢ ـ حمل بعض أهل العلم النهي على من فعل ذٰلك في الصلاة،
 وفيه نظر قال النووي: «ثم مذهب الجمهور، أن النهي مطلقاً لمن صلى
 كذٰلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذٰلك لها بل لمعنى آخر».

٣ حمل بعض أهل العلم النهي للتنزيه، وظاهرة يقتضي التحريم
 ولا صارف، وقد ترجم ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه على هذا
 الحديث: باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة (٣).

#### ١٦٨ ـ باب تغليظ الزجر عن إسبال الثياب في الصلاة

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله علي قال:

<sup>(</sup>١) الكَفُّ: هو الجمع والضَمُّ أو التشمير، والمراد: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود؛ ليقعا على الأرض.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٩٠) (۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٨٢).

«لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطراً»(١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرم»(٢).

#### • من فقه (لباب:

ا ـ تغليظ تحريم إرخاء الثياب في الصلاة، لأن الإسبال حرام داخلها وخارجها، لكنها مقام تواضع لله رب العالمين فيكون حال الكبر والبطر فيها أشد حرمة من غيره، كما دل عليه أحاديث الباب، وبخاصة حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فقد اختلف في شرحه على أقوال: فقيل: لا ينفع للحلال ولا للحرام، فهو ساقط لا يلتفت إليه، ولا عبرة بأقواله وأفعاله وأحواله.

وقيل: ليس في حل من الذنوب، فلا يغفر له، ولا في احترام عند الله وحفظ منه.

وقيل: ليس في دين الله من شيء، فقد برىء من الله وفارق دينه.

وعلى كل تقدير، فالحديث يدل دلالة واضحة على تغليظ تحريم إسبال الثياب في الصلاة، ولذلك بوّب ابن خزيمة على الحديث الأول: باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة.

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن حزيمة (٧٨١) وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٦٣٧) بإسناد صحيح.

٢ ـ الإسبال يكون في السراويل والإزار والقميص والعمامة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»(١).

٣ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة المسبل واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل مسبل إزاره قال له رسول الله ﷺ: "اذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: "اذهب فتوضأ» فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال: "إنه كان يصلي وهو مسبل وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل».

قلت: وفيه نظر، لأن الحديث لا يصح، فقد أخرجه أبو داود (٣٨٨ و٨٤٨) من طريق أبي جعفر عن عطاء بن يسار عنه به ولهذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا جعفر لا يعرف.

٤ - ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم إذا كان بقصد الخيلاء، وإلى الكراهة إذا كان بغير قصد الخيلاء وهو تفريق لا يصح، لأن الإسبال بذاته من الخيلاء، فالمسبل سواء قصد أم لم يقصد فقد وقع في الخيلاء، يدل عليه حديث أبي جُرَيّ بن سليم رضي الله عنه وفيه قول رسول الله عليه: "وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة» (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائی (۲۰۸/۸)، وابن ماجه (٣٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٠٨٤)، والترمذي (٢٧٢٢)، وأحمد (٦٣/٥ و٦٤) =

# ١٦٩ ـ باب النهي عن الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة

عن بريدة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء»(١).

#### • من نقه (الباب.

١ ـ تكره الصلاة في السراويل مع القدرة، وقد نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٤٧٦) عن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة: يعيد في الوقت إلا أن يكون ضعيفاً وعن بعض الحنفية يكره.

٢ ـ الصلاة في الثوبين أفضل من الصلاة في الثوب الواحد، لما ورد عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي على فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أو كلكم يجد ثوبين»، ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء في سراويل ورداء، في سروايل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبّان وقباء، في تُبّان وقباء، في تُبّان

بإسناد صحيح

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (٦٣٦)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٨٢) من طريق أبي المنيب عبيدالله العتكي عن عبدالله بن بريدة عن أبه به.

قلت: إسناده حسن لأنا أبا المنيب صدوق.

<sup>(</sup>٢) ما اجتمع أطرافه من الثياب.

<sup>(</sup>٣) لباس على هيئة السراؤيل إلا أنه ليس له رجلان، ويستر العورة المغلظة فقط.

وقميص<sup>(۱)</sup>.

٣ ـ تكره الصلاة في الملابس الحازقة الضيقة التي تحكي العورة، وتصف شكلها وحجمها، وبخاصة ما يسمى «البنطال» الذي يجسم العورة المغلظة.

#### ١٧٠ ـ باب النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام

عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله على قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين \_ فقال رسول الله على: «عَلامَ تومئون(٢) بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس(٣)؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله»(٤)، وفي رواية: «إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومىء بيده»(٥).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة.

٢ ـ لا تجوز الإشارة باليد إذا سلم

٣ ـ وضع اليدين على الفخذين في حالة التشهد وما شابهها في الصلاة سنة قولية وفعلية كما هو ظاهر قوله ﷺ: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه" خلافاً لمن زعم أنه لم ينقل فيها شيء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥) واللفظ للبخاري ولم يخرج مسلم قول عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) تشيرون.

<sup>(</sup>٣) هي الخيل التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٣١) (١٢١).

# ١٧١ ـ باب النهي عن رد السلام في الصلاة وأنه منسوخ وبيان السنة في ذلك

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا غرار (١) في صلاة ولا تسليم (٢٠٠٠).

### • من فقه (الباب:

ا ـ النهي عن تسليم المصلي على من سلّم عليه، فقد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة ثم نهاهم رسول الله على فتبين أنه منسوخ ودليله حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي على وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: «إن في الصلاة لشغلاً»(٣).

٢ ـ يجوز تسليم غير المصلي على المصلي لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يسلمون على النبي على دون إنكار فيه عليهم بل رد السلام عليهم بالإشارة ومن ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله على إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله عليه وهو يصلي؟ فقال:

 <sup>(</sup>١) هو نقصان هيآتها وأركانها.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٩٢٨)، وأحمد (٢/ ٤٦١)، والحاكم (٢/ ٢٦٤) من طريق عبدالرحمٰن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٩٩). ومسلم (٥٣٨).

يقول لهكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق<sup>(۱)</sup>.

٣ ـ زاد أبو داود والحاكم في حديث الباب: قال أحمد: يعني ـ فيما أرى ـ أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.

قلت: ظاهر كلام الإمام أحمد يشمل تسليم غير المصلي على المصلى وفيه نظر من وجهين:

أ \_ ثبوت لهذا عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر المتقدم.

ب ـ احتجاج الإمام أحمد بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وذهب إلى العمل به كما في مسائل المروزي (ص٢٢):

قلت: تسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر: كيف كان يرد؟ قال: كان يشير.

٤ ـ ما ورد عن جابر بن عبدالله موقوفاً: «ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سَلم علي لرددت عليه»(٢) لا يعارض جواز تسليم غير المصلي على المصلي من وجهين.

أ \_ أنه موقوف وما تقدم أحاديث مرفوعة والقول لسنة رسول اللَّه

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٦٨)، والنسائي (٣/٥)، وابن ماجه (١٠١٧)، وغيرهم من طريقين عنه.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) «الصحيحة» (۲۲۱۲).

ﷺ ولا قول لأحد مع قوله.

ب ـ قال شيخنا حفظه الله: «...ولا سيما وقد صح عن جابر نفسه أنه سلم على النبي على وهو يصلي ورد عليه إشارة كما في «صحيح مسلم» (٢/ ٧١)(١) وغيره».

٥ - ورب قائل يقول: إن رد الرسول على عليهم إشارة كانت نهياً لأن في الصلاة شغلاً، وجوابه ما قاله أبو بكر بن العربي في العارضة الأحوذي» (٢/١٦٢): "قد تكون الإشارة في الصلاة برد السلام، وقد تكون لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي، فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي على في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسألة وقلنا الحديث واحتججنا به وعامي في آخر الحلقة فقام وقال: ولعله كان يرد عليهم واحتججنا به وعامي في آخر الحلقة فقام وقال: ولعله كان يرد عليهم نهياً لئلا يشغلوه فعجبنا من فقهه، ثم رأيت بعد ذلك إن فهم الراوي، لأنه كان رد السلام قطعي في الباب على حسب ما بيناه في أصول الفقه».

# ١٧٢ ـ باب تحريم الكلام العادي في الصلاة وبيان أنه منسوخ

عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ﷺ؛ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ﴿ حَنْفِظُواْعَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت (٢). وزاد مسلم: «ونهينا عن الكلام» (٣).

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۶۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) برقم (٣٩٥).

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه نال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(١).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم الكلام العادي في الصلاة لا مطلقاً، فإن الصلاة ليس
 فيها سكوت حقيقة، وإنما هي تسبيح وتكبير وقراءة قرآن.

٢ ـ نقل ابن المنذر والحافظ ابن حجر الإجماع على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو عالم بالتحريم ولا يريد مصلحة صلاته أو إنقاذ مسلم فسدت صلاته.

٣ ـ اختلف أهل العلم في الساهي والجاهل، والراجح إن من وقع منه شيء من ذلك لا تبطل صلاته يدل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي فقد تكلم وقال: وا ثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، وشمت العاطس، وكل لهذا من الكلام المبطل، ومع ذلك لم يأمره رسول الله على بإعادة الصلاة؛ لأنه جاهل بالحكم الشرعي في لهذه المسألة.

٤ ـ الكلام العادي كان مباحاً في الصلاة لقول زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي على يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، وأنه نسخ بقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولهذا مرفوع حكماً كما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الجارية الطويل أخرجه مسلم (٥٣٧)، وقد مضى بطوله (ص ٨٤).

## ١٧٣ ـ باب كراهة التثاؤب في الصلاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «التثاؤب [في الصلاة] من الشيطان، فإذا تثاءَب (١) أحدكم فليكظم (٢) ما استطاع »(٣).

#### • من فقه (الباب.

١ ـ التثاؤب من الشيطان، فلذلك يكره في الصلاة.

۲ \_ إذا تثاوب العبد فليمسك بيده على فمه لئلا يبلغ الشيطان
 مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه وتلعبه به.

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل»(٤).

# ١٧٤ ـ باب الزجر عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو حاقن

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة طعام (٥) ولا وهو يدافعه الأخبئان (٢)» (٧).

<sup>(</sup>۱) في رواية «تثاوب» وهي صحيحة.

<sup>(</sup>٢) فليمسك وذلك بوضع اليد على الفم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٩٤) والزيادة لابن خزيمة [٩٢٠] وهي صحيحة وهي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٢٩٩٥) (٥٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) بوجوده أو قربه مع الزُّغبة فيه والشوق إليه.

<sup>(</sup>٦) هما البول والغائط.

<sup>(</sup>V) أخرجه مسلم (٥٦٠)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى»(١).

وفي رواية: «لا يصل أحدكم وهو يجد شيئاً من الخبث»<sup>(٢)</sup>.

وفي أخرى: «لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو  $(^{(7)}$ .

وفي أخرى: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف»(٤).

عن أبي أمامة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن»(٥).

# • من فقه (لباب:

ا ـ كراهة الصلاة مع وجود شاغل عنها مذهب لخشوعها، كالجوع مع حضور الطعام، والعطش مع وجود الشراب، ومدافعة الأخبثين قال ابن حبان في "صحيحه" (٥/ ٤٣٠): "المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، والدليل على هذا تصريح الخطاب: "ولا هو يدافعه

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (٦٨١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٢ و ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩١)، والحاكم (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه ابن ماجه (٦١٧) وصححه شيخنا في "صحيح الجامع الصغير» (٦٨٣٢).

الأخبثان» ولم يقل: ولا هو يجد الأخبثين، والجمع بين الأخبثين قصد به وجودهما معاً، وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دون الانفراد».

٢ ـ تقل الكراهة كلما ضاق الوقت، فمن خشي فوت الصلاة
 وخروج وقتها فإنه يصليها في وقتها ثم يأكل ويشرب ويستفرغ.

قال البغوي في «شرح السنة» (٣٦٠/٣): «وقال أحمد وإسحاق: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئاً منهما، فإن دخل في الصلاة فوجد شيئاً من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله.

ولهذا كله إذا كان في الوقت سعة، فإن كان فيه ضيق يخاف فوته لو اشتغل بالأكل، أو تفريغ النفس، فلا يعرج على شيء سوى الصلاة».

#### ١٧٥ ـ باب نفى قبول صلاة شارب الخمر

قال تعالى: ﴿ لَا تَقَدَّرُبُوا ٱلصَّكَافِةَ وَأَنتُمْ شَكَارَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣].

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي على الله عنهما قال: سمعت النبي على المقول: «لا يشربُ الخمر رجلٌ من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحاً»(١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال والله على الله على الله على الله على الله عنهما قال رسول الله على الله الم الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإذا عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه ابن خريمة (٩٣٩)، والحاكم (١/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨) بإسناد صحيح.

الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال».

قيل: يا أبا عبدالرحمٰن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار(١).

#### • من نقه (لباب:

١ \_ تحريم الصلاة إذا كان العبد في حالة سكر.

٢ ـ شرب الخمر سبب في إبطال أجر صلاة العبد أربعين يوماً
 وليس معنى أحاديث الباب أنها باطلة ويؤمر بإعادتها، والله أعلم.

## ١٧٦ ـ باب نفي قبول صلاة العبد الأبق حتى يرجع

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا أبق<sup>(٢)</sup> العبد لم تقبل له صلاة [حتى يرجع إلى مواليه]»<sup>(٣)</sup>.

## • من فقه (الباب:

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٥٨/٢): «أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمهما الله على أن ذلك محمول على المستحل للأباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها.

وأنكر الشيخ أبو عمرو لهذا وقال: بل ذٰلك جار في غير

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه الترمذي (١٨٦٢)، وأحمد (٢/ ٣٥) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) هرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٠) والزيادة لابن خزيمة (١٩٤١).

المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الأبق صحيحة غير مقبولة، فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها لمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة.

هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، وهو ظاهر لا شك في حسنه».

# ۱۷۷ ـ باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها والأخوين المتصارمين

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان»(١).

#### • من نقه (الباب.

ا ـ نفي قبول صلاة المرأة التي تبيت وزوجها عليها غضبان بسبب شرعي والأخوين المتصارمين لغير غرض شرعي، ونفي القبول لايستلزم بطلان الصلاة، وإنما يقتضي فساد الأجر والثواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن ماجه (٩٧١)، وابن حبان (١٧٥٧)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٧) من طريق عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاً

قلت: في إسناده عبيدة بن الأسود وهو مدلس وقد عنعنه.

وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الترمذي (٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٤٠٨/١) إلا أنه قال: «العبد الأبق» مكان «أخوان متصارمان» وسنده حسن.

قلت: فالحديث صحيح بمجموع ذلك.

## ١٣ ـ كتاب الوتر وقيام الليل

# ١٧٨ ـ باب الزجر عن الإيتار بثلاث ركعات غير مفصولة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب»(١).

#### • من فقه (لباب.

١ ـ النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، وبهذا ترجم الدارقطني
 لحديث الباب.

٢ ـ قال شيخنا حفظه الله في «قيام رمضان» (ص٣٠): «وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً عنه ﷺ، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي ﷺ قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج من المشابهة وذلك يكون بوجهين:

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه ابن حبان (۲٤۲۹)، والدارقطني (۲/ ۲۲ ـ ۲۰ و۲۱ ـ ۲۷)، والحاكم (۱/ ۳۰۶)، والبيهقي (۳/ ۳۱ و۲۳) من طريقين عنه.

قلت: وهو صحيح.

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم.

٣ ـ لا يدل حديث الباب على عدم مشروعية الإيتار بثلاث لثبوت ذلك من فعله وقوله ﷺ.

# ١٧٩ ـ باب الزجر أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين

عن قيس بن طلق قال: زارني أبي يوماً في رمضان فأمسى عندنا وأفطر فقام بنا تلك الليلة وأوتر ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، ثم قَدَّم رجلاً فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله على: «لا وتران (١) في ليلة (٢).

#### • من فقه (الباب.

قلت: وهو صحيح.

١ ـ تحريم صلاة الوتر مرتين في ليلة واحدة.

٢ ـ قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (٤/ ٣٣٤): «واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره:

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في «شرح سنن النسائي» (۳/ ۲۳۰): «هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف بالألف في كل حال ـ وكان القياس على لغة غيرهم: لا وترين».

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱٤٣٩)، والنسائي (۲/ ۲۲۹ \_ ۲۳۰)، والترمذي (۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱۱۲۹)، والنسائي (۱۱۹۵)، وأحمد (۲/ ۲۳)، والطيالسي (۲۲۹)، وأحمد (۱۱۹۵)، والطبراني في «الكبير» (۸۲٤۷)، والبيهقي (۳/ ۳۱) وغيرهم من طريقين عن قيس بن طلق به.

فرأى بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله على ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته لأنه: «لا وتران في ليلة».

وهو الذي ذهب إليه إسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا أوتر من الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان.

وهو قول سفيان ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد ولهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه: أن النبي ﷺ قد صلى بعد الوتر».

٣ \_ من أراد أن يصلي بعد الوتر فله ركعتان لا يزيد.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع (۱). وهاتان الركعتان ليس من خصوصيات رسول الله على لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله على في سفر فقال: «إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه ابن ماجه (١١٩٦) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه الدارمي (١/٤٧٤)، وابن خزيمة (١١٠٦) ، والطبراني في
 الكبير (١٤١٠) من طريق معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه به.

وقد استدل ابن خريمة بهذا الحديث أن هاتين الركعتين لجميع المسلمين فقال: باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي على قد يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي على دون أمته، إذ النبي على قد أمر بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة.

وهذه المسألة كان شيخنا حفظه الله يرى التوقف فيها احتياطاً واتباعاً للأمر في قوله على الجعلوا آخر صلاتكم وتراً» ثم وقف على حديث ثوبان فقال بموجبه كما في «الصحيحة» (٤/٦٤٧): «وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته لأمره بهما أمته أمراً عاماً، فكأن المقصود بجعل آخر صلاة الليل وتراً أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما كما شبت من فعله على وأمره، والله أعلم».

#### ١٨٠ ـ باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي عليه و رجل فقيل: ما زال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال: «بال الشيطان في أذنه»(١).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ كراهة ترك قيام الليل مطلقاً، فإن قيل لعل الحديث يفيد المكتوبة. قلت: فهم البخاري وابن خزيمة والمنذري يدل على أنه قيام

<sup>=</sup> قلت: إسناده صحيح. وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٩٩٣).

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري (١١٤٤).

الليل.

#### ١٨١ ـ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن اعتاده

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»(١).

#### • من فقه (الباب:

قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣٨): "ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة".

#### ١٨٢ ـ باب النهي عن صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فَيَسُبَّ نفسه "(٢).

#### • من نقه (لباب:

١ - تكره الصلاة والقراءة حالة النعاس، لأن من صلى وهو ناعس
 لا يدري ما يقول، فيقع في منهيات: فيسب نفسه، أو يدعو على نفسه،
 فتوافق ساعة الإجابة.

٢ ـ لا بـد مـن الخشـوع وحضـور القلـب للعبـادة واجتنـاب
 المكروهات في الطاعات قاله الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (٧٨٦).

#### ١٨٣ ـ بأب ما يكره من التشديد في العبادة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي على فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبي على: «لا، حلّوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ - كراهة قيام الليل كله، لأنه يسبب الفتور، وقد يضر بصلاة الصبح.

٢ ـ التشديد في العبادة يؤدي إلى الملال على فاعله فينقطع عن
 عبادة يتقرب بها إلى الله.

٣ ـ من اتخذ قيام الليل كله ديدنه وتقرب إلى الله تعالى بترك النوم فقد ابتدع بدعة ضلالة كما يدل عليه حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي وسألوا عن عبادته فتقالوها فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد؛ فكان جواب رسول الله على: «أما أنا فأصلي وأرقد» ثم رد على النفر بقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» وهو في «الصحيحين».

# ١٨٤ ـ باب تحريم تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤).

بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم $^{(1)}$ .

#### • من فقه (الباب:

١ - تحريم تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام.

Y ـ الحديث فيه سد للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية، ولما كان هذا اليوم ظاهر الفضل وسيد الأيام كان الداعي إلى تخصيصه بعبادات دون الأيام قوياً وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه، فحسم الشارع الحكيم الذريعة وسدها بالنهي المقتضي للتحريم عن صيام نهاره وقيام ليلته، والله أعلم.

أخرجه مسلم (١١٤٤) (١٤٨).

#### ١٤ ـ كتاب العيدين

#### ١٨٥ ـ باب تحريم صيام يوم العيد

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لهذان يومان نهى رسول الله على عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر والنّحر»(٢).

عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله عن صوم هذا اليوم (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۱)، ومسلم (۸۲۷) (۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٩٤)، ومسلم(١١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٨) واللفظ له.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله ﷺ عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى (١).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ يحرم صيام يومي العيد: عيد الفطر وعيد الأضحى.

٢ ـ العلة في وجوب فطرهما هو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، وهذا يكون بفطر يوم عيد الفطر، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه.

٣ ـ تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع.

#### ١٨٦ ـ باب كراهية حمل السلاح بطرا في يوم العيد

عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه (٢)، فلزقت قدمه بالرِّكاب، فَنَزَلَتُ فنزعتها و وذلك بمنى \_ فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: «حملت السلاح في يوم لم يكن يُحْمَل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم»(٢).

وفي رواية: «أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) خصر باطن القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٦٦).

حمله»<sup>(۱)</sup>.

#### • من نقه (الباب:

الله عنه وله حكم الرفع: "في يوم لا يحل حمله"، وقد أخرج البخاري عن الحسن البصري معلقاً قوله: "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٦٧).

# فهربى ولكتسرب ولفقهية

| *1                  | ١ ـ كتاب التوحيد والإيمان        |
|---------------------|----------------------------------|
| 189                 | ۲ ـ كتاب العلم                   |
| **1                 | ٣ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة |
| 710                 | ٤ ـ كتاب الوضوء                  |
| <b>Y</b> A <b>Y</b> | ه ـ كتاب الغسل                   |
| 798                 | ٦ ـ كتاب الحيض                   |
| ٣٠١                 | ٧ ـ كتاب مواقيت الصلاة           |
| 444                 | ٨ _ كتاب الأذان                  |
| T0T                 | ٩ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة   |
| 110                 | ١٠ ـ كتاب صلاة الجماعة           |
| <b>£</b> V9         | ۱۱ ـ كتاب الجمعة                 |
| <b>£9</b> V         | ١٢ _ كتاب الصلاة                 |
| 170                 | ۱۳ ـ كتاب الوتر                  |
| 079                 | ١٤ ـ كتاب العيدين                |
|                     |                                  |

# مُوسُوعَة المَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمُلْكِ اللْمُلْكِ الْمُلْكِ ِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْكِ الْمُلْكِلِي لِلْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي لِلْمُلْكِلْكِلِي الْمُلْكِلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي لِلْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي لِلْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْكِلْلِي الْمُلْكِلِي لِلْمُلْلِي لِلْمُلْلِي لِلْمُلْكِلِي لِلْلِلْكِلْلِي لِلْمُلْكِلِي لِلْمُلْكِلِي لِلْمُلْلِي لِلْمُلْلِي الْمُلْكِلِي لِلْمُلْلِي لِلْمُلْلِلْلِلْلِي لِلْمُلْلِلْلْلِي لْلْمُلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْ

تأديف أُنِيُ أَسَامة سَلِيمُ برعِيثِ لالبِهلَا لِي

المجكلدالثايث

دارابن عفان

لِلنشترَوالتوزييع

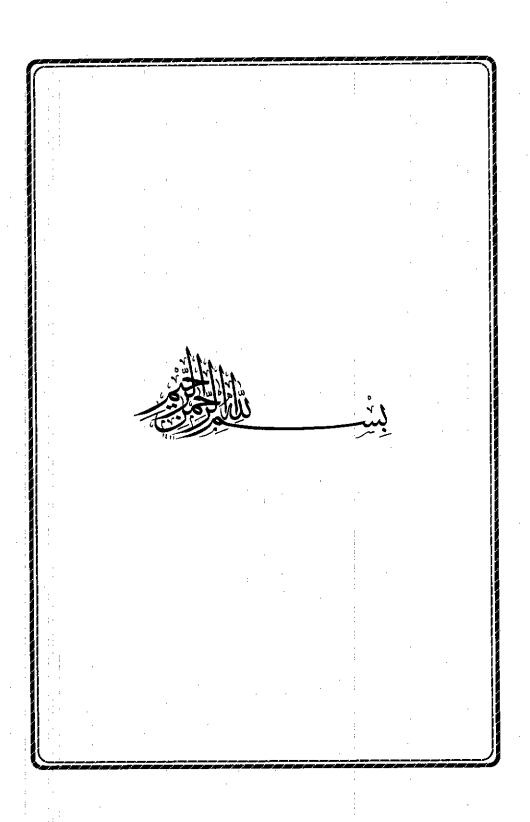

#### ١٥) كتاب الجنائز

#### ١٨٧ ـ باب الزجر عن تمنى الموت

عن قيس بن أبي حازم: دخلنا على خباب نعوده \_ وقد اكتوى سبع كيّات \_ فقال: "إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي على نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به». ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: "إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب»(١).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَتَمَنْيَنَ أُحدُكم الموتَ لضرِّ نزل به، فإن كان لا بدَّ مُتَمَنِّياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةُ خيراً لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاةُ خيراً لي»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يَتَمنَينَ أحدُكم الموت، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٧٤)، ومسلم (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٧١، ٦٣٥١)، ومسلم (٢٦٨٠).

فلعلّه يستعتب $^{(1)}$ » فلعلّه نستعتب

وفي رواية لمسلم: «إنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمنَ عمرُه إلا خيراً»(٣).

عن أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله على دخل عليهم وعباس عم رسول الله على يشتكي، فتمنّى عباس الموت، فقال له رسول الله على: «يا عم، لا تتمنّ الموت؛ فإن كنت محسناً فإن تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنّ الموت»(٤).

#### • من نقه (الباب.

١ - تحريم تمني الموت وطلبه قبل أن ينزل به، لأن زيادة العمر
 في تقوى الله فيها زيادة في الحسنات

٢ ـ إذا خشي العبد الوقوع في الفتن، فيجوز له أن يقول ما ورد
 في حديث أنس رضي الله عنه.

٣ ـ كراهية تمني الموت لا تعني كراهية لقاء الله كما فصلته في
 كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (١/ ٩٨ ـ ٩٩ و ١٣٩ ـ ١٤١).

٤ ـ دعاء النبي على في مرض موته: «اللهم الرفيق الأعلى» لا

<sup>(</sup>١) يرجع إلى الله بالتوبة ورد المظالم وطلب رضي الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه الحاكم (١/ ٣٣٩) بإسناد صحيح.

يفيد جواز تمني الموت كما فصلته في الكتاب السابق ذكره.

# ١٨٨ ـ باب تحريم سبّ ألم الحمى

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله على الم الله على أم السائب أو أم المُسَيَّب فقال: «مالك يا أمّ السائب أو يا أم المُسَيَّب تزفزفين (۱)»، قالت: الحمّى، لا بارك الله فيها. فقال: «لا تسبي الحُمّى فإنها تُذهِبُ خطايا بني آدم كما يذهب الكيرُ (۲) خبث (۳) الحديد» (٤).

# • من نقه (الباب.

١ \_ تحريم سب الحمّى، لأنها من مكفرات الذنوب.

٢ ـ لا يجوز التبرم والتضجر من قدر الله، لأنه مناف للصبر والرضى.

# ۱۸۹ ـ باب الزجر عن تطويل الأمل في عمارة الدنيا الزائلة الفانية

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مَرَّ علينا رسولُ الله عنهما قال: مَرَّ علينا رسولُ الله عنهما ونحن نعالج (٥) خُصًا (٢) لنا فقال: «وما هٰذا؟» فقلنا: قد وَهِيَ (٧) فنحـــن نصلحـــه فقـــال: «مـــا أرى الأمــر (٨) إلا

<sup>(</sup>١) تتحركين حركة سريعة، والمراد: ترتعد.

<sup>(</sup>٢) زق الحداد الذي ينفخ فيه.

<sup>(</sup>٣) وسخه الذي في ضمنه، وهي: الشوائب الغريبة عن معدنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) نصلح.

<sup>(</sup>٦) بيت يعمل من خشب وقصب، ويصلح بالطين.

<sup>(</sup>٧) ضعف وهَمَّ بالسقوط.

<sup>(</sup>٨) الأجل.

أعجل<sup>(١)</sup> من ذلك»<sup>(٢)</sup>.

#### • من فقد (ليات

١ - كراهة أن يطول المرء أمله في عمارة لهذه الدنيا الفانية، لأن انقضاءها سريع، بل يضع الموت نصب عينيه، وأنه أقرب شيء إليه، فمن فعل ذلك أحسن العمل وأخلص النية، ولكن من اشتغل بالدنيا نسي مصيره المحتوم.

٢ ـ الحديث لا يدل على ترك ما ينفع المرء وإهمال أمور دنياه
 التي بها معاشه، ولكن لا يجوز أن يركن إلى الدنيا؛ فتكون أكبر همه،
 ومبلغ علمه. نسأل الله العافية.

#### ١٩٠ ـ باب النهى عن النعى وبيان ما يجوز منه

عن حذيفة رضي الله عنه: أنه كان إذا مات له ميت قال: «لا تؤذنوا به أحداً إني أخاف أن يكون نعياً؛ إني سمعت رسول الله عليه عن النعي»(٣).

<sup>(</sup>۱) أسرع.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٥٢٣٦)، والترمذي (٢٣٣٥)، وابن ماجه (٤١٦٠)، وأحمد (٢/ ١٦١)، والبغوي (٤٠٣٠)، وابن حبان (٢٩٩٦) من طريق الأعمش عن أبي السَّفر عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) حسن ـ أخرجه الترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، وأحمد (٤٠٦/٥)، والبيهقي (٤/٢٥) من طريق حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عنه

قلت: إسناده حسن؛ كما قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ١١٧).

#### • من فقه (الباب:

النعي المحرم ما كان يشبه عمل الجاهلية، من الصياح على الأبواب، وفي الأسواق، وعلى المنائر، أو كما يصنع في زماننا من الإعلان في الجرائد والمجلات والإذاعات، وغالبه على سبيل المفاخرة والمكاثرة.

قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (٣١٢/٣ ـ ٣١٣): «وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي: أن ينادي في الناس: أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يُعْلِم الرجل قرابته».

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (١١٧/٣) بعد أن نقل آثاراً عن السلف، وأقوالاً لأهل العلم تفرِّق بين النعي المكروه والجائز: "وحاصله، أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا".

٢ \_ قال شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص٣٢ \_ ٣٣): «النعي الجائز: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث.

الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعاً» أخرجه

وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود عند الترمذي (٩٨٤) إسناده ضعيف جداً؛
 لأن فيه أبا حمزة الأعور، وهو ميمون القصاب شديد الضعف؛ فلا يفرح به.

الشيخان وغيرهما.

الثاني: عن أنس قال: قال النبي ﷺ: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب وإن عين رسول الله ﷺ لتذرفان \_ ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له اخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: «باب الرجل بنعى إلى أهل الميت بنفسه».

وقال الحافظ: «وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق».

قلت: وإن كان لهذا مسلماً، فالصياح بذلك على رؤوس المنائر ايكون نعياً من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل لهذه، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر. مثل أخذ الأجرة على لهذا الصياح، ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: الصلاة على فخر الأماجد المكرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٩٧/٤): «فالحاصل: أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي؛ لأن إعلام من لا تتم لهذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز لهذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي».

#### ١٩١ ـ باب النهى عن غسل شهيد المعركة

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال في قتلى

أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم يصل عليهم (١).

## • من فقه (الباب:

١ ـ لا يشرع غسل قتيل المعركة، فلم يثبت غسل قتلى المعركة عن رسول الله ﷺ.

٢ ـ حتى لو كان قتيل المعركة جنباً، كما اتفق مع حنظلة بن أبي
 عامر وحمزة بن عبدالمطلب، فإنهم غسلتهم الملائكة.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢١٢/٣): «وأجيب بأنه لو كان واجباً لما اكتفى فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد، والله أعلم».

٣ ـ أما الصلاة على الشهداء فتجوز من غير وجوب، لأن الرسول على حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه.

## ١٩٢ ـ باب النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعَرَفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته (٢) \_ أو قال فأوقصته \_ قال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه (٣)؛ فإنه

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٩) وأصله في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كسرت عنقه.

<sup>(</sup>٣) لا تغطوا رأسه.

يبعث يوم القيامة ملبياً <sup>(۲)</sup>

#### • من فقه (الباب:

السنة أن يستر جميع بدن الميت بثوب لحديث عائشة عند الشيخين: «أن رسول الله ﷺ حين توفي سجي ببرد حبرة».

٢ ـ ولهذه السنة في غير من مات محرماً، فإنه لا يغطى رأسه
 ووجهه ولا يحنط لحديث الباب.

فإن قيل: الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه.

قلت: ثبت عند مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وفي لفظ: «فأمرهم أن يكشفوا وجهه ورأسه» وفي آخر: «ولا تغطوا وجهه».

19۳ ـ باب النهي عن إحداد (٣) المرأة على ميت فوق ثلاث

#### إلا على زوج

عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصُفْرَة (١٤) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (٥) وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية (١٦) لولا أني سمعت النبي عليه يقول: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن

<sup>(</sup>١) يبعث على الحال التي كان عليها، ويحشر على الهيئة التي مات عليها؛ ليكون ذلك علامة لحجه، وشهادة له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

 <sup>(</sup>٣) امتناع المرأة من الزينة كلها: من لباس، وطيب، وغيرهما، وما كان من دواعي
 الجماع.

<sup>(</sup>٤) طيب مخلوط.

<sup>(</sup>٥) هما جانبا وجهها.

<sup>(</sup>٦) ليس لي بالطيب من حاجة.

تَحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعشراً (١) «(٢).

عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسولَ الله ﷺ قالّ: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»(٣).

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تَحِدَّ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوجها»(٤).

عن حفصة بنت عمر زوج النبي على عن النبي على قال: «لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها»(٥).

#### • من نقه (لباب.

ا \_ يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على الميت ثلاثة أيام سواء كان قريباً أو أجنبياً، وليس واجباً، لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال.

٢ ـ الإحداد على الزوج واجب أربعة أشهر وعشراً، إلا ذات

<sup>(</sup>١) إلى انقضاء عدة الوفاة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۸۰)، ومسلم (۱٤٨٦).وله شاهد من حديث زينب بنت جحش رضى الله عنها عند الشيخين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٧٩)، ومسلم (٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤).

حمل فأجلها أن تضع حملها.

٣ ـ والمرأة إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء لزوجها وقضاء لوطره، فهو أفضل لهما، ويرجى من وراء ذلك خير كبير، بدلالة حديث أم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري وهو حديث طويل في الصحيحين.

#### ١٩٤ ـ باب ما يحرم على المرأة في الإحداد

عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصب(۱)، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت، نبذة (۲) من قُسط أو أظفار (۳) (٤٠).

عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي على قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّقَة (٥)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل (٢٠٠٠).

وعنها أيضاً: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال

<sup>(</sup>١) برود يمانية يعصب غزلها ثم يصبغ.

<sup>(</sup>٢) القطعة.

<sup>(</sup>٣) القسط والأظفار نوعان من البخور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) الثياب المصبوغة بحفرة أو صفرة.

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۳۰۶)، والنسائي (۲۰۳/۱ ـ ۲۰۴)، وأحمد (۲/۲)، والبيهقي (۲/۲۰۲)، وابن حبان (۲۰۲۱) وغیرهم بإسناد صحیح.

رسول الله ﷺ: «لا» \_ مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول».

قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً (۱) ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به (۲)، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فَتُعطى بعرة ترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره (۳).

## • من نقه (الباب:

١ ـ يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تلبس ملابس
 الزينة، والحناء، والكحل، ولبس الحلي، والطيب.

٢ ـ رخص الشرع لها أن تمس شيئاً من الطيب عند الاغتسال من
 الحيض، لإزالة الروائح الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

## ١٩٥ ـ باب تغليظ الزجر عن النياحة

عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه»(٤).

<sup>(</sup>١) بيتاً صغيراً حقيراً.

 <sup>(</sup>۲) قيل: تمسح به قُبُلُها وتنبذه، وقيل: تمسح جلدها، وقيل: تمسح بيدها على ظهره وقيل: تغتسل وتتنظف من الدرن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٨ و١٤٨٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣).
 وله شاهد من حديث عمر رضى الله عنه عند الشيخين.

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أحد علينا النبي عليه عند البيعة أن لا ننوح»(١).

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبي على قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة».

وقال: «النائحة إذا لم تنب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودِرْغ من جَرَب»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنتَان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت»(٣)،

عن عَمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قَتْلُ زيد بن حارثة وجعفر وعبدالله بن رواحة جلس النبي على يعرف فيه الحزن \_ وأنا أَطَّلعُ من شَقِّ الباب \_ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر \_ وذكر بكاءهن \_ فأمره بأن ينهاهُن ، فذهب الرجل، ثم أتى فقال: قد نَهَيْتُهُن ، وذكر أنهن لم يُطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن ، فقال: قد نَهَيْتُهُن ، وذكر أنهن لم يُطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن قال: فذهب، ثم أتى فقال: والله لقد غَلَبننا. فزعمت أن النبي على قال: «فاحث في أفواههن التُراب» فقلت: أرغم الله أنفك (٤)، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله على من العناء (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۰٦)، ومسلم (۹۳٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۳٤) إ

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) الصقه بالتراب.

<sup>(</sup>٥) التعب والمشقة.

(1)<sub>(1</sub>

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله على صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله على: «ليس لهذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول ما يغضب الرب»(٢).

عن أبي بردة عن أبيه قال: لَمّا أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي على قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي"(٣).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «أغمي على عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجبلاه، واكذا، واكذا تعدد عليه (٤)، فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذا (٥) فلما مات لم تبك عليه (٢).

عن أبي موسى رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «ما من ميت يموت، فيقوم باكيهم فيقول: واحبلاه، واسيداه، أو نحو ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه ابن حبان (٣١٦٠)، والحاكم (١/ ٣٨٢) من طريق حماد بن سلمة عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو وهو صدوق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٩٠)، ومسلم (٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) تذكر شمائله على طريقة الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) سؤال استنكاري للتقريع والتوبيخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٢٦٧ و٤٢٦٨).

إلا وكل به ملكان يلهزانه (١) أهكذا كنت»(٢).

#### • من نقه (لباب

١ - تحريم النياحة على الأموات؛ وهي البكاء على الميت، مع
 رفع الصوت، وذكر صفات الميت يدل على ذلك:

أ ـ النهي الواضح وهو يقتضي التحريم.

ب ـ أن الميت يعذب بذلك.

ت ـ أن النائحة إذا لم تتب تعاقب يوم القيامة.

ث \_ براءة رسول الله ﷺ من النوح وأهله.

٢ - اختلف أهل العلم في عذاب الميت بما نيح عليه، وببكاء الحي، على أقوال متباينة ترجح عندي حمل الحديث على من كان النوح سنته، أو أوصى أهله بذلك، أو أهمل نهي أهله عن ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد بسطت المسألة في كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٣/ ١٦٨ - ١٧١).

٣ ـ النياحة من سنن الجاهلية التي يجب على المسلم أن يخلعها عندما يرتدي لباس الإسلام.

٤ ـ النياحة من الذنوب التي يغفرها الله بالتوبة والإنابة والندم
 والاستغفار.

<sup>(</sup>١) اللهز: هو الدفع بجمع اليد في الصدر.

<sup>(</sup>۲) صحیح لغیره ـ أخرجه الترمذي (۱۰۰۳)، وابن ماجه (۱۵۹۶) بإسناد حسن ویشهد. له حدیث النعمان بن بشیر المتقدم.

## ١٩٦ ـ باب تحريم لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب<sup>(۱)</sup>، ودعا بدعوى الجاهلية<sup>(۲)</sup>»<sup>(۳)</sup>.

عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وَجِع أبو موسى وجعاً فغشي عليه، ورأسه في حُجْرِ امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بَرِيء منه رسول الله ﷺ: "إن رسولَ الله ﷺ بريء من الصالقة (٤٠)، والحالقة (٥٠)، والشاقة (٢٠)»(٧٠).

عن أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات قالت: "كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ، في المعروف الذي أخذ علينا، أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً (١٠)، ولا ندعو ويلر (١٠)، وأن لا نشر شعر (١٠)، (١١).

<sup>(</sup>۱) جمع جيب، وهو: ما يفتح من الثوب من جهة العنق ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه: إكمال فتحه إلى الآخر، وهو من علامات الندب.

<sup>(</sup>٢) هي الندب،

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) التي ترفع صوتها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٥) التي تحلق شعرها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٦) التي تشق ثوبها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٢٨٦)، ومسلم (١٠٤).

<sup>(</sup>٨) ألّا نجرح بالظفر؛ وهو ما ينتج عن لطم الخدود.

<sup>(</sup>٩) لا نندب بياويلاه.

<sup>(</sup>۱۰) ننفش.

<sup>(</sup>١١) حسن ـ أخرجه أبو داود (٣١٣١)، والبيهقي (٤/٤) بإسناد حسن.

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: أخذ النبي على بيد عبدالرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي على فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبدالرحمن: أتبكي؟ أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: «لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين؛ صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان»(٢).

#### • من نقد (لباب:

۱ - تحريم شق الجيوب، ورفع الصوت بالبكاء، وحلق الشعر عند المصيبة، وخمش الوجوه، والدعاء بالويل والثبور.

٢ ـ هذه الصفات والفعال ليست من دين الإسلام في شيء، لأنها
 من دعوى الجاهلية.

٣ ـ البكاء وذرف الدمع وحزن القلب من الأمور الفطرية، والتي لم ينه عنها الشرع؛ لأنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده.

٤ - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلة حزناً على ميتهم،

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (۱٥٨٥)، وابن حبان (٣١٥٦)، وابن أبي شيبة (٣) ٢٩٠/)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٩ و٧٧٥) من طريق أبي أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه الترمذي (١٠٠٥) وهو صحيح.

محرم من وجوه:

أ \_ لهذا إعفاء لا يراد به تطبيق سنة رسول الله على لأنهم اعتادوا حلقها والأصل عدم حلقها وإغفاؤها.

ب ـ يدخل في معنى نشر الشعر المنهى عنه.

ت \_ ابتداع في الدين، وتشريع في الملة لم يأذن به الله. فكل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة.

## ١٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء

عن أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأَبْكِينَهُ بكاءً يُتحَدَّثُ عنه، فكنت قد تهيَّأتُ للبكاء عليه. إذ أقبلت امرأةٌ من الصَّعيد<sup>(۱)</sup> تريد أن تُسعِدني<sup>(۲)</sup>، فاستقبلها رسولُ الله على وقال: «أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه؟» مرتين. فكففت عن البكاء فلم أبك<sup>(۳)</sup>.

عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُ وَ اللّهِ شَيْئًا . . . وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بُدَّ لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله ﷺ: "إلاّ آل فلان (١٤).

<sup>(</sup>١) عوالي المدينة.

<sup>(</sup>٢) تساعدني في البكاء والنوح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٣٧).

عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي على النساء حيث بايعَهُنُّ أن لا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يا رسول الله إن نساءً أسعَدْنَنا في الجاهلية، فَنُسعِدُهُنّ في الإسلام؟ فقال النبي على: «لا إسعاد (١) في الإسلام، ولا شِغار (٢) في الإسلام، ولا عَقْر (٣) في الإسلام، ولا حَلَبَ (٤) ومن انتَهَبَ فليس منّا (١).

## • من نقه (لياب:

١ - تحريم التعاون على الإثم والعدوان؛ فالدال على الشر
 كفاعله، وهما في الوزر سواء.

٢ ـ تحريم الإسعاد في المناحات، وهو: أن تقوم المرأة فتقوم معها نساء أخر يسعدنها على النياحة، وهذه من عادات الجاهلية التي

<sup>(</sup>۱) هو مساعدة المرأة الثكلى على النياحة حيث تقوم النائحة فتقوم معها أخرى من جاراتها، وكان هذا من سنن الجاهلية.

 <sup>(</sup>۲) هو زواج البكال: أن ينكح الرجل الرجل أخته أو بنته على أن يفعل الآخر مثله، ولا
 يكون بينهما مهر.

<sup>(</sup>٣) هو ذبح الإبل عند قبور الموتى بضرب قوائمها بالسيف وهي قائمة.

<sup>(</sup>٤) هو أن يقوم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها، فنهي عنه وأمر أن تؤخذ صدقاتهم في أماكنهم. أو هو أن يتبع الفارس رجلاً فرسه، ليزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثاً له على الجرى

<sup>(</sup>٥) قد يكون في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. أو في الزكاة؛ وهو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقات ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه.

<sup>(</sup>٦) صحيح \_ أخرجه النسائي (١٦/٤)، وعبدالرزاق (٦٦٩٠)، وأحمد (١٩٧/٣)، وابن حبان (٣١٤٦) والسياق له، والبيهقي (٢/٤٤) بإسناد صحيح.

أبطلها الشرع، وحرمها وشدد في ذٰلك.

ولا تزال هٰذه السعادة السيئة عند كثير من النساء، وَيُرَدِّدْنَ في ذٰك مثلاً جاهلياً هو: كل شيء دين حتى دموع العين.

#### ١٩٨ ـ باب تحريم الذبح عند القبور

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عقر في الإسلام»(١).

قال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئاً.

## • من نقه (لباب

١ ـ تحريم الذبح عند القبور مطلقاً؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً عند قبره، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد وابن تيمية والنووي وغيرهم من أهل العلم.

٢ - جعل بعض العلماء توزيع الخبز والحلوى عند القبور في
 معنى ذٰلك.

٣ ـ كره بعض أهل العلم الأكل من لحمه، ولو كان ذبح لله؛
 لأنه فيه شبه بما ذبح عند النُصب.

إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله كثير من جهال زماننا؛ فهو شرك، وأكله حرام وفسق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ وَإِنَّهُ لَفِسَتُ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٢٢٢)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٥٧) بإسناد صحيح.

#### ١٩٩ ـ باب ما يكره من الصلاة على المنافق معلوم النفاق

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَافَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

عن عمر رضي الله عنه قال: لما مات عبدالله بنُ أبيّ بنُ سلولَ دُعِي له رسولُ الله على الله عليه ، فلما قام رسول الله على وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابنِ أبي، وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا \_ أعدد عليه قوله \_ فتبسم رسولُ الله على وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خُيِّرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على السبعين يُغفرَ له لزدت عليها» قال: فصلى عليه رسول الله على ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة ﴿ وَلاَتُمُلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا ﴾ إلى ﴿ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله على ومئذ، والله ورسوله أعلى ()

## • من فقه الباب.

ا ـ تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين الذين عُلِم نفاقهم بمجاهرة وعداء صريح لدين الله تبارك وتعالى ومحاربة لأوليائه، أو تبين كفرهم بما يظهر على ألسنتهم من كلمات فيها غمز في بعض الأحكام الشرعية، واستهجانها، وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحقيقة في قوله: ﴿ أَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَن يُغْرِجَ اللّهُ أَضَعَنهُم ﴿ وَلَوْ فَشَاهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلكُم ﴾ لَا يَعْلَمُ اللّه يَعْلَمُ أَعْمَلكُم ﴾ لا يَعْلَمُ الله يَعْلَمُ أَعْمَلكُم ﴾ المحمد: ٢٩ ـ ٣٠].

٢ ـ ويحرم الاستغفار للمشركين، ولو كانوا أولي قربي، لقوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٦).

تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّعِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى فَرُكُ مِنْ بَعْدِ مَا تَاكَ السَّيْغْفَارُ إِبْرَهِيمَ فَرُكُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُ مَا تَبَيْنَ لَمُ الْبَهُمُ أَصْحَابُ لَلْمَحِيدِ \* وَمَا كَانَ آسَيَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيدِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُولٌ لِتَو تَبَرَّأُ مِنْ أَإِنْ إِبْرَهِيمَ لَا إِلَى مَا مُؤَدِّهُ كَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٣، ١١٤].

قال النووي رحمه الله في «المجموع» (٥/ ١٤٤): «أما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة، فحرام بنص القرآن والإجماع».

٣ ـ قال شيخنا حفظه الله في أحكام الجنائز» (ص٩٧) معلقاً على كلام النووي رحمه الله السابق: «ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم، من الترحم والترضي على بعض الكفار، ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالندين يترحم على (ستالين) الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو، ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل لهذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك حيث قال في رسالة له: «رحم الله برناردشو...» وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ: أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين، لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر، ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقاً ومداهنة لهم. فإلى الله المشتكى، وهو المستعان».

# ٢٠٠ ـ باب النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور

عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى أن يصلى على

الجنائز بين القبور»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ لا تجوز الصلاة على الجنازة بين القبور.

٢ \_ لا يجوز اتخاذ القبور مساجد.

## ٢٠١ ـ باب نهى النساء عن اتباع الجنائز

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزَم (٢) علينا (٣).

#### • من فقه (لباب.

١ ـ وجوب اتباع الجنائز، والذي هو حق الميت المسلم على المسلمين، إنما هو للرجال دون النساء، لنهي الرسول على التباعها.

٢ ـ النهى للتنزيه.

٣ \_ وفي لهذا الحديث من الفوائد الأصولية ما يأتي.

أ ـ النهى من الشارع على درجات.

قلت: وهو بمجموعها صحيح.

<sup>(</sup>٢) لم يؤكد علينا المنع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).

ب ـ الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة كما في هذا الحديث. ٢٠٢ ـ باب الأمور التى نهى عنها في اتباع الجنازة

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي ﷺ قال: «لا تتبع الجنازةُ بصوت ولا نار»(١).

## • من فقه (الباب:

١ ـ لا يجوز أن تتبع الجنازة بالبخور الذي يوضع في المجامر، وورد في ذلك أيضاً آثار عن السلف كقول عمرو بن العاص عند مسلم: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار» وقول أبي هريرة حين حضره الموت عند أحمد وغيره بسند صحيح: «لا تضربوا علي فسطاطاً ولا تتبعوني بمجمر».

<sup>(</sup>۱) حسن لغیره ـ أخرجه أبو داود (۳۱۷۱)، وأحمد (۲/۲۲ و۲۸۰ و ۵۳۱ - ۵۳۲) بإسناد فیه رجل لم یسم.

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى (٢٦٢٧) بإسناد ضعيف وآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه (١٥٨٣)، وأحمد (٢/ ٩٢) من طريقين عن مجاهد عنه وهو بهما حسن.

وبالجملة فالحديث حسن بمجموع شواهده.

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (۱٤٨٧)، وأحمد (٤/ ٣٩٧)، والبيهقي (٣/ ٣٩٥) بإسناد
 حسن.

٢ ـ يكره رفع الصوت ولو بالذكر، لقول قيس بن عُبَاد عند البيهقي (٧٤/٤): «كان أصحاب النبي على يكرهون رفع الصوت عند الجنائز».

قال النووي في «الأذكار» (٢٣/١ ـ ٤٢٤ ـ بتحقيقي): «واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذه الحال.

فهذا هو الحق ولا تغترنّ بكثرة من يخالفه.

وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب «آداب القراءة» والله المستعان».

٣ ـ ويلحق بذلك بل هو أشد منه حرمة تشييع الجنائز بالعزف على الآلات الموسيقية وما يسمُّونه «لحن الرجوع الأخير»؛ لأنه بدعة وفيه تشبه بالكفار وتقليد لهم بل فيه إشراك بالله وإنكار ليوم البعث والنشور.

#### ٢٠٣ ـ باب تغليظ تحريم الإكثار من زيارة القبور للنساء

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ﷺ زوّارات القبور» (١٠) وفي رواية : «لعن الله».

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه الترمذي (۱۰۵٦)، وابن ماجه (۱۰۷۲)، وأحمد (۲/۳۳۷)، والطیالسی (۲۳۵۸)، وابن حبان (۳۱۷۸)، والبیهقی (۶/۸۷) والروایة الثانیة له من=

#### • من فقه (لباب:

ا \_ يجوز للنساء زيارة القبور كما بسطت أدلة ذلك في كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (١/ ٩١ \_ ٩٣) فأغنى عن الإعادة.

٢ ـ حمل بعض أهل العلم الحديث على النساء المكثرات من الزيارة والتردد على القبور، لأنه يفضي إلى مخالفة الشريعة، والوقوع في المحرمات، مثل النياحة، ولطم الخدود، وعندئذ تخرج الزيارة عن مرادها الشرعي، وهو الاعتبار وتذكر الآخرة.

قال القرطبي: «اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» نقله الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٦٦/٤) وأقره بقوله: «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر».

<sup>=</sup> طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعاً.

قلت: وهو إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة؛ فإن حديثه لا يرتقي إلى درجة الصحة.

وله شاهد من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه.

أخرجه ابن ماجه (١٥٧٤)، وأحمد (٣/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥)، والحاكم (١/ ٣٧٤) والبيهقي (٤/ ٧٨) وفيه عبدالله بن عثمان بن خيثم وهو مقبول. قلت: وبالجملة فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

# ٢٠٤ ـ باب النهي عن القعود حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال وبيان أنه منسوخ

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يَقعُد حتى توضع»(١).

## • من فقه (الباب:

١ - الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت، والنهي لمن تبعها عن
 الجلوس حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.

٢ ـ وقد اختلف أهل العلم هل هو محكم أم منسوخ؟

والذي تدل عليه الدلائل، أن النهي عن الجلوس والأمر بالقيام منسوخ على جميع أنواعه:

١ ـ قيام الجالس لها إذا مرت.

٢ ـ قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على
 الأرض، والناسخ حديث علي رضي الله عنه وله عدة ألفاظ.

الأول: «رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الحنازة»(٢).

الثاني: «كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد» $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۲۲) (۸٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٣٢)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٩)
 وأبو داود (٣١٧٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٨٨)، ومن طريق =

وفي لفظ: «شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلسوا فإن النبي عليه أمرنا بالجلوس بعد القيام»(١).

وفي لفظ آخر: «شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله على أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس»(٢).

وفي لفظ آخر: «قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذٰلك، وأمرهم بالقعود»(٣).

فقد ثبت: أن الأمر بالقيام لمن مرت به، والنهي عن الجلوس لمشيعها منسوخ، وأن حديث علي رضي الله عنه فيه بيان النوعين بقوله وفعله، ولكن الشوكاني كأنه لم يقف على قوله وقي فقال في «نيل الأوطار» (٤/ ١٢٠): «ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث على هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه وقي ناسخاً مع عدم ما يشعر بالتأسي به في لهذا الفعل بخصوصه لما تقرر في الأصول من أن فعله

<sup>=</sup> نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عنه.

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٤٨٨) بسند حسن من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم عن أبيه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۸۲/۱)، والطحاوي (۸۱/۱۶)، وأبو يعلى (۲۷۳)، وابن حبان (۲۰۵۳) وغيرهم من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٢٧/٤).

عَلَيْكُ لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه».

وكذلك صديق حسن خان القائل في «الروضة الندية» (١٧٦/١): «وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض محكم لم ينسخ».

وأما ابن حزم فقال في «المحلى» (٥/ ١٥٤): «فكان قعوده بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون لهذا نسخاً، لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهى».

قلت: قد ثبت الأمران النهي والترك الذي معه نهي، ولذلك سقت ألفاظ حديث على رضى الله عنه.

فإن قيل: قد عارض ابن حزم قوله على بما رواه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، قالا جميعاً: «ما رأينا رسول الله عنهما منه جنازة قط فجلس حتى توضع»:

ثم قال: فهذا عمله عليه السلام المداوم وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف وأمره بالقيام وقيامه ندب.

قلت: حديث على رضي الله عنه صريح في نسخ حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ: قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائماً وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع، فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه

قال: قام رسول الله على ثم قعد (١٠).

فهذا صريح في أن راوي حديث علي حدَّث به للدلالة على أن حديث أبي سعيد منسوخ، فعندئذ لا يصح معارضة ما نقله ابن حزم عن أبي سعيد وأبي هريرة لحديث علي رضي الله عنهم؛ لاحتمال أن أبا سعيد وأبا هريرة لم يبلغهم الأمر بترك القيام، بعكس علي رضي الله عنه، فإنه بلغه الأمر بالقيام والأمر بترك القيام، وحديث علي على هذا التفصيل فيه زيادة علم فهو مقدم، والعمل به أولى، والله أعلم.

#### ٢٠٥ ـ باب الزجر عن الدفن ليلا

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن النبي عَلَيْ خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكُفِّن في كفن غير طائل<sup>(٢)</sup> وقُبِر<sup>(٣)</sup> ليلاً؛ فزجر النبي عَلَيْ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذٰلك<sup>(٤)</sup>.

## • من فقه (لباب.

ا ـ تحريم الدفن في الليل، لأن الدفن بالليل مظنة لقلة المصلين على الميت، فزجر رسول الله على عن الدفن ليلاً حتى يأتي النهار، لأن الناس أنشط في الصلاة عليه، لأن تكثير المصلين من مقاصد الشرع، وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت، وكذلك في الليل يخشى رداءة

أخرجه مسلم (٩٦٢).

<sup>(</sup>۲) حقير غير كامل.

**<sup>(</sup>٣) دُفِن**.

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم (٩٤٣).

الكفن، لأنه لا يتبين بالليل.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١١/٧): «وأما النهي عن القبر ليلاً حتى يصلى عليه فقيل: سَبَبُه أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد.

وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره

قال القاضي: العلتان صحيحتان، والظاهر أن النبي ﷺ قصدهما معاً».

٢ ـ يجوز الدفن ليلاً إذا اضطروا لذلك، بشرط الصلاة عليه ولو
 مع استعمال المصباح للنزول في القبر لتسهيل عملية الدفن.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ أدخل رجلًا قبره ليلًا وأسرج في قبره»(١).

٣ ـ أما ما ورد من أن النبي على دفن ليلاً وأبا بكر الصديق وبعض أزواجه على فأجاب ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١١٤ ـ ١١٥) بقوله: «كل من دفن ليلاً منه عليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك، من خوف زحام، أو خوف لحر على من حضر، وحر المدينة شديد، أو خوف تغير، أو غير ذلك

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (۱۰۵۷)، وابن ماجه (۱۵۲۰) بإسناد فيه ضعف. وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود (۳۱٦٤)، والحاكم (۳۱۸/۱)، والبيهقي (۵۳/۶) وفيه محمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف يسير من قبل حفظه. وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك.

مما يبيح الدفن ليلاً، لا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك».

# ٢٠٦ ـ باب النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله عليه ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ لا يجوز دفن الموتى في لهذه الساعات الثلاث إلا لضرورة.

٢ ـ زعم بعض أهل العلم أن قوله: «أو نقبر فيهن موتانا» بمعنى نصلي فيهن على موتانا، وهذا تأويل بعيد لا تحتمله اللغة ولا الشرع.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١١٤): «قال بعضهم: أن المراد بالقبر صلاة الجنازة ولهذا ضعيف».

وقال شيخنا في "أحكام الجنائز» (ص١٣٩): "ومن التأويلات البعيدة بل الباطلة قول بعضهم: "قوله: "نقبر أي: نصلي» قال أبو الحسن السندي: "ولا يخفى أنه معنى بعيد، ولا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث. قال بعضهم: يقال: قبره إذا دفنه ولا يقال: قبره إذا صلى عليه، والأقرب: أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في لهذه الأوقات».

مضى تخريجه (۱ / ۳۲۰).

٣ ـ تكره صلاة الجنازة في لهذه الأوقات الثلاثة.

قال الخطابي في «معالم السنن» (٣٢٧/٤): «واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء والتخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار.

قلت: قول الجماعة أولى لموافقته الحديث». أ. هـ.

ومنه تعلم وهم النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١١٤/٦) حيث زعم أن صلاة الجنازة لا تكره في لهذا الوقت بالإجماع.

# ٢٠٧ ـ باب نهي من وطىء أهله من دخول القبر

عن أنس رضي الله عنه: أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله عنها لله يكافئ «لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة» فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (۲۲۹/۳ و۲۲۰)، والحاكم (٤٧/٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۰۱۲)، وابن حزم في «المحلى» (٥/٥٥) وغيرهم. قلت: وإسناده صحيح، وأصله في البخاري (١٢٨٥).

تنبيه: استنكر البخاري تسمية ابنة رسول الله ﷺ رقية؛ لأنها ماتت والنبي ﷺ ببدر =

## • من فقه (الباب.

١ ـ من جامع أهله لا يحل له أن يدخل القبر لدفن الميت.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ١٥٩): "وفي هٰذا الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ـ ولو كان امرأة ـ على الأب والزوج، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه على اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع».

وقال ابن حزم في «المحلى» (١٤٤/٥): «وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة، وإن كان أجنبياً حضر زوجها أو أولياؤه أو لم يحضروا».

٢ ـ ذهب الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٢٣/٦) إلى أن المقارفة تكون من المقاولة المذمومة؛ أي: المنازعة في الكلام، واستبعد أن تكون في الإصابة، لأن إصابة الرجل أهله غير مذمومة.

قال شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص١٤٩): واستبعد لهذا التفسير \_ يعني تفسير المقارفة بالجماع \_ الطحاويُّ بدون أي دليل، فلا يلتفت إليه».

٣ ـ نقل البخاري عن فليح: أراه يعني الذنب.

قال ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٤٥): «المقارفة الوطء، لا

<sup>=</sup> لم يشهدها، ورجح الحافظ في "فتح الباري" (١٥٨/٣): أنها أم كلثوم، وأن الوهم فيه من حماد بن سلمة.

مقارفة الذنب، ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي على أنه لم يقارف ذنباً، فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما».

## ٢٠٨ ـ باب تحريم كسر عظم الميت المسلم

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: «كسر عظم الميت ككسره حَيّاً»(١).

وعنها أيضاً أن رسول الله ﷺ: «لعن المختفي (٢) والمختفية» (٣).

## • من نقه (لباب

١ حرمة عظم المسلم ميتاً كحرمته حياً لا يجوز كسره أو
 إيذاؤه.

٢ \_ يحرم قطع شيء من أطراف الميت، أو إتلاف ذاته، أو إحراقه، كما نص على ذلك جمهور أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٢/٨٥ و ١٠٥ و ١٦٥)، والمرح \_ ١٦٧١ \_ ١٦٧٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢٧٣ \_ ١٢٧٦)، والدارقطني (٣/ ١٨٨ و ١٨٨)، وابن حبان (٣١٦٧)، والبيهقي (٤/٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩٥) و «ذكر أخبار أصبهان» (٢/ ١٨٦)، وعبدالرزاق (٦٢٥٦)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٠٦/ ١٠٦ و ١٠٦/ ١٢٠) وغيرهم من طرق عنها.

قلت: وهو صحيح قواه النووي وحسنه ابن القطان.

<sup>(</sup>٢) هو نبّاش القبور.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٠)، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢١٤٨)...

٣ ـ يحرم نبش قبور المسلمين؛ لأن ذلك يعرض عظام الموتى للكسر، ولورود النهي الصريح في ذلك كما دل عليه الحديث الثاني في الباب.

٤ ـ لا حرمة لعظام الكفار، ويجوز نبش قبورهم؛ كما في حديث أنس عند الشيخين: أن رسول الله عندما بني المسجد نبش قبور المشركين.

## ٢٠٩ ـ باب تحريم اتخاذ الأبنية على القبور وتجصيصها

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص (١٠) القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» (٢٠).

#### • من نقه (لباب.

١ - في الحديث دليل على تحريم البناء على القبور،
 وتجصيصها، والجلوس عليها.

قال ابن حزم في «المحلى» (٣٣/٥): «ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذٰلك».

٢ ـ السنة هدم القبور المشرفة وتسويتها؛ لحديث على رضي الله عنه: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سَوَّيته»(٣).

<sup>(</sup>١) طلاؤها بالجصِّ، وهو الكلس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٦٩).

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (١٣١/٤): "فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك.

والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في «الغيث» لا يصح؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلاً إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني.

ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً: القبب، والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي على فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها:

اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعَظُم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج، وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا.

وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومع لهذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله، ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالماً ولا متعلماً ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكاً، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا شك معه أن كثيراً من لهؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله

فاجراً، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، ولهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة.

فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل لهذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن لهذا الشرك البين واجباً.

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي ولي ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد».أ.هـ ٣ ـ فإن قيل ما حكم تطيين القبر؟

قال شيخنا حفظه الله في «أحكام الجنائز» (ص٢٠٥ ـ ٢٠٦): «للعلماء فيه قولان:

الأول: الكراهة نص عليه الإمام محمد ـ صاحب أبي حنيفة ـ والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت، وبالكراهة قال أبو جعفر من الحنابلة كما في «الإنصاف» (٥٤٩/٢).

والآخر: أنه لا بأس به، حكاه أبو داود (١٥٨) عن الإمام أحمد، وجزم به في «الإنصاف». وحكاه الإمام الترمذي (١٥٥/١) عن الشافعي. قال النووي عقبه: «ولم يتعرض جمهور الأصحاب له، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي».

قلت \_ أي شيخنا \_ : ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعاً قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة، ولعل لهذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب، وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه، فلا يجوز لأنه محدث».

#### ٢١٠ ـ باب الزجر عن الكتابة على القبور

عن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور، والكتاب عليها، والبناء عليها، والجلوس عليها»(١).

#### • من فقه (لبات.

١ ـ تحريم الكتابة على القبور.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٢٩/٤): «فيه تحريم الكتابة على القبر على القبر وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها».

٢ ـ استثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة
 قياساً على وضعه على الحجر على قبر عثمان بن مظعون للتعرف عليه.

قال الشوكاني (١٣٣/٢): «وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في «ضوء النهار» ولكن الشأن في صحة القياس»

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٢٢٦)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي (٨٦/٤)، وابن ماجه (١٠٥٣)، والحاكم (٣١٦٤)، والبيهقي (٤/٤)، وابن حبان (٣١٦٤) والسياق له.

قلت: وهو صحيح، وأصله في مسلم كما سبق في الباب المتقدم.

قال شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص٢٠٦): «والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة لهذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلاً وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة، والله أعلم».

٣ ـ فإن قيل: إن الحاكم قال (١/ ٣٧٠) عقب الحديث: «وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف».

فقد رده الحافظ الذهبي فقال: «ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذٰلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهى».

#### ٢١١ ـ باب تغليظ الزجر عن الجلوس على القبور

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يجلس أحدكم على جَمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر (١).

عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»(٢).

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «لأن

أخرجه مسلم (٩٧١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۷۲).

أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق»(١).

## • من فقه (الباب:

الترهيب الشديد، وبخاصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونقله الترهيب الشديد، وبخاصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونقله الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٣٦/٤) عن الجمهور فقال: «فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وقد تقدم النهي عن ذلك، وذهاب الجمهور إلى التحريم؛ والمراد بالجلوس القعود».

٢ ـ ذهب الإمام مالك رحمه الله أن النهي عن الجلوس على القبر للتغوط فقال في «الموطأ» (٢٣٣/١): «وإنما نهي عن القعود على القبور ـ فيما نرى ـ للمذاهب»، ولهذا تأويل بعيد رده العلماء.

فقال الشافعي رحمه الله في «الأم» (٢٧٧/١ ـ ٢٧٨): «وأكره وطء القبر والجلوس والإتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى.

وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه وإنما نهى عن الجلوس عليه للتغوط، وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهى عنه للمذهب فقد نهى عنه، وقد نهى عنه مطلقاً لغير المذهب (واحتج بحديث أبى هريرة)».

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أحرجه ابن ماجه (١٥٦٧) بإسناد صحيح؛ كما قال البوصيري.

وقال ابن حزم في «المحلى» (١٣٦/٥): «فقال قائلون بإباحة ذٰلك، وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة

ولهٰذا باطل بحت لوجوه:

أولها: أنه دعوى بلا برهان، وصرف لكلام رسول الله ﷺ عن وجهه وهٰذا عظيم جداً.

وثانيها: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاً بقوله عليه السلام: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون لهكذا البتة، وما عهدنا قط أحداً يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه.

وثالثها: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود، وما علمنا قط في اللغة «جلس فلان» بمعنى تغوط، فظهر فساد لهذا القول، ولله تعالى الحمد».

## ٢١٢ ـ باب الأمور التي نهي عنها عند زيارة القبور

عن بريدة بن الحُصَيْب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة، ولتزدكم زيارتها خيراً، فمن أراد أن يزور القبور فليزر، ولا تقولا هجراً»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۷۷)، والنسائي (۸۹/٤)، وأحمد (۵/ ۳۵۰ و۳۵۰ و۳۵۰ و۳۲۱) والسياق مرکب من رواياتهم.

## • من فقه الباب:

١ ـ النهي عن الهجر، وهو: الكلام الباطل الذي يسخط الرب تبارك وتعالى، ففي رواية من حديث أبي سعيد الخدري: «ولا تقولوا ما يسخط الرب».

٢ ـ من أقبح الهجر الذي يقال عند القبور، دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وسؤال الله بحقهم، وغير ذلك من المنكرات المهلكات.

٣ ـ مشروعية زيارة القبور، لأنها تدمع العين، وترق القلب،
 وتذكر بالآخرة، فإذا خلت من الاعتبار لم تكن مرادة شرعاً.

## ٢١٣ ـ باب النهى عن اتخاذ القبور عيدا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبري، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني "(۱).

#### • من فقه (لباب:

ا \_ يحرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيداً تقصد في أوقات معينة، ومواسم معلومة؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عن اتخاذ قبره عيداً، فقبر غيره أولى بالنهى.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۰٤۲)، وأحمد (۳۲۷/۲) والسياق له، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸۳/٦) من طريقين عنه. قلت: وهو صحيح بمجموع ذلك.

٢ ـ ولذلك كره بعض السلف رضي الله عنهم تحري الدعاء عند
 قبر رسول الله ﷺ.

٣ ـ ويحرم إيقاد السرج عندها؛ لأن ذلك تشبه بالمجوس في عباداتهم وعاداتهم وأعيادهم، والله أعلم.

## ٢١٤ ـ باب النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص

عن جرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو النوادي، وعدم اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة المعزين.

قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٩): «وأكره الماتم وهي: الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذٰلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة».

قال النووي في «المجموع» (٣٠٨/٥) شارحاً قول الشافعي: «فمراده الجلوس للتعزية».

وقال (٥/ ٣٠٦): «وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أحمد (۲۰٤/۲)، وابن ماجه (۱۲۱۲) بإسناد صحيح صححه النووي والبوصيري والشوكاني وغيرهم.

تنبيه: أورد الإمام أحمد لهذا الحديث في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «المسند» (١٢٥/١١). ولهذا الحديث من مسند جرير بن عبدالله البجلي كما هو ظاهر، ولا علاقة له بمسند ابن عمرو بن العاص، ومع لهذا فإنه لم يذكر مرة أخرى في مسند جرير.

وسائر الأصحاب على كراهته، ونقله الشيخ أبو حامد في «التعليق» وآخرون عن نص الشافعي قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها».

وقال ابن الهمام في «شرح الهداية» (١/ ٤٧٣) عن اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت: «وهي بدعة قبيحة».

قلت: أصاب رحمه الله، لأنها تميت السنة القاضية أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً يشبعهم، لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم»(۱).

وهذا الخير هو الذي درج عليه أهل الخير من السلف كما قال الشافعي في «الأم» (٢٧٨/١): «واجب لجيران الميت أو ذي قرابته، أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم، فإن ذلك سُنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا».

ونقل الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (١٢٦/١١) عن السندي: « وبالجملة فهذا عكس الوارد: أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت، فاجتماع الناس في بيتهم، حتى لا يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك،

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره \_ أخرجه أبو داود (۳۱۳۲)، والترمذي (۹۹۸)، وابن ماجه (۱۲۱۰) وغیرهم بإسناد حسن؛ لأن خالد بن سارة صدوق، وله شاهد من حدیث أسماء بنت عمیس رضی الله عنها هو به صحیح.

وقد ذكر كثير من الفقهاء: أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول، لأن الضيافة حقاً تكون للسرور لا للحزن» ثم قال: ولهذا جيد نفيس.

٢ \_ ما سبق ذكره نوع من النياحة المحرمة.

قال الشوكاني في "نيل الأطار" (١٤٨/٤): "لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلتهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت، وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاماً، فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم".

## ٢١٥ ـ باب النهي عن سبّ الأموات والقدح فيهم

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»(١).

وعنها رضي الله عنها قالت: ذُكر عند النبي ﷺ هالِك بسوءِ فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»(٢).

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»(٣).

## • من فقه (لباب:

١ \_ تحريم سب الأموات، لأنهم وصلوا إلى ما قدموا من خير أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه النسائي (١٤/٥) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۱۹۸۲)، وأحمد (۲۵۲/۶)، وابن حبان (۳۰۲۲)،
 والطبراني في «الكبير» (۲۰/۳٤۷/۲۰) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عنه

قلت: إسناده صحيح.

شر فلا فائدة من سبهم، ولأن ذلك يؤذي الأحياء.

٢ - حرمة المسلمين الأموات كحرمة الأحياء.

٣ - يجوز ذكر الأموات بما فيهم إن كان لمصلحة شرعية لا تتحقق إلا بذلك، كتحذير الناس من بدعته، ومن الاقتداء بآثاره، والتخلق بأخلاقه.

٤ ــ الكافر والمنافق معلوم النفاق، كلام أهل الإيمان فيه شهادة
 عليه؛ فمن ذكره المؤمنون بشر، فقد وجبت له.

\* \* \*

## ١٦ ـ كتاب الزكاة والصدقات

## ٢١٦ ـ باب الزجر عن أن يكون المرء عبدالدرهم والدينار

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «تعس(١) عبدالدينار وعبدالدرهم وعبدالخميصة: إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس(٢)، وإذا شيك فلا انتقش(٣)»(٤).

## • من نقه (الباب:

١ ــ المال فتنة، فإذا استولى على قلب المرء أسره، فأصبح عبداً
 له لا يتحرك إلا إليه، ولا يفرح إلا به.

٢ ـ من استولى المال على قلبه بخل بما أتاه الله، ولم يقم
 بحقوق ما خوله الله.

٣ \_ تحريم أن يكون المال أكبر هم المرء، ومبلغ سعيه، وعليه حرصه.

<sup>(</sup>١) شقى.

<sup>(</sup>٢) عاوده المرض والشقاء كلما تركه.

<sup>(</sup>٣) إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٨٧).

قال شيخ الإسلام في «الوصية الصغرى» (ص٥٥ ـ ٥٨): «ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله، وفرَّق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»(١).

## ٢١٧ ـ باب الزجر عن الشح والبخل

قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَايُرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩ ـ ٢١].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «شرُّ ما في الرجل شحُّ<sup>(۲)</sup> هالع<sup>(۳)</sup> وجبن خالع<sup>(٤)</sup>»(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح؛ كما بينته في تُحقيقي للكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٢) الشح بخل مع حرص، فهو أبلغ في المنع من البخل.

<sup>(</sup>٣) أن يجزع في شحه أشد الجزع عند استخراج الحق منه.

<sup>(</sup>٤) الشديد الذي ينخلع قلب صاحبه من شدة الخوف.

<sup>(</sup>٥) صحيح - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/٦ - ٩)، وأبو داود (٢٥١١)، وأحمد (٢/٣٠ و ٣٢٠)، وابن حبان (٣٢٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٥٠)، وأبن أبي شيبة (١٧٠/٩) من طريق موسى بن عُلَي سمعت أبي يحدث عن عبدالعزيز بن مروان قال سمعت أبو هريرة يقول (فذكره مرفوعاً). قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وعنه أيضاً قال رسول الله على: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوفِ عبدٍ، ولا يجتمع الشُّحُ والإيمان في قلب عبد أبداً»(١).

## • من نقه (الباب:

- ١ ـ تحريم الشح والبخل والجبن.
- ٢ ـ الشح والبخل والجبن من مساوىء الأخلاق.
  - ٣ ـ المؤمن ليس جباناً ولا بخيلاً ولا شحيحاً.

#### ٢١٨ ـ باب الزجر عن إمساك المال والحرص عليه

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها جاءت النبي ﷺ؛ فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ<sup>(٢)</sup> مما يدخل علي؟ فقال: «ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعى الله عليك»<sup>(٣)</sup>.

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ما

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۱)، و«التاريخ الكبير» (۲/۱۵)، والنسائي (۱/۱۳ و۱۶)، وأحمد (۲/۲۰۲ و۳۶۲)، والحاكم (۲/۲۷) والبيهقي (۱/۱۲۱)، وابن حبان (۳۲۰۱)، وابن أبي شيبة (٥/۳۳ و٩/٩٧)، والبغوي (۲۱۱۹) من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

وله شاهد من حديث أنس رواه بحشل في «تاريخ واسط» (ص٦٩).

<sup>(</sup>٢) هو الإعطاء الشيء ليس بالكثير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٣٤)، ومسلم (١٠٢٩) (٨٩).

ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه المال الم

## • من نقه (الباب:

١ ـ النهي عن منع الصدقة خشية النفاد؛ لأن ذلك يقطع البركة.
 ٢ ـ الزجر عن الحرص على المال وإمساكه؛ لأن ذلك يورث البخل والشح.

٣ ـ المؤمن يتصدق ويحض على الصدقة لكنه لا يفعل ذلك بكل
 ماله ويصبح عالة يتكفف الناس ويسألهم إلحافاً، فخير الأمور أوسطها.

## ٢١٩ - باب الزجر عن استبطاء الرزق

قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّامُ لَحَقُّ مِّشَلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢، ٢٣].

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخرُ رزق هو له، فأجملوا في الطّلب؛ أخذ الحلال وترك الحرام»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۲۳۷٦)، والبغوي (٤٠٥٤)، وأحمد (٣/٤٥٦، ٤٦٠)، والدارمي (٢/٤٠٤)، وابن المبارك في «الزهد» (١٨١ \_ زيادات نعيم بن حماد) وابن حبان (٣٢٢٨) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبدالرحمٰن بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه.

قلت: إسناده صحيح

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (۳۲۳۹ و۳۲۳۱)، والحاكم (۲/٤)، والبيهقي (٥/٢٦٤
 - ۲٦٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/١٥٦ \_ ١٥٥) من طريق محمد بن المنكدر =

## • من نقه (الباب:

النهي عن استبطاء الرزق؛ فمن فعل ذٰلك سارع في أخذ
 المال من كل صوب، ولا يقف عند الحلال.

٢ ـ لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها.

٣ ـ ينبغي على العبد أن يأخذ بالأسباب، ولا يطلب ما عند الله
 إلا بما شرع الله وبطاعته.

#### ٢٢٠ ـ باب الزجر عن إحصاء الصدقة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء سائل، فأمرت له عائشة بشيء، فلما خرجت الخادم دعتها، فنظرت إليه، فقال لها رسول الله عليه: «ما تُخرجين شيئاً إلا بعلمك» قالت: إني لأعلم، فقال لها: «لا تحصى (١) فيحصى الله عليك»(٢).

= عنه په.

قلت: إسناده صحيح.

وله طريق آخر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أخرجه ابن ماجه (٢١٤٤)، والحاكم (٢/٤)، والبيهقي (٥/٥٥) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

قلت: ابن جريج وأبو الزبير مدلسان فما فعلت عنعنتهما؟

وللحديث شواهد من حديث عبدالله بن مسعود، وأبي أمامة، وحذيفة، وفي أسانيدها ضعف يعتبر به.

- (١) لا تعدي ما تعطى.
- (۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۱۷۰۰)، والنسائي (۷۳/٥)، وأحمد (۲۰/٦ \_ ۷۱ و ۱۰۸)، وابن حبان ۱۳۳۵، واللفظ له من طرق عنها.

#### • من فقه (لباب:

١ ـ النهي عن الإحصاء خشية الفقر، فإن هذا من وسوسة الشيطان الذي يأمر بالفحشاء ويعد الفقر.

٢ ــ من أنفق في سبيل اللَّه بغير حساب رزقه اللَّه بغير حساب.

٣ ـ إحصاء النفقة يقلل الرزق بقطع البركة وإن كان كثيراً وفيراً.

## ٢٢١ ـ باب تغليظ الزجر من منع الزكاة

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلْذَهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَيَشِرْهُم بِعَذَابِ ٱليهِ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكِ بِهَا حِياهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَلَذَا مَا كَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ عَلَيْوَنَ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنْرُونَ \* [التوبة: ٣٥، ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ وَوَيْلُ اللَّمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لَا يُؤَيُّونَ الرَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيْفِرُونَ﴾ [فصلت: ٧،٦]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح<sup>(۱)</sup> من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فَيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فَيُرى سبيلُه إما إلى الجنة وإما إلى النار».

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>١) جعلت كنوزها الذهبية والفضية عريضة تحمَّى في نار جهنم

قيل: يا رسول الله فالإبل؟

قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حَقَّها، ومن حَقِّها حَلْبُها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاع قرقر(١) أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضّه بأفواهها كلما مَرَّ عليه أولاها ردَّ عليه أُخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فَيُرى سبيلُه إما إلى الجنة وإما إلى النار».

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟

قال: "ولا صاحبُ بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقَّها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء (٢) ولا جلحاء (٣) ولا عضباء (٤) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مَرَّ عليه أولاها رُدِّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فَيرى سبيلُه إما إلى جنة وإما إلى نار».

قيل: يا رسول الله فالخيل؟

قال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وِزْرٌ، وهي لرجل سِتْرٌ، وهي لرجل سِتْرٌ، وهي لرجل أَجْرٌ؛ فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في

<sup>(</sup>١) المستوى من الأرض الواسع.

<sup>(</sup>٢) ملتوية القرنين.

<sup>(</sup>٣) التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٤) التي انكسر قرنها الداخل.

<sup>(</sup>٥) مناوأة ومعاداة.

سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج (۱) وروضة (۲)، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عددأوراثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طِوَلها (۳) فَاسْتَنَّت (۱) شَرَفال أو شَرَفين، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مرّ بها صاحبها على نهر، فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات».

قيل: يا رسول الله فالحُمُرُ (٢)؟

قال: «مَا أَنْزِلُ عَلَيْ فِي الْحَمْرِ شَيْءَ، إِلاَ هَٰذَهُ اللَّيةُ الفَاذَةُ (٧) الجَامِعةُ (٨): ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُونِ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُونِ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَسْرًا يَسْرُونِ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَسْرًا يَسْرُونُ \* [الزلزلة: ٧، ٨] (٩).

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسولَ الله على يقول: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قَطُّ، وقعد لها بقاع قرقر، تَسْتَنُّ عليه

<sup>(</sup>١) الأرض الواسعة ذات نبات كثير تسرح فيها الدواب.

<sup>(</sup>٢) أخص من المرعى.

<sup>(</sup>٣) حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره، لتدور فيه، وترعى من جوانبها، ولا تذهب لوجهها.

<sup>(</sup>٤) جرت وعدت.

<sup>(</sup>٥) العالى من الأرض، وقيل: الشوط.

<sup>(</sup>٦) جمع حمار.

<sup>(</sup>٧) القليلة النظير.

<sup>(</sup>٨) العامة.

<sup>(</sup>٩) أخرج البخاري (١٤٠٢) بعضه، ومسلم (٩٨٧) والسياق له.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتان بطوّقه (^) يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعني شدقيه \_ ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَيامِ وَهُو خَيَّا لَهُمُ مَلَ هُو ضَرُّ لَهُمُ أَسَمُ طَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ وَوَمَ ٱلْقِيكَ مَةً وَلِلّهِ مِيرَثُ فَضَياهِ وَلَا يَعْسَانِ مَا بَخِلُوا بِهِ وَوَاللّهِ مِيرَثُ

<sup>(</sup>١) ترفع يديها وتطرحهما معاً على صاحبها.

<sup>(</sup>٢) التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٣) الحية الذكر الذي تمعط شعره لكثرة سمه.

<sup>(</sup>٤) أدخل يده في فمه.

<sup>(</sup>٥) أكلها كما تأكل الدابة الشعير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٩٨٨).

<sup>(</sup>۷) قيل: هما الزبدتان اللتان في الشدقين، وقيل: هما نكتتان سوداوان فوق عينيه، وقيل: نقطتان يكتنفان فاه، وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين، وقيل: نابان يخرجان من فيه.

<sup>(</sup>٨) يصير له طوقاً.

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠](١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «آكل الربا، وموكله، وشاهداه إذا علماه، والواشمة، والمستوشمة، ولاوي الصدقة (٢)، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة (٣)، ملعونون على لسان محمد على القيامة »(٤).

عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خَشِن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم فسَلَّم ثم قال: بَشَّر الكانزين بِرَضف (٥) يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض (٦) كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولّى فجلس إلى سارية، وتبعته يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولّى فجلس إلى سارية، وتبعته

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲،۳۳) وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود عند ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة، وآخر عن ثوبان عند البزار وابن حبان وابن خزيمة والطبراني.

<sup>(</sup>٢) مانعها المماطل بها.

<sup>(</sup>٣) أن يعود إلى البادية وليقيم مع الأعراب.

<sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه ابن خزیمة (۲۲۵۰)، والحاكم (۱/ ۳۸۷ \_ ۳۸۸)، والبیهقي (۱/ ۹۸۷ ) من طریق مسروق

قلت. إسناده صحيح.

وله طريق آخر عند النسائي (٨/١٤٧)، وأحمد (١/ ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٤ \_ ٤٦٥). وابن حبان (٣٢٥٢) بإسناد ضعيف فيه الحارث الأعور.

وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه 🥏

<sup>(</sup>٥) واحدها رضفة، وهي: الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٦) العظم الرقيق الذي على طرف الكتف.

وجلست إليه، وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئاً.

قال لي خليلي ـ قال قلت: مَن خليلك؟ قال: النبي على ـ: «يا أبا ذر أتبصر أحداً؟» قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله على يرسلني في حاجة له قلت: نعم. قال: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أُنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا، ولا استفتيهم عن دين حتى ألقى الله (۱).

## • من نقه (لباب.

ا ـ تغليظ إثم مانع الزكاة، والتنصيص على عظيم عقوبته في الآخرة، ولكن لا يقطع له بالنار؛ لأنه جعل تحت المشيئة، إلا أن ينكر وجوبها، ويستحل منعها، فهو كافر بذلك.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٤/ ١٧٥): "قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار».

٢ ـ في المال حقان: فرض معين هو الزكاة، وفرض غير معين
 وهي الصدقات العامة.

٣ ـ المال الذي يؤدي زكاته ليس بكنز.

عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٠٧، ١٤٠٨)، ومسلم (٩٩٢).

الذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِ اللَّهِ قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أُنزلت جعلها الله طهراً للأموال(١٠).

ويؤيده حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته...» الحديث.

٤ ـ وكذلك المال الذي لا تجب فيه الزكاة لا يعد كنزاً، لأنه
 معفو عنه.

٥ ـ من منع زكاة ماله غير جاحد لها أخذها الإمام وشطر ماله، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله على يقول: «في كل إبل سائمة (٢) في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله (وفي رواية: ماله) عزمة (٣) من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء (٤).

٦ \_ من منع الزكاة جحوداً وأنكر وجوبها ووجوب أدائها إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) الماشية الراعية المرسلة في مرعاها.

<sup>(</sup>٣) الجد في الأمر، والمراد الحق الواجب.

<sup>(</sup>٤) حسن ـ أخرجه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (١٥/٥ ـ ٢٧، ٢٥)، وعبدالرزاق (١٨/٤)، وأحمد (٥/٢، ٤)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والدارمي (٣٩٦/١)، وابن الجارود (٣٤١)، وابن أبي شيبة (٣/١٢٢)، والحاكم (٣٩٨/١)، والبيهة (١٢٢/٣)، من طرق عنه.

قلت: إسناده حسن.

الإمام، قتل كما صنع أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة حيث كان فيهم نفر فعلوا ذلك، والله أعلم.

## ٢٢٢ ـ باب تغليظ تحريم المرااة والسمعة في الصدقة

قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ خِهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل في أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة: «رجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلّه، فَأْتي به فَعَرَّفه نِعَمَهُ فَعَرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جَواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقى في النار»(۱).

## • من نقه (المريث:

١ ـ الإسلام ليس دين مظاهر وطقوس حيث تغني فيه مظاهر
 العبادات والشعائر، ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد.

٢ ـ نهاية الرياء تمحق آثار العمل الصالح محقاً في وقت لا يملك
 صاحبه قوة ولا عوناً، ولا يستطيع لذلك ردّاً.

قال تعالى: ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَنَرَكَهُ صَلَّدًا لَا يَقْدِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۵).

وقال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِعَطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

٣ ـ الرياء يحرم المرائي ثواب الآخرة.

#### ٢٢٣ ـ باب تغليظ تحريم المن والأذي

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا آنفَقُواْ مَنَّا وَلا آذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا حُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ \* ﴿ قَوْلُ مُنَّا وَلاَ أَذَى لَهُمْ يَحْرَنُونَ \* ﴿ قَوْلُ مُتَّا وَلاَ أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كَلَيْهُمْ يَعْرَنُونَ \* ﴿ قَوْلُ مُعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهُما آذَى وَاللَّهُ عَنِي كَلِيدُ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ وَمُغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهُما آذَى وَاللّهُ عَنِي مُا لَكُن وَالْأَدَى ﴾ [البقرة: ٢٦٢ ـ ٢٦٤].

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على قال: «ثلاثة لا يكلمه ألله يوم القيامة، ولا ينظر إليهملا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله على ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل(۱)، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»(۲).

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر»<sup>(٣)</sup>.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) المرخي ثوبه دون الكعبين.

<sup>(</sup>٢) إأخرجه مسلم (١٠٦)

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٣)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٤٧) بإسناد حسنه المنذري وشيخنا في «الصحيحة» (١٧٨٥).

«لا يدخل الجنة ولدُ زنْيَةٍ، ولا منّان، ولا عاق، ولا مدمن خمر»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنّان بما أعطى»(٢).

## • من نقه (الباب:

المن والأذى من صفات البخيل، لأنه معجب بما يقع منه،
 فتعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، فيتبعها نفسه بالمن
 والأذى لظنه أنه المنعم المتفضل.

٢ ـ تحريم المن والأذى، لأنهما يبطلان الشكر ويحبطان الأجر
 كما قال بعضهم:

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده \_ أخرجه أحمد (۲۰۳/۲)، والدارمي (۱۱۲/۲)، وابن حبان (۳۳۸۳) وغيرهم من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عنه به. قلت: إسناده ضعيف لجهالة جابان.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (٣/ ٢٨ و٤٤)، وأبي يعلى (١٦٨) وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد.

وشاهد آخر من حديث أبي قتادة أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٩١٥) وإسناده ضعيف لأن أبا إسرائيل ضعيف ومولى أبي قتادة لا يعرف.

وبالجملة فالحديث حسن بمجموع ذٰلك، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه النسائي (۵/ ۸۰ \_ ۸۱)، وأحمد (۱۳٤/۲)، والحاكم (۱۲۶ ـ ۱٤٦/٤)، والبيهقي (۸/ ۲۸۸)، والبزار (۱۸۷۰)، وابن حبان (۷۳٤۱) من طرق عن سالم بن عبدالله عنه.

قلت: إسناده صحيح.

أفسدت بالمَنِّ ما أسديت من حَسَن ليس الكريم إذا أسدى بمنان ٣ \_ القول الطيب خير من الصدقة التي يتبعها مَنٌّ وأذى، لقوله تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، وصدق أبو بكر الوراق القائل:

أحسن من كمل حسن في كمل وقت وزمن ومنعية مسرب وبسة خمالية مسن المنسن

٤ ـ الإنفاق في سبيل الله من صنائع المعروف التي تقرب إلى الله وتقي مصارع السوء، فينبغي أن تكون خالصة لوجه الله الكريم ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا آنفَقُواْ مَنَا وَلا آذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

## ٢٢٤ ـ باب لا يقبل الله صدقة من غلول

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول(١)»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "من جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه»(٣).

<sup>(</sup>١) السرقة والخيانة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن حبان (٣٣٦٧) من طريق دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن دراجاً أحاديثه عن عبدالرحمٰن بن حجيرة مستقيمة، وله شاهد من حديث أبي الطفيل عند الطبراني. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٩٣): «فيه محمد بن أبان الجعفى وهو ضعيف». قلت: والحديث صحيح به.

## • من فقه (الباب:

١ ـ اللَّه طيب، ولا يقبل صدقة إلا من كسب طيب.

٢ ـ الصدقة من الغلول لا يقبلها الله؛ لأن الغال لا تبرأ ذمته إلا
 برد الغلول إلى أصحابه لا بأن يتصدق به.

## ٢٢٥ ـ باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته ممن تصدق عليه

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حَمَل على فرس في سبيل الله(١)، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك»(٢).

عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه (٣)، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: «لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه»(٤).

#### • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم الرجوع في الصدقة، ولو كان بِعَوَض، فإنه من أنواع الرجوع، ويدل على التحريم عدة قرائن.

<sup>(</sup>١) تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١) والسياق له.

<sup>(</sup>٣) قصر في القيام بعلفه ومؤنته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠) والسياق له.

أ ـ النهي الصريح.

ب ـ تشبيه ذٰلك بالكلب يعود في قيئه وهو حرام.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٣٥٣): «استدل به على تحريم ذلك، لأن القيء حرام، قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث».

Y \_ إذا تحولت الصدقة، أو رجعت للمتصدق بالميراث، أصبح لها حكماً آخر هو الحل، يدل على ذلك حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل النبي على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: "إنها قد بلغت محلها"(١)، والمراد أن نسيبة ملكتها ثم تصرفت فيها بالهدية فانتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله على بخلاف الصدقه.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث»(٢).

قال الترمذي في (٣/٥٥): «والعمل على لهذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له».

٣ ـ لا تعارض بين أحاديث الباب وحديث أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٩٤)...

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٤٩).

رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها»(١)؛ لأن أحاديث الباب محمولة على صدقة التطوع، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه على صدقة الفريضة (٢)، والله أعلم.

٤ - من البدع المنكرة والحيل الخطرة ما شاع في بعض البلاد من تلاعب في الزكاة المفروضة، حيث يجعل الغني زكاة ماله في كيس دقيق أو غيره، ويذهب للفقير أو المسكين ويقول له: هذه صدقة مالي ثم يساومه على شرائها والفقير لا يعلم ما وضع داخل الكيس فيبيعها وهو جاهل بالأمر. فإن هذا سحت لاشية فيه.

النهي في أحاديث البآب عن شراء المتصدق صدقته، ولكن لا بأس أن يشتري صدقة غيره. قال البخاري رحمه الله (٣/ ٣٥٢ \_ فتح): «لأن النبي على نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره».

## ٢٢٦ ـ باب تغليظ تحريم الاعتداء في الصدقة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «المعتدي في الصدقة كمانعها»(٣).

 <sup>(</sup>۱) يأتي تخريجه (ص ۷۹) باب النهي عن إعطاء الزكاة لغني أو قوى مكتسب (رقم ۲۳٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «نيل الأوطار» (٤/ ٢٤٥).

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي (٦٤٦)، وابن ماجه (١٨٠٨)، وابن خزيمة (٢٣٣٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٩٧) وغيرهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مرفوعاً.

## • من فقه (لباب.

١ ـ قال الترمذي في «سننه» (٣/ ٣٩): «على المعتدي من الإثم
 كما على المانع إذا منع».

٢ \_ قال البغوي في «شرح السنة» (٦/ ٧٥): «لا يحل لربِّ المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي».

٣ ـ وقيل: المعتدي في الصدقة هو الذي يعطيها لغير مستحقيها.
 ٢٢٧ ـ باب تحريم هدية العامل وأنها غلول

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي على رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللُّتْبيّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدي لي. قال: « فهلا جلس في بيت أبيه ـ أو بيت أمه فينظر أَيُهدي له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخُذ أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعَر ـ ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة (١) إبطيه ـ اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثاً (٢).

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «هدايا العمال غلول» (٣).

## • من فقه (الباب:

١ \_ ما يأخذه العامل على الصدقات، أو الموظف العام من هدايا

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) بياض ليس بالناصع

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ صححه شيخنا في «أرواء الغليل» (٢٦٢٢).

فهو حرام؛ لأنه لا يهدي إليه إلا ليتواطأ في ظلم.

٢ \_ على الإمام أخذ هدايا العمال وجعلها في بيت المال.

٣ ـ من أخذ من العمال شيئاً ولم يخبر به الإمام فهو غلول، يأتي
 به يوم القيامة مفضوحاً على رؤوس الخلائق وأمام الأشهاد.

## ٢٢٨ ـ باب الزجر عن أن يكون المرء مصدّقا للأمراء

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي على بعث سعد بن عبادة مصدِّقاً (۱) وقال: «إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء» فقال: لا أجده ولا أجيء به، فأعفاه (۲).

#### • من نقه (لبات:

النهي عن أن يكون المرء عاملًا لمظنة وقوعه في الغلول،
 وبخاصة إذا كان الأمراء أهل جور.

<sup>(</sup>١) عامل على الصدقة.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٣٢٧٠)، والحاكم (٣٩٩/١)، والبزار (٨٩٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر وذكره.

قلت: إسناده صحيح.

وله طريق آخر عن حميد بن هلال عن سعيد بن المسبب عن سعد بن عبادة مرفوعاً.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٥)، والبزار (٨٩٧)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٣).

قلت: في إسناده انقطاع، لأن سعيد بن المسيب لم يَر سعد بن عبادة كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٨٥).

٢ ـ من ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يتق الله، ولا يقبل هدية،
 ولا يغل، ولا يظلم، وأن يبتعد عن كرائم أموال الأغنياء.

#### ٢٢٩ ـ باب النهى عن الجنب والجلب

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا إسعاد في الإسلام، ولا جَلَبَ ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ومن انتهب فليس منا»(١).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي على عام الفتح وهو يقول: «أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم»(٢).

## • من نقه (لباب:

١ \_ قال ابن إسحاق: «معنى لا جَلَب ولا جنب؛ أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدق، والجنب عن غيره لهذه

 <sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۲۲) في كتاب «الجنائز» باب تغليظ الزجر عن إسعاد المرأة
 النساء في البكاء (رقم ۱۹۷).

 <sup>(</sup>۲) حسن ـ أخرجه ابن خزيمة (۲۲۸۰) بهذا اللفظ، وأحمد (۲/ ۱۸۰، ۲۱۵)، واقتصر
 أبو داود (۱۵۹۱)، وأحمد (۲۱۲/۲) على موضع الشاهد.

قلت: إسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد (٢١٦/٢) وتابعه عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة عند أحمد (٢/٥/٢).

الفريضة أيضاً لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه (١٠).

٢ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٢٢/٤): «والحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات، ويأخذها على مياه أهلها،
 لأن ذلك أسهل لهم».

# ٢٣٠ ـ باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم

عن أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»(٢).

## • من نقه (الباب:

ا ـ قال الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٢٦٤): «وتفسير قوله: «لا يجمع بين مُفترق»؛ أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المُصَدِّق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذٰلك.

وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع»؛ أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاثة شياه، فإذا أظلهما

<sup>(</sup>۱) انظر سنن أبى داود (۱۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٥٠).

المُصَدِّق، فرَّقا عنهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهى عن ذلك، فقيل: لا تجمع بين مفترق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا الذي سمعت في ذلك».

٢ ـ يعرف الخليط بالاجتماع في المسرح والحوض والفحل
 والمبيت والراعي.

٣ ـ هٰذا الحديث أصل في إبطال الحيل، والله أعلم.

#### ٢٣١ ـ باب الزجر عن أخذ خيار المال

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على لما بعث معاذاً رضي الله عنه على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم (١) أموال الناس»(٢).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ لا يجوز للعامل أن يأخذ خيار الماشية وكرائم أموال المتصدقين، لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء.

٢ ـ إذا طابت نفس المتصدق وانشرح صدره جاز أخذ خيار

<sup>(</sup>١) جمع كريمة وهو كل نفيس كثير النفع غزير الفائدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٥٨).

المال، ويدعو لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله.

عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال: بعثني النبي ﷺ مصدقاً فمررت برجل فلما جمع لى ماله لم أجده عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت: أدِّ ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن لهذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، ولهذا رسول الله على منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله عَلِيْ ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن على فيه ابنة مخاض، وذُّلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتيةً عظيمة ليأخذها، فأبي على، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله ﷺ: «ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك» قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له في ماله(١).

## ٢٣٢ ـ باب نهى المرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله على قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» (٢).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۱۵۸۳)، وابن خزيمة (۲۲۷۷) بإسناد حسن؛ لأن قيه محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٥ / ٦٥ \_ ٦٦ و٢٧٩)، وأحمد (٢ /=

وعنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»(١).

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه في خطبته عام حجة الوداع يقول: «لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا»(٢).

## • من نقه (لباب:

١ ـ يستحب للمرأة ألا تتصرف في شيء من مالها أو مال زوجها
 إلا بإذنه، فإن ذلك يبعث على المحبة والترابط بينهما.

٢ ـ يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها بإذنه العام، أو علمت
 من طبعه أنه لا يغضب غير مفسدة إذا كانت رشيدة، وأما إذا كانت
 سفيهة لم يجز.

قال البخاري: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال

<sup>=</sup> ۱۷۹، ۱۸٤، ۲۰۷) باستاد حسن.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۳۵٤٦)، والنسائي (٥ / ۲۷۸)، وابن ماجه (۲۳۸۸)، وأحمد (۲ / ۲۲۱) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۵٦٥)، والترمذي (۱۷۰) واللفظ له، وابن ماجه (۲۲۹۰) من طريق إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي وذكره.

قلت: إسناده حسن؛ لأن إسماعيل وشيخه صدوقان، وإذ حدث إسماعيل عن أهل بلده الشاميين؛ فحديثه مستقيم

## تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ﴾ [النساء: ٥].

ثم ساق أدلة صحيحة تدل على ذلك.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٢١٨/٥): "وبهذا الحكم قال الجمهور... وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة".

قلت: لا بد من الجمع بين الأدلة وهو ما قدمته، والله أعلم.

٣ ـ ولذُّلك فإن النهي في أحاديث الباب للتنزيه، واللَّه أعلم.

# ۲۳۳ ـ باب الزجر من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل مله عليه

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: «لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دُعي له يوم القيامة فَضْلُه الذي منعه إياه شجاعاً أقرع(١)»(٢).

عن جرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَسَلَّخ: «ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلاً أعطاه الله إياه فيبخل عليه، إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها: شجاعَ يَتَلَّمظُ<sup>(٣)</sup> فيطوَّق به»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحية الذكر الذي ذهب شعر رأسه من السم.

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۱۳۹ه)، والنسائي (٥ / ۸۲)، وأحمد (٥ / ٣ و٥)
 بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) تطعُّمُ ما يبقى في الفم من آثار الطعام.

<sup>(</sup>٤) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣٤٣) و «الأوسط» (٢٨٦١ \_ مجمع البحرين) بإسناد جوّده المنذري والهيثمي وحسنه شيخنا.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله، فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة»(١).

### • من نقه (الباب:

١ ـ لا يجوز للإنسان أن يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه
 محتاجون.

٢ ـ أفضل الصدقة على ذي الرحم.

# ٢٣٤ ـ باب النهي عن إعطاء الزكاة لغني أو قوي مكتسب

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة (٢) سَويّ (٣) .

عن عبيدالله بن عَدَيِّ بن الخيار: أن رجلين حدثاه، أنهما أتيا رسول الله عَلَيْهُ يسألانه من الصدقة؛ فقلَّب فيهما البصر وقال محمد: بصره فرآهما جَلْدَين (٥)؛ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «إن شئتما أعطيتكما منها

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۰۱۶ و۲۸۶ \_ مجمع البحرين) و «الصغير» (۱ / ۳۷) وحسنه شيخنا.

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم وتشديد الراء هي القوة والشدة.

<sup>(</sup>٣) صحيح الأعضاء.

 <sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه النسائي (٥ / ٩٩)، وابن ماجه (١٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٣ / ٢٠٧)، والدارقطني (٢ / ١١٨)، والحاكم (١ / ٤٠٧)، والبيهقي (٧ / ١٤)، وابن حبان (٣٢٩٠) وغيرهم من طرق عنه وهو صحيح.

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) وجدهما قويين.

ولا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب»<sup>(١)</sup>.

## • من فقه (الباب:

١ ـ لا تحل الصدقة للأغنياء، ولا للأقوياء.

قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (١/ ٨١ و ٨٢) «فيه دليل على أن القوي المُكْتَسِب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي على ظاهر القوة دون ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له، فتَحِلُّ له الزكاة، وإذا رأى الإمام جلداً قوياً شك في أمره وأنذره بالأمر كما فعل النبي على فإن زعم أنه لا كسب له، أوله عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبِل منه وأعطاه».

وقال (٦/ ٨٢): «واختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة، هل تحل له الصدقة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة إذا وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم».

٢ - استثنى رسول الله على خمسة من الأغنياء تحل لهم الصدقة. قال رسول الله على: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين؛ فأهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۹۳۳)، والنسائي (۵ / ۹۹ ـ ۱۰۰)، وعبدالرزاق (۲۱۵٤)، وأحمد (٤ / ۲۲٤ و٥ / ۳٦۲)، والبغوي (۱۵۹۸) بسند صحیح.

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۱۳۵ و۱۱۳۱)، وابن ماجه (۱۸٤۱) وغیرهما بإسناد صحیح.

قال البغوي (٦/ ٨٥): «اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم رسول الله ﷺ».

٣ \_ اختلف أهل العلم في حدِّ الغني الذي يمنع من أخذ الزكاة.

والصواب أن من ملك النصاب لا يحل له أخذ الزكاة، ولا يجوز إعطاؤه منها، وأما من لم يملك النصاب فيجوز إعطاؤه منها دون مسألة، ولا تحق له المسألة إذا كان يملك قوت يومه، وهذا ما ذهب إليه المنذري، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم من أهل العلم جمعاً بين الأدلة، وسيأتي تفصيل ذلك في باب تغليظ تحريم المسألة إن شاء الله.

#### ٢٣٥ ـ باب تحريم الصدقة على رسول الله على وأهل بيته

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إني لأنقلب (١) إلى أهلي فأجد التمرة الساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة، فألقيها (٢).

وعنه رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: «كِخْ كُخْ(؟)، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟»(٤).

<sup>(</sup>١) أعوذ وأرجع.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۶۳۱)، ومسلم (۱۰۷۰). وله شاهد من حديث أنس رضي الله
 عنه.

<sup>(</sup>٣) كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقدرات، والمراد: اتركها وارم بها.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).

عن أبي الحوراء، قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله عليه؟ قال: أذكر من رسول الله عليه أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيّ، فانتزعها رسول الله عليه بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله: ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وكان يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير طمأنينة، وإن الكذب ريبة»(١).

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله على يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء (٢).

وفي الباب أحاديث عن عائشة، ومعاوية بن حيدة، والفضل بن عباس، وجويرية، وبريدة، وسلمان، وعبدالله بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم.

## • من فقه (لباب.

ا ـ تحريم الصدقات بأنواعها على محمد الله وآله، سواء كانت فرضاً أم تطوع قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١١/٢) «فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرماً على رسول الله على سائر بنى هاشم.

والنظر أيضاً يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك، وذلك أنا رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء \_ في الصدقات المفروضات والتطوع \_ سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه أحمد (١ / ٢٠٠)، وابن خزيمة (٢٣٤٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه (ص ٦٢) باب تغليظ الزجر من منع الزكاة (رقم ٢٢١).

عليه أخذ صدقة غير مفروضة.

فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات، حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات. فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».

وقال ابن حزم في «المحلى» (١٤٧/٦): «ولا يحل لهذين البطنين (١) صدقة فرض ولا تطوع أصلاً؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد» فسوّى بين نفسه وبينهم».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٤٢/٥): «واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصدقة» عدم حل صدقة الفرض والتطوع».

قلت: وهذا هو الصواب الذي ترجحه الأدلة والنظر، فإن رسول الله على قال: «إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(٢) وأوساخ الناس في صدقة التطوع أظهر والله أعلم.

٢ - اختلف الناس في : من هم آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة. والصواب: أنهم بنو هاشم وبنو والمطلب، وقد ثبت أنه لا عقب لهاشم إلا عبدالمطلب، فمن بقي من بني عبدالمطلب هم آل محمد بيقين وهم: ولد العباس، وأبي طالب يدل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه: قال حصين بن سبرة: ومن أهل بيت النبي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال:

<sup>(</sup>١) بني هاشم وبني ﴿ المُطلب.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه (ص ۸٤).

نعم(۱).

٣ ـ لكن بقي الخلاف في أزواجه ﷺ، والظاهر دخولهن لما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٢١٤) أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها، وقالت: «إنا آل محمد ﷺ لا تحل لنا الصدقة»(٢).

٤ ـ زعم بعض أهل العلم أن الزكاة من الهاشمي إلى مثله تجوز فقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢٤٢/٤): "والحاصل: أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً أو غيره، فلا ينفق من المعاذير على هذا المحرم إلا ما صح عن الشارع، لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص، ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص، ولكثرة أكلة الزكاة من بني هاشم في بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة قام بعض العلماء فألف في ذلك رسالة، هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، وصار يتسلى بها أرباب النباهة منهم، وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم: أن أرض اليمن خراجية وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات اليمن خراجية وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات أسرع الناس إلى متابعة الهوى، وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة».

٥ ـ لا يجوز استعمال آل النبي ﷺ على جمع الصدقات لحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٠٨).

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳ / ۳۵٦) وزاد نسبته إلى
 الخلال، ونقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (٤ / ٢٤٤) وأقره.

العباس بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارث رضي الله عنهما، عندما سألا رسول الله على أن يستعمل الفضل بن العباس وعبدالمطلب بن ربيعة على الصدقة، فأبى وقال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»(١)

## ٢٣٦ - باب تحريم الصدقات على موالي ال هاشم

عن أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي على بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا حتى آتى رسول الله على فأسأله. فانطلق إلى النبي على فسأله. فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم"(٢).

### • من نقه (لباب.

ا \_ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٤٣/٤): «الحديث يدل على تحريم الصدَقة على النبي ﷺ، وتحريمها على آله، ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة».

٢ ـ موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم
 فتحل لهم الصدقة، وفي ذلك أحاديث تدل على المراد: منها حديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أبو داود (۱۲۰)، والترمذي (۲۰۷)، والنسائي (۱۰۷/۰)، وأحمد (۲/۸ و ۱۰۰)، وابن خزيمة (۲۳٤٤)، والبغوي (۱۲۰۷)، والحاكم (۲۰٤/۱)، والبيهقي (۷/۳۲)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۸/۲)، وابن حبان (۳۲۹۳)، والطيالسي (۷۲۲)، وابن أبي شيبة (۳/۲۱۲) من طريق الحكم عنه به قلت: إسناده صحيح.

عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي على فقال لها النبي الشيريها، فإنما الولاء لمن أعتق» قالت: وأتي النبي على بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية»(١).

قال الشوكاني في «نيل الأطار» (٢٤٤/٤): «والحديث يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة».

## ٢٣٧ ـ باب النهي عن إخراج الرديء في الصدقة

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبَّتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَا خِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِي كَيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ قال: «هو الجُعْرور (٢) ولون حُبَيْق (٣)، فنهى رسول الله ﷺ أن تؤخذ في الصدقة الرذالة (٤)»(٥).

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) نوع من التمر رديء يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه.

<sup>(</sup>٣) نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك.

<sup>(</sup>٤) الرديء.

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه النسائي (٥/٤٣)، وابن خزيمة (٢٣١١ و٢٣١٢) بإسناد صحيح.

وبيده عصا وقد علّق رجل قنو حشف<sup>(۱)</sup>، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة»<sup>(۲)</sup>.

عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَمِمَّا آخْرَجْنَالُكُمْ مِنَ الأَرْضُ وَلا تَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها، أقناء البسر، فيعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله على فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك: ﴿ وَلاَتَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنفقُونَ ﴾، يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدى لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من تغمضوا فيه. يقول: لو أهدى لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من الله غنى عن صدقاتكم (٣).

## • من نقه (لباب.

١ ـ لا يجوز لرب المال أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة.

٢ ـ الآية وما ورد في معناها أصل في إثبات القياس، فكما لا
 يرضى الإنسان أن يأخذ الرديء وأن يهدي إليه الخبيث، فكيف يجعله

<sup>(</sup>١) عذق فيه تمر يابس فاسد.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه النسائي (٥/٤٣ \_ ٤٤)، وابن ماجه (١٨٢١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه الترمذي (٢٩٨٧)، وابن ماجه (١٨٢٢) واللفظ له،وهو صحيح.

لغيره بل يتقرب به إلى ربه.

## ٢٣٨ ـ باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة

عن أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله على: "ولا يخرج في الصدقة هرمة (١)، ولا ذات عوار (٢)، ولا تيس (٣) إلا ما شاء المصدِّق (٤).

### • من نقه (لباب:

ا ـ قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣٢١): "وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ التيس؛ وهو فحل الغنم، إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، والله أعلم».

٢ ـ يجوز للإمام الدعاء على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن
 لا يبارك له فيها، ودعائه لمخرج أفضلها بأن يبارك له في ماله.

عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي على، أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بغث إليه بغث إليه بغث إليه بغث إليه بفصيل مخلول الله على الله ومصدق رسول الله على فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله على فبعث إليه بناقة

<sup>(</sup>١) الكبيرة التي سقطت أسنانها.

<sup>(</sup>٢) معيبة، ويدخل فيها المريضة.

<sup>(</sup>٣) فحل الغنم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٥٥).

<sup>(</sup>۵) مهزول.

من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك فيه وفي إبله» (١٠). ٢٣٩ عن عيب المتصدق ولمزه

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُقَّمِينِينَ فِي الْمُقَالِينَ فِي اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَحِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الصَّدَقَاتِ وَٱلنَّوبِهُ: ٧٩].

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: "لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل(٢)، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراثي. وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع لهذا؟ فنزلت ﴿ الَّذِينَ لَيْ يَلْمِزُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ الآية (٣).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم تنقيص المتصدق بالقليل وعيبه ولمزه.

٢ - تحريم رمى المتصدق بالكثير بالرياء والسمعة.

٣ ـ السخرية من أعمال البر وإن قلت ودقت من صفات المنافقين
 الذين لا يعظمون شعائر الله.

## ٢٤٠ ـ باب نفي الصدقة في الدواب والرقيق إلا صدقة الفطر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٧٤) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) نحمل على ظهورنا بالأجرة، ونتصدق منها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤١٥)، ومسلم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢).

# • من نقه (الباب:

المعفو عنه، لحديث على المسلم صدقة فيما يملكه من عبيد وخيل، فهي من المعفو عنه، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهماً"(١).

٢ ـ من ملك عبداً وجب عليه إخراج صدقة الفطر، لقوله ﷺ:
 «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»(٢).

قال ابن حبان في «صحيحه» (٨/ ٦٦): «في هٰذا الخبر دليل على أن العبد لا يملك، إذ المصطفى ﷺ أوجب زكاة الفطر التي تجب على العبد على مالكه عنه دونه».

٣ ـ يجوز أخذ الصدقة عن الرقيق والخيل إذا تطوع مالكها يدل على ذلك ما رواه حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهوراً. فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار أصحاب محمد على وفيهم على فقال على: «هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبه»(٣).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۱۵۷٤)، الترمذي (۲۲۰)، والنسائي (۳۷/۰)، وابن ماجه (۷۹۰)، وابن خزيمة (۲۲۸٤) بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (۳/۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۸۲) (۱۰).

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن خزيمة (٢٢٩٠)، وعبدالرزاق (٦٨٨٧) وله شاهد عند مالك في
 «الموطأ» (١ / ٢٧٧ / ٣٨).

قال ابن خزيمة (٤/ ٣٠ - ٣١): «فسنة النبي على في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها، وقوله في الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطى.

وكذلك الفاروق لما أعلم القول أن النبي على والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم، كما أباح المصطفى أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل، ودون أربعين من الغنم، ودون مائتي درهم من الورق».

#### ٢٤١ ـ باب تغليظ الزجر من المسألة وتحريمها مع الغني

قال تعالى: ﴿ لِلْفُكُورَةِ اللَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيِياَةً مِنَ التَّكَفُّفِ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيِياَةً مِنَ التَّكَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْرِفَا إِنَّ اللَّهَ بَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْرِفَا إِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «ما يزال الرجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعة (١) لحم»(٢).

<sup>(</sup>۱) قطعة

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلحفوا(١) في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فَتُخْرِج له مسألتُه منى شيئاً وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته»(٢).

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله؟ وكنا الله على تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، وتطيعوا \_ وأسر كلمة خفيّة \_ ولا تسألوا الناس شيئاً». فلقد رأيت بعض لهؤلاء النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه ".

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تَكَثُرُ أَنَّ)، فإنما يسألُ جمراً فليستقل أو ليستكثر "(٥).

عن سَمُرَة بن جُندُب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة كَدُّلًا عَكُدُ بها الرجلُ وجهه إلا أن يسأل الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) لا تلحوا وتكثروا من الطلب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) ليكثر ماله لا لاحتياجه إلى ذٰلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٠٤١).

وله شواهد من حديث عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وخُبْشي بن جُنادة.

<sup>(</sup>٦) الخَدْشُ.

سلطاناً (١) في أمر لا بُدَّ منه (٢) (٣).

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مسألة الغَنى شين (٤) في وجهه يوم القيامة»(٥).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل يأتيني منكم ليسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار»(٦).

### • من فقه (الباب:

١ ـ تغليظ تحريم المسألة من غير حاجة أو ليحمع الكثير.

<sup>(</sup>١) يسأله حقه من بيت مال المسلمين الذي في يده.

<sup>(</sup>٢) لا يجد منه خلاصاً إلا بالسؤال.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (١٦٣٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي (٥/ ١٠٠)، وابن حبان وأحمد (٥/ ١٠٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٨/٣)، وابن حبان حبان (٣٠٨٦) من طرق عن عبدالملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عنه به

قلت: إسناده صحيح.

وله شاهد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٤) عيب.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه أحمد (٤ / ٤٢٦ و٤٣٦)، والطبراني (١٨ / ٣٥٦ و٣٦٢ و٣٦٢) و٤٠٠)، والبزار (٩٢٢ ـ كشف الأستار) من طريق الحسن عنه به. وله شاهد من حديث ثوبان رضى الله عنه، والحديث به صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٣٣٩٢)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١١١) من طريق عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عنه به قلت: إسناده صحيح.

٢ ـ مسألة الناس من غير حاجة تورث الذل في الدنيا والعذاب
 في الآخرة.

٣ \_ اختلف أهل العلم في حد الغنى الذي لا يجوز معه السؤال إلى أقوام متعددة:

أ \_ من مَلك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح».

قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠)، والنسائي (٩٧/٥)، وابن ماجه (١٨٤٠)، وأحمد (١/ ٣٨٨ و٤٤١)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦٠٠) من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمٰن بن يزيد عن أبيه عنه به.

قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هٰذا الحديث.

وزاد هو وغيره: فقال عبدالله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدَّث بهذا الحديث، فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيداً يحدث بهذا الحديث عن محمد بن عبدالرحمٰن بن يزيد.

قلت: حكيم بن جبير ضعيف، لكن متابعة زبيد بن الحارث تقوي الحديث، فإنه ثقة ثبت فالإسناد صحيح من طريق زبيد وباقي رجاله ثقات.

وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد (١/٤٦٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢٣٧/٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠١٩٩) وفيه الحجاج بن أرطأه وهو ضعيف.

قال الترمذي (٣/ ٤١): «والعمل على لهذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبدالله المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهماً لم تحل له الصدقة».

ب ـ وقال بعضهم من ملك أوقية ومقدارها أربعون درهماً لم تحل له المسألة واستدلوا بحديث رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله على فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجاتهم، فذهبت إلى رسول الله فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله على يقول: «لا أجد ما أعطيك» فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله على: «إنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها(۱) فقد سأل إلحافا(۱)».

قال الأسدي: فقلت: للقحة (٣) لنا خير من أوقية \_ قال مالك: والأوقية: أربعون درهماً \_ قال: فرجعت ولم أسأله، فَقُدِم على رسول الله على بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل (٤).

<sup>=</sup> وبالجملة فالحديث صحيح ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) ما يبلغ قيمتها من غير الفضة.

<sup>(</sup>٢) إلحافاً وهو ملازمة المسؤول حتى يعطيه.

<sup>(</sup>٣) ناقة.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه مالك (٩٩٩/٢)، ومن طريقه أبو داود (١٦٢٧)، والنسائي (٩٩٥/٥) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر.

ت \_ وذهب بعضهم أن من وجد ما يغديه أو يعشّيه فلا تحل له المسألة واستدلوا بحديث سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله المن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقال: يا رسول الله وما يعنيه؟ قال: «قدر ما يغديه ويعشيه»(١).

٤ ـ وذهب أهل العلم في الجمع بين هذه الأقوال إلى مذاهب متعددة:

أ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سهل بن الحنظلية منسوخ.

ب ـ حمل بعض أهل العلم حديث سهل بن الحنظلية على من لا تحل له المسألة، فمن ملك قوت يومه لا يحل له السؤال، وأجازوا دفع الصدقة لمن لم يملك النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً.

ت \_ وحمل بعضهم حديث سهل بن الحنظلية على من وجد غذاء يومه وعشاءه على دائم الأوقات.

قلت: ادعاء النسخ لا يصح لعدم وجود مرجح لأحدها على الآخر، والجمع مُيسَر، فمن وجد غداءه وعشاءه دائم الأوقات لا تحل له الصدقة، ومن لم يملك النصاب وله عيال يجوز أن يعطي من الصدقة دون مسألة، لأن الشرع أمر بأخذ الصدقات من الأغنياء ودفعها للفقراء، فتبين أن من لم يملك النصاب فهو في حدّ الفقراء والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)، وأحمد (٤/ ۱۸۰، ۱۸۱) من طریق ربیعة بن یزید عن أبی کبشة العلوی عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

0 - لا تحل المسألة إلا لغارم، أو رجل نزلت به جائحة استأصلت ماله، أو رجل نزلت به فاقة شديدة، لحديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حَمَالةً\')، فأتيت رسول الله عنه أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة (') فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك (")، ورجل أصابته جائحة (أف اجتاحت (٥) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة (١) من قومه: لقد أصابته فاقة (١) حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا (٨) من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً (١٠).

<sup>(</sup>١) المال الذي يستدينه الإنسان ويدفعه في إصلاح ذات البين.

<sup>(</sup>٢) الزكاة.

<sup>(</sup>٣) حتى يؤدي الحمالة ويقضي الدين ثم يمسك نفسه عن المسألة.

<sup>(</sup>٤) الآفة التي تهلك الثمارُ والأموال.

<sup>(</sup>٥) استأصلتها وأبلكتها. :

<sup>(</sup>٦) يجد ما تقوم به حاجته من معيشة ويسد خلته عن سؤال الناس.

<sup>(</sup>٧) فقر وضيق.

<sup>(</sup>٨) من أهل العقول، وقيدهم بقومه؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى عادة فلا يعلمه إلا من كان حبيراً بصاحبه.

<sup>(</sup>٩) الحرام الخالص الذي لا شبهة فيه ولا تأويل.

فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم (۱۰٤٤).

## ٢٤٢ ـ باب الزجر عن أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي

عن عبدالله بن عامر اليَحْصُبي قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، سمعت رسول الله على وهو يقول: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"، وسمعت رسول الله على يقول: "إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع "(۱).

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي على فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم قال: "إن هذا المال خضرة حلوة (٢)، فمن أخذه بطيب نفس (٣) بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي (٤).

## • من نقه (الباب:

١ \_ جمع المال من غير حاجة يضر ولا ينفع.

٢ ـ ينبغى التعفف عن سؤال الناس ولا سيما لغير حاجة، لأن

أخرجه مسلم (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٢) شبهه رسول الله بالفاكهة الخضرة الحلوة المستلذة؛ لأن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك، فاجتماعهما أشد، ولكنه غير باق.

<sup>(</sup>٣) إن كان المراد الآخذ؛ فمعناه: أخذ بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع، وإن كان المعطي؛ فمعناه: أنه دفعه منشرحاً بطيب نفس لا بسؤال اضطره إليه مما لا تطيب نفس الدافع معه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥) واللفظ له.

المسألة ممحقة للبركة مورثة للذل.

٣ ـ المال الذي يؤخذ بسيف الحياء والإلحاح سحت لا بركة فيه.

## ٣٤٣ ـ باب تحريم حبس النفقة عن النفس والأهل والرقيق

عن خيثمة قال: كنا جلوساً مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قهرمان (١) له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته»(٢).

### • من فقه (لباب.

١ \_ أفضل الإنفاق وأعظمه ما كان على النفس والأهل ومن تملك.

٢ ـ حبس قوت من تملكه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة.

٣ - يجب على المسلم إعطاء كل ذي حق حقه.

٤ - يكفي العبد إثماً أن يضيع من يعولهم.

\* \* \*

١) الخازن القائم بحوائج الإنسان.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۹۲).

## ١٧) كتاب الحج والعمرة

### ٢٤٤ ـ باب تغليظ الزجر عن تأخير الحج مع القدرة

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

## • من فقه (الباب:

ا ـ من جحد الحج، أو حج لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً فقد كفر. قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٩٤): «قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه».

٢ ـ من استطاع الحج لا يجوز له التأخير، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً»(١).

٣ \_ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٥٤/٤): «خرج

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ عزاه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٩٤/١) إلى الإسماعيلي، وقال (١/ ٣٩٥): «ولهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه». وانظر: «مسند الفاروق» (٢/٢٩١) لابن كثير أيضاً.

هذا مخرج التغليظ، ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه، لا يجزىء أن يحج عنه غيره، لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد، والله أعلم.

وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه».

# ٢٤٥ ـ باب إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ولم يحج كل خمسة أعوام

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «قال الله: إن عبداً صحَحت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِد إليَّ لمحروم»(١).

• سن فقه (الباب:

١ \_ الحج واجب على المكلف مرة في العمر.

٢ ـ من وسع الله عليه رزقه، وصحح جسمه وكان طريقه إلى البيت الحرام ميسراً، فيستحب أن يحج كل حمس سنوات مرة وإلا فهو محروم، نعوذ بالله من الخذلان، وعدم التوفيق والحرمان.

# ٢٤٦ ـ باب لا فسوق ولا جدال في الحج

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّجُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه ابن حبان (۳۷۰۳)، وعبدالرزاق (۸۸۲۱)، والبیهقی (۸ / ۲۲۲) من طریقین عن العلاء بن المسیب عنه به. قلت: إسناده صحیح. وله شاهد من حدیث أبی هریرة وفی إسناده ضعف؛ كما قال البیهقی (۸ / ۲۲۲).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١).

## • من فقه (لباب:

١ ـ تغليظ تحريم المعاصي في الحج، فإنها وإن كانت محرمة
 في الحج وغيره، فهي في الحج أشد.

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٤٤/١ \_ ٢٤٥): «والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهياً عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، ولهذا قال: ﴿مِنْهَاۤ أَرْبَعَـُهُ حُرُمٌ مُ عَنْهَا اللّهِ وَاللّهُ وَمَن يُردّ فِيهِ إِلْحَادٍ بِظُلّهُ وَاللّهُ مَنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴾ [النحج: ٢٥]».

٢ - النهي عن المخاصمة والملاحاة، حتى تغضب صاحبك، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف. وأما الجدال بالتي هي أحسن الذي تتطلبه الدعوة وتعليم الجاهل فلا شيء فيه، بل قد يكون واجباً، ولذلك فمن الجهل حمل قوله تعالى: ﴿ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ ﴾ على هذا المقام، وإنما هو الخصام والسباب والمنازعات، والله أعلم.

# ٢٤٧ ـ باب النهي عن سفر المرأة إلا مع محرم أو زوج

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم

<sup>(</sup>۱) يأتي تخريجه (ص ۱۳۲).

منها»<sup>(۱)</sup>.

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله على عن الله عنهما عن الله عنهما عنهما عنهما عنهما الله عنهما عن

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة عليها» (٣).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»(٤).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله على: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها ذو محرم»(٥).

## • من نقه (الباب:

ا ـ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مطلق السفر إلا مع زوجها، أو ذي محرم؛ كأب، أو أخ، أو ابن، أو رجل من محارمها حرمة أبدية.

ولذلك، فقد ذهب أهل العلم أن العدد في الأحاديث ليس مقصوداً، وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة في «صحيحه»، وابن حبان الذي ترجم في «صحيحه» (٢٧٣٢) لرواية في حديث أبي هريرة رضي

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٤٠). وله شواهد من حديث أبي هريرة وأبن عمر رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>m) مسلم (m).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) (٤٢١).

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه أبو داود (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٢٥٢٦) بإسناد صحيح.

الله عنه جاءت مطلقة فقال: ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة أن تسافر سفراً قلّت مدته أم كثرت، إلا مع ذي محرم منها.

قلت: ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي على يقول: «لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فحجّ مع امرأتك»(۱)، ولذلك ترجم له ابن حبان (۲۷۳۱): ذكر الزجر أن تسافر المرأة سفراً قلّت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها.

قال الحافظ في "فتح الباري» (٧٥/٤): "وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه».

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٠/٧): «هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها، وهو قول النخعي، والحسن البصري، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء وهو قول مالك، والشافعي، والأول أولى لظاهر الحديث».

٣ \_ قال البغوي (٧/ ٢١): «أما الكافرة إذا أسلمت في دار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم وإن كانت وحدها إذا اجترأت، ولم تخف الوحدة».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٧٦/٤): «وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة».

قلت: لهذا سفر الضرورة، ومن ألجأته الضرورة فلا تثريب عليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها

٤ ـ واستدل من أباح سفر المرأة بدون زوجها أو ذي محرم،
 بأمور لا بد من التنبيه عليها لئلا يغتر العامة بها:

أ ـ قاس بعضهم سفر المرأة لحج الفريضة مع الرفقة الصالحة أو النساء الثقات على سفر الكافرة إذا أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام أو من كان في منزلتها.

وأجاب أهل العلم، بأن لهذا سفر ضرورة، فلا يقاس عليه سفر الاختيار، ولأن الكافرة إذا أسلمت تدفع ضرراً متيقناً بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك للحج.

ب \_ قالوا: إن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي ﷺ في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمٰن.

والجواب من وجهين:

الأول: أن فعل عمر موقوف عليه ولا يعارض المرفوع.

الآخر: أن أمهات المؤمنين محرمات على المؤمنين.

ت ـ استدل بعضهم بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله»(١).

وأجاب أهل العلم: بأن لهذا يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٧/٥): «والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعاً بينه وبين أحاديث الباب».

٥ - قال الحافظ في الفتح (٤/ ٧٧): "وضابط المحرم عند العلماء، من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنة، واستثنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرماً لبنته المسلمة؛ لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها» اهه. وقال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٥/ ١٧) بعد نقل كلام الحافظ وإقراره: "ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة».

# ٢٤٨ ـ باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج

قال تعالى: ﴿ ﴿ يَمْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ فَلَ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقال تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٩٥).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»(١). أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج»(٠). • من فقه (الباب).

ا \_ أشهر الحج هي شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما.

٢ - لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني كما دل على ذلك حديث الباب وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما لا يخفى، ويدل على ذلك السياق؛ فقوله: "فإن من سنة الحج"، كالصريح في الرفع والله أعلم. قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (٢٤٢ ـ ٢٤٣): "والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله: "الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين اليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة (ثم ساق أثر ابن عباس ورواياته ثم قال:) وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه.

وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردويه: حدثنا عبدالباقي:

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه البخاري (۳/ ٤١٩ ـ فتح) تعليقاً، ووصله ابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم (١/ ٤٤٨) وإسناده صحيح؛ كما قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم» (٢٤٢/١).

حدثنا نافع: حدثنا الحسن بن المثنى: حدثنا أبو حذيفة: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي على أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طريق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لالاك.

ولهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٩/٥): «إلا إنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر الحج: أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهراً معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل».

 $\Upsilon$  ـ  $\Upsilon$  يجوز الإحرام بالحج قبل الميقات المكاني، قال البخاري: «وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان» $(\Upsilon)$ .

#### ٢٤٩ ـ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» (۱۲۱)، و «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٣/ ٩٩٤).

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ٤٢٠) بعد أن ساق له عدة روايات: «وهذه أسانيد يقوى بعضها بعضاً».

القُمُص (۱)، ولا العمائم، ولا السَّراويلات (۲)، ولا البرانس (۳)، ولا الخفاف (۱)، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خُفَّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مَسَّه زعفران أو وَرَس (٥)» (١)،

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنتقب (٧) المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفّازين (٨)»(٩).

## • من فقه (الباب.

١ ـ لا يجوز للمحرم لبس هذه الثياب.

٢ ـ ذكر البرانس بعد العمائم، فيه دليل على أن المحرم لا يجوز
 له تغطية الرأس لا لمعتاد اللباس ولا بنادره.

٣ ـ إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها ستر وجهها ولا يجوز لها كشف رأسها، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو منع أبصار الأجانب، سدلت ثوباً كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان

<sup>(</sup>١) جمع قميص.

<sup>(</sup>٢) جمع سراويل، وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم.

<sup>(</sup>٣) جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به ويكون قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

<sup>(</sup>٤) جمع خف .

<sup>(</sup>٥) هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٧) النقاب هو الحمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.

<sup>(</sup>٨) هو ما تلبسه المرأة في يدها فيغطى أصابعها وكفيها.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (١٨٣٨).

الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله على محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه»(١).

والسدل: هو إرخاء الجلباب لتغطية الوجه دون شد، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لا تَلَثَّمْ ولا تَتَبرقعْ»(٢).

٤ ـ وأما لبس القفازين، فمختلف فيه، لأن المبيح جعل ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر؛ وهو الراجح كما وضحه الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ٥٣ ـ ٥٤).

٥ \_ وتلبس المرأة ما شاءت من ثيابها إلا ما تقدم.

آ \_ يجوز للمحرم لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولكن عليه قطعهما دون الكعبين لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل" وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

٧ ـ ومن لم يجد الإزار لبس السراويل لحديث جابر المتقدم،
 وذهب بعض أهل العلم إلى فتق السراويل قياساً على قطع الخفين،

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره ـ أخرجه أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، وأحمد (٣٠/٦) وسنده حسن في الشواهد، ومن شواهده حديث أسماء رضي الله عنها عند الحاكم (٢/٤٥٤) بسند صحيح: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ٤٠٥ ـ فتح) معلقاً، ووصله البيهقي (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٧٩).

وهو قياس فاسد، لأنه مع وجود النص.

٨ ـ يجوز للمحرم الاستظلال بالخيمة والمظلة والسيارة، فقد ثبت أن رسول الله ﷺ أمر بنصب القبة له بنَمِرة ثم نزل بها.

عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: «حججت مع النبي عليه حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة»(١).

وأما ما تفعله الشيعة الروافض من رفع سقف السيارات، فتنطع في الدين لا أصل له ..

قال البغوي في «شرخ السنة» (٧/ ٢٤١): «ولا بأس للمحرم أن يستظل . . ولهذا قول عامة أهل العلم»

٩ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٤١): «ولو وضع المحرم يده على رأسه، أو المحرمة على وجهه، فلا شيء عليهما».

۱۰ \_ قال شيخنا في «حجة النبي على» (ص٣٠): «وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان (٢) للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته، وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم \_ يعني المحرم \_ ويلبس الهميان.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۸) (۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) الحزام.

رواه البخاري تعليقاً.

ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤]».

### ٢٥٠ ـ باب نهى المحرم عن ابتداء الطيب

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ: «... ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس (۱۰).

وعن ابن عباس في حديث المحرم الذي وقصته ناقته قال رسول الله ﷺ: «ولا تحنطوه»(٢).

# • من فقه (الباب:

١ - يحرم على المحرم ابتداء الطيب أو لبس ثياب مسها طيب قال الحافظ في «فتح الباري» (٥٢/٤): «والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام، وبأنه ينافي حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر».

٢ ـ من أصاب طيباً في إحرامه ناسياً أو جاهلاً، ثم علم فبادر إلى إذالته فلا شيء عليه لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي على حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي على بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي على

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۱۱ ـ ۱۲).

ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله على ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله عن عمر الوجه وهو يغط، ثم سُرِّي عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك»(١).

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٣٩٥): «واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً، أو جاهلاً، ثم علم فبادر إلى إزالته، فلا كفارة عليه».

" - ويسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب عنده لحديث عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول الله على لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (٢) فإن استمر الطيب فلا شيء عليه لحديث عائشة أيضاً: «كأني أنظر إلى وبيص (٣) الطيب في مفارق (٤) رسول الله على وحرم (٥).

ولذلك استدل أهل العلم أن الذي يحرم على المحرم هو ابتداء الطيب لا استمراره، فإن قيل فقد أمر رسول الله على الرجل المتضمخ بالطيب بغسله، فالجواب أنه لم يضعه في الحل ثم استمر، وإنما تلبس به وهو محرم فوجب إزالته، هذا فقه المسألة، والله أعلم.

أخرجه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) (٣٣).

<sup>(</sup>۳) بری*ق*.

<sup>(</sup>٤) المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الشعر.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (١١٨٩) (٣٩).

## ٢٥١ ـ باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب

عن نُبيه بن وهب: أن عمر بن عبيدالله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنْتَ شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسولُ الله عليه: «لا يَنْكَحُ المحرمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ»(١).

## • من نقه (لباب

۱ \_ يحرم على المحرم أن يَتَزَوَّج أو يُزَوِّج أو يَخطُب، قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٨٣): «فالحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور»

٢ ـ نكاح المحرم فاسد، وقد جرى العمل على التفريق بينهما.

عن أبي عطفان بن طريف المري: «أن أباه تزوّج امرأة وهو محرم، فرَدّ عمر بن الخطاب نكاحه»(٢).

وعن علي: «لا ينكح المحرم فإن نكح رُدَّ نكاحه»(٣).

وروى ذُلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب الذي نقل عمل أهل المدينة على ذُلك<sup>(٤)</sup>.

٣ \_ واحتج من أباح ذٰلك للمحرم بحديث ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه مالك (١/ ٣٤٩/١)، والبيهقي (٦٦/٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه البيهقي (٦٦/٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر «سنن البيهقي» (٥/ ٦٦ ـ ٦٧).

عنهما: «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم»(١).

وقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة نذكرها ونبين الراجح منها: أ ـ أن ابن عباس وهم.

ب ـ أن حديث ابن عباس من حصائصه عليه.

ت ـ حديث ابن عباس حادثة عين تحتمل أنواعاً من الاحتمالات. والراجح عندي الأول للوجوه الآتية:

الأول: أنه ثبت عن ميمونة نفسها أنه تزوجها على حلال ومن ذلك حديث يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله على تزوجها وهو حلال»، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس(٢).

الثاني: ما قاله ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٥٣): «ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي على أنه نهى عن نكاح المحرم».

الثالث: اتفاق كثير من أهل العلم على أن حديث ابن عباس خطأ منهم سعيد بن المسيب<sup>(٣)</sup>، وموافقة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل له

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)، ومسلم (۱٤۱۰).

<sup>(</sup>۲) آخرجه مسلم (۱٤۱۱)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٨٤٥).

كما في «فتح الباري» (٩/ ١٦٥ و ١٦٦)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٣/ ٣٧٢)، وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٠٤/١): «وقد عد هٰذا من الغلطات التي وقعت في «الصحيح»، وميمونة أخبرت أن هٰذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه».

الرابع: اتفاق الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة على العمل بحديث عثمان يدل على أنه هو المحفوظ.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٥٣/٣): «فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها، وهم عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وهو قول ابن عمر، وأكثر أهل المدينة».

وقال شيخنا في "إرواء الغليل" (٢٢٨/٤): "واتفاق لهولاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" خلافاً لصنيعه في "شرح المعاني" انظر "نصب الراية" (٣/٤/٢)".

٤ ـ ولو فرضنا سلامة حديث ابن عباس رضي الله عنه من العلل لوجب المصير إلى العمل بحديث عثمان رضي الله عنه كما تقرره الأصول وقد ذهب إلى ذلك النووي والشوكاني وبينه بياناً كافياً ابن القيم في «زاد المعاد» (٣/٤/٣): «ولو قُدِّر تعارض القول والفعل لهنا، لوجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية، والقول ناقل عنها، فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة

الأحكام، ولو قدِّم الفعل، لكان رافعاً لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم».

٥ ـ قال الإمام مالك في «الموطأ» (٣٤٩/١): «في الرجل المحرم: إنه يُراجع امرأته إن شاء، إذا كانت في عدة منه»، ونقل البغوي اتفاقهم على ذلك فقال في «شرح السنة» (٢٥٣/٧): «وأما المراجعة للمحرم فجوزوا جميعاً».

## ٢٥٢ ـ باب نهي المحرم عن الصيد

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

عن الصعب بن جَثّامة الليثي أنه أهدى لرسول الله على حماراً وحشياً وهو بالأبواء \_ أو بودّان \_ فردّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نَرُدَّه إلا أنّا حُرُم»(١).

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج رسولُ الله على حاجاً، وخرجنا معه، فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله على أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يُحْرِم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمُرَ وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً، فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال: فقالوا: أكلنا لحماً ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسولَ الله على قالوا: يا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۲۵)، ومسلم (۱۱۹۳).

رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتاناً، فنزلنا في كلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرومون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: «هل منكم أحداً أمره أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»(١).

عن معاذ بن عبدالرحمٰن بن عثمان التَّيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حُرُم، فأهدى له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورّع، فلما استيقظ طلحة وَفَق (٢) من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ (٣).

# • من فقه (لباب:

١ ـ تحريم صيد البر على المحرم بأن يصطاده أو يعين عليه.

٢ ـ لا يجوز للمحرم قبول الصيد إذا كان حيّاً كما دل عليه
 حديث الصعب.

٣ ـ إذا صاد المحل جاز للمحرم الأكل منه إذا لم يُعِن عليه بشيء؛ ككلام، أو إشارة، فإن ضحك وانتبه الحلال جاز له لرواية في حديث أبي قتادة: "فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته"، بشرط أن لا يكون ذلك منهم إشارة له إلى الصيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۱)، ومسلم (۱۱۹۳) (۲۰).

<sup>(</sup>٢) صُوّب.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٩٧).

قال البغوي في «شرح السنة» (٢٦٣/٧): وفيه دليل على أن المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد، ففطن الحلال، فأخذه، وذبحه، يحل للمحرم أكله».

٤ ـ لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال في قتل الصيد لقول رسول الله على الله على الحداً أمره أو أشار إليه بشيء».

٥ ـ إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم صيداً وكان مذبوحاً أكله كما
 دل على ذلك حديث طلحة بن عبيدالله

٦ ـ يجوز للمحرم ذبح الأنعام والطيور الداجنة، أخرج البخاري معلقاً (٢٢/٤ ـ فتح): "ولم ير ابن عباس وأنس في الذبح بأساً". "ثم قال: "وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل".

٧ ـ تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل منه المحرم لا
 يقدح في إحرامه.

٨ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (٣١/٤): «لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعاً فيجوز، ولا ضمان عليه، والله أعلم».

قلت: لعله استنبطه من حديث قتل الفواسق التي يجوز للمحرم قتلها، فأنزل الحيوان الصائل منزلتها أو ألحق الحيوان الصائل بالكلب العقور وهو فقه دقيق، وأما حديث أبي سعيد الخدري عن النبي على: "يقتل المحرم السبع العادي"؛ فضعيف(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۸٤۸)، والترمذي (۸۳۸).قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.

9 \_ يجوز للمحرم قتل الفواسق كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي على قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»(١).

ويجوز قتل الحية لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بينما نحن مع النبي على في غار بمنى إذ نزل عليه (والمرسلات) وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطبٌ بها، إذ وثبت علينا حية فقال على: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت فقال النبي على: «وُقيت شرَّكم كما وقيتم شرّها»(٢).

١٠ ـ إذا قتل المحرم صيداً وكان مخطئاً أو ناسياً فلا شيء عليه،
 لأن الله سبحانه ذكر المتعمد ولم يذكر المخطىء والناسي.

11\_ جزاء الصيد يكون من النعم يحكم بها ذوا عدل من المسلمين، فإذا اتفق الحكمان لزم الحكم.

۱۲ \_ قال البغوي في «شرح السنة» (۲۷٤/۷): «وأما صيد البحر، فحلال للمحرم قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَبُحْمَ ﴾ [المائدة: ٩٦]، وكذلك ذبحُ ما ليس بصيدٍ كالنّعم والدجاج والخيل حلال للمحرم».

# ٢٥٣ ـ باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۲۸)، ومسلم (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) حسن ـ أخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٤)، والحاكم (١/ ٤٥٢) بإسناد حسن.

## • من نقه (الباب:

١ ـ بيض الصيد حكمه حكم الصيد وفيه جزاء؛ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٣١١/٦): «وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة».

٢ \_ قال ابن خزيمة (٤/ ١٨١): «بيض الصيد مباح للمحرم، إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه».

# ٢٥٤ ـ باب الزجر عن اختلاء شوك الحرموالتقاط ساقطها إلا أن يكون منشدا

<sup>(</sup>١) لا يقطع.

<sup>(</sup>٢) لا يؤخذ ويقطع حشيشها وكلأها.

 <sup>(</sup>۳) نبات عشبي من فصيلة النجليات له رائحة ليمونية عطرة، وأزهاره تستخدم كمنقوع
 الشاي

<sup>(</sup>٤) القين: الحداد والصائغ، وهما يحتاجان الإذخر وقوداً للنار.

<sup>(</sup>٥) لسقف بيوتهم؛ فيجعل فوق الخشب.

الإذخر »(١).

## • من نقه (لباب:

ا \_ يحرم قطع شجر الحرم وشوكه والعشب الرطب واليابس إلا الإذخر، ولا فرق في ذلك بين ما ينبته الله تعالى من غير صنع الآدمي وما ينبته بمعالجة الآدمي، ومن قاس الشوك على جواز قتل الفواسق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٣٣)، ومسلم (١٣٥٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) اللقطة.

<sup>(</sup>٣) من يريد تعريفها.

<sup>(</sup>٤) يعنى الدية.

<sup>(</sup>٥) تمكين ولى الدم من القاتل.

<sup>(</sup>٦) يحتاج في القبور، لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).

فقياسه فاسد من وجهين:

الأول: إنه قياس في مصادمة النص.

الآخر: الفواسق المذكورة تقصد الآدمي بالأذى بخلاف الشوك.

٢ ـ يحرم تنفير الصيد وهو إزعاجه عن موضعه قال العلماء:
 يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.

٣ ـ لا تحل لقطة الحَرَم إلا لمن يريد أن يعرِّفها فقط، فأما من أراد تعريفها ثم يمتلكها فلا يجوز له ذلك، واستدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد.

# ٢٥٥ ـ باب لعن من أحدث في الحرم حدثا أو اوى محدثا

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في لهذه الصحيفة؟ فيها الجراحات، وأسنان الإبل (۱) والمدينة حرَمٌ ما بين عَير (۲) إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عَدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحده (۱) فمسن أخفر (۱) مسلما فعليه مثل فعليه مثل فعليه مثل واحده المسلمين واحده المسلمين المنابق فعليه مثل فعليه مثل فعليه مثال فعليه فعلي

<sup>(</sup>١) أسنان الإبل التي تعطى دية.

<sup>(</sup>٢) جبل بالمدينة عظيم شامخ يقع جنوب المدينة.

<sup>(</sup>٣) أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم.

<sup>(</sup>٤) من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمنه مسلم.

ذٰلك»(١).

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «المدينة حرم، فمن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف (٢).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ: قال: «المدينة حَرَم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، ولا يُحْدَث فيها حَدَث، من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٣).

# • من نقه (الباب:

١ - الحَدَث في الحرم من الكبائر التي تستحق اللعن، ويستحق مرتكبها العذاب.

٢ \_ المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء.

٣ ـ حرمة المدينة كحرمة مكة، وسيأتي بيان ذٰلك إن شاء الله.

# ٢٥٦ ـ باب حرمة القتال في مكة

عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد<sup>(٤)</sup> وهو يبعث البعوث إلى مكة<sup>(٥)</sup>: إثذن لي أيها الأمير أحدَّثُك قولاً قام به رسولُ الله ﷺ للغد من يوم الفتح، فَسَمِعتْهُ أذناي ووعاه قلبي وأبصَرتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٧٠ و٣١٧٣)، ومسلم (١٣٧٠).

<sup>(</sup>Y) مسلم (۱۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) والى المدينة من قبل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٥) لقتال عبدالله بن الزبير عائذ الحرم رضي الله عنه.

عيناي حين تكلم به (۱)، إنه حَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرَّمها الله ولم يحرِّمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة؛ فإن ترخَّص (۲) لقتال رسول الله على فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله على ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب».

فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: «أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً ")، ولا فارّاً بدَم (١٠)، ولا فارّاً بدَم (١٠)، ولا فارّاً

# • من نقه (الباب.

ا ـ تحريم القتال والقتل في مكة، لأن قوله ﷺ: «وأن يسفك بها دماً» نكرة في سياق النفي فيعم القتل والقتال، وإن حرم القتال فالقتل يلزم ذٰلك، لأن القتال يفضي إلى القتل.

قال البغوي في «شرح السنة» (٣٠٢/٧): «ظاهره تحريم الدِّماء كلها حقًّاً كان أو لم يكن».

<sup>(</sup>١) أراد بهذا كله تحقيق حفظه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه.

<sup>(</sup>٢) طلب الرخصة.

<sup>(</sup>٣) لا يجير عاصياً.

<sup>(</sup>٤) لا يعيذها هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل.

<sup>(</sup>٥) كل حيانة حربة وهو المفسد في الأرض.

<sup>(</sup>٦) أحرجه البخاري (١٨٣٢)، ومسلم (١٣٥٤).

٢ ـ اختلف أهل العلم فيمن ارتكب ما يوجب القتل عليه، والذي يطمئن إليه القلب أنه يخرج للحل، والله أعلم.

وقد رد أهل العلم جواب عمرو بن سعيد لأبي شريح رضي الله عنه بأمور:

أ \_ أن أبا شريح أعلم من عمرو بن سعيد؛ لأنه صحابي عاين الحديث ومناسبته، والراوي أفقه بالمروي من غيره.

ب - أن أبا شريح لم يقرَّ عمرو بن سعيد، على جوابه كما زعم ابن بطال، ولذلك قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ٤٥): «وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور، ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: قال أبو شريح لعمرو: قد كنت شاهداً وكنت غائباً، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك، فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة».

ت ـ أن قول عمرو بن سعيد دعوى دون دليل.

ث ـ أن قول عمرو ليس مرفوعاً وإنما شبهة واهية رآها.

٣ ـ من خصائص رسول الله ﷺ: أن الله أباح له القتال والقتل ساعة في البلد الحرام مكة، ولا تحل لأحد غيره ﷺ سواء أكان قبله أو بعده.

#### ٢٥٧ ـ باب الزجر عن حمل السلاح في الحرم

عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي عَي يقول: «لا يحل

لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»(١).

# • من نقه (الباب.

١ ـ لا يجوز حمل السلاح في الحرم أو دخول مكة بلا حاجة،
 وقد مضى في كتاب العيدين ما يدل على ذلك أيضاً من حديث ابن
 عمر.

٢ ـ إذا خشوا عدواً فيجوز لهم حمل السلاح، بشرط أن تكون السيوف في أغمادها كما دخل رسول الله على مكة في عمرة القضاء، وقد ترجم البخاري بقوله: باب ليس السلاح للمحرم ثم نقل عن عكرمة تعليقاً: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٧٦/٥): "وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله النبي على فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم، فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز».

## ٢٥٨ ـ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَشْرِدُ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٥٦).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجَّة التي أمَّرَه عليها رسولُ الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النَّحر في رهط يؤذن في الناس: «ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»(١).

## • من نقه (لباب.

١ ـ وجوب ستر العورة في الطواف، وهو شرط صحة فمن طاف عرياناً لا يصح طوافه وهو قول جمهور العلماء، والله أعلم.

٢ ـ إبطال للعادة الجاهلية حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالاً ونساءً لزعمهم أنهم لا يطوفون ببيت الله في ثيابٍ عصوا الله فيها، وهذا من كيد الشيطان واستحواذه عليهم.

٣ ـ قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١١٦/٩): «لا يُمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يُمكَّن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم».

# ٢٥٩ ـ باب الزجر عن قود المسلم بخزامة يجعلها في أنفه

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ مَرَّ وهو بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان يسير ـ أو بخيط أو بشيء غير ذٰلك ـ فقطعه النبي ﷺ بيده ثم قال: "قُدُهُ بيده" .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۲۰ و۱۲۲۱).

## • من فقه (الباب:

القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم، وهو مثلة فقد رفع الله أقدار المسلمين عن أن يتشبهوا بذوات الأربع.

ويدل على التحريم قيام الرسول بقطعه، فلو لم يكن منكراً لما غَيره رسول الله ﷺ

٢ ـ جواز الكلام الذي فيه خير أثناء الطواف.

قال ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٧/٤): «في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي».

# ٢٦٠ ـ باب نفي جواز الإفاضة من مزدلفة دون عرفات

عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحُمْس والحُمْس قريشٌ وما ولَدت (١) \_ وكانت الحُمْس يحتسبون على الناس، يعطي الرجلُ الرجلُ الثياب يطوفُ فيها، وتعطي المرأةُ المرأةُ الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطهِ الحُمْسُ طاف بالبيت عرياناً، وكان يفيض جماعةُ الناس من عرفات، ويفيض الحُمْسُ من جَمْع.

قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحُمْس: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضُ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

قال: فكانوا يُفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات(٢).

<sup>(</sup>١) من كانت أمه قريشية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٦٥)، ومسلم (١٢١٩) (١٥٢).

## • من نقه (الباب:

١ ـ الأمر بالوقوف بعرفة، لأن الإفاضة تكون عند اجتماع الناس
 عنده ووقوفهم عليه.

٢ ـ النهي عن الإفاضة من مزدلفة أو منى دون الوقوف بعرفة
 كعادة قريش فى الجاهلية.

٣ ـ النهي عن تمييز طائفة من الحجيج دون جماعة الناس في شيء من الأحكام والمناسك.

# ٢٦١ ـ باب لا يمنع أحد من الطواف

عن جبير بن مطعم: أن رسول الله ﷺ قال: "يا بني عبدمناف من وَلي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار»(١).

## • من فقه (لباب:

١ \_ لا يمنع أحد من دخول المسجد الحرام للطواف والصلاة في

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۱۸۹٤)، والترمذي (۸۲۸)، والنسائي (۱/ ۲۸٤)، وابن ماجه (۱۲۵٤)، وأحمد (٤/ ۸۰ و ۸۱ و ۸۸)، والدارقطني (۱/ ٤٢٣)، والدارمي (۲/ ۷۰)، والحاكم (۱/ ٤٤٨)، والبغوي في «شرح السنة» (۷۸۰) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن عبدالله بن باباه عنه به.

قلت: إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند النسائي وأحمد في الموضعين الثاني والثالث.

وتابعه عبدالله بن أبي نجيح به. أخرجه أحمد (٤/ ٨٢ و٨٣).

فالحديث صحيح والحمد للَّه، وقد صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم.

أي ساعة شاء من ليل أو نهار.

٢ - اختلف أهل العلم، في صلاة التطوع في مكة في الأوقات الثلاثة المنهي عنها كما نقل الترمذي (٣/ ٢٢٠ - (٢٢)، والبغوي (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١) فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من لهذه الأوقات وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا بهذا الحديث وبحديث أبي ذر وفيه «إلا في مكة»، ومنعه آخرون واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وهو قول مالك وسفيان الثوري.

قلت: والصواب المنع؛ لأن حديث أبي ذر ضعيف<sup>(۱)</sup>، وحديث الباب عام فيحمل على الخاص؛ كما قدمنا في كتاب الصلاة، والله أعلم.

# ٢٦٢ ـ باب نهي الحائض عن الطواف بالبيت حتى تطهر

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بَسرِفَ (٢) حضت، فدخل علي رسولُ الله ﷺ وأنا أبكي. قال: «مالك، أنفست؟» قلت: نعم. قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱,۵/۵)، والدارقطني (۱/ ٤٢٥) بإسناد ضعيف؛ فيه عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر؛ فهو منقطع.

<sup>(</sup>۲) موضع قریب من مکة!.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١) (١١٩ و١٢٠).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ الحديث ظاهر الدلالة في نهي الحائض من الطواف حتى ينقطع دمها وتتطهر.

٢ \_ طواف الحائض باطل، لأن النهى يقتضى الفساد.

٣ ـ وهو دليل لمن اشترط الطهارة في الطواف.

# ٢٦٣ ـ باب النهي عن الكلام في الطواف إلا بخير

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يَتكلمن إلا بخير»(١).

## • من نقه (الباب:

1 \_ قال الترمذي (٣/ ٢٩٣): «والعمل على لهذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من علم».

# ٢٦٤ ـ باب الزجر عن رمي جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع الشمس

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدَّمنا رسولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۹۲۰)، والدارمي (۲۲٪)، والحاكم (۲۲۷٪)، والبيهقي (۸۵/۵، ۸۷٪)، وابن خزيمة (۲۷۳۹)، وابن حبان (۳۸۳۱) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب عن طاووس عنه مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح، والرواة عن عطاء سمعوا منه قبل الاختلاط مثل فضيل بن عياض والثوري.

ليلة المزدلفة أغيلمة (١) بني عبدالمطلب على حُمُرات (٢) فجعل يَلْطَخُ (٣) أَفْخَاذْنَا ويقول: «أُبِيْنِي (٤) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٥).

## • من نقه (الباب:

ا ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٧٥): «وفي الحديث دليل على أنه يجوز للنسوان والضَّعَفَةِ أن يدفعوا من المزدلفة من قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل».

٢ ـ لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.

قال البغوي (٧/ ١٧٦): «وفي حديث ابن عباس دليل أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وهو الأفضل سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٥٢٨ \_ ٥٢٩): «وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى».

٣ ـ واحتج من أجاز الرمي قبل طلوع الشمس بحديث أسماء:

<sup>(</sup>١) تصغير الغلمة جمع غلام.

<sup>(</sup>٢) جمع خُمُر جمع حمازُ وهي جمع تصحيح.

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود: اللطخ الضرب اللين، قلت: يكون ببطن الكف ونحوه.

<sup>(</sup>٤) تصغير يريد يا بني.

<sup>(</sup>٥) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۱۹٤٠ و۱۹٤۱)، والترمذي (۹۸۳)، والنسائي (٥/ ۲۷۱ ـ ۲۷۲)، وابن ماجه (۳۰۲۵)، وأحمد (۱/ ۱۳۲ و ۲۳۶ و ۲۷۷ و ۳۱۱)، والبغوي (۲۸۲۱ و ۱۹۶۳)، وابن حبان (۳۸۲۹) وغیرهم من طرق عنه.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٥٢٨/٣) وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان.

«أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بُنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت فاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه (۱) ما أرانا إلا قد غَلَسْنا، قالت: يا بني إن رسول الله على أذن للظَّعْن (۲)»(۳).

قال شيخنا في «حجة النبي على الساء الذين يرخص لهم من النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم من المزدلفة بعد نصف الليل، فلا بد من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون، لحديث ابن عباس (وذكره)، ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري: أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي على لأنه ليس صريحاً أنها فعلت ذلك بإذن منه على، بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل، فقد صرحت بأن النبي في أذن بذلك، فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن، الإذن أيضاً بالرمي بليل، ولم يبلغها المجائز أنها فهمت من هذا الإذن، الإذن أيضاً بالرمي بليل، ولم يبلغها نهيه هيه الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه».

٤ ـ قال شيخنا: «هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى، والدليل حديث ابن عباس أيضاً قال: كان النبي على يُسْأَل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج، رواه

<sup>(</sup>١) يا هٰذه.

<sup>(</sup>٢) جمع ظعينة، وهي: المرأة في الهودج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).

البخاري وغيره، وإلى هذا ذهب الشوكاني، ومن قبله ا بن حزم في «المحلى»: «إنما نهى النبي على عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى، ولهذا يقع على الليل والعشي معاً».

فاحفظ لهذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول على المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج بزعم الضرورة!».

٥ \_ وأكثر أهل العلم يقدمون حديث ابن عباس في العمل فقد قال الترمذي (٣/ ٢٤٠): «وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي الهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي الهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي».

وقال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٧٦): «والأول أفضل وهو أن يرمى بعد طلوع الشمس ضحى يوم النحر».

قلت: الرخصة التي قال بها بعض أهل العلم ليست عامة كما يفهمها بعض العامة، بل هي خاصة بالضعفة من الصبيان والنساء، فليتنبه لذلك من زعم أن في الأمر سعة حتى أفتى بجواز الرمي قبل طلوع الشمس لمن رخص له ومن لم يرخص نسأل الله العافية.

#### ٢٦٥ - باب النهى عن الغلو في الحصى

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله عنها العقبة، وهو على راحلته «ألقط لي حصى»، فلقطت له سبع

حصيات هن حصى الخَذْف، فقال: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»(١).

## • من فقه (الباب:

١ ـ يجوز التقاط الحصى من حيث شاء فرسول الله ﷺ لم يحدد مكاناً بعينه، فما يفعله الحجيج من التقاط الحصى من المزدلفة فيه غلو وتكلف.

٢ ـ من الغلو الرمي بحصى أكبر من حصى الخذف وهو فوق
 الحمص ودون البندق.

٣ ـ من التنطع في الدين ومخالفة سنة سيد المرسلين ما يفعله
 بعض الحجيج من رميهم الجمرات بالنعال.

# ٢٦٦ ـ باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار

عن قدامة بن عبدالله رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله عليه رمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه النسائي (٢٦٨/٥)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (٢١٥/١)، وأبو يعلى (٢٤٢٧، ٢٤٢٧)، والحاكم (٢٦٦/١)، وابن الجارود في «المنتقى» (٤٧٣)، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٤٧) وغيرهم من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن الحصين ثنا أبو العالية عن ابن عباس.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه النووي وابن تيمية وغيرهما.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه الترمذي (۹۰۳)، والنسائي (۲۷۰/۵)، وابن ماجه (۳۰۳۵)،
 وأحمد (۳/۳۱)، وابن خزيمة (۲۸۷۸) بإسناد صحیح.

## • من نقه (الباب:

١ \_ يحرم طرد الناس عند الجمار أو ضربهم.

٢ ـ قال الطيبي: «ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون: تنحوا عن الطريق كما هي عادة الملوك والجبابرة، والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك».

# ٢٦٧ ـ باب تحريم وطء النساء للمحرم قبل طواف الإفاضة

قال تعالى: ﴿ فَكَ رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١).

## • من فقه (لباب.

١ ـ من أحرم بالحج، أو العمرة يحرم عليه الجماع؛ لأن الرفث هو الجماع ووطء النساء كما قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيَـٰلَةَ ٱلصِّـيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَارِكُمْ لَهُ لَكُمْ لَيَـٰلَةَ ٱلصِّـيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَارِكُمْ ﴾.

٢ ـ وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل والغمز
 ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء أو التعريض به.

٣ \_ إذا جامع المحرم زوجته بطل حجه وعليه إتمام نسكه ثم
 قضاء حجه من عام قابل.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۲۱)، ومسلم (۱۳۵۰).

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان في حلقة مع ابن عباس فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له: لقد أتيت عظيماً قال: والرجل يبكي، فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار فأوججها، ثم ألقي نفسي فيها فعلت، فقال: إن توبتك أيسر من ذلك اقضيا نسككما ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل، فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً.

ولهذه فتوى جماعة من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وابن عمر وغيرهم (٢) وروي مرفوعاً ولا يصح.

قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٨٢): «إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل فسد حجه، سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنه، فيجب عليه المضي في الفاسد، ثم عليه القضاء من قابل».

قلت: التحلل هو الأكبر بطواف الإفاضة؛ لقول رسول الله ﷺ: «إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء إلا النساء»(٣).

# ٢٦٨ ـ باب نهي المرأة عن حلق رأسها

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حَلْق؛ إنما على النساء التقصير»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۱۹۹۱)، والبيهقي (١٦٧/٥) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٧ ـ ١٦٨) و«الموطأ» (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ صححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ كما في «الصحيحة» (٦٠٥) لشيخنا.

#### • من نقه (لباب:

١ \_ فضيلة الحلق للرجال.

۲ - المرأة عليها التقصير وليس لها حلق رأسها، وقد روى مرفوعاً من حديث عائشة وعلي ولكنه لا يصح سنداً(۱)، ومعناه صحيح دل عليه حديث الباب.

قال الترمذي (٣/ ٢٥٧): «والعمل على لهذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون أن عليها التقصير».

# 779 ـ باب النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»(٢).

## • من نقه (الباب:

١ ـ وجوب طواف الوداع.

٢ - رخص للحائض ترك طواف الوداع كما دل على ذلك حديث ابن عباس قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(٣).

 <sup>(</sup>١) انظر «الضعيفة» (٦٧٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

٣ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (٥٨٦/٣): «وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به، وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد، واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف».

# ۲۷۰ ـ باب الزجر عن أكل سائق البدن ورفقته من لحمها إذا عطبت ونحرها

عن موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه (۱) بالطريق، فَعَيِي (۲) بشأنها إن هي أُبدِعَت (۳) كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لاستحفين عن ذلك (٤). قال: فأضحيت (۵)، فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: فذكر له سنان بدنته، فقال: على الخبير سقطت. بعث رسولُ الله على الخبير سقطت. بعث رسولُ الله على الله! بدنة مع رجل وأمَّرَه فيها. قال: فمضى ثم رجع. فقال: يا رسول الله! كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: «انحرها، ثم اصبغ نعليها (۱) في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل

<sup>(</sup>١) وقفت من التعب والضعف.

<sup>(</sup>٢) عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها.

<sup>(</sup>٣) تحلَّت وأعيت ووقفت.

<sup>(</sup>٤) لأسألن سؤالاً بلغياً عن ذلك.

<sup>(</sup>٥) صرت في وقت الضحى.

<sup>(</sup>٦) ما علق بعنقها، علامة لكونها هدياً.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۲۵).

وفي رواية: «إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً، فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رُفقتك»(١).

#### • من فقه (لباب.

ا ـ قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٧٧/٩): «إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين، ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطاً أو في جملة الناس من غير مخالطة

والسبب في نهيهم، قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه».

٢ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٩١/٥): «والظاهر عدم الفرق بين هدي التطوع والفرض».

٣ ـ وقال (٥/ ١٩٠): «فإن قيل: إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله
 وقلتم بتركه في البرية كان طعمة للسباع، ولهذا إضاعة مال.

قلنا: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك، وقد تأتي قافلة في أثر قافلة».

الله عنه قال: «أمرني النبي على أقوم على على النبي الله عنه قال: «أمرني النبي النبي النبي النبي النبي الله عنه قال: «أمرني النبي 
<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۲٦).

البدن، ولا أعطى عليها شيئاً في جزارتها»(١).

## • من نقه (الباب.

١ - قال الحافظ في "فتح الباري" (٥٥٦/٣): "ظاهرهما أن لا يعطي الجزار منها شيئاً ألبتة، وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج: أن المراد منع عطيه الجزار من الهدي عوضاً عن أجرته ولفظه: "ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً".

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٨٨): «فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوزُ بيع شيء منه، فإنه عليه السلام لم يجوِّز أن يعطي الجزار شيئاً من لحم هديه، لأنه يعطيه مقابلة عمله، ولذلك كل ما ذبحه لله سبحانه من أضحية وعقيقة ونحوها، وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه فلا بأس به، وهذا قول أكثر أهل العلم».

# ٢٧٢ ـ باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها

عن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يُحدث فيها حدث، من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۱٦)، ومسلم (۱۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٧).

بالمدينة ترتع ما ذَعرتُها (١) قال رسول الله ﷺ: «ما بين الابتيها (٢) حرام (٣).

عن جابر رضي الله عنه قال النبي ﷺ: «إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها(٤)، ولا يصاد صيدها»(٥).

# • من نقه (الباب:

ا ـ للمدينة حرم كحرم مكة يحرم صيده وشجره، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة، وأحاديث الباب الصحيحة الصريحة ترد على من أنكر ذلك وزعم أنه ليس على الحقيقة.

Y \_ الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه (٢) فسلبه (٧)، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه (٨) رسولُ الله ﷺ، وأبى أن يرد عليهم (٩).

<sup>(</sup>١) أزعجتها، والمراد عذم صيدها.

<sup>(</sup>٢) اللابة هي الحرة ذات الحجارة السود.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) جمع عضاهه، وهو كل شجر يعظم وله شوك.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٦٢).

وله شاهد من حديث رافع بن حديج وآخر من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم

<sup>(</sup>٦) هو إسقاط الورق.

<sup>(</sup>٧) أخذ ملابسه ما عدا السائر لعورته رجراً له.

<sup>(</sup>٨) أعطانيه زيادة على نصيبي في الغنيمة.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٦٤).

#### ٢٧٣ ـ باب تحريم كيد أهل المدينة

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع<sup>(١)</sup> كما ينماع الملح في الماء»<sup>(٢)</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم على الله عنه أراد أهل هذه البلدة (٣) بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء (٤).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله»(٥).

## • من نقه (الباب:

١ - من أراد المدينة وأهلها الصالحين بسوء وكادهم لا يمهله الله
 بل يأخذه ولا يفلته.

٢ ـ المدينة دار الإسلام ومأرز الإيمان وأهلها على الجملة من
 لباب أمة محمد ﷺ، ولهذا لا يزال ظاهراً حتى يومنا لهذا.

<sup>(</sup>۱) داب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٧٧)، ومسلم (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) المدينة النبوية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٨٦).

 <sup>(</sup>٥) صحیح \_ أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٤ و٣٩٣)، وابن حبان (٣٧٣٨)، وابن أبي شیبة
 (١٨٠/١٢) من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

وله شاهد من حديث السائب بن خلاد.

# ١٨) كتاب الصوم

# ٢٧٤ ـ باب تغليظ تحريم إفطار شيء من رمضان دون عذر

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي (۱)، فأتيا بي جبلاً وعْراً، فقالا لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل، فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما لهذه الأصوات؟ قال: لهذا عُواء أهلِ النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم مُعلَّقين بعراقيبهم مُشَقَّقة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً، فقلت: من لهؤلاء؟ فقيل لهؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة (۲) صومهم، ثم انطلق بي فإذا بقوم أشدِّ شيء انتفاخاً، وأنتنه ثم انطلق بي فإذا بقوم أشدِّ شيء انتفاخاً، وأنتنه ثم انطلق بي فإذا بقوم أشدِّ شيء انتفاخاً، وأنتنه ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثَدْيَهُنَّ الحيات، قلت: ما بال لهؤلاء؟ قيل: لهؤلاء الزَّانون والزَّواني، قيل: لهؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من لهؤلاء؟ فقيل: لهؤلاء ذراري بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من لهؤلاء؟ فقيل: لهؤلاء ذراري المؤمنين، ثم شرف بي شرفاً فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمرٍ لهم؟

<sup>(</sup>١) بعضُدي.

<sup>(</sup>٢) يفطرون قبل وقت الإفطار.

فقلت: من لهؤلاء؟ قالوا: لهذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم

## • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم إفطار شيء من رمضان عمداً.

٢ ـ إفطار رمضان عمداً لا يجبره إلا التوبة النصوح والإكثار من النوافل.

# ٢٧٥ ـ باب لا تصوموا حتى تروا الهلال

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»(۲).

## • من فقه (لباب.

ا ـ ينبغي على الأمة الإسلامية أن تحصي عدة شعبان استعداداً لرمضان، لأن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً، ويكون ثلاثين يوماً، فتصوم إذا رأت الهلال، فإن حال بينها وبينه سحاب، قدّرت له وأكملت عدة شعبان ثلاثين يوماً، لأن بديع السماوات والأرض جعل

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲٤٦/۲)، وابن حبان (۷٤٩۱)، وابن خزيمة (۱۹۸۲)، والطبراني في «الكبير» (۷٦٦٧ و۷٦٦۷)، والحاكم (۲۱٦/۶)، والبيهقي (۲۱٦/۶) من طريق ابن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني أبو أمامة وذكره.

قلت: إسناده صحيح، وابن جابر هو عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)، ومسلم (۱۰۸۰).

الأهلة مواقيت ليعلم الناس عدد السنين والحساب، والشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً، وكذلك في الفطر.

٢ ـ رؤية الهلال متعلقة بالرؤية البصرية ـ العين البشرية ـ ولا ينبغي التكلف والتنطع ورصد الهلال بالآلات الفلكية، أو استعمال تقاويم المنجمين التي اجتالت المسلمين عن سنة خاتم النبيين فقل فيهم الخير وكثر فيهم الشر \_ عياذاً بالله.

قال الشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٠٧/٢٥ ـ ٢٠٨): «ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».

والمعتمِدُ على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، فهو مخطىء في العقل، وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلاً؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة، فإنها تختلف باختلاف حدّة النظر وكلاله، وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال، وانخفاضه، وباختلاف صفاء الجو وكدره، وقد يراه بعض الناس لثمان درجات، وآخر لا يراه لثنتي عشر درجة، ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعاً مضطرباً، وأئمتهم كبطليوس لم يتكلموا في ذلك بحرف، لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي.

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي وأمثاله، لما رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال، فرأوا الحساب طريقاً تنضبط فيه الرؤية، وليست طريقة مستقيمة، ولا معتدلة، بل خطؤها كثير، وقد جُرِّب، وهم يخطؤون كثيراً: هل يرى أم لا يرى؟ وسبب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب، فأخطأوا طريق الصواب».

# ٢٧٦ ـ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ (١٠) أحدُكُم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم صومة فليصم ذلك اليوم»(٢٠).

## • من نقه (لباب.

١ - النهي عن استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين على نية
 الاحتياط.

قال الترمذي (٣/ ٢٩): «والعمل على لهذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان».

٢ - من وافق صومه ذلك اليوم، بأن يكون قد اعتاد صوم يوم
 الإثنين أو الخميس، أو كان يصوم صوم داود فيصوم على عادته،
 ولذلك فإن النهي إنما هو في حق من يبتدئه محتاطاً من غير إيجاب أو
 قضاء ولا عادة.

٣ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢٨/٤): «وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة، ورد على من قال

<sup>(</sup>١) لا يستقبلن.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

بجواز صوم النفل المطلق».

٤ ـ اختلفوا في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقيل: التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر، وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا الذي رجحه أهل العلم.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢٨/٤): «ولهذا هو المعتمد» وأقره الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٥٠/٤).

قلت: وهو صريح في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقَدِّموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»(١).

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان، وسيأتي تخريجه في الباب الذي يليه ـ إن شاء الله.

#### ٢٧٧ ـ باب تحريم صوم يوم الشك

عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر، فأتي بشاة مَصْلِيَّة (٢)، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم. فقال

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۳۲۱)، والنسائي (٤/ ١٣٥)، وابن خزیمة (۱۹۱۱)، والبیهقي (۲۰۸/٤)، وابن حبان (۳٤٥٨) من طریق جریر بن عبدالحمید عن منصور عن ربعي بن حراش عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مشوية.

عمار: «من صام اليوم الذي يَشُكُ فيه الناس<sup>(۱)</sup>، فقد عصى أبا القاسم عمار: «من صام اليوم الذي يَشُكُ فيه الناس<sup>(۱)</sup>،

عن سماك بن حرب قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يُشكُّ فيه من رمضان وهو يأكل، فقال: ادن فكل، قلت: إني صائم. فقال: والله لتَدْنُونَ، قلت: فحدِّثني. قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله على قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالاً، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب، أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين "(٣).

<sup>(</sup>١) يُشَك فيه أنه من رمضان أو من شعبان بأن يتحدث الناس برؤية الهلال بلا تثبت.

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره ـ أخرجه البخاري (119/8 ـ فتح) تعليقاً، ووصله أبو داود (1788)، والبرمذي (1788)، والنسائي (108/8)، وابن ماجه (1788)، وابن خزيمة (1918)، والدارمي (1/7)، والحاكم (1/88)، والبيهقي (1/8)، والحاكم فغيرهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عماد.

قلت: في سنده أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعنه، وكان قد اختلط. ولكن له طرقاً يتقوى بها منها: طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي عن منصور عن ربعي أن عمار بن ياسر وناساً معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه... الحديث بنحوه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧٣/٣) وإسناده صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق (٧٣١٨) من طريق الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر.

وعلى الجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع طرقه.

 <sup>(</sup>۳) صحیح ـ أخرجه النسائي (۱۰۳/۶ ـ ۱۰۵)، وابن حبان (۳۰۹۰)، وابن حزيمة
 (۱۹۱۲) وغیرهم بإسناد صحیح:

## • من نقه (لباب.

ا ـ قال الحافظ في "فتح الباري" (١٢٠/٤): "استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، قال ابن عبدالبر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك».

٢ ـ ولهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم ففي الباب آثار كثيرة عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وحذيفة، والضحاك، وإبراهيم، والشعبي، وعكرمة (١).

قال الترمذي (٣/ ٧٠): "والعمل على لهذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله على ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبدالله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانه».

# ٢٧٨ ـ باب الزجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان (٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۱) انظر لزاماً «المصنف لابن أبي شيبة» (۳/ ۷۱ \_ ۷۳)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (۲۰۹/٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۳۳۷)، والترمذي (۷۳۸)، وابن ماجه (۱٦٥١)،
 وأحمد (۲/ ٤٤٢)، والدارمي (۲/ ۱۷)، وابن حبان (۳۵۵۹)، والبيهقي (٤/ ٢٠٩)
 وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبدالرحمٰن عن أبيه عنه.

## • من فقه (الباب:

قال الترمذي (٣/ ١١٥): «ومعنى لهذا الحديث عند بعض ألهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان أخذ في الصوم لحال رمضان.

وقد دلَّ في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان».

## ٢٧٩ ـ باب لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل

عن حفصة زوج النبي على أن رسول الله على قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(٢).

وفي رواية: «من لم يبيِّت (٣) الصيام من الليل فلا صيام له».

## • من فقه (الباب:

١ ـ تبييت النية وإيقاعها في الليل قبل الفجر شرط، لأن النفى

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۱٤۸).

<sup>(</sup>۲) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۲۵۵۶)، والترمذي (۷۳۰)، والنسائي (۱۹۶۶)، وابن ماجه (۷۰)، وأحمد (۲/۲۰)، وابن حزيمة (۱۹۳۳)، والدارمي (۲/۲، ۷)، والبيهقي (۲/۲۶)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/۵۶)، وابن حزم (۲/۲۲) وغيرهم وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) من لم ينو وهي بمعنى يجمع.

متوجه إلى الصحة.

قال البغوي في «شرح السنة» (٢٦٩/٦): «اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذراً مطلقاً، أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر، أما أداء صوم رمضان والنذر المعين، فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض».

٢ ـ تبييت النية قبل الفجر مخصوص بصيام الفرض، كرمضان والقضاء والكفارات والنذر دون التطوع، لأن رسول الله على كان يأتي عائشة في غير رمضان فيقول: «هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم»(١).

قال الترمذي (٣/ ١٠٨): "وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو قضاء رمضان، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينوه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق».

 $^{\circ}$  ويستحب تجديد النية كل يوم، لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها، قال البغوي (٦/ ٢٧٠): «وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فيقتضي نية على حدة».

٤ ـ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ضلالة وإن رآها الناس
 حسنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٥٤).

# ۲۸۰ ـ باب تغليظ تحريم قول الزور ومساوىء الأخلاق في الصوم

عن أبي هريرة أرضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»(١).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله: كل عمل أبن آدم له إلا الصيام (٢)، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنة (٣)، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب (٤)، فإن سابة أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف (٥) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه (٢).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جَهِل عليك، فلتقل: إني صائم إني صائم»(٧).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش»(^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) له أجر محدود إلا الصوم فأجره بدون حساب؛ كما في رواية لمسلم.

<sup>(</sup>٣) ستر ومانع من الفواحش والآثام، ومن ثُمَّ النار.

<sup>(</sup>٤) الصياح وورد بالسين «يسخب».

<sup>(</sup>٥) تغير رائحة الفم؛ لخلو المعدة من الطعام.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) (١٦٣).

<sup>(</sup>٧) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (١٩٩٦)، والحاكم (١/ ٤٣٠ \_ ٤٣١) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٨) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (١٩٦٠)، وأحمد (٣٧٣/٢، ٤٤١)، والدارمي =

# • من فقه (الباب:

ا ـ الصوم وَصْلَة إلى التقى كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ السِّيامُ كَمَا كُلِبَ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ المَلّكُمُ السِّيامُ كَمَا كُلِبَ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ المَلّكُمُ السَّلَّمُ المَلّكُمُ السَّقَوْنَ السَّلَامِ الدرجات العلى ويؤتى أجره بغير حساب هو من صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الشراب والطعام، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه.

٢ ـ الصوم المشروع هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن والفرج عن الشهوة والشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب والشهوة تفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه، وتفسد ثمرته فتُصيره بمنزلة من لم يصم.

٣ ـ تحريم قول الزور والعمل به والصياح والسباب والجهل والسفه وغيرها من مساوىء الأخلاق في حق الصائم لا يفهم من لهذا أن غير يوم الصيام يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم، وتغليظ تحريم ذلك في حق الصائم.

٤ ـ إن وقع جهل وسفه من غير الصائم على الصائم، فلا يقابله بمثله بل عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويتذكر أنه صائم بقوله: إني امرؤ صائم.

<sup>= (</sup>٣٠١/٢)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ٢٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٧٤٧) وسنده صحيح.

قال بعض أهل العلم: فليقل ذلك بكلام مسموع؛ لينزجر الشاتم والمقاتل، وقال آخرون: في نفسه ليمنعها من المشاتمة والمقاتلة.

قلت: الأول أرجح وأوضح، لأن القول المطلق لا يكون إلا باللسان وأما ما في النفس فمقيد كقوله والله المتفق عليه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» فتبين أن الكلام المطلق لا يقع إلا على الكلام المسموع المنطوق بصوت وحرف، ولذلك فإن حد الكلام عند أهل اللغة هو اللفظ المفيد لمعنى.
قال ابن مالك في ألفيته:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وهذا يرد على الأشاعرة المبتدعة الذين قالوا بالكلام النفسي؛ فتدبر.

٥ ـ ومن آداب الصائم إذا شُتم أيضاً إن كان قائماً فليجلس كما في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لا تسات وأنت صائم، فإن سابك أحد، فقل: إني صائم، وإن كنت قائماً فاجلس»(١).

# . ٢٨١ ـ باب تغليظ تحريم الجماع في الصوم وبيان أنه مفسد له

عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي على فقال: هلكت يا رسول الله قال: «وما أَهْلَكَك؟» قال: وقعت على امرأتي أن مضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبةً؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أحمد (۲/۲۸)، وابن خریمة (۱۹۹۱)، وابن حبان (۳٤۸۳) بإسناد صحیح.

<sup>(</sup>٢) جامعتها.

ستين مسكيناً؟» قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي ﷺ بِعَرَق (١) فيه تمر، فقال: «تصدق بهذا» قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها (٢) أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك»(٣).

### • من فقه (الباب.

١ - الجماع مفطر كالطعام والشراب لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٢/ ٦٠): «والقرآن دال أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف».

وقال الشوكاني في «الدراري المضيئة» (٢٢/٢): «الجماع لا خلاف أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسياً».

قلت: ودل على ذلك الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَا أَكُنَ بَسِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴿ وَالبقرة: ١٨٧] فأذن في المباشرة، فَعُقِل من ذلك أن الصيام من الجماع والطعام والشراب، وقوله عليه في الحديث القدسي وهي رواية للبخاري: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» فتبين أن الصيام من الطعام والشراب والجماع، والله أعلم.

٢ \_ من أفسد صيامه بالجماع فعليه الكفارة المغلظة وهي عتق

<sup>(</sup>١) زنبيل منسوج من الخوص.

<sup>(</sup>٢) هما حرتا المدينة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٣٧)، ومسلم (١١١١).

رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعيين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وهي على الترتيب لا التخيير.

٣ ـ وعليه القضاء لورود بعض الروايات: أن رجلاً جاء إلى النبي وقع بأهله في رمضان فذكر الحديث وقال في آخره: «فصم يوماً واستغفر الله».

وهي رواية صحيحة ثبتها أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (٤/ ١٧٢) فقال: "وبمجموع لهذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً" وأقره شيخنا في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (٣/ ٢٢٣): "... فإن لهذه اللفظة التي جاء بها الأمر بالقضاء ولم ينفرد بها، فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في "الفتح"، وقد كنت خرجتها في تعليقي على رسالة "الصيام" لابن تيمية (ص ٢٥ - ٢٧)، وفاتني هناك لهذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صرح فيه الحجاج بن أرطأة في بعض الطرق عنه بالتحديث، فهو شاهد قوي لا يدع مجالاً للشك في بعض الطرق عنه بالتحديث، فهو شاهد قوي لا يدع مجالاً للشك

### ٢٨٢ ـ باب كراهية القبلة والمباشرة للشاب دون الشيخ

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي على فجاءه شاب، فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا» فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم» قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله على: «إن الشيخ يملك نفسه»(١).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره \_ أخرجه أحمد (٢/ ١٨٥ و٢٢١) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ويشهد =

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رُخّصَ للشيخ وهو صائم، ونهى الشاب»(١).

عن أبي هريرة: «أن رجلاً سأل النبي عن المباشرة للصائم فرنَّص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رُخِّص له شيخ، والذي نهاه شاب»(٢).

## • من نقه (الباب:

ا ـ المباشرة والقبلة جائزتان للصائم بشرط أن يملك إربه؛ كما في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عليه يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لأربه».

٢ ـ ولذلك فقد رَخَّص الرسول ﷺ في القبلة والمباشرة للشيخ ونهى الشاب، لأن الشيخ أملك لنفسه من الشاب.

٣ \_ وهٰذا النهي نهي تنزيه، والله أعلم.

## ٢٨٣ ـ باب نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق

عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: «اسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق

<sup>=</sup> له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱۰٤٠) وفيه حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه.

وله طريق آخر عند الطبراني (١٠٦٠٤) وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس فهو بهما حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۳۸۷).

إلا أن تكون صائماً»(١)

#### • من نقه (الباب.

١ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٠/١): «والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا في حق الصائم».

وفي الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه يفسد صومه.

٢ ـ قال الترمذي (١٥٦/٣): «وقد كره أهل العلم السعوط
 للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم».

#### ٢٨٤ ـ باب تحريم الوصال في الصوم

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله عليه عليه عنهما قال: «نهى رسولُ الله عليه عنهما والمي الله عليه عنهما وأسقى»(٢).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله على عن الوصال رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصل. قال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۱٤۲ و۱۶۳ و۲۳۲۳)، والترمذي (۷۸۸)، وابن ماجه (۲) و ٤٠٧ و ۲۱۱)، والبغسوي (۲۱۸ و ۲۱۱)، والبغسوي (۲۱۳)، وابن حبان (۱۰۵٤)، والبيهقي (۲/۹۷ و۷/۳۰۳)، والدارمي (۱/۹۷۱) وغیرهم وهو صحیح

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۲۲)، ومسلم (۱۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله عَلَيْ عن الوصال في الصوم» فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» فقالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: «لست كهيئتكم إني أبيتُ لي مطعِمٌ يُطعمني وساق يسقيني»(٢).

عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله على أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: «لو مُدَّ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعَمُّقَهم إنكم لستم مثلي \_ أو قال \_ إني لست مثلكم، إني أظلُّ يطعمني ربّي ويسقيني»(٣).

# • من نقه (لباب:

ا ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٦٣/٦): «الوصال في الصوم من خصائص ما أبيح لرسول الله ﷺ، وهو أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئاً، وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم، فإن طعم بالليل شيئاً وإن قل خرج عن الكراهية».

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٦١)، ومسلم (١١٠٤) (٦٠).

٢ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٩٨/٤): «وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال، وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور، وأجابوا بأن قوله: «رحمة» لا يمنع التحريم؛ فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم».

٣ ـ يجوز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري،
 ولذلك يكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت.

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٨/٢) بعد أن ذكر اختلاف الناس في حكم الوصال: «والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، ولهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري (وذكره) وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإن أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم».

٤ - اختلف أهل العلم في قوله على: "إني يطعمني ربي ويسقيني" فبعضهم حمله على الطعام والشراب الحقيقي وبعضهم حمله على القوة وقد وقع لي كلام طيب لابن قيم الجوزية رحمه الله في "مفتاح دار السعادة" (ص ٥٠ - المنتقى) فقال: "ومن تأمل قول النبي على الأبي الست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني" علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها، من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله على في الذروة العليا منه، وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثوراً بل باطلاً وغروراً. وغلط من قال: إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يغتذي به

بدنه لوجوه:

أحدها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ولو كان أكلاً وشرباً لم يكن وصالاً ولا صوماً.

الثاني: أن النبي عَلَيْ أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال، فإنهم إذا واصلوا تضرروا، وأما هو عَلَيْ فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب، وأنا لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون، فلما قرَّرهم على قولهم: إنك تواصل ولم ينكره عليهم ذَلَّ على أنه كان مواصلًا، وأنه لم يكن يأكل أكلاً وشرباً يفطر الصائم.

الثالث: أنه لو كان أكلاً وشرباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه، فإنه حينئذ يكون ﷺ هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله: «لست كهيئتكم»؟!

ولهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسرُّه من نيل مطلوبه ووصال حبيبه، أو ما يغمّه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئاً ولا تطلب نفسه أكلاً، ولقد أفصح القائل في لهذا المعنى.

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور يستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا اشتكت من علال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد ٥ ـ قال ابن حبان في «صحيحه» (٨/ ٢٤٥) معلقاً على أحاديث الوصال: «لهذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي

الحجر على بطنه هي كلها أباطيل وإنما معناها الحُجَزُ لا الحَجَرُ، والحُجَزُ طرفُ الإزار إذ الله جل وعلا كان يطعم رسولَ الله ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعاً مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شدِّ الحجر على بطنه وما يغنى الحَجَرُ عن الجوع؟».

ورد عليه أهل العلم وأبلغ ذلك ما قاله الحافظ في "فتح الباري" (٣٠٨/٤): "وقد أكثر الناس من الرد عليه في جميع ذلك، وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: خرج النبي على بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال: "ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع، فقال: "وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع» الحديث فهذا الحديث يرد ما تمسك به، وأما قوله: وما يغني الحجر عن الجوع؟ فجوابه: أنه يقيم الصلب لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام، حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين».

### ٢٨٥ ـ باب تحريم الصوم على الحائض والنفساء

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله على أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: "فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم

تصم؟» قلن: بلي. قال: «فذلك من نقصان دينها»(١).

#### • من نقه (الباب:

ا ـ الحيض والنفاس من المفطرات، فإذا حاضت المرأة أو نُفِسَت في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت، فإن صامت لم يجزئها، فإن تعمدت الصوم أثمت.

٢ ـ الحائض والنفساء تقضي الصوم كما وقع في حديث معاذة أنها سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣).

#### تنىيە:

النقص المذكور في حديث الباب ليس المقصود به لوم النساء وتحقير منزلتهن، لأن ذلك من أصل خلقتهن، ولكن المراد الشفقة عليهن، وعدم الاغترار بهن والافتتان بهن، ولذلك لم يرتب الشرع على هذا النقص إثماً ولا عذاباً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۶)، ومسلم (۸۰).

وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة، والمراد: أخارجية أنت؛ لأن من اعتقد رأي الخوارج قيل فيه: حروري؛ لأن أول فرقة من الخوارج اجتمعوا في البلدة المذكورة؛ فنسبوا إليها.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).

ولكن بعض النساء المتفرنجات وبعض أشباه الرجال طعنوا في هذا الحديث بسبب هذه الحقيقة... حتى إن بعض النساء اللاتي يشغلن منصباً وزارياً في بعض الدول العربية قالت عنه: هذا الحديث سيىء الذكر؛ فصفق لها بعض المخنثين.

ولا يخفى على العقلاء أن الكمال يتفاوت، فإن النقص مقارنة لهن بالرجال وليس مقارنة لهن بعضهن ببعض. . ومن أراد أن يجعل الذكر كالأنثى في الخِلْقَةِ والخُلُق فإنما يريد أن يغير خلق الله؛ فهو شيطان مارد، فعليه من الله ما يستحق.

# ٢٨٦ ـ باب كراهية الصوم في السفر إذا أضعف الصائم

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: ومائم فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم فقال: «ليس من البر الصوم في السفر»(١).

## • من فقه (لباب.

١ ـ كراهية الصوم في السفر لمن ضعف وأصابه منه مشقة شديد.

Y = 1 اختلف العلماء فيمن صام وقوي على الصيام أهو أفضل أم الفطر أفضل أخذاً بالرخصة؟ ووضح ذلك توضيحاً Y = 1 الفطر أفضل أخذاً بالرخصة ووضع ذلك توضيحاً Y = 1 الله عنه: «وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن» (Y = 1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٧١٣)، والبغوي (١٧٦٣) وسنده صحيح.

ولذلك قال بعض أهل العلم: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّهُ مِنْ [البقرة: ١٨٥] فأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه، فالأولى به أن يفطر كما دل عليه حديث الباب.

٣ - لا يجوز ترك رخصة الإفطار في السفر على وجه التشديد والتنطع؛ فمن فعل ذلك وقع في الإثم والمعصية يدل عليه حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله على خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُراع الغَميم، فصام ناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك.

نقل الترمذي (٣/ ٩٠) عن الشافعي: «وإنما معنى قول النبي عَلَيْهُ: «ليس من البر الصيام في السفر»، وقوله ـ حين بلغه أن ناساً صاموا فقال: «أولئك العصاة» فَوَجهُ هٰذا إذا لم يحتمل قلبُه قبولَ رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحاً وصام، وقوي على ذلك، فهو أعجبُ إلي».

# ٢٨٧ - باب النهي عن تأخير الفطر إلى ظهور النجم

عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يزال الدين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١١٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه ابن خزیمة (۲۰۲۱)، وابن حبان (۳۵۱۰)، والحاكم (٤٣٤/٤)بإسناد صحیح.

ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصاري يؤخرون (١٠).

# • من فقه (الباب:

ا \_ السنة تعجيل الفطر، وكذلك كان السلف الأول يفعلون عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «كان أصحاب محمد على أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً»(٢).

٢ ـ تأخير الفطر إلى ظهور النجم فيه مخالفة للسنة وموافقة
 لليهود والنصارى، وقد وقع الروافض في ذلك ـ عياذاً بالله.

# ٢٨٨ ـ باب الزجر عن صوم يوم الجمعة مفردا

عن محمد بن عباد قال: سألت جابراً رضي الله عنه: أنهى النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده»(٤).

وفي رواية: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»(٥).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۳۰۳)، وأحمد (۲/ ٤٥٠)، وابن حبان (۳۰۰۳)، والحاكم (۱/ ٤٣١)، والبيهقي (۲/ ۲۳۷)، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۱) بإسناد حسن

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه عبدالرزاق (۷۰۹۱) بإسناد صححه ابن حجر والهیشمي وهو كما
 قالا

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٨٤)، ولمسلم (١١٤٣). وله شاهد من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٨٥)، ومُسلم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٤٤) (١٤٨)..

وفي أخرى: عن أبي الأوبر قال: كنت قاعداً عند أبي هريرة إذ جاءه رجل فقال: إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة. قال: ما نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة، ولكني سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام»(١).

عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي على دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «فافطري»(٢).

عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلت على رسول الله على في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا رسول الله على إلى طعام بين يديه، فقلنا: إنا صيام، فقال: صمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غداً؟ قلنا: لا . قال: "فأفطروا" ثم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً" .

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أحمد (۲/ ۳٦٥ و ۲۲۶ و ٤٥٨ و ٥٢٦)، وابن حبان (٣٦١٠)، وعبدالرزاق (٧٨٠٦)، والطیالسي (٢٥٩٥)، وابن أبي شیبة (٣/ ٤٥) وغیرهم وإسناده صحیح.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الحاكم (٦٠٨/٣)، والطبراني في «الكبير» (٢١٧٣ و٢١٧٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٤٤) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني عن حذافة الأزدي عنه به.

قلت: فيه ابن إسحاق وقد عنعنه ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.

وتابعه الليث عند النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٤٥)، والطبراني (٢١٧٥) وهو ثقة فالإسناد صحيح.

عن عبيدالله بن إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير قالت: أخبرني بشير أنه سأل رسول الله على: أصوم يوم الجمعة، ولا أكلم ذلك اليوم أحداً? فقال على: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما أن لا تكلم أحداً، فلعمري لأن تكلم بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت»(١).

### • من نقه (لباب.

١ - النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام سواء قصد ذلك أو لم
 يقصد.

ولذلك فإن قوله على حديث أبي هريرة عند مسلم: "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" ينبغي أن يفسر بالروايات الأخرى وهي: "إلا يوما قبله أو بعده" وهو ما يدل عليه صراحة حديث جنادة رضي الله عنه: "لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً" ومعناه في حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما، ولذلك فإن قول الحافظ في "فتح الباري" (٤/ ٢٣٤): "وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصيام يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة" فيه نظر من وجوه:

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أحمد (٧٥/٥ ـ ٢٢٥)، والطبراني في «الكبير» (١٢٣٢)، والبيهقي (٧٠/١٠) وغيرهم من طرق عنه. قلت: وهو صحيح.

أ \_ أن الروايات تفسر بعضها بعضاً، ولذلك فإن من اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها يفسر ويقيد بصوم يوم قبله أو بعده يوضحه.

ب \_ أن المطلق إذا قيد بقيد لم يجز تعديه، وهو قد قيد في أكثر الأحاديث بصوم يوم قبله أو بعده، والله أعلم.

٢ \_ يخرج صوم يوم الجمعة من دائرة النهي إذا صام يوماً قبله أو بعده، قال البغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٦٠): «والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده».

٣ \_ قال الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» (٣١١/١): «لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتَدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه» مردود من وجوه.

أ \_ النهي عن صيام يوم الجمعة مفرداً ثبت في أحاديث صحيحة صريحة جاوزت القنطرة.

ب ـ ثبت النهي عن جلّة الصحابة كعلي وأبي ذر وأبي هريرة وكذّلك سادات التابعين كالشعبي وإبراهيم.

٤ ـ اختلف العلماء في المأخذ في كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم فقال بعضهم: لكونه عيد، وقيل: لئلا يضعف عن العبادة، وقيل: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت وقيل: خوف اعتقاد وجوبه.

والأول هو المعتمد كما قال الحافظ في «فتح الباري»

(٤/ ٢٣٥): «وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها».

قلت: وتدل عليه رواية أبي الأوبر عن أبي هريرة وقول علي رضي الله عنه: «من كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً يصومها فليكن صومه يوم الخميس ولا يتعمد يوم الجمعة فإنه عيد وطعام وشراب فيجتمع له يومان صالحان يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين»(١).

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٤١٩، ٤٢٠): وقد أورد على هذا التعليل إشكالان:

أحدهما: أن صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام. والثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده.

وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم عيد العام، وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً».

٥ - فإن قيل ثبت من حديث عبدالله بن مسعود أنه قال: «كان رسول الله على يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة» (٢) فالجواب: أنه يحمل على أنه لم يكن يفطره إذا وقع في الأيام التي يصومها، ولذلك قال الترمذي: «وقد استحب قوم من أهل

 <sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٤٤)، وعبدالرراق (٧٨١٣) وحسنه الحافظ في
 «فتح الباري» (٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) حسن ـ أخرجه أبو داود (٢٤٥٠)، والترمذي (٧٤٢)، والنسائي (٢٠٤/٤)، وأحمد (٢٠٤/١) بإسناد حسن؛ لأن عاصم بن أبي النجود صدوق.

العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (١/ ٤٢٠): «... تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعاً، لا أنه كان يفرده لصحة النهى عنه.

وأين أحاديث النهي الثابتة في «الصحيحين» من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته (١٠)، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة، ثم يقدم عليها».

#### ٢٨٩ ـ باب النهى عن صيام يوم السبت

عن عبدالله بن بُسر عن أخته الصماء رضي الله عنهما عن النبي «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة (٢) أو عود شجرة ليمضعه (٣).

### • من نقد (لباب:

١ ـ هذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم السبت إلا في فريضة كرمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء.

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: «حديث حسن غريب»؛ أي: لذاته، وكأنه لذلك قيد ابن قيم الجوزية قوله: بـ «إن صح»، وقد صح بحمد الله؛ كما سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) قشرها.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأحمد (٢/٣٦ و ٣٦٨ \_ ٣٦٦)، والدارمي (١٩/٢)، وابن خزيمة (٢١٦٣)، والبغوي (١٨٠٦)، والحاكم (١/٣٥٥)، والبيهقي (٤/٣٠٢)، وابن حبان (٣٦١٥) وغيرهم من طريق خالد بن معدان عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

٢ ـ عورض هذا الحديث بأحاديث أحر أو بأقوال الأهل العلم،
 ولكنها لا تنهض لذلك، وسنذكرها ونبين ضعف الاحتجاج بها وإن
 كانت صحيحة.

أ \_ أعل بالاضطراب والشذوذ كما وقع في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، وقد أجاب عن ذلك ببحث نفيس شيخنا ناصر الدين الألباني في «أرواء الغليل» (٩٦٠) فلينظر.

ب \_ قال أبو داود: بأنه حديث منسوخ، ولم يذكر الناسخ فإن أراد حديث جويرية بنت الحارث المتقدم في النهي عن صيام يوم الجمعة وما في معناه فالجواب من وجوه.

الأول: أن دعوى النسخ لا يذهب إليها إلا بعد تعذر الجمع ومعرفة السابق واللاحق وهو غير متيسر هنا.

الثاني: لا تعارض بين الحديثين كما قال شيخنا في «الصحيحة» (٢/ ٧٣٤): «هذا، وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله عليه في حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم».

ولكن هذا إنما لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرناه أما من كان على علم بالنهي، فليس له أن يصومه، لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل ـ والحالة هذه ـ تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل، فلا يجوز إفراده كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضاً عليه».

الثالث: أن دعوى النسخ آخر المطاف بعد تعذر الجمع وهو هنا متيسر؛ فإن حديث السبت فيه نهي وحظر والأحاديث المذكورة فيها إباحة ومن المقرر في علم الأصول أن الحظر مقدم على الإباحة.

ت ـ عورض بحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد<sup>(١)</sup> ولا معارضة لأن حديثها فعل وحديث الباب قول، والقول مقدم على الفعل كما هو مقرر في الأصول.

٣ ـ ذهب بعض أهل العلم على حمل النهي على الإفراد وقالوا:
 لو صام يوماً قبله أو بعده لخرج من النهي.

قلت: سياق الحديث يأباه؛ لأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى.

ولذَّلك؛ فالصواب: أن الصوم يوم السبت لا يجوز إلا في فريضة، واللَّه أعلم.

# ٢٩٠ ـ باب كراهة صوم يوم عرفة للحاج

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي على قال: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، هن عيدنا أهل الإسلام هن أيام أكل وشرب»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أحمد (٣٦٢/٦ \_ ٣٢٤)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، وابن حبان (٣٦١٦)، والحاكم (٢١٦١)، والبيهقي (٣٠٣/٤) وغيرهم بإسناد حسن إن شاء الله وهذا الحديث مما حسنه شيخنا في تعليقاته على صحيح ابن خزيمة ثم ضعفه في "الضعيفة» (١٠٩٩) ثم رأى أن الأرجح حسنه كما في حاشية على "إرواء الغليل» (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٥/ ٢٥٢)، =

#### • من فقه (الباب:

الحديث: باب النهي عن صوم يوم عرفة. ولكن ثبت من حديث أبي الحديث: باب النهي عن صوم يوم عرفة ولكن ثبت من حديث أبي قتادة عند مسلم أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فيجمع بينهما بأن صوم يوم عرفة مستحب لمن يكن بعرفة لكنه مكروه لمن كان بعرفات حاجاً. وبهذا قال الترمذي فقال في «سننه» (٣/ ١٢٤) باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. ثم أسند حديث ابن عباس أن النبي على أفطر بعرفة وأرسلت له أم الفضل بلبن فشرب. ثم قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء». وقال البعوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٤٥) باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. ثم قال (٦/ ٣٤٦): «واستحب أكثر أهل العلم الإفطار فيه؛ ليتقوى على الدعاء».

وإلى الجمع المتقدم ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» (٤/ ٣٢٥) وقال: «والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج».

### ٢٩١ ـ باب تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق

مضى بيان الأحاديث الواردة في تحريم صيام يومي العيد في

قلت: إسناده صحيح.

وأحمد (١٥٢/٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٤ و٢١/٤)، وابن خزيمة (٢١٠٠)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والبغوي (١٧٩٦)، والبيهقي (٢٩٨/٤) وغيرهم من طرق عن موسى بن عُلَي بن رباح عن أبيه عنه به.

«كتاب العيدين».

عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: «لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي»(١).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيها الناس إن رسول الله على قال: «إنها ليست أيام صوم إنها أيام أكل وشرب»(٢).

عن أبي مرة مولى عقيل دخل هو وعبدالله على عمرو بن العاص، وذٰلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاماً، فقال عبدالله: إني صائم، فقال له عمرو: «أفطر، فإن هٰذه الأيام التي كان رسول الله على يأمر بفطرها وينهى عن صيامها، فأفطر عبدالله فأكل، وأكلت معه»(٣).

عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أَكُل وَشُربٍ»(٤).

## • من فقه (لباب:

۱ ـ تحريم صيام أيام التشريق؛ لأنها أيام أكل وشرب، ولذلك قال ابن حبان (۸/ ٣٦٧): «قوله ﷺ: «أيام منى أيام أكل وشرب» لفظة إخبار عن استعمال لهذا الفعل مرادها الزجر عن ضده، وهو صوم أيام منى، فَقَيَّد بالزجر عن صوم لهذه الأيام بلفظ الأمر بالأكل والشرب فيهما».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٩٧ و١٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن خزيمة (٢١٤٧) وصححه شيخنا بشواهده.

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲٤۱۸)، وابن خزیمة (۲۱٤۹)، والبیهقي (۲۹۷/۶)
 بإسناد صحیح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٤١).

٢ ـ يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي صيام أيام التشريق وهو مؤيد بعموم قوله تعالى: ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثِةِ آيَامٍ فِي ٱلْمَتِحَ.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى»(١).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسولُ الله على أنه يقول: لأقومَن الليلَ ولأصومَن النهار ما عشت، فقال رسول الله، فقال رسولُ الله على: "أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته يا رسول الله، فقال رسولُ الله على: "فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك قال: "صم يوماً وأفطر يومين، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوما، وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله على: "لا أفضل من ذلك. قال رسول الله على: "لا أفضل من ذلك.

قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما(٢): «لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحبُّ إلى من أهلى ومالى»(٣).

وعنه أيضاً: بلغ النبي ﷺ أني أصومُ أسردُ، وأصلي الليل، فإما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) بعدما كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).

أرسلَ إليَّ وإما لقَيتُه فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظاً، ولنفسك حظاً، ولأهلك حظاً، فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوماً، ولك أجر تسعه».

قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: «فصم صيام داود عليه السلام» قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله. قال: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفرُّ إذا لاقى» قال: من لي بهذه يا نبي الله؟

عن عبدالله بن الشِّخِّير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام الأبد فلا صام ولا أفطر»(٢).

عن أبي موسى الأشعري عن النبي على: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم للكذا» وعقد تسعين (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه النسائي (۲۰۱/۶ \_ ۲۰۰۷)، وابن ماجه (۱۷۰۵)، وأحمد (٤/٤١ و ۲۵ و ۲۲)، والدارمي (۱۸/۲)، والطیالسي (۱۱٤۷)، وابن حبان (۳۵۸۳)، وابن خزیمة (۲۱۵۰)، وابن أبي شیبة (۸/۳)، والحاکم (۱/ ۳۵۵) من طریق قتادة عن مطرف بن عبدالله بن الشخیر عن أبیه به.

قلت: إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه أحمد (٤/٤١٤)، وابن خزیمة (۲۱۵۵، ۲۱۵۵)، وابن أبي شیبة
 (۳/۳)، والبزار (۱۰٤۰ و ۱۰٤۱)، وابن حبان (۳۵۸٤)، والطیالسي (۵۱٤)، والبیهقي (۶/۳۰۰) وغیرهم من طریقین عن أبي تمیمة الهجیمي عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي على يسألون عن عبادة النبي على النبي على الخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداً، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله على فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١)

### • من نقه (الباب:

أ \_ نهيه على عن الزيادة على صوم داود لأنه أكمل الصيام.

١ - تحريم صيام الدُّهر ويدل على ذلك أمور منها:

ب ـ دعاؤه ﷺ على من صام الأبد، فإن قيل: معناه النفي، ففيه إسقاط لأجره لمخالفته سنة رسول الله ﷺ.

قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢٩٩/٣): «يا بؤس من أصابه دعاء النبي عليه السلام، وأما من قال إنه خبر فيا بؤس من أخبر عنه النبي عليه أنه لا يكتب له ثواب لوجود الصدق في خبره، وقد نفى الفضل عنه، فكيف يطلب ما نفاه النبي عليه».

ت ـ تبرؤ رسول الله ﷺ ممن رغب عن سنته .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۰۲۳)، ومسلم (۱٤۰۱).

ث ـ توعده بضيق جهنم عليه، والعياذ بالله.

ج ـ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من معاقبة من صام الدهر.

عن أبي عمرو الشيباني قال: كنا عند عمر بن الخطاب، فأتي بطعام له فاعتزل رجل من القوم، فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه. قال: الدهر، قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: «كل يا دهر كل يا دهر»(١).

وعن أبي إسحاق أن عبدالرحمٰن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون: «لو رأى هٰذا أصحاب محمد لرجموه» $^{(Y)}$ .

٢ ـ اختار جماعة من أهل العلم أن النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين وهو مردود من وجوه ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (٢٢٢/٤)، فقال: «وفيه نظر لأنه على قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر: لا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك، لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراماً، وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاً فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله: «لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمها»

٣ ـ حمل قوم آخرون النهي على من فَوّت حقاً.

 <sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه عبدالرزاق (۷۸۷۱)، وابن أبي شيبة (۳/۷۹) بإسناد صحيح؛ كما
 قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «فتح الباري» (٤/ ٢٢٢).

قلت: وتفويت بعض الحقوق من لوازمه، ولذلك قال رسول الله على الله عنهما: «يا عبدالله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجعت له العين، ونَهِكَت، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر، صوم الشهر كله» قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: «فصم صوم داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفرُّ إذا لاقى».

فهذا الحديث الصحيح صريح في أن تفويت الحقوق من لوازم صيام الدهر ولذلك لم يأذن له على أن الزيادة على صوم داود، فتنبه لهذا المقام فإنه مزلة أقدام فقد التبس على أفهام بعض الناس فحملوا تفويت الحقوق على اختلاف الناس، فإذا كان الأنبياء وأصحابهم أقروا أن تفويت الحقوق من لوازم صيام الدهر فكيف يحمل على اختلاف الناس؟!

٤ ـ شرع الإسلام صوراً عدة كلها تعادل صيام الدهر في الأجر منها:

أ ـ صيام رمضان واتباعه ستاً من شوال كما في حديث أبي أيوب عند مسلم.

ب \_ صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر.

ولهذه سنة رسول الله، فالسعيد من اتبعها، والشقي من حاد عنها إلى بنيات الطريق.

# ٢٩٣ ـ باب لا تصوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا تصوم المرأة

وبعلها شاهد إلا بإذنه»(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصل الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتنا، قال: قال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس»، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله على يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصل»(٢).

### • من فقه (لباب.

١ ـ تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه.

٢ ـ الزوج له حق الاستمتاع بزوجته في كل وقت، وحقه الواجب
 على الفور فلا يفوته بالتطوع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٩٢)، ومسلم (١٠٢٦).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲٤٥٩)، وأحمد (۳/ ۸۰ و ۸۵ \_ ۸۰)، والحاكم
 (۲) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

# ١٩) كتاب الاعتكاف

## ٢٩٤ ـ باب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة

عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبدالله: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير وقد علمت أن رسول الله على قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبدالله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا(١٠).

# • من فقه (الباب:

ا \_ قال شيخنا في "قيام رمضان" (ص٣٦ \_ ٣٧) "... ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهو قوله: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة".

وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيب، وعطاء، إلا إنه لم يذكر المسجد الأقصى، وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً، وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته،

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه البيهقي (٣١٦/٤) وغيره، وصححه شيخنا في الصحيحة الله (٢٧٨٦)؛ فراجعه فإنه نفيس.

ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم».

٢ - وقال حفظه اللّه في «الصحيحة» (٢٠٠/٦): «واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته، وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُهُ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ وهذا الحديث الصحيح، والآية عامة والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها، وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه، والآثار المختلفة أيضاً فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد بن المسيب: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي». أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه».

### ٢٩٥ ـ باب لا اعتكاف إلا بصوم

قالت عائشة رضي الله عنها: «والسنة فيمن اعتكف أن يصوم»(١). وفي رواية: «ولا اعتكاف إلا بصوم»(٢).

#### • من فقه (لباب.

١ - قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٢/ ٨٧ - ٨٨): "ولم ينقل عن النبي على أنه اعتكف مفطراً قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم"، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله على إلا مع الصوم.

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أحرجه البيهقي (٣٢٠/٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو داود (٢٤٧٣) بسند حسن.

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية».

ولهذا ما ذهب إليه ابن عمرو، وابن عباس، وعروة بن الزبير، والزهري، وغيرهم (١٠).

٢ ـ لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي
 الاعتكاف فيه بقوله: «نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد» للسببين:

الأول: أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.

الثاني: أنه لا اعتكاف إلا بصوم.

وقد فشت لهذه البدعة عند جماعة الدعوة والتبليغ، وليس لهم سلف ولا يعتمدون على أثارة من علم في ذلك.

#### ٢٩٦ ـ باب ما يحرم على المعتكف

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضاً، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»(٢).

# • من فقه (الباب:

١ ـ لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منها، كالبول والغائط والوضوء وكل ما يحتاج إليه الإنسان، لحديث

<sup>(</sup>١) انظر «المصنف» لعبدالرزاق (٤/ ٣٥٣ ـ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي (٤/ ٣٢٠) وهو صحيح.

عائشة المتفق عليه: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً».

٢ ـ لا يحل للمعتكف أن يمس امرأته، وأن يباشرها، وسيأتي في
 باب مستقل.

٣ ـ لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، فإن خرج بطل اعتكافه.
 ٢٩٧ ـ باب نهي المعتكف عن المباشرة

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنشُرُ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا تُبَاشِرُوهُ فَ وَأَنشُرُ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

### • من فقه الباب:

١ ـ يحرم على المعتكف أن يجامع امرأته ليلاً أو نهاراً حتى يقضى اعتكافه.

٢ ـ الجماع يبطل الاعتكاف كما هو ظاهر الآية، ولذلك قال ابن
 عباس رضي الله عنهما: "إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف(١)»(٢).

٣ ـ لا كفارة على المعتكف إذا جامع زوجته لعدم ورود شيء في ذلك عن الرسول ﷺ وأصحابه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أعاد اعتكافه.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه عبدالرزاق (٨٠٨١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٩٢) بإسناد صحيح.

### ۲۰) كتاب البيوع

#### ٢٩٨ ـ باب الزجر عن غش المسلمين

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ مرَّ على صُبْرَةِ طعام (١)، فأدخل يدَه فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السَّماء (٢) يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس مني "(٣).

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشّنا فليس منا»(٤).

### • من نقه (الباب:

١ - إخفاء العيب والتدليس في البيع حرام بكل أنواعه وشتى أشكاله.

<sup>(</sup>١) الكومة المجموعة من الطعام.

<sup>(</sup>٢) أمطرت عليه.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۱۰۲). وله شاهد من حدیث الحارث بن سوید أخرجه الحاكم
 (۹/۲) وهو صحیح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠١).

قال الترمذي في «سننه» (٣/ ٢٠٧): «والعمل على هٰذا عند أهل العلم، كرهوا الغش، وقالوا: الغش حرام».

٢ ـ إذا اكتشف المشتري العيب فهو بالخيار في رد السلعة، ومع ذٰلك فالبيع صحيح.

قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٦٧): «والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب، أو يصرِّيَ الشاة، أو يُغَمِّر وجه الجارية، فيظنها المشتري حسناء، أو يجعد شعرها غير أن البيع معه يصحُّ، ويثبت للمشترى الخيار إذا وقف عليه».

## ٢٩٩ ـ باب الزجر عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُرَكِيمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَا يُرَكِيهُمْ وَلَا يُرَكِيمُ وَلَا يُرَكِيهُمْ وَلَا يُرَكِيمُ وَلَا يُرَكِيمُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُولِمُ وَلِي مُنْ وَلَا يُعْرَانُ وَلِمُ وَلَا يُعْرِيمُ وَلَا يُعْرَانُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَاللَّهُمُ مُنْ وَلِيلًا لَهُمْ عَالِمُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَلِي مُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرِيمُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرَانُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَلَا يُعْرَانُ وَلَا يُعْرِقُونُ وَلَا يُعْرِقُونُ وَلَالْكُولُونُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَذَاكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَالُكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْكُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُونُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُولُونُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال: ﴿ وَلَا لَنَهَ خِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأَرِٰلَ قَدَمُ الْعَدَ ثُلُوتِهَ اوَتَذُوقُوا السُّوَءَ بِمَا صَدَدتُ مَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ \* وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* [النحل: ٩٤ \_ ٩٥].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»(١).

عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله على يقول: «إيّاكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثما

<sup>(</sup>۱) أخرجه لبخاري (۲٬۰۸۷)، ومسلم (۱٦٠٦).

يمحق<sup>(۱)</sup>.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» فقرأها رسول الله على ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المُسبِلُ، والمنان، والمنفق سلعته بالحَلفِ الكاذب»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك "(٣).

عن أبي سعيد الخدري قال: مَرَّ أعرابي بشاة فقلت: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال: لا والله، ثم باعنيها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «باع آخرته بدنياه»(٤).

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَّرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

أخرجه مسلم (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٦٩)، ومسلم (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه ابن حبان (٤٩٠٩) بإسناد حسن.

[آل عمران: ۷۷]<sup>(۱)</sup>.

#### • من فقد (لباب:

١ - تغليظ تحريم الحلف الكاذب في البيع لإنفاق السلعة.

٢ ـ الحلف سبب لكثرة المشترين وزيادة الرغبات فيه، ومن ثم
 زيادة ظاهرية في المال، إلا أنه يمحق البركة فيفضي إلى اضمحلال
 العدد في الدنيا أو زوال النعمة، ولهكذا كل مال حرام.

# ٣٠٠ ـ باب تحريم الكتمان والخداع في البيع

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما»(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذُكر للنبي على أنه يُخدَع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة (٣)»(٤).

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يعد يعل المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه له (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) الخديعة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١١٧)، وأمسلم (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) صحیح \_ أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦)، وأحمد (١٥٨/٤)، والحاكم (٨/٢)، والبيهقي (٣٢٠/٥) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمٰن بن شماسة عنه =

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار»(١).

# • من فقه (الباب:

١ ـ الكتم والخداع حرام في البيع، وهو يمحق بركة البيع.

٢ ـ شرط الخيار جائز في حق المشتري فله أن يشترط على البائع
 لا خلابة، أو ما قام مقامها من الكلمات، فإذا تبين له عيب أو غبن فله
 رد السلعة، والله أعلم.

٣ \_ يجوز رد السلعة بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة.

# ٣٠١ ـ باب تحريم احتكار أقوات المسلمين

عن معمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من احتكر فهو خاطىء (٢) فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.

به .

قلت: صححه الحاكم والذهبي والمنذري على شرط الشيخين، وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (١٤/ ٣١١)، وفي ذلك كله نظر؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم؛ لأن عبدالرحمٰن بن شماسة لم يخرج له البخاري وهو ثقة.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه ابن حبان (٥٦٧)، والطبراني في «الكبير» (١٠٢٣٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٥٣ و٢٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٨٩/٤) من طريق عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زر به.

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) العاصي الآثم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٠٥).

#### • من نقه (لباب:

١ - الاحتكار هو شراء البضاعة في الرخاء، وحبسها؛ لِتَقِلَّ في السوق، فيغلو سعرها.

٢ - اختلف العلماء في الاحتكار المحرم، أهو عام أم في
 الأقوات.

قال الترمذي (٣/٥٦٧): "والعمل على لهذا عند أهل العلم: كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسَّختيان ونحو ذٰلك».

قال البغوي في «شرح السنة» (١٧٨ مـ ١٧٩): «اختلف أهل العلم في الاحتكار؛ روى عن عمر أنه قال: لا حكرة في سوقنا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله.

وروي عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة، وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء. قال مالك: يمنع احتكار الكتان والصوف والزيت، وكل شيء أضر بالسوق، وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما في غيره فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد.

وقال أحمد: إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد؛ لأن السفن تخترقها. وقال الحسن والأوزاعي: من جلب طعاماً من بلد، فحبسه ينتظر زيادة السعر، فليس بمحتكره إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته، فحبسه، فليس بمحتكر.

قال البغوي: والحديث وإن جاء باللفظ العام، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء أو بعض الأحوال، إذ لا يُظَنُّ بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يخالفه، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ثم يخالفه إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء، فروي أنه كان يحتكر الزيت».

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٢١/٣٤): «وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا.

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار؛ دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس، وأمّا ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبدالبر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت

وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح».

٣ ـ تتمخض أقوال العلماء عن بيان صفة الاحتكار المحرم وهي:
 أ ـ اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين، ويكون هذا فيما فيه عيش الناس وقوتهم.

ب ـ المحتكر الخاطىء هو المتردد على السوق ليشتري ما يحتاجه المسلمون ويضطرون إليه، فيحتكره، فيمنع غيره من الشراء، ويحصل بفعله ضرر وضيق.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٣٣٨/٥): "والحاصل: أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع".

٤ ـ يخرج من صور الاحتكار المحرم ما يأتي:

أ ـ ادخار الأقوات التي تفيض عن حاجة الناس، وبخاصة في مواسمها ليبيعها للناس عند الحاجة إليها.

ب ـ الجالب لبضاعة من خارج السوق ينتظر بها ارتفاع السعر، والله أعلم.

## ٣٠٢ ـ باب تحريم بيع الدم

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ إِلَّمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ ﴾ [المائدة: ٣].

عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸٦).

# • من فقه (الباب:

۱ \_ تحريم بيع الدم، قال البغوي في «شرح السنة» (۸/ ٢٥): «بيع الدم لا يجوز؛ لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهى تنزيه».

قال الحافظ في "فتح الباري" (٤/٧/٤): "واختلف في المراد به فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع اللام كما حُرّم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعاً أعني بيع الدم وأخذ ثمنه".

٢ - حمل بعض العلماء النهي عن ثمن الدم على الحجامة
 مردود، لأن كسب الحجام، وردت أحاديث مستقلة في النهي عنه.

٣ ـ قول البغوي: حرّم ثمن الدم لنجاسته، فيه نظر؛ فإن الدم غير نجس كما هو مبسوط في جملة من كتب الفقه، وإن قال به بعض أهل العلم، والله أعلم.

# ٣٠٣ ـ باب تحريم ثمن الكلب

عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدَّم وثمن الكلب»(١).

عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنُور؟ قال: «زجر النبي ﷺ عن ذٰلك»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵۲۹).

عن رافع بن خَديج رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «شر الكسب: مهر البَغِيِّ، وثمن الكلب، وكسب الحجام»(١).

وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» (٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البَغِيِّ»(٣).

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحلوان الكاهن (٤٠٠).

## • من نقه (لباب.

١ ـ تحريم بيع الكلب، وقبض ثمنه.

۲ ـ لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان لقوله ﷺ: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»(٥)، وقوله: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من

أخرجه مسلم (١٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵۲۸) (٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (١٨٩/٧ \_ ١٩٠)، وأحمد (٢/ ٣٣٢) و ٣٤٧ و ٤١٥ و ١٢٦)، وابسن حبان و ٣٤٧)، والبيهقي (١٢٦/٦)، وابسن حبان (٤٩٤١) من طرق عنه به. قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٥٧٤) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما.

أجره قيراطان كل يوم»<sup>(١)</sup>.

وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير.

٣ ـ يستثنى من البيع كلب الصيد المعلم لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَور والكلب إلا كلب صيد»(٢).

٤ ـ من جاء لأخذ ثمن كلب فأملأ كفه تراباً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه تراباً»(٣).

### ٣٠٤ ـ باب تحريم ثمن المنور

عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنُور؟ قال: «زجر النبي ﷺ عن ذٰلك»(١٠).

### • من فقه (لباب:

١ ـ تحريم ثمن الهر وبيعه.

٢ \_ قال الدميري في «حياة الحيوان» (٢/ ٥٠): «النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٧٥) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه النسائي (۷/ ۱۹۰ و ۳۰۹)، وأحمد (۳۱۷/۳)، والبیهقي (۲/۱)،
 والدارقطني (۳/ ۷۳). قلت: وهو صحیح وله شاهد من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٤٨٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ١٩٥ ـ ١٩٦)، وقد زعم الترمذي والخطابي وابن عبدالبر: أن حديث بيع السِّنور لا يثبت، والحديث في "صحيح مسلم» بإسناد كالشمس.

قلت: وهو تقييد دون دليل.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٤٠): «وفيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة، ومجاهد، وجابر وابن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس.

وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وأجابوا عن لهذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.

وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من المروآت، ولا يخفى أن لهذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقى بلا مقتض».

#### ٣٠٥ ـ باب الزجر عن بيع الخمر وشرائه

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي على: «حُرِّمت التجارة في الخمر»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رجلاً أهدى لرسول الله على الله عنهما؟ واوية خمر (٢). فقال له رسول الله على: «هل علمت أن الله قد حرّمها؟ قال: لا فسار إنساناً، فقال له رسول الله على: «بم ساررته»فقال: أمرته ببيعها. فقال: «إن الذي حرّم شُربَها حرّم بيعها» قال: ففتح المزاد (٣) حتى ذهب ما فيها (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٢٦)، ومسلم (١٥٨٠).

<sup>(</sup>٢). قربة ممتلئة خمراً.

<sup>(</sup>٣) هي الراوية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٧٩).

عن أنس بن مالك قال: لما حُرِّمت الخمر، قال: إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك تمتنعُ من ريحها. قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البُسر والتمر مخلوطين، فجاء رجل النبيَّ عَلَى فقال: إنه كان عندي مال يتيم، فاشتريت به خمراً أفترى أن أبيعه، فأرد عليه ماله؟ فقال النبي عَلَيْ : "قاتل الله اليهود حَرُمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها"، ولم يأذن لي النبي عَلَيْ في بيع الخمر(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «ثمن الخمر حرام، ومهر البَغِيِّ حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة (٣) حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فأملأ يديه تراباً، والخمر والميسر وكل مسكر حرام»(٤).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: "لعن

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٤٩٤٥) واللفظ له، وأحمد (٢١٧/٣)، وعبدالرزاق (١٦٩٧٠)، وأبو يعلى (٣٠٣٤). قلت: وإسناده صحيح، وأصله في البخاري (٤٦٤٧ و٤٦١٧)، ومسلم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٤٨٥) وغيره. قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) الطبل.

 <sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه الطبراني في االكبير» (١٢٦٠١) بتمامه.
 وأخرجه أبو داود (٣٤٨٢)، وأحمد (١/ ٢٧٤ \_ ٢٧٨، ٢٨٩ \_ ٣٥٠)، والطيالسي
 (٢٧٥٥) مفرقاً.

الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة له»(١).

وزاد ابن ماجه: «وآکل ثمنها»(۲).

### • من نقه (الباب:

١ - تحريم بيع الخمر، وشرائها، وأكل ثمنها، فإن ذلك موجب
 للعن وسخط الله تبارك وتعالى.

٢ ـ من ورث خمراً لا يجوز له إمساكها حتى تصير خلًا.

لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: «لا»(٣).

### ٣٠٦ ـ باب الزجر عن بيع البذار في الأرض

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً»(٤٠).

وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بياض الأرض» (٥).

### • من فقه (الباب:

تحريم بيع الأرض المبذورة قبل أن يظهر ما يتولد منه.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۲۷٤)، وابن ماجه (۳۳۸۰) وغیرهما. قلت: وسنده صحیح. وله شاهد من حدیث أنس عند الترمذي (۱۲۹۵)، وابن ماجه (۳۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٣٦) (١٠٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجها ابن حبان (٤٩٥٧) بإسناد صحيح.

#### ٣٠٧ ـ باب الزجر عن بيع فضل الماء

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء»(٢).

عن إياس بن عبدالمزني قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الماء»(٣).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع (٤) البئر (٥).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي (٣٠٧/٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، وأحمد (٣/ ١٣٨ و٤/ ٤١٧)، والدارمي (٤١٧٦)، وابن حبان (٤٩٥٢)، والحاكم (٤/ ٤١)، والطبراني (٤/ ٤١) من طرق عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش.

<sup>(</sup>٥) صحیح ـ أخرج ابن ماجه (٢٤٧٩)، وأحمد (١١٢/٦ و١٣٩ و٢٥٢ و٢٦٨)، وابن حبان (٤٩٥٥)، والحاكم (٢/ ٦١)، والبيهقي (٦/ ١٥٢). قلت: وهو صحيح.

الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك الله (١٠).

### • من نقه (الباب:

١ - تحريم بيع فضل الماء الذي يفضل عن الحاجة.

قال الترمذي (٣/ ٥٧١): «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».

قال البغوي (٦/ ١٦٨): «لهذا في الرجل يحفر بئراً في أرض موات، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلاً، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلاً، وإلى لهذا المعنى ذهب: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على التحريم».

قال ابن حبان (١١/ ٣٣٠ ـ ٣٣١): «أضمر فيه الماء الذي لا يقع في الحَوْز ولا يمتلكه أحد ما دام مشاعاً مثل المياه الجارية المشتركة بين الناس، ويحتمل أن يكون معناه الماء الذي يكون للمرء في البادية من بئر أو عين، فينتفع به، ويمنع الناس ما فضل عنه، فنهي عن منع المسلمين ما فضل من مائه بعد قضاء حاجته عنه، لأن في منعه ذلك منع الناس عن الكلأ».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٤١): «والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۱۸۹).

كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاة أو غيرها».

ثم قال: «ويؤيد المنع من البيع أيضاً أحاديث: «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» أ.هـ.

٢ ـ وليعلم أن من أفضل الصدقات سقي الماء، وبذله، وحفر
 الآبار، وهو كذٰلك من الصدقات الجارية.

#### ٣٠٨ ـ باب تحريم بيع الغرر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله على عن بيع الغرر" (٢).

### • من فقه (الباب.

ا ـ بيع الغرر: هو بيع الجهالة والخطر والضرر، "لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه، ووراءه ما يسوؤه، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً، أو معجوزاً عنه، غير مقدور عليه فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، أو العبد الآبق، أو الجمل الشارد، أو الحمل في البطن، أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥١٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أحمد (۲/۱٤٤)، وابن حبان (٤٩٧٢)، والبيهقي (٣٣٨/٥) من طریقین عن نافع عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

والعجز عن تسليمه.

ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن، وتراب الصاغة لا يجوز، لأن المقصود ما فيه من النقد وهو مجهول»(١).

٢ - قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١٥٧ - ١٥٧): «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدّمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك الباثع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. . واعلم: أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وكسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم».

٣ ـ ومن بيوع الغرر وعقود الجهالة والضرر ما يسمى بالتأمين بجميع أشكاله وألوانه ومسمياته، وقد اتفق فقهاء العصر على تحريمه لا أعلم لهم مخالفاً إلا ما وقع من الدكتور مصطفى الزرقا الذي فرحت بكلماته شركات التأمين فهي تطبعها، وتوزعها، وتدعو لها. . والحق منهم براء.

#### ٣٠٩ ـ باب النهى عن بيع الولاء وهبته

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهي رسول الله على عن بيع

 <sup>(</sup>۱) «شرح السئة» (۱۳۲/۸).

الولاء وهبته»<sup>(۱)</sup>.

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»(٢).

# • من فقه (الباب:

١ - لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لأن حكمه كحكم النسب، قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ٣٥٤): «اتفق أهل العلم على هٰذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهاهم رسول الله عَلَيْ عن ذٰلك».

وقال الحافظ في "فتح الباري» (٤٤/١٢): "وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذٰلك».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٣٤١/٤)، والبيهقي (٢٩٢/١٠)
 بإسناد فيه ضعف؛ فيه محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة ضعفهما
 عامة أهل العلم، وأوردهما الذهبي في «الضعفاء» (٢/ ٥٦٧ و ٥٧٧).

وروى مرسلاً عن الحسن البصري عند البيهقي (١٠/ ٢٩٢) وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث على رضي الله عنه بلفظ «الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله». أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٩٤) بإسناد صحيح كالشمس؟ كما قال شيخنا في «إرواء الغليل» (٦/ ١١٢ و١١٣) حيث انتهى \_حفظه الله \_ إلى القول بصحة الحديث فقال (٦/ ١١٤): «وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق على والحسن البصري، والله أعلم».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٣٥/١٦): «وهو حديث عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين».

۲ ورد عن بعض السلف أنه يرى جواز بيع الولاء وهبته؛
 كميمونة، وعثمان، وعطاء، وعروة، والظاهر أنهم لم يبلغهم الحديث،
 والسنة أولى بالاتباع.

# ٣١٠ ـ باب الزجر عن تلقى الركبان

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن تلقي البيوع(١)»(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع<sup>(٣)</sup> حتى تبلغ الأسواق» (٤).

وعنه أيضاً: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» (٥٠).

وفي رواية: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) جمع بيع؛ بمعنى المبيع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٦٤)، أومسلم (١٥١٨).

<sup>(</sup>٣) جمع سلعة، وهو: ألمتاع، وما يتجر به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢١٦٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٦٧).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا الجَلَب(١)، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سَيِّده(٢) السوق فهو بالخيار»(٣).

وعنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتلقى الركبان للبيع»(٤).

# • من نقه (لباب.

ا \_ تلقي الركبان أو البيوع أو الجلب صورته: «أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع؛ فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص»(٥).

٢ \_ تلقى الركبان حرام؛ لأنه خداع في البيع، والخداع لا يجوز.

٣ \_ اختلف العلماء في فساد بيع تلقي الركبان، والصواب: أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأن رسول الله ﷺ أثبت لصاحب السلعة الخبار مطلقاً.

٤ \_ منتهى التلقى أن تبلغ السلع السوق.

# ٣١١ ـ باب الزجر عن بيع الحاضر للبادي من الأعراب

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضعهم من

<sup>(</sup>١) هو ما يجلب للسوق من أجل البيع.

<sup>(</sup>۲) مالکه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٦٢)، ومسلم (١٥١٩) (١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١١).

<sup>(</sup>٥) «شرح السنة» (١١٦/٨).

بعض»<sup>(۱)</sup>...

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يبع حاضر لباد»(٢).

عن أنس رضي الله عنه قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسولُ الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد»(٤).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ».

قال طاوس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارأ ٥٠

# • من نقه (لباب.

ا - تحريم بيع الحاضر - وهو ساكن المدينة - لباد - وهو ساكن البادية - وصورته: «أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم، ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي، ويقول له: ضع متاعك عندي حتى أتربص لك وأبيعه على مر الأيام

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۲۰)، ومسلم (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣) واللفظ له ..

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٥٨)، مسلم (١٥٢١).

بأغلى، وارجع أنت على باديتك، فيفوت بفعله رفقُ أهل البلد، فنهى الشرع عن ذٰلك»(١).

٢ ـ نهى بيع الحاضر للباد مقيد بالذي يبيع بالأجرة، لأن من يفعل ذلك لا يكون غرضه نصح البائع غالباً وإنما تحصيل غرضه وهو الأجرة يدل على ذلك قول ابن عباس: لا يكون له سمساراً.

أما إذا استنصح الباد الحاضر فالدين النصيحة، والله أعلم.

٣ ـ لا يجوز أن يبيع حاضر لباد من غير فرق أن يكون البادي قريباً أو أجنبياً، دل على ذلك حديث أنس وفيه: «وإن كان أخاه أو أباه».

٤ ـ لا يجوز للحاضر أن يشتري للباد فالبيع والشراء في النهي سواء كما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً»(٢).

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦): «ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها رسول الله ﷺ بقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض»؛ فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيعه.

وعلى فرض عدم ورود نص يقتضي بأن الشراء حكمه حكم البيع فقد تقرر في الأصول: أن لفظ البيع يطلق على الشراء، وأنه مشترك بينهما؛ كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشتركاً بينهما.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۱۲۳/۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٤٤٠) وفي إسناده مقال.

والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول، والحق الجواز إن لم يتناقضا».

# ٣١٢ ـ باب النهي عن بيع المرء على بيع أخيه المسلم

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «لا يبيعُ بعضُكم على بيع أخيه»(١).

وفي رواية: «إلا أن يأذن له»<sup>(٢)</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها»(٣).

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أحيه، ولا يَخطُب على خطبة أخيه حتى يذر»(١٤).

### • من نقه (لباب.

ا - تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وصورته: «أن يشتري رجل شيئاً وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق، فيأتي الرجل، ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤۱۲) (۵۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).

<sup>(3)</sup> amba (1818).

الأول حتى يندم فيفسخ العقد، فيكون البيع بمعنى الاشتراء "(١).

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٧٠): «وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء؛ فهو: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لاشتري منك بأزيد».

٢ ـ إذا وقع الإذن في ذلك، فلا يحرم، وكذلك إذا فسخ البيع وهما في مجلس العقد والخيار باق لرواية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله على قال: «لا يبيعُ الرجلُ على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر»(٢).

## ٣١٣ ـ باب تحريم بيع النجش

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي على عن النبي الله عن النجش»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها»(٤).

## • من نقه (الباب:

١ - تحريم بيع النجش قال الترمذي (٣/ ٥٩٧): «والعمل على

۱۱) «شرح السنة» (۱/۸۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجها النسائي (٧/ ٢٥٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (٢١٠).

لهذا عند أهل العلم كرهوا النجش».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣٣٦/١٢): «والمراد بالكراهة كراهة التحريم».

٢ ـ وصورته: «والنجش أن يأتي الرجل الذي يَفصِلُ السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تَسْوى، وذٰلك عندما يحضره المشتري؛ يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، ولهذا ضرب من الخديعة»(١).

وقال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٢٠ ـ ١٢١): «فالنجش هو أن يرى الرجل السلعة تباع، فيزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، بل يريد ترغيب السوَّام فيها، ليزيدوا في ثمنها.

والتناجش: أن يفعل لهذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع، فهذا الرجل عاص بهذا الفعل سواء كان عالماً بالنهي أو لم يكن؛ لأنه خديعة (٢)، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة».

" \_ الناجش آثم وعاص، ونقل ابن بطال إجماع أهل العلم على ذلك (")، ويدل على ذلك دلالة صريحة حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ قال: "أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعطها؛ فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧]».

<sup>(</sup>۱) «ستن الترمذي» (۳/ ۹۷ - ۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، وإن لم يعلم أحاديث النهي عن النجش، فتدبر.

<sup>(</sup>٣) انظر «فتح الباري» (٤/ ٣٥٥).

قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن(١١).

فإن واطأ البائع الناجش وجعل له جُعلًا؛ فيشاركه في الإثم والخديعة والخيانة وكلها في النار.

٤ ـ إذا كان بيع النجش بمواطأة البائع أو صنعته؛ فالبيع لا يحل،
 والله أعلم.

قال البغوي (٨/ ١٢١): "ولم يختلفوا في أن رجلاً لو اعترف بفعله، فاشتراه أن الشراء صحيح، ولا خيار له إن كان الناجش فعله بغير أمر البائع، فإن فعله بأمره فذهب بعض أهل العلم أن المشتري فيه بالخيار».

## ٣١٤ ـ باب لا يسوم الرجل على سوم أخيه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله على عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام المرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية»(٢).

## • من نقه (الباب:

۱ - تحريم سوم الرجل على سوم أخيه، وصورته: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه بكذا، ولهذا حرام بعد استقرار الثمن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۵۰)، ومسلم (۱۵۱۵) (۱۱).

٢ ـ إذا كانت السلعة تباع لمن يزيد الثمن فليس بحرام ولا مكروه؛ وهو ما يسمى بـ «المزاد العلني» ولا يعد من النجش المحرم
 كما سبق بيانه، والله أعلم.

#### ٣١٥ ـ باب الزجر عن بيع المصراة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيغ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»(١).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة فلا يُحَفِّلُها (٢)» (٣)

### • من فقه (لباب:

ا ـ تحريم تصرية ذوات الأربع عند بيعها: الإبل، والغنم، والبقر، وصورته: أن يمتنع صاحبها عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تصريتها، وتسمى المُحَفَّلة؛ لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١١).

<sup>(</sup>٢) لا يمتنع عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها.

 <sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه النسائي (٧/ ٢١٥)، وأحمد (٢/ ٤٨١)، وعبدالرزاق (١٤٨٦٤)،
 وابن أبي شيبة (٢/ ٢١٥)، وابن حبان (٤٩٦٩). قلت: وهو صحيح الإسناد.

٢ ـ التصرية المنهي عنها ما أعد للبيع أما المالك لو حفّل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، ولهذا ما استظهره البخاري فقال: باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. ويقوى لهذا على ما قاله أهل العلم أن علة النهي عن التصرية هو التدليس.

٣ ـ ثبوت الخيار للمشتري بعد حلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء
 ردها.

إن ردها فليرد معها صاعاً من تمر لحديث الباب، وما ورد أيضاً من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «من اشترى شاة محفّلة؛ فردها، فليرد معها صاعاً من تمر»(١).

٥ ـ ويستمر الخيار ثلاثاً؛ لرواية في حديث أبي هريرة عن النبي
 ﷺ: «من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردّ معها
 صاعاً من طعام لا سمراء (٢) (٣).

ويستمر لهذا التوقيت من حلبها؛ لأن التدليس لا يظهر إلا بعد حلبها، والله أعلم.

آ وقد أخذ بظاهر (٤/٣٦٤): «وقد أخذ بظاهر الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) الحنطة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٢٤) (٢٥).

يحصى عدده. . . وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون . . وخالفهم زفر وقال بقول الجمهور».

٧ - طعن الحنفية في حديث المصراة ليس له قوائم، وقد آذوا أنفسهم، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، بل هو والله لا يسوي نقله، لأن التعرض لصحابة النبي على والقدح في فُهُومهم علامة على خذلان فاعله، ولقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ لدعاء رسول الله على الحفظ؛ فهو راوية الإسلام.

وقد بسط الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (٣٦٤/٤) أعذار الحنفية، وبسط الرد عليها، وتفنيدها بما لا مزيد عليه، فلينظره من شاء، فإنه من ضنائن العلم وغواليه وعواليه.

## ٣١٦ ـ باب النهي عن استثناء البائع الشيء المجهول

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثُنيّا، ورخَّصَ في العرايا»(١).

وفي رواية: «وعن الثُّنيّا إلا أن تعلم»(٢).

أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٥).

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢٤٨/٥): «وغلط ابن الجوزي؛ فزعم: أن لهذا الحديث متفق عليه، وليس الأمر كذلك، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثُّنيّا».

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳٤٠٥)، والترمذي (۲۹۰)، والنسائي (۷/ ۳۸ و۲۹٦)، وابن حبان (٤٩٧١) وغیرهم. قلت: إسناده صحیح.

### • من نقه (الباب:

١ ـ لا يجوز استثناء الشيء المجهول من الشيء المبيع؛ لأن المبيع يصير مجهولاً باستثناء غير المعلوم منه.

٢ ـ إن استثنى شيئاً معلوماً شائعاً بحيث ينتفي الغرر والجهالة جاز، قال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٥/ ٢٤٨): "فإن كان الذي استثناه معلوماً نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل أو موضعاً معلوماً من الأرض صح بالاتفاق».

 ٣ ـ قال الشوكاني: «والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة».

#### ٣١٧ ـ باب تحريم بيع التقسيط

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على: «أنه نهى عن بيعة»(١).

وفي رواية: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٢٠) أو الربا» (٣٠). عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الترمذي (۱۲۳۱)، والنسائي (۷/ ۲۹۰ \_ ۲۹۲)، وأحمد (۲/ ۳۶۲) و ۷۰۵ و ۵۰۳)، وابن الجارود (۲۰۰)، وابن حبان (۴۹۷۳)، والبيهقي (۵/ ۳۶۳)، والبغوي (۲۱۱۱).

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فهو صدوق وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أنقصهما ثمناً.

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، والحاكم (٢/٤٥)، وابن حبان (٤٩٧٤)،
 والبيهقى (٥/٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٦/١٢٠) بإسناد الذي قبله.

الله ﷺ نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك "(١).

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «الصفقتان في صفقة رباً»(۲).

#### • من نقه (الباب:

١ جاء تفسير بيعتين في بيعة بأن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا وهو ثابت عن:

أ ـ سماك بن حرب الراوي عن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود وهي عند أحمد (١١٩٨١)، وابن أبي شيبة (١١٩/٦).

ب \_ عن عبدالوهاب بن عطاء قال: «يعني يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين» وهو عند البيهقي (٣٤٣/٥).

ت \_ روى أيوب عن ابن سيرين: «أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل» وهو عند عبدالرزاق (١٤٦٣٠) بإسناد صحيح.

ث \_ عن طاووس قال: «إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا، فوقع البيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين»، وهو عند عبدالرزاق (١٤٦٣١) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۶ و ۲۰۰)، والبيهقي (۳٤٣/٥) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت: هو إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح موقوفاً ـ أخرجه عبدالرزاق (١٤٦٣٦)، وابن أبي شيبة (١٩/٦).

ج ـ قال سفيان الثوري: "إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة كذا وكذا، وذهب المشتري، فهو بالخيار في البيعتين ما لم يكن وقع البيع هكذا فهذا مكروه، وهو يكن وقع البيع هكذا فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين» وهو عند عبدالرزاق (١٤٦٣٢).

٢ ـ وتبعهم على ذٰلك جلَّة علماء الحديث واللغة:

أ ـ قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١٨/١): «ومن البيوع المنهي عنها... شرطان في بيع؛ وهو: أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير، وهو بمعنى بيعتين في بيعة».

ب \_ قال النسائي (٧/ ٢٩٥): «بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك لهذه السلعة بمائة درهم نقداً، وبمائتي درهم نسيئة».

وقال: «شرطان في بيع: وهو أن: يقول أبيعك لهذه السلعة إلى شهرين بكذا».

ت ـ ترجم ابن حبان (٣٤٧/١١) لحديث أبي هريرة المتقدم في الباب بقوله: «ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة، وبتسعين دينار نقداً».

٣ ـ ولهذا التفسير هو الأصح والأظهر في معنى أحاديث الباب لما
 يأتي.

أ ـ أن تفسير راوي الحديث للحديث مقدم على غيره.

ب \_ أنه فهم جمهور أهل العلم من فقهاء المحدثين.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٤٣/٨): «وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: بعتك لهذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد».

ت ـ أنه فهم أئمة اللغة وسادات التابعين.

ث ـ أن الأقوال الأخرى التي وردت لا تصح ومنها:

الأول ـ أن يقول: بعتك عبدي لهذا بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك، ولهذا بيع وشرط وليس ببيعتين في بيعة.

الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، ولهذا بيع العينة.

٤ ـ وهذا التفسير هو ما يسمى اليوم بيع التقسيط، وللعلماء فيه أقوال:

أ - أنه باطل مطلِّقاً.

ب ـ يجوز إذا تفرقا على أحد الثمنين.

ت ـ يجوز إدا دفع أقل الثمنين.

أما القول الأول فمردود بقوله ﷺ: «فله أوكسهما أو ربا» فأجازه بأقل السعرين.

أما القول الثاني فتعليل بجهالة الثمن مردود بجعل رسول الله عليه

الثمن الأكمل ربا.

أما القول الثالث فهو الصواب، لأن أحاديث الباب تدل على أن الزيادة ربا؛ فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإذا أخذ أقل الثمنين فهو جائز، والله أعلم.

#### ٣١٨ ـ باب الزجر عن بيع الحصاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(١).

# • من نقه (الباب:

١ ـ فُسِّر بيع الحصاة بجملة تأويلات منها:

أ ـ يأتي الرجل إلى قطيع غنم، أو عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذه، فكل من وقع عليه حصاتي فهو لي بكذا وكذا.

ب \_ أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه.

ت ـ أن يشرط الخيار إلى أن يرمي بالحصاة، فيقول: بعتك على أنك بالخيار على أن أرمى بهذه الحصاة.

٢ ـ تحريم بيع الحصاة وبطلانه بكل أنواعه المذكورة، لأنه قائم
 على الجهالة والغرر، والاستغلال والضرر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥١٣).

#### ٣١٩ ـ باب تحريم بيع المنابذة والملامسة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة»(١)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله على عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله على عن المنابذة، وهي: طَرْحُ الرجلِ ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» (٢).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة»(٣).

# • من فقه (الباب:

١ \_ احتلف العلماء في تفسير الملامسة على أقوال:

أ \_ أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له البائع: بعتك لهذا الثوب بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك.

ب ـ أن يجعل البائع اللمس شرطاً في قطع حيار المجلس.

٢ \_ اختلف أهل العلم في المنابذة إلى أقوال:

أ ـ أن يجعل نفس النبذ بيعاً، بأن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٧).

ب ـ أن يجعل النبذ بيعاً بغير صيغة.

ت \_ أن يجعل النبذ قاطعاً للخيار.

 $^{\circ}$  وهو شبیه المنابذة هو بیع الحصاة «وهو شبیه بالمنابذة» (۱)، «والصحیح أنه غیره» (۲).

٤ ـ المنابذة والملامسة على جميع لهذه التأويلات المتقدمة
 حرام؛ لأنه باب من أبواب القمار، وهو كذلك باطل.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٤٧): «والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس».

٥ ـ زعم بعض أهل العلم: أن بيع المعاطاة كالمنابذة فحرمه مطلقاً، والصواب: أن ما جرى عليه عرف الناس بالمعاطاة جائز لانتفاء العلة التي نهي من أجلها عن المنابذة والملامسة.

قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٣٠): «واختلف أهل العلم في المعاطاة، فجعلها بعضهم بيعاً للأمر على ما يتعارفونه بينهم».

٦ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٣٠): «وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل؛ لأنه لا طريق له إلى رؤيته».

قلت: قال كثير من أهل العلم إن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم أو أن يصفه له آخر وصفاً يقوم مقام النظر جاز، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۸/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۲/ ۳٦٠).

٧ ـ اختلف أهل العلم في شراء عين غائبة لم يرها المشتري،
 والصواب: أنها إذا كانت معلومة معروفة على صفة معينة جاز، فإن
 ظهر عيب فله خيار الخلف في الصفة، والله أعلم.

## ٣٢٠ ـ باب الزجر عن بيع السنين

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى النبي على عن بيع السنين» (١) • من فقه (الباب:

١ ـ بيع السنين أو المعاومة وهو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً
 قبل أن يظهر ثمره، وهو حرام وباطل لأنه بيع ما لم يخلق.

#### ٣٢١ ـ باب تحريم بيع العينة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣٦) (١٠١).

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، وأحمد (٢/ ٢٨، ٤٢، ٤٨)، والدولابي في «الكامل» «الكنى والأسماء» (٢/ ٦٥)، والبيهقي (١٣٦/٥)، وابن عدي في «الكامل» (١٩٩٨/٥)، وأبو أمية الطرطوسي في «مسند ابن عمر» (٢٢)، والطبراني (١٣٥٨٥) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٣ \_ ٣١٤ و٣/ ٣١٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٣ \_ ٣١٤ و٣/ ٣١٥) من طرق عن ابن عمر.

قلت: لا تخلو من مقال لكنها يقوى بعضها بعضاً، وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن عدي (٢/٤٥٥).

وقد فصلت القول في تخريجه تفصيلاً حسناً في تحقيقي لكتاب «تحذير أهل الإيمان» (ص٩٠ ـ ٩٣).

# • من فقه (لباب:

ا \_ بيع العينة هو: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه بثمن أقل من ذلك القدر نقداً، وذلك ليحصل على العين وهو المال الحاضر.

٢ ـ العينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام.

٣ ـ العينة تحايل على الشرع، وقد حرم الشرع الحيل المتضمنة
 إباحة ما حرمه الله، أو إسقاط ما أوجبه الله.

٤ ـ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في "تهذيب السنن" (١٠٩/٥): "وللعينة صورة رابعة وهي ـ أخف صورها ـ وهي: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهة ذلك، فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس.

وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع إلا بنقد.

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالباً.

وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد، فإن كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار.

وللعينة صورة خامسة ـ وهي أقبح صورها وأشدها تحريماً وهي: أن المترابيين يتواطآن على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع، فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن الحال ويقبضه منه ثم يبيعه إياه المربي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه، ويعطيه شيئاً، ولهذه تسمى الثلاثية، لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي ثنائية، وفي الثلاثية قد ادخلا بينهما محلاً يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية بل يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور».

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (٥/ ١٠٠ - ١٠٠ في بيان أدلة تحريم العينة؛ فلينظر فإنه نفيس، وما أشار إليه في «الثلاثية» أو «الثنائية» شائع في أكثر البنوك المسماة «إسلامية» فإلى الله المشتكى.

### ٣٢٢ ـ باب الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه(١)»(٢).

قال ابن عباس! وأحسب كل شيء مثله.

وعنه: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه»(٣).

<sup>(</sup>١) يقبضه وافياً كاملاً؛ وزناً أو كيلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٣٢).

قال طاووس: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ(١).

عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (٢٠).

وعنه قال: «كنا نشتري الطعام جِزافاً"، فنهانا رسولُ الله ﷺ حتى ننقله من مكانه (٤٠).

عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه»(٥).

وفي رواية: «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يحوِّلوه»(٦).

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قدم رجل من الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، فقام إليَّ رجل فأربحني حتى أرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فقال لي: «لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك فأمسكت يدي»(٧).

<sup>(</sup>١) مؤخر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۳۳ و۲۱۳۱)، ومسلم (۱۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وهي مثلة الجيم، ولكن الكسر أشهر وأفصح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٤٩٩)، وأحمد (١٩١/٥)، وابن حبان =

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: ابتعت طعاماً من طعام الصّدقة؛ فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له فقال: «لا تبعه حتى تقبضه»(١).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ يحرم بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري ويحوزه في رحاله.

قال البغوي في «شرح السنة(٨/١٠٧): «اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاماً لا يجوز بيعه قبل القبض».

٢ ـ اختلف أهل العلم هل النهي مقيد بالطعام المكيل، أو هو على الإطلاق، والصواب أن المكيل كالجزاف يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الصريح في النهي والضرب على ذلك.

٣ ـ اختلف أهل العلم فيما سوى الطعام أهو مثل الطعام أم لا؟

 <sup>(</sup>٤٩٨٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٧٨٢ و٤٧٨٣)، والحاكم (٢/٤٠)، والبيهقي
 (٥/ ٣١٤) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عنه به.
 قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان؛ فأمنا تدليسه.

وتابعه جرير بن حازم عند الطبراني (٤٧٨١). وعلى الجملة فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه النسائي (۲/ ۲۸۲)، وابن أبي شيبة (۳۱ – ۳۲۰)، والطبراني في «الكبير» (۳۱۱۰)، وابن حبان (٤٩٨٥) وغيرهم من طرق عن أبي الأحوص عن عبدالعزيز بن رُفيع عن عطاء بن أبي رباح عنه.

قلت: إسناده صحيح.

وله طرق أحرى عن حكيم بن حزام.

وذهب جماعة إلى: أن الأشياء سواء لا فرق بين الطعام والسلع والعقار فلا بد من القبض قبل البيع وهو صريح قول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، وهو قياس صحيح يدل على أن الصحابة أعلم الناس بمقاصد الرسول على قد ورد ما يؤكده مرفوعاً عن رسول الله على منها.

أ ـ حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما الذي يحرم علي، فقال: «يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(١).

ب ـ حديث زيد بن ثابت أن رسول ﷺ "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (٢).

٤ - بيع الأشياء قبل قبضها واستيفائها ربا يدل عليه سؤال طاووس لابن عباس: لم؟ قال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ».

٥ ـ قال الحافظ في "فتح الباري» (٤/ ٣٥٠): "وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأحشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢)، وعبدالرزاق (١٤٢١٤)، وابن الجارود (٢٠٢)، والطيالسي (١٣١٨)، وابن حبان (٤٩٨٣)، والدراقطني (٣/ ٩)، والبيهقي (٥/ ٣١٣). قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٤٩٩)، والدراقطني (٣/٣) وقد مضى الكلام على إسناده في الباب نفسه.

لا اختصاص للبائع به».

وقال البغوي في «شرح السنة» (١٠٩/٨): «ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء، فإن كان مما لا ينقل مثل أن يشتري أرضاً أو داراً أو شجرة ثابتة فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، وإن كان منقولاً؛ فإن كان شيئاً خفيفاً أخذه بيده، وإن كان حيواناً ساقه إليه، وإن كان طعاماً اشتراه جزافاً نقله من مكان الشراء»

### ٣٢٣ ـ باب النهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله على عن عن عن عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي على عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان»(٢).

### • من نقه (الباب.

۱ ـ قال البغوي (۱۰۹/۸): «إن اشتراه مكايلة أو موازنة فقبضه أن ينقله بالكيل والوزن، فإن قبضه جزافاً فقبضه فاسد، وهو مضمون عليه، ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيله أو يزن عليه البائع. وكذلك لو اشتراه كيلاً، فقبض بالوزن أو اشترى وزناً بالكيل، فقبضه فاسد.

ولو ابتاع طعاماً كيلاً وقبضه ثم باعه من غيره كيلاً لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً».

 <sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه إبن ماجه (۲۲۲۸)، والدارقطني (۹/۸)، والبيهقي (۹/۱۲/۹)
 بإسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه البيهقي (7/ ٣١٦) بإسناد حسن.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٠): "واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئاً مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً وإليه ذهب الجمهور... والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما إذا كان الشراء مكايلة وأما إذا كان جزافاً فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري».

٢ ـ بيع المجازفة صحيح دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب الذي سبق، ولذلك قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٥١): «وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم . . وقال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم خلافاً فيه إذا جهل البائع والمشتري قدرها».

قلت: لكن لا بد من نقلها إلى غير موضع شرائها.

### ٣٢٤ ـ باب الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى النبي على عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»(١).

وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تُشْقحَ. فقيل: وما تُشْقح؟ قال: تحمارُ وتصفارُ ويؤكل منها»(٢).

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله على نهى عن بيع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٩٦).

الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»(١).

وعنه: أن رسول الله ﷺ (نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيّض (٢)، ويأمن العاهة (٣). نهى البائع والمشتري (٤٠٠).

عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو»(٥).

وعنه عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال: يحمار ويصفار" (١٠).

وعنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل: وما تُزهى؟ قال: حتى تَحمر فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»(٧).

وعنه: أن رسول الله ﷺ: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يَشْتَد، وعن بيع العنب حتى يَسْوَد»(٨).

أخرجه البخاري (٢١)، ومسلم (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) يشتد حبه، ويبدو صلالحه.

<sup>(</sup>٣) الآفة تصيب الزرع فتفسده.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٩٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)، ومسلم (۱۵۵۵).

 <sup>(</sup>۸) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)، والترمذي (۱۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۱۷)،
 وأحمد (۳/ ۲۲۱ و ۲۰۰۰)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والبغوي (۲۰۸۲)، والدارقطني
 (۳/ ٤٧ \_ ٤٤)، والحاكم (١٩/٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠١) وغيرهم من طرق عن =

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يَطْعَم»(٢٠).

# • من فقه (لباب:

ا ـ لا يجوز بيع الثمار على الأشجار حتى يبدُو صلاحها؛ لأنه لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء، وهذا ما أشار إليه رسول الله عليها في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه».

نهى البائع عن ذلك لئلا يكون آخذاً مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له، ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله (٣).

٢ ـ قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: «كان الناس في عهد رسول الله على يتبايعون الثمار، فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمان، أصابه مرض، أصابه قُشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله على لما كثرت عنده الخصومة في ذٰلك:

<sup>=</sup> حماد بن سلمة عن حميد عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵۳۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه عبدالرزاق (۱٤٣١٨)، والدارقطنی (۱٤/۳ ـ ۱۵)، والبیهقی (۲/۳)، وابن حبان (۲۹۸۸) بإسنادین عنه. قلت: وهو صحیح.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (٨/ ٩٦).

«فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم (١) يدل على سبب النهي ولا يصرف النهي إلا التنزيه، والله أعلم.

٣ ـ قال البغوي (٩٦/٨): «وبدو الصلاح في الرطب: أن يصير بُسراً، وهو: أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد، وفي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله، وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج، وفي القثاء والباذنجان بأن يتناهى بحيث يجتنى في الغالب. وإذا باع ثمرة حائط بدا الصلاح في بعضه جاز بيع الكل مطلقاً إذا اتفق الجنس».

٤ ـ قال البغوي (٨/ ٩٦): «...فأما إذا باع وشرط القطع عليه،
 يصح باتفاق الفقهاء».

قلت: لا يخفى ما في دعوى الاتفاق من مجازفة؛ فقد نقل الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ٣٩٤) القول بالبطلان مطلقاً عن ابن أبي ليلى والثوري.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٧٧/٥): "واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها، المنع من بيع الثمر قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي، ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقاً. وقد عوّل المجوزون على شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي، وذلك

<sup>(</sup>١) علقه البخاري (٢١٩٣).

مما لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك، فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقاً».

#### ٣٢٥ ـ باب الزجر عن المزابنة والمحاقلة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي على نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً<sup>(١)</sup>.

وعنه: «أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة» قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي (٢).

وعنه: «نهی رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. ونهی عن ذلك كله "(٣).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل(٤).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى النبي على عن المحاقلة والمزابنة»(٥).

عن زيدٍ أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن

البخاري (۲۱۷۱)، ومسلم (۱۵٤۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (٢٥٤٢) (٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٨٧).

البيضاء (۱) بالسُّلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله على يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله على «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، «فنهاه عن ذلك» (۲).

عن بشير بن يسار مولى بني حارثة: أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (٣).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله عن

<sup>(</sup>۱) قال البغوي (۷۸/۸ ـ ۷۹): والبيضاء: نوع من البر أبيض اللون، وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر، والسلت نوع آخر غير البر، وقال بعضهم: البيضاء الرَّطب من السُّلت.

ولهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. والسلت: حب لا قشر عليه.

وما رجحه البغوي هو ما قرر ابن حبان فقال (۲۱/۳۷۳): «البيضاء: الرطب من السّلت باليابس من السُّلت».

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه أبو داود (۳۳٥٩)، والترمذي (۱۲۲٥)، والنسائي (۷/٢٦٩)، وابن ماجه (۲۲٦٤)، وأحمد (۱۷٥/۱)، ومالك (۲/٤٢٢)، وعبدالرزاق (۱٤١٨٥) وابن ماجه (۱٤١٨٥)، والحاكم (۳۸/۳ و۳۹)، والبيهقي (۲۹٤/۱)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۲۸)، وابن حبان (۴۹۹۷) وغيرهم من طريق عبدالله بن يزيد عنه به قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات وزيد أبي عياش روى عنه ثقتان ووثقه الدارقطني وصحح حديثه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة؛ فمثله لا شك في ثقته، وقد أبعد النجعة من زعم أنه مجهول، وله شاهد مرسل عند البيهقي (۲۹۵/۳))

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) (٧٠) واللفظ له، وليس عند البخاري رافع بن خديج.

المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»(١).

قال عطاء: فسَّر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً.

# • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم المزابنة؛ وهي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب كيلاً، والمحاقلة: وهي بيع الزرع القائم بالحب كيلاً؛ فالمزابنة في النخل، والمحاقلة في الحرث. قال البغوي (٨٢/٨): «العمل على لهذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة».

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٧٩/٨): «وقوله عليه السلام: «أينقص الرطب إذا يبس؟» سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم، لا سؤال استفهام؛ لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل.

ولهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه وأحدهما رطب، والآخر يابس مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرطب بالقديد، ولهذا قول أكثر أهل العلم».

٣ ـ ويستثنى من المزابنة العرايا، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا عن جمع من الصحابة وصورته: يتطوع أهل النخل فيعطي من لا ثمر له نخلات، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵۳۲).

ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له الشرع أن يشتريها منه بتمر.

ولكن لا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:

\* فائدة:

الوسق: ستون صاعاً.

#### ٣٢٦ ـ باب مناهى الصرف

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا (٢) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق (٣) بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائب بناجز (٤) (٥).

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١).

<sup>(</sup>۲) لا تفضلوا.

<sup>(</sup>٣) الفضة.

<sup>(</sup>٤) الحاضر، والغائب المؤجل.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٨٥).

وعنه قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتَّمر بالتمَّر، والمِلحُ بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (۱).

عن مالك بن أوس بن الحَدَثان رضي الله عنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم (٢٠٩ فقال طلحة بن عبيدالله \_ وهو عند عمر بن الخطاب \_ : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتُعطينته وَرقه أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذَهبَه، فإن رسول الله على قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء (٣)، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ».

عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حَلَقةٍ فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس فقلت له: حدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنيةٌ من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس (٥)، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: "إني سمعت رسول الله

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵۸٤).

<sup>(</sup>٢) يبيعها بمقابلة الذهب.

<sup>(</sup>٣) ومعناه: خذ هذا، ويقول صاحبه مثله.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) جمع أعطية، وهو: اسم لما يعطى.

يه ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (۱)، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ما بال رجال يتحدَّثون عن رسول الله على أحاديث قد كنا نشهدُه ونصحبُهُ فلم نسمَعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدِّثنَ بما سمعنا من رسول الله على وإن كره معاوية \_ أو قال: وإن رَغِم (۲) \_ ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء (۲) (٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والمِلْح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٥)»(٦)

عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم، أو الى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أَحَدٌ، فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي على المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: «ما كان يدا بيد، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً» وائت زيد بن أرقم فسإنه أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته، فقال مثل

<sup>(</sup>١) فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذها مُربيان.

<sup>(</sup>۲) ذل وصار كاللاصق في التراب.

<sup>(</sup>٣) مُظلمة غير مستنيرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٨٧)..

<sup>(</sup>٥) أجناسه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۸۸).

ذٰلك<sup>(١)</sup>.

عن أبي بكُرة قال: «نهى رسولُ الله على عن الفضة بالفضة، والذَّهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هٰكذا سمعت»(٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي بتمر بَرْني (٥) فقال له النبي على: «من أين لهذا؟» قال بلال: كان عندي تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي على فقال النبي عند ذلك: «أوَّه أوّه (٢) عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٨٠ و٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۷۵)، ومسلم (۱۵۹۰).

<sup>(</sup>٣) من أجود أنواع النمر وأحلاه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۲۰۱)، ومسلم (۱۵۹۳) (۹۵).

<sup>(</sup>٥) نوع من التمر معروف، واحدته تشبه البرنية، وهو خير أنواع التمر.

<sup>(</sup>٦) كلمة تقال عند التوجع، وهي مشددة الواو مفتوحة والهاء ساكنة وربما حذفت.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).

وعنه قال: كنا نرزق تَمْرَ الجمع على عهد رسول الله على وهو الخلطُ<sup>(۱)</sup> من التمر؛ فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله على، فقال: «لا صاعي تمر بصاع<sup>(۱)</sup>، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين<sup>(۳)</sup>.

عن مجاهد قال: كنت مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبدالرحمٰن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل أن من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبدالله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبدالله ينهاه، حتّى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثمّ قال عبدالله بن عمر: «الدينار بالدينار، والدّرهم بالدرهم لا فضل (٥) بينهما، لهذا عَهْد(٢) نبينا إلينا، وعهدنا إليكم»(٧).

عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق

<sup>(</sup>١) المجموع من أنواع شتى لردائته.

<sup>(</sup>٢) لا يحل بيع صاعين بصاع.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥) (٩٨).

<sup>(</sup>٤) استبقى.

<sup>(</sup>٥) لا زيادة.

<sup>(</sup>٦) وصية.

<sup>(</sup>۷) صحيح \_ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ٦٣٣/٢)، والشافعي في «الرسالة» (۷) صحيح . (۷۲۰)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۵۹). قلت: إسناده صحيح.

بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرِّماء. والرِّماء هو الربا»(١).

### • من فقه (الباب:

1 \_ الربا نوعان؛ ربا الفضل وربا النسيئة، وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر ربا الفضل، واستدل بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «لا ربا إلا النسيئة»(٢) فقد ورد رجوعه؛ ففي صحيح مسلم (١٠٠٤) (١٠٠) قال أبو سعيد: «فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة، قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه».

وكذلك استدلاله بحديث أسامة رضي الله عنه لا يسلم له؛ لأن نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة، إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه أحاديث الباب، لأن دلالتها بالمنطوق، ولذلك يحمل حديث أسامة على الربا الأكبر أو يؤول على احتلاف أنواع البيع، والله أعلم.

٢ ـ الأصناف الستة المذكورة، وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح، لا يجوز بيعها بعضها ببعض، إلا مثلاً بمثل ويدا بيد، فلا بد من التمائل وزنا أو كيلاً والتقابض الفوري، فإن اختل شرط من ذلك حصل الربا عياذاً بالله.

٣ \_ إذا اختلفت الأنواع جاز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه مالك (۲/ ۱۳۶ و ۱۳۵/ ۳۵ و ۳۵) بإسنادین عنه.
 قلت: وهو صحیح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٧٨ و٢١٧٩)، ومسلم (١٥٩٦).

الفوري، فلا تجوز النسيئة وإلا كان الربا.

٤ ـ من أعطى الزيادة ومن أخذها فقد وقعا في الربا.

٥ ـ من باع حلياً من ذهب بذهب، لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.

٦ ـ من أراد أن يبدل شيئاً من أموال الربا بجنسه يأخذ فضلاً فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه ويقبض ما اشتراه، ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه.

# ٣٢٧ ـ باب النهي عن بيع الصبرة من الطعام بشيء معلوم منه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله عليه عليه عن بيع الصبرة (١) من التمر لا يعلم مكيلَها (٢) بالكيل المسمى من التمر (٣).

#### • من فقه (الباب:

تحريم بيع الكومة من التمر أو الطعام المجهولة القدر بالكيل المعين القدر من جنسه.

### ٣٢٨ ـ باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على: «أنه نهى عن بيع

<sup>(</sup>١) هي الكومة.

<sup>(</sup>٢) يجهل مقدارها.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٣٠).

الحيوان بالحيوان نسيئة»(١).

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»(٢).

(۱) صحيح \_ أخرجه عبدالرزاق (۱٤٣٣)، والطبراني (۱۱۹۹٦)، وابن الجارود (۱۱۹۹۲)، وابن حبان (۸۰۲۸)، والبيهقي (۲۸۸/۵ \_ ۲۸۸)، والطحاوي(۱،۲۶)، والدارقطني (۱۳/۳) من طرق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه به. قلت: إسناده صحيح.

قلت: وروي مرسلاً، ورجحه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١/ ٣٨٥)، والبيهقي، ورد ابن التركماني على البيهقي بكلام نفيس فانظره، والصواب أن الموصول صحيح ليس في الباب أجل إسناداً منه.

(۲) حسن بشواهده \_ أخرجه أبو داود (۳۳۵٦)، والترمذي (۱۲۳۷)، وابن ماجه (۲۸۸/۰)، وأحمد (۱۲۸۰ و ۱۹ و ۲۲)، والطحاوي (۱/۵۰)، والبيهقي (۱۸۸۸)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۲۸۵/۳)، والطبراني في «الكبير» (۱۸۵۷ \_ ۱۸۵۱) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الحسن مدلس وقد عنعنه، وقد اختلف في سماعه من سمرة بن جندب وكثير من أهل العلم يثبته؛ ففي صحيح البخاري ثبت سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة، ولكن العلة في تدليسه فلا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع.

لكن في الباب أحاديث تشهد له؛ كحديث ابن عمر عند الطحاوي (١٤/ ٦٠) وإسناده حسن في الشواهد، وجابر بن عبدالله عند الترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١) وفي إسناده مدلسان حجاج بن أرطأة وأبو الزبير وقد عنعنا، وجابر بن سمرة عند عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (٩٩/٥)، والطبراني (٢٠٥٧) وفي إسناده ضعف.

وبالجملة؛ فحديث سمرة بن جندب حسن بشواهده، والله أعلم.

### • من فقه (الباب:

١ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٧ - ٧٤): «والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقداً سواء كان الجنس واحداً أم مختلفاً».

ويدل عليه حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عليه: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد»(١).

٢ ـ قال الترمذي (٣/ ٥٣٩): «والعمل على لهذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله على وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد.

وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق».

قال البغوي (٨/ ٧٤): «واحتج من جوّز ذلك بما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة».

قلت: أخرجه أبو داود (۳۳۵۷)، وأحمد (۱۹۹۳ و۲۸۷)، والحاكم (۲/۲۰ و۵۷)، والدارقطني (۳/ ۲۹)، والبيهقي (٥/ ۲۸۷)

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده \_ أخرجه الترمذي (۱۲۳۸)، وابن ماجه (۲۲۷۱)، وأحمد (۳/ ۳۱۰ و ۳۸۰ و ۳۸۲) بإسناد فيه ضعف؛ لأن الحجاج بن أرطأة وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا.

ويشهد له أحاديث الباب 🗀

بإسناد فيه اضطراب وجهالة.

لكن له طريق آخر عن ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه.

أخرجه الدارقطني (٦٩/٣)، ومن طريقه البيهقي (٢٩٨/٥) وهو إسناد حسن، لأن فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما دونه ثقات وقد صرح ابن جريج بالتحديث، وقد صححه البيهقي، وقال الحافظ في «فتح الباري» (٤١٩/٤): «وإسناده قوي».

٣ ـ اختلف الذين منعوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال
 منها:

أ ـ ما ذكره مالك: إن كان الجنس مختلفاً يجوز وإن كان متفقاً فلا. ورده البغوي بحديث عبدالله بن عمرو فقال (٨/٧٥): «... ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء».

ب \_ قال البيهقي (٥/ ٢٨٨): وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون ديناً بدين، فلا يجوز والله أعلم.

٤ ـ والقلب يميل إلى ما ذهب إليه الشوكاني في «نيل الأوطار»
 (٣١٦ ـ ٣١٦): «وقال الشافعي المراد بالنسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف، وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالىء بالكالىء، وهو لا يصح عند الجميع.

واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما في معناها من الآثار، وأجابوا عن حديث ابن عمرو؛ بأنه منسوخ ولا

يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك فلم يبق ههنا إلا طلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض. قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم، فإن ثبت في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي بعضاً فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث عبدالله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر. وإيضاً قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضاً مرجع ثالث.

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت» أهد.

#### ٣٢٩ ـ باب الزجر عن أخذ ثمن ثمر بعد أن أصابته الجائحة

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك أن تأخذ منه شيئاً؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق»(٢).

### • من فقه (لباب:

١ \_ إذا باع المسلم أخاه ثمراً ثم أصابته جائحة فلا يحل للبائع

<sup>(</sup>١) هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤).

أخذ شيء من ثمنه كما دل ذلك حديث الباب.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٨١): «والراجح الوضع مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده».

٢ ـ قال بعض أهل العلم الأمر بوضع الجوائح للثمر الذي لم يبد صلاحه، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله عني نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى»؛ فقيل له: وما تزهى؟ قال: حين تحمر. فقال رسول الله علي: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(١).

ولهذا الحديث لا يصلح لتخصيص حديث جابر للوجوه الآتية:

أ \_ تطرق التلف إلى بدء صلاحه ممكن، والعلة في الوضع هو الجائحة، والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً.

ب ـ أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه باطل وغير منعقد فلا يصح أن يسمى بيعاً في الشرع، بينما حديث جابر دل على وقوع البيع، والله أعلم.

### ٣٣٠ ـ باب إثم من باع حرآ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۲۳۳).

أجره»<sup>(١)</sup>.

### • من فقه (الباب:

١ ـ من باع عبداً، ثم كتم ذلك وأكل الثمن، فقد استحق الوعيد الشديد والعذاب الأكيد.

٢ ـ لا يجوز بيغ الحر.

# ٣٣١ ـ باب النهي عن بيع الخنزير والأصنام

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله عنهما يقول وهو بمكة عام الفتح: «إن الله ورسوله حَرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح (٢) بها الناس. فقال: «لا، هو حرام».

ثم قال رسول الله على عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حَرّم شخومها جملوه (١) ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (٤).

### • من فقه (الباب.

١ ـ تحريم بيع الخنزير والأصنام والإتجار بذلك.

٢ \_ إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه.

أخرجه البخاري (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يستضيء.

<sup>(</sup>٣) أذابوه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

٣ ـ قال الحافظ في "فتح الباري" (٤٢٦/٤): "ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته".

٤ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٣٠/٨): «وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته، وتبديل اسمه».

٥ \_ وجود بعض المنافع لا يقتضي صحة البيع المنهي عنه.

### ٣٣٢ ـ باب تحريم بيع الميتة

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله على يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام".

ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله يَهِوداً حُرِّمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» (٢٠).

### • من نقه (لباب:

١ ـ لا يجوز بيع الميتة فهو حرام لا أعلم فيه خلافاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۳۱)، ومسلم (۱۵۸۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲۲٤)، ومسلم (۱۵۸۳).

٢ ـ يستثنى من الميتة السمك والجراد؛ فإن أكلهما حلال، وكذلك بيعهما.

٣ ـ لا يجوز الانتفاع بشحم الميتة ولا ودكها .

٤ ـ لا يجوز الانتفاع من الميتة إلا جلدها إذا دبغ؛ فإنه إذا دُبغً
 طهر.

قال البغوي (٨/ ٢٧): "في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم الأعيان النجسة وإن كان منتفعاً بها في أحوال الضرورة، كالسَّرقين ونحوه، وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه، وأما بعد الدباغ؛ فيجوز عند أكثر أهل العلم لقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر».

# ٣٣٣ ـ باب النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة»(٢).

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٣٦).

نحو ذٰلك ببيع الزرع القائم بالحب كيلاً.

### • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم المحاقلة، وهي: بيع الزرع قبل إدراكه بكيل معلوم
 من الطعام، أو كراء الأرض ببعض ما تنبت.

٢ ـ تحريم المخاضرة، وهي: بيع الزرع الأخضر أو ثمر النخل
 حتى يونع.

٣ ـ تحريم المخابرة، وهي: معاملة الأرض ببعض ما يخرج منها
 من الزرع كالثلث والربع.

٤ ـ حرّمت لهذه البيوع إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو
 للغرر، والله أعلم.

# ٣٣٤ ـ باب النهي عن بيع أم الولد

عن خوّات بن جبير رضي الله عنه قال: مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعاء غداً يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «لا تباع أم الولد»(١).

### • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم بيع أمهات الأولاد.

٢ \_ وقد ثبت بيع أمهات الأولاد في عهد النبي ﷺ لحديث جابر

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤١٤٧)، والبيهقي (١٠/٣٤٥)، وحسنه شيخنا لطرقه في «الصحيحة» (٢٤/٧).

رضي الله عنه: «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي على فينا حي، لا نرى بذلك بأساً»(١).

وفي رواية: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله على وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا»(٢).

٣ \_ لأهل العلم في ذلك أقوال:

أ ـ ليس في أحاديث الإباحة ما يدل على أن النبي علم بذلك وأقرهم قاله البيهقي.

ب \_ يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً ثم نهى عن ذلك رسول الله عليه.

٤ ـ الراجح تحريم بيع أمهات الأولاد لما يأتي:

أ\_قال شيخنا في «الصحيحة» (٥/ ٥٤٤): «وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمّة الرجل تعتق بولدها وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضاً، فلا أقل من أن تصلح للشهادة ثم ذكر بعضها».

ب ـ قال البيهقي (٣٤٨/١٠): «يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي على أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصاً فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي على ما يدل على عتقهن فاجتمع هو وغيره على

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه عبدالرزاق (۱۳۲۱۱) ومن طریقه البیهقی (۱۰/۳٤۸) بإسناد صحیح

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۳۹۵٤)، والحاكم (۱۸/۲ \_ ۱۹)، والبيهقي (۲) (۳٤٧/۱۰) بإسناد صحیح.

تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة والله أعلم».

قال شيخنا (٥٤٥/٥): "ولهذا الذي تطمئن إليه النفس، وينشرح له الصدر، ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة والله أعلم».

قلت: هذا النفس العلمي هو المنقول عن التابعي عبيدة السلماني قال: سمعت علياً يقول: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. ثم رأيت بعد أن يبعن». قال عبيدة: فقلت له: «فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة». قال: فضحك علي (١)

# ٣٣٥ ـ باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها أو الأخوين من الرقيق

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه عبدالرزاق (١٣٢٢٤)، والبيهقي (١٠/٣٤٨) بإسناد صحيح غاية.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره \_ أخرجه الترمذي (١٢٨٣ و١٥٦٦)، وأحمد (٤١٣/٥)، والحاكم (٢/٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٨٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٥٦)، والدارقطني (٣/٦٢)، والبيهقي (١٢٦/٩) من طرق عن حيي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمٰن الحبلي عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأنّ حيي بن عبداللّه صدوق في حفظه شيء، لُكن تابعه عبدالرحمٰن بن جنادة عند الدارمي (٢٢٧/٢ ـ ٢٢٨)، وله طريق آخر عند البيهقي (٩/ ١٣٦) عن العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه.

عن على قال: قدم على النبي عَلَيْ بسبي، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما، وفرقت بينهما فبلغ ذلك النبي عَلَيْ فقال: «أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعاً، ولا تفرق بينهما»(١).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وأبي

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع ذلك، والله أعلم.

(۱) صحيح ــ أخرجه أحمد (۱/۹۷ ـ ۹۸ و۱۲۲ ـ ۱۲۷)، والدراقطني (۳/ ٦٥ ـ ٦٦)، والحاكم (۲/ ٥٤ و ١٢٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (٥٧٥) من طرق عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عنه به.

قلت: إسناده صحيح!

وللحديث طريق آخر أخرجه الترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والدارقطني (٦٦/٣) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن على بنحوه.

قلت: إسناده فيه علتان.

الأولى: الانقطاع بين ميمون وعلي.

الثانية: الحجاج بن أرطأة في حفظه شيء.

ثم اختلف على الحكم في لفظه فأخرجه أبو داود (٢٩٩٦)، والدارقطني (٣/٦٦)، الحاكم (٢/٥٥ و١٢٥)، والبيهقي (١٢٦/٩) من طريق أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي على عن ذلك ورد البيع.

ولهذا الاختلاف مع الضعف السابق يرد لهذه الرواية، ولذلك فإن ترجيح رواية ميمون كما فعل ابن أبي حاتم في «العلل» (٨٦٦/١) ضعيف.

وقد ذهب شيخنا إلى ترجيح رواية أبي خالد الدالاني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٣٤٥). والأولى رواية الحجاج بن أرطأة؛ لموافقتها لفظ حديث عبدالرحمٰن بن أبى ليلى، ومع ذلك فهي ضعيفة لما تقدم، والله أعلم.

سعيد الخدري بأسانيد فيها مقال؛ لكنها تشهد لأحاديث الباب.

### • من فقه (الباب:

ا \_ قال الترمذي (٣/ ٥٨٠): «وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم التفريق بين السّبي في البيع.

ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح».

وقال (٤/ ١٣٤): «والعمل على لهذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد وبين الإخوة».

٤ ـ قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢١٢/٥): "والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة وأما ما عداهم من الأرحام إلحاقه بالقياس فيه نظر، لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة».

وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣/ ١١٤): «وكان يمنع من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها (وذكر حديث أبي أيوب) وكان يؤتى بالسبي، فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية أن يفرق بينهم».

### ٣٣٦ ـ باب النهى عن سلف وبيع

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»(١).

### • من نقه (لباب:

۱ ـ تحريم سلف وبيع وصورته: أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه، وقد يكون بقوله: أبيعك لهذه الدار بألف دينار على أن تسلفنى مائة في كذا كذا.

٢ ـ تحريم شرطين في بيع، وهو أن يقول أبيعك نقداً بكذا
 ونسيئة بكذا، وقد تقدم في باب بيعتين في بيعة أو بيع التقسيط.

٣ ـ تحريم ربح ما لم يضمن، وهو: أخذ ربح سلعة لم يضمنها
 مثل أن يشتري متاعاً ويبيعه قبل أن يقبضه، وقد مضى في باب الزجر
 عن بيع الطعام قبل استيفائه.

### ٣٣٧ ـ باب تحريم بيع ما لا يملكه

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨ و ٢٩٥)، وابن الجارود (١٠١)، وأحمد (٢/ ١٧٤ و ١٧٩ و ٢٠٥)، والدارقطني (٣/ ٣٤٠)، الدارمي (٢/ ٣٥٣)، والطيالسي (٢٢٥٧)، والطحاوي (٤٦/٤)، والحاكم (٢/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣) وغيرهم.

قلت: إسناده حسن، وله شواهد مضت فهو بها صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة!

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»(١).

### • من فقه (لباب:

١ ـ تحريم بيع ما ليس يملكه البائع وليس في قدرته وقبضته كالعبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، والعبد الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه.

٢ ـ قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢٥٣/٥): "وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته، وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، ولذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض».

#### ٣٣٨ ـ باب النهى عن بيع اللحم بالحيوان

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أن النبي على الله عنه بيع الشاة باللحم»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۰۰۳)، والترمذي (۱۲۳۲)، والنسائي (۲۸۹/۷)، وابن ماجه (۲۱۸۷)، وأحمد (۴۲/۳) و ٤٣٤) وغیرهم من طرق عن یوسف بن ماهك عنه به.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) حسن لغيره \_ أخرجه الحاكم (۲/ ۳۵) ومن طريق البيهقي (۲۹۹،۷) من طريق الحسن البصري عنه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الحسن مدلس وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده.

عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله على عن بيع الحيوان باللحم»(١).

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما موصولاً في إسناده ضعف، وعن القاسم بن أبي بزة وهو مرسل.

### • من فقه (الباب:

ا \_ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٣١٤): «ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان».

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٧٧/١): «وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، لأن الحيوان ليس بمال ربا بدليل أنه يجوز بيع الحيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث فنأخذ به، وندع القياس».

قلت: يرد على قوله ما يأتي.

أ ـ قوله يجوز بيع الحيوان بحيوانين لا بد من تقيده بالنقد، وأما النسيئة فمختلف فيه، والراجح عدمه كما سبق بيانه.

ب \_ قد صح الحديث بمجموع شواهده فوجب الرجوع إليه

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه مالك (۲/ ۲۵۵)، والدرقطني (۳/ ۷۱)، والحاكم (۲/ ۳۵)، والبيهقي (۲/ ۲۹)، والبغوي (۲۰۲۱). قلت: إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب ورواه مرسلاً، ويشهد له ما قبله، وما ورد في الباب.

والعمل به.

### ٣٣٩ ـ باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابى

عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبداً حَجّاماً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: «إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدَّم، وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر»(١).

عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله» قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نُحَدِّث بما سمعنا(٢).

وفي رواية من طريق عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» (٣).

وفي أخرى من طريق الحارث عن عبدالله قال: «آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد على القيامة»(٤).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦) واللفظ له، وابن ماجه (٢٧٥/٥)، وأحمد (٣٩٣)، والبيهقي (٢٧٥/٥)، وابن حبان (٢٠٢٥)، والطيالسي (٣٤٣) وغيرهم من طرق شعبة عن سماك عنه به.

قلت: إسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، وأما سماع عبدالرحمٰن من أبيه ففيه خلاف، والراجح سماعه، وله طرق أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحة.

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن النسائي (٤٧٢١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء»(١).

# • من نقه (لباب.

 ١ ـ آخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه في الإثم سواء إذا علموا ذلك، ويستحقون اللعن.

٢ \_ يحرم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد، ومن جملة ما استدل به أهل العلم على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواً ﴾ وفيه ﴿ وَأَسْهِدُوا إِذَا وَلَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَحَّى فَأَحَتُ تُبُوهُ ﴾ وفيه ﴿ وَأَسْهِدُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَحَّى فَأَحَتُ تُبُوهُ ﴾ وفيه ﴿ وَأَسْهِدُوا إِذَا تَدَايَعَتُم ﴾ ؛ فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه.

#### ٣٤٠ باب تغليظ تحريم الربا

قال تعالى: ﴿ أَلَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّيَوْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَوْ أَوَا حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَوْ أَوَا حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَوْ أَوَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثَلُ الرِّيَوْ أَوْمَنَ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَبِّهِ وَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهُ وَمَنَ عَادَ وَكَرْبِي الصَّكَ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُوِّمِنِينَ \* فَإِن لَمَ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ فَلَكُمُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩٨).

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْاْ أَضْعَىفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّـقُواْ اللّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠، 1٣٠].

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(۱).

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «رأيت الليلة رجلين فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما لهذا؟ فقال الذي رأيته في النهر: آكل الربا»(٢).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: وهم سواء»(٣).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ سمي آخذ الربا آكلًا ودافعه موكلًا، لأن المقصود منه الأكل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٩٨).

وهو أعظم منافعه.

٢ ـ علامة أهل الربا يوم القيامة يبعثون وبهم خبل كالمتخبط من الجنون.

٣ ـ الربا من أكبر الموبقات فدرهم منه أشد عند الله من ست وثلاثين زينة كما في حديث عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة مرفوعاً: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية»(١)، وحديث البراء بن عازب مرفوعاً: «الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»(٢).

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢٩٧/٥): "يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا، التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة، ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ست وثلاثين زنية، هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين».

٤ ـ الربا مرض اجتماعي خطير، لأنه يقوم على الجشع والحرص والطمع فالمرابي لا يشبع، وهو كذلك يمص دماء الناس، ولذلك صورًا

<sup>(</sup>۱) «الصحيحة» (۱۰۳۳).

<sup>(</sup>٢) الصحيحة (١٨٧١).

في حديث سمرة بأنه في نهر دم، وقد أدرك العقلاء صدق لهذه الإشارة فهم يسمون المرابين بـ «مصاصي الدماء».

والربا أبوابه كثيرة، وأنواعه خطيرة، وشروره مستطيرة، كما في حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»(١).

٦ ـ الربا يؤول أمره إلى قلة، والمرابي إلى فقر وذلة، كما قال الله على ا

٧ ـ الوعيد الشديد، والتحذير الأكيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا، ولذلك لعن رسول الله على آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقد تقدم بيان ذلك في باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابي.

۸ ـ ولذلك ينبغي على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال لكيلا يقع في التحذير النبوي، كما في حديث أبي هريرة عن النبي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام»(٣).

9 \_ قد يستحل بعض الناس الربا باسم البيع، وصاروا يسمونه فوائد كما قال أهل الجاهلية: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰٓا ﴾ فأكذبهم اللّه وبين أن الربا حرام، ولذلك فإن الربا يطلق على كل بيع

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٣٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٣٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٨٣).

محرم.

ولقد فشى الربا في الناس، فمن لم يأكله أصابه غباره، نسأل الله العفو والعافية.

# ٣٤١ ـ باب النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم

عن رويفع بن ثابت الأنصاري: أنه قام فينا خطيباً فقال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين. قال: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله على عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع»(٢).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ تحريم بيع الغنائم قبل أن تقسم ويعود ذٰلك لسببين:

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۲۱۵۸)، وأحمد (۱۰۸/۶ و۱۰۸ ـ ۱۰۹)، والبيهة ي (۷/ ٤٤٩) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عنه.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه النسائي (۲/ ۳۰۱)، والدارقطني (۱۸/۳ \_ ٦٩)، والحاكم
 (۲/ ۱۳۷)، وأبو يعلى (۲٤١٤) وهو صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي.

أ ـ أن الإمام هو الذي يقسم الغنائم، ولا يحل لأحد أن يغل شيئاً منها، فإن فعل وباعه فإنما هو غلول وهو حرام.

ب \_ لعدم الملك قبل القسمة، إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول، والله أعلم.

#### ٣٤٢ ـ باب النهى عن بيع المغنيات

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل لهذا أنزلت لهذه الآية: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية [لقمان: ٦]»(١).

#### • من فقه (الباب:

ا ـ يحرم التجارة بلهو الحديث؛ وهو الغناء كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ فقال: «هو الغناء، والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاثاً» (٢).

٢ ـ قال البيهقي (٢٢٣/١٠): باب الرجل يغني فيتخذ الغناء
 صناعة يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً أو
 المرأة.

 <sup>«</sup>الصحيحة» (۲۹۲۲).

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» (۲/ ۳۰۹)، والحاكم (۲/ ۲۱۱)،
 والبیهقي (۲/ ۲۲۳) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی وهو كما قالا.

قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، فإن من صنع لهذا كان منسوباً إلى السفه وسقاطة المروءة، ومن رضي لنفسه كان مستخفاً وإن لم يكن محرماً بيِّن التحريم.

٣ ـ راجت تجارة الغناء في لهذا العصر وأصبح مهنة تُدرس في المدارس والمعاهد والجامعات، وأطلقوا على المغنية لقب «فنانة» وأصبح ذلك المادة الرائجة في الإذاعات، فنسأل الله العافية من الفتن.

٤ - حديث الباب دليل صريح على تحريم الغناء، وقد بسط الكلام على هذه المسألة الإمام ابن قيم الجوزية في كتابيه "إغاثة اللهفان" و "الكلام على مسألة السماع" بما لا ما مزيد عليه؛ فانظره.

\* \* \*

# ٢١) كتاب السلم

# ٣٤٣ ـ باب الزجر عن بيع حبل الحبلة(١)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة»(٢).

وعنه أيضاً: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتابعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها»(٣).

# • من نقه (الباب:

لهذا البيع من بيوع الغرر، فهو أجل يتلقاه جهالتان ثنتان ولذلك لا يحل استعماله.

قال الترمذي (٣/ ٥٣١): «والعمل على لهذا عند أهل العلم، وحبل الحبلة نِتاج النتاج، وهو بيع مفسوح عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر».

<sup>(</sup>١) جمع حابل، والهاء للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٤٣).

وقال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٣٧): «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز، لأنه معدوم مجهول، وكان من بيوع الجاهلية، ولو باع شيئاً بثمن معلوم إلى نتاج الدابة، فباطل أيضاً للأجل المجهول».

وقال ابن حبان (٣٢٣/١١): «النهي عن بيع حبل الحبلة هو أن يشتري المرء بعيراً على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج الناقة الفلانية، ثم تنتج التي في بطنها، فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان، ولا يحل استعماله».

\* \* \*

# ٢٢) كتاب الثفعة

# ۳٤٤ ـ باب الزجرعن أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرضه على شريكه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له شريك في رَبْعَة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ اتفق أهل العلم على مشروعية الشفعة، وهي انتقال حصة شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.

٢ ـ الشفعة حق واجب فيما لم يقسم؛ فعن جابر رضي الله عنهما
 قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسمت الحدود
 وصرفت الطرق؛ فلا شفعة»(٢).

قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ٢٤١): «اتفق أهل العلم على

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲۵۷)، ومسلم (۱۲۰۸) (۱۳۴).

ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فليأخذه بقيمة ما باعه به».

٣ ـ الشفعة ثابتة في كل شيء لا فرق بين حيوان أو جماد أو عقار.

٤ - إذا حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها فلا شفعة، ومن هذا يتبين أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار.

٥ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٤١/٨): «واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وذهب قوم من أصحاب النبي على وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك،، وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: «الشريك مقدم على الجار».

قلت: احتج الذين أثبتوا الشفعة للجار بما يأتي:

أ \_ حديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الجار

أحق بسقبه<sup>(۱)</sup>".

ب ـ حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي على قال: «جار الدار أحق بالدار»(٣).

وأجاب الذين نفوا شفعة الجار بما ذكره البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٤٢): "وليس في الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة كما روي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك باباً"(٤). وإن كان المراد منه الشفعة، فيحمل الجار على الشريك جمعاً بين الخبرين، واسم الجار قد يقع على الشريك، لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه، والشريك يساكنه في الدار المشتركة يدل عليه أنه قال: "أحق" وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره، وليس غيره أحق منه».

وإلى مثل لهذا ذهب الحافظ في «فتح الباري» (٤٣٨/٤).

<sup>(</sup>١) ما يقرب منه وما يليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، وأحمد (٥/٥ و١٢ و ١٣ و ١٧ و ١٧ و ١٧ و ١٢ و ١٧ و ١٩٠٤)، وابن الجارود ١٧٥ و ١٩٠٤)، وابن أبي شيبة (١٦٥/٧)، والطيالسي (٩٠٤)، وابن أبي حاتم في (١٤٤)، والبيهقي (١٠٦/٦)، والطبراني (١٨٠٣ و١٨٠٤)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١/ ٤٨٠) وغيرهم وهو حديث صحيح صححه الترمذي وشيخنا. وفي الباب عن الشريد بن سويد وجابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٥٩).

٦ وقد ذهب بعض أهل العلم للجمع بما في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً «النجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً»(١)

فقال ابن الجوزي في "التنقيح" (٢): "واعلم أن حديث عبدالملك ابن أبي سليمان صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي: "الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإن في حديث عبدالملك: "إذا كان طريقهما واحداً وحديث جابر لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، فيقول: إذا اشترك للجاران في المنافع كالبئر، أو السطح، أو الطريق، فالجار أحق بصقب جاره لحديث عبدالملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور».

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨٢/٦): "على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتي بلفظ: "إذا كان طريقهما واحداً"؛ فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضياً للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده، ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد في هذا إن قال بصحة هذا الحديث، وقد قال بهذا أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض الشافعية ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۳۵۱۸)، والترمذي (۱۳٦۹)، وابن ماجه (۲٤٩٤)، وأحمد (۳۰۳/۳) وغيرهم من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه. قلت: رجاله ثقات، وقد تكلم شعبة في عبدالملك، ولكنه ثقة مأمون ميزان في العلم.

<sup>(</sup>۲) نقلاً عن «نصب الراية» (٤/ ١٧٤).

وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه، ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادراً، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة، لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات؛ كحجب الشمس، والاطلاع على العورات، ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها، ورفع الأصوات، وسماع بعض المنكرات، ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك، والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع على الأحكام بالأمور الغالبة فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقاً غير مشارك ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق، ومقتضاه: أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار، وهو الحق».

\* \* \*

# ٢٣) كتاب الإجارة

#### ٣٤٥ ـ باب النهى عن كسب الحجام

عن رافع بن خَديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «شرُّ الكَسْبِ مهرُ البَغِيِّ، وثمنُ الكلب، وكسبُ الحجّام»(١).

وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» (٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من السُّحت كسب الحَجّام»(٣).

عن محيصة رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله على إجارة الحجام؛ فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعْلِفْه ناضحك ورقيقك<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٦٨) (٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار» (٤٦٦١). قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وأحمد (٥/ ٤٣٥ و ٤٣٦)، والبغوي (٢٠٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٧)، وابن حبان =

#### • من فقه (لباب.

١ ـ احتلف أهل العلم في كسب الحجام إلى أقوال:

أ \_ ذهب قوم إلى تحريمه.

ب \_ وقال آخرون: إذا كان الحجام حرّاً فهو حرام، وإن كان عبداً فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده أخذاً بظاهر حديث محيصة.

ت ـ وقال بعضهم بنسخ النهي، وجنح إلى ذٰلك الطحاوي.

ث \_ وقال بعضهم: إذا اشترط الحجام أجراً معلوماً لم يبح كسبه وإلا فجائز، وذهب إلى ذلك ابن حبان.

ج ـ وقال الجمهور: إن كسب الحجام حلال، وحملوا الزجر على التنزيه.

٢ ـ القول بالتحريم يَرِد عليه إذن رسول الله ﷺ لمحيصة بعد المعاودة أن يطعم منه عبيده، فدل على عدم حرمته؛ لأنه لو لم يكن حلالاً مملوكاً له لما أذن أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه.

٣ ـ التفريق بين الحر والعبد ليس عليه دليل؛ لأنهما مكلفان شرعاً بالكسب الحلال.

٤ ـ ادعاء النسخ مردود؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فصحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع.

<sup>= (</sup>٥١٥٤) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٤٥٩/٤).

٥ ـ وأسعد الأقوال بالقبول هو: أن الزجر للتنزيه عن الكسب الدنيء وعدم المشارطة يدل على ذلك جملة من الأدلة، منها:

أ \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره»(١).

وفي رواية: «احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه ولو كان حراماً لم يعطه»(۲). وفي رواية أخرى: «ولو علم كراهية لم يطعه»(۳).

ب ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «حجم أبو طَيبة رسولَ الله عنه أبو طَيبة رسولَ الله عنه فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخفِّفوا من خراجه»(٤).

فقد أجاز رسول الله على لأبي طيبة وجازاه على فعله، لكنه لما كان من المكاسب الدنيئة أمر أن يطعمه الرقيق، ويعلفه النواضح.

قال ابن حبان (١١/٥٥٩): «ولو كان كسب الحجام منهياً عنه لم يَالِمُ وَاللهُ اللهُ الله

فإن قيل: يبقى إشكال في صحة إطلاق اسم الخبيث والسحت على المكروه تنزيهاً.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٣ \_ ٢٤): «قال في القاموس: الخبيث ضد الطيب، وقال: السحت بالضم وبضمتين

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٠٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۱۰۲)، ومسلم (۱۵۷۷) (٦٤).

الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار. وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة، وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك؛ فيزول الإشكال».

#### ٣٤٦ ـ باب تحريم مهر البغي

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١٠).

عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «شر الكسب: مهر البَغِيِّ، وثمن الكلب، وكسب الحجام»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البَغِيِّ»(٣).

#### • من فقه (لباب :

مهر البغي هو! ما تأخذه الزانية أجرة على الزِّني، وَسَمِّي مهراً؟ لأنه على صورته، وهو حرام بالإجماع.

#### ٣٤٧ ـ باب النهى عن كسب الأمة حتى يعلم مصدره

عن عون بن أبي جُحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجّاماً فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: «إن رسول الله ﷺ تهى عن ثمن الدَّم، وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۱۹۲ و۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (ص ١٥٦ و٢٧٦).

والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المُصَوِّر»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي عَلَيْ عن كسب الإماء»(٢).

عن طارق بن عبدالرحمٰن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم ـ فذكر أشياء ـ ونهى عن كسب الأمّة إلا ما عملت بيدها وقال لهكذا بأصبعه نحو الخَبْز، والغش والنفش (٣).

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»(١٤).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم كسب الأمة حتى يُعْرَف مصدرُه؛ فإن كان من عمل
 مباح؛ كنفش الصوف، والغزل، وغيره؛ فهو حلال وإلا فلا.

٢ ـ لا يجوز جعل ضريبة على الإماء خشية أن يَتكسبن بفروجِهن؛ ففي رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله عَلَيْ عن كسب الإماء مخافة أن يَبْغِيْن» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٣٨).

<sup>. (</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) حسن ـ أخرجه أبو داود (٣٤٢٦)، والحاكم (٢/ ٤٢). قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) حسن بما قبله \_ أخرجه أبو داود (٣٤٢٧)، والحاكم (٢/٤٢). قلت: إسناده فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه ابن حبان (٥١٥٩). قلت: إسناده صحيح.

ولهذا ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته على الناس: «لا تكلفوا الأمّة غير ذات الصنعة الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها لألك، كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق، وعِفّوا إذا أعفّكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها»(١).

قال البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢١)، "ولهذا فيمن يخارج أمته، ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى السيد، فنهى عنه على وجه التنزيه لا على وجه التحريم، لأنه لا يؤمن منها الفجور، والكسب بالسفاح خصوصاً إذا لم يكن لها كسب، وقد وردت الرخصة في كسبها إذا عملت بيدها».

#### ۴٤٨ ـ باب تحريم حلوان الكاهن(٢)

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحلوان الكاهن "(").

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ "(٤).

#### • من نقه (لباب:

١ \_ قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/٧٧): «حلوان الكاهن

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه مالك (۲/ ۹۸۱)، وابن أبي شيبة (۳۱/۷)، والبيهقي (۱) صحيح . (۹۰۰۸/۸)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۸۱). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) هو ما يتعاطاه العراف والكاهن على كهانته.

<sup>(</sup>٣) مضنی تخریجه (ص ۱۹۱ و۲۷۲).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ١٩٦ و٢٧٦).

وهو حرام بالإجماع؛ لما فيه من الأخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب».

٢ ـ ومما يؤكد حرمة حلوان الكاهن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرجُ له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أُحسِن الكهانة، إلا إني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كلَّ شيء في بطنه»(١).

# ٣٤٩ ـ باب تحريم عسب(٢)الفحل(٣)وضراب الجمل

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي ﷺ عن عَسْب الفحل»(٤).

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضِراب الجمل»(٥).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام، وعن عُسن الكليب، وعن عُسنب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) ضرابه، وهو: نَزُّوه على الأنثى، والمراد: أجرة الجماع.

<sup>(</sup>٣) الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٦٥) (٣٥).

الفحل»<sup>(۱)</sup>

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عَسْب الفَحْل»(٢).

#### • من نقه (الباب :

١ ـ تحريم كراء الفحل؛ لينزو على الأنثى، ولا يجوز أخذ ثمنه.

قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٣٨) «وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء».

٢ ـ ذهب الإمام مالك إلى إباحته، لأنه من باب المصلحة المرسلة ولو منع لانقطع النسل، وقاسه على الإعارة، والاستئجار للاسترضاع، وتأبير النخل.

وقد رد عليه أهل العلم فقال البغوي (٨/ ١٣٩): «وما نهت عنه السنة فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٣٣): «وهو قياس فاسد الاعتبار».

٣ ـ والمشروع في هذا الباب أمران:

أ \_ إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه؛ لحديث جابر رضي الله عنه عندما سئل النبي على ما هو حق الإبل فقال: «حلبُها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل

<sup>(</sup>۱) صحيح سنن النسائي (٤٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن النسائي (٤٣٥٩).

الله»<sup>(۱)</sup>.

ب \_ يجوز للمستعير أن يكرمه بشيء لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رجلاً من كلاب سأل رسول الله عنه عن عَسْب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحل فَنُكْرِم، فرخص له في الكرامة»(٢).

قال الترمذي (٣/ ٥٧٣) «وقد رخَّص بعض أهل العلم في قبول الكرامة على ذٰلك».

وقال البغوي في «شرح السنة» (١٣٩/٨): «أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به ـ ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته».

#### ٣٥٠ ـ باب النهى عن قفيز الطحان

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى عن عسيب الفحل، وعن قفيز الطحان»(٣).

# • من نقد (لباب .

١ ـ تحريم قفيز الطحان، وهو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها.

أخرجه مسلم (٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الترمذي (١٢٧٤). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الدارقطني (٣/٧٤)، والبيهقي (٣/٣٩). من طريق وكيع وعبيدالله بن موسى قالا نا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات ولكن زعم ابن القطان والذهبي أن هشاماً مجهول؛ فإن لم يعرفوه فقد عرفه غيرهم؛ فوثقه أحمد بن حنبل كما في «الجرح والتعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات».

بقفيز منها، أو أن يقول: اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين.

٢ ـ لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة.

# ٣٥١ ـ باب إثم من منع أجر الأجير

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً؛ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره (١).

#### • بن نقه (لباب.

١ - وجوب إعطاء الأجير أجره إذا أدّى العمل المتفق عليه على
 وجهه؛ لأن الأجرة تُستَحَقُّ بالعمل.

٢ ـ من استوفى منفعة الأجير ولم يوفه أجره كان آثماً، وكأنه استعبده؛ لأنه حصل على منفعة بغير عوض.

#### ٣٥٢ ـ باب النهى عن استعمال من طلب العمل

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي رضي ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال: «لن \_ أو لا \_ نستعمل على عملنا من أراده»(٢).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۲٤٩ ـ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٦١).

# • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم استعمال من طلب العَمالة؛ لأن ذلك دليل على
 الحِرْص، والاحتراز من الحريص واجب.

٢ ـ الولاية والعمالة تكليف وليس تشريف.

\* \* \*

# ٢٤) كتاب الحرث والمزارعة

# ٣٥٣ ـ باب الزجر عن مجاوزة الحد في الاشتغال بالة الزرع

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ـ ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث ـ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذُّلَّ»(١).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا في الدنيا»(٢).

# • من نقد (الباب:

ا \_ هٰذا الحديث ليس ذمّاً للزراعة، وإنما هو محمول على من شَغَله الحَرْثُ والزَرْعُ عن القيام بالواجبات كالجهاد وغيره، ولذلك ترجم البخاري للحديث بقوله: «باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٢١).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۲۳۲۸)، والطیالسي (۳۷۹)، وأحمد (۲۲۲۱ و ٤٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٣٥)، والحمیدي (۱٤٤)، والخطیب البغدادي (۱۸/۱)، وابن حبان (۲۰۱۰)، والحاکم (۲۲۲/۶)، وأبو یعلی (۵۲۰۰) وغیرهم. من طریق شِمْر بن عطیة عن مغیرة بن سعد بن الأخرم عن أبیه عنه به.

قلت: إسناده صحيح. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به».

قال شيخنا في «الصحيحة» (١/ ٤٢): «فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب، ويحمله على التكالب على الدنيا، والإخلاد إلى الأرض، والإعراض عن الجهاد كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء. ويؤيد لهذا الوجه قوله على: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

ثم قال (١/٤٤): «فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدم قبله، فذكر أن تسليط الذل ليس لمجرد الزرع والحرث، بل لما اقترن به من الإخلاد إليه، والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله، فهذا هو المراد بالحديث، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك، فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث، فلا تعارض ولا إشكال».

٢ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/٥): «والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى من ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مراداً، ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة».

# ٣٥٤ ـ باب ما يكره من الشروط في المزارعة وكراء الأرض

عن رافع بن حديج رضي الله عنه قال: «كنا أكثر أهل المدينة حَقْلاً، وكان أحدُنا يُكري أرضه فيقول: لهذه القطعة لي ولهذه لك، فسربما أحرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي

· (1)

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة»(٢).

# • من فقه (الباب:

ا ـ النهي محمول على تضمن العقد شرطاً فيه جهالة أو يفضي إلى غرر، كأن يجعل لنفسه بقعة بعينها أو التبن، ففي رواية للحديث عند مسلم.

قال حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات (٣) وأقبال الجداول فأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فللألك زَجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٣/٦): «وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة».

قال الليث بن سعد: «وكان الذي نهي من ذلك، ما لو نظر فيه

أخرجه البخاري (۲۳۳۲)، ومسلم (۱۵٤۷) (۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) ما بينت على حافة النهر ومسايل الماء.

<sup>(</sup>٤) أوائلها ورؤوسها.

ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة»(١).

قال الحافظ في "فتح الباري" (٢٦/٥): "وكلام الليث لهذا موافق لما عليه الجمهور في محل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقاً بالذهب والفضة".

٢ ـ اختلف أهل العلم في جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، والراجح جواز ذلك لما يأتى:

أ ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي على لم ينه عنه، ولكن قال: «إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئاً معلوماً»(٢). فهذا يدل أن رسول الله على أراد أن يرفق بعضهم ببعض، ويؤيده قول رسول الله على المتفق عليه: «لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً».

ب \_ ما فعله رسول الله على مع يهود خيبر حيث أعطاهم الأرض على النصف وقد استمر لموته على النصف

ت \_ ما ورد في حديث رافع: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به».

٣ ـ يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، والله أعلم.

٣٥٥ ـ باب الزجر عن الجداد والحصاد بالليل

عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٤٦ و٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢٢).

عن الجداد (١) بالليل، والحصاد بالليل» (٢).

#### • من فقه (الباب:

النهي عن قطع الثمار وحصد الزرع ليلاً، وكانوا يفعلون ذلك من الفقراء؛ فنهوا عن ذلك، لقوله تعالى: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ إِنَّهُ الْمُعَامِ: ١٤١].

وبهذا فسره جعفر بن محمد راوي الحديث؛ كما وقع عند البيهقي فقال: أراه من أجل المساكين.

قلت: وهو الصواب لكيلا يقع المسلمون فيما وقع فيه أصحاب الجنة الذين تقاسموا على قطع ثمار بستانهم في الليل؛ لئلا يدخله عليهم مسكين، وقص الله نبأهم وسوء نهايتهم في سورة القلم، والله أعلم.

٢ ـ وعلل بعض أهل العلم النهي لأجل الهوام؛ لئلا تصيب
 الناس، والأول أرجح، ولهذا لا يستبعد، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو قطع ثمر النخل.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق۲۰۳/ب)، والبيهقي (۱۳۳/٤)،
 والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۷۲).

من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

# ٢٥) كتاب الشرب والمساقاة

# ٣٥٦ ـ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدَّقه رجل. ثم قرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَآيَمَنِهِمَ وَكَذَا فَصَدَّقه رجل. ثم قرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَآيَمَنِهِمَ وَكَذَا فَصَدَّقه رجل. ثم قرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَآيَمَنِهِمَ وَكَذَا فَصَدَّقه رجل. ثم قرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَآيَمَنِهِمَ وَكَذَا فَصَدَّقه رجل. ثم قرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَآيَمَنِهِمَ

# • من فقه (الباب.

١ ـ صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة ولذلك قال:
 «كان له فضل ماء بالطريق»؛ أي: زاد عن حاجته، ولذلك معاقبته وقعت على منعه الفضل؛ فدل على أنه أحق بالأصل.

وقد ذكر البخاري في صحيحه باباً يدل على ذلك فقال: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه (۲۳۵۸)، ومسلم (۱۰۸) (۱۷۳).

٢ ـ إذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له منع ابن السبيل، ولا يحق له منع فضله إذا استغنى عنه، وقد تقدم ما يدل على ذلك في كتاب البيوع.

#### ٣٥٧ ـ باب لا حمى إلا لله ولرسوله على

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن الصعب بن جَثّامة قال: إن رسول الله على قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»(١).

وقال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع (٢)، وأن عمر حمى الشَّرَف والرَّبذة.

#### • من نقد (لباب:

١ ـ الحمى هو: منع الرَعْيِّ في أرض مخصوصة من المباحات.
 ٢ ـ فسَّرَ بعض أهل العلم الحديث على شيئين:

أحدهما: ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبي ﷺ. الآخر: يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ﷺ وهو الخليفة.

٣ ـ ليس لأحد من الأئمة بعد رسول الله ﷺ أن يحمى لخاص نفسه، وإنما يجوز على نحو ما حمى رسول الله ﷺ لمصالح المسلمين بحيث لا يبين ضرره على نحو من حماه عليه، ويدل على ذلك فعل عمر رضى الله عنه وقوله:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) موضع معروف بالمدينة، مستنقع للماء، ينبت فيه الكلأ عند نضوبه منه.

أما فعله؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر حمى الرَّبْذة لِنْعَم الصدقة (١).

وأما قوله؛ فعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هُنياً على الحمى فقال: «يا هُنيُ اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المسلمين؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل ربَّ الصُّريمة (٢) وربَّ الغنيمة، وإياي ونَعَم ابن عوف ونَعَم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن ربَّ الصُّريمة وربَّ الغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة فيقول: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذَّهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم؛ إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً»(٣).

قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ٢٨٥): «وحاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله ﷺ».

إذن الحمى المنهي عنه ما كان على مثال ما تفعله العرب في الجاهلية، وذلك أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى كلباً على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب؛ فلا يرعاه

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٤٤/٣٠٤) بإسناد صححه الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ٤٥). والربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) تصغير صرمة، وهي: ما دون الأربعين من الإبل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٥٨).

غيره وهو مع غيره فيما سواه.

ولهذا ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله فقال في «الأم» (٤/٤):

«كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفي بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية؛ فيرعى مع العامة فيما سواه، ويمنع لهذا من غيره لضعفاء سائمته، وما أراد قرنه معها فيرعى معها، فنرى أن قول رسول الله على والله أعلم ـ: «لا حمى إلا لله ولرسوله» لا حمى على لهذا المعنى الخاص، وأن قوله لله كل محمي وغيره، ورسوله أن رسول الله الها إنما كان يحمي لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه، وذلك أنه له لا من خمس الخمس مردوداً في مصلحتهم، وكذلك ماله إذا حبس فوق من خمس الخمس مردوداً في مصلحتهم، وكذلك ماله إذا حبس فوق من خاصة نفسه كان مفرغاً لطاعة الله تعالى فصلى الله عليه وسلم وجزاه ماله ونفسه كان مفرغاً لطاعة الله تعالى فصلى الله عليه وسلم وجزاه ما ما جزى به نبياً عن أمته».

الكن يشترط في الحمى المباح: أن يكون ممن قام مقام رسول الله ﷺ وهو الخليفة، وأن لا يضر بكافة المسليمن، والله أعلم.

٦ - وزعم بعض أهل العلم على أن الحمى: هو إحياء الموات؛ فظن أن هذا الحديث يعارض الأحاديث القاضية بجواز إحياء الموات، وهذا وهم وخلاف الواقع، فإن عامة أهل العلم يفرقون بين الحمى وإحياء الموات.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٥٣): «وقد ظن بعضهم أن

بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ لهذا الظن عدم الفرق بينهما، وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقاً».

٧ ـ ليس في قوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: «ألا وإن لكل ملك حمى» حجة لمن أثبت الحمى على غير ما تقدم؛ فإن لهذا خبر لا يستفاد منه حكم شرعي، والله أعلم.

# ٢٦) كتاب الاستقراض

#### ٣٥٨ ـ باب التشديد في الدين

عن عائشة زوج النبي على أن رسول الله على كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم (١١) فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف (٢٠).

عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله على: أنه قام فيهم فذكر لهم: «أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تُكفّر خطاياي؟ فقال له رسول الله على: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب<sup>(٣)</sup> مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله على: «كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله على: «نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن

<sup>(</sup>١) هو الدين الذي يوجب الإثم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) مخلص لوجه الله ترجو ثواب الله.

جبريل عليه السلام قال لي ذلك»(١).

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»(٢).

عن محمد بن عبدالله بن جَحْش رضي الله عنهما أنه قال: كنا يوماً جلوساً في موضع الجنائز مع رسول الله على، فرفع رأسه في السماء، ثم وضع راحته على جهته فقال: «سبحان الله ماذا أنزل من التشديد؟» فسكتنا وفَرِقنا، فلما كان الغدُ سألته: يا رسول الله ما هٰذا التشديد الذي نزل؟ قال: «في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قُتِل في سبيل الله، ثم أُحيي، ثم قتل، وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه»(٣).

عن سمرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي على في جنازة فقال: «أههنا من بني فلان أحد» ثلاثاً فقام رجل فقال له النبي على: «ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أُنوِّه بك إلا بخير إن فلاناً \_لرجل منهم مات \_ مأسور بدينه»(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٨٦).

۳) حسن \_ أخرجه النسائي (۲/ ۳۱۵ \_ ۳۱۵)، وأحمد (۲/ ۲۸۹ \_ ۲۹۰)، والحاكم
 (۲ / ۲۰)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۱٤٥). قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير أبي كثير مولى محمد بن عبدالله بن جحش روى عنه جماعة من الثقات وولد في عهد النبي على في فحديثه حسن.

<sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٣٣٤١)، والنسائي (٧/ ٣١٥)، والحاكم (٢/ ٢٥، ٢٥)، وأحمد (٥/ ١١، ١٣، ٢٠)، والبيهقي (٦/ ٧٦). قلت: إسناده صاحيح.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مات رجل فَعُسّلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله على حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله على بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال: "لعل على صاحبكم ديناً؟" قالوا: نعم ديناران، فتخلف، قال: "صلوا على صاحبكم"، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما على، فجعل رسول الله على يقول: "هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟" فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله على إذا لقي أبا قتادة يقول: "ما صنعت الديناران؟" حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: "الآن حين بردت عليه جلده"(٢).

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي على الله يقل الأصحابه: «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها» قالوا: وما ذاك يا رسول الله الله؟ قال: «بالدين»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۱۰۷۸ و۱۰۷۹)، وابن ماجه (۲٤١٣)، وأحمد (۲) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۲/۲۲)، والبغوي (۲۱٤۷) وغيرهم. قلت: هو صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠)، والحاكم (٧/ ٥٨)، والبيهقي (٦/ ٧٤ ـ ٥٠) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (١٤٦/٤) و١٤٥)، وأبو يعلى (١٧٣٩)، والحاكم (٢٦/٢)، والبيهقي (٥/ ٣٥٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٣٠). من طريق بكر بن=

عن ثوبان مولى رسول الله على عن رسول الله على أنه قال: «من فارق الرّوحُ الحسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر، والعلول، والدّين»(١).

#### • من فقه (لباب.

١ - التشديد في أمر الدين، وأنه: همٌّ بالليل، وَذُلٌّ بالنهار،
 ومانعٌ من دخول الجنة.

٢ ـ يجوز قضاء الدين عن الميت من غير ولده.

٣ ـ من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يكون معسراً أويفجاًه الموت وكانت نيته وفاء دينه، ولم يقض عنه في الدنيا تكفل الله عنه لصاحب الدين يدل على ذلك حديثان:

أ ـ حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه»(٢).

ب ـ حديث ميمونة مرفوعاً: «ما من أحد يدان ديناً يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا»(٣).

عمر ثنا شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر فذكره مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير شعيب بن زرعة روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن حبان والهيثمي، وهو تابعي؛ فحديثه حسن.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه الترمذي (۱۵۷۳)، وابن ماجه (۲٤۱۲)، وأحمد (۲۲۱۸ و ۲۸۱ و ۲۸۱ و ۲۸۱ و ۲۸۱)، والحاكم (۲۲٫۲۲)، والبيهقي (٥/ ٣٥٥ و ۱۰۱ ـ ۱۰۱) وغيرهم وإسناده

٢) أخرجه البخاري (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه النسائي (٧/ ٣١٥ ـ ٣١٦)، وابن ماجه (٢٤٠٨)، وأحمد =

٤ ـ وبذلك يتبين: أن أمر التشديد في شأن من أخذ أموال
 الناس؛ ليتلفها، ويأكلها، ولا يريد قضاءها، والله أعلم.

# ٣٥٩ ـ باب الزجر عن أخذ أموال الناس لإتلافها

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله»(١).

عن صهيب الخير رضي الله عنه عن رسول الله علي قال: «أيما رجل يَدين ديناً، وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقى الله سارقاً»(٢).

# • من نقه الباب:

ا \_ تغليظ الزجر عن أخذ أموال الناس لإتلافها، فمن فعل ذلك أتلفه الله في الدنيا في معاشه أو نفسه، ولهذا مشاهد ممن يتعاطى لهذا الشأن، وكذلك يتلفه في الآخرة بالعذاب.

٢ \_ ينبغى تحسين النية عند الاستقراض.

## ٣٦٠ ـ باب تحريم مطل الغني

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «مطل الغني ظلم» (٣٠).

عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله علي قال:

 <sup>= (</sup>٦/ ٣٣٢)، والحاكم (٢/ ٢٣) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (٢٤١٠). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

«لَيُّ (١) الواجد (٢) يحِل عِرضه (٣) وعقوبته (١) (٥).

#### • من فقه (لباب:

ا ـ يحرم على الغني القادر أن يماطل بالدين بعد استحقاقه؛ لأن ذلك ظلم.

٢ ـ يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنياً، ولا يكون غناه سبباً
 لتأخير حقه عنه.

٣ ـ مطل الغني يجيز لومه وذمه ووصفه بكونه ظالماً سيىء القضاء، ولا يعد ذلك من الغيبة.

#### ٣٦١ ـ باب تحريم إضاعة المال

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمَا وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُرُلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَتُمُوفًا ﴾ [النساء: ٥].

<sup>(</sup>١) مُطل.

<sup>(</sup>٢) الغنى.

<sup>(</sup>٣) ذمّه ولومه ووصفه بسوء القضاء وذكره بما فيه.

<sup>(</sup>٤) حبسه.

<sup>(</sup>۰) حسن ـ علقه البخاري (۲۲/۵ ـ الفتح)، ووصله أبو داود (۳۲۲۸)، والنسائي (۲۲۸ ـ ۳۸۲۷)، وابسن مــاجــه (۲۲۲۷)، وأحمــد (۲۲۲۶ و ۳۸۸ و ۳۸۹)، والحاكم (۲۲۱۶)، والبيهقي (۲/۵۱)، وابن حبان (۵۰۸۹) وغيرهم من طريق وَبر بن أبي دُليلة حدثنا محمد بن ميمون بن مُسيكة وأثنى عليه خيراً عنه به

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير ابن مسيكة؛ فقد وثقه ابن حبان وأثنى عليه خيراً الراوي عنه؛ فحديثه حسن.

وحسنه الحافظ في «الفتح» (٥/ ٦٢).

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومَنع وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(٢).

# • من فقه (لباب:

١ ـ تحريم صرف المال في غير وجوهه المشروعة وتعريضه
 للتلف، لأن ذلك فساد، والله لا يحب الفساد ولا المفسدين.

٢ ـ من أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس فأصبح ذو يد سفلى وجلس مذموماً مدحوراً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كَاكُلُ ٱلْبُسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

٣ ـ المراد بالكراهة: الحرمة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِندَ رَبِيْكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨].

والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي ورد في كلام الله ورسوله ﷺ، ولكن متأخري الأصوليين اصطلحوا على استعمال الكراهة بما ليس بمحرم، ولكن تركه أرجح من فعله.

والخلط بين المرحلتين يوقع في الوهم والغلط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣) (١٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۵).

# ٢٧) كتاب الخصومات

#### ٣٦٢ ـ باب النهي عن الاختلاف والتخاصم

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ ۚ وَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينٌ \* إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكٌ ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩].

وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَلَا تَنَذَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلاً قرأ آية سمعت من النبي على خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله على فقال: «كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(۱).

وعنه قال: قال رسول الله على: «إياكم وهيشات الأسواق»(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤۱۰).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٣٢) (١٢٣). وهيشات الأسواق: اختلاطها، والمنازعة،
 والخصومات، وارتفاع الأصوات، واللغط، والفتن التي فيها.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله عنه فرآنا حلقاً فقال: «ما لي أراكم عزين (١٠)؟ »(٢).

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً في الشعاب والأودية تفرقوا فقال رسول الله على: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان». قال: فلم ينزلوا بعد منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعَمهم (٣).

الاختلاف سنة من سنن الله في الحياة، فهو أمر قدري واقع ماله من دافع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينٌ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِلاَيْزَالُونَ مُعْنَلِفِينٌ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِلاَيْلِكَ حَلَقَهُمُ \* [هود: ١١٨، ١١٩].

٢ ـ لا يجوز إخفاء الخلاف، أو كتمانه، أو التستر عليه
 وتجاهله؛ لأن الحقيقة ستظهر مهما عمل على تأجيلها.

٣ ـ الافتراق والاختلاف وإن كان واقعاً، فإن المسلمين مكلفون شرعاً بالأخذ بأسباب القضاء عليه: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتصريح في جميع طبقات السند.

<sup>(</sup>١) متفرقين جماعة جماعة، ومعناه النهي عن التفرق، والأمر بالاجتماع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٣٠)

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٦٢٨)، وابن حبان (٢٦٩٠)، وأحمد (١٩٣/٤)، والحاكم (٢/ ١١٥)، والبيهقي (٩/ ١٥٢). من طريق الوليد بن مسلم حدثنا عبدالله بن زبر أنه سمع مسلم بن مِشْكم يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني وذكره.

وأهم أسباب القضاء على الخلاف، هو الاعتصام بحبل الله الممتين، ورد الاختلاف والتنازع إلى الله ورسوله ليحكم فيهما ﴿ وَمَا الْمَعْنَى وَرد الاختلاف والتنازع إلى الله ورسوله ليحكم فيهما ﴿ وَمَا الْخَلَفَةُ مَ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَمُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا الْطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ إِن اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُهُمْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُولُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُولُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُولُ وَاللَّهُ وَالرَّبُولِ اللَّهُ وَالرَّبُولِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَاللَّهُ وَالمُعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُو

٤ ـ ولذلك فإن الاختلاف والتنازع والتخاصم مذموم شرعاً لا يجوز في أي عمل أو حال، ولهذا يظهر لمن تدبر حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فإذا كان مثل لهذا التفرق في الأمور الحياتية العادية من كيد الشيطان وتلبيسه أفلا يكون التفرق في الدين من الشيطان؟!

# ٢٨) كتاب اللقطة

# ٣٦٣ ـ باب النهي عن أخذ ضوال الإبل

عن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النّبيّ النّبيّ فسأله عما يَلتقطه قال: «عَرِّفها سنة، ثم اعرف عقاصها(۱) ووكاءها(۲)، فإن جاءك أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها قال: يا رسول الله فَضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» قال: ضالّة الإبل؟ فتمعّر وجه رسول الله على فقال: «مالك ولها؟ معها حذاؤها(۳) وسقاؤها(٤)، ترد الماء وتأكل الشجر»(٥).

## • من نقه (الباب:

١ ـ اللُّقَطة هي: ما التقطه الإنسان؛ فاحتاج إلى تعريفه.

٢ \_ يجب تعريف اللقطة سنة متوالية قبل لانتفاع بها، وذٰلك في

<sup>(</sup>١) هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره.

<sup>(</sup>٢) هو الخيط الذي يُشَدُّ به العقاص.

<sup>(</sup>٣) أخفافها شبهها بالحذاء؛ لأنها تقوى على السير، وقطع البلاء البعيدة.

<sup>(</sup>٤) جوفها؛ لأنها حيثما وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢).

المحافل الجامعة كالأسواق، والمجالس قائلاً: من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك، ولا يذكر شيئاً من صفاتها.

٣ ـ عند التقاطها يجب معرفة علاماتها حتى يعرف صدق واصفها إذا وصفها، أو ليضمها إلى ملكه إذا أراد الانتفاع بها بعد الحول.

٤ - إذا جاء صاحب اللقطة وذكر أوصافها فيجب دفعها إليه، فهو أحق بها وأهلها.

٥ ـ يجوز أخذ ضالة الغنم؛ فهي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو ملتقط آخر، أو تبقى للذئب ليفترسها. وذكر الذئب، وهو: جنس ما يأكل الشاة من السباع؛ فيه حض على أخذها، لأنه إن لم يأخذها بقيت للذئب؛ فكان ذلك أدعى له إلى أخذها.

٢ ـ يحرم التقاط ضالة الإبل وأخذها يدل على ذلك أمور:
 أ ـ غضب رسول الله ﷺ.

ب \_ قوله: مالك ولها؟ بمعنى: اتركها وحالها.

ت \_ ذكر ما تستغني به عن الحفظ بما ركب في طباعها من الجلادة، على العطش، وتناول المأكول بغير تعب؛ فلا تحتاج لملتقط.

# ٣٦٤ ـ باب الزجر عن لقطة أهل مكة والحاج

عن عبدالرحمٰن بن عثمان التَّيمي رضي الله عنه: أن رسول الله عنه نُقطَة الحاجِّ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٢٤).

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «... ولا يلتقط لُقَطته إلا من عرفها»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «... ولا تَحِلُّ ساقطتها إلا لِمُنْشِد »(٢).

### • من فقه (الباب:

١ ـ لا يحل التقاط لقطة الحاج وأهل مكة للتملك ولو بعد تعريفها.

٢ \_ يجوز التقاط لقطة الحاج وأهل مكة للتعريف والإنشاد لقوله:
 «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» وفي الحديث الآخر: «ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها».

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٩٦/٦): «وقد استشكل تخصيص لقطة الحاج بمثل لهذا مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره، وأجيب عن لهذا الإشكال، بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط من دون تملك، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٨٨): «واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٣٤).

وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها، لإنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليها، فإذا عَرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قاله ابن بطال».

# ٣٦٥ ـ باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ولا يؤخذ شيء من ماله إلا بطيب نفسه

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «لا يَحْلِبَنَّ أحدٌ ماشية امرىء بغير إذنه، أيحبُّ أحدُكم أن تؤتى مشربتُهُ فَتُكْسَرَ خزانته فَيُنْتقلَ طعامُه، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه»(١).

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي على قال: «لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه»، قال ذلك لشدة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم (٢).

#### • من فقه (الباب:

١ \_ النهي عن أن يأخذ المسلم من أخيه المسلم شيئاً إلا بإذنه وطيب نفس منه، وإنما خص اللبن والعصا لتساهل الناس فيه؛ فنبه على

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۶۳۵)، مسلم (۱۷۲٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح ـ أخرجه أحمد (٥/٥١)، وابن حبان (٥٩٧٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٨٢٢)، والبزار (١٧٣٣)، والبيهقي (١٠٠/٦ و٩/٣٥٨). قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات

وله شواهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي وفيها مقال.

ما هو أولى منه.

قال البغوي في «شرح السنة» (٢٣٣/٨): «والعمل على لهذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشيته إلا بإذنه».

٢ \_ أجاز بعض أهل العلم الأكل والشرب مطلقاً، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن نبي الله على قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فلي فلي في ماشية، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل (١٠٠٠). وهذا محمول على المضطر وابن السبيل أو حال المجاعة؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي على سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً فلا شيء عليه (٢٠٠٠).

فمن جاز له حال الضرورة فلا يتخذ خبيئة، ولا يحمل معه شيئاً ولا ضمان عليه، والله أعلم.

نىيە .

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦) وهو صحيح عند من أثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب.

وله شاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه (٢٣٠٠)، وابن حبان (٥٢٨١)، وأحمد (٣/ ٧ ـ ٨ و ٢١ و ٨٥ ـ ٨٦)، والحماكم (١٣٢٤)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٨٢٤)، وأبو يعلى (١٢٤٤ و ١٢٨٧)، والنسائي (٨/ ٨٥) بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>۲) حسن ـ أخرجه أبو داود (۱۷۱۰)، والترمذي (۱۲۸۹)، والنسائي (۸/ ۸۰).
 قلت: إسناده حسن.

قال البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣٥) عن حديث الباب: "وفي الحديث دليل على إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره، حيث شبه النبي على ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الأنسان متاعه.

ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبناً مستسراً من الماشية في مراحها، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها كما لو سرق متاعاً من الغرفة».

#### ٣٦٦ ـ باب الزجر عن كتم اللقطة وعدم تعريفها

عن الجارود العبدي رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «ضالة المسلم حَرَق النار»(١).

عن عياض بن حمار رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «من التقط لُقَطة؛ فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغير؛ فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»(٢).

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله علم أنه قال: «من آوى ضالة؛ فهو ضال ما لم يعرفها»(٣)

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٥/ ٨٠)، والدارمي (٢/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦)، وأبن حبان (١٥٩)، والطيالسي (١٩٦٩)، وعبدالرزاق (١٨٦٠٣)، وأبو يعلى (١٩١٩ و١٥٣٩) وغيرهم. قلت: وهو صحيح.

وله شاهد صحيح من حديث عبدالله بن الشُّخِّير.

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۱۷۹)، ابن ماجه (۲۰۰۵)، وأحمد (۱۲۱٪ \_ ۱۲۱، ۱۲۲ \_ ۲۲۲، وابن حبان (۲۰۸۱)، وابن أبي شيبة (۲/ ٤٥٥ \_ ٤٥٦)، والطيالسي (۱۰۸۱)، وابن حبان (۱۸۹٤)، والبيهقي (۲/ ۱۸۷ و ۱۹۳)، وابن الجارود (۲۷۱). قلت: إسناده صحيح

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٢٥).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ من التقط لقطة وجب عليه تعريفها سواء أراد تملكها، أو حفظها على صاحبها؛ فإن لم يفعل فهو آثم.

٢ ـ يكون تعريفها بذكرها في المحافل العامة، والأسواق، ولا يذكر شيئاً من صفاتها، ويشهد على ذلك ذوي عدل.

\* \* \*

# ٢٩) كتاب المظالم

#### ٣٦٧ ـ باب تحريم الظلم

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَصْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ \* مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمُّ وَأَفْيَدُنْهُمْ هَوَاءً ﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣].

عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله عنهما النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يقول: "إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته.

وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هُؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين (١٠).

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٤١)، ومسلم (۲۷٦۸).

وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تطالموا» الحديث<sup>(١)</sup>.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله عليه قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»<sup>(٢)</sup>.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي علي قال: «الظلم

ظلمات يوم القيامة»(٣) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله

وأن الله ليملي (٤) للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته (٥)» قال: ثم قرأ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُدَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيمُ شَدِيدُ ﴾ [هود:

• من نقه (لياب.

١ ـ حرّم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، ونهاهم عن ظلم بعضهم بعضاً؛ فالظلم من الكبائر المهلكة، والمعاصي الموبقة .

٢ ـ الظلم أنواع بَيَّنَها رسول الله ﷺ؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله، وظلم يُغفر، وظلم لا يغفر؛ فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷).

أخرجه مسلم (٢٥٧٨). وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، وهي صحيحة. أخرجه البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩).

يمهل، ويؤخر، ويطيل في المدة. إذا أهلكه لم يرفع الهلاك عنه.

أخرجه البخاري (٤٩٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣).

يغفر، فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد يقتص الله بعضهم من بعض الله العباد يقتص الله بعضهم من بعض الله العباد يقتص الله بعضهم من العباد العباد الله بعضه الله بعض الله بعضه الله بعضه الله بعضه الله بعضه الله بعضه الله بعضه

٣ ـ الظلم عند السلف الصالح أهل الحديث هو وضع الشيء في غير محله وهو قسمان:

الأول: الظلم الأكبر وهو الاعتقادي؛ الكفر والشرك بالله؛ لقوله تعالى مخبراً عن لقمان: ﴿ يَبُنَى لَا تُمْرِكَ بِاللَّهِ إِلَكَ الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] وقوله: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

الآخر: الظلم الأصغر وهو العملي؛ كالمعاصي، وأكل حقوق العباد. فأما المعاصي والذنوب التي تتعلق بحق الله؛ فهي تحت المشيئة إن شاء غفرها، وإن شاء عذب عليها. وأما حقوق العباد فلا تسقط إلى بالأداء في الدنيا والتسامح، والله أعلم.

#### ٣٦٨ ـ باب إثم من ضرب سوط ظلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسياتٌ عاريات (٢) مميلات مائلات (٣) رؤوسهن كأسنمة البُخْتِ (٤) المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد

<sup>(</sup>۱) «الصحيحة» (۱۹۲۷).

 <sup>(</sup>٢) تلبس لباساً يستر بعض بدنها وتكشف بعضه، أو تلبس لباساً شفوفاً يصف لون
 بدنها، أو لباساً مُجَسَّماً يصف عظامَها، وكل ذلك وقع؛ فهذا من علامات النبوة.

<sup>(</sup>٣) بمشين المِشْيَة المائلة وهي مشية البغايا، وَيُعَلِّمن غيرهن تلك المشية.

<sup>(</sup>٤) يكبرن رؤوسهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها؛ فتصبح كأسنمة الإبل.

من ميسرة كذا وكذا ١٩٠٠

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضرب ضرباً ظلماً اقتص منه يوم القيامة»(٢).

عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله؛ فإياك أن تكون من بطانتهم».

وفي رواية: «يكون في لهذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله، ويروحون في غضمه»(٣).

#### • من نقه (الباب:

١ - تحريم ضرب عباد الله ظلماً، وبخاصة ما يقع من لهؤلاء

(١) أخرجه مسلم (٢١٢٨).

(٢) صحيح لغيره ـ أحرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٨٥)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٦٨) من طريق عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن عمران بن داود القطان صدوق يهم؛ فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وباقى رجاله ثقات.

ويشهد له حديث عمار بن ياسر مرفوعاً: «من ضرب مملوكه ظالماً أقيد منه يوم القيامة».

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٧٨/٤)، وفي إسناده مقال. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٨١) موقوفاً، وإسناده صحيح.

(٣) صحيح ـ أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٠)، والحاكم (٤٣٦/٤)، والطبراني في «الكبير» (٢١٦٤) و ١٩٠١٠)

قلت: إسناد الرواية الأولى فيها شيخ الطبراني وفيه ضعف، أما إسناد الأحرى؛ فصحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي. الرجال الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر، وهم الشَّرِطة وأعوان الحكام والأمراء والسلاطين؛ لأن ذٰلك موجب لنار جهنم.

٢ ـ تحريم ضرب العبد المملوك ظلماً، فمن فعل ذلك اقتص منه يوم القيامة.

" من ضرب عبده ظلماً؛ فكفارته: أن يعتقه، يدل على ذلك حديث الجارية في صحيح مسلم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي على يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" (١)، وحديث معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه (٢)، فعفا، ثم قال: كنا بني مُقَرِّن على عهد رسول الله على ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي كلى نقال: هناستخدموها فإذا استغنوا عنها فَلْيُخلوا سبيلها" (١).

وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: كنت أضرب غلاماً لي، فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه» فالتفت فإذا هو رسولُ الله ﷺ فقلت: يا رسول الله هو حرُّ لوجه الله فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمسَّتك النار»(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) عاقبه قصاصاً فافعل به مثل ما فعل بك.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۵۸).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٥٩) (٣٥).

# ٣٦٩ ـ باب تحريم أكل أموال اليتامي

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات»(١).

وعنه عن النبي على أنه كان يقول على المنبر: أُحرِّجُ<sup>(٢)</sup> مال الضعيفين: اليتيم والمرأة»<sup>(٣)</sup>.

# • من نقه (الباب:

۱ ـ تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً، وبيان حال، من فعل ذلك دون سبب؛ فهم يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة.

٢ ـ يحرم أكل مال اليتيم من غير حاجة ضرورية، وإنما إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَمِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ ﴾ [النساء: ٦].

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) أضيقه، وأحرمه على من ظلمهما.

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٨)، وأحمد (٢/٤٣٩)، وابن حبان (٥٥٦٥)،

والحاكم (١/٣١ و١/١٢٨)، والبيهقي (١٠/١٣٤) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عنه به

قلت: إسناده حسن؛ لأن بن عجلان صدوق.

٣ - من ولي يتيماً وقام على أمره وتولى إصلاحه، فإنه يجوز له أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيراً محتاجاً إلى ذلك، وذلك بقدر قيامه عليه: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ بِٱلْمَعْمُونِ ﴾ [النساء: ٦] وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْبَيْمِ لِلَّا بِاللَّهِ مِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الإسراء: ٣٤].

٤ ـ قال ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم»
 (١/ ٤٦٤): «قال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أجره مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين:

أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً، ولهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل.

الثاني: نعم، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة فيردّ بدله كأكل مال الغير للمضطر لا عند الحاجة».

# ٣٧٠ ـ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضاد الله، ومن مات
وعليه دين؛ فليس ثمّ دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات،
ومن خاصم في باطل وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع،
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال(١) حتى يأتي
بالمخرج مما قال»(٢).

<sup>(</sup>١) هي عصارة أهل النار.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۰۹۷)، وأحمد (۲۰/۲)، والحاكم (۲۷/۲).
 من طریق زهیر ثنا عمارة بن غزیة عن یحیی بن راشد عنه به.
 قلت: إسناده صحیح رجاله ثقات.

عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله على أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها»(١).

#### • من فقه (لباب:

١ - من خاصم في باطل؛ ليدحض به حقاً، أو ليقتطع حق
 مسلم، فهو آثم، ويستحق غضب الله، وسخطه.

٢ - من فعل ذلك كانت فيه خصلة من النفاق؛ لأن المنافق إذا
 خاصم فجر؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو المتفق عليه.

٣ ـ الحكم في الدنيا حسب الظاهر، ولكن هذا الحكم قد لا يكون صحيحاً في واقع الأمر، ولذلك فهو لا يغير الواقع، وعند الله تجتمع الخصوم؛ فيوفي كل ذي حقّ حقه وهم لا يظلمون.

# ٣٧١ - باب تحريم ظلم المعاهد والذمي

عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله على عن آبائهم دِنْيَةً عن رسول الله على قال: «ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حَجيجه يوم القيامة»(٢).

المديني عنه به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٥٨)، ومسلم (۱۷۱۳). (۲) حسن ــ أخرجه أبو داود (۳۰۵۲)، والبيهقي (۹/۲۰۵) من طريق أبي صخر

مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما على أناس من الأنباط<sup>(۱)</sup> بالشام قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية فقال: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»(۲).

# • من نقه (لباب:

۱ \_ تحريم ظلم المعاهد والذمي، ولذلك قال ابن قيم الجوزية في «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣٤): «ولا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم ولا ضربهم».

٢ ـ لا يجوز للمسلمين أخذ شيئاً من ثمار أهل الذمة، وأموالهم
 بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم.

# ٣٧٢ ـ باب إثم من ظلم شيئا من الأرض

عن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضى الله عنها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي

<sup>=</sup> قلت: سنده جيد؛ كما قال العراقي، وابن عراق، والسخاوي الذي قال في «المقاصد الحسنة» (١٠٤٤) ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم».

<sup>(</sup>١) فلاحو العجم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۱۳) (۱۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوِّقه من سبع أرضين»(١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه: «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طَوَّقه اللّه إلى سبع أرضين يوم القيامة»<sup>(٣)</sup>.

عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما: إن هذا انتزى(١) أرضى يا رسول الله في الجاهلية. قال: «بَيُّنتُك» قال: ليس لي بَيِّنةً. قال: «يمينه» قال: إذن يذهب بها. قال: «ليس لك إلا ذاك» قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله ﷺ: "من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضيان»<sup>(ه)</sup>

عن يعلى بن مُرَّة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلُّفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقصل بين الناس»(٦).

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري (۲٤٥٣)، ومسلم (۱٦١٢).

أحرجه البخاري (٢٤٥٤).

أخرجه مسلم (١٦١١) غلب عليها وعصبها.

أخرجه مسلم (۱۳۹) (۱۲۶).

صحيح بطرقه ـ أخرجه أحمد (٤/١٧٣)، وابن حبان (٥١٦٤)، والطبراني في =

وفي رواية: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلِّف أن يحمل ترابها إلى المحشر»(١).

وفي رواية: «من سرق شبراً من أرض أوغلة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل أرضين (٢).

عن عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي على يُسرُّ إليك؟ قال: فغضب، وقال: ما كان النبي على يُسرُّ إليَّ شيئاً يكتمه الناس، غير أنه قد حدّثني بكلمات أربع. فقال: ما هُنَّ؟ يا أمير المؤمنين قال: قال: «لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوَى محدثاً، ولعن الله من غير منار الأرض»(٣).

وفي رواية: «ولعن الله من سرق منار الأرض»(٤).

# • من نقه (الباب:

ا \_ يحرم ظلم شيء من الأرض وغصبها يستوي في ذلك الكثير والقليل؛ كما تدل عليه روايات الأحاديث؛ ففيها «قيد شبر»، والمراد قدره، وهو يدل على ما تقدم.

<sup>= «</sup>الكبير» (٢٢/ ٣٢٢/). قلت: إسناده جيد.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٦٥)، وابن حبان في «الثقات» (٤٨/٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/٣٢٢/٢١). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٦٩٣/٣٢٢)، و«الصغير» (٢/ ١٠٣/)، ووالأوسط» (٢٠٩٨)، قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٧٨) (٥٤).

٢ ـ من فعل شيئاً من ذلك عوقب يوم القيامة بأن يخسف به إلى سبع أرضين، ويطوق ما ظلمه، ويكلف بحمل ترابه إلى المحشر، فدل على أن غصب الأرض من الكبائر.

٣ ـ من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع
 من حفر تحتها سرداباً بغير رضاه.

٤ ـ مِنْ غَصْبِ الأرض وسرقتها تغييرُ علاماتها وحدودها.

#### ٣٧٣ ـ باب الزجر عن إعانة الظالم

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من نصر قومه على غير حق؛ فهو كالبعير الذي رُدِّي، فهو يُنْزَعُ (١) بذنبه (٢).

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله عز وجل» (٣).

<sup>(</sup>۱) يخرج ويعالج، ومعناه: أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير، إذا تردى في بثر فصار ينزع بذنبه، فلا يقدر على خلاصه.

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۵۱۱۸)، وأحمد (۱/ ٤٠١)، وابن حبان (۵۹٤۲)، والبيهقى (۱/ ۲۳۶)، والطيالسى (۳٤٤) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٧١١٧)، وأحمد (٣٩٣/١)، والبيهقي (١٠/ ٢٣٤) مُوقوفاً على ابن مسعود. قلت: هو صحيح.

وعلى الجملة؛ فهو صحيح مرفوعاً وموقوفاً، ولا تعارض؛ كما لا يخفى على الحاديين.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٥٩٨)، وابن ماجه (٢٣٢٠)، والحاكم (٩٩/٤) من طريق نافع عنه به.

# • من نقه (لباب:

١ ـ الإعانة على الظلم حرام؛ فمن فعل ذلك وقع عليه غضب
 الله، وحل عليه سخطه، ولهذا الوعيد الشديد يدل على أن ذا كبيرة.

٢ ـ العصبية القبلية حرام، ومن نصر قومه على ظلمهم؛ فقد
 أثم، واستحق العقوبة.

٣ ـ المسلم ينصر أخاه ظالماً أو مظلوماً، فإن كان ظالماً ردعه
 عن الظلم، وأخذ على يده، وإن كان مظلوماً نصره، وأخذ له حقه.

# ٣٧٤ ـ باب الزجر عن ظلم المسلم لأخيه المسلم

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه (۱)، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كُرْبة من كربات القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (۲).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: "إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم لهذا، وقذف لهذا، وأكل مال لهذا، وسفك دم لهذا، وضرب لهذا؛ فيعطى لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يُقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طُرح في

<sup>=</sup> قلت: وهو صحيح،

<sup>(</sup>١) لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره، ويدفع عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

النار»<sup>(۱)</sup>.

عن المستورد رضي الله عنه: أن النبي على قال: «من أكل برجل مسلم أكلة (٢)، فإن الله يُطْعِمُه مِثْلها من جهنم، ومن كُسي ثوباً برجل مسلم، فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام مقام سمعة ورياء، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة» (٣).

اعد يعوم به المعام م • من نقه (الباب:

١ - ظلم المسلم للمسلم حرام.

٢ ـ كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه.

٣ - أخوة الإسلام رباط عظيم؛ فينبغي على كل مسلم أن يقوم بحقوقها ومستلزماتها من نصرة المظلوم وعدم خذلان المسلمين، والستر عليهم، والنصح لهم؛ فمن فعل ذلك نال الدرجات العلى، وأحرز قصب السبق.

(١) أخرجه مسلم (٢٥٨١).

٢) هو الرجل يكون صديقاً لأحد ثم يذهب إلى عدوه؛ فيتكلم فيه بشر ويذمه، ليجيزه
 عليه بجائزة من طعام أو لباس، فلا يبارك له في ذلك بل يعذب به.

صحيح بطرقه \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٨١)، وأبو داود (٤٨٨١)، وأبو داود (٤٨٨١)، وأحمد (٤/ ٢٢٩)، والحاكم (٤/ ١٢٧ \_ ١٢٧)، وأبو يعلى (١٦٠٨)، والطبراني في «الأوسط» (١٠٧ و٢٦٦٢ و٣٥٦)، وابن عساكر (١١/ ٣٩١ \_ ٣٩٢)، والدينوري في «المجالسة» (٢١/ ٢١) من طريق وقاص بن ربيعة عنه به قلت: وهو صحيح؛ فإن وقاص بن ربيعة وثقه الذهبي وابن حبان، ولكن في الطرق

فلت. وهو صحيح؛ فإن وفاص بن ربي المؤدية إلى ضعف ينجبر ببعضه.

وله شاهد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٥٩) عن الحسن وهو مرسل صحيح؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلك، والله أعلم.

# ٣٧٥ ـ باب تغليظ تحريم سفك دم امرىء مسلم بغير حق

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنّة جاهلية، ومُطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه»(٣).

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً»(٤).

<sup>(</sup>۱) نصیب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسمل (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٢٧٠)، وابن حبان (٥٩٨٠)، والحاكم (١/٥٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٥٣/٥)، والبيهقي (١/٨) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح كما قال الحاكم والذهبي.

وأخرجه البزار (٣٣٥٢) وجعله من مسند عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، وإسناده صحيح أيضاً.

وله شاهد من حديث معاوية أخرجه النسائي (٧/ ٨١)، وأحمد (٩٩/٤)، والحاكم =

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «من قتل مؤمناً فاغتبط (١) بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً (٢).

عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «لا يزال المؤمن مُعْنِقاً " صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلَحْ (٤) (٥).

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة»(٦)

عن رفاعة بن شداد القِتْباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله ﷺ: "من أمّن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة»(٧).

١ - تغليظ تحريم سفك دم المسلم بغير حق بخاصة، والنفس

= (١٤/ ٣٥١) والطبراني (٣١٣/١٩ ـ ٣١٣/٢٩٤ ـ ٨٥٨) من طرق عن أبي عون عن أبي إدريس الخولاني عنه مرفوعاً. قلت: وأبو عون لم يوثقه غير ابن حبان.

(۱) يروى بالعين المهملة، ومعناه: سره ذلك، وفرح به. (۲) أخرجه أبو داود (٤٢٧٠). قلت: إسناده صحيح.

(٣) طويل العنق خفيف الظهر سريع السير إلى الصالحات وله سوابق من الخير.
 (٤) انقطع وأعيا.

(٥) أخرجه أبو داود (٤٢٧٠). قلت: إسناده صحيح.

(٦) «الصحيحة» (٦٨٩).

(V) «الصحيحة» (٤٤٠).

البشرية عموماً.

٢ ـ ورد في الباب أحاديث ظاهرها مخالف لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٨٨ و١١٦]، وقوله تعالى: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حُسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]؛ لأن الفتل دون الشرك قطعاً وآية سورة الفرقان صريحة في قبول توبة القاتل، فكيف التوفيق؟

ذهب بعض أهل العلم على حمل لهذه الأحاديث على المستحل وإلا فهي للتهويل والتغليظ. وأجاب آخرون: لو حمل على الاستحلال لا يبقى لمقابلة بينه وبين الكفر؛ لأن الاستحلال كفر، ولا فرق بين استحلال القتل وغيره من الذنوب؛ فكلها كفر.

وذهب آخرون على حمل لهذه الأحاديث على ما إذا لم يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن قيل: فالحديث صريح أن الله لا يجعل لقاتل المؤمن توبة. فالجواب: فإن لهذا معناه أنه لا يوفق للتوبة، وليس معناه أنه إذا وقعت التوبة لم تقبل، والله أعلى وأعلم.

# ٣٧٦ ـ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

#### • من نقه (لباب.

١ - تحريم منع الجار جارَه أن يضع جذعه على جداره.

٢ - إن أبى الجار وامتنع أُجْبِر، وعلى هذا فتوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما امتنع محمد بن مسلمة أن يمر خليح جاره من أرضه؛ فقال له: «والله ليمرَّنَّ به ولو على بطنك»(١)

#### ٣٧٧ ـ باب تحريم النهبي

قال تعالى: ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ ﴾ [النساء: ٢٩].

عن عبدالله بن يزيد الأنصاري قال: «نهى النبي ﷺ عن النَّهْبَى والمثلة»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يشرب وهو الزاني حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن (٣).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من انتهب فليس منا»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه مالك (٧٤٦/٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧) (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه الترمذي (١٦٠١) بإسناد صحيح. وله طريق آخر أخرجه البغوي في الشرح السنة (٢١٦٤)، وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيىء الحفظ.

عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال: أصبنا غنماً للعدو، فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي على بالقدور، فأمر بها فأكفئت ثم قال: "إن النَّهبة لا تَحِلُّ»(١).

عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله على في سفر فأصاب الناس حاجة وجهد، فأصابوا غنماً فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله على يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يُرَمِّل اللحم بالتراب، ثم قال: "إن النهبة ليست بأحل من الميتة". أو إن الميتة ليست بأحل من الميتة الست بأحل من النهبة» الشك من هناد (٢).

وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم عمران بن الحصين، وجابر بن غبدالله، وخالد بن زيد، ورافع بن خديج، وعمرو بن عوف، وزيد بن خالد، وأسانيدها لاتخلو من مقال.

# • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم أخذ المرء ما ليس له جهاراً؛ لأن نهب مال الغير غير

وله شواهد من حديث عمران بن حصين، وجابر بن عبدالله، وخالد بن زيد، ورافع
 ابن خديج، وثعلبة بن الحكم رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه ابن ماجه (۳۹۳۸)، وأحمد (۳۲۷/۵)، وعبدالرزاق (۱۸۸٤۱)، والطيالسي (۱۱۹۵)، وابن حبان (۵۱۲۹)، والحاكم (۱۳٤/۲)، والطبراني في «الكبير» (۱۳۷۱ ـ ۱۳۸۰) من طرق عن سماك بن حرب عنه.

قلت: إسناد صحيح؛ كما قال الحاكم والبوصيري.

وله طريق آخر عند الطبراني (١٣٨٢) ويرويه يزيد بن أبي زياد عن ثعلبة بن الحكم.

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۷۰۵)، ومن طريقه البيهقي (٦١/٩)، عن هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه.

قلت: إسناده صحيح.

جائز

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٢٨/٨): «وتتأول النَّهبى في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة، فلا يدخلون في القسمة، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر، والله أعلم.

\* \* \*

### ٣٠) كتاب الشركة

### ٣٧٨ ـ باب النهي عن القران في التمر بين الشركاء

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي ﷺ أن يَقْرِن الرجل بين التمرتين<sup>(١)</sup> جميعاً حتى يستأذن صاحبه»<sup>(٢)</sup>.

### • من نقه (لباب:

ا ـ قال ابن بطال: «النهي عن القِرَانِ من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور، لا على التحريم، كما قال أهل الظاهر؛ لأن الذي يوضع للأكل سبيله المكارمة، لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذٰلك»(٣).

قال القرطبي في «المفهم» (٥/ ٣١٨ ـ ٣١٩): «وقد حمل أهل الظاهر هٰذا النهي على التحريم مطلقاً، وهو منهم جهل بمساق الحديث وبالمعنى. وحمل الجمهور والفقهاء والأئمة هٰذا النهي على حال المشاركة في الأكل والاجتماع عليه، بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث

<sup>(</sup>١) هو ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل في جماعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٩)، ومسلم (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ١٣٢).

ذلك المعنى، وهو أفهم للمقال، وأقعد بالحال، وبدليل قوله: «إلا أن يستأذن الرجل أخاه» فإن كان هذا من قول النبي على فهو نص في المقصود، وإن كان من قول ابن عمر فكما قلناه (١).

وقد علله الجمهور بعلتين:

إحداهما: أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم، وبهذا عللته عائشة رضى الله عنها حيث قالت: إنها نذالة.

وثانيهما: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه على مشاركه، وحكمهم في ذلك التساوي».

٢ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٥٧٢): «في معنى التمر
 الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة».

" \_ زعم بعض أهل العلم أن النهي عن الإقران منسوخ، لأن ذلك النهي في زمنهم، لما كانوا عليه من الضيق والمواساة، وأما اليوم فلا يحتاجون إلى الاستئمار.

ورده القرطبي في «المفهم» (٣١٩/٥) بقوله: «ولهذا فيه نظر، وذلك أن الطعام إذا قدِّم إلى قوم فقد تشاركوا فيه، وإذا كان كذلك فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة، والنَّصفَة من غير أن يقصد اغتنام زيادة على الآخر، فإن فعل وكان الطعام شركة بحكم الملك، فقد أخذ ما ليس له، وإن كان إنما قدَّمه

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أن قوله: «حتى يستأذن صاحبه» مدرج من قول ابن عمر، وقد رجح الحافظ في «فتح الباري» (۹/ ۷۱م) أن لا إدراج، وهو الحق.

لهم غيرهم فقد اختلف العلماء فيما يملكونه منه، فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم، فكالأول، وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه، فهذا سوء أدب، وَشَره، ودناءة، فعلى الوجه الأول: يكون محرماً، وعلى الثاني: مكروهاً؛ لأنه يناقض مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم».

\* \* \*

### ٣١) كتاب الرق والمتق

### ٣٧٩ ـ باب النهي عن تكليف العبيد ما لا يطيقون

عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلّة وعلى غلامه حلّة، فسألناه عن ذٰلك فقال: إني ساببت رجلاً فشكاني إلى النبي على فقال لي النبي على: «أعيرته بأمه؟» ثم قال: «إن إخوانكم خَوَلكم(١) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يَغلِبُهم، فإن كلفتموهم ما يَغلِبُهم فأعينوهم "(١).

### • من فقه (الباب:

١ ـ النهي عن تكليف العبيد ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة بحيث يعجزون عنه لعظمته أو صعوبته.

٢ \_ النهي عن سبِّ الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم.

٣ ـ ينبغي تكليف العبد بما يقدر عليه، فإن لم يستطعه فليعنه غيره.

<sup>(</sup>١) الخدم والحشم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٤٥)، ومسلم (١٦٦١).

#### ٣٨٠ ـ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى

عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: «من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحديوم القيامة إلا أن يكون كما قال»(١).

### • من نقه (الباب:

١ ـ من قذف مملوكه بالزنى وجب عليه حد يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا يُحد.

 $\Upsilon$  - اختلفوا فيمن قذف عبد غيره، والصواب ما ذهب إليه ابن عمر عندما سئل عمن قذف أم ولد لرجل فقال: «يضرب الحد ضاغراً» ( $\Upsilon$ ).

### ٣٨١ ـ باب تحريم زواج العبد دون إذن مواليه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٣٩) بإسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١، ١١١١)، وابن ماجه (٣)، وأجه أبو (٣٠٩)، وأجه (٣٨٣)، وأبو نعيم (١٩٥٩)، وألطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٧٠٩، ٢٧٠٩)، والحاكم (٢/ ١٩٤)، والبيهقي (١٢٧/٧) من طرق عن محمد بن عبدالله بن عقيل عن جابر به.

قلت: إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عقيل، ولكن حديثه لا ينزل عن الحسن.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان»(١).

### • من نقه (الباب:

١ ـ نكاح العبد بغير إذن أهله ومواليه لا يجوز.

قال الترمذي (٤١٩/٣ ـ ٤٢٠): «والعمل على لهذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف».

٢ ـ أيما عبد تزوج من غير إذن مواليه فُرِّقَ بينه وبين من نكحها ولزمه حد؛ كما ثبت في أحاديث الباب حيث وصف بأنه زان وعاهر، ولذلك جلد ابن عمر عبده حداً.

#### ٣٨٢ ـ باب إثم العبد الآبق

عن جرير عن النبي عَلَيْ أنه قال: «أيما عبدٌ أَبَق من مواليه فقد كفر

 <sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عنه به.
 وقال: هٰذا حديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
 قلت: علته عبدالله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف.

لكن له طريق آخر يرويه مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عنه به أخرجه ابن ماجه (١٩٦٠)، والدارمي (١٥٢/٢)، والطحاوي في المشكل الآثار؟ (٢٧١٠)، وفيه مندل وهو ابن علي الفهري ضعيف، وابن جريج مدلس، وقد عنعنه. وبالجملة؛ فالحديث حسن لغيره مرفوعاً، ويشهد له ما قبله.

وأما الموقوف فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٢٩٨١) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أنه أخذ عبداً تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه، وضربه حداً».

قلت: إسناده صحيح.

حتى يرجع إليهم»<sup>(١)</sup>.

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الدِّمة (٢)»(٣).

وعنه عن النبي ﷺ: "إذا أَبَقَ العبد لم تقبل له صلاة"(٤).

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد مات في إباقته دخل النار وإن قتل في سبيل الله»(٥).

### • من نقه (الباب:

١ ـ تغليظ تحريم هروب العبد من مواليه، وبيان إثم العبد الآبق وإنه فَعَل فِعْل الكفار، ولا ذمة ولا حرمة له، وصلاته مردودة حى يرجع إلى مواليه.

# ٣٨٣ ـ باب النهي عن ضرب العبيد

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨).

<sup>(</sup>٢) لا ذمة له ولا حرمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٠)

<sup>(</sup>۵) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٠ \_ مجمع البحرين) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٥٩٩).

قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (٢٤٠/٤): «وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن، وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات».

قلت: وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٢٧٣٦).

لي بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي: «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله على فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود» قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: «اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً (۱).

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمسَّتك النار»(٢).

# • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم ضرب المملوك ظلماً ومن فعل ذلك اقتص منه يوم القيامة.

٢ ـ من ضرب عبده ظلماً فكفارته أن يعتقه؛ كما بينته في كتاب المظالم باب إثم من ضرب سوط ظلم.

### ٣٨٤ ـ باب تحريم تولي العتيق غير مواليه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كتب النبي ﷺ على كل بَطن عُقولَه (٣) ثم كتب: «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى (٤) مولى رجل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٥٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۵۹) (۳۵).

<sup>(</sup>٣) ضم بطون القبائل بعضها إلى بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات؛ لأنه كانت بينهم دماء وديّات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام، فرفع الله ذٰلك عنهم وألف بينهم.

<sup>(</sup>٤) ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم؛ أي: معتقه.

مسلم بغير إذنه» ثم أُخبِرْتُ؛ أنه لعن في صحيفته (١) من فعل ذلك (٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من تولّى قوماً (٣) بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف (٤٠).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي على: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»(٥).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه»(٧).

١) كتابه إلى القبائل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵۰۷).

<sup>(</sup>٣) اتخذهم أولياء له وانتمى لهم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٥١١٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٧) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٤٣) من =

### • من نقه (الباب.

۱ ـ تحريم انتماء العتيق إلى ولاء غير معتقه؛ لأن الولاء لمن أعتق.

٢ ـ تحريم أن ينسب المسلم إلى نفسه مولى رجل مسلم من غير
 إذنه.

 ٣ ـ الولاء لُحمة كلحمة النسب لا يباع، وقد مضى في كتاب البيوع.

\* \* \*

طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء ثنا خالد بن أبي حبان عنه به مرفوعاً.
 قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

# ٣٢) كتاب الهبة

# ٣٨٥ ـ باب النهي عن تفضيل بعض الأولاد في النحل

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أمّه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (۱) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة (۲)، ثم بدا له (۳) فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله على ما وهبت لابني؛ فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله على فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها: فقال رسول الله على الذي وهبت لابنها: فقال رسول الله على ألله الله على ألله ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا»، قال: لا. قال: «فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور (٤)» (٥).

وفي رواية: "فليس يصلح لهذا، وإني لا أشهد إلا على حق"(٦).

<sup>(</sup>١) المراد بعض الأشياء الموهوبة.

<sup>(</sup>۲) ماطلها سنة.

<sup>(</sup>٣) ظهر له من أمرها ما لم يظهر أولاً.

<sup>(</sup>٤) ظلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) (١٤).

<sup>(</sup>r) مسلم (۱۹۲۶).

### • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم تفضيل بعض الأبناء في الهبة؛ لأن ذلك يوقع بينهم
 الحسد والشحناء أو يورث عقوق الآباء.

وهٰذا أصل في تربية الأولاد، والإخلال به يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وفتن كبيرة تقوض كيان الأسرة، وتدمر أركان العِشْرة؛ كما أخبر الله في قصة يوسف مع إحوته: ﴿ ﴿ لَمَا لَا يَنْ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَايَنْتُ لِلسَّا لِلِينَ \* إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَخَنْ عُصَبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ لِلسَّا إِلِينَ \* إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَخَنْ عُصَبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ لَمُ اللهِ قُوله: ﴿ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧ - ١٠].

٢ ـ تحريم تحمل الشهادة على الظلم والجور.

" - قال بعض أهل العلم ليس في الحديث دليل على التحريم، وإنما هو بيان للفعل الأفضل بدليل أنه قال: «فارجعه» ولو لم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع. وقوله: «فاشهد على هذا غيري» ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها.

وما قالوه فيه نظر، فقد استوعب الإمام ابن قيم الجوزية جميع الفاظ الحديث في "تهذيب السنن" (١٩١/٥ ـ ١٩٣) ثم قال: «وهذه كلها ألفاظ صحيحه صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه، تؤخذ من الحديث، ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري»؛ فإن هذا ليس بإذن قطعاً، فإن رسول الله على لا يإذن في الجور، وفيما لا يصلح، وفي الباطل، فإنه قال: «إني لا أشهد إلا على حق»؛ فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً، فهو باطل قطعاً، فقوله إذن «أشهد على ذلك غيري» حجة على التحريم؛ كقوله تعالى: ﴿ أَحَمُلُواْ مَا شِئْتُم ﴾ وقوله على الشهادة على هذا ليس

من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل، وما لا يصلح، ولهذا في غاية الوضوح.

وقد كتبت في لهذه المسألة مصنفاً مفرداً استوفيت فيه أدلتها، وبينت من خالف لهذا الحديث ونقضها عليهم، وبالله التوفيق».

# ٣٨٦ ـ باب الزجر عن رجوع المرء في هبته

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»(١).

وفي رواية: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب برجع في قيئه».

وفي أخرى: «العائد في هبته كالعائد في قيئه».

وفي ثالثة: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله».

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله عن عارو عن رسول الله عن عمرو بن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله عنها الذي يستردُّ ما وهب كمثل الكلب يقيءُ فيأكل قيته، فإذا استرد الواهبُ فليُوَقَّف فليُعَرَّف بما استردَّ ثم ليُدْفع إليه ما وهب (٢٠).

### • من فقه (لباب:

١ ــ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، والحديث ظاهر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۵۸۹)، ومسلم (۱۲۲۲) (۸).

<sup>(</sup>٢) حسن ـ أخرجه أبو داود (٣٥٤٠)، وأحمد (٢/ ١٧٥) بإسناد حسن.

في التحريم، وقد وقع التشديد في التشبيه من وجوه:

الأول: تشبيه الراجع بالكلب.

الثاني: تشبيه المرجوع به بالقيء.

الثالث: أن الراجع له مثل السوء.

ولهذا التشديد أبلغ في الزجر وأدل على التحريم من لفظ التحريم الصريح.

فإن قيل: المراد التنزيه عن فعل يشبه الكلب وفعله، لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه.

فالجواب: عرف الشرع في لهذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كقوله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَآنسَلَخَ مِنْهَا فَآتَبَعَهُ الشّيطانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ \* وَلَوْ شِثْنَا لَوْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّةُ وَأَخَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هُوَنَهُ فَشَلْهُ كَمَثَلِ الْكَالِينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: 1٧٥ \_ ١٧٧].

٢ ـ الهبة التي يحرم الرجوع فيها ما كانت لغير الولد، ويدل على ذلك أحاديث منها.

أ ـ حديث عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، يقولان: قال رسول الله على: «لا يحل لرجل يعطى عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى عطية أو هبة ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى يشبع، ثم قاء، ثم عاد إلى قيئه»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۳۵۳۹)، والترمذي (۱۲۹۹)، والنسائي (778/7 \_ () حسن \_ أخرجه أبو (۲۳۷۷)، وأحمد (7/7 و4/7)، وابن ماجه (4/7)، وأحمد (4/7)، وأحمد (4/7)،

ب ـ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرض حتى تُشهد رسول الله على فأتى رسول الله على فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال رسول الله على: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فرد عطيته(١).

قال البغوي في «شرح السنة» (٨/ ٢٩٥): «الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم، وإذا سلم فلا يحل له الرجوع إلا فيما يهب لولده لتخصيص السنة».

# ٣٨٧ ـ باب النهي عن رد هدية المسلم أو هبته

عن خالد بن عَدِيّ الجهني قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه»(٢).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين»(٣).

<sup>=</sup> والحاكم (٤٦/٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٩ و ١٨٠) وغيرهم. قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۳۵۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٠ \_ ٣٢١)، وابن حبان (٣٤٠٤ و٥١٠٨)، والحاكم (٢/ ٦٢)، والطبراني (٤١٢٤)، وأبو يعلى (٩٢٥) وغيرهم. قلت: إسناده صحیح صححه الحاكم والذهبي وابن حجر، وهو كما قالوا.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أحمد (١/٤٠٤ \_ ٤٠٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٥٧)، =

### • من فقه (لباب:

١ - النهى عن رد ما أعطى المرء.

٢ ـ يباح ذلك للمرء إذا عدم شيئان هما: المسألة وإشراف

٣ ـ من كان مضطراً أخذ ما أعطي له وإن كان سائلا أو مشرف نفس، والله أعلم.

# ٣٨٨ - باب الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه

عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبدالله قال: دخلت عليه فناولني طيباً قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وزعم أنس: «أن النبي عليه كان لا يرد الطيب»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من عرض عليه ريحان، فلا يَرُدُّه؛ فإنه خفيف المَحْمَل<sup>(٢)</sup>، طيِّب الرائحة»<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: «من عرض عليه طيب»<sup>(٤)</sup>.

وابن حبان (٥٦٠٣)، والبزار (١٢٤٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٠٣١)، والطبراني (١٠٤٤)، وابن أبي شيبة (٦/٥٥٥) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عنه به.

قلت: إسناده صحيح. ) أخرجه البخاري (٢٥٨٢).

٢) حفيف الحمل ليس بنقيل.

(۳) مسلم (۲۲۵۳).

٤) صحيح ـ أخرجها أبو داود (١٧٢٤)، والنسائي (٨/ ١٨٩)، وابن حبان (٥١٠٩) =

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا ترد: الوسائد، والدُّهن (۱)، واللبن (۲).

# • من فقه (الباب:

١ ـ قبول هدية الطيب وعدم ردها، فإنها لا تكثر المنة بأخذه،
 وقد جرت العادة بالتسامح في بذله.

٢ ـ ينبغي على المسلم أن يكون طيب الرائحة ويستعمل الطيب، ويعرضه على إخوانه عند حضور الجمع والجماعات والمجامع، ولذلك شبه الرسول على الحليس الصالح بحامل المسك، ولأن ذلك يؤدي إلى التآلف والمحبة بين المسلمين.

### ٣٨٩ ـ باب النهى عن هدية المشرك

قدم عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله ﷺ وهو مشرك، فعرض عليه رسول الله ﷺ الإسلام فأبى أن يسلم، وأهدى لرسول الله ﷺ هدية فقال: "إني لا أقبل هدية مشرك".

وغيرهم وهي صحيحة وأشهر.

<sup>(</sup>١) الطيب؛ قاله الترمذي.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٧٩٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣١٧٣)، وابن حبان في «الثقات» (١١٠/٤)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٩٩/١)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/٢١٧/٣) من طريق عبدالله بن مسلم عن أبيه عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد خفى حال عبدالله بن مسلم على الترمذي فاستغربه، ولكن عرّفه غيره فوثقه.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره \_ أخرجه البزار (١٣٨ \_ زوائده)، والبيهقي في «دلائل النبوة» =

عن حكيم بن حزام قال: كان محمد على أحب الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلّة لذي يزن تباع، فاشتراها بخمسين ديناراً؛ ليهديها إلى رسول الله على فقدم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هدية فأبى \_ قال عبيدالله: حسبت أنه قال: "إنا لا نقبل شيئاً من المشركين ولكن إذا شنت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبى على الهدية (١).

عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: أَهدَيت للنبي ﷺ ناقة. فقال: «أسلمت؟» قلت: لا. فقال النبي ﷺ: «إني نُهيتُ عن زَبْد (٢)

(٣٤٣/٣)، وعبدالرزاق (٩٧٤١)، والبغوي (١٦١٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٦٣٣)، وابن زنجويه (٩٦٤) من طريق ابن شهاب حدثني عبدالرحمٰن بن عبدالله ابن كعب بن مالك السلمي ـ زاد البيهقي: ورجال من أهل العلم ـ وذكره مرسلاً. قلت: إسناده صحيح مرسل.

لكن وصله عبدالله بن المبارك فقال: عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمٰن بن كعب بن مالك عن عامر بن مالك.

أخرجه البزار وقال: رفعه ابن المبارك، وأرسله عبدالرزاق، ولا نعلم روى عامر إلا لهذا».

وقال الحافظ ابن حجر: الإسناد صحيح غريب، وابن المبارك أحفظ من عبدالرزاق وحديث عبدالرزاق أولى بالصواب.

قلت: الحديث صحيح يشهد له ما بعده.

(۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢ \_ ٤٠٢)، والحاكم (٤٨٤/٣ \_ ٤٨٥) من طريق ليث بن سعد حدثني عبيدالله بن المغيرة عن عراك بن مالك عن حكيم به.

قلت: إسناده صحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي.

(٢) رفدهم وعطاؤهم وهداياهم :

المشركين<sup>(۱)</sup>.

### • من فقه (الباب.

١ \_ أحاديث الباب تدل على رد هدايا المشركين وكراهية قبولها .

٢ ـ وردت أحاديث تدل على قبول هدايا المشركين، وقد ذكرها
 البخاري في باب قبول الهدية من المشركين (٢٦١٥ ـ ٢٦١٨).

٣ ـ وقد اختلف أهل العلم في الجمع أو الترجيح بين أحاديث
 الباب وما عارضها على أقوال كثيرة منها:

أ \_ الامتناع فيما أهدى له ﷺ خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين قاله الطبري.

ب ـ الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذٰلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام.

ت ـ يحمل القبول على ما كان من أهل الكتاب، والرد على ما

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۳۰۵۷)، والترمذي (۱۵۷۷)، والطيالسي (۱۰۸۳)، والبيهقي (۲۱٦/۹)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٥٤)، وابن الجارود (۱۱۱۰) والطبراني في «الكبير» (۹۹۹/۱۷) من طريق عمران بن داود القطان عن قتادة عن يزيد بن عبدالله بن الشَّخُير عن عياض به.

قلت: إسناده صحيح.

وله طريق آخر عن الحسن عنه: أخرجه أحمد (١٦٢/٤)، والطيالسي (١٠٨٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٥٣)، وأبو عبيد في «الأموال» (١٣٠)، وابن زنجويه في «الأموال» (٩٦٥)، والبيهقي (٩/٢١٦)، والطبراني في «الكبير» (٩٩٨/١٧).

كان من أهل الأوثان.

ت \_ أن القبول من خصائصه.

ج ـ دعوى النسخ فبعضهم نسخ المنع بأحاديث القبول، وآخرون عكسوا.

قلت: وهذه أقوال نخاعها ضعيف، فالأول قال الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ٢٣١): "وفيه نظر، لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة". والثالث فقال الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ٢٣٢) معلقاً على الحديث الذي أخرجه البخاري برقم (٢٦١٨): "وفي هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي؟ وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي؛ لأن هذا الأعرابي كان وثنياً". أما القول الرابع والخامس فقال (٥/ ٢٣١): "وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص" وبقي القول الثاني وهو الذي قواه فقال (٥/ ٢٣١): "وهذا أقوى من الأول".

قلت: ولهذا القول لا يدل على الجواز بل يقرر أن الأصل المنع إلا أن رسول الله على الإسلام من بعض المشركين تأليفاً له على الإسلام ولذلك فإن أدلة المنع هي الأقوى والأظهر؛ لما تقرر في الأصول أن الحظر مقدم على الإباحة، والله أعلم.

# ٣٩٠ ـ باب الزجر عن العمرى والرقبى التي فيها فساد المال

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: «لا تُرقبوا أموالكم، فمن أرقبَ شيئاً فهو لمن أرقبه»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه النسائي (٦/ ٢٦٩)، وابن حبان (٥١٢٦)، والطبراني في «الكبير» =

عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُرقبوا ولا تُعْمِروا فمن أَعَمَرَ شيئاً أو أرقب فهو له»(١).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعمرها حيّاً ومَيِّتاً، ولعقبه (٢٠).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا عمرى ومن أعمر شيئاً فهو له»(٣).

## • من نقه (الباب.

۱ ـ العُمْرى: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك. والرّقبى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كلاّ منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه حيث يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش فإذا مات فلان فهو لفلان.

<sup>= (</sup>۱۰۹۷۱ و۱۱۰۰۰) من طریق طاووس عنه.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۳۵۵٦)، والنسائي (۲/۲۷۳)، والبغوي في "شرح السنة» (۲۱۹۸)، والحميدي (۱۲۹۰)، والبيهقي (۲/۱۷۵)، وابن حبان (۵۱۲۷) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وعنعنة ابن جريج تُتقى في غير عطاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۵) (۲۹).

 <sup>(</sup>۳) حسن \_ أخرجه النسائي (٦/ ٢٧٧)، وابن ماجه (٢٣٧٩)، وأحمد (٢/ ٣٥٧)، وابن
 حبان (٥١٣١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به.

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فهو صدوق.

٢ ـ العمري والرّقبي جائزة.

قال البغوي في «شرح السنة» (٢٩٣/٨): «العمرى جائزة باتفاق» ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على ذلك النبي الله عنه، أن الله عنه، أن النبي الله عنه، أن الله عنه

٣ ـ العمرى والرّقبى حكمها كالهبة تمليك عين، ولذلك قضى رسول الله ﷺ أنها لمن وهبت له، فهي سبيلها سبيل المواريث كما دل على ذلك حديثا جابر وزيد بن ثابت.

٤ ـ اختلف العلماء فيمن اشترط، فقال: هي لك عمرك، ولم يقل لعقبك. والصواب أن الشرط باطل في العمرى والرقبى لحديث جابر بن عبدالله: «أن رسول الله على قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي بَتْلَةً (٢) لا يجوز للمعطى فيها شرطٌ ولا ثُنْيَا (٣)». قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه (٤).

٥ ـ والنهي عن العمرى والرقبى يتجه لما فيه فساد المال، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها فأخبرهم رسول الله على أنها هبة صحيحة يملكها الموهوب له ملكاً تاماً، ولا يعود إلى الواهب منها شيء أبداً.

قال ابن حبان (١١/١١٥): «زُجْر المصطفى ﷺ عن النَّذر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۲۲۱) (۳۲).

<sup>(</sup>٢) عطية ماضية غير راجعة للواهب.

<sup>(</sup>٣) استثناء.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٢٥) (٢٤).

والعُمرى والرُّقبى كان لعلة معلومة، وهي ابقاؤه ﷺ على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره ﷺ الرُّقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما».

وبذُّلك يتبين أن المراد من النهي حفظ الأموال، واللَّه أعلم.

\* \* \*

# ٣٣) كتاب الشمادات

### ٣٩١ ـ باب الزجر عن كتم الشهادة

قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءً وَلَا يَجِلُ الْمُنَّ أَن يَكْتُنُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَلَدَةَ وَمَن يَحَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقال: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاتَهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ الفُسِكُمُ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْمُوَىٰ الفُسَدِكُمُ أَولَكَ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْمُوَىٰ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال: ﴿ لَا نَشْتَرِى بِهِ قَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُنُ وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبدالله جلوساً فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعاً في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل

الذي صنع، فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبدالرحمن فقال: صدق الله رسوله فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله جلسنا فقال بعضنا لبعض أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله أيكم يسأله فقال طارق: أنا أسأله فسأله حين خرج فذكر عن النبي على: "إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم»(١).

### • من فقه (لباب.

١ - تحريم كتم الشهادة؛ لأن كتمها فجور، وبخاصة إذا كان المرجع في الأمر إلى الشاهد، لأن الحق لا يعلم إلا من جهته، ويتعذر إقامة البينة؛ كما في الآية الأولى والرابعة.

٢ ـ لا يجوز تحريف الشهادة وتغييرها وتعمد الكذب، لأنه من الكبائر المهلكة؛ كما سيأتي في باب تحريم شهادة الزور.

٣ - من علم شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيستحب له أن يأتيه ويخبره بأنه شاهد له؛ فإن فعل ذلك كان خير الشهود وشهادته خير شهادة لحديث زيد بن خالد الجهني: أن النبي على قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»(٢).

وهذا لا يتعارض مع كراهية الشهادة لمن لم يستشهد كما سيأتي

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه أحمد (١/٧١ - ٤٠٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧١٩).

في الباب بعده إن شاء الله.

٤ \_ ينبغي ألا يحول بين شهادة الحق عائق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يَمْنَعَنَّ رجلاً هيبةُ الناس أن يقول بحَقِّ إذا علمه أو شهده أو سمعه (١).

قال شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (١/ ٣٢٥): «وفي الحديث: النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس، أو طمعاً في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء؛ كالضرب والشتم وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه، ونحو ذلك؛ فهو داخل في النهي ومخالف للنبي عَلَيْقَيْهُ».

# ٣٩٢ ـ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي على: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ـ قال عمران: لا أدري أذكر النبي على بعد قرنين أو ثلاثة (٢) ـ قال النبي على: «إن بعدكم قوماً يخونون ولا

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)، وابن ماجه (٤٠٠٧)، وأحمد (٣/١٥ و و ١٩/٣) و أحمد (٢١٩١) و و ١٩/٣)، والطيالسي (٢١٥١) و و ١٩/٣)، والطيالسي (٢١٥١) و القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٤٥)، وعبدالرزاق (٢١٥٠)، وأبو يعلى (١١٠١ و١٢١ و١٢٩٧)، وابن حبان (٢٧٥ و٢٧٨)، وأبو نعيم (٣/٨٥ \_ ٩٩) من طرق عن أبي نضرة عنه به.

قلت: إسناده صحيح،

 <sup>(</sup>۲) قلت: لا يضر شك عمران رضي الله عنه؛ فزيادة القرن الرابع ثابتة عند أحمد
 (۲) ۲۲۷/۶) من طريق شيبان عن عاصم عن خيثمة عن النعمان فذكره.
 وعنده أيضاً (٤/ ٢٧٧ ـ ٢٧٧) من طريق أبي بكر عن عاصم به.

يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السَّمَن »(١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته (٢).

قال إبراهيم: كانوا ينهوننا، ونحن غلمان، عن العهد والشهادات (٣).

وفي الباب عن جماعة من الصحابة<sup>(٤)</sup>.

### • من نقه (لباب.

ا ـ يكره أداء الشهادة بدون طلب، فمن سمع رجلاً يقول: لفلان عندي كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إذا استشهده، بخلاف من علم شهادة ولم يعلم به صاحبها، كأن رأى رجلاً يقتل رجلاً أو يغصبه ماله فله أن يسارع إلى الشهادة قبل أن يسألها، وعلى هذه الحال حمل بعض أهل العلم حديث زيد بن خالد عن النبي على «ألا أخبركم

ولها شاهد أخرجه ابن حبان في «الثقات» (١/٨) من طريق حماد بن سلمة عن الجريزي عن أبي نضرة عن عبدالله بن مولة عن بريدة وذكره.

قال ابن حبان: لهذه اللفظة: «ثم الذين يلونهم» في الرابعة، تفرَّد بها حمّاد بن سلمة، وهو ثقة مأمون، وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات.

قلت: ولهذا إسناد صحيح؛ فرواية حماد عن الجريري قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) (٢١١).

<sup>(</sup>٣) المراد النهي عن قوله: على عهد الله أو أشهد بالله.

<sup>(</sup>٤) حديثهم متواتر كما صرح الحافظ في «الأصابة» (١/ ١٢).

بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»(١).

٢ - زعم بعض أهل العلم أن حديث زيد بن خالد يعارض أحاديث الباب، ثم اختلفوا في الجمع بينهما أو ترجيحهما على أقوال متعددة (٢) لا تخلو من نظر لكن أحسنها كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٢٦٠): «أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم صاحبها بها فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلّف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك».

٣ ـ النهي عن مبادرة الرجل بقوله: علي عهد الله أو أشهد بالله.

٤ ـ ينبغي تأديب الغلمان عن الحلف لكي لا يصير لهم به عادة،
 فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح.

#### ٣٩٣ ـ باب تغليظ شهادة الزور

قال تعالى: ﴿ فَا جَتَكِنِبُوا ٱلرِّبِجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَلَـنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ الرَّبِجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَلَـنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢].

عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي على عن الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور»(٣).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٥٣)، ومسلم (٨٨).

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين \_ وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(١).

وفي الباب أحاديث ستأتي في كتاب الأيمان باب تغليظ تحريم اليمين الغموس.

### • من فقه (لباب.

١ ـ تغليظ تحريم شهادة الزور، وقد قرنها الله تعالى بالإشراك
 بالله؛ لأنها موبقة، ومن أكبر الكبائر.

٢ ـ تحريم كل ما في معنى شهادة الزور من تعاطي الشيء
 بخلاف صفته أو تعاطى المرء ما ليس له أهلاً.

#### ٣٩٤ ـ باب تحريم الشهادة على جور وباطل إذا اشهد

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي على: «فإني لا أشهد على جور»(٢).

وفي رواية: «وإني لا أَشهد إلا على حق»(٣).

### • من فقه (الباب.

١ \_ تحريم الشهادة على جور وباطل إذا أشهد، وأما إذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (ص ٣٥١).

يستشهد فيكون التحريم من باب أولى.

٢ ـ تحريم العون على الظلم والباطل، فإن الشهادة على ذلك عون للظالمين وأهل الجور، ومن أعانهم كان منهم أو مثلهم وهم في الوزر سواء.

# ٣٩٥ ـ باب النهي عن قبول شهادة القاذف والسارق والزاني

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَكَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآهَ فَاجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَالُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَكِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴾ [النور: ٤، ٥].

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على الله على «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر (١) على أخيه (٢).

### • من نقه (الباب:

١ ـ لا يجوز قبول شهادة القاذف والسارق والزاني.

٢ \_ لهذا مشروط بعدم التوبة؛ فإن تابوا قبلت؛ لأن عمر بن

<sup>(</sup>١) الحقد والشحناء.

 <sup>(</sup>۲) حسن ـ أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)، وابن ماجه (۲۳۲۱)، وأحمد (۲/ ۱۸۱، ۲۰۵، ۲۰۸)
 (۲) حسن ـ أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)، والدارقطني (۲٤۳/٤)، والبيهقي (۱۹/ ۱۹۵، ۲۰۸)
 وغيرهم وإسناده حسن، وقواه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۱۹۸/٤) وخالفه في «فتح الباري» (۲۰۷/۵).

وللحديث شواهد من رواية عائشة، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس، ولا تصح

الخطاب رضي الله عنه «جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته»(١).

قال البيهقي في «سننه» (١٥٦/١٠) معلقاً على قول عمر في كتاب القضاء لأبي موسى: «ولا مجلوداً في حد»: «ولهذا إنما أراد به قبل أن يتوب؛ فقد روينا عنه أنه قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك، ولهذا المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار كما هو المراد بسائر من رد شهادته معه، والله أعلم».

### ٣٩٦ ـ باب النهى عن قبول شهادة ذي الظنة والحنة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا تجوز شهادة ذي الحنة ولا ذي الظنة»(٢).

### • من فقه (الباب:

١ ـ لا تجوز شهادة ذي الحنة، وهو الذي يكون بينه وبين القوم
 عداوة، والمراد: الخصم والعدو، ويشهد لهذا المعنى قول رسول الله

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥/ ٢٥٥ \_ فتح) معلقاً، ووصله عبدالرزاق (٧/ ٣٨٤)، وابن جرير في تفسيره (١٠/ ٦٠)، والبيهقي (١٥٢/١٠) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المُسيَّب أنَّ عمر به. قلت: سماع سعيد من عمر صحيح.

قال ابن كثير: "ولهذه طرق صحيحة عن عمر»؛ كماني "مسند الفاروق» (٢/٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) حسن لغيره ـ أخرجه الحاكم (٩٩/٤)، والبيهقي (٢٠١/١٠) وفيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف من قبل حفظه.

لكن له شاهد مرسل من طريق عبدالرحمٰن الأعرج أخرجه البيهقي (٢٠١/١٠) وفيه الحكم بن مسلم روى عنه ثقتان وذكره ابن حبان في الثقات. وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم.

في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم في الباب السابق: «ولا ذي غمر على أخيه».

Y = V تجوز شهادة الظنين، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» (۱)، وثبت في كتاب القضاء الذي أرسله عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد، أو مجرباً في شهادة زور، أو ظنيناً في ولاء أو قربة (Y).

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (١/ ١١١) شارحاً لهذا القول: "لما جعل الله سبحانه لهذه الأمة أمة وسطاً؛ ليكونوا شهداء على الناس، والوسط: العدل الخيار؛ كانوا عدولاً بعضهم على بعض؛ إلا من قام به مانع الشهادة، وهو أن يكون قد جُرِّب عليه شهادة الزور، فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، أو من جلد في حد؛ لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته، أو متهم بأن يجر إلى نفسه نفعاً من الشهود له كشهادة السيد لعتيقه بمال، أو شهادة العتيق لسيد إذا كان في عياله، أو منقطعاً إليه يناله نفعه، وكذلك شهادة القريب لا تقبل مع التهمة، وتقبل بدونها، لهذا هو الصحيح".

# ٣٩٧ ـ باب النهى عن قبول شهادة الأعرابي على صاحب قرية

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (۲/۷۲۰/۶)، ومن طريقه البيهقي (۱۰/ ۲۰۱) بلاغاً لكن يشهد له ما في كتاب القضاء.

<sup>(</sup>٢) صحيح؛ كما بينته في كتابي: "من وصايا السلف» (ص٥٧ ـ ٥٨) فانظره.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)، والحاكم (٩٩/٤)، وابن=

### • من فقه (الباب:

ا ـ شهادة البدوي وهو ساكن البادية على صاحب القرية لا تقبل؛ لأن الأعراب قلَّما يضبطون الشهادة على وجهها الأكمل لجهلهم بأحكام الشريعة، وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتها، والله أعلم.

# ٣٩٨ ـ باب ما يكره من الإطناب في المدح

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: «أهلكتم \_ أو قطعتم \_ ظهر الرجل (١٠).

عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رجلاً ذُكر عند النبي على فأثنى عليه رجل خيراً، فقال النبي على: "ويحك قطعت عنق صاحبك \_ يقوله مراراً \_ إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيبه ولا أزكى على الله أحداً»(٢).

الجارود (۱۰۰۹).

من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عنه به قلت: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد خفي أمر محمد بن عمرو بن عطاء على أخينا أبي إسحاق الحويني حفظه الله؛ فظنه محمد بن عمرو بن علقمة فحسن الحديث واستدرك على المنذري قوله: «رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه» فقال في «غوث المكدود» (٢/٣٢٧): «لم يحتج مسلم بمحمد بن عمرو، إنما أخرج له استشهاداً» وإنما هو ابن عطاء؛ كما هو صريح في سند أبي داود وابن الجارود وابن ماجه وهو من رجال الشيخين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٦٣)، ومسلم (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٣٠٠٠).

عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثي عليه التراب، وقال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نحثي في وجوه المدَّاحين التراب»(١).

عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إلى الله ﷺ يقول: إلى الدَّبح (٢)

# • من نقه (لباب:

۱ \_ تحريم التمادح؛ لأنه جناية على الممدوح، حيث يدخل عليه الكبر فيهلك، وكأنك قطعت عنقه، وكذلك قلما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه.

٢ \_ يجوز معاقبة المدّاحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح؛ وذلك بحث التراب في وجوههم؛ كما فعل المقداد وهو راوي الحديث وتفسيره مقدم على من زعم أن المراد: من تعرض لكم بالمدح والثناء فلا تعطوه واحرموه.

٣ ـ من علم من إنسان خيراً فليقل: أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكى على الله أحداً، فهو يحكم بالظاهر، ويكل سريرته إلى الله، لأنه يعلمه وهو الذي يجازيه، ولا يَقُل: أتيقن وأتحقق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٢). وله شاهد من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (٣٧٤٣) واللفظ له، وأحمد (٤/ ٩٢ و٩٣ و٩٩ و٩٩) من طريق معبد الجهني عنه.

قلت: إسناده حسن؛ لأن معبد الجهني فيه اختلاف.

والحديث عند أحمد قطعة من حديث: «من يرد اللَّه به خيراً».

٤ - كان السلف إذا مُدح الرَّجُلُ في وجهه قال: اللهم اغفر لي ما
 لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، وثبت ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه.

### ٣٩٩ ـ باب لا تقبل شهادة أهل الشرك

قال تعالى: ﴿ فَأَغَرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ ﴾ [المائدة: ١٤].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا: ﴿ وَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ ﴾ الآية: [البقرة: ١٣٦]»(١).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه على أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يُشب؟ وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم فقالوا: ﴿ هَنذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَناً قَلِيدًا فَي اللهِ عَن مساءلتهم؟ قليد لمّ البقرة: ٢٩] أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم»(٢).

# • من فقه (لباب:

ا - لا يجوز قبول شهادة أهل الشرك على المسلمين مطلقاً، يستثنى من ذلك حالة السفر وفقدان الشاهد المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيقَةِ ٱلثَانِ ذَوَا عَذَٰلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٨٥).

مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرَى بِهِ مُمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنُ وَلَا مَا نَدَة : ١٠٦].

٢ ـ لا تجوز شهادة الملل بعضهم على بعض واستدل الشعبي
 بالآية التي في الباب.

٣ \_ تجوز شهادة الملة على بعضها.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٩٢/٥): «ولهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة».

٤ ـ المسلمون عدول يشهد بعضهم على بعض، وشهادتهم جائزة
 علي غيرهم من أهل الملل؛ فقد جعلهم الله شهداء على الناس.

### ٣٤) كتاب الصلح

# ٤٠٠ ـ باب النهي عن صلح الجور وأنه مردود

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا لهذا ما ليس منه فهو رد»(١).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (۱/۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) أجبراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٥ و٢٦٩٦).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً»(١).

### • من فقه (الباب.

١ ـ الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق للرد.

٢ ـ النهي عن صلح الجور بدلالة قوله ﷺ: «الوليدة والغنم رد عليك»؛ فهذا في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، وهذا استبدال لحكم الله، وما كان كذلك لا يجوز في الشرع؛ لأنه جور.

#### ٤٠١ ـ باب تحريم فساد ذات البين

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: "إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه قال: «إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة»(٣).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۳۵۹٤)، وأحمد (۳۲۲/۲)، والدارقطني (۳/۷۲)، والحاكم (٤٩/٤)، والبيهقي (٦/٦٤)، وابن حبان (٥٠٩١) وغيرهم. من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن؛ لأن كثيراً صدوق يهم؛ فمثله يحسن حديثه، والله أعلم.

صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٩١)، وأبو داود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩)، والتدرمذي (٢٥٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٣)، وابن حبان (٢٥٠٩) من طرق عن أبي معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه الترمذي، وابن حبان، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه الترمذي (٢٥٠٨) بإسناد حسن.

# • من نقه (الباب:

١ ـ إصلاح ذات البين أمر يحمي المجتمع من التصدع والتدابر.

٢ ـ تحريم فساد ذات البين التي تورث الشحناء والبغضاء
 وتستأصل الدين؛ كما يحلق الموسى الشعر.

\* \* \*

## ٣٥) كتاب الشروط

# ٤٠٢ ـ باب الزجر عن الشروط التي ليست في كتاب الله

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط»(١).

### • من فقه (الباب:

ا ـ تحريم الشروط التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله على كمثل بيع الولاء، أو اشتراط المرأة أن تطلق أختها في الإسلام لتوافق على النكاح، أو شرط وبيع، وغيرها مما تجده في مظانه من هذا الكتاب.

٢ ـ كل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فهو باطل، وإن
 كان مائة شرط؛ لأن شرط الله أحق وأوثق.

قال عمر رضي الله عنه: «كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٥)، ومسلم (١٥٠٤) (٦).

<sup>(</sup>۲) علقه البخاري (٥/ ٣٥٣ \_ فتح).

## ٣٦) كتاب الوصايا

# ٤٠٣ ـ باب النهي عن الوصية بأكثر من الثلث

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر(١)؟ قال: «لا». قلت: فالثُلثُ؟ قال: «فالثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم»(٢).

### • من نقه (لباب.

النهي عن الوصية بالمال كله أو شطره أو أكثر من الثلث؛
 لأن الثلث كثير.

٢ ـ يستحب الوصية بأقل من الثلث؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لو غض $\binom{n}{2}$  الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله عنهما أنه والثلث كثير $\binom{n}{2}$ ، وكلما قَلَّ كان أفضل إن كان ورثته

<sup>(</sup>١) النصف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) نقص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٤٤)، ومسلم (١٦٢٩).

فقراء فإن كانوا أغنياء فلا بأس أن يستوعب الثلث، واللَّه أعلم.

قال الترمذي في «السنن» (٤/ ٤٣١): «والعمل على لهذا عند ألهل العلم، أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثُّلُث.

وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثُّلُث، لقول رسول الله ﷺ: والثلث كثير».

٣ ـ الحكمة الشرعية من النهي عن الوصية بأكثر من الثلث هو
 ترك الورثة أغنياء لا يسألون الناس إلحافاً.

٤ ـ لا يجوز الإجحاف بالورثة ومضارتهم.

٥ ـ إذا أوصى بالثلث؛ فليس للوارث أن يرده.

#### ٤٠٤ ـ باب لا وصية لوارث

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ في خطبته عام حجة الوداع يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۸۷۰ و۳۵۹۵)، والترمذي (۲۱۲۰)، وابن ماجه (۲۷۱۳)، وأحمد (۲/۲۱۷)، والطیالسي (۱۱۲۷)، والبیهقي (۲/۲۲۶) وغیرهم من طریقین عنه.

ولهذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمرو بن خارجة، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عمرو، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وعن مجاهد مرسلاً.

وقد عدّه بعض أهل العِلم متواتراً؛ كالشافعي، والسيوطي، وصرح بذلك شيخنا في=

### • من فقه (الباب:

ا ـ حديث الباب نسخ آية الوصية؛ وهي قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ مُ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع»(١).

ولهذا تصريح من حبر الأمة بنسخ آية الوصية، ولهذا في حكم المحديث المسند المرفوع كما هو مقرر في علمي المصطلح والأصول، وصرح بذلك الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٧٢)، لأنه لا يمكن أن يكون إلا بتوقيف، والله أعلم.

٢ ـ لا يجوز الجمع بين الوصية والميراث؛ لأن الله أعطى كل
 ذي حق حقه.

٣ ـ واختلف أهل العلم في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة.

فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وأجازها أكثرهم واستدلوا بأحاديث لا تصح منها حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا تجور وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»(٢)، فيبقى الحديث على ظاهره، لا وصية لوارث، ومن

<sup>= «</sup>إرواء الغليل» (٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) ضعّفه البيهقي (٦/ ٢٦٤)، والحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٧٢)، وشيخنا في =

اشترط موافقة الورثة فشرطه باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله كما تقدم في كتاب الله، في كتاب الله، والله أعلم.

# ٤٠٥ ـ باب الزجر عن الوصية في حالة الاحتضار

قال تعالى: ﴿ يَٰٓالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَعُةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقال: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلاَ أَخْرَتَنِي إِلَاَ أَخُرِتُنِ إِلَىٰ أَجُلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِن ٱلصَّلِحِينَ \* وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَيْرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١، ١١].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي ﷺ: يا رسولَ الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدَّق وأنت صحيح حريص، تأملُ الغني وتخشى الفقر، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم(١) قلت: لفلان كذا(٢) ولفلان كذا وقد كان لفلان(٢)(٤).

عن بسر بن جحّاش القرشي رضي الله عنه قال: تلا رسول الله عنه الآية: ﴿ فَمَالِ اللَّهِ كَانُواْ قِلَكَ مُهْطِعِينَ \* عَنِ ٱلْمَايِنِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ \* أَيطُمَتُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ \* أَيطُمَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ \* أَيطُمَتُ اللَّهُ عَنْ ٱللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [المعارج: كُلُّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [المعارج:

<sup>= «</sup>إرواء الغليل» (٥/ ٩٦ \_ ٩٧).

<sup>(</sup>١) يريد الروح، والمراد جالة الغرغرة.

<sup>(</sup>٢) الموصى له.

<sup>(</sup>٣) - الوارث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢).

٣٦ \_ ٣٦] ثم بزق رسول الله ﷺ في كفه فقال: «يقول الله: يا ابن آدم، أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدّلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد(١) فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنّى أوان الصدقة»(٢).

### • من نقه (الباب:

١ ـ النهي عن تأخير الوصية إلى حالة الغرغرة، وقد بلغت النفس الحلقوم؛ لأن ذلك يؤدي على الغالب إلى الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، ولذلك قال بعض السلف عن أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم، يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم، يعني بعد الموت.

٢ \_ إذا أضر الموصي بالورثة، كان لهم رد الضرر، وهو ما زاد على الثلث.

٣ ـ الموصي بصدقة أو عتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذ
 شبع فلا يشعر بحكمة الصدقة، وقد روى فيه حديث أبي الدرداء ولا

<sup>(</sup>١) شكوى.

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (۲۷۰۷)، وأحمد (11.7)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (17.7)، والحاكم (17.7)، والحاكم (17.7)، والحاكم (17.7)، والحاكم (17.7)، والحاكم عنه به عثمان عن عبدالرحمٰن بن ميسرة عن جبير بن نفير عنه به .

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات.

قلت: غير عبدالرحمٰن بن ميسرة روى عنه جماعة من الثقات ووثقه العجلي وابن حبان وهو من شيوخ حريز، وقد قال فيهم أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات؛ فمثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن وإن صحح فلا يبعد، والله أعلم.

يصح؛ لكن معناه صحيح، والله أعلم.

٤ ـ إنجاز الصدقة ووفاء الدين في الحياة والصحة أفضل من حالة المرض وبعد الموت.

\* \* \*

## ٣٧) كتاب الجهاد

### ٤٠٦ ـ باب تغليظ تحريم الرياء في الجهاد

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، فعرَّفه نعمه، فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار»(٢).

عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ قال: «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة (٣)، وياسر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۱۰)، ومسلم (۱۹۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥١٤).

<sup>(</sup>٣) الأموال العزيزة.

الشريك (١)، واجتنب الفساد، فإن نومه ونَبْهَه (٢) أجر كله، وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض؛ فإنه لم يرجع بالكفاف (٣) (٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل وهو يبتغي عَرضاً من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله عليه: «لا أجر له» فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عد لرسول

<sup>(</sup>١) عامله باليسر والسهولة والتعاون.

<sup>(</sup>٢) قيامه من النوم.

<sup>(</sup>٣) سواء بسواء؛ أي: لا يرجع كما كان.

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٢٥١٥)، والنسائي (٢/ ٤٩ \_ ٥٠، ٧/ ١٥٥)، والحاكم وأحمد (٥/ ٢٣٤)، والدارمي (٢/ ٢٠٨ \_ ٢٠٨)، وابن عدي (٢/ ٥١١)، والحاكم (٢/ ٨٥)، والبيهقي (٩/ ١٦٨)، و«شعب الإيمان» (٤٢٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٨٥/)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢٠) وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحريه عنه به

قلت: إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية، وصرح بالتحديث عن شيخه، ولم يصرح عن شيوخ شيخه ففيه ضعف، ومع ذلك حسنه شيخنا في «الصحيحة» (١٩٩٠)، لكن ساق له طريقاً آخر أخرجها أبو القاسم إسماعيل الحلبي في حديثه (٢/١١٣) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعاً، وفيها ضعف؛ لأن عثمان بن عطاء ضعيف وأباه عطاء بن أبي مسلم فيه لين وروايته عن معاذ مرسلة.

وله طريق آخر عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، أخرجها سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٣/ ١٥٨ ــ ١٥٩) موقوفاً.

وبالجملة فالحديث بمجموع ذلك حسن والله أعلم.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي على فقال أرأيت رجلًا عزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله على: «لا شيء له» فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله على: «لا شيء له» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغى به وجهه»(٢).

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «من غزا وهو لا يريد إلا عقالاً فله ما نوى»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۲۰۱٦)، وأحمد (۲/ ۲۹۰ و۳۲۳)، والحاكم (۲/ ۸۰)، والبيهقي (۹/ ۱۲۹)، وابن حبان (٤٦٣٧).

من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن يزيد بن مكرز رجل من أهل الشام من بني عامر بن لؤي بن غالب عن أبي هريرة وذكره.

قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات غير يزيد بن مكرز وهو مجهول، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٦/ ٢٥) وجوّد إسناده ابن حجر وحسنه العراقي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره ـ أخرجه النسائي (٢/ ٢٤ و٢٥)، وأحمد (٣/ ٣١٥ و ٣٢٠ و ٣٢٥)، والحاكم (١٠٩/٢)، والبيهقي (٦/ ٣٣١)، وابن حبان (٢٦٨٨). من طريق حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده. قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات غير يحيى بن الوليد فيه جهالة، ولكن يشهد له ما قبله، والله أعلم.

#### • من فقه (الباب:

١ ـ القتال يقع بسبب طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والحمية والغضب، ومرجع ذلك إلى الرياء وهو مذموم.

٢ ـ الأصل في الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله وهي الدعوة إلى الإسلام، فإذا انضاف إلى ذلك سبب من الأسباب المذكورة آنفاً أخل بذلك.

٣ ـ إذا كان أصل الباعث هو إعلاء كلمة الله ثم عرض شيء من ذلك فلا يضره.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٩/٦): «قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه.

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي حديث عبدالله بن حوالة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم، فرجعنا فلم نغنم شيئاً فقال: «اللهم لا تكلهم إليّ(١١)».

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۰۳٥) وتمامه: «وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: «اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم» ثم وضع يده على رأسي \_ أو قال على هامتي \_ ثم قال: «يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك».

قلت: والحديث فيه بشرى للمؤمنين ببيان موطن خلافة النبوة في آخر الزمان وأنها بلاد الشام؛ «الشام عقر دار الإسلام»؛ كما صح عنه علي، والله أعلم.

#### ٤٠٧ ـ باب تغليظ الزجر عن ترك الجهاد

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمُّ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَا قَلِيلُ \* إِلَّا لَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق»(١).

عن أبي أمامة عن النبي على قال: «من لم يغز أو يجهز غازياً، أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة»(٢).

## • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم ترك الجهاد، فإن تركه أحد شعب النفاق.

٢ \_ ترك الجهاد من أسباب الذل الذي يصيب الناس.

٣ ـ من لم يستطع الغزو؛ فليحدث نفسه بذلك، وعلامته الإعداد والاستعداد وهو نوعان: معنوي ومادي؛ فأما المعنوي فهو العقيدي والتربوي وهو أهمهما وأصلهما، وأما الآخر ففرع عليه، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩١٠).

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۰۰۳)، وابن ماجه (۲۷۲۲)، والبيهقي (٤٨/٩)، وابن
 أبي عاصم في «الجهاد» (٩٩)، والطبراني (٧٧٤٧) وغيرهم وإسناده حسن.
 وله شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع وأبي هريرة رضي الله عنهما.

## ٤٠٨ ـ باب النهي عن تمني لقاء العدو

عن عبدالله بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيدالله حين سار إلى الحرورية (١)، يخبره أن رسول الله على كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، ينتظر (٢) إذا مالت الشمس (٣) قام فيهم فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا(٤)، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» (٥).

### • من فقه (الباب:

١ ـ النهي عن تمني لقاء العدو، وهو لا يعني كراهة الجهاد وعدم تحديث النفس بالغزو أو تمني الشهادة في سبيل الله، فإن ذلك كله حض الشارع الحكيم عليه وعده من صفات المتقين ومنازل الصديقين، والذي ينبغي أن يفهم من النهي عن تمني لقاء العدو أمور منها:

أ ـ عدم الإعجاب بالكثرة والاتكال على القوة، فإنه يؤدي إلى قلة الاهتمام بالعدو، وتمني لقائه، وعندئذ لا يغني ذلك من دون الله شيئاً كما حدث مع المسلمين يوم حنين.

قال الأبي في «شرحه» (٣٠٢/٦): «فإن قيل: تمني لقاء العدو

<sup>(</sup>١) هم الخوارج.

<sup>(</sup>٢) يؤحر قتالهم.

<sup>(</sup>٣) عن كبد السماء إلى جهة الغروب وهو وقت الزوال، وذلك أنشط للقتال، لأنه وقت الإبراد بهبوب الريح فتنشط النفوس وتخف لها الأجسام.

<sup>(</sup>٤) اثبتوا ولا تولوهم الأدبار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨١٨)، ومسلم (١٧٤٢) واللفظ له.

جهاد والجهاد طاعة فكيف ينهى عن الطاعة؟ أجيب بأن تمني لقائه يتضمن مفسدة وضرراً، لأن في تمنيه استخفاف أمره، ومن استخف أمر عدوه أضاع الحزم؛ فالمعنى لا تستخفوا أمر العدو؛ فتتركوا الحزم والحذر على أنفسكم».

ب \_ لقاء العدو غيب لا يعلم المرء أيثبت أم يولي الأدبار عندما يرى بارقة السيوف؛ تحصد الرؤوس وتزلزل النفوس وقد بين الله ذلك صريحاً في قوله: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٣].

ولذلك أمر الرسول على بما ينفع الناس وهو سؤال الله العافية وهي تتناول دفع جميع المكروهات والآفات عن البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، والثبات عند اللقاء، وهو منصوص عليه في الكتاب بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِينَكُ فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله المنان الله كَيْرًا لَعَلَكُم نُقْلِحُون ﴾ [الأنفال: ٤٥]، والحرص على طلب الشهادة، فإن الجنة تحت ظلال السيوف.

٢ ليس في الحديث دليل على كراهة المبارزة عند تقابل
 الصفين؛ فقد فعلها السلف بحضرة رسول الله ﷺ؛ كما وقع في بدر.

## ٤٠٩ ـ باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمٰن بن خالد بن الوليد، والروم مُلصِقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مَهُ، مَهُ، لا إله إلا الله، يُلقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هٰذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر الإسلام، قلنا: هَلُمَّ نقيم

في أموالنا ونصلِحُها، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلَقُواُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلَقُواُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِي اللهُ 

قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية (١)

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا الضيعة (٢) فترغبوا في الدنيا» (٣).

## • من فقه (الباب.

ا - تحريم ترك النفقة في سبيل الله عز وجل والإخلاد إلى الدنيا والتكثر منها، لأنه يؤدي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات التي ذروة سنامها الجهاد في سبيل الله.

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٣٦/١): «ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات، ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده».

٢ - لا يجتمع حب الدنيا والجهاد في سبيل الله، فإذا خالط حب

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (۲۰۱۲)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۲۹)، والحاكم (۲/ ۲۷۰) وغيرهم بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) العقار والأرض المغلة.

<sup>(</sup>۳) مضی تخریجه (ص ۲۸۷).

الدنيا قلب امرىء خرج حب الجهاد منه، ودبّ فيه الوهن المذكور في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي على قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»(۱).

#### \* فائدتان:

الأولى: قصر الآية على مسألة الباب فيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ كما بينه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٨٥)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٢٩) فلينظرا.

الثانية: قال الحافظ: «وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرىء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة، فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم».

قلت: ومن الأخير ما اشتهر بـ «العمليات الاستشهادية» التي يكون فيها الموت محققاً، وتزيد نكاية العدو بالمسلمين ونسائهم

<sup>(</sup>۱) صحيح بطرقه \_ أخرجه أبو داود (٤٢٩٧)، وأجمد (٢٧٨/٥)، والطبراني في «الكبير» (١٤٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/١٨٢) من طريقين عنه إحداهما إسنادها جيد؛ فالحديث بمجموعها صحيح.

وأطفالهم، وبخاصة المحصورين من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً.

#### ٤١٠ ـ باب تحريم القتال تحت راية عمية

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة؛ فمات مات ميتة جاهلية (١)، ومن قاتل تحت راية عُمِّية (٢) يغضب لِعَصبة (٣)، أو يدعو إلى عَصَبة، أو ينصر عَصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى (١) من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه» (٥).

#### • من فقه (لياب

اهل الجاهلية ومن شابههم في فعالهم يقاتلون حمية
 وعصبية، ولو كان الأمر معمى: لا يستبين رشده، ولا يظهر أمره.

٢ - المسلم يقاتل تحت راية إسلامية؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

٣ ـ من قاتل في عُمِّية وقتل، فقد شابه أهل الجاهلية في هذه الصفة.

<sup>(</sup>١) على صفة موت أهل الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) هي الوجه المعمى الذي لا يستبين.

<sup>(</sup>٣) ينصر القبيلة والقوم والهوى.

<sup>(</sup>٤) لا يكترث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٨٤٨).

#### ٤١١ ـ باب النهي عن السياحة

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إئذن لي في السياحة، قال النبي على الله إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى (١).

## • من نقه الباب:

١ ـ تحريم السياحة بمعنى التعبد بمفارقة الأهل والأحبة والتجول في الأرض ذات الطول والعرض؛ يفترش الغبراء ويلتحف السماء، ويتعرض للأهوال والقلاقل؛ لأن ذلك من سنن الأمم الكافرة التي كانت قبل الإسلام كالبرهمية والبوذية.

٢ \_ سياحة لهذه الأمة هي الجهاد في سبيل الله.

٣ ـ وقعت بعض الفرق المنتسبة للإسلام في السياحة المحرمة وجعلته أصلاً من أصولها في التربية كما حدث في الطرق المنتسبة للتصوف وسرى ذلك إلى جماعة خرجت من بلاد الهند تسمى نفسها جماعة التبليغ، بل افترت على الله كذباً عندما حرفت آيات الجهاد وأحاديثه على سياحتهم المسماة بـ«الخروج»، وقد بينت ابتداع هذه

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٢٤٨٦)، وابن عساكر (١٥/٢٤٤/١٧) وإسناده حسن؛ فقد جوّده النووي والعراقي. وله شاهد من حديث عثمان بن مظعون أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٤٨٤)

بإسناد فيه ضعف؛ لأن رشدين وزياد بن أنعم ضعيفان. وبالجملة؛ فحديث الباب صحيح بمجموع ذُلك، واللّه أعلم.

الطائفة في كتابي: «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» وذكرت ذلك عن طائفة من علماء العصر؛ فلينظر.

## ٤١٢ ـ باب تحريم التنازع والاختلاف في الحرب

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَلَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: 87].

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عَلَيْهُ بعثه ومعاذاً إلى اليمن قفال: «يَسِّرا ولا تعسِّرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا»(١).

## • من فقه (الباب.

١ - تحريم التنازع والاختلاف، لأنه يورث الضعف والهوان
 والفشل ثم الهزيمة.

## ٤١٣ ـ باب كراهة الخروج للجهاد قبل البناء بالزوجة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع (٢) امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنماً أو خلفات (٤) وها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۳۸)، ومسلم (۱۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) يطلق على الفرج والتزويج والنكاح.

<sup>(</sup>٣) لم يدخل بها.

<sup>(</sup>٤) جمع خلفة وهي الحامل من النوق.

ولادها»(۱).

#### • من فقه (لباب:

ا ـ كراهة الجهاد لمن كان قلبه متعلق بشيء مما ذكر في الحديث، لأنها من شهوات الدنيا، وهي تدعو النفس إلى محبة البقاء وكراهية القتال، فمن ملك بضع امرأة ولم يدخل بها، فإن باله مشغول بالرجوع إليها ويجد الشيطان سبيلاً إليه.

٢ ـ ينبغي على القائد أن يربي جنده تربية إيمانية تقطع عنهم شواغل الدنيا، لأن الأمور المهمة لا تفوض إلا لحازم فارغ البال لها.
 وقد فصلت هٰذه المسألة في كتابي «الثبات على الإسلام» فلينظر.

#### ٤١٤ ـ باب ما يبطل الجهاد

عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: نزلنا على حصن سنان بأرض الروم مع عبدالله بن عبدالملك؛ فضيَّق الناس المنزل، وقطعوا الطريق؛ فقال معاذ: يا أيها الناس إنا غزونا مع رسول الله على غزوة كذا وكذا؛ فضيق الناس الطريق؛ فبعث النبي على مناد فنادى: «من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له»(٢).

### • من فقه (الباب:

١ ـ شرع الجهاد لدفع الأذى، وتأمين السبل؛ فمن عكس حكمته فقد أبطل جهاده ولا أجر له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٦٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٤١) وهو صحيح.

٢ ـ يشرع للأمير إذا رأى بعض الناس فعل شيئاً مما تقدم أن يأمر
 بإزالة ما تضرر به الناس ويتأذون به.

# ٤١٥ ـ باب تغليظ تحريم التولي يوم الزحف

قال تعالى: ﴿ يَمَانَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَذَبَكَارَ \* وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِلهِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَكِّرَا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِشَةٍ فَقَدْ بَآهً بِغَضَبٍ قِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(١).

وعنه أيضاً قال رسول الله ﷺ: «شر ما في الرجل شح<sup>(۲)</sup> هالع<sup>(۳)</sup> وجبن خالع<sup>(٤)</sup>»(۰).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) هو البخل مع شدة الحرص.

<sup>(</sup>٣) هو أفحش الجزع.

<sup>(</sup>٤) شديد، كأنه يخلع فؤاد صاحبه.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/٦ \_ ٩)، وأبو داود (٢٥١١)، وأحمد (٣٢٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٠٥)، وأبن أبي شيبة (٩/ ٩٨/ ٦٦٦٠).

من طريق موسى بن عُلَي سمعت أبي يحدث عن عبدالعزيز بن مروان عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

### • من نقه (الباب:

١ ـ تغليظ الزجر عن الهروب من المعركة عند لقاء الجيش
 المسلم مع الكفار، ولذلك توعد الله من فعل ذلك بالنار وغضب منه.

٢ ـ من فر بين يدي الكافر مكيدة؛ ليريه أنه خاف منه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه، وهذا تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِهَالِ ﴾ أفاده ابن كثير في «تفسير القرآن العطيم» (٣٠٦/٤).

٣ \_ من فرّ من جهة إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه فيجوز له حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. أفاده ابن كثير.

٤ \_ يستحب الاستعاذة من القتل مدبراً كما في حديث أبي اليَسَر أن رسول الله على كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم(١)، والهرم(٣)، والهرم(٣)، والغرق، والحريق، وأعوذ بك من أن يتخبطني(٤) الشيطان عند الموت، أو أن أقتل في سبيلك مدبراً أو أموت لديغاً»(٥).

<sup>(</sup>١) سقوط البناء وقوعه على الشيء.

<sup>(</sup>٢) السقوط من مكان عال كالجبل والسطح أو الوقوع في مكان سافل كالبئر.

<sup>(</sup>٣) أرذل العمر كالخرف وسوء الكبر.

 <sup>(</sup>٤) يفسد عقلي وديني عند الموت، وخص بالموت، لأن المدار على الخاتمة نسأل الله
 حسنها.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٥٥٢)، والنسائي (٨/ ٢٨٢ \_ ٢٨٣)، وأحمد (٣/ ٤٢٧) وغيرهم من طرق عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن صيفي عنه به. قلت: وهو صحيح.

والشجاعة عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه لهؤلاء والشجاعة عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه لهؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الجُبْن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر»(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي على يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر»(٢).

# ٤١٦ ـ باب الزجر عن ترك الرمى بعد تعلمه

عن عبدالرحمٰن بن شماسة أن فُقَيماً اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله على لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى»(٣).

#### • من نقه (ليات:

١ ـ تغليظ الزجر عن نسيان الرمي بعد تعلمه.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٦٥): «لهذا تشديد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۲۳)، ومسلم (۲۷۰٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩١٩).

عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر».

وقال المُناوي في "فيض القدير" (١٨١/٦): "من علم رمي السهم ثم تركه فليس من المتخلقين بأخلاقنا والعاملين بسنتنا أو ليس متصلاً بنا ولا داخلاً في زمرتنا، ولهذا أشد ممن لم يتعلمه، لأنه لم يدخل في زمرتهم، ولهذا دخل ثم خرج، فكأنه استهزاء به، وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من التشديد".

٢ - استحباب تعلم فنون الرمي، والمناضلة، والمشاجعة، والاعتناء بذلك تحديثاً للنفس بالجهاد في سبيل الله، ولأن ذلك ينكي العدو، ونعم العون في الحرب ولو لم يكن الجهاد حيّاً في الأمة؛ كما ورد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه ن على: «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله؛ فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»(١).

#### ٤١٧ ـ باب النهى عن الخذف

عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه: أنه رأى رجلًا " يخذف (٣) فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف \_ أو كان يكره

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۱۸).

<sup>(</sup>۲) هو قریب له کما وقع عند مسلم.

 <sup>(</sup>٣) الخذف هو: رَمْيُك بحصاة أو نواة تأخذها بين الإبهام والسبابة أو السبابتين وترمي
 بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك وسبابتك.

الخذف \_ وقال: «إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ<sup>(۱)</sup> به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الخذف \_ أو كره الخذف \_ وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا» (۲).

### • من نقه (الباب:

الزجر عن رمي الحصى والحجارة؛ فإنها عبث لا فائدة فيه فلا يصاد به ولا يجاهد عدو، ولكنه ضرر وتلف، فهو يفقأ العين، ويكسر السن.

وإنما سقت هذا الحديث في كتاب الجهاد؛ لظهور بعض الإسلاميين الذين زعموا أن الحجارة يمكن أن تهزم يهود فاصطنعوا ما يسمى بـ «ثورة الحجارة» حتى قال قائلهم: في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر، واستنفروا بذلك أطفالاً وغلماناً حدثاء الأسنان لا يقدرون فقه الفقهاء، وجروا بذلك على أهل فلسطين المسلمة ويلات وفتن وبلابل وقلاقل، وركب العلمانيون موجة الانتفاضة، واتخذوها سلعة لمساومة بني صهيون؛ لينالوا منهم نقيراً، ثم ليسلطوا على المسلمين، ويحققوا ما عجز عنه يهود لعنهم الله، وقد رأى الإسلاميون المستعجلون ذلك عياناً، وقد كانوا يريدون عليه برهاناً، ليس سنة ولا قراناً.

٢ ـ وجوب تعلم ما يقهر العدو ويساعد عل هزيمته وغلبته، وهو الرمي، فإنه القوة التي أمر الله بإعدادها لإرهاب العدو في قوله تعالى:
 ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يهزم ويغلب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).

وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]؛ كما ثبت عن رسول الله ﷺ.

## ٤١٨ ـ باب تحريم الاستعانة بالمشركين في القتال

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ، أنها قالت: خرَج رسول الله ﷺ قبلَ بدر، فلما كان بَحرَّة الوَبَرَة (١) أدركه رجل قد كان يذكر فيه جُرْأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه؛ فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبِعك وأصيب معك. قال له رسول الله: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا. قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك".

قالت: ثم مضى حتى كنا بالشجرة أدركه الرجل؛ فقال له كما قال أول مرة، فقال له رسول الله على كما قال أول مرة قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله» قال: نعم، فقال له رسول الله على: «فانطلق»(۲).

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله على خرج يوم أحد، حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء (٣) فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: هذا عبدالله بن أبي سلول في ستمائة من مواليه من اليهود من أهل قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلام، قال: "وقد أسلموا؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: "قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا

<sup>(</sup>١) موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨١٧).

<sup>(</sup>٣) كثيرة السلاح.

نستعين بالمشركين على المشركين»(١).

عن خبيب بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي على وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لم نشهده معهم قال: «وأسلمتما؟» قلنا: لا. قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلاً وضربني ضربة، وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لاعدمت رجلاً وشحك لهذا الوشاح، فأقول: لاعدمت رجلاً عَجَّل أباك إلى النار(٢).

#### • من نقه (لباب:

١ \_ ظاهر أحاديث الباب تحريم الاستعانة بالمشركين؛ كما قال

 <sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ٤٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۲۰۸)، والحاكم (۲/ ۲۲)، والبيهقي (۹/ ۳۷).

من طريق محمد بن عمرو عن سعد بن منذر الساعدي عنه به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٩٤ و٣٩٤/١٤) عن محمد بن عمر عن سعد بن المنذر

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن سعد بن منذر مقبول عند المتابعة وإلا فلين، ولكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) حسن بما قبله \_ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٩/٣)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٥٣٤ \_ ٥٣٥)، وأحمد (٣/ ٤٥٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٥٧٧)، والحاكم (٢/ ١٢١ \_ ١٢٢)، والبيهقي (٩/ ٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٤١٩٤) و (٤١٩٥).

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن عبدالرحمٰن بن خبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فمثله فيه جهالة. ولكنه حسن بما قبله، والله أعلم.

الشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٤٥): «والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً مطلقاً».

٢ \_ كل ما ورد مما يعارض أحاديث الباب لا يصح، لأنها مراسيل، وما قوي نخاعه منها فلا يدل على مسألة الباب، وإنما وقع ذٰلك اختياراً منهم؛ كصفوان بن أمية، لا استعانةً من رسول الله على بهم.

قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤١٤/٦): «فقال قائل: فهل يدفع ما رويته من أمر صفوان في قتاله مع النبي على وهو مشرك ما سواه مما رويته في هذا الباب عن رسول الله على من قوله: «إنا لا نستعين بمشرك».

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل: أن ما رويناه من قصة صفوان ليس بمخالف لما رويناه من سواها في هذا الباب من قول رسول الله على: "إني لا أستعين بمشرك»؛ لأن قتال صفوان كان معه لا باستعانة منه إياه في ذلك ففي هذا ما يدُلُ على أنه إنما امتنع من الاستعانة به وبأمثاله، ولم يمنعهم من القتال معه باختيارهم لذلك».

٣ ـ أجازت طائفة للإمام أن يستعين بالمشركين ولكن بشرطين:
 أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة، وتدعو الحاجة إلى ذلك.
 الثانى: أن يكونوا ممن يوثق بهم، ولا يخشى ثائرتهم.

قلت: ويمكن أن نضيف شرطاً ثالثاً، وهو: أن تكون الكلمة العليا للمسلمين؛ فيقاتلوا تحت راية المسلمين، وليس العكس.

ومع ذٰلك فهٰذه الشروط داحضة لو تدبرنا حديث عائشة رضي اللّه عنها، ففي بدر كان المسلمون أقلة أذلة ومع ذٰلك لم يأذن الرسول للمشرك حتى يسلم، ولا شك أن ثائرته مأمونة، لأنه فرد وكذلك جاء ليقاتل تحت راية رسول الله ﷺ.

## ٤١٩ ـ باب تغليظ الزجر في الإقامة مع المشركين في ديارهم

عن جرير بن عبدالله قال: بعث رسول الله على سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي فأمر لهم بنصف العقل(١)، وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى نارُهما»(٢).

<sup>(</sup>۱) الدية، قال الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٤٣٦): «إنما أمر بنصف العقل، ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فسقط حصة جنايته من الدية».

وأقره ابن القيم في "تهذيب السنن" (٦/ ٤٣٦) بقوله مستحسناً: "وهٰذا حسن جداً". قلت: إنما فعل ذلك لأن من قتلهم مسلم، وإلا فلو قتلهم كافر فدمهم ذهب هدراً، وليس على المسلمين من ولايتهم شيء؛ لأنهم لم يتزيلوا من الكفار: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْمَ مُن وَلَيْتَهُم مِن ثَيَّ وَحَقَّ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٢].

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، وابن الأعرابي في
 «معجمه» (١/٨٤ \_ ٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٦٤).

من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله وذكره مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، لكن أعله أبو داود والترمذي والبخاري بالإرسال؛ فقد أخرجه الترمذي (١٦٠٥) من طريق عبدة، والنسائي (٣٦/٨) من طريق أبي خالد كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. =

«مرسل».

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين»(١).

عَن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد قال رسول الله ﷺ: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله»(٢).

قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. وقال الترمذي: ولهذا أصح وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله على بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير، ورواه حماد بن سَلَمة عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية، وسمعت محمداً (أي: البخاري) يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي

قلت: أبو معاوية الضرير وهو محمد بن خازم أثبت الناس في الأعمش لكنه في حديث غيره قد يهم ويضطرب ولهذا منها ولولا لذلك لكان الوصل زيادة ثقة وهي مقبولة، وأما متابعة حجاج فلا تفيد، لأنه مدلس وقد عنعنه وأخرجها الطبراني في «الكبير» (٢٢٦١ و٢٢٦٢)، والبيهقي في «السنن» (٩/ ٢٢ ـ ١٣)، و«شعب الإيمان» (٩٣٧٣) مختصراً بلفظ: «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة».

وبالجملة؛ فالمرسل أصح؛ كما قال هؤلاء الأعلام، وأكن له شاهد من حديث خالد بن الوليد أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٢٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٣٦) من طريق يوسف بن عدي قال: حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد وذكره مثله.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه النسائي (٥/٨٣)، وابن ماجه (٢٥٣٦)، وأحمد (٤/٥ \_ ٥)وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره ـ أخرجه أبو داود (٢٧٨٧) بإسناد فيه ضعف، وله طريق آخر عند =

#### • من فقه (لباب.

١ ـ تحريم الإقامة في ديار المشركين والسكن معهم.

قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (٨/ ٢٧٥ \_ ٢٧٦): «وأما قوله ﷺ: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما»؛ فإن أهل العربية يقولون في هذا الحرف: لا تراءى نارهما، ويقولون في ذلك قولين:

أحدهما: أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين، فيكون معهم بقدر ما يرى كُلُّ واحد منهما نار صاحبه، وكان الكسائي يقول: العرب تقول: داري تنظر إلى دار فلان، ودورنا تناظر.

والآخر منهما: أنه أراد بقوله: «لا تراءى نارهما» يريد نار الحرب، ومن ذلك قولُ الله: ﴿ كُلُّمَا آوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرَبِ اَطَفَاهَا اللهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]، فنارهما مختلفتان، لهذه تدعو إلى الله، ولهذه تدعو إلى الله منهما ساكناً مع الميطان، فكيف يصلح أن يكون أهل كل واحدة منهما ساكناً مع أهل الأخرى في بلد واحد، والله عز وجل نسأله التوفيق».

وقال الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٤٣٧): «وقال بعضهم: معناه: أن الله فرّق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها».

الحاكم (٢/ ١٤١ \_ ١٤٢) بلفظ: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم؛ فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا" ولكنه ضعيف جداً؛ ففيه إسحاق بن إدريس وهو منهم بالكذب، ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا من أوهامهما رحمهما الله. وبالجملة؛ فالحديث حسن يشهد له ما قبله من أحاديث الباب.

وقال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (٨٣/٦): «وحاصله: أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن؛ فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل، والله أعلم».

٢ ـ ترك ديار الكفر فيه منافع كثيرة ومغانم وفيرة منها: تكثير سواد المسلمين ومعونتهم، وجهاد الكفار والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر الذي هو أساس حياتهم، ولذلك فإننا رأينا كثيراً من المسلمين الذين يقيمون بين ظهراني الكفار لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً بل لم نر منهم أضعف الإيمان؛ لأن كثرة الإمساس تفقد الإحساس، والمحافظة على الأهل والذرية خشية الضياع والانحلال وسط المجتمع الفاسد الآسن، ولقد سمعنا ممن يقيم في ديار الكفر أن أحدهم لا يستطيع أن يربي ابنه وبنته فإن حصل من الوالدين ما يسيىء إلى الأبناء في نظر الكفار أخذوهم من آبائهم وتركوهم عند عائلات نصرانية، وقد مررت في صيف سنة (١٤١٧هـ) الموافق (١٩٩٦م) على الولايات الأمريكية داعياً إلى الله، فحصل ما تقشعر منه أبدان المؤمنين حيث كان أحد مسلمي البوسنة يجلس مع ولده في حديقة عامة قام بتقبيله؛ فرآه الكفار فقاموا من فورهم بإخبار الشرطة فأخذوا أولاد لهذا المسلم منه ووضعوهما عند عائلة نصرانية أصبحت تطعمهم الخنزير، وتعلق في أعناقهم الصليب، ولقد رأيت هناك شباباً نصارى أخبروني أن أجدادهم كانوا مسلمين، ولكنهم جاؤوا إلى لهذه البلاد منذ سنوات طلباً للدنيا فأضاعوا ذراريهم، نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان، ولذلك فإن الحق الواجب اتباعه أن يترك المسلمون المقيمون في ديار الغرب الكافر الإقامة هناك ويعودوا إلى بلاد المسلمين كل حسب استطاعته وطاقته.

٣ - ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى تفسير أحاديث الباب بأن المراد من أقام في ديار الكفر فلا يستطيع المسلمون حمايته، وهذا معنى قوله على في بعض الروايات: «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة».

قلت: لهذا التأويل هو إحدى نتائج الإقامة في ديار الكفر، وإلا فأحاديث الباب تدل دلالة واضحة على تحريم الإقامة مع المشركين والسكن بينهم، وبخاصة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وحديث سمرة بن جناب رضي الله عنهما.

٤ ـ مفارقة المشركين شرط في البيعة النبوية لمن أسلم وترك الكفر كما جاء في حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: أتيت النبي على فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم قال: «أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتفارق المشرك»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه النسائي (۷/۷۷ \_ ۱٤۸)، وأحمد (٤/٣٦٥)، والبيهقي (١٣/٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٣١٨).

من طريق أبي وائل عن أبي تميلة عنه به.

قلت: إسناده صحيح!

وله شواهد منها:

١ - حديث كعب بن عمرو بنحوه أخرجه الحاكم (٣/٥٠٥) بسند ضعيف؛ فيه
 بريدة ابن سفيان.

حديث أعرابي معه كتاب كتبه له رسول الله على وفيه: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأقمتم الصلاة، وأتيتم الزكاة، وفارقتم المشركين، وأعطيتم من الغنائم الخمس، وسهم النبي على والصفى وربما قال: وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله =

#### ٤٢٠ ـ باب النهى عن الوحدة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي علم قال: «لو يعلم الناس ما في الوَحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»(١).

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «الراکب شیطان، والراکبان شیطانان، والثلاثة رکب»(۲).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ: نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو أن يسافر وحده "(٣).

### • من فقه (الباب.

١ - الزجر عن الوَحدة في المبيت والسفر؛ لما في ذٰلك من المفاسد الدينية والدنيوية منها:

أ ـ أن المنفرد يهم به الشيطان ويزعجه، وبخاصة إذا كان ذا فكرة

<sup>=</sup> وأمان رسوله».

أخرجه أحمد (٧٨/٥)، والبيهقي (٣/٣٠٦ و٢/٣٠٩) وغيرهم بإسناد صحيح. الصفي: ما كان يصطفيه رسول الله ﷺ ويختاره من الغنائم قبل أن تُخمَّس، وهو من خصائصه ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٩٨).

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۲۰۷)، والترمذي (۱۲۷۳)، ومالك (۲/۹۷۸/۳)،
 وأحمد (۲/۲۱ و۲۱۲)، والحاكم (۲/۲۱)، والبيهقي (٥/٢٦٧)، والبغوي
 (۲۲۷٥).

قلت: إسناده حسن؛ كما قال الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولم يصيبا للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أحمد (٩١/٢) بإسناد صحيح.

رديئة، وقلب ضعيف؛ فإن الشيطان يتلاعب به.

ب ـ المنفرد وحده إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصى إليه في ماله، ويحمل تركته إلى أهله، ويورد خبره عليهم، ولا معه في السفر من يعينه على حمولة وغيرها.

ت \_ أهل الفساد كقطاع الطرق أجرأ على الواحد من الجماعة.
 ٢ \_ أدنى الجماعة التي يجوز فيها السفر ثلاثة.

٣ ـ ورد في الأحبار الصحيحة أن رسول الله ﷺ أرسل فرادى، ويحمل ذلك على الضرورة والمصلحة التي لا تتم إلا بذلك؛ كإرسال العيون، والطليعة، والله أعلم.

## ٤٢١ ـ باب تحريم قتل النساء والصبيان

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان»(١).

وفي رواية: «فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان»<sup>(٢)</sup>.

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلُوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥ ٣)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٣١) (٣).

عن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال: «انظر علام اجتمع لهؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأة قتيل فقال: «ما كانت لهذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً»(١).

عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله عليه وغزوت معه، فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان ووقال مرة: الذرية \_ فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟!» قال رجل: يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين فقال: «ألا إن خياركم أبناء المشركين»ثم قال: «ألا

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲٦٦٩)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وأحمد (٣٨٨/٣) وأبو (٢٨٤٨)، وأبو ١٧٨ ـ ١٧٨ ـ ١٧٩ و ٣٤٦)، والحاكم (١٢٧/٢)، وابن حبان (٤٧٨٩)، وأبو يعلى (١٥٤٦)، والطبراني (٤٦٦٩ ـ ٤٦٢٢)، والبيهقي (٩/ ٨٢) وغيرهم من طرق عن أبي الزناد قال: ثنا المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع وذكره.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وخالف سفيان الثوري فقال: عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب.

قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزاة فمر بامرأة مقتولة . . الحديث بنحوه.

أخرجه ابن ماجه (۲۸٤۲)، وأحمد (۱۷۸/٤)، وابن حبان (٤٧٩١)، وعبدالرزاق (٩٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٢/ ٣٨٣)، والطبراني في الكبير» (٣٤٨٩) وغيرهم.

قال ابن ماجه بعد أن ساق الرواية الأولى: قال أبو بكر بن أبي شيبة: يخطىء الثورى فيه.

قلت: الرواية الأولى هي المحفوظة، والله أعلم.

لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها»(١).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم قتل النساء والولدان والعسفاء ممن لم يقاتلوا ويحملوا سلاحاً للحرب، وقد تواتر هذا في وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح الإسلامي.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٧٣/٧): «وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان».

٢ ـ وفي مسألة البيات وهي الغارة على أهل الشرك على الغِرَّة والغفلة أو ليلاً، وإصابة ذريتهم ونسائهم خلاف، والصواب الجواز لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي عن الذراري من المشركين يُبيَّتُون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم»(٢).

قال البغوي في «شرح السنة» (١١/١٥): «وفيه دليل على جواز

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٦١٦)، وأحمد (٣/ ٤٣٥) والسياق له، والحاكم (٢/ ٢٣٥)، والبيهقي (٩/ ٧٧).

من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عنه به.

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وقد صرح الحسن بسماعه من الأسود في رواية النسائي والحاكم؛ فانتفت شبهة تدليسه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).

وقد وقع عند ابن حبان (١٣٧) زيادة في آخره: «ثم نهى عن قتلهم يوم حنين» وهي مدرجة من كلام الزهري؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (١٤٧/٦).

البيات، وقتل أهل الشرك على الغِرَّة والغفلة، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد، وكذلك إذا كانوا في حصن جاز نصب المنجنيق عليهم، والرمى إليهم بالنار، وتفريقهم».

٣ ـ يجوز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا لحديث عطية القرظي قال: كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا فيّ: أمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فنظروا إلى عانتي فلم يجدوها نبتت، فألقيت في الذرية ولم أقتل(١).

وقد زعم الحازمي: أن أحاديث الباب منسوخة بحديث الصعب ابن جثامة، وقد استغربه الحافظ في «فتح الباري» (١٤٨/٦) ولو عكسنا لأصبنا، لأننا علمنا المتأخر فحديث رباح بن الربيع دل على أن النهي كان في حنين لأنها أول مشاهد خالد مع رسول الله على النسخ مع الجمع، وقد تقدم، والله أعلم.

## ٤٢٢ ـ باب النهي عن الكلب والجرس في السفر

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٠٤٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٦/١٥٥ و ١٥٥٨)، والنسائي (١٥٥١ - ٣١١/٥ و ٩٢٠)، وأحمد (٤/ ٣١٠ و ٣١٠)، وابن ماجه (١٢٣/١، ٣/ ٣٥٠)، والبيهقي (٦/ ٥٨/١)، وابن حبان (٤٧٨٠ ـ ٤٧٨٠) وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) لا ترافقه.

<sup>(</sup>٣) جماعة في سفر.

جرس<sup>(۱)</sup>.

وعنه أن رسول الله عليه قال: «الجرس مزامير(٢) الشيطان»(٣).

## • من فقه (الباب:

١ ـ الملائكة تنفر من رفقة فيها كلب أو جرس.

٢ ـ الجرس فيه تشبه بناقوس النصاري.

٣ ـ الجرس آلة زمر شيطانية.

٤ ـ تحريم تعليق الأجراس، وبخاصة في رقاب الدواب، وهي عادة لم تزل متفشية عند الرعاة وأهل البادية.

### ٤٢٣ - باب تحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»(٤).

وفي رواية: «مخافة أن يناله العدو»(°).

وفي أخرى: «فإني لا آمن أن يناله العدو»(١٦).

### • من نقه (الباب.

١ ـ وجوب تعظيم كتاب الله، وعدم تعريضه لأماكن التهلكة

<sup>(1)</sup> مسلم (۲۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) جمع مزمار، وهو: آلة الزمر، والزمر: الغناء.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۱۱۶).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۹۹۰)، ومسلم (۱۸٦۹).

<sup>(</sup>٥) عند مسلم (١٨٦٩) (٩٣).

<sup>(</sup>٦) عند مسلم (١٨٦٩) (٩٤).

والاستهانة.

٢ \_ تحريم السفر بالقرآن إلى بلاد العدو؛ لئلا يتمكنوا منه؛
 فيهينوه.

قال ابن عبدالبر رحمه الله في «التمهيد» (١٥/ ٢٥٤): «وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه.

قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير.

وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم فلا بأس بذلك.

قلت: يقوي التفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ما ذكره البخاري في كتاب الجهاد باب كراهة السفر بالمصاحجف إلى أرض العدو فقال: «وقد سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يتعلمون القرآن».

٣ ـ المراد بالقرآن في أحاديث الباب المسطور في الصحف لا المحفوظ في الصدور؛ لأنه لم يقل أحد أن من يحفظ الكتاب لا يغزو العدو في عقر داره، والله أعلم.

٤ ـ كتابة كتاب إلى العدو فيه آية من القرآن لا بأس به قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (٥٢٨/٤): «حمل المصحف إلى دار الكفر مكروه، ولو كتب إليهم كتاباً فيه آية من القرآن فلا بأس، كتب النبي على إلى هرقل: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَانَا

وَبَيْنَكُونِ [آل عمران: لاج ] الاية».

#### ٤٢٤ ـ باب تحريم التعذيب بالنار

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسولُ الله على في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله على حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»(٢).

عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه: أن رسول الله عليه أمَّرَه على سرية قال: فخرجت فيها وقال: «إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار» فوليت، فناداني فرجعت إليه، فقال: «إن وجدتم فلاناً فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»(٣).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في انطلق لحاجته فرأينا حُمَّرة (١٤) معهدا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أبو داود (٢٦٧٣)، وأحمد (٣/ ٤٩٤). من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه به. قلت: إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (١٤٩/٦) وغيره، رجاله ثقات، وله طريق آخر عن حنظلة بن علي عن حمزة بن عمرو الأسلمي به وإسناده حدد.

<sup>(</sup>٤) طائر صغير كالعصفور.

فرخان (۱) ، فأخذنا فَرخَيها ، فجاءت الحُمَّرة فجعلت تُفْرُشُ (۲) ، فجاء النبي ﷺ فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدَها إليها» ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرَق هٰذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» (۳).

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم التعذيب بالنار في الدنيا، أو التحريق في كل حيوان
 حتى النملة.

٢ ـ التعذيب بالنار من خصوصيات الله يعذب بها الكفار.

٣ ـ اختلف السلف في التحريق بالنار؛ فقد كرهه قوم كعُمر وابن عباس وغيرهما، وفعله آخرون؛ فقد حرّق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرّق عليٌّ الزنادقة بالنار، والذي يدل عليه التحقيق لهذه المسألة عدم الجواز بل التحريم لما يأتي:

أ ـ أن رسول الله ﷺ جعل لهذا من خصوصيات الرب تبارك وتعالى؛ فلا ينازعه أحد فيها مهما علت منزلته، وسمت مكانته.

ب ـ تجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر؛ فتعارضا فتساقطا، وبقي الحكم للنص الواضح الصريح وهو عدم جواز التحريق بالنار، ولذلك ترجم البخاري للمسألة في كتاب الجهاد من «صحيحه»

<sup>(</sup>١) ولداها.

<sup>(</sup>٢) تفرش جناحيها.

<sup>(</sup>٣) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٢٦٧٥) بإسناد صحیح رجاله ثقات، وقد ثبت سماع عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود من أبیه.

باب لا يعذب بعذاب الله، وقد عقب الحافظ قائلاً: هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده.

ت ـ لعل المجيزين لم يبلغهم دليل المنع، ويدل على ذلك: "أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن رسول الله على قال: "لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم كما قال النبي على: "من بدّل دينه فاقتلوه» لمكذا عند المخارى.

وفي رواية للترمذي: «فبلغ ذلك علياً فقال: صدق ابن عباس». وفي رواية لأحمد والدارقطني فقال: «ويح ابن أم ابن عباس».

ث \_ يستثنى من ذلك إذا تعين التحريق طريقاً للغلبة على الكفار في حالة الحرب، وبخاصة في هذا الزمان التي أصبحت فيه النار آلة الحرب، والله أعلم.

#### 270 ـ باب ما يكره من الخيل

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على يكره الشّكال (١) من الخيل (٢).

## • من فقه (لباب:

١ \_ كراهة استعمال الشكال من الخيل في الجهاد.

<sup>(</sup>۱) هو أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وقي يده اليسرى أو العكس كما جاء مفسراً عند مسلم (١٨٧٥) (١٠٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۷۵).

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٩/١٣): «وقال العلماء إنما كرهه، لأنه على صورة المشكول».

٢ ـ قال الأبي في «شرحه» (٦/ ٥٩٧): «فالكراهة على لهذا هي بمعنى النفرة لا الكراهة التي هي أحد الأحكام الخمسة، ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال ومتعلق لهذه الشكال، والشكال ليس بفعل».

قلت: فيه نظر؛ لأن متعلق الكراهة في الحديث في استعمال الشكال من الخيل في الجهاد، وهذا فعل؛ فعادت الكراهة إلى المعنى الأصولي، والله أعلم.

#### ٤٢٦ ـ باب تغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحُرْمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله(١) ما شاء، فما ظنكم(٢)؟»(٣).

### • من فقه (الباب.

١ ـ تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر، وخلوة،
 وحديث محرم، وغير ذلك.

٢ ـ تغليظ حرمة خيانة المجاهدين في نسائهم؛ لأن المجاهدين

<sup>(</sup>۱) حسناته.

<sup>(</sup>٢) ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته فلا يُبقى منها شيئاً إن أمكنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٩٧).

يقومون بنصرة الدين، ويدافعون عن القاعدين؛ فلا يجوز للقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من وجوه الريبة، ولهذا تثبيت للمجاهد في ساحات الوغى عندما يعلم أن أهله في كنف المتقين آمنين في ستر وحماية، فلا يتعلق قلبه بمن تركهم وراءه من أهله وولده وماله.

٣ ـ تشبیه حرمة نساء المجاهدین علی القاعدین کحرمة أمهاتهم
 یعطی دلالات عظیمة منها:

أ ـ أن التعرض لذات محرم بريبة أو الزنى بها جريمة مضاعفة

ب \_ من عادة العقلاء أنهم لا يفكرون في أمهاتهم إلا بالبر والإحسان، وكذلك ينبغي على القاعد في حق نساء المجاهدين.

ت \_ جريمة الزنى تتفاوت من حيث المرأة التي يزنى بها؛ فالزنى بحليلة الجار أشد من غيرها، والزنى بنساء المجاهدين أغلظ من الزنى بغيرهن حتى أنه يشبه الزنى بالمحارم، نعوذ بالله من الفتن وسوء الأعمال والأخلاق.

#### ٤٢٧ ـ باب تحريم تعاطى السيف مسلولا

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «نهى النبي ﷺ أن يتعاطى (١) السيف مسلولاً ٢٠)» (٣)

<sup>(</sup>١) يتناول.

<sup>(</sup>٢) خارجاً من غمده.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣) بإسناد فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر.

وله شاهد من حديث أبي بكرة عند الحاكم (٤/ ٢٩٠) بإسناد فيه عنعنة الحسن =

### • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم تناول السيف مسلولاً؛ لأن المتناول قد يخطىء في
 تناوله فيصاب بجرح في يده أو شيء من جسده.

٢ ـ يدخل في معنى السيف السكين وما شابهه فلا يرمي والحد
 من جهته صيانة لدم مسلم وعدم إلحاق أذى به.

# ٤٢٨ ـ باب تحريم قتل من اعتصم بالسجود أو قال كلمة التوحيد

عن جرير بن عبدالله قال: «بعث رسول الله على سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي قلية فأمر لهم بنصف العقل»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي على خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي على فذكرناه فرفع النبي بي في فذكرناه فرفع النبي بي النبي على عنه عنه عنه عنه عنه عنه مرتين.

عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله ﷺ: أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي

<sup>=</sup> والمبارك بن فضالة، لكن الحديث به حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٣٩).

بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال: أسلمت، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله على: «لا تقتله». فقال: يا رسول الله على قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله على: «لا تقتله؛ فإن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»(١).

## • من فقه (لباب.

ا - تحريم قتل الكافر إذا اعتصم بالسجود، أو قال كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام، أو إذا خاف السيف فقال لا إله إلا الله، أو أسلمت حتى تُسْبَر عاقبتها؛ ولذلك أنكر رسول الله على خالد العجلة وترك التبيت في أمر بني جذيمة قبل أن يعلم مرادهم من قولهم: صبأنا.

## ٤٢٩ ـ باب تحريم المثلة

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَمْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكَ بِرِيْكَ﴾ [النحل: ١٢٦].

عن عبدالله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: «نهى النبي عن النَّهبي والمُثْلة»(٢).

عن الهياج بن عمران: أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه: لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسال له، فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: كان نبي الله يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥) (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٧٤).

فأتيت عمران بن حصين فقال: كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة(١)

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلَّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً»(٢).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم تشويه القتلى بقطع الآذان والأنوف.

٢ \_ يجوز تشويه قتلى الأعداء إذا شوّه الأعداء قتلى المسلمين
 بمثل ذٰلك؛ لأن الله أمر بالمماثلة في استيفاء الحق، ولٰكن العفو
 مستحب.

## ٤٣٠ ـ باب لا تغزى مكة إلى قيام الساعة

عن عبدالله بن مطيع بن الأسود عن أبيه \_ وكان اسمه العاص، فسمّاه رسول الله على مطيعاً \_ قال: سمعت رسول الله على حين أمر بقتل لهؤلاء الرهط بمكة يقول: «لا تُغْزى مكة بعد لهذا العام أبداً، ولا يقتل رجل من قريش صبراً بعد العام»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٣١) (٣).

 <sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (٣/ ١١٣) و ٢١٣/٤)، والطحاوي في «مشكل الأثار»
 (١٥٠٨)، والطبراني (٢٠/ ١٩١/ ٢٤٠).

من طريق إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبدالله بن مطبع بن الأسود به .

قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق، وقد صرح =

عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضى الله عنه قال: سمعت النبي على يعد اليوم الله على الله على اليوم إلى يوم

#### • من فقه (لباب

١ ـ أصبحت مكة بعد الفتح دار إسلام ولن تعود دار كفر، وأهلها لا يكفرون أبداً، ولا يغزون على الكفر.

قال سفيان بن عيينة أحد رواة حديث الحارث بن البرصاء: «تفسيره: أنهم لا يكفرون أبداً، ولا يغزون على الكفر».

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٣/٤): «إنما يراد به هٰذا المعنى أنهم لا يعودون كفاراً يغزون حتى يقتلوا على الكفر؛ كما لا تعود مكة دار كفر تغزي عليه، وبالله التوفيق».

٢ ـ ولذلك فإن الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بالفتح وعليه يفهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»<sup>(٢)</sup>.

بالتحديث، ولم يعنعنه، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أحرجه الترمذي (١٦١١)، وأحمد (٣/٤١٢ و٤/٣٤٣)، وابن سعد (٢/ ١٤٥)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٩٠)، والطبراني (٣٣٣٣ ـ ٣٣٣٧)، والحاكم (٣/ ٦٢٧)، والبيهقي (٩/ ٣١٤)، والحميدي (٥٧٢) وغيرهم.

من طريق عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به. . قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٠٠)، ومسلم (١٨٦٤) واللفظ له.

قال النووي: «ومعناه لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام»(١).

## ٤٣١ ـ باب لا يقتل قرشي صبرا

عن مطيع بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت النبي على يقول يوم فتح مكة: «لا يقتل قرشيٌّ صبراً بعد لهذا اليوم إلى يوم القيامة»(٢).

## • من نقه (الباب:

ا \_ قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٣٤/١٢): "قال العلماء: معناه: الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده على ممن حورب وقتل صبراً، وليس المراد: أنهم لا يقتلون ظلماً صبراً فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، والله أعلم".

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٢/٤): «مراده على بقوله: «لا يقتل قرشيٌّ بعد العام صبراً» إنما هو أنه لا يقتل بعد ذلك العام قرشيٌّ صبراً على ما أباح من قتل الأربعة القرشيين المذكورين، لأنه كان قتلاً على محاربة قتل من قتل منهم فيها على الكفر، وذلك بحمد الله لم يكن من عامئذ في قريش بعد ذلك العام عاد كافراً محارباً لله ورسوله في دار كفر إلى يومنا لهذا، ولا يكون ذلك إلى يوم القيامة؛ لأن الله لا يخلف وعده رسلَه».

٢ ـ إن استحق القرشي القتل بحق الإسلام؛ كمن زنى وهو

<sup>(</sup>۱) «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (۱/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨٢).

محصن، أو قتل نفساً مؤمنة عمداً، فإن لهذا الحديث لا يمنع تطبيق أحكام الله عليه؛ كما بينه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦١/٤).

#### ٤٣٢ ـ باب النهى عن الجلب والجنب على الخيل في السباق

عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: «لا جَلَبَ ولا جنب»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ النهي عن الجَلَب على الخيل في السباق وهو: أن يُجلُّب

(۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۵۸۱)، والترمذي (۱۱۲۳)، والنسائي (۱۱۲۸) وابن أبي شيبة و۲۲۸)، وأحمد (۲۹/٤، ٤٣٩، ٤٤٣)، والطيالسي (۸۳۸)، وابن أبي شيبة (۲۱/۱۰)، وابن حبان (۳۲۲۷)، والدارقطني (۳۰۳/٤)، والبيهقي (۲۱/۱۰) من طرق عن الحسن به

قلت: وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس.

وللحديث شواهد منها:

١ حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود (١٥٩١)، والبيهقي (٤/ ١١٠) من طريق
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن.

٢ ـ حديث أنس عند النسائي (١١١/٦)، وأحمد (١٩٧/٣)، والطحاوي في
 «مشكل الآثار» (١٨٩٥)، وعبدالرزاق (٦٦٩٠ و١٠٤٣٤) من طريقين عنه.

قلت: وهو صحيح.

٣ ـ حديث عمرو بن عوف المزني عند الطحاوي (١٨٩٦)، والطبراني
 (٥/١٧/١٧)، وابن عدي في الكامل (٢٠٧٩/٦). قلت: إسناده ضعيف جداً؛
 لأن كثير بن عبدالله متروك.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشاهديه عن عبدالله بن عمرو، وأنس، وأما حديث عمرو بن عوف فللمعرفة فلا يفرح به.

وراء الفرس حين يدبر ويحرك وراءه الشيء يستحث به، فيسبق.

٢ ـ النهي عن الجَنَب على الخيل في السباق وهو: أن يُجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى إذا دنا من الغاية تحول صاحبه على الفرس المجنوب أو أن يكون جنبه يهتف به للسباق.

## ٤٣٣ ـ باب النهي عن السبق إلا في أشياء معلومة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٢٣٩): "فيه مشروعية المسابقة، وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك".

٢ \_ حصر الحديث السبق الجائر في ثلاثة هي: الإبل، والخيل، والسهم، وإنما ترجمت للباب بالنهي وإن كان سياق حديث الباب بالنفي لورود رواية بلفظ: «لا يحل سبق»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ آخرجه أبو داود (۲۰۷۱)، والترمذي (۱۷۰۱)، والنسائي (۲۲۲/۲۲ و ۲۲۲)، والبخوي و۲۲۲)، وابعن ماجه (۲۸۷۸)، وأحمد (۲۸۶۶ ـ ۲۲۵، ۲۷۵)، والبخوي (۲۸۵۳)، وابن حبان (۲۹۹۰)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۸۸۳ ـ ۱۸۹۲)، والبيهقي (۱۲/۱۰) من طرق عن أبي هريرة.

قلت: وهو صحيح؛ صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) حسن ـ أخرجه النسائي (٦/ ٢٢٧)، والطحاوي في امشكل الآثار» (٨٨٥).

٣ ـ اختلف أهل العلم فيما وراء ذلك، والصواب: إلحاق الأقدام بذلك؛ لما ثبت أن رسول الله ﷺ سابق عائشة؛ فسبقها مرة، وسبقته أخرى، وهذا الذي رجحه الطحاوي في «مشكل الآثار».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٢٥٦): «فيه دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل...».

٤ ـ زاد بعض الوضاعين في الحديث لفظ «جناح» إرضاءً لبعض الخلفاء، وهو كذب مفترى على رسول الله ﷺ؛ كما بينه جهابذة الصنعة.

٥ - من فقه النوازل: انتشر في العالم المعاصر سباق دولي للسيارات المسمى «رالي»، وهو سباق محرم؛ لأن السيارة ليست آلة حرب، ولا تقوي جسم سائقها كما في المسابقة والمناضلة والرياضة، وهي كذلك من اللهو الباطل المحظور لما فيها من مغامرة ومخاطرة تؤدي إلى قتل السائق أو إصابته إصابة بالغة، يضاف إلى ذلك ما فيها من إضاعة الأوقات.

قال الدكتور ياسين درادكة في «نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية» (٢٤٨/٢): «أرى أن المسابقة لا تكون استعداداً للحرب وإنما هي للغلبة. وثانياً: إنما السبق هنا يكون بفعل السائق لا السيارة؛ لأن المسابقة يشترط فيها أن تكون السيارات من جنس واحد.

وكل ما كان لغير حرب لا يجوز المسابقة فيه».

٦ ـ والسَبَق بفتح السين والباء هو المال المشروط للمسابق على

سىقە .

قال البغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٣٩٤): "وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة والمسابقة لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد".

٧ ـ اشترط بعض أهل العلم وجود محلل بين المتسابقين، وقد بين مناقضته للأصول بتفصيل حسن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه «الفروسية»؛ فانظره فإنه نفيس.

٨ من المسابقات التي أصبحت معاول هدم في الأمة «المباريات الرياضية» ككرة القدم وغيرها حيث صارت ملهاة للأمم وبخاصة العنصر الفاعل فيها وهم الشباب، فأضاعت أوقاتهم، وبددت أموالهم، وجعلتهم شيعاً وأحزاباً، وشغلتهم عن قضاياهم المصيرية.

كل لهذا مما تخطط له الصهيونية العالمية، فإن لم تصدق فاقرأ بروتوكولات حكمائهم؛ ففي البروتوكول الثالث عشر: «ولكي تبقى الجماهير في ضلال، لا تدري ما وراءها، وما أمامها، ولا ما يراد بها؛ فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها؛ بإنشاء وسائل المباهج، والمسليات، والألعاب الفكهة، وضروب أشكال الرياضة، واللهو، وما به العذاء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة، والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية».

## ٤٣٤ ـ باب النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إياكم أن

تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض؛ فعليها فاقضوا حاجاتكم»(١).

عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله على ببعير لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة (٢٠) فاركبوها صالحة وكلوها صالحة (٣٠).

عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «اركبوا هٰذه الدواب سالمة، أو ايتدعوها(٤) سالمة، ولا تتخذوها كراسي»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۰۱۷)، ومن طریقه البغوي (۲۲۸۳)، والبیهقي (۲۲۸۳)، والبیهقي (۲۳۸۸)، والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳۸)، وابن عساکر (۱/۸۵/۱۹) من طریق یحیی بن أبي عمرو الشیبانی عن أبی مریم عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو مريم: هو الأنصاري، روى عنه جمع، ووثقه العجلي وأقره الذهبي وابن حجر؛ فهو ثقة وإن جهله ابن القطان، ولذلك لا يلتفت إليه.

<sup>(</sup>٢) التي لا تقدر أن تنطق فتفصح عما أصابها من جوع أمو عطش أو تعب.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٥٤٨) واللفظ له، وأحمد (١٨٠/٤ و١٨١)، وابن حبان (٥٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٥٦٢٠)

من طريقين عن ربيعة بن زيد عن أبي كبشة السلولي عنه به.

قلت: إسناده صحيح؛ كما قال النووي والمناوي.

<sup>(</sup>٤) أتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها.

<sup>(</sup>٥) صحیح ـ أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٠)، وابن حبان (٥٦١٩)، والحاكم (١/ ٤٤٤)، والبيهقي (٥/ ٢٢٥)، والطبراني (٢٠/ ١٥٩/ ٤٣١)، وابن عساكر (٣/ ١/٩١).

من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، وكان أبوه من أصحاب النبي ﷺ \_ وذكره مرفوعاً.

### • من نقه (الباب:

 ١ ـ تحريم اتخاذ ظهور الدواب كراسي أو منابر لغير حاجة، لأن ذلك يتعب الدابة ويرهقها وهو من صفة المتكبرين المتجبرين.

٢ \_ فإن قيل خطب النبي ﷺ يوم على راحلته؛ فالجواب ما ذكره الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٣٥): «فكان ما كان في خطبته على راحلته جلوساً منه عليها في ذٰلك، وحاش لله أن يكون ما كان منه في فعله يضاد ما كان منه في قوله الذي ذكرناه منه في الحديثين على نهيه عن الجلوس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة للجالس عليها في ذلك منه، ولا فضل لجلوسه عليها لذلك الحديث وجلوسه على الأرض، وإن كان جلوسه على ظهرها لذَّلك فضلاً لم تدعُه إليه الضرورة وفي ذٰلك إبقائها لغير ضرورة دعته إلى ذٰلك منها، وكان جلوسه للخطبة على الناس عليها ولإسماعه إياهم أمره ونهيه مما لا يتهيأ له مثله الجلوس على الأرض، وإذا كان الجلوس على الأرض لا يسمع منه ما يكون من أمره ونهيه كما يسمع منه ذٰلك وهو على ظهر راحلته، وكانت خطبته على ظهرها بما ذكرنا مما قد دعته إليه ضرورة، وكان ما في الحديثين الأولين نهيه عما نهى عنه فيهما إنما هو نهى عن جلوس ظهرها مما لم تدع إليه ضرورة، فخرج كلُ واحد مما في الحديثين، ومما في خطبته على راحلته على معنى خلاف المعنى الذي خرج عليه معنى ما في صاحبه، وانتفى أن يكون في ذٰلك تضاد».

وقال أُبو سليمان الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥):

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

«قد ثبت عن النبي على أنه خطب على راحلته واقفاً عليها فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب، أوبلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائز، وأن النهي إنما ينصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه، لكن بأن يستوطنه الإنسان، ويتخذه مقعداً، فيتعب الدابة، وَيَضُرُّ بها من غير طائل».

ونقله المنذري في «مختصر السنن» (۳/ ۳۹۲ ـ ۳۹۰)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۱/ ۳۲ ـ ۳۳) وأقراه.

وقال ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" (٣/٤/٣): "وأما وقوف النبي على راحلته في حَجّة الوداع وخطبته عليها، فذاك غير ما نهى عنه، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائماً، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة بل يستوطنها ويتخذها مقعد يناجي عليها الرجل، ولا ينزل إلى الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول، وبخلاف خطبته على راحتله ليسمع الناس، ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك، فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة».

## ٤٣٥ - باب تحريم إنزاء الحمير على الخيل

عن على رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله على بغلة فركبها، فقال على: لو حملنا الحمير على الخيل، فكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله على: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله على عبداً مأموراً، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء،

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٥٦٥)، والنسائي (٦/ ٢٢٤) بإسناد صحيح.

وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي(١) حماراً على فرس(٢).

## • من فقه (الباب:

١ - تحريم عمل البغال، وذلك بإنزاء الحمير على الخيل؛ لأن ذلك خلاق الذين لا يعلمون.

٢ ـ يجوز اتخاذ البغال فرشاً لفعله ﷺ ولقد امتن الله على العباد بذلك بقوله: ﴿ وَٱلْخِيَلُ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل: ٨].

## ٤٣٦ ـ باب تحريم جز نواصي الخيل وأذنابها وعدم تقليدها الأوتار

عن عتبة بن عبد السلمي: أنه سمع رسول الله على يقول: «لا تقصوا نواصي الخيل، ولا معارفها، ولاأذنابها؛ فإن أذنابها مذابّها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير»(٣).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها، وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها بالأوتار» (٤).

<sup>(</sup>١) من الإنزاء، وهو: الوثوب.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الترمذي (١٧٦١)، والنسائي (٦/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٥٤٢) وصححه شيخنا في «صحيح أبي داود» (٧/ ٢٢)
 وكان قد أورده في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) حسن \_ أخرجه أحمد (٣/٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٧٩ \_ مجمع البحرين) وهو حسن؛ كما قال شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٣٥٥ و٣٣٥٦).

• من فقه (لباب:

۱ ـ تحريم جز نواصي الخيل، ومعارفها، وأذنابها، وتقليدها الأوتار.

٢ ـ الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن والنيل؛ فلتمسح،
 وليدع لها بالبركة.

## ٣٨) كتاب فرض الفمس

### ٤٣٧ \_ باب لا يحل من الغنائم للإمام إلا الخمس

عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وَبَرَة من جنب البعير ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم»(١).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ أتى بعيراً، فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: «إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا لهذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»(٢).

وفي الباب عن العرباض بن سارية، وخارجة بن عمرو، وأسانيدها فيها مقال؛ لكن يعتبر بها في الشواهد والمتابعات.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۷۵۵)، والحاكم (۲۱۲/۳)، والبيهقي (۲/۳۳۹). من طريق عبدالله بن العلاء أنه سمع أبا سلام بن الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة وذكره مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) حسن ـ أخرجه أبو داود (۲٦٩٤)، والنسائي (٧/ ١٣١)، وأحمد (٢/ ١٨٤)، وابن
 الجارود (۱۰۸۰) وغيرهم.

قلت: إسناده حسن.

#### • من نقه (لباب.

١ ـ لا نفل قبل تخميس الغنائم؛ فيأخذ الإمام الخمس، والباقي للغانمين.

٢ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٨٨): «وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس، ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخمس الذي يأخذه أيضاً ليس هو له وحده بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَابِّنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١]».

٣ ـ واختلف العلماء فيمن له حق الخمس بعد رسول الله على والصواب أنه للإمام قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٢٤/٢): «وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء، وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال».

٤ ـ الصواب: أن أهل البيت لهم خمس الخمس لحديث ابن
 عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «رغبت لكم عن غسالة الأيدي؛ لأن
 لكم من خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم»(١).

#### ٤٣٨ ـ باب تغليظ تحريم الغلول

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) عزاه ابن كثير (٢/ ٣٢٥) لابن أبي حاتم وحسن إسناده، وهو كما قال.

# تُوكَى كُلُ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي على فذكر الغلول فَعظَّمَه وعظَّم أمره، قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة (۱) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء (۱) يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. أو على رقبته رِقاع (۳) تخفق (۱)، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» (٥).

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله عنه من المقاسم، ثم تناول شيئاً من البعير، وأخذ منه قَرَدَة (٢) فجعل بين إصبعيه ثم قال: «يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك فما دون ذلك؛ فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار، ونار»(٧).

<sup>(</sup>١) صوت الفرس دون الصهيل.

<sup>(</sup>٢) صوت البعير.

<sup>(</sup>٣) الثياب.

<sup>(</sup>٤) تضطرب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١).

<sup>(</sup>٦) وَبَرَه.

<sup>(</sup>٧) صحيح بطرقه ـ أخرجه ابن ماجه (٢٨٥٠) بإسناد رجاله ثقات غير عيسى بن سنان القسملي؛ فإنه لين الحديث.

لكن له طريق آخر عن عبدالرحمٰن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت.

أخرجه النسائي (٧/ ١٣١)، وأحمد (٥/ ٣١٨ و٣١٩)، والحاكم (٣/ ٤٩ و٥/ ٣١٨ =

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدتُ رسول الله على وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا أهل وعشيرة فمن علينا مَنَّ الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال: «اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم» قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا. فقال: «أمّا ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله على المؤمنين على رسول الله على الله على المؤمنين. رسول الله على الله على ولبني عبدالمطلب فهو لكم».

وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، وقالت الأنصار مثل ذلك، وقال عيينة بن بدر: ما كان لي ولبني فزارة فلا.
وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا.

و٣١٩ و٣٢٤)، والبيهٰقي (٦/٣٠٣ و٣١٥ و٢٠/ ٢٠) وغيرهم.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عبدالرحمٰن بن عياش وهو عبدالرحمٰن بن الحارث وشيخه لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن.

وله طريق ثالث عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله على فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله على في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة (وذكره)، أخرجه أحمد (٥/ ٣١٤ و٣١٦ و٣٢٦).

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا بكر بن أبي مريم ضعيف، لكن تابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عند أحمد (٣٢٦/٥) وهي متابعة قوية إلا أن يحيى مدلس وقد عنعنه والراوي عنه سعيد بن يوسف ضعيف.

قلت: على الجملة فحديث عبادة صحيح لغيره.

وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت الحيّان: كذبت بل هو لرسول الله على فقال رسول الله على: «يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا».

ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيأنا بيننا، حتى الجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: «يا أيها الناس ردّوا علي ردائي، فوالله؛ لو كان لكم بعدد شجر تهامة نَعَم لقسمته بينكم، ثم لا تلقوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً».

ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه، السبابة والوسطى، ثم رفعها فقال: «يا أيها الناس ليس من لهذا الفيء ولا لهذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً»(١).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثُقل<sup>(۲)</sup> النبي ﷺ رجل يقال له: كِرْكِرة، فمات، فقال رسول الله ﷺ: «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها<sup>(۳)</sup>.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مرّوا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٤ و٢١٨) من طريق محمد بن إسحاق عنه.
ولهذا إسناد حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في الموضع الثاني فزالت شبهة
تدليسه.

<sup>(</sup>٢) ما يثقل حمله من الأمتعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٧٤).

على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله على: «كلا إني رأيته في النار في بردة (١) غلّها أو عباءة »(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي على إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نعنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله على عبد له، وهبه له رجل من جُذام يدعى رفاعة بن زيد من نبي الضُبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله على يَحْلُ رحْلَه (٣)، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه (٤)، فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله على «كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة (٥) لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم».

قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك<sup>(٦)</sup> أو شراكين فقال: يا رسول الله ﷺ: «شِراك من نار أو شراكان من نار»<sup>(٨)</sup>.

### • من فقه (لباب.

١ ـ تغليظ تحريم الغلول وهو: الخيانة في المغنم وما شابهه من الأموال العامة، وسمى بذلك لأن آخذه يخفيه تحت متاعه، وقد اتفق

<sup>(</sup>١) كساء أسود مخطط وهبي الشملة والنمرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) هو مركب الرجل على البعير.

<sup>(</sup>٤) . موته .

<sup>(</sup>٥) كساء يؤتزر به.

<sup>(</sup>٦) السير الذي يكون في النعل على ظهر القدم.

<sup>(</sup>V) أَخذته من الغنائم لم تُصبه المقاسم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٤٣٣٤)، ومسلم (١١٥) واللفظ له.

أهل العلم على أنه من الكبائر.

٢ ـ من غلَّ شيئاً سيأتي به حاملًا له على رقبته؛ ليفضحه الله على
 رؤوس الأشهاد في ذٰلك الموقف العظيم.

٣ ـ لا فرق بين تحريم الغلول قليله وكثيره.

٤ ـ من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم ؛
 كما دل عليه حديث أبي هريرة، وله أن يعيده قبل القسمة، والله أعلم.

٥ ـ وقد روي تحريق متاع الغال وضربه ومنعه سهمه ولا يصح.

آ ـ ويشرع للإمام ترك الصلاة على الغال لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب رسول الله على توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين»(١).

## ٤٣٩ ـ باب الزجر عن الانتفاع بشيء من المغانم قبل أن تقسم

عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقين ماءَه ولد غيره، ومن كان

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۷۱۰)، والنسائي (۱۶٪۲)، وابن ماجه (۳۸٤۸)،
 وأحمد (۱۱٪۲)، والحاكم (۲/۲۷)، والبيهقي (۱۰۱٪۹)، وابن حبان (۲۸۵۳) وغیرهم.

من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري عنه.

قلت: إسناده صحيح.

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن دابة من المغانم، فيركبها حتى إذا أعجفها ردَّها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسنَّ ثوباً من المغانم حتى إذا أخلقه ردِّه في المغانم (١)

### • من نقه (لباب.

١ ـ قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (١٣٣/٨ ـ ١٣٤): "فيه دليل على أنه لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها؛ لأن ذلك من الغلول، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه، ولا يحل أيضاً أن يأخذ ثوباً منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يرده أو يركب دابة منها حتى أعجفها ردها لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والاستبداد بما لهم فيه نصيب بغير إذن منهم".

٢ ـ قال بعض أهل العلم: إن المسلم إذا احتاج شيئاً من ذلك في دار الحرب ولم يكن مع المسلمين فضل يحملونه عليه جاز له أن يأخذ ما يسد حاجته بشرط رد ذلك بعد انقضاء الحرب، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۷۰۸)، وأحمد (۱۰۸/۶ و۱۰۸ \_ ۱۰۹)، والبيهقي (۲۲/۹)، وابن حبان (٤٨٥٠) واللفظ له وغيرهم.

قلت: إسناده حسن.

## ٣٩) كتاب الجزية والموادعة

### ٤٤٠ ـ باب تحريم نقض ذمة الله وذمة رسوله ﷺ

في حديث بريدة رضي الله عنه الطويل قال على: "وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبيه، فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذمّة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك، فإنكم أن تخفروا (٢) ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله»(٣).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فلألك المسلم الذي له ذمَّة الله وذمَّة رسوله، فلا تخفرا الله في ذمته (٤٠٠).

#### • من فقه (لباب.

١ ـ الكفار ليس لهم عهد الله وعهد رسوله؛ فلا يجوز للمسلمين

<sup>(</sup>١) عهده وميثاقه.

<sup>(</sup>٢) تنقضوا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩١).

أن ينزلوهم على ذلك، وإنما على عهدهم.

٢ ـ تغليظ تحريم نقض عهد الله وعهد رسوله.

٣ ـ المسلم له عهد الله وعهد رسوله؛ فدمه حرام، وماله وعرضه
 معصوم إلا بحق الإسلام.

## ٤٤١ ـ باب تغليظ الزجر في قتل المعاهد من المشركين

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي على قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً»(١).

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل نفساً معاهدة بغير حلِّها حرَّم الله عليه الجنة أن يَشُمَّ ريحها»(٢).

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري (٣١٦٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح ـ أخرجه النسائي (۸/ ۲۵)، وأحمد (۳۹/۵ و۳۸ و۶۶ و٥٠ و٥٩)، وابن حبان (۶۸۸۲)، والحاكم(۱/ ٤٤)، والبيهقي (۹/ ۲۰۵).

من طريق يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثُرُمُلَة عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وله طريق آخر يرويه عينة بن عبدالرحمٰن بن جَوْشَن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكرة مرفوعاً بلفظ: «من قتل معاهداً في غير كنهه(أ) حرّم الله عليه الجنة».

أخرجه أبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي (٨/ ٢٤ \_ ٢٥)، وأحمد (٣٦/٥ و٣٦)، والدارمي (٢/ ٢٤٢)، والطيالسي (٨٧٩)، والحاكم (٢/ ١٤٢)، والبيهقي (٩/ ٢٣١) من طرق عنه.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وله طرق أخرى عند أحمد (٥/٤٦، ٥٠، ٥١)، وابن حبان (٤٨٨٠)، والحاكم =

<sup>(</sup>أ) المراد في غير وقته الذي يجوز فيه ذلك وهو انتهاء عهده أو عند عدره.

عن رجل من أصحاب رسول الله على أن رسول الله على قال: «من قتل رجلاً من أهل الذِّمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمّة الله وذمّة رسوله؛ فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً»(٢).

# • من نقه (لباب:

١- تغليظ تحريم قتل المعاهدين من المشركين وأهل الذمة ممن

= (۱/٤٤)، والبيهةي (۸/ ۱۳۳).

وعلى الجملة فالحديث صحيح غاية.

(۱) صحیح ـ أخرجه النسائي (۸/ ۲۵)، وأحمد (٤/ ۲۳۷ و ٥/ ۳٦٩).
 من طریق القاسم بن مخیمرة عنه به.

قلت: إسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر؛ كما هو مقرر عند أهل المصطلح.

(۲) صحیح ـ أخرجه الترمذي (۱٤٠٣)، وابن ماجه (۲٦٨٧)، والحاكم (۲/۱۲۷).
 من طريق معدي بن سليمان ثنا ابن عجلان عن أبيه عنه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف وإن كان عابداً حتى قيل: إنه من الأبدال.

ولكن له طريق ذكره شيخنا في «الصحيحة» (٢٣٥٦) أخرجه الضياء في «صفة الجنة» (٢/٨٦/٣) من طريقين عن عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بنحوه إلا أنه قال: «وإن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام».

قال الضياء: «وإسناده عندي على شرط الصحيح»، ووافقه شيخنا. قلت: فالحديث صحيح، والله أعلم.

لهم عهد وأمان.

٢ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وإتمامها إلى مدتها،
 وتحريم الغدر.

عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على دابة، أو على فرس، وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة السلمي، فقال له معاوية: ما تقول؟ قال عمرو: سمعت رسول الله على يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يَشُدّها حتى بمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء»(١) فرجع معاوية بالناس(٢).

٣ ـ قال البغوي في "شرح السنة" (١٦٧/١١): "وإن نقض أهل الهدنة عهدهم، له أن يسير إليهم على غفلة منهم؛ كما فعل النبي على بأهل مكة، وإن ظهرت منهم خيانة بأهل الإسلام نبذ إليهم العهد، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً ﴾ [الأنفال: ٥٨]».

<sup>(</sup>۱) قال البغوي في «شرح السنة» (١٦٦/١١): «معنى قوله: «أو ينبذ إليهم على سواء»؛ أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان قد ارتفع، فيكون الفريقان في علم ذلك على السواء».

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٧٥٩)، والترمذي (١٨٥٠)، وأحمد (١١٣/٤ و٣٨٥ - ٢٨٥)، والطياليي (٢٠٧٥) وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبي الفيض الشامي قال: سمعت سليم بن عامر يقول وذكره.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

٤ - ويدخل في حكم المعاهد؛ رسول الكافر الحربي؛ فله الأمان
 حتى يؤدي الرسالة ويرجع إلى قومه.

قال البغوي (١٦٧/١١): «ومن دخل إلينا رسولاً؛ فله الأمان حتى يؤدي الرسالة ويرجع إلى مأمنه، قال النبي ﷺ لابن النَّوَّاحة: «لولا أنك رسول لضربت عنقك»(١).

٥ ـ المراد من نفي دخول الجنة وإن كان مطلقاً كما في أحاديث الباب التقييد دون التأبيد؛ لتواتر الأدلة: أن من مات مسلماً وإن أتى الكبائر لا يخلّد في النار، ولو عذب دهراً فماله الجنة، ولهذا هو الصحيح على أصول السلف أهل الحديث.

#### ٤٤٢ ـ باب تحريم الغدر

عن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به»(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ﷺ ب يقول: «لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته» (٣).

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «لكل

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۷۲۲)، وأحمد (۱/ ۳۸۴ و ۳۹۰ ـ ۳۹۱ و ۳۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۲ و ۴۹۲ و ۴۱۲)، والبیهقي (۴/ ۲۱۲) وابن حبان (۴۸۷۸ و ۴۸۷۹)، والبیهقي (۴/ ۲۱۲) وغیرهم من طرق عن ابن مسعود.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (١٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥).

غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان»(١٠).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على قال: «لكل غادر لواء عند إسته (۲) يوم القيامة »(۳).

وفي رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة (٤)»(٥).

عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلّوا(٢)، ولا تغدروا ...» الحديث(٧).

وفي حديث هرقل الطويل مع أبي سفيان عندما سأله عن النبي عندر؟ قال: لا»، ثم قال هرقل: «وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون»(٨).

### • من فقه (الباب.

١ ـ تغليظ تحريم الغدر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٥).

<sup>(</sup>۲) دېره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) صاحب ولاية عامة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٧٨٨) (١٦).

<sup>(</sup>١) لا تخونوا الغنيمة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري (٢٩٤١)، ومسلم (١٧٧٣).

٢ ـ شدة تشنيع أمر الغدر وسوء عاقبته؛ لأنه يفضح أمر صاحبه أمام الخلائق يوم القيامة بعلامة وهي التي تكون معه.

٣ ـ امتهان للغادر، لأن راية غدره تكون عند دبره مع العلم أن الراية عادة تكون أمامه في الأعلى، أما الغادر فهي في الخلف إلى الأسفل، ولهذا زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالباً تمتد إلى الألوية، فيكون سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم، فيزداد بها فضيحة، اللهم لا تخزني يوم يبعثون، وأسألك السلامة يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

٤ ـ أعظم الناس غدراً صاحب ولاية عامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، وكذلك من أعطى بالله ثم غدر كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علله: «قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»(١).

٥ ـ الغدر الذي يحرم في الجهاد في سبيل الله، هو نقض العهد أما مباغتة العدو ومخادعته؛ فإنها من لوازم الحرب وضروريات الجهاد، ولذلك قال رسول الله عليه: «الحرب خَدْعة»(٢).

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٤٥): «واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٤٠).

فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب».

# ٤٤٣ ـ باب نفي حبس أهل العهد ورسلهم

عن الحسن بن علي بن أبي رافع: أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله على ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إنّي والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله على: "إني لا أُخيس العهد(١)، ولا أُحبس البُرُد(٢)، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع».

قال: فذهبت، ثم أتيت النبي ﷺ فأسلمت (٣).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ لا يجوز نقض العهد وحبس رسل الكفار؛ لأن العقود ترعى
 مع الكافر كما ترعى مع المسلم، فالكافر الذي له عقد أمان يجب أن
 تؤمنه وتبلغه محله، وأن لا تغتاله في دم أو مال أو منفعة.

۲ ـ ورسول الكافر الحربي له حكم المعاهد حتى يؤدي رسالته
 كما تقدم (ص ٤٥٩).

<sup>(</sup>١) لا انقضه وأفسده.

<sup>(</sup>٢) جمع بريد، وهو: الرسول، والمراد: لا أمنع الرسل من الرجوع؛ لأن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المُرسِل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٧٥٨)، وأحمد (٨/٦)، وابن حبان (٤٨٧٧)، والحاكم (٩٦٣) وغيرهم. والحاكم (٩٦٣) (٩٦٣) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.

### ٤٠) كتاب بدء الفلق

#### ٤٤٤ ـ باب الزجر عن مضاهاة خلق الله

عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي ﷺ وسادة فيها تماثيل كأنها نُمْرُقة (۱)، فجاء فقام بين الناس وجعل يتغيّر وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه؟» قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: «أما علمتِ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؟ وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم»(٢).

عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور لهذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادْنُ مني، فدنا منه، ثم قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله على يقول: «كل مصور في النار يَجْعَل له بكل صورة صوّرها نفساً فتعذبه في جهنم».

وقال: إن كنت لا بدّ فاعلًا، فاصنع الشجر وما لا نفس له<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وسادة صغيرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٢٤)، ومسلم (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠) واللفظ له.

عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة فرأى في أعلاها مُصَوِّراً يصوِّر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم»(٢).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» (٣).

### • من نقه (الباب:

۱ ـ تحريم التصوير والرسم؛ لأنه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى.

٢ ـ المصور يعذب في النار يوم القيامة، ويؤمر بإحياء ما صنع،
 ونفخ الروح فيه، وليس بنافخ.

٣ ـ هُؤلاء الذين يضاهون خلق الله أعجز من أن يخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، كهذه التي خلقها الله، فإن كانوا كذلك في الدنيا فهم في الآخرة أشد عجزاً وتقصيراً.

٤ \_ يجوز رسم الشجر وما لا روح فيه؛ كالجبال، والأنهار،
 وغيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٥٣)، ومسلم (٢١١١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٠٩).

# ٤٤٥ ـ باب نفي خسوف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد أو حياته، ولكنهما آية من آيات الله؛ فإذا رأيتموه فصلوا»(١).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد أو حياته، فإذا رأيتم ذٰلك فاذكروا الله»(٢).

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ خطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر:

«إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد أو حياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»(٢).

عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا (٤٠٠).

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خَسَفت الشمس في زمن النبي عن أبي موسى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال: "إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤٢ و٣٢٠١)، ومسلم (٩١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٠٣)، ومسلم (٩٠١) (٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٠٤)، ومسلم (٩١١).

هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره (۱).

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله على يوم مات إبراهيم فقال رسول الله على: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله، وصلوا حتى تنكشف»(٢).

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خَسَفت الشمسُ على عهد رسول الله على فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن ابناً للنبي على مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك "

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله»(٤٠).

أخرجه مسلم (٩١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥).

<sup>. (</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۱۹٤)، وابن خزیمة (۱۳۸۹ و۱۳۹۳ و۱۳۹۳)، وأحمد (۲/۱۰۹)، والحاكم (۲/۲۲)، وابن حبان (۲۸۳۸).

من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به.

قلت: إسناده صحيح، وعطاء وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان وحماد وهما ممن=

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس؛ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي "(١).

# • من نقه (لباب:

الله عن مطالعها لموت عظماء من أهل الأرض، وهذا القمر وزوال النجوم عن مطالعها لموت عظماء من أهل الأرض، وهذا كذب وافتراء على الله.

ووافق أن حدث كسوف الشمس في زمن رسول الله على يوم موت ابنه إبراهيم؛ فظن الناس أن كسوف الشمس لموته، فقام رسول الله على يبين الاعتقاد الصحيح في لهذه الظاهرة، وأنها من آيات الله يرسلها تخويفاً لعباده، وأنها لا تحدث لموت أحد أو حياته.

٢ ـ إذا رأى الناس شيئاً من ذلك؛ فيجب عليهم أن يهرعوا إلى
 المساجد لإقامة الصلاة، وذكر الله واستغفاره، وعمل الصالحات؛
 كالعتق والصدقة وغيرها حتى تنجلي.

#### ٤٤٦ ـ باب النهي عن قتل حيات البيوت

عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا تقتلوا الجنان (٢) إلا كل أبتر (٣) ذي طفيتين (٤)؛ فإنه يسقط

سمع منه قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۰٤) (۱۰).

<sup>(</sup>٢) جمع جان، وهي: الحية الصغيرة الرقيقة الخفيفة.

<sup>(</sup>٣) هو قصير الذنب، وهو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب.

<sup>(</sup>٤) هما خطان أبيضان على ظهر الحية.

الولد(١) ويذهب البصر(٢) فاقتلوه (٣).

عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة: «أن رسول الله عنها نهى عن قتل جنان البيوت» فأمسك عنها نهى عن قتل جنان البيوت» فأمسك عنها نهى عن قتل جنان البيوت،

#### • من فقه (ليات:

١ - النهي عن قتل عوامر البيوت؛ لأنه قد يكون من مسلمي الجن.

٢ - إن بدا شيء من الحيات في البيوت فيعلم ثلاثة أيام ويحرج
 عليه بأن يقول: أنت في حرج فإن لم يذهب أو ظهر بعد ذلك فيقتل
 فإنما هو شيطان كافر.

عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست انتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكاً في عراجين (٥) ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إليَّ: أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار. فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله على إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله على بأنصاف

<sup>(</sup>١) لا تنظر إليه حامل إلا ألقت حملها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إذا وقع بصريهما على بصر الإنسان طمسانه؛ لخاصة جعلها الله فيهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢١١).

٤) أخرجه البخاري (٣٣١٢ و٣٣١٣)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الأعواد التي في سقف البيت.

النهار(۱) فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوماً فقال له رسول الله على: "خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة»، فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدرى أيهما أسرع موتاً الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول عليه، فما يُدرى أيهما أسرع موتاً الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول الله على فذكرنا ذلك له وقلنا: ادع الله يحييه لنا. فقال: "استغفروا لصاحبكم"، ثم قال: "إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه (۲) ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان» (۳).

وفي رواية: «إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثلاثاً، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منتصفه.

<sup>(</sup>Y) اعلموه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٣٦) (١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٣٦) (١٤٠).

# ٤١) كتاب الأنبياء

# ٤٤٧ ـ باب النهي عن التفريق بين الأنبياء

قال تعالى: ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلْيَنَا وَمَاۤ أُنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَاسْتَغِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَمْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾[البقرة: ١٣٦].

وقال: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْدِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَٰيِهِ، وَكُنْيُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ، وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال: ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلُ عَلَيْهُ وَكُنْ يَعُونَكُ مِن دَّبِهِمْ لَانْفَرْقُ وَإِسْمَانَ وَالنَّبِيُّونَ مِن دَّبِهِمْ لَانْفَرْقُ اللهِ عَمْران: ٨٤].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله عليه جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: «من»؟ قال: رجل من الأنصار. قال: «ادعوه» فقال: «أضربته؟» قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد عليه؟ فأخذتني غضبة ضربت

وجهه؛ فقال النبي ﷺ: «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بالصعقة الأولى»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي على بين أظهرنا، فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمّة وعهداً فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: «لم لطمت وجهه؟» فذكره فغضب النبي على حتى رؤي في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى (۲).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يقولن أحدكم إني خير من يونس»(٣).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ونسبه إلى أبيه (٤).

أخرجه البخاري (٢٤١٢)، ومسلم (٢٣٧٤) (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤١٤ و٣٤١٥)، ومسلم (٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤،١٣)، ومسلم (٢٣٧٧).

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه: «قال ـ يعني الله تبارك وتعالى ـ لا ينبغي لعبدٍ لي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى عليه السلام»(١).

وفي رواية: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»<sup>(٢)</sup>.

# • من نقد (الباب:

ا ـ النهي عن التفريق بين الأنبياء في حق النبوة نفسها فجميع الأنبياء بعثوا كما بعث رسولنا محمد على الأنبياء بعثوا كما بعث رسولنا محمد الملائد 
٢ ـ لا يجوز تفضيل نبي على آخر إلا بدليل صريح صحيح.

٣ ـ لا يجوز مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأن ذلك إذا وقع بين أهل دينين أدى إلى ازدراء أحد الأنبياء وتنقيصه، ويفضي إلى الخصومة والتنازع، وقد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله.

٤ ـ تفضيل بعض النبيين على بعض لا شك في ثبوته؛ لقوله تعالى: ﴿ هُ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ دَنِبُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٥].

### ٤٤٨ ـ باب تحريم إطراء الأنبياء

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه عليه عليه النبي عليه عليه النبي عليه النبي عليه النبي ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤١٦)، ومسلم (٢٣٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) هو مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه.

فقولوا: عبدالله ورسوله»(۱).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستفزنكم (٢) الشيطان أنا عبدُالله ورسوله (٣).

### • من نقه (الباب:

ا ـ تحريم الإطراء؛ لأن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل، وجعلوه إلها وابن إله، فمنع الرسول على التلا يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً.

٢ - ظاهر الحديث الأول يدل على تحريم المبالغة في المدح وليس مراد، بل المراد والله أعلم هو: لا تمدحوني مطلقاً بدلالة الحديث الثاني، ويؤيد ذلك أن المدح مطلقاً من معاني الإطراء، ويكون النهي عندئذ من باب سد الذريعة، لأن فتح باب المدح يؤدي لزاماً إلى مخالفة الشرع إما جهلاً وإما غلواً وهذا ما يشهد به الواقع كما رأيناه في الأناشيد المسماة «دينية» ففيها الشرك الصراح، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك «البُرْدة» للبوصيري «ونهج البُردة» لشوقي ففيهما الكذب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥)، وهو جزء من حديث السقيفة الطويل، وعزاه الحافظ ابن كثير رحمه الله لمسلم فوهم.

<sup>(</sup>٢) لا يستخفنكم ولا يستجهلنكم.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣/ ١٥٣ و ٢٤١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣) صحيح ـ أخرجه أحمد (٣١٣).

من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

بالباطل والإطراء القاتل فمن ذلك قول البوصيري:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم كما شئت مدحاً فيه واحتكم ثم بالغ حتى وصل إلى الشطط فقال:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم **٤٤٩ ـ باب النهي عن دخول ديار المعذبين** 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي على لما مرّ بالحِجر(١) قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم» ثم تقنع بردائه وهو على الرحل(٢)

وعنه: أن الناس نزلوا مع رسول الله على أرض ثمود الحجر، واستقوا من بثرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله على أن يهريقوا ما استقوا من بثارها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة (٣).

وعنه يقول: قال رسول الله على الأصحاب الحجر (١٠): «لا تدخلوا على المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) هي منازل ثمود كانت بين المدينة والشام.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳۸۰)، ومسلم (۲۹۸۰) (۳۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٩)، ومسلم (٢٩٨١).

<sup>(</sup>٤) في شأنهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٣٧٨)، ومسلم (٢٩٧٩) واللفظ له.

#### • من نقه (لباب:

۱ ـ تحريم دخول ديار المعذبين إلا باكين خشية أن يصيبهم ما حلّ بهم.

نقل البغوي في «شرح السنة» (٣٦٢/١٤) عن الخطابي قوله: «الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكياً إما شفقة عليهم، وإما خوفاً من حلول مثلها به كان قاسي القلب، قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان لهكذا أن يصيبه ما أصابهم».

٢ ـ تحريم الانتفاع بشيء من مائها؛ لأن النبي على أمرهم ألا يشربوا من آبارها، وأن يعلفوا الإبل العجين الذي صنع منه.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٣٨٠): «ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره».

٣ ـ قال البغوي (٣٦٢/١٤): «وفيه دليل أن ديار لهؤلاء لا يتخذ مسكناً ولا وطناً، لأنه لا يكون دهره باكياً أبداً، وقد نهى أن يدخل إلا لمكذا».

### ٤٥٠ ـ باب النهى عن سب ورقة بن نوفل

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا ورقة؛ فإنى رأيت له جنة أو جنتين»(١).

قلت: وهو كما قالاً.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه البزار (۲۷۵۰ ـ كشف الأستار)، والحاكم (۲۰۹/۲) من طریق هشام بن عروة عن أبیه عنها مرفوعاً. قال الحاكم: صحیح ووافقه الذهبي.

#### • من فقه (الباب:

ا \_ ورقة بن نوفل: ابن عم أم المؤمنين خديجة بنت حويلد صدّق النبي الله وآمن به، ومات ولم يظهر رسول الله الله الله المعدود في الصحابة؛ فقد ذكره ابن حجر في «الإصابة»، وابن الأثير في «أسد الغابة» وغيرهم.

وكان في الجاهلية من الحنفاء الذين لم يعبدوا الأصنام ويدينون بدين إبراهيم عليه السلام، وذكر أنه كان على دين عيسى بن مريم عليه السلام، ولذلك نهى رسول الله على عن سبه لما يتوهم أنه مات على دين الجاهلية وليس كذلك، وأخبر أنه رآه في الجنة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: وسألت عن ورقة بن نوفل، وقيل يا رسول الله، كان يستقبل القبلة، ويقول: إلهي إله زيد، وديني دين زيد، وكان يتوجه ويقول:

رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنما تجنبت تنوراً من النار حامياً بدينك ديناً ليس كمثله وتركك جنات الجبال كما هيا قال: «رأيته يمشى في بطنان الجنة عليه حلة من سندس»(١).

<sup>=</sup> وجوّد إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٩).

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه البزار (۲۷۵۲)، وابن عساكر (۷٦٦/۱۷) من طريقين عن مجالد عن الشعبي عنه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مجالداً لين الحديث.

ولكن له شواهد منها:

ا \_ حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٨٨) قالت: سئل رسول الله ﷺ عن ورقة = ً

٢ ـ فيه دليل على أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة كما يتوهم كثير من أنصاف فقهاء لهذا الزمان الذين يردون عشرات الأحاديث الصحيحة الصريحة في المسألة، وإنما أهل شرك ووثنية فهم من أهل النار، وللمسألة بسط في غير لهذا الموضع.

# ٤٥١ ـ باب النهي عن سب تبع

### • من فقه (لباب.

النهي عن ذم تُبِّع وسَبِّه وبخاصة أن الله ذَمَّ قومه فقال:
 أَهُمَ خَيَرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ أَهَلَكُنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ [الدخان: ٣٧]،
 وقال: ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّع كُلُّ كَذَبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ﴾ [ق: ١٤]؛ فقد يظن

= فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، ولكنه مات قبل أن تظهر، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أُريته في المنام وعليه ثباب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك،

قال الترمذي: غريب، وعثمان بن عبدالرحمٰن ليس عند أهل الحديث بالقوي. قلت: وله طريق آخر عند أحمد (٦٥/٦) حسنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/٣).

فالحديث بمجموعهما حسن، والله أعلم.

٢ ـ عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال رسول الله ﷺ: «لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني» يعنى ورقة.

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٥٨ \_ ١٥٩) وقال: فهذا منقطع.

وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٩) إلى البيهقي وأبي نعيم وقال: «هذا لفظ البيهقي وهو مرسل».

(١) صحيح \_ كما في «الضحيحة» لشيخنا (٢٤٢٣).

ظان: أنه مثلهم، وليس كذلك بل هو أسلم؛ فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان تبع رجلاً صالحاً، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه»(١).

٢ ـ لهذا الحديث فيه دليل على أن من أراد فَهْمَ القرآن لا يمكن
 أن يستغنى عن السنة الصحيحة، وكذلك فَهْمَ السلف الأول رضي الله
 عنهم.

### ٤٥٢ ـ باب لا يدخل النبي بيتا مزوقا

عن سفينة أبي عبدالرحمٰن: أن رجلاً أضاف عليَّ بن أبي طالب، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسولَ الله ﷺ فأكل معنا فَدَعوْه، فجاء فوضع يده على عضادتي (٢) الباب، فرأى القرام (٣) قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: إلحقه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردّك؟ فقال: "إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوّقاً (٤) (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه الحاكم (٢/ ٤٥٠) وصححه ووافقه الذهبي وشيخنا.

<sup>(</sup>٢) خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه.

<sup>(</sup>٣) ستر رقيق من صوف فيه ألوان ونقوش تغطى به الأقمشة والهوادج.

<sup>(</sup>٤) مُزيناً.

<sup>(</sup>٥) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٧٥٥)، وابن ماجه (٣٣٦٠)، وأحمد (٢٠/٥ ـ ٢٢١ ـ ٢٢١ والبيهقي و٢٢١ و٢٢١)، والطبراني في «الكبير» (٦٤٤٦)، والحاكم (٢/ ٢٦٧)، وابن حبان (٦٣٥٤).

من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن جُمْهان عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

### • من نقه (لباب:

١ ـ الأنبياء لا يدخلون بيتاً مزيناً.

٢ ـ تزويق البيوت وتزيينها، أخبر النبي ﷺ أنه واقع في هذه
 الأمة وهو من أمارت الساعة الصغرى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشونها المراحل(١)»(٢)، ولذلك فإن هذا الأمر مخالف للشرع لما فيه من التبذير والدعة التي تؤدي إلى الإخلاد إلى الدنيا والافتتان بزخارفها، والله أعلم.

# ٤٥٣ ـ باب لا ينقش أحد على نقش خاتم الرسول ﷺ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي على خاتماً من ذهب ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتماً من وَرِق (٣) ونقش فيه محمد رسول الله موقال: «لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا»(٤).

<sup>(</sup>١) الثياب المخططة التي نقش فيها تصاوير كرحال الإبل.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٥٩) بإسناد فيه انقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي هريرة رضى الله عنه.

وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه أخرجه الترمدي (٢٤٧٦) وحسنه، وهناد في «الزهد» (٧٥٨).

وله شواهد عند هناد في «الزهد» (٧٥٩ ـ ٧٦١).

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع ذٰلك.

<sup>(</sup>٣) الفضة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٩١) (٥٥).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه \_ محمد رسول الله \_ وقال: "إني اتخذت خاتماً من ورق، ونقشت فيه محمد رسول الله ؛ فلا ينقشن الحد على نقشه "(١).

### • من نقه (لباب.

١ ـ تحريم نقش الخواتيم على نقش خاتم رسول الله ﷺ.

٢ \_ أجاز أهل العلم للخلفاء والسلاطين والقضاة نقش أسمائهم
 على خواتيمهم.

٣ ـ كره بعض أهل العلم نقش ذكر الله على الخاتم حيث يخاف عليه التعرض لمواضع النجاسة، كالاستنجاء وغيرها، ولكنهم قالوا: إذا حصل الأمن من ذلك فلا كراهة، والله أعلم.

### ٤٥٤ ـ باب ليس لنبى أن يومض

عن سعد قال: لمّا كان يوم فتح مكة اختباً عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي عليه فقال: يا رسول الله بايع عبدالله، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟» قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٧٧)، ومسلم (٢٠٩٢).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۸۳ و ٤٣٥٩)، والنسائي (٧/ ١٠٥ \_ ١٠٦)، والحاكم
 (۳/ ٤٥)، وأبو يعلى (٧٥٧)، والبزار (١٨٢١ \_ كشف الأستار)، والبيهقى (٧/ ٤٠) =

عن أنس قال: غزوت مع النبي على حنيناً فخرج المشركون، فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله، وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي على: إن عليّ نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت النبي على، بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت النبي الله، وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله على الآخر بنذره، قال: فجعل الله، فأمسك رسول الله على لا يبايعه، ليفي الآخر بنذره، قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله على ليأمره بقتله، وجعل يهائ رسول الله الرجل يتمدى لرسول الله على أن يقتله، فلما رأى رسول الله على أنه لا يصنع شيئاً بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله نذري؟ فقال: "إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك» فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلى؟ فقال النبي على: "إنه ليس لنبي أن يومض(۱)"(٢).

### • من نقه (لباب.

١ ـ الأنبياء عليهم السلام لا يشيرون إشارة خفية رمزاً أو غمزاً.

وغيرهم.

من طرق عن أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد وذكره.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أشار إشارة خفية رمزاً أو غمزاً.

<sup>(</sup>۲) حسن ـ أخرجه أبو داود (۳۱۹٤)، وأحمد (۳/ ۱۵۱).

من طريق عبدالوارث ثنا نافع أبو غالب عنه به.

قلت: إسناده حسن.

٢ ـ ومن هذا الباب فهم لا يخصون قوماً بعلم دون الآخرين؛ كما زعمت الشيعة الروافض أن رسول الله على خص آل البيت بأشياء دون الصحابة رضي الله عنهم، أو كما زعمت الصوفية أن لهم علم الحقيقة الذي خصهم به الله ورسوله، وللعامة علم الشريعة؛ فإن هذا افتئات على الشرع الحنيف، وقد بسطت هذه المسألة في كتابي: «الجماعات الإسلامية».

# ٤٥٥ ـ باب ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته (١) أن يضعها حتى يقاتل (٢).

### • من نقد (الباب.

١ ـ لا يجوز لنبي أن ينقض عزمه بعد توكله على الله، فمن استعد لقتال العدو، ولبس عدَّة الحرب لا يضعها حتى يقاتل عدوه، ويحكم الله بينه وبين عدوه.

٢ ـ التردد والتلفت إلى الخلف ليس من سنن القادة الحازمين؛
 لأنه يضعف السير، ويعيق القافلة، ويدخل الوهن، والحزم هو العلاج.

<sup>(</sup>١) أداة الحرب كلها من رمح، وبيضة، ومغفر، وسيف، ودرع.

 <sup>(</sup>۲) صحیح لغیره ـ أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۱) بإسناد رجاله ثقات لكن فیه عنعنة أبي الزبیر
 وهو مدلس.

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٠٥) بإسناد حسن.

فالحديث بمجموعهما صحيح والله أعلم.

### ٤٢) كتاب المناقب

### ٤٥٦ ـ باب النهي عن التكني بأبي القاسم

عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ: فقال: يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلاناً؛ فقال رسول الله ﷺ: "تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي "(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ولد لرجل منّا غلام، فسمّاه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عيناً (٢)، فأتى النبى ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «سم ابنك عبدالرحمٰن»(٣).

وفي رواية: ولد لرجل منا غلام؛ فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي ﷺ فقال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٣٧)، ومسلم (٢١٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٨٦ و٦١٨٩)، ومسلم (٣/ ١٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١١٤ و٢١٨٧).

تنبيه: وقع عند مسلم (٢١٣٣) (٤)؛ فسماه: محمداً، فقلنا: لا نكنيك برسول الله . . . . الحديث، وهو وهم لما يأتى:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ﷺ: «سمّوا باسمى، ولا تكتنوا بكنيتى»(١).

وعنه أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى محمداً أبا القاسم»(٢).

#### • من فقه (الباب:

١ - اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب
 ذكرها النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١١٢/١٤ - ١١٣):

أ \_ أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاً سواء أكان اسمه محمداً أم لم يكن.

الأول: موافقة رواية البخاري رواية ابن المنكدر الآنفة المتفق عليها.

الثاني: لو سماه محمداً لما أمره بأن يسميه عبدالرحمن.

الثالث: دلالة النهي تدل على أنه سماه القاسم، وذلك لئلا تصير كنيته أبا القاسم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹هٔ ۳)، ومسلم (۲۱۳٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٤١)،
 وأحمد (٢/ ٤٣٣)، وابن حبان (٨١٤) و (٥٨١٧) وغيرهم.

من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنه به.

قلت: إسناده حسن.

وله شاهد من حديث سفيان عن عبدالكريم الجزري عن عبدالرحمٰن بن أبي عمرة عن عمه مرفوعاً.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠ و٥/ ٣٦٣ \_ ٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٦٧٢)، وإسناده صحيح؛ لكنه مرسل، وهو شاهد لما قبله، وبه يصح الحديث، والله أعلم.

- ب ـ أن النهي منسوخ.
- ت ـ أن النهي للتنزيه والأدب.
- ث \_ أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد.
- ج \_ النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً، وينهى عن التسمية بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم.
  - ح ـ التسمية بمحمد ممنوعة مطلقاً سواء كان له كنية أم لا.
    - خ ـ أن النهي مختص في حياته ﷺ.
    - ٢ ـ القول الراجح هو المنع مطلقاً للوجوه التالية:
- أ \_ سلامة الأحاديث المصرحة بذلك عن المعارض الناهض المعتبر.
- قال البيهقي في «السنن» (٣٠٩/٩): «وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح طريقاً، والله أعلم».
- وقال في «شعب الإيمان (٦/ ٣٩٤): «إلا أن أخبار النهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أكثر وأصح».
- ب ـ أن النسخ لا يصار له إلا بعد تعذر الجمع، ومعرفة المتأخر من الأدلة، وهو منتف.
- ت ـ أن القول بأن النهي مختص بمن اسمه محمد أو أحمد لكيلا يجمع بين اسم الرسول وكنيته ففيه حديث ضعيف فلا يحتج به وهو حديث جابر مرفوعاً: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى

بكنيتي فلا يتسمى باسمي ا<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية: «إذا كنيتم فلا تسموا بي، وإذا سميتم فلا تكنوا بي الإثار.

ث \_ وأما حمل النهي على التنزيه والأدب فالقرائن التي جعلوها صارفة للنهي عن التحريم لا تسلم ثبوتاً أو استدلالاً، فمن الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله على قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم،

 <sup>(</sup>۱) ضعيف \_ أخرجه أبو داود (٤٩٦٦)، والترمذي (٢٨٤٢)، ولم يسق الشطر الأول منه، وأحمد (٣/٣١٣)، والبيهقي (٣/٩/٩)، وفي «شعب الإيمان» (٨٦٣٤).
 من طريق أبى الزبير عنه به.

قلت: إسناد فيه علتان .

الأول: عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

الثانية: مخالفته لرواية الثقات عن جابر وهي المتقدمة في الباب من طريق ابن المنكدر وسالم بن أبي الجعد.

ولذلك؛ فإن قول البيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٣٩٤): هذا إسناد صحيح، ليس بصحيح؛ لما تقدم.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف \_ أخرجها ابن حبان (٥٨١٦) وهي من طريق أبي الزبير عن جابر ولم يصب
 محقق الإحسان في تصحيحها على شرط مسلم.

فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» أو «ما الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي» (١).

وقد نص أهل العلم على أنها رواية مرجوحة منكرة لا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة فقال البيهقي (٩/٣١٠): «أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أصح من حديث الحجبى لهذا وأكثر فالحكم لها دونه».

ومن قبله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١٥٥ ـ ١٥٦): «تلك الأحاديث أصح «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي».

ومن الثاني حديث علي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن وُلد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» فكانت رخصة لي (٢).

<sup>(</sup>۱) ضعيف جداً \_ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٥٥)، وأبو داود (١٥٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٢٣٣)، والطبراني في «الصغير» (١/ ١٤)، والبيهقي (٩/ ٣٠٩ \_ ٣٠٠).

من طريق محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عنها به.

قلت: والحجبي لهذا ضعيف، قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٧٢): «له حديث وهو منكر، وما رأيت لهم فيه جرحاً ولا تعديلاً»، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٨٢): «وهو متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة».

وأما قول الطبراني: لم يروه عن صفية إلا محمد بن عمران؛ فمتعقب فقد تابعه محمد بن عبدالرحمٰن بن طلحة العبدري قال: سمعت جدتي صفية بنت شيبة قالت: ولد لي فأسميته محمداً وأكنيته أبا القاسم فسألت عائشة. وذكرت الحديث، وهي متابعة ضعيفة جداً؛ لأن العبدري متروك؛ فلا يفرح بمثله ولا كرامة.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٤٣)، وأبو داود (٤٩٦٧)، =

ولهذا الحديث لا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة والأدب؛ لأن علياً علم نهياً وتحريماً؛ فاستأذن؛ فكانت رخصة له دون الناس؛ كما في رواية الطحاوي: «وهي لك خاصة دون الناس»، ولو كان النهي للكراهة لما كانت رخصة له، والله أعلم.

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٣٤٨/٢): «وقد قال علي: إنها رخصة له، وهذا يدل على أن بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٥٧٣/١٠): «قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان للكراهة لا على التحريم، ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة ولما مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلاً، فَدَل على أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه.

وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرقه أو فهموا تخصيص النهي بزمانه على وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيدالله، وقد جزم الطبراني أن النبي على هو الذي كناه"(١).

ج \_ وأما حمل النهي على حياته ﷺ لحديث علي الآنف فلا يستقيم مع كونه خصوصية لعلى دون غيره من الناس، ولذلك فإن

<sup>= 🔻</sup> والترمذي (٢٨٤٣)، والحاكم (٢٧٨/٤) وغيرهم.

قلت: إسناده صحيح؛ كما قال الترمذي، وقواه الحافظ في «الفتح» (١٠/

<sup>(</sup>١) وهو ضعيف جداً؛ لأن في الإسناد أبا شيبة وهو متروك.

الاستدلال بحديث على على ذلك غير صحيح، وأما كون بعض الصحابة فعل ذلك فلا قول لأحد خلاف السنة.

قال البيهقي في «السنن» (٩/ ٣١٠): «ولهذا التخصيص بحياته والاستدلال لمن جمع بينهما بعد وفاته من النوع الذي كان يقول الشافعي رحمه الله، لا حجة في قول أحد مع النبي عليه، والله أعلم».

ح \_ وقد منع بعضهم التسمية بمحمد، واحتج بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً «تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم» (١).

قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (٣٤٧/٢ ـ ٣٤٨): «وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمي باسمه على قياساً على النهي عن التكني بكنيته، والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه.

وبذَّلك يتبين: أن الراجح هو المنع مطلقاً، وهو المنقول عن

<sup>(</sup>۱) ضعيف \_ أخرجه أبو داود الطيالسي؛ كما في «المطالب العالية» (۲۷۹٦) ومن طريقه أبو يعلى (۳۳۸٦)، والبزار (۱۹۸۷)، وابن عدي في «الكامل» (۲۲۳/۲)، والحاكم (۲۹۳/٤) عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس به.

قال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم، وهو بصري لا بأس به، حدّث عن ثابت بأحاديث وتفرد بهذا.

قال الهيشمي في «المجمع» (٨/٨): «فيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٥٧٢): سنده لين.

قلت: وهو كما قال الحافظ ابن حجر، وعدّه الذهبي في «الميزان» (١/ ٥٧٧ ـ ٥٧٨) من مناكيره.

الإمام الشافعي بإسناد صحيح، كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٣٠٩/٩): «لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمداً أو غيره».

ثم قال البيهقي: «وروينا معنى لهذا عن طاووس اليماني رحمه الله».

ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة في "فتح الباري" (١٠/٥٧٤): «لَكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول ـ المنع مطلقاً ـ فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة».

قلت: وقوله ﷺ في بعض أحاديث الباب: «أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم»؛ فإنه مشعر باختصاصه ﷺ بهذه الكنية مطلقاً، والله أعلى وأعلم.

#### ٤٥٧ ـ باب النهى عن إهانة قريش

قال رسول الله ﷺ: «من أهان قريشاً أهانه الله»(١٠).

#### • من نقد (الباب:

ا ـ قريش قبيلة رسول الله على سادة العرب والناس تبع لهم، محسنهم لمحسنهم ومسيئهم لمسيئهم، ومناقبهم كثيرة، وحسبك أن القرآن الكريم أنزل بلسانهم.

٢ - تحريم تنقص قريش واحتقارها وإهانتها؛ فمن فعل ذلك استحق عقاباً من الله يورثه هوان الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ ورد من حديث جماعة من الصحابة عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم. وقد تكلم على أسانيدها شيخنا في «الصحيحة» (۱۱۷۸)، وصححه بمجموع ذلك.

#### ٤٥٨ ـ باب تحريم التبري من نسب معلوم

عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه سمع النبي على يقول: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار»(١).

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن من أعظم الفِرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كُفْر» (٣).

عن أبي عثمان قال: لما أُذُعيَ زياد (٤)، لقيت (٥) أبا بكرة فقلت له: ما هٰذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص وهو يقول: سمع أذناي من رسول الله على وهو يقول: «من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام»، فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله على (٢).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من ادّعى إلى غير أبيه، أو تولّى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۵۰۸)، ومسلم (۲۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢).

<sup>(</sup>٤) هو زياد بن أبيه كان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وألحقه بأبيه أبي سفيان؛ فصار من جملة أصحابه.

<sup>(</sup>٥) لقيته منكراً عليه؛ لأن زياداً أخو أبي بكرة لأمه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٣٢٦ و٤٣٢٧)، ومسلم (٦٣) واللفظ له.

والناس أجمعين<sup>(١)</sup>.

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دَقُ »(٢).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كفر بامرىء ادعاءُ نسب لا يعرف، أو جحده، وإن دقَّ (٣).

#### • من فقه (لباب:

١ \_ تغليظ تحريم التبري من الأنساب أو جحدها وإن دقت.

٢ \_ تحريم الادعاء إلى غير الآباء.

٣ ـ المرأة والرجل في ذلك سواء وإنما عُبّر بالرجل على الغالب.

#### ٤٥٩ ـ باب تحريم دعوى الجاهلية

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي على وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعّاب فَكَسَعَ (٤) أنصارياً، فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين، فخرج النبي على فقال: «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟» ثم قال: «ما شأنهم؟» فأخبر بكسعة المهاجريُّ الأنصاري فقال على: «دعوها فإنها

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه ابن ماجه (۲۲۰۹)، وأحمد (۳۲۸/۱)، وابن حبان (٤١٧) بإسناد صحیح

<sup>(</sup>٢) حسن \_ «صحيح الجامع الصغير» (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) حسن \_ «صحيح الجامع الصغير» (٤٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) ضربه على ديره.

خبيثة<sup>(۱)</sup>"(۲).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي على قال: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»(٣).

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رجلاً قال: يال فلان، فقال له: اعضض بِهَنِ أبيك، ولم يُكْنِ، فقال له: يا أبا المنذر ما كنت فحّاشاً، فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «من تعزّى بعزاء الجاهلية، فأعِضُّوه (٤) بِهَنِ أبيه، ولا تَكْنُوا (٥).

وعنه رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله على فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أمّ لك؛ فقال رسول الله على: «انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان بن فلان حتى عدَّ تسعة، فمن أنت لا أمّ لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام، قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار، فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة،

<sup>(</sup>١) أي دعوى الجاهلية.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۵۱۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥١٩).

<sup>(</sup>٤) قولوا له: اعضض بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأيْرَ بالهَنِ؛ تنكيلًا له وتأديباً.

<sup>(</sup>٥) صحيح \_ أخرجه البخاري «الأدب المفرد» (٩٦٣)، وأحمد (١٣٦/٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٤١)، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أحمد (١٢٨/٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥١٣٣) بإسناد =

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبّيّة (١) الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليَدَعَنَّ رجالٌ فخرهم بأقوام إنما هم فَحمٌ من فَحْم جهنم أو ليكونُنّ أهون على الله من الجعلان (٢) التي تدفع بأنفها النتن (٣).

## • من نقه (لباب.

ا ـ تحريم الفخر بالآباء والأنساب وخصوصاً بالجاهلية والتعظيم بها، وقد أخبر الله سبحانه أن أصل جميع البشر واحد وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنقَنكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات:

٢ \_ دعوى الجاهلية خبيثة، فمن تعزى بها فيقال له: اعضض بأير

صححه شيخنا في «الصحيحة» (١٢٧٠).

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب وأبي ريحانة، وآخر من حديث معاد بن جبل عند البيهقي في «شعب الإيمان» (٥١٣١، ٥١٣٢).

<sup>(</sup>۱) فخرها، وتكبرها، وتجبرها.

<sup>(</sup>٢) دويبة تنشأ في القاذورات، وتعيش عليها، ولو أخرجت منها لماتت.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٥١١٦)، وأحمد (٣١/٢ و٥٢٤)، والبيهقي (٣١/٢)، وشعب الإيمان، (٥١٢) وابن وهب في «الجامع» (٣١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٠/٦) وغيرهم. من طريق هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: إسناده حسن، لأن هشاماً فيه ضعف يسير من قبل حفظه.

أبيك تنكيلاً له وزجراً، ولا يكنى القائل عن الأيْر بالهَنِ، وقد عمل بهذا الحديث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: «من اعتزَّ بالقبائل، فاعضوه أو فأمصوه»(١).

٣ ـ التفاخر يكون بالاعتزاز بالإسلام، والانتساب إليه، والعمل به وتطبيقه، والدعوة إليه وصدق القائل:

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

٤ ـ حسب الفتى هو الذي يبتديه وليس الذي ينتهي إليه؛ كما قال الفضل بن أبي طاهر:

حسب الفتى أن يكون ذا حسب في نفسه ليس نسبه حسبه ليس اللذي يبتدي به نسباً كمن إليه قد انتهى نسبه

عاد عاد عاد

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۵/۳۳/۲۹۱).

## ٤٢) كتاب فضائل الصحابة

## ٤٦٠ ـ باب تحريم سبّ أصحاب النبي على

قال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لاتسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ (١) أحدهم ولا نصيفه (٢) (٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٤).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «لعن

<sup>(</sup>١) مكيال قديم يساوي ملء حفنتي الرجل المتوسط.

<sup>(</sup>٢) النصف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٧٤)، ومسلم (٢٥٤١).

وقد جعله مسلم في رواية (٢٥٤٠) من مسند أبي هريرة وهو وهم كما نبه عليه الحافظ في «فتح الباري» (٣/٣٥)، والمزي في «تحفة الأشراف» (٣/٣٣ ـ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) حسن؛ «صحيح الجامع الصغير» (٦٢٨٥)، و«الصحيحة» (٢٣٤٠).

الله من سبّ أصحابي»(١).

## • من فقه (الباب.

ا ـ تحريم سبِّ أصحاب النبي ﷺ، وتنقصهم، فإنهم خير الناس بعد رسول الله ﷺ في بعد رسوله ﷺ في سنته.

٢ ـ من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله علي فهو زنديق.

عن أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال: سمعت أبا زرعة يقول: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله على عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله على، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليُبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة»(٢).

٣ - الصّحابة رضي الله عنهم عند الشيعة أهلُ ردّة إلا ثلاثة أو سبعة، فقد امتلأت كتب الشيعة المعتمدة مثل: «الكافي»، و«البحار»، و«الاختصاص»، و«رجال الكشي» سبّاً وطعناً ولعناً وتكفيراً للصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يستثنوا إلا ثلاثة وهم: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي.

روى الكليني في «الكافي»(٣) عن حمران بن أعين قال: «قلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها

<sup>(</sup>۱) حسن؛ "صحيح الجامع الصغير" (٥١١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص ٤٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٤٤)، وقارن بـ «رجال الكشي» (ص ٧)، و«البحار» (٢٢/ ٣٤٥).

وقد وردت روايات عندهم في تعيين هُؤلاء الثلاثة:

فعن أبي جعفر (ع) كان الناس أهل ردة بعد النبي على إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة، فقال: «المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف الناس بعد يسير»(۱).

عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: "إن رسولَ الله علي الله الله الله علي، والمقداد، الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر. فقلت فعمار فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة»(٢).

و هؤلاء الذين عرفوا عددهم أربعة ليصبح مجموع الذين نجوا من الردة \_ في كتب الشيعة \_ سبعة ففي «رجال الكشي»، عن أبي جعفر قال: «ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان، وأبو ذر، والمقداد، قال قلت فعمار قال: جاض جيضة (٣)، ثم رجع، ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض هو هكذا فلبب (٤) ووجئت (٥) عنقه حتى تركت كالسلقة فمر به أمير المؤمنين

<sup>(</sup>۱) قشرح الكافي» (۱۲/ ۳۲۱ ـ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير العياشي» (١/١٩٩)، و«البرهان» (١/٣١٩)، و«الصافي» (١/٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) جادل وعاند.

<sup>(</sup>٤) جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره.

<sup>(</sup>٥) ضربه باليد والسكين.

(ع) فقال له: يا أبا عبدالله هذا من ذاك فبايع، فبايع، وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين (ع) بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى إلا إن يتكلم فمر به عثمان فأمر به \_ كذا \_ ثم أناب الناس بعد فكان أول من أناب أبو ساسان الأنصاري، وأبو عمرة، وشتيرة كانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين (ع) إلا هؤلاء السبعة»(١).

وركز الشيعة حملتهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ففي «روضة الكافي»(٢): «أن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا، ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وقال شيخُهم نعمةُ الله الجزائري: «قد وردت في روايات الخاصة: أن الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديد جهنم، ويساق إلى المحشر، فينظر ويرى رجلاً أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مائة وعشرون غلاً من أغلال جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئاً سوى أني غصبت خلافة على بن أبى طالب»(٣).

وَعَقَّبَ على هٰذه الرواية: "والظاهر أنه قد استقلَّ سَبَبَ شقاوته ومزيدَ عذابه ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هٰذه»(٤).

<sup>(</sup>۱) «رجال الكشى» (ص ۱۱ ـ ۱۲).

<sup>(</sup>۲) «شرح الكافي» (۱۲/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) «الأنوار النمعمائية» (أ/ ٨١ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية السابقة.

وقال في أبي بكر رضي الله عنه: «نُقِل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان مع النبي ﷺ وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد، ويقصد أن سجوده لذلك الصنم إلى أن مات النبي ﷺ فأظهروا ـ كذا ـ ما كن في قلوبهم (١).

ومن زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا فلا شك في كفره وزندقته؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الصارم المسلول» (ص ٥٨٦ ـ ٥٨٧): «من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ ومضمونها أن هذه الأمة شر الأول، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق».

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» (٢١٩/٤) في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ [الفتح: ٢٩]: «ومن لهذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال: لأنهم يغيظونهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ١١١).

ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك».

## ٤٦١ ـ باب النهي عن سد خوخة أبي بكر رضي الله عنه

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله على الناس وقال: «إن الله خَيَّر عبداً بين الدنيا وما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله»، فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله على عن عبد خيِّر، فكان رسول الله على هو المُخيَّر، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله على: «إن أمنَّ(۱) الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت مُتَّخِذاً خليلاً غير ربي لاتخذتُ أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يَبْقَيَنَ في المسجد باب إلا سُدَّ إلا باب (۱) أبي بكر» (٦).

#### • من نقه (لباب.

ا \_ أمر الرسول على بسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، وهذه منقبة ظاهرة لأبي بكر في بيان فضله وسبقه وعلو منزلته عند الله ورسوله والمؤمنين.

٢ ـ نقل الحافظ في «فتح الباري» (١٤/٧) قول الخطابي وأبن بطال وغيرهما: «في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر، وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في

<sup>(</sup>١) معناه أكثرهم جوداً وسماحة بنفسه وماله، وليس هو الاعتداء بالصنيعة لأنه أذى مبطل للعمل، ولأن المئة لله والرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في رواية: «خوخة» وهي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٥٤)، ومسلم (٢٣٨٢).

آخر حياة النبي ﷺ، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر».

٣ ـ ادّعى ابن حبان أن الباب كناية عن الخلافة فقال في الصحيحه» (٢٧٦/١٥) قوله: «سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر»، فيه دليل على أن الخليفة بعد رسول الله كان أبو بكر، إذ المصطفى على الناس كلهم أطماعهم في أن يكونوا خلفاء بعد غير أبي بكر بقوله: «سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه».

وفيه نظر ظاهر وتأويل بعيد، ولكن لا يخفى أن أدلة كثيرة صريحة أو كالصريحة في استحقاق أبي بكر للخلافة بعد رسول الله على دون غيره، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه، أرغم الله بأنوف الروافض الخبثاء.

## ٤٦٢ ـ باب النهي عن بغض عمار بن ياسر

عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام، فانطلق عمار يشكو إلى رسول الله على قال: فجعل خالد لا يزيده إلا غلظة ورسول الله على ساكت. قال: فبكى عمار، وقال: يا رسول الله ألا تسمعه؟ قال: فرفع رسول الله على رأسه وقال: «من عماراً عاداه الله، ومن أبغضه أبغضه الله».

قال: فخرجت فما كان شيء أحب إلى من رضى عمار، فلقيته فرضي (١).

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أحمد (١/٤٨)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٦٤)، والحاكم =

#### • من فقه (الباب:

الإيمان الذي يسبب حب الله للعبد، وبغضه عكس ذلك.

#### ٤٦٢ ـ باب النهى عن إغضاب فاطمة رضى الله عنها

عن المِسْوَر بن مَخَرمة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»(١).

#### • من فقه (الباب:

ا ـ فاطمة بنت محمد على خير نساء عصرها ومن بعدهن، وهي سيدة نساء أهل الجنة وكل ذلك منصوص عليه صراحة عن رسول الله

٢ ـ وقد غضب رسول الله على لها عندما علم أن علياً يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فقال على: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحبّ ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بَضْعة (٢) مني، يَريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها» (٣).

 <sup>= (</sup>٣/ ٣٩٠ - ٣٩١)، وأبن حبان (٧٠٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٣٥).
 من طريق العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات وقد صرح علقمة بالسماع من خالد عند

الطبراني .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) قطعة اللحم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٨ه)، ومسلم (٢٤٤٩) (٦٣).

قلت: وقد ورد في سبب ذٰلك علتان في الصحيح.

الأولى: قوله ﷺ: «إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها» أي بسبب الغيرة الناشئة من الفطرة البشرية.

الثانية: قوله ﷺ: «ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدوِّ الله مكاناً واحداً أبداً».

## ٤٦٤ ـ باب الزجر عن بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه

قال على رضي الله عنه: والذي فلق الحبة (١) وبرأ النسمة (٢) إنه لَعَهدُ النبي الأُمِّيِّ عِلَيِّ إليَّ: «أن لا يُحبَّني إلا مؤمن، ولا يبغضني ألا منافق»(٣).

## • من فقه (لباب:

ا \_ من عَرَف من علي رضي الله عنه قربه من رسول الله على وحبه للنبي على وحب النبي على له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه في الإيمان ثم أحبه لذلك كان ذلك من علامات الإيمان وصفاء السريرة، ومن كان بضده، كان من علامات النفاق، لأنه أبغضه للدين ولا يبغض الدين إلا منافق.

٢ ـ النواصب الذين كرهوا علياً وآل بيت رسول الله على من أهل النفاق عياذاً بالله، كالروافض الذين لعنوا أصحاب رسول الله على وكفروهم كما تقدم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شقها بالنبات.

<sup>(</sup>٢) خلق الإنسان.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٨).

## ££) كتاب مناتب الأنصار

#### 270 ـ باب الزجر عن بغض الأنصار

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «آية الإيمان حبُّ الأنصار، وآية النفاق بغضُ الأنصار»(٢).

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَبْغِض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» (٣).

عن الحارث بن زياد صاحب رسول الله على يقول: قال رسول الله على المنصار أحبه الله يوم يلقاه، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله يوم يلقاه»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٨٤)، ومسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح ـ أحمد (٣/ ٤٢٩ و٤/ ٢٢١)، وابن حبان (٧٢٧٣)، والطبراني (٣٣٥٦ =

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»(١).

## • من نقه الباب:

المحاديث: أن من عرف مرتبة الأنصار، وما كان منهم في نصرة دين الإسلام، والسعي في إظهاره، وإيواء المسلمين، وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي وحبه إياهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام، ثم أحبهم لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقه وفساد سريرته، والله أعلم» أ. هـ مختصراً.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٦٣): «الأنصار هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله على، والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة \_ بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة \_ وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله على: الأنصار؛ فصار ذلك علماً عليهم، وأطلق على أولادهم وخلفائهم ومواليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من إيواء النبي على ومن معه،

<sup>=</sup> و٣٣٥٧ و٣٦٠١) وغيرهم من طريق حمزة بن أبي أسيد عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) - أخرجه مسلم (٧٦).

والقيام بأمرهم، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم والعداوة تجر البغض، ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويهاً بعظيم فضلهم، وتنبيهاً عل كريم فعلهم».

٢ ـ نقل الحافظ في "فتح الباري" (١١٣/٧) قول ابن التين: "المراد حب جميعهم وبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذلك" ثم قال: "وهو تقرير حسن".

## ه٤) كتاب فضائل القران

#### ٤٦٦ ـ باب من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من لم يَتَغنَّ بالقرآن»(١).

#### • من فقه (لباب.

المر به في حديث الصوت عند قراءة القرآن وتزيينه مشروع بل ورد الأمر به في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أله القرآن بأصواتكم (٢٠٠٠)، فإن لم يكن حسن الصوت يحسنه قدر المستطاع، فإن الكلام الحسن يزيد حسناً وزينة بالصوت الحسن.

٢ ـ ذهب سفيان بن عيينة كما عند البخاري (٥٠٢٤) إلى تفسير يتغَنَّ بالاستغناء فيكون معناه: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، ولا على طريقتنا، ورده الشافعي فقال: "لو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء لكان يتغانى" نقله البغوي في "شرح السنة"

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۵۲۷). وله شاهدان من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي لبابة رضي الله عنهما عند أبي داود (۱٤٦٩ و ۱٤۲۱) وأسانيدها صحيحة.

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۱٤٦٨)، والنسائي (۲/۱۷۹ و۱۸۰)، وابن ماجه (۲) صحیح.

 $.(\xi \lambda V/\xi)$ 

وما قاله الشافعي هو الذي تؤيده أدلة الباب؛ كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه عندما استمع الرسول إلى قراءة أبي موسى الأشعري فقال: «لقد أوتي لهذا مزماراً من مزامير آل داود»؛ فقد شبه حُسْنُ صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار الذي أعطيه داود عليه السلام؛ وهو حُسْنُ الصوت.

٣ - جمهور أهل العلم على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية، لأنه يفضي إلى اختلال مخارج الحروف حتى يزيد حرفاً أو إخفاءه.

٤ ـ ومن جملة تحسين القرآن بالصوت مراعاة أحكام التجويد ومخارج الحروف؛ فإن الصوت الحسن يزداد حسناً بذلك، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها، والله أعلم.

## ٤٦٧ ـ باب الزجر عن الاختلاف في القرآن

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقرأ آية سمع النبي على النبي على النبي الله فقال: «كِلاكُمَا محسن فاقرآ؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم»(١).

عن أبي عمران الجوني قال: كتب إليّ عبدالله بن رباح الأنصاري: أن عبدالله بن عمرو؛ قال: هجَّرت (٢) إلى رسول الله ﷺ يوماً، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) بَكَّرْت.

يعرف في وجهه الغضب فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»(١).

عن أبي جُهيم الأنصاري: أن رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ تماريا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله ﷺ فتماشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله ﷺ فكلاهما ذكر لرسول الله ﷺ أنهما سمعا منه، فَذُكر أن رسول الله ﷺ قال: "إن هٰذا القرآن نزَّل على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر»(٢).

## • من فقه (لباب:

ا ـ قال الحافظ في "فتح الباري" (١٠٢/٩ ـ ١٠٣): "وفي لهذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف، والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي، ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه».

٢ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٥٠٦/٤) مبيناً أن القراآت لا تدخل في الاختلاف المنهى عنه: «ولا يكون لهذا الاختلاف داخلاً تحت قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْيِلَافَا كَيْرًا﴾ [النساء: ٨٦] إذ ليس معنى لهذه الحروف أن يقرأ كلُّ فريق بما

<sup>(1)</sup> مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩ \_ ١٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٢٨) وغيرهما بإسناد صحيح.

شاء فيما يوافق لغته من غير توقيف، بل كلُّ هٰذه الحروف منصوصة، وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول على، يدل عليه قوله على: "إن هٰذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" فجعل الأحرف منزلة، وكان رسول الله على يعارض جبريل في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله فيه ما يشاء، وينسخ ما يشاء، وكان يعرض عليه في كل عَرْضَة وجها من الوجوه التي أباح الله أن يقرأ القرآن به، وكان يجوز لرسول الله على المماني، وإن اختلف بعض ويقرىء بجميع ذلك وهي كلها متفقة المعاني، وإن اختلف بعض حروفها».

٣ ـ إذا وقع خلاف في القرآن فينبغي قطعه وعدم التمادي فيه؟ لأنه يفضي إلى الشر لقوله ﷺ في حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه»(١).

## ٤٦٨ ـ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه

قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِي آَنِلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ مَايَتُ مُنْكَمَدَ هُنَّ أُمُّ الْكِئْبِ مِنْهُ مَايَتُ مُنْكَمَدَ هُنَّ أُمُّ الْكِئْبِ وَأَخُرُ مُتَشَنِيهَ مَنْهُ الْبَيْغَاءَ الْفِشْنَةِ وَالْبَيْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَأَخُرُ مُتَشَنِيهَ مَنْهُ الْبَيْغَاءَ الْفِشْنَةِ وَالْبَيْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَأَخُرُ مُتَشَنِيهَ مَنْهُ الْبَيْغَاءَ الْفِشْنَةِ وَالْبَيْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَأَخُرُ مُتَشَنِيهَ مَا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مَكُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِيّا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَنْهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مَكُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِيّا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَنْهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مَكُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِيّا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَنْهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مَكُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِيّا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ الزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنَ فِي قُلُوبِهِمْ أَمُّ ٱلْكِئْبِ وَأَخُرُ مُتَشَيهِهَا أَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَلَّ مَنْكَبِهِمُ أَمَّ ٱلْكِئْبُ مِنْهُ ٱلْيَعْلَةَ ٱلْفِتْنَةَ وَٱلْبَعْلَةَ تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَمْلُمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّاسِمُونَ وَيَعْلَمُ مَا نَشَبُهُ مِنْهُ ٱلنِّهُ وَالرَّاسِمُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٠٦٠)، ومسلم (٢٦٦٧).

فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عُكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم»(١).

## • من نقد (الباب:

الله كتابه بأنه محكم كقوله: ﴿ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنَامُمُ مُمَ وَصِفْه بأنه متشابه ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، ووصفه بأنه متشابه ﴿ اللّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابًا مُتَشَيْهِا مَّنَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [الزمر: ٢٣]، ووصفه بأن منه محكماً ومنه متشابهاً كما في آية الباب.

ولا تعارض بين ذلك كله؛ فالقرآن آياته محكمة ومتقنة من حيث النظم، وأن كلها من عند الله، فلا وجود للاختلاف والاختلال فيه ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلْنَفَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، وآياته تشبه بعضها بعضاً في حسن السياق والنظم والكمال والإعجاز والنفع والصدق والهداية إلى الخير.

وأما كون بعض آياته محكمات وأخر متشابهات فالآية نزلت في وفد نصارى نجران عندما جادلوا رسول الله ﷺ، فاحتجوا على التثليث بقوله: (نحن) وزعموا أنها للجماعة، فنزلت لهذه الآيات تدحض فريتهم التي تدل على زيغ قلوبهم وفسادها.

وكلمة (نحن) لها استعمالان:

الأول: تكون للجماعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

الثاني: تكون للواحد الفرد في حالة تعظيم نفسه وتفخيمها.

فالثاني: هو المراد؛ لأنه سبحانه عظم نفسه، وقدَّس ذاته، والظاهر غير مراد؛ فأهل الباطل حملوها على المعنى الأول الباطل الذي لا يليق بالله تعالى عما يصفه الظالمون علواً كبيراً.

ولكن تفسيرها الحق يعلمه الله والراسخون في العلم، وذلك بإرجاع المتشابه إلى المحكم، فالآيات المحكمة الدالة على وحدانية الله تبين لهذا المعنى المتشابه الذي يشتبه وترد معناه الذي لا يليق، وتثبت المعنى الحق وبذلك يكون المحكم أم الكتاب؛ لأن المتشابه يعود إليه، ويعتمد في تأويل المعنى عليه.

وبهذا يتبين أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره ومعناه؛ لأن التأويل يأتي على وجوه منها:

أ ـ معرفة كنهة الشيء وحقيقته.

ب \_ معناه وتفسيره.

فالأول لا يعلمه إلا الله، والثاني يعرفه الراسخون في العلم، وبذلك لا يكون في القرآن شيء لا يمكن تفسيره، وإن كان قد تيسر لبعض الناس دون بعض، ويدل عليه أن الله يسر القرآن للذكر وأمرنا بتدبره وتعقله، فلو كان فيه شيء لا يعلم معناه لما كان ميسراً، والله أعلم.

وقد بسط المسألة شيخ الإسلام في رسالته: «الإكليل في المتشابه والتأويل».

٢ \_ زعم قوم أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو تفسير

الألفاظ ثم جعلوا من ذلك صفات الله العلى وأسمائه الحسنى، وهو مذهب باطل رده الإمام مالك بقوله الذي أجمع عليه أهل العلم من السلف واستحسنوه عندما سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة» وهذا تفسير حسن يفيد أن معنى الاستواء معلوم غير مجهول، ولذلك فالإيمان بهذا المعنى الحق واجب، وكيفية الاستواء مجهولة؛ لأنها فرع على الذات التي لا نعلم كيفيتها وحقيقتها وكنهها، ولذلك فالسؤال عنه بدعة.

وإذا ثبت لهذا في صفة تشمل كل الصفات؛ لأن القول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات، فتنبه للهذا المقام؛ فإنه مزلة أقدام، ومضلة أفهام.

٣ ـ نكلَ السلف بمن يتبع المتشابه وحذروا منهم، لأنهم في الفتنة سقطوا؛ كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ التميمي، الذي ضرب بما حدث له المثل، وذلك أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه؛ فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرَوًا ﴾؛ قال: "هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته»، ثم سأله عن ﴿ فَالْمَاكِنِ وِقَرًا ﴾ و﴿ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴾ و﴿ فَالْمَاكِينِ يُسَرًا ﴾ وأمير المؤمنين يجيبه ثم أمر به فضرب مئة سوط، ثم جعله في دار حتى برأ ضربه مثلها، ثم حمله على قتب بعير، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن حَرِّم عليه مجالسة الناس»، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئاً، فكتب إليه عمر: "ما أخاله إلا قد صدق، خلّ بينه وبين

مجالسة الناس»<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ فمن اتبع ما تشابه منه؛ فهذا دليل على زيغ قلبه وفساد طويته وابتغائه للفتنة، فمثله يُحْذر ويُحذَّر منه؛ لئلا يصرع في حضنه عُدَّة المستقبل من ناشئة المسلمين؛ فإن القلوب ضعيفة والشبه خطّافة، والمعصوم من عصمه الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذه القصة رويت من وجوه عدة لا تخلو من مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، وقد صحح الأثمة وقفها على عمر \_ وهو الأشبه \_ فقال ابن كثير: «هذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه؛ لأنه ظهر من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداً، والله أعلم».

# فهرس ولكتترب

| ٥   | ١٥ ـ كتاب الجنائز                     |
|-----|---------------------------------------|
| 01  | ١٦ _ كتاب الزكاة والصدقات             |
| 99  | ١٧ _ كتاب الحج والعمرة                |
| 180 | ۱۸ ـ كتاب الصوم                       |
| 110 | ١٩ ـ كتاب الاعتكاف                    |
| 119 | ۲۰ ـ كتاب البيوع                      |
| 471 | ٢١ ـ كتاب السلم                       |
| 777 | ٢٢ ـ كتاب الشفعة                      |
| 779 | <ul><li>٢٣ _ كتاب الإجارة</li></ul>   |
| 791 | ٧٤ ـ كتاب الحرث والمزارعة             |
| 797 | ٢٥ _ كتاب الشرب والمساقاة             |
| 4.4 | ٢٦ ـ كتاب الاستقراض                   |
| 411 | ۲۷ ـ کتاب الخصومات                    |
| 710 | ۰<br>۲۸ ـ کتاب اللقطة                 |
| ٣٢٣ | ۲۹ ـ كتاب المظالم                     |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

٣٠ ـ كتاب الشركة 454 ٣١ ـ كتاب الرق والعتقل **45V** ٣٢ ـ كتاب الهبة 400 ٣٣ ـ كتاب الشهادات 479 ٣٤ ـ كتاب الصلح 474 ٣٥ ـ كتاب الشروط 444 ٣٦ ـ كتاب الوصايا 444 ٣٧ ـ كتاب الجهاد 440 ٣٨ ـ كتاب فرض الخمس 224 ٣٩ ـ كتاب الجزية والموادعة 200 ٤٠ ـ كتاب بدء الخلق 277 ٤١ ـ كتاب الأنبياء ٤٧١ ٤٢ ـ كتاب المناقب ٤٨٥ ٤٣ - كتاب فضائل الصحابة 199 ٤٤ \_ كتاب مناقب الأنصار 0.9 ٤٥ ـ كتاب فضائل القرآن

## فهرس ولكتس ولفقهية على حروف ولهجاء

| كتاب الإجارة          | 779 |
|-----------------------|-----|
| كتاب الاستقراض        | ۳٠٣ |
| كتاب الاعتكاف         | ۱۸۰ |
| كتاب الأنبياء         | ٤٧١ |
| كتاب بدء الخلق        | 278 |
| كتاب البيوع           | 1/4 |
| كتاب الجزية والموادعة | ٤٥٥ |
| كتاب الجنائز          | ٥   |
| كتاب الجهاد           | 490 |
| كتاب الحج والعمرة     | 99  |
| كتاب الحرث والمزارعة  | 191 |
| كتاب الخصومات         | ٣١١ |
| كتاب الرق والعتق      | 757 |
| كتاب الزكاة والصدقات  | 01  |
| كتاب السلم            | 771 |
| كتاب الشرب والمساقاة  | 797 |

كتاب الشركة 454 كتاب الشهادات 419 كتاب الشروط 444 كتاب الشفعة 777 كتاب الصلح 444 كتاب الصوم 120 كتاب فرض الخمس 227 كتاب فضائل الصحابة 899 كتاب فضائل القرآن 014 كتاب اللقطة 410 كتاب المظالم 444 كتاب المناقب ٤٨٥ كتاب مناقب الأنصار كتاب الهبة 400 كتاب الوصايا

444.

مُوسُوعَة الْمَارَ الْمَارَ الْمَارَ الْمَارَ الْمَارَ الْمَارِ الْمَارِدِ الْمِلْمِ الْمَارِدِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِيْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ ال

تأثيفت أُبِيُّ أَسَامة سَلِيمٌ برغ يثِ لِلبِهِ لَا لِي

المجكلد الثاليث

دارابي عفان پښشروانتورين

## ٤٦) كتاب النكاح

## ٤٦٩ ـ باب تحريم التبتل والخصاء

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع النبي على الله ألا نستخصي؟! فنهانا عن ذلك»(١).

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «ردَّ رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا»(٢).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على الله عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً؛ وقال آخر: أنا أصوم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢).

الدُّهر ولا أفطر؛ وقال آخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً.

فجاء رسول الله على فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١).

#### • من فقه الباب:

ا ـ التبتل: المراد به الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة، والخصاء: هو الشق على الانثيين وانتزاعهما، والمراد نزع الآلة التي يقتضي وجودها استمرار وجود الشهوة؛ لأن وجود الشهوة ينافي المراد من التبتل.

٢ - تحريم التبتل والخصاء؛ لأن فيه قطع الذرية وهي محبوبة شرعاً، وفيه تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضى إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولة، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، والتشبه بالنساء.

٣ ـ يستفاد من أحاديث الباب وجوب الزواج للقادر عليه التائق

٤ ـ ليس في الإسلام رهبانية؛ فإن التارك لهدي محمد ﷺ القويم الى الابتداع.
 إلى رهبانية النصارى الحيارى، خارج من الاتباع إلى الابتداع.

## ٤٧٠ ـ باب تحريم النكاح دون ولي وشاهدي عدل

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: «أيما امرأة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

وفي رواية: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(٢).

(۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، وأبن وأحمد (۲/۲۱)، ورابن وابن والدارقطني (۲۲۱٪)، والبغوي (۲۲۲۲)، وابن حبان (٤٠٧٤)، وابن الجارود (۷۰۰)، والحاكم (۲/۸۲۱)، والبيهقي (۷/ ۱۰۵ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۳۸) وغيرهم.

من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به.

قلت: إسناده صحيح، وقد أعله بعض أهل العلم بعلل لا تثبت أمام النقد العلمي.

وانظر: «الإحسان» (٩/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ١٥٧). . . . . . . ادان در مدس بها تدبع: فقد تابعه جعفر بن ربيعة عنا

ولم ينفرد سليمان بن موسى بل توبع: فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أبي داود (7.78)، وأحمد (7.71)، والبيهقي (7/71). وحجاج بن أرطأة عند ابن ماجه

(۱۸۸۰)، وأحمد (۱/ ۲۵۰ و۲/ ۲۲۰)، والبيهقي (۱/ ۱۰٦ و۲۰۱ ـ ۱۰۷).

(۲) صحیح \_ أخرجه ابن حزم (۹/ ۹۹)، والبیهقي (۷/ ۱۲۶ \_ ۱۲۵)، والدارقطني
 (۳/ ۲۵۵ \_ ۲۵۲)، وابن حبان (٤٠٧٥).

قلت: هي رواية صحيحة.

(٣) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۰۸۵)، والترمذي (۱۱۰۱)، وابن ماجه (۱۸۸۱)،
 وابن حبان (۲۰۷۷ و ٤٠٧٨) و ٤٠٨٣ و ٤٠٩٥)، وابن الجارود (۲۰۱ \_ ۲۰۷)،
 والطيالسي (۵۲۳)، والدارقطني (۲۱۸/۳ \_ ۲۱۹)، والحاكم (۲۱۹۱ و ۱۲۹)
 والطيال، والبيهقي (٧/ ۱۷۰ و ۱۰۹) وغيرهم.

من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عنه به.

## • من نقه (الباب:

۱ - النكاح دون ولي وشاهدي عدل باطل عند جمهور أهل علم.

قال البغوي في «شرح السنة» (١/ ٤١): «والعمل على حديث النبي على «لا نكاح إلا بولي» عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي وهو قول عمر، وعلي، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وعائشة وغيرهم.

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم.

وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وعبدالله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

قلت: نقل الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ١٨٧) عن ابن المنذر إجماع الصحابة على ذلك؛ فقال: «وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك».

٢ - احتج أصحاب الرأي على قولهم: يجوز للمرأة تزويج نفسها بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، وحملوا الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة.

قلت: إسناده صحيح، وقد اختلف أهل العلم في وصله وإرساله، والراجح وصله؛ كما قرر البخاري والترمذي، والله أعلم. وله شواهد من حديث: أبي هريرة، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضى الله عنهم.

قلت: وهو مردود بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه؛ قال: «زوجت أختاً لي من رجل فطَلَقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زَوَّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلَا نَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوّجها إياه»(١).

قال البغوي في «شرح السنة» (٩/ ٤٥): «ففيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها، لم يكن لَعَضْلِه معنى، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج نفسها».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ١٨٧): «وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلاً، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها لهذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه منه».

قلت: فهذا الحديث رفع القياس ودفعه؛ كما قال الحافظ: «لْكن حديث معقل المذكور رفع لهذا القياس».

وكذَّلك أبطل التفريق بين الصغيرة والكبيرة، فإن أخت معقل لم تكن صغيرة، ولهكذا يتساقط لهذا القياس المعارض للنصوص الشرعية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٣٠).

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٥٨): «ولكنه قياس فاسد الاعتبار لحديث معقل هذا».

وقد رجع صاحبا أبي حنيفة يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى ما اتفق عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وهو القول: لا نكاح إلا بولى.

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٣/٣): «وقد كان أبو يوسف رحمة الله عليه يقول: إن بضع المرأة إليها الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها، دون وليها.

يقول: إنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها، ثم رجع عن قوله لهذا كله إلى قول من قال: لا نكاح إلا بولي.

وقوله الثاني: هذا، قول محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه، والله أعلم بالصواب».

٣ ـ وردت عن مالك رواية: إن كانت المرأة دَنيئة فلها أن تزوج
 نفسها، أو تأمر من يزوجها، وإن كانت شريفة فلا.

قال البغوي (٩/ ٤٢): «ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص».

٤ ـ قال البغوي (٩/ ٤٢): «وفي قوله: «فإن أصابها فلها المهر» دليل على أن وطأ الشبهة يوجب مهر المثل، ولا يجب به الحد، ويثبت به النسب».

٥ \_ وقال (٤٣/٩): وقوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال، إذ لو

صلحت عبارتها لعقد النكاح، لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ولم يجعله إلى السلطان، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون مشاجرة السبق، فإن الولي إذا عَضَل ولم يكن في درجته غيره كأن التزويج إلى السلطان لا إلى من هو أبعد من الأولياء».

٦ ـ قال الحافظ (٩/ ١٨٨): «وفي حديث معقل أن الولي إذا عَضَل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك، وإن أصر زَوَّج عليه الحاكم، والله أعلم».

٧ \_ لا ينعقد النكاح حتى يكون شاهدا عدل حالة العقد، والله أعلم.

٨ ـ لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة كما أنه لا تزوج نفسها، لقوله ﷺ: « لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، (١).

#### ٤٧١ ـ باب تغليظ تحريم التحليل

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسولُ الله ﷺ المُحَلِّل والمُحَلِّل له»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)، والدارقطني (۳/ ۲۲۷)، والبيهقي (۷/ ۱۱۰)، وصححه شيخنا في «إرواء الغليل» (۱۸٤۱) دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» ورجح وقفها على أبى هريرة البيهقى، والعظيم أبادي، وشيخنا.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۱۱۲۰)، والنسائي (۱۲۹)، والدارمي (۱۵۸/۲)،
 وأحمد (۱/٤٤٨ و٤٤٨)، والبيهقي (۲۰۸/۷)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٥). من
 طريق أبي قيس عن هذيل بن عبدالرحمٰن عنه به.

قلت: إسناد صحيح؛ صححه الترمذي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والحافظ، =

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلّل؛ لعن الله المحلّل والمحلّل له»(١).

#### • من نقه (لياب:

١ ـ تغليظ تحريم التحليل؛ لأن اللعن إنما يكون على كبيرة.

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن عمر وغيرهم.

وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحاق».

٢ ـ المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره فيطأها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها نكاح رغبة، فإن طلقها حلّ لزوجها الأول أن ينكحها، وإن أمسكها فلا يحل لزوجها الأول أن يطلب منه طلاقها.

وغيرهم وهو كما قالوا.

وله شواهد من حديث أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (۱۹۳٦)، والحاكم (۱۹۸/۲)، والبيهقي (۷/۸۰۷). من طريق الليث بن سعد قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان به.

قلت: إسناده حسن؛ لأن مشرح بن هاعان حسن الحديث؛ ولذلك حسنه عبدالحق الإشبيلي، وشيخ الإسلام، وهو كما قالا.

٣ ـ من نكح المطلقة ثلاثاً ليحلها لزوجها الأول دخل في اللعن؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: «لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد لهذا سفاحاً على عهد رسول الله ﷺ (١).

وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: «ذٰلك السفاح، لو أدرككم عمر لنكلكم»(٢).

وخالف أصحاب الرأي وقالوا: إنما لهذا إحسان إلى أخيه المسلم، ورغبة في لمّ شعثه وشعث أولاده وعياله، فهو محسن وما على المحسنين من سبيل، فضلاً عن أن يلحقهم لعن رسول الله ﷺ.

قال بعض أهل العلم كما نقله الترمذي: «ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٧٧): «ولا يخفاك أن لهذا كله بمعزل عن الصواب بل هو من المجادلة بالباطل البحت، ودفعه لا يخفى على عارف».

٤ ـ قال بعض أهل العلم إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها، ثم بدا
 له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.

قلت: والراجح خلافه أنه يمسكها ولا يلزمه عقد جديد؛ كما ثبت عن عمر بن الخطاب أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه الحاكم (٢/١٩٩)، والبيهقي (٢٠٨/٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه ابن أبي شنية (٢٩٤/٤)، بإسناد صحيح.

لزوجها فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إذا طلقها فصح نكاحه ولم يأمره باستئنافه (١)، والله أعلم.

\* فائدة:

يسمى التحليل في بلاد الشام: «التجحيش»، وفي بلاد العجم: «الحلالة».

## ٤٧٢ ـ باب تحريم الخطبة على خطبة الرجل المسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله على أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها»(٢).

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب بعضكم على خِطبة بعض»(٣).

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن رسول الله على قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»(٤).

## • من فقه (الباب:

١ \_ تحريم الخطبة على الخطبة، وصورتها: أن يطلب فسخ

 <sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٦/٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱٤٠)، ومسلم (۱٤١٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).

<sup>(£)</sup> مسلم (£1£1).

الخطبة الأولى؛ ليخطبها هو بعدما ركنت إلى الخاطب الأول، ورضيت به.

٢ \_ تجوز خطبة المرأة المخطوبة في حالتين:

أ ـ أن يأذن الخاطب الأول في ذٰلك.

ب \_ أن يترك الخاطب الأول خطبتها.

## ٤٧٣ ـ باب تحريم وطء السبايا حتى يستبرئها والحامل حتى تضع

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله عليه قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»(١).

عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه ولد غيره»(٢).

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه أتى (٣) بامرأة

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره ـ أخرجه أبو داود (۲۱۵۷)، وأحمد (۳/ ٦٢)، والدارمي (۲/ ١٧١)، والدارمي (۱/ ١٧١)، والحياكـم (۲/ ١٩٥)، والبيهقـي (٧/ ٤٤٩)، والبغـوي فـي «شـرح السنـة» (۲۳۹٤).

من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عنه به.

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه شريك بن عبدالله القاضي وهو سيىء الحفظ، وأكن له شواهد من حديث ابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، ومرسل الشعبي، وهو بمجموع ذلك صحيح إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه (٢ / ٤٥٣ ـ ٤٥٤) في كتاب فرض الخمس.

<sup>(</sup>٣) مر عليها في بعض أسفاره.

مُجح (۱) عل باب فسطاط (۲) فقال: «لعله يريد أن يُلِمَّ بها (۳)؟» فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له (۵)» (۲).

## • من فقه (الباب:

١ ـ الزوجان إذا سبيا أو أحدهما رفع النكاح بينهما؛ لأنه أبيح للسابي وطء السبيه بعد أن تضع الحمل أو تحيض حيضة من غير فصل وفيهن ذوات أزواج.

٢ ـ استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء، فلا يجوز لمن
 ملكها أن يطأها ما لم يمض زمان الاستبراء.

قال البغوي في «شرح السنة» (٣٢١/٩): «اتفق أهل العلم على تحريم الوطأ على المالك في زمان الاستبراء».

٣ ـ وطأ الحبالي من السبايا لا يجوز.

٤ \_ وطأ السبايا الحبالي قد يلحق بالقوم من ليس منهم أو

<sup>(</sup>١) حامل قد قربت ولادتها.

<sup>. (</sup>٢) بيت الشَّعر.

<sup>(</sup>٣) يطؤها.

<sup>(</sup>٤) يحتمل أن يكون الولد ممن كان قبل السابي، فبالوطء يظن أنه ولده فيتوارثان ولا يحل ذلك بينهما لعدم القرابة، بل له أن يستخدمه؛ لأنه مملوكه.

<sup>(</sup>٥) يحتمل أن يكون الولد منه فيظن أنه ممن كان قبله فيستخدمه استخدام العبيد مع أنه لا يحل له لكونه ولده، ولذلك يحرم وطؤها خوفاً من هذا المحظور.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٤٤١).

يجعلوهم يتبرؤون ممن هو منهم، ففيه اختلاط الأنساب وهو محظور.

٥ ـ استبراء الحامل يكون بوضع الحمل، واستبراء الحائل إذا
 كانت ممن تحيض بحيضة.

\* فائدة: استدل بعض أهل العلم بأن الحامل لا تحيض، ولذلك إذا رأت دماً لا يكون حيضاً، لأن الشرع جعل براءتها الوضع، والحيض براءة الحائل، ولو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلاً على البراءة. وقالوا: لذلك لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم على الحبل كالمستحاضة. قلت: وهو قوي وحسن، والله أعلم.

\* فائدة أخرى: صنف ابن قيم الجوزية في المسألة كتاباً أشار إليه في «تهذيب السنن» (٣ / ١٠٩) فقال: «وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفاً مفرداً».

# ٤٧٤ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (١٠).

وفي رواية: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع»(٢).

وفي أخرى: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۱۹۳)، ومسلم (۱۲۳۱) (۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٤٣٦).

عنها»<sup>(۱)</sup>.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل (٢)، يوشك أن يفارقك إلينا»(٣).

## • من فقه (الباب.

ا ـ تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ولم يكن بها عذر شرعي؛ لأن أقوى الأمور التي تشوش على الرجل داعية النكاح، ولذلك حض الشارع المرأة على مساعدة زوجها في ذلك لغض بصره، وحفظ فرجه.

٢ - صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة،
 ولذلك فإن امتناع المرأة من فراش زوجها كبيرة يجعلها تستحق غضب
 الله.

٣ ـ لا ينبغي للمرأة أن تتعذر بانشغالها في أمور بيتية لتضيع حق زوجها، فإن الأمور تتفاوت في الأهمية، فبعضها فوق بعض، ولذلك روى طلق بن على رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا دعا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۶۳۱) (۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) ضيف ونزيل,

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه الترمذي (١١٧٤)، وابن ماجه (٢٠١٤)، وأحمد (٢٤٢/٥). من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عنه به.

قلت: إسناده صحيح؛ لأن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، ولهذه منها؛ فإن بحير بن سعد شامي ثقة، كما نص على ذلك علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وابن معين، والفسوي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم.

الرجل زوجته لحاجته (١) فلتأته وإن كانت على التنور <sup>(٢)</sup> فلتأته

\* فائدة: أوَّل بعض المبتدعة قوله ﷺ: "الذي في السماء" الوارد في رواية مسلم بالملائكة، وهو تأويل فاسد، والمراد به: الله جل جلاله؛ كما بينت ذلك مفنداً مقالتهم ومبيناً ضلالتهم في كتابي "بهجة الناظرين" (١/٣٦٧ ـ ٣٦٨)؛ فانظره غير مأمور.

#### ٤٧٥ ـ باب المحرمات من النساء

قال تعالى: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابِ اَوْكُمْ مِن النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَهُ كَانَ كُمْ وَالْفَيْ وَمَانَكُمْ وَالْفَيْ وَالْفَيْ وَمَقَنّا وَسَاءَ سَلِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتُ عُمْ الْمَهَ عَكُمْ وَالْفَوْنَ كُمْ وَالْمَوْنَ كُمْ وَكَانَكُمْ وَالْمَوْنَ وَمَقَنّا وَسَاءَ سَلِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتُ عُمْ اللّهِ مَا أَنْهَى تَكُمْ وَالْمَوْنَ وَمَانَكُمْ وَالْمَوْنَ وَمَنْ اللّهُ وَكَانَكُمْ وَالْمَوْنَ وَمَنْ اللّهِ وَمَعَن اللّهُ مَا لَكُونُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا لَكُونُوا وَخَلْتُهُ بِهِ فَ فَلا وَلا اللّهِ مَن اللّهُ اللّهِ مَا أَلَيْ مَا أَلْمَ اللّهِ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنُولًا وَكُونُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؛ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح؛ قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بِمُخُلِية، وأحبُ من شركني فيك أختي؛ قال: إنها لا تحلّ لي؛ قلت: بلغني أنك تَخْطُبُ؛ قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم؛ قال: «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وإياها ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن»(٤).

<sup>(</sup>١) ما يحتاجه منها مما يجب عليها القيام به، والمراد: الجماع.

<sup>(</sup>٢) ما يخبز فيه.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه الترمذي (١١٦٠)، والنسائي في الكبرى» (٢٥٤/٤ ـ تحفة الأشراف) وغيرها. من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه به. قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٠٦)، ومسلم (١٤٤٩).

عن عليّ رضي الله عنه؛ قال: قلت يا رسول الله مالك تَنَوَّق (١) في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء (٢)؟» قلت: نعم بنت حمزة؛ فقال رسول الله ﷺ: «إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرَّضاعة» (٣).

ا \_ حَرُم من النسب سبع وهن: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.

٢ - حَرُم من الصهر سبع وهن: أم الزوجة، وبنت الزوجة التي
 في الحجر، وابنة الابن من الصلب، وزوجة الأب، وأخت الزوجة،
 وعمتها، وخالتها.

٣ ـ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كالأم من الرضاعة،
 والأخت، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ والأخت.

٤ - كل ذلك على التأبيد إلا الجمع بين الأختين، والمرأة وخالتها أو عمتها وامرأة الغير فذلك مؤقت وسيأتي في باب مستقل إن شاء الله.

٥ - قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ١٥٤ - ١٥٥): "ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن علا، وأم الأم ولو علت، وكذا أم الأب وبنت الأبن ولو سفلت، وكذا بنت البنت، وبنت بنت الأخت ولو

<sup>(</sup>١) تبالغ في الاختيار.

<sup>(</sup>٢) هل عندكم امرأة تليق بي، وتحل لي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٤٦).:

وله شاهدان من حديث أبن عباس، وأم سلمة.

سفلت، وكذا بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت، وعمة الأب ولو علت، وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت، وكذا خالة الأب، وجدة الزوجة ولو علت، وبنت الربيبة ولو سفلت، وكذا بنت الربيب، وزوجة ابن الابن، وابن البن».

٦ ـ واختلف في صفة الربيبة هل هي بنت الزوجة مطلقاً أم التي
 تكون في الحجر؟

والآية تدل على تحريم الربيبة بشرطين:

أ ـ أن تكون في الحجر.

ب ـ الدخول بالأم.

ولذُلك فهي لا تحرم إلا بشرطين فلا تحرم بوجود أحدهما، والله أعلم.

ولهذا مذهب قوي صريح لكنهم ردّوه بدعوى الإجماع؛ قال الحافظ في «فتح الباري» (١٥٨/٩): «ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى».

قلت: لا إجماع وقول الجمهور لا يسمى كذلك فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» (١١/ ٤٨٢): «ولهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور السلف والخلف».

وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام: يعني ابن يوسف عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت؛ وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي

ابن أبي طالب؛ فقال مالك: فقلت: توفيت المرأة؛ فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف؛ قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف؛ قال: فأين قول الله: ﴿وَرَبَكَيْبُكُمُ اللَّهِ فَي حَجْرِكُ إِنْمَا اللَّهِ فِي حُجْورِكُم النَّسَاء: ٢٣]؛ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك.

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جداً، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي، عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم.

وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي: أنه عرض لهذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله؛ فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم أ. هـ.

٧ - من تزوج بمحرم أو زنى بها ففيه العقوبة المغلظة، وهي: القتل، وأخذ ماله؛ لحديث البراء؛ قال: لقيت خالي أبا بردة، ومعه الراية؛ فقلت: إلى أين؟ قال: «أرسلني رسول الله على إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو اضرب عنقه»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (١٠٩/٦)، والبيهقسي وابسن مساجمه (٢/ ٢٩٠)، وأحمد (٢٩٥/٤)، والبيهقسي (٢/ ١٩١)، وابن حبان (٤١١٢) وغيرهم.

من طرق عن عدى بن ثابت عنه به. .

قلت: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات.

#### ٤٧٦ ـ باب ما يحرم الجمع بينهن من النساء

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَتُهَكَثُمُ وَبَنَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَأَخَوَنَكُمْ وَعَنَا ثُكُمْ وَعَنَا ثُكُمْ وَكَلَا ثُكُمْ وَأَخَوَا ثُكُمْ وَأَخَوَا ثُكُمْ وَأَخَوَا ثُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأَمْهَا ثُنَ يَسَايِكُمْ وَأَخَوَا ثُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمْهَا ثُنَ يَسَايِكُمُ وَأَخَوَا ثُكُمُ الَّذِي دَخَلَتُ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُوفُوا دَخَلَتُ بِهِنَ فَلا وَرَبَيْبُكُمُ الَّذِي دَخَلَتُ مَا لَذِي مَنْ أَسَايَكُمُ الَّذِي مَنْ أَلَى اللهِ اللهِ وَالْمَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ كَانَ عَنْهُ وَالْمَا فَذَ سَلَقَ اللهِ كَانَ عَنْهُ وَالْمَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ كَانَ عَنْهُ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللهُ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ كَانَ عَنْهُ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهُ اللهِ مَا فَذَ سَلَقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِ اللهُ الل

عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْلَكَهَ ﴾ [النساء: ٣]، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيىء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر الله نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي على أن يتخير منهن أربعاً »(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٣).

عن جابر رضي الله عنه: قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٩٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۱۱۲۸)، وابن ماجه (۱۹۵۳)، وأحمد (۲/ ۱۶ و ۱۶ و ۸۳)، والدارقطني (۱۲۸ و ۲۲۹ و ۲۷۱ و ۲۷۱، وابن حبان (۱۵۵)، والحاكم (۲/ ۱۹۲ ـ ۱۹۳)، والبيهقي (۷/ ۱۸۳)، والبغوي (۲۲۸۸)، والطبراني (۱۳۲۲۱)، وغيرهم من طرق عنه. قلت: وهو صحيح صححه ابن حبان، وابن القطان، والحاكم، والبيهقي وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥١٠٨).

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمة والخالة؛ قال: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»(١).

#### • من فقه (الباب:

۱ \_ يحرم على الرجل المسلم أن يجتمع عنده أكثر من أربع نسوة، فقد أجمعت الأمة المحمدية على ذلك وخالف بعض خبثاء الرافضة وهم ليسوا في العير ولا في النفير.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ١٣٩): «فمعنى الآية: انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد الجميع لا

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (١١٢٥)، وأحمد (١/ ٣٧٢)، وابن حبان (٢١١٦)، والطبراني في «الكبير» (١١٩٣١).

من طريق أبي حريز أن عكرمة حدثه عن ابن عباس.

قلت: إسناده ضعيف؛ لكن أبا حريز على ضعفه يصلح للاعتبار.

وقد تابعه خصيف عند أبي داود (٢٠٦٧)، وأحمد (١/٢١٧).

وجابر الجعفي عند الطبراني (١١٨٠٥).

وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۲٤٣)، والترمذي (۱۱۳۰)، وابن ماجه (۱۹۰۱)، وأحمد (٤/ ١٩٥٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، وابن حبان (٤١٥٥) وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

المجموع، ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلاً تسعاً أرشق وأبلغ . . . واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع، وبكونه على جمع بين تسع، معارض بأمره من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة ما زاد على الأربع، وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره ؛ كما خرج في كتب السنن ؛ فدل على خصوصيته على المنه وغيره ؛ كما خرج في كتب السنن ؛ فدل على خصوصيته وقد وقع ألك للهند السنن ؛ فدل على خصوصيته وقد وقع المناه وغيره ؛ كما خرج في كتب السنن ؛ فدل على خصوصيته والمناه وغيره ؛ كما خرج في كتب السنن ؛ فدل على خصوصيته والمناه وقد وقع في كتب السنن ؛ فدل على خصوصيته والمناه 
قال زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهما: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع الله الله عنهما:

قال الحافظ: «ولهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم».

وقال ابن عباس: «ما زاد على أربع؛ فهو حرام كأمه، وابنته، وأخته»(۲).

٢ ـ يحرم الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها لا أعلم خلافاً بين أهل العلم المتبوعين إلا من شذ من الروافض والخوارج ولا يعتد بخلافهم؛ فإنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

٣ ـ الحكمة في عدم الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها خشية القطيعة، فإن وقوع التنافس بين الضرائر عادة، وذلك يوجب القطيعة.

<sup>(</sup>١) علقه البخاري (٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (٩/ ١٥٣)؛ وقال الحافظ: «وصله الفريابي، وعبد بن حميد بإسناد صحيح».

٤ - كره بعض أهل العلم الجمع بين القرابة خشية الضغائن،
 ولكن الحلال ما أحله الله ورسوله، وكذلك الحرام.

٥ ـ من أسلم وتحته أختان اختار واحدة وطلق الأخرى.

## ٤٧٧ ـ باب تحريم نكاح الشغار

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق»(١).

عن أنس رضي اللَّهُ عنه عن النبي عَلَيْهُ؛ قال: «لا شغار في الإسلام»(٢).

عن عبدالرحمٰن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبدالله بن العباس أنكح عبدالرحمٰن بن الحكم ابنته وأنكحه عبدالرحمٰن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲ ٥)، ومسلم (۱٤١٥). وله شاهد من حديث أبي هزيرة عند مسلم (١٤١٦)، وآخر عن جابر بن عبدالله عنده (١٤١٧).

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۵)، والنسائي (۱۱۱/۱)، والبیهقي (۲۰۰/۷)،
 وابن حبان (٤١٥٤)، من طریقین عنه وهو صحیح.

 <sup>(</sup>۳) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۰۷۵۱)، وأحمد (۶/۹۶)، والبيهقي (۷/۰۰۷)، وابن
 حبان (٤١٥٣)، والطبراني (۸۰۳/۱۹)، وغيرهم.

من طريق يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبدالرحمٰن بن هرمز به.

قلت: إسناده حسن.

عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا جلب وجنب ولا شغار، ومن انتهب نهبة فليس منا»(١).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم نكاح الشغار وسمى بذلك؛ لخلوه من الصداق، وقيل مأخوذ من أصله اللغوي فالشغار أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع، كأنه قال: لا ترفع رِجْلَ بنتي حتى أرفع رِجْلَ بنتك.

والأول هو الصواب حيث ورد تفسيراً في الحديث؛ فإن كان مرفوعاً فهو المقصود، وإن كان موقوفاً فمقبول؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.

٢ ـ ذكر البنت في تفسير الشغار هو مثال، وقد اتفق أهل العلم على أن غير البنت كالأخت وبنت الأخ وغيرهم كالبنات في ذلك.

٣ ـ نكاح الشغار باطل، ولذلك يفرق بينهما، كما ثبت عن
 معاوية رضي الله عنه، وهو قول جمهور أهل العلم.

<sup>=</sup> رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق وهو صدوق، وكان يدلس، لكنه صرح بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه.

مضى تخريجه (٢ / ٤٣٨).

## ٤٧٨ - باب تحريم المتعة وبيان أن إباحتها منسوخة

عن علي رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»(١).

عن الربيع بن سَبْرَة الجهني عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة»، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه»(٢).

#### • من نقه (الباب:

١ - تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة وما وقع من إباحة ذلك
 لهم نسخ باتفاق أهل العلم من أهل السنة.

۲ – وفتوى ابن عباس رضي الله عنه بإباحتها مرجوع عنها؛ فقد
 ثبت رجوعه، وثبت النهى عنها عنه (۳)

٣ ـ نكاح المتعة، هو: أن تنكح المرأة بِصِداق قل أو كثر إلى
 أجل.

٤ ـ أباح الروافض نكاح المتعة وجعلوه أصلاً في دينهم:

أ ـ من أركان الإيمان عندهم فيذكرون أن جعفر الصادق قال: «ليس منا من لم يؤمن بكرَّتنَا(٤)، ولم يستحلَّ متعتنا»(٥).

ب - ويزعمون أنها عِوَض عن المسكرات؛ فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: "إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من

١) أخرجه البخاري (٤٢١٦ و٥٥٣٣)، ومسلم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤۰٦) (۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر لزاماً «نيل الأوطار» (٦/ ١٦٩ \_ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) يقصد الرجعة.

<sup>(</sup>٥) انظر «من لا يحضره الفقيه» (١٤٨/٢)، و «وسائل الشيعة» (٤٣٨/٤)، و «تفسير الصافي» (١/ ٣٤٧).

الأشربة»<sup>(١)</sup>.

ت \_ ولم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً قالوا: «من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع»(٢).

ث \_ وجعلوا لفاعلها أجراً عظيماً حتى زعموا أن من تمتع أربع مرات كان أجره كرسول الله على ونسبوا لهذه الفرية إلى رسول الله على:
«من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة على، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي»(٣).

ج \_ وعندهم جواز التمتع بالأبكار دون إذن أوليائهن.

عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْضِ إليها كراهية العيب على أهلها»(٤).

خ \_ ولا يوجدُ في مِلِّة من المللِ ما يبيحُ الزواجَ من المرأةِ المتزوجةِ إلا مذهبُ مَزْدَك للإباحية الجنسية عنده . . . ولكن دين الشيعة يبيح ذلك.

عن يونس بن عبدالرحمٰن، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدتها؟

<sup>(</sup>۱) «الروضة من الكافي» (ص ١٥١)، و «وسائل الشيعة» (٤٣٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) المنهج الصادقين» فتح الله الكاشاني، (ص ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الفروع من الكافي» (٢/٢٤)، «وسائل الشيعة» (٤٥٧/١٤).

قال: «وما عليك، إنما إثم ذلك عليها»(١).

وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً؟ قال: وَلم فتشت؟»(٢).

د ـ ويجيزون التمتع بالزواني والمومسات.

عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟! قال: «رفعت راية؟».

قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. قال: «نعم تزوجها متعة»!

قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه، فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه، فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: «ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال»(٣).

وعن الحسن بن ظريف قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام

<sup>(</sup>۱) «من لا يحضره الفقيه» (۲/ ۱٤٩)، «وسائل الشيعة» (١٤/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، (١٤/ ٤٥٧).

٣) المصدر السابق نفسه (١٤/ ٤٥٥).

ذ \_ بل يبيحون إعارة الفروج \_ عياداً بالله \_ وقد وردت روايات في كتبهم المعتمدة منها:

عن الحسن العطار قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به. فقلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه "(٢).

ولهكذا يظهر أن المتعة عند الشيعة فوضى سلوكية وإباحة جنسية تحت ستار التمتع الذي طرحوا عليه صبغة الدين ظلماً وتدليساً.

وما كنت لأسوق لهذا المرويات \_المنسوبة كذباً لآل البيت الذين طهرهم الله من رجس الرافضة وخبثهم \_ التي تخدش الحياء لولا تبجج بعض المنتسبين لأهل السنة بأن الشيعة تشبه المذاهب الأربعة عند أهل السنة، وهناك فوارق من الممكن إزالتها؛ كنكاح المتعة (٣).

## ٤٧٩ ـ باب تحريم نكاح الدبر

عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن (٤).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه، و «كشف الغمة» (ص ٣٠٧).

 <sup>(</sup>۲) «وسائل الشيعة» (۷/٥٤٠)، و «فروع الكافي» (۲/٤٨)، و «الاستبصار»
 (۳/ ۱٤۱)، و «التهذيب» (۲/ ۱۸٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر لزاماً كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأئمة»
 (ص ٢٣٨ \_ ٢٤٠) الطبعة الشرعية الثالثة.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣/١٢٦ \_ ١٢٧ ـ تحفة)، وابن ماجه =

عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عليه قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما قال، أو أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد»<sup>(١)</sup>.

عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده أن النبي على سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها؛ فقال ﷺ: «تلك اللوطية الصغرى»(٢)

(۱۹۲٤)، وأحمد (٥/٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)، وابن حبان (٤١٩٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤٣، ٤٤)، وابن الجارود (٧٢٨)، والبيهقي (٥/ ٢١٣ ــ ٧/ ١٩٦ و١٩٧)، والطبراني في «الكبير» (٣٧٣، ٧٤١ ـ ٣٧٤، ٣٧٤٥)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٣٧٦)، وغيرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح، صححه جمع منهم ابن الملقن، والمنذري، وابن حبان، وأبن حزم، والحافظ ابن حجر وغيرهم.

(۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠/ ١٢٤ \_ تحفة)، وابن ماجه (٦٣٩)، وأحمد (٤٠٨/٢ و٤٧٦)، وابن الجارود (١٠٧)، والبيهقي (٧/ ١٩٨) وغيرهم. من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عنه به.

قلت: وإسناده صحيح؛ كما بينته في «تحذير أهل الإيمان» (ص ٢٨ ـ ٢٩) بتحقيقي.

حسن \_ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣/ ١٥١ \_ تحفة)، وأحمد (٢/ ١٨٢ و٢١٠)، والطيالسي (٢٢٦٦)، والبيهقي (٧/ ١٩٨)، وغيرهم.

من طريق همام عن قتادة عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ لأنه من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد صرح قتادة بالتحديث عند أحمد في الموطن الثاني.

وقد رجح ابن كثير وابن حجر وقفه، والصواب رفعه؛ لأنه زيادة من ثقة بل من =

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها»(٢).

وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم: عُمر، وعلي بن طلق، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم، وفي أسانيدها مقال.

## • من فقه (لباب:

ا \_ تغليظ تحريم إتيان النساء في الدبر كما هو ظاهر الأحاديث، وقد وردت عن السلف رضي الله عنهم كلمات تدل أنه لا يفعله مسلم؛ فقد أخرج النسائي في «عشرة النساء» والسرقسطي في «غريب الحديث» بسند صحيح عن سعيد بن يسار؛ قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري

<sup>=</sup> ثقات؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح المسند» (١٦٢/١١ -

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره ـ أحرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٤٦٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٨٤)، وغيرهم.

من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عنه به.

قلت: إسناده حسن إن شاء الله.

وَلَه شَاهِدَ مَنْ حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةً عَنْدَ أَبِي دَاوَدِ (٢/ ٢٦٠)، وأَحَمَدَ (٢/ ٤٤٤). و٧٩).

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/ ٢١٠ \_ تحفة)، والترمذي (١١٦٥)، وابن حبان (٤٢٠٣ و٤٢٠٤) وغيرهم.

قلت: سنده حسن؛ كما قال الترمذي، وصححه إسحاق بن راهويه.

الجواري فنحمض لهن قال: «وما التحميض؟» قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: «أف أو يفعل ذلك مسلم».

وأحرج أحمد عن أبي الدرداء: «وهل يفعل ذلك إلا كافر». ولذلك؛ فإن هذه الموبقة من الكبائر العظام.

٢ ـ وقد اتفق على ذلك أهل العلم لا نعلم بينهم خلافاً إلا ما
 روي عن الشافعي، وقد ثبت عنه تحريمه أيضاً؛ فقد قال رحمه الله
 عقب حديث خزيمة (٢/ ٢٩): «فلست أرخص فيه بل أنهى عنه».

ولهذا هو الذي يليق بهذا الإمام الهمام رحمه الله.

وشذت الرافضة؛ فأجازوا ذلك، وهو مخالف للثابت الصريح عن رسول الله محمد عليه الله محمد عليه الله محمد المعلقة المعاد المعاد المعلم المعاد 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (۲۵۷/٤): «ومَن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه».

٣ ـ وقد ذهب بعض أهل العلم كالقاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» (٣/ ٥٧٢)إلى القول: أن أحاديث النهي عن نكاح الدبر ضعيفة.

وهو قول مردود؛ فقد ثبت من ذلك جملة كثيرة حتى قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٢٩/١٤): «قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهى النبي عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير».

وقال (٥/ ١٠٠): «وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد، لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك».

٤ ـ وفي إتيان أدبار النساء مفاسد عظيمة منها: أنه موضع الأذى
 اللازم، وقطع النسل، وذريعة لانتقال صاحبه إلى أدبار المُرْد.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٣٥٤) بعد ذُلك: «وقد ذكر ابن القيم لذُلك مفاسد دينية ودنيوية؛ فليراجع، وكفى منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه، ولا إلى إمامه تجويز ذُلك».

٥ \_ يجوز للرجل إتيان زوجته مقبلة أو مدبرة لكن في الفرج الذي هو موضع الولد؛ كما في حديث جابر المتفق على صحته قال: «كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت ﴿ فِسَا َ وَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا مَرْتَكُمْ أَنَّ شِعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فقال رسول الله ﷺ: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج»

وفي المسألة عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٩٦/٩): «اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قُبُلِها من جانب دبرها، وعلى أي صفة شاء، وفيه نزلت الآية».

# ٤٨٠ ـ باب تحريم نكاح الزانية والزاني

قال تعالى: ﴿ اَلزَانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيـَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].

عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنه: أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلاً شديداً، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة. قال: فدعوت رجلاً لأحمله، وكان بمكة بَغِيُّ(١) يقال لها: عَنَاق، وكانت

<sup>(</sup>١) مومس وزانية.

صديقته (۱) ، خرجت فرأت سوادي (۲) في ظل الحائط، فقالت: من هذا ، مرثله مرحباً وأهلاً يا مرثد، انطلق فبت عندنا في الرَّحل (۳). قلت: يا عناق إن رسول الله على حرّم الزنى قالت: يا أهل الخيام هذا الدُّلدُل (۱) ، هذا الذي يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة. فسلكت الخندمة (۵) ، فطلبني ثمانية ، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا ، فطار بولهم علي وأعماهم الله عني ، فجئت إلى صاحبي فحملته ، فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله (۱) فجئت إلى رسول على فقلت: يا رسول الله أنكح عناق ، فسكت عني ، فنزلت : ﴿وَالزَّانِيةُ لاَينَكِحُها إِلّازَانِ يا رسول الله أنكح عناق ، فسكت عني ، فنزلت : ﴿وَالزَّانِيةُ لاَينَكِحُها إِلّازَانِ الله أنكح عناق ، فدعاني فقرأها على وقال : «لا تَنْكِحُها» (۷) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»(٨)

<sup>(</sup>١) يزنى بها قبل الإسلام أو قبل تحريم الزني.

<sup>(</sup>٢) شخصي.

<sup>(</sup>٣) المنزل.

<sup>(</sup>٤) القنفذ، وشبهته به؛ لأنه يظهر في الليل، ويخفى رأسه في حسده ما استطاع.

<sup>(</sup>٥) جبل بمكة.

<sup>(</sup>٦) قيوده الضخمة.

 <sup>(</sup>۷) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۰۵۱)، والترمذي (۳۱۷۷)، والنسائي (٦/٦٦ \_ ٦٦)
 والسياق له، والحاكم (٢/١٦٦)، والبيهقي (٧/١٥٣).

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٠٥٢)، وأحمد (٢/ ٣٢٤)، والحاكم (٢/ ١٦٦ =

#### • من نقه (الباب.

١ ـ يحرم على الرجل العفيف أن يتزوج من زانية، وكذلك الحرة العفيفة لا تتزوج من زان.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٢/٣/٦): "لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنى، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب، لأن في آخرها ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣]؛ فإنه صريح في التحريم».

٢ ـ حمل بعض أهل العلم الآية وأحاديث الباب على ابتداء نكاح الزانية، وأما إذا زنت تحته فيجوز له الاستمرار في النكاح واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: "غرِّ بها" قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»(١).

قلت: اختلف أهل العلم في تأويل قول الرجل في وصف امرأته: «لا تمنع يد لامس» على وجوه:

أ \_ مطاوعة لمن أرادها لا تردُّ يده.

و ۱۹۳۳). من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
 قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۰٤۹)، والنسائي (٦/ ٦٧)، والبيهقي (٧/ ١٥٤ و ١٥٥). للمور بإسناد صحيح.

وله شاهد من حديث جابر عند البغوي (٢٣٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٥). ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة أبى الزبير.

ب ـ لا تمتنع ممن يمد يده؛ ليتلذذ بلمسها، ولم يرد الجماع. ت ـ لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها.

وأولى لهذه الأقوال بالقبول هو الثاني فتكون لا تنفر من الريبة، ولا ترديد من مَسَّها؛ لسذاجتها.

وقد زعم الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨٤) أن هذا قصر للفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير دليل.

قلت: إليك الدليل.

أ \_ لو أراد زوجها أنها زانية لكان قاذفاً؛ فيلزمه الملاعنة؛ فالتفريق.

ب \_ لو أراد رسول الله ﷺ إمساكها على الزنى؛ لكان الرجل ديوثاً قوّاداً، ومحال هٰذا على رسول الله ﷺ إقرار المعصية.

ت ـ أمره ﷺ الرجل الذي تحته امرأة سيئة الخلق بطلاقها.

كل ذُلك يؤكد صحة القول الثاني والله أعلم، وقد سألت شيخنا حفظه الله عن ذُلك، وذكرت له ما تقدم؛ فأكده ورجحه

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٧٤): «وقيل: المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة؛ فإن رسول الله على لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً، وقد تقدم الوعيد على ذلك، ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله على ففراقها، فلما ذكر له أنه يحبها أباح له

البقاء معها لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وعلى ذٰلك؛ فقول البغوي في «شرح السنة» (٩/ ٢٨٨): «وفي قوله فأمسكها دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذٰلك، وهو قول أهل العلم. ثم قصر الآية على مناسبتها» فيه نظر لمن فَكَّر وقدَّر ونظر.

أ \_ ليس في قوله: «فأمسكها» دليل على ما ذكر إلا على القول الأول، وقد تبين ضعفه.

ب \_ قصر الآية على مناسبتها وسبب نزولها مردود؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ كما هو مقرر في الأصول.

٣ ـ وقد ذهب سعيد بن المسيب رحمه الله أن الآية منسوخة، والنسخ لا يثبت بالدعاوى، وسبب نزول الآية يقوي قول من قال: إنها محكمة لم تنسخ، وهو الصواب. والله أعلم.

## ٤٨١ ـ باب الزجر عن كفران العشير

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله على قال في خطبة الكسوف: "ورأيت النار فلم أرّ كاليوم منظراً قط، ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن"، قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفُرن العشير(١)، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط»(٢).

<sup>(</sup>١) الزوج والمخالط، والمراد به هنا: الزوج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٩٧).

#### • من فقه (لباب:

١ - تحريم كفر النعمة والإحسان وإنكار الجميل وبخاصة من المرأة لزوجها.

٢ - الإصرار على المعصية من أسباب العذاب ومضاعفته، ففي قوله ﷺ: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً؛ قالت: مارأيت منك خيراً قط» إشارة إلى الإصرار أو أنها كالمصرة على كفر النعمة.

٣ ـ الحديث فيه دليل لأهل السنة والجماعة على تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي كما لا يخفى، وأن الكفر العملي لا يخرج من الملة، والله أعلم.

# ٤٨٢ ـ باب الزاجر عن أن يتزوج الرجل المرأة العقيم

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية؛ فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم»(١).

#### • من فقه (لياب:

١ ـ الزجر عن الزواج من المرأة التي لا تلد كأن يعلم أنها لا

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۲۰۰۰)، والنسائي (۲/ ۲۰ ـ ۲۲)، وابن حبان (۲۰۵۲ و دور ۲۰۸۷)، والحاكـم (۲/ ۲۰۲)، والبيهقـي (۷/ ۸۱)، والطبـرانـي (۲/ ۵۰۸)، وغيرهم.

تحيض، أو كانت عند زوج آخر فما ولدت.

۲ \_ الزواج له غايات شرعية منها غض البصر، وحفظ الفرج،
 وتكثير سواد الأمة الإسلامية، فكل زواج يعارض غاية من ذلك ينهى
 عنه.

# ٤٨٣ \_ باب الزجر أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره»(١).

وفي حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: «فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون»(٢).

## • من فقه (الباب:

١ \_ تحريم إذن المرأة لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه سواء أكان شاهداً أم غائباً وأما قوله: "وهو شاهد"؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢٩٦/٩): "وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب فلو دعت الضرورة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه (٣ / ٥٤ ـ ٥٥).

إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره.

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول».

٢ ـ لا بد من إذنه الصريح فيما تقدم كله، والله أعلم.

٣ ـ الإذن في دخول البيت حق للزوج فلا يفتأت عليه فيه.

٤ - ولهذا محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، فلو علمت
 رضاه الصريح فلا ضير عليها لحديث عمرو بن الأحوص: «ولا يأذن
 في بيوتكم لمن تكرهون».

# ٤٨٤ ـ باب تحريم أن تهب المرأة نفسها للرجل دون مهر وبيان أنه من خصائص النبي على

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِی ءَاتَیْتَ أُجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْكَ وَبَنَاتِ عَیِّكَ وَبَنَاتِ عَلِّكَ وَبَنَاتِ عَلِیْكَ مِمَّا اللَّبِیِّ إِنْ أَرَادُ النِّی وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْكَ وَامْزَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادُ النِّی أَن وَبَنَاتِ خَلَیٰكِ النِّی هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْزَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادُ النِّی أَن وَبَنَاتِ خَلَیْكِ النَّهُ عَلَیْكِ النَّهُ عَلَیْكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِ أَرَّولِهِمِ مَن دُونِ الْمُؤْمِنِینُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِ أَرْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَا اللَّهُ عَفُورًا رَّحِیماً اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَنْهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَکَابِ اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّالَ عَلَیْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُورًا رَحِیماً اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْکُونُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْکُونُ عَلَیْ الْکُونُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلْمُ الْکُونُ عَلَیْ اللَّوْلَ اللَّهُ عَلَیْ الْکُ اللَّهُ الْکُونُ عَلَیْ اللَّهُ الْکُونُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْکُونُ الْکُونُ عَلَیْ اللَّهُ الْکُونُ اللَّهُ الْکُونُ عَلَیْ اللَّهُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ عَلَیْکُ اللَّهُ الْکُونُ اللَّهُ الْکُونُ الْکُونُ اللَّهُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ اللَّهُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ اللَّهُ الْکُونُ اللَّلَالِ

عن عروة بن الزبير قال: «كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي على فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت ﴿ قُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥١].

قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في

هواك<sup>(١)</sup>»(٢).

## • من نقه (لباب:

ا ـ لا يحل لمرأة أن تهب نفسها لرجل دون مهر وولي وشاهدين؛ لأن ذلك من خصائص رسول الله ﷺ لقوله تعالى: ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٥٠٧ - ٥٠٥): «ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت، وليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا لنبي ﴿ قَدْ عَلِمَنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُّورَجِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] من حصرهم في أربع نسوة حرائر، وما شاؤا من الإماء، واشتراط الولي، والمهر، والشهود عليهم وهم الأمة، وقد رخصنا لك فلم نوجب عليك شيئاً منه ﴿ لِكِيدُ لاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَاكَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠]» انتهى بتصرف.

٢ ـ لا بد في النكاح من مهر وولي وشاهدين ولو عرضت المرأة نفسها للزواج يدل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أتت النبي على أمرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله على فقال: «ما لي في النساء من حاجة»، فقال رجل: زوِّجنيها. قال: «أعطها ثوباً» قال: لا أجد، قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»، فاعتل له، فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا. قال: «قد زوجتكها

<sup>(</sup>١) مرضاتك، وليس المراد: الهوى؛ لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، ولكن قول عائشة لهذا سببه الغيرة، والدلال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١١٣)، ومسلم (١٤٦٤).

بما معك من القرآن»<sup>(۱)</sup>.

فلو لم يكن المهر والولي والشهود شروط في عقد النكاح لزوجها الرسول له دون مهر؛ كما هو ظاهر من الحال، والله أعلم.

٣ - اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك
 وألفاظ الكنايات والصواب منعه للوجوه الآتية:

أ ـ جعلت الآية ذلك خاصاً برسول الله ﷺ.

ب ـ لقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود.

ت ـ لأن لفظ التزويج والنكاح وردا صريحاً في القرآن والسنة في لهذا الشأن، والله أعلم.

## ٤٨٥ - باب لا تنكح البكر والثيب إلا برضاهما

عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثهم: أن النبي على قال: «لا تنكح الأيم (٢) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»؛ قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (٣).

#### • من فقه (لياب:

١ - تحريم إجبار الثيب والبكر على الزواج دون رضاهما.

٢ ـ فرق الشرع بين الثيب والبكر في الرضى فلا بد من صريح إذن الثيب، والبكر صماتها رضاها؛ لأن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹°٥)، ومسلم (۱٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) الثيب:

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٤١٩).

البكر.

٣ ـ استئذان البكر والثيب شرط في صحة العقد لرده ﷺ نكاح خنساء بنت خِدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب؛ فكرهت ذٰلك فأتت رسول الله ﷺ؛ فرد نكاحها(١).

٤ ـ جعل الرسول ﷺ إذن النساء دائراً بين القول والسكوت بخلاف الاستئمار؛ فلا بد أن يكون صريحاً في القول.

## ٤٨٦ ـ باب تحريم نشر أسرار الجماع

عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله على والرجال والنساء قعود؛ فقال: «لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟» فَأَرَمَ (٢) القوم؛ فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون؛ قال: «فلا تفعلوا؛ فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون (٣).

## • من نقه (الباب:

١ ـ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٣٥١): «تحريم إفشاء
 الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل لذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٣٨).

<sup>(</sup>٢) سكتوا ولم يجيبوا.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره \_ أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٦ \_ ٤٥٧) بإسناد فيه شهر بن حوشب وفيه ضعف. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. وآخر من حديث أبي سعيد عند البزار. وثالث من حديث سلمان عند أبي نعيم في حلية الأولياء. وعلى الجملة؛ فالحديث حسن بذلك، والله أعلم.

من شر الناس، وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة، فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته، فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلاً عن كونه من شرهم، وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه».

٢ ـ وقال (٦/ ١٥٥): «فإن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة
 فلا كراهة في ذكره، وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي
 عليه العجز في الجماع أو نحو ذلك».

## ٤٨٧ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول على المغيبة

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «إياكم والدخول على النساء»؛ فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو(١) الموت»(٢).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ الله عنهما عن النبي عَلَيْ الله يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجّة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا الله قال: «ارجع فَحُجَّ مع امرأتك "(").

<sup>(</sup>۱) هو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه؛ كما فسره الليث بن سعد عند مسلم.
وشبهه ﷺ بالموت؛ لأن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكبر
لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير إنكار عليه بخلاف الأجنبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٢٥)، ومسلم (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٠٦ و٣٢٥)، ومسلم (١٣٤١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يبيتن رجلٌ عند امرأة ثيب<sup>(۱)</sup> إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم<sup>(۲)</sup>.

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله على وقال: لم أر إلا خيراً؛ فقال رسول الله على: "إن الله قد برأها من ذلك» ثم قام رسول الله على المنبر؛ فقال: "لا يَدْخُلَنَّ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو إثنان" (").

عن جابر بن سمرة؛ قال: حطبنا عمر بن الخطاب بالجابية؛ فقال: قام فينا رسول الله على مقامي فيكم اليوم؛ فقال: «أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يُسْأَلها، ويحلف الرجل على اليمين لا يُسْأَلها، فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن (٤٠).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية «في بيت»، وإنما خص الثيب دون البكر، لأن البكر مصونة عادة، مجانبة للرجال أشد المجانبة، والثيب يدخل عليها غالباً، ولهذا من باب التنبيه، فإنه إذا اشتد في الثيب التي يتساهل في الدخول عليها عادة، فالبكر أولى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٧١) وفيه عنعنة أبي الزبير، ولْكن أحاديث الباب تعضده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٧٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨/ ١٥ \_ تحفة)، والترمذي (٢١٦٥)، وابن ماجه (٢٣٦٣)، وأحمد (١٨/١ و٢٦)، والحميدي (٣٢)، والحاكم (١١٤/١ =

#### • من فقه (البابُ:

أ - تحريم الدخول على النساء المغيبات، والخلوة بالأجنبيات، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.

Y - دخول أقرباء الزوج غير المحارم كالأب والابن يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، وقد بالغ النبي في الزجر عنه وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة، فنبه على أنه محرم معلوم التحريم.

٣ ـ محارم المرأة من حُرِّم عليهم نكاحُها على وجه التأبيد.

٤ - الخلوة المحرمة هي الاحتجاب بحيث تغيب أشخاصهما عن الناس بل بحيث لا يسمعون كلامهما.

#### ٤٨٨ - باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان عندها، وفي البيت مخنث (۱)؛ فقال المُخَنَّث لأخي أم سلمة عبدالله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان (۲)؛ فقال النبي ﷺ: «لايدخُلن هذا عليكم» (۳).

<sup>=</sup> و۱۱۶ ـ ۱۱۵)، وأبو يعلى (۱۶۱ و۱۶۳)، وابن حبان (۲۵۷٦ و۲۸۵۸). قلت: إسناده صحيح ا

<sup>(</sup>۱) هو الذي يلين في قوله، وينكسر في مشيته، وينثني فيها كالنساء ويتشبه في أخلاقه وعلاماته وحركاته بهن، وقد يكون خلقة، وأحرى بالتكلف.

<sup>(</sup>٢) مراده ممتلئة الجسم، وهو وصف يرغبه الرجال في النساء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٣٥)، ومسلم (١٨٠).

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان يدخل على أزواج النبي مُخَنَّث؛ فكانوا يعدونه من غير أولي الأربة (١)؛ قال: فدخل النبي يوماً وهو ينعت امرأة؛ قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان؛ فقال النبي عَلَيْم: «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخل عليكن»؛ قالت: فحجبوه (٢).

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم دخول المخنثين والمتشبهين من الرجال بالنساء على
 النساء.

٢ \_ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/٧٤٧): «قال العلماء:
 إخراج المخنث ونفيه كان بثلاث معان:

أحدها: أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظن.

والثاني: وصفه النساء ومحاسنهن وعوارتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن يصف المرأة زوجُها فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم؟

الثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما يطلع عليه كثير من النساء».

٣ \_ الوصف يقوم مقام الرؤية أحياناً، وقد يكون أبلغ، ولذُّلك ورد

<sup>(</sup>١) هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء، لكبر، أو تخنيث، أو علة، أو عنّة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۸۱).

النهي أن تنعت المرأةُ المرأةَ للرجال كأنهم ينظرون إليها.

٤ ـ ينبغي تعزير من تشبه من الرجال بالنساء بالإخراج من البيوت، ونفيه، لردعه وزجره، لأن من تشبه بالنساء مختاراً وقع في الحرام البيِّن.

#### ٤٨٩ - باب لا تباشر المرأة المرأة

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تباشر المرأةُ المرأةُ فتنعتها (١) لزوجها كأنه ينظر إليها (١).

• عن فقه (الماك):

ا - هذا الحديث أصل في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في النهي - والله أعلم - خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور؛ فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، فالأذن تعشق قبل العين أحياناً.

٢ - هذا الحكم يشمل مباشرة المرأة المرأة، وكذلك الرجل الرجل، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة إلى المرأة الثوب الواحد» (٣).

٣ ـ لا يجوز للمرأة أن تضطجع مع المرأة متجردتين تحت ثوب

<sup>(</sup>١) تصفها،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٠ و٥٢٤١).

وعزوه أيضاً لمسلم وهم وقع من بعض أهل العلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٣٨).

واحد، وكذُّلك الرجال.

٤ ـ يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وكذلك الرجل
 إلى عورة الرجل.

٥ \_ يجب على النساء المسلمات ألا يتكشفن أمام النساء اللاتي لا يتورعن في ذكر محاسنهن للرجال.

٦ وفي الحديث دليل على تحريم الصور العارية؛ كما بينته في
 كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٢/٣/١).

## ٤٩٠ ـ باب لا يطرق أهله ليلآ

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: «كان النبي ﷺ يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً»(١).

. وفي رواية: «إذا طال أحدكم الغيبة؛ فلا يطرق أهله ليلاً»(٢).

وفي أخرى: «إذا دخلت ليلاً، فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المُغِيبة، وتمتشط الشعثة»(٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال على «لا تطرقوا النساء ليلاً»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲٤٤)، ومسلم (۷۱۵) (۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٤٦)، ومسلم (٧١٥) (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح الجامع الصغير (٧٣٦٢).

#### • من نقه (الباب:

١ - تحريم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، والطروق هو المجيء
 بالليل من سفر أو غيره على غفلة.

٢ ـ وردت حكم شرعية في لهذا النهي وهي:

أ ـ لكي تتهيأ المرأة لزوجها إذا أراد جماعها، ولهذا في قوله حتى تستحد المغيبة؛ أي: تحلق عانتها، وتمشط الشعثة.

ب ـ لكيلا يتبع الرجل عثرات أهله أو يتخونهم فيقع في قلبه ما يدعوه إلى فراقهم، كما في حديث جابر: «نهى نبي الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم، أو يطلب عثراتهم»(١).

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٦/ ٣٦٧): "والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما".

" - النهي مقيد بمن أطال الغيبة فهي علة الحكم والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً فمن لم يطل الغيبة، كالذي يخرج نهاراً لحاجته، أو عمله ويعود ليلاً، أو من أعلم أهله بمقدمه لا يناوله النهي، والله أعلم (٢).

\* من دلالات الأجاديث:

أخرجه مسلم (٣/ ١٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) وانظر «فتح الباري» (٩/ ٣٤٠)، «نيل الأوطار» (٦/ ٣٦٧).

أ\_قال الحافظ (٩/ ٣٤٠): «ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته منها».

ب \_ وقال (٩/ ٣٤١): "وفي الحديث الحث على التوادد والتحاب خصوصاً بين الزوجين؛ لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين على اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك فنهى عن الطروق؛ لئلا يطلع على ما تنفر نفسه منه؛ فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى».

ت \_ وقال (٩/ ٣٤١): «وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم».

#### ٤٩١ ـ باب تحريم الميل مع إحدى النساء الضرائر

قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَلَهِ وَلَوْ حَرَضْتُمُّ فَلَا تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَلَةِ وَلَوْ حَرَضْتُمُّ فَلَا تَعِيدُواْ صَّلَّا الْمَعْلَقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَجِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ؛ قال: «من كانت له امرأتان، فمال مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»(١).

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۱۳۳)، والترمذي (۱۱٤۱)، والنسائي (۱۳/۷)، وابن
 ماجه (۱۹۶۹)، وأحمد (۲/۷۷ و ٤٧١)، وابن حبان (٤٢٠٧)، والحاكم
 (۲/۲۸۱)، والبيهقي (۷/۷۹۷)، وغيرهم.

#### • من فقه (الباب.

ا ـ قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢/ ٣٧١): "فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى، إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة، والطعام، والكسوة، ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها».

٢ ـ العدل المنفي القدرة عليه في الآية؛ هو عدل القلوب، فلا يتبع الرجل هواه في فعله، ولكن يقارب ويسدد، ويسأل الله أن يعينه فيما يملك، وما لا يملك.

#### ٤٩٢ - باب الزجر عن الضرب المبرح

عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «لا يجلد أحدكُم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخر النهار»(١).

عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه شهد حَجَّة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحَمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصَّة ؛ فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هُنَّ عَوان (٢) عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح ؛ فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً (٣). ألا إن لكم على نسائكم حقاً،

من طرق عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه به.
 قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) جمع عانية، وهي: الأسيرة.

<sup>(</sup>٣) لا تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن وتؤذونَهن به.

ولنسائكم عليكم حقّاً؛ فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فُرُشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقُّهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (١٠).

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه؛ قال: قلت يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت»(٢).

عن إياس بن عبدالله بن أبي ذباب رضي الله عنه؛ قال رسول

<sup>(</sup>١) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١).

من طريق الحسين بن علي الجُعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي (وذكره).

قلت: فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة، ولُكن روى عنه ثقتان فيصلح للاعتبار.

وللحديث شاهد أخرجه أحمد (٥/ ٧٢ ـ ٧٣).

من طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي حرّة الرقاشي عن عمه بنحوه .

قلت: فيه على بن زيد وفيه ضعف لكن لا بأس به في الشواهد؛ فالحديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۱٤۲)، وابن ماجه (۱۸۵۰)، وأحمد (٤٤٦/٤ ـ ٤٤٧ و (٣/٥).

من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه وذكره.

قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (٣/٥)، وأبو داود (٢١٤٤) مختصراً. من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

قلت: إسناده حسن.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح.

الله على: «لا تضربوا إماء الله»؛ فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله على: فرَخَص في ضربهن، الله على: فقال: فَئِرنَ (١) النساء على أزواجهن، فرَخَص في ضربهن، فأطاف (٢) بآل رسول الله على نساء كثير يشكون أزواجهن؛ فقال رسول الله على: «لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم»(٣).

<sup>(</sup>١) اجترأن ونشزن.

<sup>(</sup>٢) أحاط.

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أبو داود (٢١٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠/٢ - تحقة الأشراف)، وابن ماجه (١٩٨٥)، وعبدالرزاق (١٧٩٤٥)، والطبراني (٧٨٤)، والحاكم (٢/١٨٨ و ١٩١١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٤٦)، والبيهقي (٢٠٥/٧)، والدارمي (٢/١٤٧)، وابن حبان (٤١٨٩)، وغيرهم.

من طريق الزهري عن عبدالله بن عمر بن الخطاب عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات أكنهم اختلفوا في صحبة إياس، والراجح عندي إثباتها؛ كما بينته في كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٣٦٣/١ \_ ٣٦٤).

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٤١٨٦).

وآخر عن أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي (٣٠٤/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).

#### • من فقه (الباب:

١ \_ إذا أظهرت المرأة نشوزاً، فينبغي على الرجل تأديبها ضمن المراحل الآتية:

أ\_الوعظ والتذكير والترهيب والترغيب.

ب \_ الهجر في المضاجع.

ث \_ الضرب غير المبرح.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ ﴾ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا صَاءِ: ٣٤].

قال البغوي في «شرح السنة» (٩/ ١٨٥): «إذا نشزت المرأة، وعظها الزوج، فإن لم تنته، هجرها في المضجع، ولا تخرج من البيت، فإن أصرت عليه، ضربها ضرباً غير مُبَرِّح ويتقي الوجه في الضرب».

۲ ـ الضرب وسيلة تأديب تربوية للمرأة الناشز، وهو منهى عنه
 في الجملة، ولكن يباح بشروط:

أ ـ أن يكون غير مبرح.

ب ـ أن يتجنب الوجه ولا يقبح.

ت ـ أن يكون بعد الوعظ والهجر.

ث \_ أن يكون تأديباً لا ضراراً واعتداءً.

٣ \_ من حكمة تحريم الضرب المبرح ما أوماً إليه رسول الله عليه

في الحديث الأول: أن لا يبالغ الرجل في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه، فإن المجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في ذلك، والمجلود ينفر ممن جلده، ولا شك أن الضرب المبرح لا يقع من عاقل كريم من خيار المؤمنين، لأن الرجل راع في أهله، فينبغي أن يسير بهم سيراً هنياً ويؤدبهم، ويهذبهم ويربيهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

قال الحافظ في "فتح الباري» (٣٠٤/٩): "ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله».

#### ٤٩٣ - باب تحريم مصافحة النساء

عن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «لأن يُطْعَن في رأس رجل بِمخْيَطٍ من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »(١).

عن أميمة بنت رُقيقة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ٤٨٦/١٧٤ و٤٨٧)، والروياني في «مسنده» (۱۲۸۳).

من طريق شداد بن سعيد الراسبي قال: سمعت يزيد بن عبدالله بن الشَّحير يقول: سمعت معقل بن يسار وذكره:

قلت: إسناده حسن، وجوَّد إسناده شيخنا في «الصحيحة» (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه مالك (٢/ ٩٨٢)، والنسائي (٧/ ١٤٩)، والترمذي (١٥٩٧)، وابن=

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ كان لا يصافح النساء في البيعة»(١).

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «ولا والله ما مست يده ﷺ يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك»(٢).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم مس النساء اللاتي لا تحل للرجل، ولهذا الوعد الشديد يستلزم التحريم لا ريب في ذلك.

٢ \_ تحريم مصافحة النساء، لأنها تشمل المس، وقد ثبت أن
 الرسول لم يصافح النساء في المبايعة فضلاً عند الملاقاة.

٣ \_ روي أن رسول اللّه ﷺ كان يصافح النساء على يده الثوب،

<sup>=</sup> ماجه (۲۸۷٤)، وأحمد (۲/۳٥٧)، وابن حبان (٤٥٥٣)، والحميدي (٣٤١)، والطبراني (٤/٢٨٦/٤) و٤٧٦ ـ ٤٧٦)، والحاكم (٤/١٧) وغيرهم. من طريق محمد بن المنكدر عنها.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره \_ أخرجه أحمد (۲/۳/۲) من طریق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده.

قلت: إسناده حسن.

وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد عند الحميدي (٣٦٨)، وأحمد (٦/٤٥٤ و٩٥٤) وغيرهم، وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف لكن يعتبر به؛ فالحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٩١).

وهي كلها مراسيل لا تقوم الحجة بها، ولا تنهض لمعارضة الثابت الصريح من قوله وفعله عليه.

٤ - وقد ابتلى جمهور المسلمين بهذا المنكر، وبخاصة أنهم
 يرون بعض أصحاب العمائم يفعلون ذلك، وظهرت بعض الأحزاب
 تدعو إلى ذلك، وفرضت على أتباعها تبنى ذلك(١).

## ٤٩٤ ـ باب لا تطيع امرأة زوجها في معصية

عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط<sup>(۲)</sup> شعر رأسها، فجاءت إلى النبي على فذكرت ذلك له؛ فقالت: إن زوجها أمرئي أن أصل في شعرها؛ فقال: «لا، إنه قد لعن الموصّلات»<sup>(۳)</sup>.

#### • من نقه (الباب:

۱ - إذا دعا الزوج امرأته إلى معصية فعليها أن تمتنع؛ لأن الطاعة
 في المعروف.

٢ - زعم بعض المتطفلين على العلم من متفقهة لهذا العصر: أن الزوج إذا أذن لزوجته في بعض ما نهى عنه الشرع مثل الوصل والنمص جاز لها أن تفعل ذلك، ولهذا الحديث يبطل ما استحسنوه دون دليل.

<sup>(</sup>١) انظر لزاماً كتابي: «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» (ص ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) انجرد وتساقط من داء أو غيره.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٠٥).

#### ٤٩٥ ـ باب تحريم التبرج والسفور

قال تعالى: ﴿ قُل اللَّمُوْمِنِينَ يَعْضُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوْجَهُمْ ذَاكَ أَنَّكَ هُمُ إِنَّ اللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُل المُؤْمِنَتِ يَعْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلاَ يَضْمِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمُ وَلَا يَضِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَهُ اللّهُ مَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَكُنّ وَلا يَشَعْنَ مَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَكُنّ وَلا تَبْرَعْنَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا تَبْرَعْنَ وَلَا تَبْرَعْنَ وَلا تَبْرَعْنَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا تَعْلَمُ مَا يَعْمُ اللّهُ وَلَكُونَ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات ماثلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(١).

عن أبي أذينة الصدفي: أن رسول الله على قال: «خير نسائكم الودود الولود، المواتية، المواسية، إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم (٢)»(٣).

## • من فقه (الباب:

١ ـ المرأة كلها عورة؛ فلا يجوز أن تظهر شيئاً من جسمها أو مفاتنها أو زينتها أو ريحها إلا ما استثناه الشرع كالوجه والكفين على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو الغراب أحمر المنقار والرجلين، ولهذا الوصف في الغربان قليل، ولهذا يدل على قلة من يدخل الجنة من النساء.

 <sup>(</sup>۳) صحيح لغيره ـ أخرجه البيهقي (٧/ ٨٢)، وصححه شيخنا في «الصحيحة»
 (٩٤٩).

خلاف بين أهل العلم والراجع عندي أنه مستثنى لحديث أسماء رضي الله عنها مع التنبيه على أن الستر أولى وأحب إلى الله وأفضل (١).

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢٤٤/٦): "والحاصل، أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة ولهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد لهذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى".

Y - يحرم على المرأة أن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وفي الحقيقة عارية، مثل أن تكتسي الثوب الشفوف أو الضيق الذي يصف بشرتها أو يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ويصف عظامها، وإنما كسوة المرأة ما تسترها فلا تبدي جسمها، ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً فضفاضاً.

۳ ـ حدیث الباب صاعقة على رؤوس المتبرجات السافرات
 وبخاصة ما یسمى عارضات الأزیاء عیاذاً بالله من فتنتهن وشرهن.

#### ٤٩٦ ـ باب لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغيَّر وجهه، كأنه كَرِه ذلك؛ فقال: إنه أخي؛ فقال: «انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة»(٢).

وعنها قالت: قال رسول الله على: «لا تحرم

<sup>(</sup>١) وانظر لزاماً: «جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» لشيخنا حفظه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).

المصَّة (١) والمصتان (٢).

عن أم الفضل رضي الله عنها؛ قالت: دخل أعرابي على نبي الله عنها؛ وهو في بيتي؛ فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى (٣) رضعة أو رضعتين؛ فقال نبي الله: «لا تحرم الإملاجة (٤) والإملاجتان (٥).

## • من نقه (الباب:

١ ـ الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي:

أ \_ أن يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته، وينشز عظمه، وينبت لحمه.

ب ـ أن يكون خمس رضعات معلومات، فلا تحرِّم المصة ولا المصتان؛ لأن الثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس<sup>(١)</sup>.

٢ ـ اختلف أهل العلم في الرضاعة بعد الحولين، والصواب: أنه
 لا يحرم بل هو ممنوع؛ لأن الرضاعة تمت؛ لقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَلِانَ لَهُ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَ مَنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣].

وأما الاحتجاج بحديث سالم مولى أبي حذيفة، فهو رخصة لسالم

<sup>(</sup>١) المرة الواحدة من المص.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) الجديدة.

<sup>(</sup>٤) المصة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٥١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٥٢).

ولمن كان مثله لا يتعدى إلى غيرهم، والله أعلم.

\* \* \*

#### ٤٧) كتاب الطلاق

## ٤٩٧ ـ باب النهي عن الطلاق في الحيض

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي على فَتَغَيّظ رسولُ الله على ثم قال: «مُرْهُ فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١) (٤) واللفظ له.

#### • من نقه (لباب:

١ \_ تحريم الطلاق في الحيض يدل على ذلك أمور:

أ ـ تغيظ النبي على من فعل ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض تقدم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه، والله أعلم.

فإن قيل: لو عُلِم النهي عنه لما بادر عمر رضي الله عنه بالسؤال عن ذٰلك.

فالجواب: أن مبادرة عمر رضي الله عنه بالسؤال لا تعكر على ذلك، لأنه يكون عرف حكم الطلاق في الحيض، وأنه منهي عنه، ولم يعرف ماذا يصنع من وقع منه ذلك، والله أعلم.

ب \_ أمره ﷺ ابن عمر بمراجعة امرأته ثم طلاقها طلاقاً سنيّاً إِن عزم على ذلك

ت \_ فتوى ابن عمر رضي الله عنهما صاحب القصة لمن سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض: «أما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك»(١).

ولهذا صريح في أن من طلق في الحيض فقد عصى ربه؛ لأنه تعدّى حدود الله، ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه.

٢ \_ يحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لقوله ﷺ: «فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/٤٧١) (۳).

٣ ـ اتفق روايات حديث الباب على أن الطلاق البدعي وإن كان حراماً فإنه يقع، وتحتسب تطليقة، ففي رواية عن ابن سيرين: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبيِّ ﷺ؛ فقال: «ليراجعها»؛ قلت: تحتسب؟ قال: فَمَهُ (١).

فقول ابن عمر: فمه للزجر عن لهذا القول، ومعناه: لا شَك في وقوع الطلاق وأجزم به.

وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ قال: حُسِبَت عليّ بتطليقة (۲).

٤ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (٣٤٦/٩ ـ ٣٤٧): «ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور: منها ما لو كانت حاملاً ورأت الدم، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعياً ولا سيما إن وقع بقرب الولادة.

ومنها إذا طلق الحاكم على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقاً لرفع الشقاق، وكذلك الخلع، والله أعلم».

٥ ـ وجوب مراجعة المطلقة طلاقاً بدعياً؛ لأن الأمر النبوي صريح في ذلك؛ وهو قوله على لعمر رضي الله عنه: «مُرْه فليراجعها» والأمر بالأمر هنا أمر؛ لأن الآمر الأول وهو رسول الله على يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، والشارع حاكم على الآمر والمأمور؛

البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١) (١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٣٥).

فالتكليف وارد على الفريقين.

فإن قيل: إن ابتداء النكاح لا يجب؛ فاستدامته كذلك.

فالجواب: لما كان الطلاق في الحيض محرماً كانت استدامة النكاح فيه واجبة، والله أعلم.

### ٤٩٨ ـ باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس

عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «المختلعات والمنتزعات هُنَّ المنافقات»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۲۲۲٦)، والترمذي (۱۱۸۷)، وابن ماجه (۲۰۵۰)، وأحمد (٥/ ٢٧٧ و ٢٨٣)، والطبري وأحمد (٥/ ٢٧٧ و ٢٨٤٣)، والدارمي (٢/ ١٦٢)، وابن الجارود (٧٤٨)، والبن في «جامع البيان» (٤٨٤٣ و ٤٨٤٤)، وابن حبان (٤١٨٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٧٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٠٠)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).

من طرق عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عنه به.

صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قلت: لا؛ إسناده صحيح على شرط مسلم؛ لأن البخاري لم يخرج لأبي أسماء الرحبي، وهو: عمرو بن مرثد؛ فهو من رجال مسلم.

وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه (٢٠٥٤).

وإسناده ضعيف فيه مجهولان: جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان، والله

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه النسائي (١٦٨/٦)، وأحمد (١٤٤/١)، البيهقي (٣١٦/٧).
 من طريق أيوب عن الحسن عنه به.

#### • من فقه (الباب.

۱ ـ تغليظ تحريم أن تطلب المرأة من زوجها طلاقها من غير ما بأس، أو تخالع نفسها إذا لم يكن سبب يقتضيه، ويدل على التحريم أمور منها:

أ ـ تحريم رائحة الجنة على من طلبت ذلك.

ب \_ هٰذا صفة المنافقات.

٢ ـ الخلع طلاق وليس فسخاً، ولذلك أخرج أهل العلم حديث ثوبان تحت أبواب الخلع كأبي داود، والترمذي، وابن ماجه ولذلك جمع بعض أهل العلم بين حديثي الباب كالبيهقي.

ويدل على أن الخلع طلاق قولُ رسول الله على لثابت بن قيس رضي الله عنه عندما طلبت امرأته الخلع: «أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة»(١).

## ٤٩٩ ـ باب تحريم تخبيب المرأة على زوجها

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «من

قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة».

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات أثبات، وقول الحسن الذي ساقه النسائي نص عزيز يثبت سماعه من أبي هريرة، فهو ثقة ثبت، والإسناد إليه صحيح، ولذلك قال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة الحسن: «ولهذا إسناد لا مطعن في أحد رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة».

ولذلك لا يلتفت إلى إعلال النسائي له بالانقطاع ولا إلى قول الشوكاني في «نيل الأوطار» (٧/ ٤١)، وهو من رواية الحسن عنه وفي سماعه منه نظر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٧٣).

خَبَّبُ (۱) خادماً على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا»(۲).

عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا»(٣).

#### • من فقه (لبات:

١ ـ إفساد امرأة الرجل أو أمته أو عبده من أكبر الكبائر، لأن ظلم

- (١) خادع وأفسد.
- (۲) صحيح \_ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳۹۲/۱)، وأبو داود (۲۱۷۰) و ١٩٠٠)، وأحمد (۲/ ٣٩٧)، واللفظ له، والحاكم (۲/ ١٩٦)، والبيهقي (۱۳/۸)، وابن حبان (٥٦٨ و٥٥٠٠).
- من طرق عن عمار بن زریق عن عبدالله بن عیسی عن عکرمة عن یحیی بن معمر عنه به
  - قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
- (۳) صحیح \_ أخرجه أحمد (۳۰۲/۵)، والحاكم (۲۹۸/۶)، وابن حبان (۳۳۳٪)، والبیهقی (۳/۱۰)، والبزار (۱۵۰۰).
  - من طريق الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم، والمنذري، والذهبي. وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.
    - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٩٦/١)، وأبو يعلى (٣٤١٣). وإسناده لا بأس به في المتابعات.
- وآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٢): «وفيه محمد بن عبدالله الرازي لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا»؛ وقال في (٥/ ٧٧): «فيه أبو طيبة عبدالله بن مسلم، وثقه ابن حبان، وقال يخطىء ويخالف وبقية رجاله ثقات».

الزوج بإفساد حليلته، والجناية على بيته، وتهديم أسرته أعظم ظلماً من أخذ ماله بل كسفك دمه \_ عياذاً بالله.

٢ \_ صيانة الأسرة المسلمة واجب على الجماعة المسلمة.

#### ٥٠٠ ـ باب لا طلاق إلا فيما يملك

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه: أن النبي ﷺ؛ قال: «لا طلاق إلاّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» (١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك»(٢).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، والمسور بن مخرمة، وأبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده، وعائشة، ومعاذ بن جبل، وابن عمر رضي الله عنهم.

#### • من فقه (لباب:

١ \_ لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية؛ قال البغوي في «شرح

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۱۹۰ \_ ۲۱۹۲)، والترمذي (۱۱۸۱)، وابن ماجه (۲۰٤۷)، وأحمـــد (۲۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۷)، والـــدارقطنــي (۲۰٤۷ \_ ۱۰)، والطيالسي (۲۲۲۵)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۵۹ و ۲۲۰)، وابن الجارود (۲۲۳)، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (۱/۲۹۰)، والحاكم (۲/۰۰۲)، والبيهقي (۱/۳۱۸).

من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. قلت: إسناده حسن.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه الطیالسي (۱۱۸۲)، والحاکم (۲/۲۰۶ و۲۰۶)، والبیهقي
 (۷/ ۲۱۹).

قلت: صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

السنة» (٩/ ١٩٩): «اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو».

٢ ـ اختلف العلماء في تعليق الطلاق كأن يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو: إن تزوجت من مدينة كذا فهي طالق؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يقع.

قال الترمذي (٣/ ٤٨٦): «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم».

وهذا هو الحق ؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٣٨٦): "هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علِّق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. وإن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك، والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء؛ لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقدة النكاح أو الملك فلا ينفي في يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقدة النكاح أو الملك فلا ينفي في الأخبار فائدة، بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد، فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها، والله أعلم».

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٧/ ٢٨): «ولهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقاً».

٣ - حمل قوم أحاديث الباب على من يقول: امرأة فلان طالق
 وفيه بُعْدٌ لا يخفى، والله أعلم.

### ٥٠١ ـ باب لا تسأل المرأة طلاق أختها

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدِّر لها»(١).

وفي رواية فيها زيادة: «فإن المسلمة أخت المسلمة»(٢).

## • من نقه الباب:

١ ـ تحريم أن تسأل المرأة طلاق الأخرى وأن يتزوجها؛ فيصير
 لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة.

٢ ـ ليس المراد بـ «أختها» أخوة النسب، وإنما هي إخوة الدين؛ كما بينته الرواية الأخرى، ولذلك من قال يلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين فليس بشيء، والله أعلم.

٣ ـ لا يحل للضرة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.

٤ ـ لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتعرض لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء لمجرد إرادتها فلا يقع إلا ما قدره الله، ولهذا مراد قوله على كما في رواية مسلم: "وَلْتَنْكِحْ فإنما لها ما كتب لها".

## ٥٠٢ ـ باب تحريم أخذ مهر المرأة

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَآ أَن يَغَافَآ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه ابن حبان (٤٠٧٠)، وأحمد (٣١١/٢).
 قلت: إسناده صحیح.

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودً اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قال تعالى: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِبُواْ النِسَآءَ كَرَهَا وَلَا يَعْضُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ اللَّهُ وَلَا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ فِيلَا اللَّهُ فِيدِ خَيْرًا حَيْرِيرًا اللَّهُ عُلِو خَيْرًا حَيْرِيرًا اللَّهُ فِيدِ خَيْرًا حَيْرِيرًا اللَّهُ عُلِو خَيْرًا حَيْرِيرًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِيدِ خَيْرًا حَيْرِيرًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِيدِ خَيْرًا حَيْرِيرًا اللَّهُ وَلِينَ أَرَدَتُهُمُ السَيْبَدَال زَقِح مَكَاك زَقِح وَالتَيْتُم إِحْدَاللَهُنَّ قِنطارًا فَلاَ تَأْخُذُوا اللَّهُ وَلِينَ أَرَدَتُهُمُ السَيْبَدَال زَقِح مَكَاك زَقِح وَالتَيْتُم إِحْدَاللَهُنَّ قِنطارًا فَلاَ تَأَخُذُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عليه: «إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلاً فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابةً عبثاً»(١).

#### • من فقه (لباب:

١ - لا يحل للرجل أن يأخذ من مهر المرأة شيئاً إن أراد طلاقها،
 ولو أعطاها مالاً كثيراً، ولذلك فلا يجوز له أن يقهرها ويضرها لتفتدي
 به.

۲ - إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة كالزنى والعصيان والنشوز وبذاءة
 اللسان، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى
 تتركه له وتخالعه.

<sup>(</sup>١) حسن - أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٢) بإسناد حسن.

#### ٥٠٣ ـ باب طلاق الهازل

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «ثلاث جدُّهن جدُّ وَهَزِلُهنَّ جدُّ: النكاح، والطلاق، والرجعة»(١).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ لا يجوز اللعب بالطلاق والهزل فإن فعل ذٰلك وقع.

قال البغوي في «شرح السنة» (٩/ ٢٢٠): «اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه؛ لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلاً إلا قال، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشيء مما ذكر في لهذا الحديث، لزمه حكمه، وخص لهذه الثلاث بالذكر؛ لتأكيد أمر الفَرْج، والله أعلم.

قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٥/ ٢٠٤): "وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدلّ

 <sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۱۹٤)، والترمذي (۱۱۸٤)، وابن ماجه (۲۰۳۹)، وابن
 الجارود (۷۱۲)، والبغوي (۲۳۵٦)، والحاكم (۱۹۸/۲) وغيرهم.

من طريق عبدالرحمٰن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عنه به . قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عبدالرحمٰن بن حبيب وهو ابن أدرك المدني ضعيف قال فيه النسائي: منكر الحديث.

وللحديث طرق وشواهد ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (٢٩٣/٣ ـ ٢٩٤)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢٠٩/٣)، وشيخنا في «إرواء الغليل» (٢٢٤/٦ ـ ٢٢٨) وبعضها يصلح شاهداً له؛ ولذُّلك حسنه شيخنا حفظه اللّه.

ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي، وزائل العقل والمكره.

والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده ربّب الشارع عليه حكمه جدّ به أو هَزَل، ولهذا بخلاف النائم والمُبَرْسم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ، وهو عالم به ولم يُرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه».

٢ ـ قال بعض أهل العلم: أن طلاق الهازل لا يقع، واحتجوا بقوله
 تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ ﴾ [البقرة: ٢٢٧] ولا حجة لهم في ذٰلك

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢١/٧): «والحديث يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع ذٰلك منه ذٰلك.

أما في الطلاق فقد قال بذلك بعض الشافعية والحنفية وغيرهم وخالف في ذلك أحمد ومالك؛ فقال: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية وبه قال جماعة من الأثمة منهم الصادق والباقر والناصر واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَرَبُوا الطَّلَقَ ﴾ [البقرة: ٢٢٧]؛ فدلت على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه.

وأجاب صاحب «البحر» بالجمع بين الآية والحديث؛ فقال يعتبر

العزم في غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر.

والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله؛ فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حق المُولي».

#### ٥٠٤ ـ باب لا طلاق في إغلاق

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا طلاق ولا عتاق في غلاق»(١).

#### • من نقه (الباب:

ا \_ فسر أبو داود الغلاق بقوله: أظنه الغضب، لكن جمهور أهل الغريب فسروه بالإكراه، وكأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل، ولا تناقض إذا حملنا الإغلاق على شدة الغضب حيث يصبح الآمر الناهي

<sup>(</sup>۱) حسن بطرقه ـ أخرجه أبو داود (۲۱۹۳)، وابن ماجه (۲۰٤٦)، وأحمد (۲/۲۷۱)، وابن أبي شيبة (۹/۵)، والدارقطني (۳۱/۶)، والحاكم (۱۹۸/۲)، والبيهقي (۷/۳۵).

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٧)، والدارقطني (٣٦/٤).

من طريق آخر عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.

قلت: وفيه قزعة بن سويد وهو ضعيف.

وأخرجه الحاكم (١٩٨/٢) من طريق ثالث عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.

قال الذهبي: نعيم صاحب مناكير.

قلت: وهو كما قال فالإسناد ضعيف.

وبالجملة، فهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من مقال، فإنها تشد بعضها بعضاً، فالحديث بمجموعها حسن، والله أعلم.

على صاحبه فيصبح معلقاً عليه لا يدري ما يفعل.

٢ ـ وأحسن من فصل في طلاق الإغلاق ابن قيم الجوزية رحمه الله؛ فقال في «زاد المعاد» (٥/ ٢١٥): «قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته.

قلت: قال أبو العباس المبرِّد: الغلق: ضيق الصدر، وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصاً.

قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. والغضب على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، ولهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.

الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.

الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه».

#### ٥٠٥ ـ باب النهي عن الإيلاء فوق أربعة أشهر

قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَللَهَ غَفُورٌ رَحِيثُهُ \* وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]. عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله تعالى: «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل»(١).

## • من نقه (لباب.

1 \_ الإيلاء هو الحلف أن لا يجامع الرجل زوجته، ولهذا لا يخلو أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر، فإن كانت أقل من أربعة أشهر فله أن ينتظر ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة، وإن زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة زوجها أن يفيء وإما أن يطلق ولهذا لئلا يضر بها.

ولذلك فإن الإيلاء فوق أربعة أشهر دون الرجوع أو الطلاق حرام؛ لأنه محض الضرر بالزوجات.

٢ ـ لا يقع الطلاق بمجرد مضى الأربعة أشهر وهو مروى عن جمهور الصحابة.

عن نافع عن ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع الطلاق حتى يطلق».

ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ (٢).

ولهذا هو الصواب إن شاء الله للوجوه الآتية:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٢٩١).

أ ـ دلالة قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَرَّهُوا الطَّلَقَ ﴾ الصريحة أن انتهاء الأربعة أشهر لا يعد طلاقاً، حتى يعزم المولى الطلاق أو يفيء، وقد جعل الله عز وجل الطلاق والفيء معلقين بفعل المولي بعد المدة ولذلك فلا يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة، ولأنه لا يوجد في شيء من الأدلة أن العزم على الطلاق يكون طلاقاً، وإلا لكان العزم على الفياء يكون فيئاً دون الفعل ولا قائل بذلك.

ب ـ ما ثبت عن الصحابة في لهذه المسألة يعد مرفوعاً حكماً كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٤٢٨/٩): «ولهذا تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل لهذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم، فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف».

ت ـ أنه قول أكثر الصحابة وموافق لظاهر القرآن؛ قال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٤٢٩): «والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن».

٣ - ومن المدة التي ضربها الله للمولي استنبط بعض الفقهاء أنه لا يجوز للرجل ترك امرأته أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن مولياً، لأن ذلك الإجل يدل على أن المرأة يندر أن تصبر عن زوجها أكثر من ذلك، والله أعلم.

٤ ـ يوقف المولى بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن لم يفيء ألزم
 بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والله أعلم.

#### ٥٠٦ ـ باب تغليظ تحريم الظهار

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن فِسَآيِهِم مَّا هُرَ ٱمَّهُمْ لِهِمْ إِنَّ إِنَّ

أُمّهَا تُهُمْ إِلّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنّ اللّهَ لَعَفُونُ عَفُورٌ \* وَاللّهِ مُعَلَّمُ اللّهُ لَعَفُونُ عَفُورٌ بِهِ وَاللّذِينَ يُظْنِهِرُونَ مِن نِسَامِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَسَمَا سَأَ ذَلِكُ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتُمَا سَلّ فَي فَعَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتُمَا سَأَ فَمَن لَمْ يَسْجِينَ مِسْجِينَا وَيُسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلّكَ حُدُودُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَاللّكَ حُدُودُ اللّهُ اللّهِ وَلِللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهُ اللّهِ وَلِلْكَ لِلْكَالِمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهُ اللّهِ وَلِلْكَ لِلْكَالِمُ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْلُونَ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكَ لِلْكَ لِلْكَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَالًا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلِيلُ كُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَالُولُ اللّهُ وَلَالَاكُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها؛ قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله على أشكو إليه، ورسول الله على يجادلني فيه؛ ويقول: «اتق الله فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجُكِدُلْكَ فِي زَقِجِهَا ﴾ إلى الفرض فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد؛ قال: «فيصوم شهرين متتابعين»؛ قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام؛ قال: «فليطعم ستين مسكيناً»؛ قالت: ما عنده شيء يتصدق به؛ قالت: فأتي ساعتئذ بعرق آخر؛ قال: «أحسنت، إذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك»(٢).

<sup>(</sup>۱) مكتل، وهو: زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً؛ كما صح عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن عند أبي داود (۲۲۱٦)، وأما من قال: إنه يسع ستين صاعاً أو ثلاثين فأنكره العلماء؛ لأن الأسانيد إلى ذلك لا تصح، فقد تفرد بها معمر بن عبدالله بن حنظلة وهو مجهول.

 <sup>(</sup>۲) حسن بشواهده ـ أخرجه أبو داود (۲۲۱۵، ۲۲۱۵)، وأحمد (۳۹۱/۳ ـ ۳۹۲)، وابن حبان (٤٢٧٩)، وابن الجارود (٧٤٦)، والبيهقي (٧/ ٣٩١ ـ ٣٩٢) وغيرهم.
 من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن عبدالله بن سلام عنها به.

قلت: رجاله ثقات غير معمر بن عبدالله بن حنظلة، وهو مجهول؛ فالإسناد ضعيف، وأما ابن إسحاق فصرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان.

ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها:

١ - مرسل صالح بن كيسان عند ابن سعد في «الطبقات» (٣٧٨/٨ - ٣٧٩) وإسناده
 صحيح.

٢ - مرسل عطاء بن يسار عند البيهقي (٧/ ٣٨٩ - ٣٩٠) وإسناده صحيح، وقال البيهقي بإثره: «وهو شاهد للموصول قبله».

٣ ـ خديث عائشة عند أبي داود (٢٢٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٨١).

ع - حدیث ابن عباس عند البزار (۱۰۱۳ - کشف الأستار)، والبیهقی (۷/ ۳۹۲).
 وفی الباب عن سلمهٔ بن صخر عند أبی داود (۲۲۱۳)، والترمذی (۱۱۹۸)
 و۹۲۹۹)، وابن ماجه (۲۰۲۲)، وأحمد (۶/ ۳۷)، والدارمی (۲/ ۱۲۳).
 وابن الجارود (۷٤٤)، والحاکم (۲/ ۲۰۳)، والبیهقی (۷/ ۳۹۰).

من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر.

قلت: وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.

وله طريق آخر عند أبي داود (٢٢١٧)، وابن الجارود (٧٤٥).

من طريق ابن وهب أخبرهم قال: أحبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن سليمان ابن يسار وذكره مرسادً.

وهو إسناد صحيح مرسل.

وله طريق ثالث أخرجه الترمذي (١٢٠٠)، والحاكم (٢٠٤/٢)، والبيهقي (٣٩٠/٧)، والبيهقي (٣٩٠/٧). من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان أن سلمة بن صخر البياضي وذكره.

قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات.

وبالجملة، فالحديث حسن بطرقه وشواهده، والله أعلم.

#### • من نقه (لباب:

١ ـ الظهار حرام يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكَزًّا مِّنَ ٱلْقَولُو وَزُورًا ﴾، وصورته: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.

٢ ـ من عاد لزمته الكفارة وهي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين ممتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

واختلف أهل العلم في العود، فذهب قوم أن المراد إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من تكرير لفظ الظهار؛ وقال آخرون هو الوطء؛ وقال آخرون: هو أن يمسكها عقب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها فلم يفعل.

وظاهر القرآن يدل على أنه الوطء، والله أعلم.

٣ \_ تجب الكفارة على المظاهر قبل أن يمس زوجته أي يطأها،
 وهي على الترتيب لا التخيير؛ كما هو صريح الكتاب والسنة.

## ٥٠٧ ـ باب نهي المطلقة أن تكتم حملها أو حيضها

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يَثَرَبَّصْ فِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوعٌ وَلَا يَعِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آزِعَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة:

#### • من فقه (الباب:

١ ـ يحرم على المطلقة أن تكتم حيضها أو حملها أو تخبر بغير الواقع.

٢ \_ قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٧٨): «تهديد

لهن على خلاف الحق، ودل لهذا على أن المرجع في لهذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك، فرد الأمر إليهن، وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان.

# ٥٠٨ ـ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره

عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي ﷺ فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هُدْبة (۱)؛ فقال: «لا حتى تذوقي عُسَيْلتَك (۲) ويذوق عُسَيْلتك (۳).

#### • من نقه (لباب

۱ - من بانت بینونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً
 بیره.

٢ ـ لا يجوز أن يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني، ولا
 إرادة تحليلها للأول؛ فإن ذلك حرام، وهو ما يسمى في بلاد الشام

<sup>(</sup>١) طرف الثوب الذي لم ينسح، وأرادت أن متاعه يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.

<sup>(</sup>٢) حلاوة الجماع ولذته، وهو: أن تغيب الحشفة في الفرج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣١٧)، ومسلم (١٤٣٣).

«التجحيشة» وفي بلاد العجم «الحلالة» كما سبق بيانه في كتاب النكاح.

٣ ـ لا بد أن يطأها الزوج الثاني؛ فتذوق عسيلته ويذوق
 عسيلتها، ولذلك فإن جامعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا يجزىء.

٤ ـ فإن كان عنيناً فطلقها فلا يحق لها الرجوع إلى الزوج الأول؟
 كما هو ظاهر حديث الباب.

\* \* \*

### 4٨) كتاب النفقات

#### ٥٠٩ ـ باب لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته؛ فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله على فذكرت له ذلك ؛ فقال: «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذينني» الحديث (۱).

## • من نقه (الباب:

١ ـ المطلقة ثلاثاً التي لا يحل لزوجها أن ينكحها إلا أن تنكح
 زوجاً غيره ليس لها نفقة ولا سكنى.

٣ ـ وقد اعتُرِض على حديث فاطمة بنت قيس وإنه مخالف لظاهر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۲۹۰) بإسناد صحيح.

القرآن، وقد رد ذلك كله ابن قيم الجوزية رحمه الله في بحث ماتع في كتابه الفذ «زاد المعاد» (٥/ ٥٢٢ ـ ٥٤٢)، ولولا طوله لنقلته، ولكن يرجع إليه؛ فإنه نفيس.

# ٤٩) كتاب الأطعمة

## ٥١٠ ـ باب تحريم الأكل بالشمال

عن جابر بن عبدالله عن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال»(١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها»(٢).

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلاً أكل عند رسول الله على بشماله فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه (٣).

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم الأكل بالشمال، لأن ذلك من فعل الشيطان، فينبغي
 مخالفته وعدم التشبُّه به.

أخرجه مسلم (۲۰۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٢٠) (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٢١)

٢ - الإثم يلحق بمن ليس له عذر من مرض أو جراحة، فإن كان فلا إثم، وهذا صريح في الحديث الأخير، والله أعلم.

## ٥١١ ـ باب الزجر عن الأكل من رأس الطعام

عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا من حواليها، ودعوا ذروتها يبارك فيها»(١).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أكل أحدكم طعاماً، فلا يأكل من أعلى الصّحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها»(٢)

عن سلمى: «كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام»(٣).

#### . . .

• من نقه (الباب.

١ ـ تحريم ابتداء الأكل من ذروة الطعام بل من جوانبه.

(۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۷۷۳)، وابن ماجه (۳۲۲۳ و۳۲۷۵)، والبیهقی (۷/ ۳۸۳) وغیرهم.

قلت: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

صحيح - أخرجه أبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، وأحمد (١/ ٢٧٠ و٣٠٠ و٣٤٥ و٣٦٤)، والحاكم (١١٦/٤)، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٢٧٨)، و«الأدب» (٦٣٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٧٣) وغيرهم.

من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه به. قلت: إسناده صحيح وقد أعله بعض أهل العلم بعطاء؛ لأنه كان اختلط، وخفى

عليه أن شعبة وسفيان من الرواة عنه عند أبي داود وأحمد وقد سمعا منه قبل الاختلاط، فالإسناد صحيح لا ريب.

(٣) حسن ـ «صحيح الجامع الصغير» (٥٠٠٨)، وحسنه العراقي والهيئمي ووافقهم المناوي كما في «فيض القدير» (٥ / ٢٤٤).

٢ ـ البركة تنزل وسط الطعام ثم تفيض من أعلى الصحفة على
 جوانبها.

## ٥١٢ ـ باب الزجر عن التفرق على الطعام

عن وحشي بن حرب قال: إن رجلاً قال: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع؟ قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين؟ اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه (١٠).

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «كلوا جميعاً ولا تتفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة»(٢).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «كلوا جميعاً ولا تتفرقوا؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة»(٣).

وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً:

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم التفرق على الطعام؛ لأنه يمحق البركة.
 ٢ ـ الاجتماع على الطعام مراعاة للتآلف والمواساة.

<sup>(</sup>۱) حسن لغیره ـ أخرجه أبو داود (۳۷۱۶)، وابن ماجه (۳۲۸۲)، وأحمد (۳/ ۵۰۱)، وابن حبان (۵۲۲۶)، والحاكم (۲/۳/۲).

قلت: إسناده فيه ضعف، لأن وحشي بن حرب وأباه حرب بن وحشي مقبولان، ولْكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه (٣٢٨٧).

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره ـ «الصحيحة» (٢٦٩١).

# ٥١٣ - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى فأتاه دِهْقان (١) بقدح فضة، فرماه به فقال: إني لم أرْميه إلا إني نهيته فلم ينته، وإن النبي على نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنيه الذهب والفضة وقال: «هن لهم في الدنيا، وهن لكم في الآخرة»(٢).

عن أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر<sup>(٣)</sup> في بطنه نار جهنم»<sup>(٤)</sup>.

وفي رواية: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب» (٥). وفي الباب عن البراء بن عازب، وأنس ابن مالك رضي الله عنهما.

#### • من فقه (لباب:

١ - تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، ومن فعل ذلك فقد تشبه بقوم غضب الله عليهم ممن حرفوا شرعه.

٢ - الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة للكفار في الدنيا،
 ولنا - إن شاء الله - في الآخرة.

<sup>(</sup>١) هو زعيم فلاحي العجم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٢٥)، ومسلم (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) صوت يردده البعير من حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس، والمراد: تصوّت النار في بطنه.

<sup>(</sup>٤) أحرجه البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٦٥):

- ٣ \_ من استعمل آنية الذهب والفضة استحق عذاب جهنم.
- ٤ ـ يلحق بالأكل والشرب ما في معناهما مثل التطيب والتكحل.
- ۵ \_ هٰذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء عدا الحلي للنساء فإنه
   مباح لهن، وكذلك اتخاذ خاتم الفضة للرجال.

## ٥١٤ ـ باب تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يقول: «بئس الطعامُ طعامُ الوليمة يدعى إليه الأغنياء، ويُتْرَكُ المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله»(١).

وفي رواية أن النبي علم قال: «شر الطعام طعامُ الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يُجِب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»(٢).

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة في الولائم دون الفقراء؛
 لأن ذلك يجعلها شر الطعام.

٢ ـ الحديث خرج عل سبيل الإخبار بما يقع فيه الناس عادة من مراعاة الأغنياء في الولائم، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، وصدر المجالس وتقديمهم على الفقراء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۱۷۷)، ومسلم (۱٤٣٢) موقوفاً وهو مرفوع حكماً؛ كما بينه الحافظ في «فتح الباري» (۹/ ۲٤٤ ـ ۲٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱٤٣٢) (۱۱۰).

وليس معناه: أن طعام الوليمة شر، فلو كان كذلك لما أوجب تلبية الدعوة، وجعل رفضها عصيان لله ورسوله؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، فتدبر.

### ٥١٥ ـ باب الزجر عن القران بين تمرتين إذا أكل جماعة(١)

عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا الثمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يَمُرُّ بنا فيقول: «إن رسول الله ﷺ نهى عن القِران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه»(٢).

#### • من فقه (الباب.

١ - تحريم القرآن في الطعام من غير إذن لمن يؤاكلهم لما فيه من الغبن لرفيقه وشريكه.

٢ ـ علق بعض أهل العلم النهي في حالة الضيق وقلة الطعام وسوء العيش، والصواب: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ناهيك أن سبب ورود الحديث ليس علة في وجود الحكم حتى يدور معها وجوداً وعدماً، فمن حكم تحريم القران: منع الظلم والغبن، وتطيب نفوس الآكلين، وعدم الشره والأثرة.

## ٥١٦ ـ باب الزجر عن الأكل متكئآ

عن أبي جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله على: «إنى

<sup>(</sup>١) وقد مضى بسط مسألة الباب في كتاب الشركة باب النهي عن القران في التمر بين الشركاء (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٢٠٤٥).

لا آكل متكتأ»(١).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «ما رُئي رسول الله عنها؛ قال: «ما رُئي رسول الله عَنْهُ يَأْكُلُ متكئاً قط، ولا يطأ عَقِبَه رَجْلان (٢٠٠٠).

#### • من نقه (لباب:

١ ـ قال الخطابي في «معالم السنن» (٢٤٢/٤) ونقله البغوي في «شرح السنة» (٢٨٦/١١): «يحسب أكثر العامة أن المتكىء هو المائل المعتمد على أحد شقيه، وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكىء ها هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكىء».

قلت: ما ردّه الخطابي هو الراجح، ويشهد له قول الصحابة رضي الله عنهم في الحديث الصحيح: «وكان متكثاً فجلس»؛ أي: مائلاً إلى جنبه فجلس، وقد جزم به ابن الجوزي.

٢ \_ حرمة الأكل متكئاً، وقوله ﷺ وفعله دَالٌ على ذٰلك، لأنه ينبغي التقلل من الطعام ويتواضع فلا يتشبه بالعجم.

" " \_ الأكل متكئاً يؤذي؛ لأن الطعام لا ينحدر في مجاريه سهلاً ولا يسيغه هنيئاً.

٤ ـ الاعتماد على اليد عند الأكل فيه نوع اتكاء؛ لأنه يؤدي إلى.
 الميل، وهذا لا يخفى، وقد ورد في الزجر عنه حديث لا يصح؛ كما قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٩٨ و٥٣٩٩).

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۳۷۷۰)، وابن ماجه (۲٤٤)، والبغوي في «شرح السنة»
 (۲۸٤٠)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص۲۱۳) وغيرهم.
 قلت: إسناده صحيح.

الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٥٤١).

#### ٥١٧ ـ باب النهى عن مسح اليد قبل لعقها

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي على الله عنهما، أكل النبي على الله عنهما، أن النبي على الله عباس رضي الله عنهما الل

عن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يَلعَق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة"(٢).

### • من نقه (لباب:

ا ـ النهي عن مسح اليد بالمنديل المعد لإزالة ما يبقى من طعام على اليد من قبل لَحْسها اغتناماً للبركة وحرصاً عليها، أو يُلْحِسها غيره ممن لا يقذر من ذلك.

٢ ـ النهي عن ترك اللقمة التي سقطت، بل عليه إماطة الأذى ثم
 أكلها، ولا يدعها للشيطان.

## ٥١٨ ـ باب كراهة البيتوتة وفي يده غمر

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام وفي يده غَمْرُ (٣) ولم يَغْسِلْه فأصابه شيء فلا يلومن إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۲٪٥)، ومسلم (۲۰۳۱).

<sup>(</sup>Y) مسلم (T.T) (118) و(١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ريح اللحم وزنخه، وما يعلق باليد من دسمه.

نفسه»<sup>(۱)</sup>.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على الله عنها و الله عنهما عن النبي على الله عباس رضي الله عنهما عن النبي على الله عباس وبيده غمر قبل أن يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه (٢٠).

#### • من نقد (لباب:

١ ـ كراهة البيتوتة ولم يغسل الآكل يده من الدسم.

٢ ـ ترك ريح اللحم وزنخه على اليد يستجلب الحشرات السامة،
 ويفضي إلى بعض الأمراض الجلدية؛ كما هو مشاهد وَمُجَرَّب.

#### ٥١٩ ـ باب النهى عن التكلف للضيف

عن شقيق قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه، فقرب إلينا خبزاً وملحاً؛ فقال: "لولا أن رسول الله ﷺ نهانا عن التكلف، لتكلف، لتكلف لكم».

فقال صاحبي: فلو كان في ملحنا سعتر، فبعث بمطهرته إلى البقال، فرهنها، فجاء بسعتر، فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي:

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۲۰)، وأبو داود (۳۸۵۲)، والترمذي (۱۸۲۰)، وابن ماجه (۳۲۹۷)، وأحمد (۲/۳۲۲ و ۵۳۷)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۸۷۸)، والبيهقي (۲/۲۷۷)، وابن حبان (۵۷۱۱)وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۱۹)، والطبراني في «الأوسط» (۵۰۲)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۳٤٨/۲)، والبزار (۲۸۸٦) وغيرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح بمجموع ذٰلك.

الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال(١).

### • من نقه (لباب.

١ ـ النهي عن التكلف للضيف ما لا يقدر عليه، فإن ذلك يدور
 بين الإحراج والرياء وكلاهما شر عياذاً بالله.

٢ \_ ينبغي على الضيف أن يقنع بما قدم له ولا يحرج مُضيفه.

٣ ـ لا يجوز للضيف أن يثوي عند مضيفه حتى يُحْرِجَهُ لحديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الحاكم (١٢٣/٤)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٠٥). من طريق سليمان بن قرم عنه به والسياق للجاكم.

صححه الحاكم ووافقه الذهبي وإسناده حسن إن شاء الله؛ لأن سليمان من رجال مسلم، وفيه ضعف، وحديثه حسن إن شاء الله.

وتابعه قيس بن الربيع ثنا عثمان بن شابور رجل من بني أسد عن شقيق وذكره بنحوه.

أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١) بإسناد ضعيف فيه قيس بن الربيع سيىء الحفظ، وعثمان فيه جهالة.

وله طريق آخر عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٥٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٢٠٥)، والحاكم (١٢٣/٤).

من طريق حسين بن الدماس قال: سمعت عبدالرحمٰن بن مسعود وسليم بن رباح وزكريا بن إسحاق يحدثون عن سَلْمَان عن النبي ﷺ: «لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه».

قلت: هذا إسناد فيه جهالة.

والحديث بمجموع ذلك ثابت قوي إن شاء الله.

الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته (١) يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي (٢) عنده حتى يحرجه (٣) (٤).

وفي رواية لمسلم: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه» قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؛ قال: «يقيم عنده ولا شيء له يقريه به».

## ٥٢٠ ـ باب تحريم الأكل منبطحا

عن ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه»(٥).

عن علي رضي الله عنه؛ قال: «نهاني رسول الله على عن صلاتين، وقراءتين، وأكلتين، ولبستين: نهاني أن أصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وأن آكل وأنا منبطح على بطني، ونهاني أن ألبس الصماء، وأحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجي وبين السماء ساتر»(٦).

## • من فقه (الباب.

١ ـ لا يجوز الأكل منبطحاً على وجهه.

<sup>(</sup>١) منحته وعطيته.

<sup>(</sup>٢) يقيم.

<sup>(</sup>٣) يضيق عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٣٥)، ومسلم (٤٨) (١٥) (٣/ ١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٧٧٤)، وابن ماجه (٣٧٧٠)، والحاكم (١٢٩/٤).

قلت: إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٦) حسن بما قبله ـ أخرجه الحاكم (١١٩/٤) وضعفه ووافقه الذهبي.

#### ٥٢١ ـ باب الزجر عن الجلوس على مائدة عليها منكر

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله عليه على عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر»(١).

عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله على يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر»(٢).

عن جابر رضي الله عنه: أن النبي على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا الأخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر "(٣).

- (١) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٧٧٤)، والحاكم (١٢٩/٤). .
- قلت: إسناده فيه ضعف، ولكن للحديث شواهد عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبدالله، وابن عباس رضى الله عنهم، وبالجملة؛ فالحديث بها ثابت.
- (٢) حسن لغيره ـ أخرجه أحمد (١/ ٢٠)، والبيهقي (٧/ ٢٦٦) بإسناد فيه جهالة لكن يشهد له أحاديث الباب.
  - (٣) حسن بطرقه \_ أخرجه الترمذي (٢٨٠١)، وأبو يعلى (١٩٢٥).
    - من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس به.
      - قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف ليث.
  - وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩)، والحاكم (١/ ١٦٢ و٤/ ٢٨٨) وغيرهما.
    - من طريق أبي الزبير عنه به .
    - قلت: فيه عنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس معروف. والحديث بطريقيه حسل

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما.

#### • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، أو يوضع عليها مأكول محرم، أو يحدث عليها منكر من القول أو الفعل.

## ٥٢٢ ـ باب النهي عن الأكل في آنية المشركين

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي الذي ليس بمُعَلَّم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أمّا ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، فاغسلوها، ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كُلْ، وما أصبت بكلبك الدي أصبت بكلبك الذي ليس بمُعَلَّم فأدركت ذكاته فَكُلُّ»(١).

وفي رواية: «لا تطبخوا في قدور المشركين، فإن لم تجدوا غيرها، فارحضوها(٢)رحضاً حسناً، ثم اطبخوا وكلوا»(٣).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

## • من فقه (الباب:

١ \_ دلت أحاديث الباب على نجاسة آنية المشركين من أهل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) اغسلوها.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٨٣١).

الكتاب والمجوس وأهل الأوثان وغيرهم؛ لكثرة استعمالهم النجاسة كالخنزير وغيره، بل منهم من يتدين بملامستها.

٢ ـ تحريم استعمال آنيتهم للأكل والطبخ مع القدرة على غيرها.
 ٣ ـ إذا اضطر إلى آنيتهم فتغسل غسلاً حسناً.

٥٢٣ ـ باب النهى عن السؤال عن طعام وشراب المسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله الله الله على أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأله عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه»(١).

#### • من فقه (الباب.

١ - النهى عن السؤال عن طعام وشراب المسلم.

٢ ـ هذا النهي محمول على من غلب على ماله الحلال ويتقي الشبهات والمحرمات، وهو المسلم الذي لا يتهم، وهذا ما ثبت عن أنس بن مالك حيث قال: «إذا دخلت على مسلم لا يُتَّهم فكل من

<sup>(</sup>۱) صحيح بطرقه \_ أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۹)، والحاكم (۱۲٦/۶)، وأبو يعلى (٦٣٥٨)، والطبراني في «تاريخ بغداد» (٣٠٥٨). (٨٧/٣).

من طريق مسلم بن حالد عن زيد بن أسلم عن شمي عن أبي صالح عنه به مرقوعاً. قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي؛ فهو ضعيف. وساق الحاكم له طريقاً آخر عن ابن عجلان عن سعيد عنه؛ لكنه قال على شرط مسلم. قلت: وفيه تساهل؛ لأن ابن عجلان أخرج له مسلم متابعة ولكنه حسن الحديث، فالحديث بمجموعهما صحيح؛ والله أعلم.

طعامه واشرب من شرابه»<sup>(۱)</sup>.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٥٨٤): «وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة، والله أعلم».

٣ ـ قد يجب السؤال أحياناً وبخاصة بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر؛ فإن اللحم الذبيح هناك أندر من الكبريت الأحمر، ولا يهتم بهذا الشأن إلا كل حريص على دينه كما رأينا ذلك عياناً.

## ٥٢٤ ـ باب الزجر عن الأكل حتى الشبع

عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سما ملأ آدمي وعاءً شرّاً من بطنه بحسب ابن آدم أكلاتُ يُقمن صُلْبه، فإن كان لا مَحَالةَ فَثُلُثٌ لطعامه وَثُلُثٌ لشرابِه، وثُلُثٌ لنفسه»(٢).

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري (۹/ ۵۸۳ ـ فتح)، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٥١٢ \_ تحفة)، وأحمد (١٢١/٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٦٠٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٣) و (٦٤٥)، و «الأوسط» (٤٥٨ \_ مجمع البحرين)، «مسند الشاميين» (١٣٧٥ و ١٣٧٠)، والحاكم (١٢١/٤ و٣٣١ و٣٣٢)، والقضاعي في «الشهاب» (١٤٣٠) وغيرهم.

من طریق یحیی بن جابر عنه.

قلت: إسناده صحيح متصل.

وله طرق أخرى عنه ذكرتها في «إيقاظ الهمم» (ص ٦١٦ ـ ٦١٢).

الأرض»(١)

### • من نقه (الباب.

ا ـ هذا الباب وبخاصة ما ورد في حديث المقدام أصل جامع لأصول الطب كلها، فلو استعمله الناس لسلموا من الأمراض والأسقام بإذن الله، لأنّ الشّبع أصل كل داء، فالمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء.

٢ - كان هدي رسول الله على وأصحابه التقلل من الأكل والشراب، ولذلك أخير رسول الله على أن السّمَن يظهر بعد القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السّمَنُ (٢).

ولا شك إن حال النبي وأصحابه أكمل الأحوال وأفضلها.

٣ ـ حديث سعد الذي أوردته في هذا الباب وضعه من خرجه في
 باب «التشدق في الكلام» وهو الذي يدل عليه ديباجته.

- (۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (١/ ١٧٥ \_ ١٧٦ و١٨٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٧٦)، وهناد في «الزهد» (١١٥٤) من طرق عنه.
  - قلت: وهو بها صحيح.
- وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، وآخر من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم.
- (٢) ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك هو متواتر كما نص على ذلك الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٢) فقال: «وتواتر عنه على قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم».

عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاماً مما يحدث الناس يوصلون. لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت قبل أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا (وذكره).

وإنما وضعته في هذا الباب للوجوه الآتية:

أ\_ أن ظاهر الحديث يحتمله.

ب ـ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وهذا مما لم أر أحداً سبقني إليه، فإن أصبت فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأعوذ بالله من الحرمان والخذلان.

٥٢٥ ـ باب تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه

#### وما ذبح على النصب

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدُ يُذَكِّرِ ٱسْدُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّا الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) «الصحيحة» (۱۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

[الأنعام: ١٢١]. وقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَاللّهَ وَلَحْمَ الْخِوْرِ وَمَا أُهِلَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
## • من فقه (الباب.

١ - تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولو كان الذابح مسلماً
 إن ترك التسمية عمداً.

٢ ـ تحريم ما ذبح على النصب ولو ذكر اسم الله عليه.

## ٥٢٦ ـ باب تحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِخْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ يه عليه لين الله عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وقال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلذَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجَنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَذِقَةُ وَٱلْمُنْخُ إِلَا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ... عَفُورٌ تَحِيثُ ﴾ [المائدة: ٣].

وقال: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ

مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسَفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ نَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

### • من فقه (الباب:

ا \_ تحريم أكل الميتة «وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدّم المتحقن، فهي ضارة للدين والبدن؛ فلهذا حرّمها الله عز وجل $^{(1)}$ .

## وهي أنواع:

أ \_ المنخنقة: وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقها فتموت، ومن ذلك ما يأكله كلب الصيد.

ب ـ الموقوذة: وهي التي تموت بضرب شيء ثقيل غير محدد، أو تصعق بالكهرباء ومن ذلك ما رمي بالمعراض ولم يخزق بل أصابه بعرضه.

ت \_ المتردية: وهي التي تموت بسبب سقوطها من عَلِ أو في بئر.

ث \_ النطيحة: وهي التي تموت من النطاح.

٢ ـ يستثنى من الميتة السمك والجراد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أن رسول الله عنه البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدَّمان

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم» (٨/٢).

فالكبد والطحال».

٣ ـ تحريم الدم، وهو الدم المسفوح، ويستثنى من ذلك الكبد والطحال وما بقى في الذبيحة.

" تحريم أكل لحم الخنزير إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: ﴿ فَإِنَّهُ رِجَّسُ أَوّ فِسَقًا ﴾ يعنون قوله تعالى: ﴿ إِلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَّسُ وَعَالَى: ﴿ إِلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحَم خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَّسُ وهذا أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا على المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد، وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه إلى التنفير النه التنفير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ". فإذا كان هذا التنفير المجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره (1)

٥ ـ «ما عدا عليها السبع من أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع»(٢).

٦ - الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا

 <sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم» (۲/۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/٢).

أدركتم منها شيئاً فيه روح؛ كأن تحرك يداً أو رجلاً أو فيه نفس وذكيتموه؛ فكلوه؛ فهو ذكي لأنه بعد الذبح حلال.

### ٥٢٧ ـ باب تحريم أكل كل ذي ناب ومخلب

عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: «أن رسول الله على عن أكل كل ذي ناب من السباع»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»(٢).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير»(٣).

#### • من نقه (لباب:

1 \_ قال البغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٣٤): «أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب، والأسد، والكلب، والفهد، والنمر، والببر، والدب، والقرد ونحوها، فهي وأمثالها حرام، وكذلك كل ذي مخلب من الطير كالنسر، والصقر، والبازي ونحوها».

٢ ـ اختلف أهل العلم في الضبع، والصواب إباحته لحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ فقال: «نعم». فقلت: سمعته من رسول الله على فقال: «نعم» فقلت.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۵۳۰)، ومسلم (۱۹۳۲).

<sup>(</sup>Y) مسلم (1988).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٨٠١)، والترمذي (٨٥١) واللفظ له، والنسائي =

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٢٥٨): وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها.

ولذلك فأحاديث الباب عامة وحديث جابر خاص فلا تعارض. قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٨/ ٢٩١): «وذهب الجمهور إلى التحريم واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع، ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب».

ثم قال: «قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب، وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي».

### ٥٢٨ ـ باب تحريم الحمر الأهلية

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية»(١).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»(٢).

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخّص في الخيل»(٣).

 <sup>= (</sup>٥/ ١٩١) وغيرهم وصححه البخاري وابن حبان والحاكم.
 (١) البخاري (٤٢١٥)، ومسلم (٥٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٦٤)، ومسلم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).

وفي رواية: «إنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهى رسول الله على عن البغال والحمير، ولم ينه عن الخيل»(١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: صبَّحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي ﷺ قالوا: محمد والله، محمد والخميس.

فقال النبي على: «الله أكبر خَربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادى النبي على: «إن الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس»(٢).

وفي الباب عن عبدالله بن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وأبي ثعلبة وكلها في الصحيحين أو أحدهما.

#### • من فقه (الباب:

١\_ تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لتواتر ذلك عن رسول الله

وهذا هو قول جماهير أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه ومن تبعهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۳۷۸۹)، والنسائي (۷/ ۲۰۱)، وأحمد (۳/ ۳۵۱)، وابن حبان (۵۲۷۲)، والدارقطني (٤/ ۲۸۸ و ۲۸۸)، والبيهقي (۹/ ۳۲۷)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۸۱۱) من طريقين عنه.

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۸۸ و۱۹۹۸)، ومسلم (۱۹۴۰).

٢ ـ وردت علل كثيرة في سبب تحريمها، وهي لا تقدم في الحكم، لأن لحوم الحمر الأهلية رجس كما نص على ذلك رسول الله

وأكد ذلك بِقُلْبِ القدور وغسلها، فإذا زالت علة من هذه العلل فتبقى العلَّة الأصلية وهي نجاستها؛ والله أعلم.

٣ ـ يلحق بالحمير البغالُ، فإن أكل لحومها حرام.

٤ ـ لحم الخيل يجوز أكله لثبوت ذلك من حديث أسماء وجابر
 ابن عبدالله رضي الله عنهما.

## ٥٢٩ ـ باب النهي عن أكل طعام المتباريين

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي على نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل»(٢).

## • من فقه (لباب:

١ ـ المتباريان هما المتفاخران بالضيافة رياء وسمعة وفخراً كما

(۱) صحيح \_ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٦٨)، وابن السماك في «جزئه» (ق ٢٤/١).

من طريق سعيد بن عثمان عن معاذ بن أسد نا علي بن الحسن عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

(٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٣٧٥٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٦٧). وإسناده صحيح.

لكنهم اختلفوا في وصله وإرساله، وصحح أبو داود وغيره إرساله.

جاء مفسراً عن الإمام أحمد في «شعب الإيمان» ويؤكد هذا المعنى أن رواية ابن السماك في جزئه جاءت بلفظ: «المترائيان».

٢ يحرم إجابة دعوة المترائيين في صنع الطعام أو أكل
 طعامهما.

# ٥٣٠ ـ باب النهي عن أكل المجثمة

عن أبي الدرداء رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ عن المُجَثَّمة، وهي التي تصبر بالنبل»(١).

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله على عن أبي ثعلبة الخطفة، والمجثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع»(٢).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله على عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثمة، وعن الشرب من في السقاء»(٣).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في حديث تحريم الحمر

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه الترمذي (١٤٧٣) بإسناد حسن رجاله ثقات غير أبي أيوب الإفريقي وهو عبدالله بن علي بن الأزرق وهو صدوق وقد يخطى، وله طريق آخر عند أحمد (٦/ ٥٤٤) وفيه ضعف. فالحديث بهما صحيح إن شاء الله.

 <sup>(</sup>۲) صحیح لغیره - أخرجه الدارمي (۲/ ۸۵)، والبیهقي (۹/ ۳۳٤) بإسناد حسن.
 وله طریق آخر عند أحمد (٤/ ۱۹٤)؛ فالحدیث بهما صحیح.

 <sup>(</sup>۳) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۷۱۹)، والترمذي (۱۸۲۵)، وأحمد (۲٤۱،۱۲٦،۱۲۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۹۳)، والبیهقي (۲/۹۳ و ۳۳۹)، والحاکم (۲/۵۶۱)، والبیهقي (۹/۳۳۶) وغیرهم بإسناد صحیح علی شرط البخاري.

وفيه: «وحرم المجثمة»(١)

وفي الباب عن العرباض وأبي هريرة وسمرة رضي الله عنهم.

• من نقه (لباب:

١ - تحريم أكل المجثمة وهي البهيمة المصبورة التي ترمى بالنبل حتى تقتل.

٢ ـ هذا محمول على المصبورة التي تموت بذلك ولا تُذكّى، ولا تقاس على الصيد؛ لأن هذه مقدور على ذكاتها بخلاف الصيد والله أعلم.

## ٥٣١ - باب النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية»(٢).

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الثوم والبصل والكراث».

قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: لا٣).

 <sup>(</sup>۱) صحیح - أخرجه أحمد (۳۲۳/۳) بإسناد صحیح علی شرط مسلم.
 وله شاهد نحوه من حدیث أبي هریرة عند أحمد (۳۲۲/۲) بإسناد حسن.

وآخر عن العرباض بن سارية عند أحمد (١٢٧/٤) بإسناد فيه ضعف؛ لأن أم حبيبة بنت العرباض مقبولة، ولكنها تصلح للاعتبار.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۱۰).

 <sup>(</sup>٣) حسن - أخرجه الطيالسي (٢١٧١) بإسناد حسن رجاله ثقات غير بشر بن حرب الندبي؛ فإنه صدوق.

عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل البصل والكراث»(١).

وفي الباب عن عقبة بن عامر، وأبي الدرداء رضي الله عنهما.

## • من فقه (الباب:

ا ـ النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث النيِّى، وبخاصة عند حضور الجمعة والجماعات وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب «المساجد».

٢ - النهي للكراهة وليس للتحريم بدلالة قول أبي سعيد عندما
 سئل: أحرام هو. قال: لا.

٣ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٤٨٢): «ويستفاد من الجمع بين النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه، وقد جمع بينهما بلفظ النهي فاستعمله في حقيقته وهو التحريم، وفي مجازه وهو الكراهة».

# ٥٣٢ ـ باب النهي عن الجلالة<sup>(٢)</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله على عن الجَلّالة في الإبل أن يركب عليها»(٣).

أخرجه مسلم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) هي الدابة التي تأكل العذرة من الأنعام.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٥٥٨) بإسناد صحيح.

وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجَلَّالة وألبانها»(١).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله عليه عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وأكل

لحومها»<sup>(۲)</sup>.

وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر رضي الله عنهم. • من فقه (لياب:

١ ـ يحرم من الجلالة ثلاث هي:

أ ـ ركوبها.

ب ـ شرب ألبانها.

ت ـ أكل لحومها .

٢ - إذا أراد المرء أكل الجلالة، فإنه يحبسها حتى يتغير طعامها، لأن ابن عمر كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً".

٣ - ادعى بعض أهل العلم أن الجلالة تختص بذوات الأربع،

والصواب تعميمها على كل دابة تقتات بالجلَّة وهي العذرة.

صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩) وغيرهم.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، لكن له طرق أخرى عند أبى داود (٣٧٨٧) وغيره وإسناده حسن.

فالحديث بمجموع ذلك صحيح.

(٢) حسن \_ أخرجه أحمد (٢/٩/٢) بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» .(٦٤٨/٩)

قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٦٤٨): «أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح».

# ٥٣٣ ـ باب النهي عن أكل الضب(١)

عن عبدالرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عن أكل لحم الضب» $^{(7)}$ .

## • من فقه (لباب.

١ ـ وردت أحاديث في «الصحيحين» تدل على إباحة الضب، وأنه أكل على مائدة رسول الله ﷺ فلو كان حراماً لما حدث ذلك، منها:

أ\_حديث ابن عمر مرفوعاً: «الضب لست آكله ولست أحرمه».

ب ـ عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ (٣)، فأهوى إليه رسول الله على بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله على بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضبّ يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: «لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد:

<sup>(</sup>١) هو دويبة تشبه الجرذون، لكنه أكبر، وكنيته أبو حسل، وبه ضربت العرب أمثالًا كثيرة.

<sup>(</sup>٢) صَحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٧٩٦)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣١٨/٢)، والبيهقي (٩/٣١٦) وغيرهم.

من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح, وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، فلا يلتفت إلى تضعيف من أعله به؛ لأنه لم ينتبه لهذا التفريق الذي جرى عليه أئمة الفن؛ كأحمد، والبخاري، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، وابن عدي، وابن حجر، والذهبي. وهذا الذي حط عليه قول الحافظ ابن حجر في "فتح البارى» (٩/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) مشوي.

فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر

وهذا لا يعارض حديث الباب وإن كانت أصح منه وأصرح في الإباحة لأنه يمكن الجمع بينها.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٢٦٦/٩) بعدما حسن إسناد حديث الباب ورد على من ضعفه: "والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً نصاً وتقريراً، فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه. وأكل على مائدته فدل على الإباحة. وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أن يكره مطلقاً».

<sup>\* \* \*</sup> 

## ۵۰) كتاب العقيقة

#### ٥٣٤ ـ باب لا فرع ولا عتيرة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ الفرع هو: أول نتاج الناقة كانوا يذبحونه لطواغيتهم وآلهتهم
 في الجاهلية.

والعتيرة أذبيحة تسمى الرجبية يذبحونها في رجب تعظيماً له؛ لأنه أول الأشهر الحرم.

٢ ـ النفي هنا بمعنى النهي؛ لأنه جاء صريحاً بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن الفرع والعتيرة»(٢).

٣ ـ والنهي الذي يفيد التحريم هو فعل الفرع والعتيرة على وجه ما كانت تفعله الجاهلية، ولذلك قال رسول الله ﷺ في رواية: «لا فرع ولا عتيرة في الإسلام»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٧٣ و٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه النسائي (۷/ ۱۹۷)، وأحمد (۲/ ٤٠٩) وغیرهما.
 قلت: إسناده صحیح.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩).

٤ ـ وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية الفرع والعتيرة منها:
 أ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. وسئل [يعني رسول الله ﷺ] عن الفرع؟

قال: «الفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شُغْزُباً<sup>(۱)</sup> ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوبره<sup>(۲)</sup>، وتكفأ إناءك<sup>(۳)</sup>، وتولِّه ناقتك<sup>(٤)</sup>

وزاد في رواية: «وسئل عن العتيرة؟ فقال: «العتيرة حق» قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: «كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون»(٥).

ب ـ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله عنه: إنا كنا نَعْتِرُ عتيرةً في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في كل شهر كان، وَبرُّوا الله عز وجل، وأطعموا» قال: إنا كنا نُفْرِع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟

قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خير »(٦)!

<sup>(</sup>١) غليظاً، وقد أبدل في بعض الروايات إبدالاً عجيباً فقيل: زُخْرُباً.

<sup>(</sup>٢) لكونه قليلاً غير سمين.

<sup>(</sup>٣) إذاذبحته حين يولد يذهب اللبن، فصار كأنك كفأت المحلب.

<sup>(</sup>٤) تفجعها بولدها.

<sup>(</sup>۵) حسن ـ أخرجه أبو داود (۲۸٤۲)، والنسائي (۱۸۸۷)، وأحمد (۲/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳) والزيادة له، والحاكم (۲/ ۲۳۲)، والبيهقي (۹/ ۳۱۲).

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي (٧/ ١٦٩ \_ ١٧٠)، وابن ماجه =

ت \_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ من كل خمسين شاة شاة»(١).

وفي الباب حديث مِخْنَف بن سليم وحديث الحارث بن عمرو وفي أسانيدها مقال، لكنها تدل على مشروعية الفرع والعتيرة.

وهذه الأحاديث تدل على ما يأتي:

أ \_ مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتاج.

ب \_ بشرط أن يكون لله عز وجل.

ت \_ الأولى تركه حتى يسمن، ويتصدق به على الأرملة وابن السبيل، أو يحمل عليه في سبيل الله.

ث \_ مشروعية العتيرة بدون تمييز لرجب على ما سواه من الأشهر.

٥ \_ فلا تعارض إذن بين حديث الباب وهذه الأحاديث حيث تبين أن النهي عن الفرع والعتيرة هو لإبطال أمر الجاهلية في الذبح لآلهتهم

 <sup>= (</sup>٣١٦٧)، وأحمد (٥/٥٥ و٧٦)، والحاكم (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣١١ ـ ٣١٢)
 وغيرهم.

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح على شرط الشيخين.

 <sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۸۳۳)، وأحمد (٦/ ٨٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦)
 وغیرهم.

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

تنبيه: اضطرب في متنه فروي: «من الغنم من الخمسة واحدة» والصواب «خمسين» والله أعلم.

وطواغيتهم، أو تعظيم رجب على غيره من الأشهر، والله أعلم.

\* \* \*

# ٥١) كتاب الذبائح والصيد

## ٥٣٥ ـ باب النهى عن تعذيب الذبيحة

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يُحِدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين"(١).

وفي رواية: «أتريد أن تميتها موتتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تُضْجعَها؟»(٢).

## • من نقه (الباب:

١ ـ النهي عن تعذيب الذبيحة بأن تُحِدَّ الشَّفْرة وهي تنظر إليك،
 أو ذبحها وهي تنظر إلى أخرى :

۲ ـ من ذبح فليحسن الذبح، وليحد شفرته قبل أن يضطجع
 ذبيحته، وليرح ذبيحته

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه الطبراني في «الكبير»(١١٩١٦)، و «الأوسط»(٣٦١٤)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠). قلت: إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣١ و ٢٣٣).
 قلت: إسناده صحیح.

## ٥٣٦ ـ باب النهي عن ذبح الشاة الحلوب

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إياك والحلوب(١)»(١).

#### • من فقه (ليات

١ ـ النهي عن لأبح الحلوب ذات الدَّر واللبن.

#### ٥٣٧ - باب ما يحرم قتله من الحيوانات

عن أبي زهير النميري قال رسول الله ﷺ: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جند من جنود الله الأعظم» (٣).

عن ابن عمر عن النبي على قال: «لا تقتلوا الضفادع»(٤).

عن عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عنه: نهى عن قتل الضفدع للدواء»(٥).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى عن قتل الصُّرد، والضفدع، والنملة، والهدهد»(٦٠).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "نهى عن قتل أربع من الدواب:

<sup>(</sup>١) دات اللبن.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>٣) حسن، «الصحيحة» (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح، "صحيح الجامع الصغير» (٧٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح، «صحيح جامع الصغير» (٦٩٧١).

<sup>(</sup>٦) صحيح، "صحيح الجامع الصغير» (١٩٧٠).

النملة، والنحلة، والهدهد، والصَّرد»(١).

#### • من نقه (الباب:

١ ـ يحرم قتل الجراد إلا للأكل، فإنه حلال، أو لدفع ضرر مؤكد؛ كغزوه للمزروعات وإهلاكها.

٢ ـ لا يجوز قتل الضفادع والتداوي بها.

٣ ـ لا يجوز قتل النمل أو النحل أو الهدهد.

٤ ـ لا يجوز قتل الصُّرد، وهو: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات، وربما صاد العصفور، فكانوا يتشاءمون به.

#### ٥٣٨ ـ باب الزجر عن خصاء البهائم

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ نهى عن صبر الروح، وخصاء البهائم»(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله عليه عن إخصاء الخيل والبهائم».

وقال ابن عمر: فيها نماء الخلق (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح، «صحيح الجامع الصغير» (٦٩٦٨)، و «الإرواء» (٢٤٩٠).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه البیهقي (۱۰ / ۲۶) بإسناد رجاله ثقات رجال الشیخین.
 وله طریق آخر عنده فیه ابن لهیعة والمقدام بن داود، وهما ضعیفان.

 <sup>(</sup>۳) حسن \_ أخرجه أحمد (۲٤/۲)، والبيهقي (۱۰/۲۶) وابن عدي في «الكامل»
 (۳) حسن \_ أخرجه أحمد (۲٤/۲) من طرق عن نافع عنه به.

#### • من فقد (الباب:

ا ـ تحريم خصاء البهائم؛ لأن النماء في الذكور، فإذا خصيت الذكور انقطع الخلق حسب سنن الله الجارية في الخلق، وهو ما أشار إليه ابن عمر بقوله: «فيها نماء الخلق».

وهذا مذهب ابن عمر، فقد أخرج مالك في «الموطأ» (٩٤٨/٢) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً.

٢ ـ إذا كان الإخصاء لعلة من خوف عضاض أو سوء خلقه من الذكور؟ فتساهل في ذلك بعض أهل العلم كابن سيرين وعطاء.

قال البيهقي (١٠/ ٢٥): «ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مع ما فيه من السنة المروية أولى وبالله التوفيق.

ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به غرض صحيح كما حكينا عن التابعين، وروينا في كتاب الضحايا تضحية النبي على بكبشين موجوئين لما فيه من تطييب اللحم».

## ٥٣٩ - باب الزجر عن تتبع الصيد

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتَّبع الصيد غَفَل، ومن أتى السلطان افتتن»(١).

<sup>=</sup> قلت: وجميع هذه الطرق لا تخلو من ضعف، ولكنها بمجموعها تتقوى، والحديث بذلك حسن.

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۲۸۵۹)، والترمذي (۲۲۵۲)، والنسائي (۱۹۵/۷ ـ ۱۹۲)، وأحمد (۲/۳۵۷)، والطبراني في «الكبير» (۱۱۰۳۰).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «من بدا<sup>(۱)</sup> جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً»(۲).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تتبع الصيد يورث في قلبه محبته، فيستولى عليه حتى يصير غافلاً.

٢ \_ الإغراق في المباحات يصد عن غيرها من الواجبات.

# ٥٤٠ ـ باب ما لا يجوز أكله من صيد الكلاب

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عليه قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: «إذا أرسلت كلابك المُعَلَّمَة،

<sup>:</sup> من طرق عن سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عنه به . قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو موسى : هو إسرائيل بن موسى البصري نزيل الهند ثقة .

<sup>(</sup>١) سكن البادية.

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أحمد (٢/ ٣٧١ و ٤٤٠)، وابن عدي في «الكامل» (٣١٢/١).
 من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عنه به.

قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات غير إسماعيل بن زكريا فهو حسن الحديث كما قال ابن عدي، وقال الحافظ «صدوق يخطىء قليلاً».

وقد تابعه محمد بن عبيد عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة.

أخرجه أبو داود (۲۸٦٠).

وذكرت اسم الله فَكُل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»(١)

وعنه قلت: يا رسول الله إني أرسلُ كلبي وأسمي. فقال النبي الله إنها الله إنها أرسلت كلبك وسَمَّيت، فأخذ، فقتل، فأكل، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: "لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره". وسألته عن صيد المعراض (٢) فقال: "إذا أصبت بحدِّه فَكُل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ (١) فلا تأكل (١٤).

وعنه عن النبي على قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكُل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل»(٥).

عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكُله ما لم ينتن»(٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٣)، ومسلم (١٩٢٩) (٢).

<sup>(</sup>٢) حشبة ثقيلة تكون في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديدة.

<sup>(</sup>٣) هو الذي قُتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٨٦)، ومسلم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦).

<sup>(</sup>r) مسلم (۱۹۳۱).

## • من فقه (الباب.

ا ـ الايجوز صيد كلب إلا كلب مُعَلَّم لقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ ُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ ُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَا

٢ \_ يجوز صيد الكلب غير المعلم إذا أدركته فذبحته وذكيته لقوله على حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: «وما أصبت بكلبك المُعَلَّم فاذكر اسم الله ثم كُل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فَكُل»(٢).

" \_ الكلب المعلم إذا أكل من الصيد، فلا يحل أكله، لأنه يكون أمسك بنفسه فيكون منخنقة.

إذا خالط الكلب المعلم كلب آخر، فلا يحل أكله، لأنك لا تدري أيهما قتل، وأنت إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر، فإن علم أن مرسله سمى فيجوز.

٥ ـ إذا رميت الصيد بالمعراض فنفذ منه وأصابه بِحَدِّه فَكُل، وإن أصابه بعرضه كان وقيذاً فلا يحل.

٦ - إذا غاب عنك الصيد ورأيت أثر سهمك فيه فكل، إلا في
 حالتين:

<sup>(</sup>١) مؤدبين ومعلمين ومعوِّدين الكلاب الصوائد الكواسب.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠).

أ ـ أن يكون وقع في ماء، فإنك لا تدري أقتله سهمك أم الماء ويكون حينئذِ متردية.

ب ـ أن يزيد عن ثلاث أيام فينتن وتظهر رائحته.

## ٥٤١ ـ باب الزجر عن صبر البهائم واتخاذها غرضاً

عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس ابن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها.

فقال أنس: «نهي رسول الله ﷺ أن تُصْبرَ البهائم»(١).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه الرُّوح غرضاً»(٢).

عن سعید بن جبیر قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا عنها، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟ إن رسول الله على لله لله الله على الله الله على اله

عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شيء من الدواب صبراً»(٤).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابطٌ دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٥)، ومسلم (١٩٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٥٩).

حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: «ازجروا غلامَكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي ﷺ نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل»(١).

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها (٢٠).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم صبر البهائم وذلك بحبسها وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوه.

يدل على ذلك النهي الصريح المستوجب للعن من فعل هذا.

٢ ـ تحريم اتخاذ شيء فيه الروح هدفاً للعبث، ورمي النبل،
 وغيره.

٣ ـ يشمل هذا التحريم كل ذي روح ولو كان عصفوراً لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٦٨٧).

قلت: إسناده صحيح، وقواه الحافظ في «الفتح» (٦٤٤/٩)، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير» (٦٩٦٩)، لكنه ذكره في «ضعيف أبي داود» (٥٧٦).

قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها»(١).

\* \* \*

(۱) حسن \_ أخرجه النسائي (۷/ ۲۳۹)، وأحمد (۲/ ۱۹۲ و۱۹۷)، والطيالسي (۲۲۷۹)، والحميدي (۵۸۷)، والبعوي (۲۷۸۷)، والحاكم (۲۳۳٪)، والبيهقي (۲۷۸۹).

قلت: إسناده فيه صهيب مولى ابن عامر وهو مقبول.

وله شاهد من حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه، أخرجه النسائي (٧/ ٢٣٩)، وأحمد (٤/ ٣٨٩)، والطبراني (٧٢٤٥)، وابن حبان (٥٨٩٤).

قلت: إسناده لا بأس به؛ فالحديث بمجموع ذلك حسن.

# ٩٢) كتاب الأضاحي

# ٥٤٢ ـ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئآ

عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى؛ فلا يمس من شعره وبشره شيئاً»(١).

## • من فقه (الباب.

١ ـ من وجبت عليه الأضحية، ورأى هلال ذي الحجة؛ فيحرم عليه أن يزيل شيئاً من شعره بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذ بنوره، أو غير ذلك. ويحرم إزالة الظفر بقلم، أو كسر، أو غيره.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار» (٢٠١/٥): "ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم».

٢ ـ يستوى في ذلك كل شعر البدن سواء: شعر الإبط، أو الشارب، أو العانة، أو الرأس.

٣ ـ قال بعض أهل العلم: الحكمة في النهي أن يبقى كامل

<sup>(1)</sup> مسلم (۱۹۷۷).

الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: للتشبه بالمحرم.

والأول أقرب، والله اعلم.

٤ - هذا نسك يبغي إحياؤه والعمل به؛ فإنه من السنن المهجورة، وفي ذلك ما رواه عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحَمّام<sup>(۱)</sup> قبيل الأضحى، فأطلى<sup>(۱)</sup> فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا<sup>(۳)</sup>، أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك (وذكره).

٥ ـ احتج بعض أهل العلم بقوله ﷺ: «وأراد أحدكم أن يضحي» على عدم وجوب الأضحية، وفيه نظر لا يخفى.

## ٥٤٣ ـ باب الزجر عن أن يضحى المرء بأنواع من الضحايا

عن البراء بن عارب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يضحى بالعرجاء بيِّن ظَلَعُها (٤)، ولا بالعوراء بيِّن عَوَرها، ولا بالمريضة بيُّن مَرَضُها، ولا بالعجفاء (٥) التي لا تنقي (٢)»(٧).

<sup>(</sup>١) مكان الاستحمام بالماء الحار.

 <sup>(</sup>٢) أزالوا شعر العانة بالنورة.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٤٠/١٣): «يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية لا أن يكره مجرد الإطلاء، ودليل ما ذكرناه احتجاجه ابحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الإطلاء إنما فيه النهى عن إزالة الشعر».

<sup>(</sup>٤) عَرَجها.

<sup>(</sup>٥) الهزيلة.

<sup>(</sup>٦) التي لا نِقْيَ لعظامها، وهو: المخ، من الضعف والهزل.

<sup>(</sup>٧) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٢١٥/٧ ـ =

عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله على أن تستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مُقابَلَة (١)، ولا مُدابَرة (٢)، ولا خرقاء (٣)، ولا شرقاء (٤)» (٥).

= ۲۱۲)، وابن ماجه (۳۱٤٤)، وأحمد (٤/ ٢٨٤ و ٢٨٩ و ٣٠٠ و ٣٠١)، ومالك (٢/ ٢٨٢)، وابن الجارود (٩٠٧)، وابن حبان (٩١٩)، والحاكم (٢٢٣/٤)، والبيهقي (٩/ ٤٧٤) وغيرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح.

- (١) ما قطع طرف أذنها.
- (٢) ما قطع من جانب الأذن.
  - (٣) المثقوبة الأذن.
  - (٤) المشقوقة الأذن.
- (٥) صحيح لغيره ـ أخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، والنسائي (٢١٦/٧ و٢١٦ و٢١٦)، والترمذي (١٤٩٨)، وابن ماجه (٣١٤٢)، وأحمد (١/ ١٠٨، ١٠٨، ١٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١١٢١)، وابن الجارود (٤٠٦) وغيرهم.

من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عنه.

قلت: فيه أبو إسحاق وهو مختلط ومدلس.

وله طريق آخر أخرجه الترمذي (١٥٠٣)، والنسائي (٢١٧/٧)، وابن ماجه (٣١٤٣)، وأحمد (١/ ٢١٨ و ١٢٥ و ١٠٥ - ٢٢٥ و ٣١٤٣)، وأحمد (١/ ٤٦٨)، وأحمد (١/ ٢٦٥)، والطيالسي (١٦٠)، وابن حبان (٩٣٠)، وابن خزيمة (٢٩١٤) وغيرهم.

من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عنه به.

قلت: فيه حجية، وهو من كبار أصحاب علي، وهو صدوق إن شاء الله؛ فالإسناد حسن.

وعلى الجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع الطريقين، والله أعلم.

#### • من نقه (الباب:

١ ـ لا يجوز التضحية بالعرجاء أو العوراء أو المريضة أو الهزيلة
 أو مشوهة الأذن بثقب أو قطع أو شرم.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٠٧): «وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزى، في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة، ومن ادعى أنه يجزء مطلقاً أو يجزى، مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء، ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز».

٢ ـ يجوز التضحية بالأغضب: وهو مكسور القرنين، ولا يصح في النهي عنه حديث، ووروده في حديث علي السابق منكر، وحديث عتبة بن عبدالرحمن ضعيف، ولذلك قال البغوي في «شرح السنة» (٤/ ٣٣٨): «وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم».

٣ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (٢٤٠/٤) معلقاً على حديث البراء: «وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: «البين عَوَرها، والبين ظَلَعُها».

٤ ـ الخصي ومقطوع الألية يجزىء التضحية به، لأن ذلك تسمين للدابة. والله أعلم.

# ٥٤٤ ـ باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى

ينصرف<sup>(١)</sup>.

عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى. قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال: «من كان ضحى فَلْيُعد»(٢).

# • من نقه (الباب:

١ \_ النهي عن ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد.

٢ \_ من ذبح قبل الصلاة؛ فإنها شاة لحم.

٣ ـ من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة لأحاديث الباب وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي على النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح».

# ٥٤٥ ـ باب النهي عن الأكل من الأضحية فوق ثلاث

# وبيان أنه منسوخ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: أنه قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث».

عن علي رضي الله عنه: أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: «إن رسول الله على نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٦٣)، ومسلم (١٩٦١) (٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢) (١٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٥٧٣)، ومسلم (١٩٦٩).

## • من نقه (الباب.

ا ـ النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.

وفي ذلك جملة أحاديث منها:

أ ـ حديث عبدالله بن واقد قال: نهى رسول الله على عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفّ (۱) أهل أبيات من البادية حَضْرة الأضحى زمن رسول الله على فقال: «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك (۲). فقال رسول الله على: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدّافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (۳).

ب ـ حديث جابر رضي الله عنه قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله ﷺ فقال: «كلوا وتزودوا»(٤).

<sup>(</sup>١) السير ليناً لضعف.

<sup>(</sup>۲) دسم اللحم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٧١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٧٢) (٣٠).

ت \_ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي على الله عنه شيء فلما «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: «كلوا، وأطعموا، وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها (١).

وفي المسألة عن أبي سعيد الخدري، وبريدة، وثوبان، وكلها صحيحة في الصحيحين أو أحدهما.

٢ ـ النهي كان مؤقتاً؛ لأن الناس أصابهم جهد وبلاء في ذلك العام، عن عابس قال: «قلت لعائشة: أنهى النبي على أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد على من خبز بُرِ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله»(٢).

٣ ـ وورد عن علي بن أبي طالب وابن عمر والزبير وعبدالله بن واقد بن عبدالله ابن عمر أنهم قالوا: «يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق».

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤١٩/٥): "ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد أجمع على جواز الأكل والإدخار بعد الثلاث وبعد عصر المخالفين ولا أعلم أحداً بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٣ و٤٣٨ و١٦٨٧).

## ٥٤٦ ـ باب النهي عن بيع شيء من الأضحية

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية له»(١).

عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه؛ قال رسول الله على: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحمها؛ فكلوا إن شئتم»(٢).

## • من نقة (الباب.

١ ـ تحريم بيع لحوم الأضاحي وجلودها وشيء منها.

٢ ـ وجود الانتفاع من الأضاحي في الأكل والتصدق والادخار.

٣ ـ لا يعطى الجازر شيئاً منها؛ لأنه قد يقع مسامحه منه في
 الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم على وجه الصدقة أو الهدية.

٤ - يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء.

\* \* \*

قلت: إسناده حسن

<sup>(</sup>١) حسن ـ أخرجه الحاكم (٣٩٠/٢)، والبيهقي (٩٤/٩١).

<sup>(</sup>٢) حسن بما قبله ـ أخرجه أحمد (٤/ ١٥) وفيه عنعنة ابن جريج.

# ۵۳) كتاب الأشربة

# ٥٤٧ ـ باب النهي عن التنفس في الإناء

عن أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء"(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله ﷺ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، فلينح الإناء ثم ليعد، إن كان يريد"(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۳)، ومسلم (۲۶۷) (۲۰).

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۳۷۲۸)، والترمذي (۱۸۸۸)، وابن ماجه (۳٤۲۹)،
 وأحمد (۲/۲۱، ۳۰۹، ۳۰۷)، والبیهقي (۷/ ۲۸٤) وغیرهم.

من طريق عبدالكريم الجزري عن عكرمة عنه به.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

تنبيه: ليس عند ابن ماجه الجملة الأولى، وإنما رواها خالد الحذاء عن عكرمة به عند ابن ماجه (٢٤٢٨) وغيره.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٧)، والحاكم (١٣٩/٤) وغيرهم.

#### • من نقه (لباب:

النّفس، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو بخار رديء أو مخاط فيكسبه النّفس، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو بخار رديء أو مخاط فيكسبه رائحة كريهة، وهذا مختص بحالة الشرب كما تدل عليه أحاديث الباب.

٢ ـ السنة إذا أراد التنفس إبانة الإناء ثم التنفس والعودة إن أراد،
 كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه يحمل حديث أنس رضى الله عنه: «كان يتنفس فى الإناء»(١).

ولذلك جمع الحافظ بينه وبين حديث أبي قتادة بقوله في "فتح الباري" (٩٣/١٠): "... فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله، لأن ظاهرهما التعارض، إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء، والثاني يثبت التنفس، فحملها على حالتين: فحالة النهي على التنفس داخل الإناء، وحالة الفعل على من تنفس خارجه، فالأول على ظاهره من النهي، والثاني تقديره وكان يتنفس في حالة الشرب من النهي، والثاني تقديره وكان يتنفس في حالة الشرب من النهي.

قلت: يؤكده أيضاً ما رواه المثنى الجهني، قال: كنت عند مروان

من طريق الحارث بن أبي ذباب عن عمه عنه به.

قلت: إسناده حسن، فإن الحارث هو ابن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن سعد بن أبي ذباب ليس به بأس؛ كما قال أبو زرعة، وعمه سماه ابن منده عياضاً، وسمّاه البوصيري عبدالله وهو ثقة، فالإسناد حسن، وصححه البوصيري، والحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨).

ابن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت رسول الله عليه أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله عليه: «فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس». قال: إنى أرى القذاة فيه. قال: «فأهرقها»(۱).

٣ ـ دل حديث أبي هريرة في الباب وحديث أبي سعيد الآنف على إباحة الشرب من نفس واحد، لأن النبي على لم ينكر على الرجل حين قال: إني لا أروى من نفس واحد. بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروى من واحد فأبن القدح، فلو كان الشرب من نفس واحد لا يجوز لقال له مثلاً: وهل يجوز الشرب من نفس واحد، فدل على الجواز، ولكنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء وهو أصرح وأوضح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٩٣/١٠): "واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد، وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد ابن المسيب وطائفة، وقال عمر بن عبدالعزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: وهو تفصيل حسن".

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه مالك (۲/ ۹۲۵)، ومن طريقه الترمذي (۱۸۸۷)، وأحمد (۲۲/۳) و (۳۰۳۱)، وابن حبيان (۵۳۲۷)، وابن أبي شيبة (۸/ ۲۲۰)، والبغوي (۳۰۳۱)، والحاكم (۱۳۹/۶) وغيرهم.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو المثنى؛ فإن لم يعرفه ابن المديني، فقد-عرفه غيره ووثقه كابن معين وابن حبان والذهبي.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٩٣/١): «وقد رويت آثار عن بعض السلف، فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس منها شيء تجب به حجة».

٤ ـ جواز الشرب بنفس واحد لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس؛ فإن الأول جائز، والثاني أفضل لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله عنه عنه الشراب ثلاثاً، ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأم أ»(١).

## ٥٤٨ ـ باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله ﷺ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه»(٢).

عن أبي المثنى الجهني قال: «كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت رسول الله عليه أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم (٣).

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن النبي ﷺ: «نهي أن ينفخ في الشراب، وأن يشرب من تُلْمَة القدح»(٤).

- (۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۸) (۱۲۳)
  - (۲) مضی تخریجه (ص ۱٤۱).
  - (٣) مضى تخريجه (ص ١٤٣).
- (٤) حسن لغيره \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٧٢٢) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٧٨): «وفيه عبدالمهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف».

قلت: يشهد للجملة الأولى له ما قبله، والثانية لها شواهد ستأتي في الذي يليه إن شاء الله.

# • من فقه (الباب:

١ ـ النفخ أشد من التنفس، ولذَّلك فرق بينهما.

٢ \_ تحريم النفخ في الإناء لما يحدث عند الآخرين من نفور عن
 الماء والشراب.

# ٥٤٩ ـ باب النهي عن الشرب من فم السقاء

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: "نهى رسول الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: "نهى رسول الله عليه عن اختناث (١) الأسقية (٢) الم

عن عكرمة قال: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ «نهى رسول الله على عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يَمْنع جاره أن يغرز خشبة في داره»(٤).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي ﷺ عن الشرب من في السقاء»(٥).

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «نهى أن يشرب من في السقاء؛ لأن ذٰلك يُنتنُه»(٢).

<sup>(</sup>١) الانطواء والتكسير والانثناء، ومنه سمّي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مُخَنَّثاً.

والمراد: أن يقلب رأس السقاء حتى يشرب منه.

<sup>(</sup>٢) جمع سقاء، وهو المتخذ من الجلد صغيراً كان أو كبيراً.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) (١١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٦٢٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح \_ أخرجه الحاكم (١٤٠/٤) وصححه ووافقه الحافظ ابن حجر.

#### • من فقه (لباب.

١ - النهي عن الشرب من أفواه الأسقية، وقد علل الشرع ذلك من وجوه:

أ ـ خشية اختلاف رائحة الماء أو القربة، فتعاف النفوس استخدامها فيهدر الماء، وإليه يشير حديث عائشة: «لأن ذلك ينتنه».

ب ـ خشية أن يكون دخل في السقاء بعض الهوام، كالأفاعي، يدل عليه حديث أبي هريرة مرفوعاً: "نهى أن يشرب من في السقاء". قال أيوب: "أنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء؛ فخرجت حيَّة"(١).

ت ـ الذي يشرب على لهذه الحال قد يغلبه الماء من فم القربة أو السقاء؛ فينصب عليه أكثر من حاجته، فلا يأمن من الشرق.

 ٢ - النهي يقتضي التحريم، وبتعاضد هذه الأمور المقتضية للنهي يتأكد التحريم.

قال الحافظ في "فتح الباري» (٩١/١٠): "وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر. قال النووي: ويؤيد كون لهذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك.

قلت - ابن حجر -: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله ﷺ، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علم النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (۲۳۰/۶ و٤٨٧) بإسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في الصحيح.



ذلك فرسؤل الله مأمون منه، إما لعصمته، أو طيب نكهته، أو لرفقه في صب الماء، ولهذا ليس لغيره.

والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي بمجموع لهذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» أ. هـ مختصراً.

٣ \_ النهي خاص بمن باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من القربة داخل إناء ثم شرب فلا يلحقه بأس.

٤ ـ ما ثبت من فعله ﷺ أنه شرب من فم القربة؛ كحديث أم ثابت كبشة بنت ثابت رضي الله عنها؛ قالت: «دخل عليَّ رسول الله عنها؛ فشرب من في قربة معلقةٍ قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته»(١).

لا يعارض ما تقدم من أحاديث النهي للوجوه الآتية:

أ \_ أَن أحاديث النهي قولية وأحاديث الرخصة فعليه، والقول مقدم على الفعل.

ب - أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، ولهذا أخص من الشرب من مطلق القربة، ولذلك فلا دلالة في أخبار الجواز على الإباحة بل على تلك الصورة وحدها، ولذا ينبغي حملها على حال الضرورة جمعاً بين الخبرين النهي والجواز.

٥ \_ ولذلك ما ذهب إليه بعض أهل العلم من القول بأن أحاديث النهي ناسخة للإباحة مرجوح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأنه يمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ.

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه الترمذي (۱۸۹۲)، وابن ماجه (۲٤۲۳).
 قلت: إسناده صحیح.

# ٥٥٠ ـ باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: «نهى عن الشُرب من تَلْمَة (١) القدح، وأن ينفخ في الشراب»(٢).

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن النبي ﷺ: «نهى أن ينفخ في الإناء أو يشرب من ثُلْمَة القدح»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «نهى أن يشرب من كسر القدح»(٤).

عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم قالا: «يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح»(٥).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ النهى عن الشرب من ثلمة القدح أو أذنه.

٢ \_ قال الخطابي في «معالم السنن» (١٨٤/٥): «إنما نهى عن

(١) الكسر في حرف الإناء.

(۲) حسن - أخرجه أبو داود (۳۷۲۲)، وأحمد وابنه عبدالله (۳/۸۰)، وابن حبان
 (۵۳۱۵).

قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات غير قرة بن عبدالرحمٰن، ففيه كلام يدل على أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

(۳) مضى تخريجه (ص ١٤٤).

(٤) صحيح ـ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤١٣١ ـ مجمع البحرين).

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٧٨): «ورجاله ثقات رجال الصحيح».

(٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٠٥٥).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رجاله رجال الصحيح».

الشراب من ثُلْمة القدح؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء، وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح في الكوز والقدح.

وقيل: إنه مقعد الشيطان.

فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك: أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، فيكون شربه على غير نظافة، وذلك من فعل الشيطان وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة، فأصاب وجهه وثوبه، فإنما هو من أعنات الشيطان وإيذائه إياه، والله أعلم».

#### ٥٥١ ـ باب تحريم الشرب قائما

عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً»(١).

قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر(٢) أو أخبث.

أخرجه مسلم (۲۰۲٤) (۱۱۳).

<sup>(</sup>Y) قال النووي: "هكذا وقع في الأصول: أشر بالألف، والمعروف في العربية بغير ألف، وكذلك خير، ولكن لهذه اللفظة وقعت هنا على الشك، فإنه قال: أشر أو أخبث، فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية، فإن جاءت لهذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح، فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر مما لا يكون معروفاً عند النحويين وجارياً على قواعدهم، وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت بل يقال: لهذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو لهذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقىء»(٢).

#### • من فقه (الباب.

١ - ثبت في الصحيحن وغيرهما عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم أنهم شربوا وهم قيام، ورفعوا ذلك للنبي على فعلاً.

٢ ـ ولذلك أشكلت أحاديث النهي على بعض العلماء وبعضهم تجاسر فضعفها، وليس فيها إشكال ولا ضعيف، وقد سلك أهل العلم فيها طرائق متنوعة:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۲۱)، وفي سنده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف.
 ولكنه أخرجه أحمد (۷۹۹۰ ـ شاكر)، والدارمي (۲/ ۱۲۱).

من طريق شعبة عن أبي زياد الطحان؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي ﷺ، أنه رأى رجلاً يشرب قائماً. فقال له: «قِه» قال: لِمَه؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟» قال: لا. قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه؛ الشيطان». قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو زياد وثقه ابن معين.

وتابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه؛ لاستقاءه».

أخرجه أحمد (٧٧٩٦) وهي متابعة صحيحة، فالحديث بمجموع ذلك صحيح؛ كما جزم الحافظ في «فتح الباري» (٨٠/١٠).

أ ـ الترجيح: وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي.

ب ـ النسخ: ادّعى بعضهم إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين، ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.

وعكس ابن حزم المسألة؛ فزعم: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان.

ت ـ التأويل: حمل فريق من أهل العلم القيام على المشي، وقال آخرون: النهى محمول على من لم يسم عند شربه.

ث \_ الجمع: سلك فريق طريق الجمع، فحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه.

قلت: طريق الجمع أولى وأحسن؛ لأن فيها إعمال كل الأدلة، لكن يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقة مثلى وهي: أن أحاديث النهي على ظاهرها تفيد التحريم، وبخاصة إذا نظرنا إلى القرائن لوجدنا أنه لا محيص عن القول بالتحريم:

- \* النهى عن الشرب في حالة القيام.
- \* تأكيد النهي بلفظ الزجر، وهو أشد من النهي كما لا يخفى.
  - \* بيان أن الشيطان يشرب مع القائم.
    - \* أمر من شرب قائماً بالاستقاءة.

وأما أحاديث الجواز فكلها من فعله ﷺ، والقول مقدم على

الفعل؛ لأن الفعل مظنة الخصوصية، ولكن حمل الجواز على العذر كضيق المكان أو كون القربة معلقة أولى.

وأما المسالك الأخرى فظاهرة التكلف والتعسف، وبخاصة دعوى النسخ؛ فإنه لا يصار إليه مع القدرة على الجمع، والفعل لا ينسخ القول، والله أعلم.

#### ٥٥٢ ـ باب تحريم الخمر وبيان عقوبة شاربها

قال تعالى: ﴿ يُكَانِّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَسْلِمُ وَالْأَسْابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطَانُ اَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَمَلِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْفَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: 9] . 9]

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة»(١).

وفي رواية: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها؛ لم يتب، لم يشربها في الآخرة»(٢).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رجلاً قدم من جَيْشان \_ وجيشان من اليمن \_ فسأل النبي على عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزْرُ؟ فقال النبي على: «أو مسكر هو؟» قال: نعم. قال رسول الله على: «كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهداً لمن

<sup>(</sup>۲) أحرجه مسلم (۲۰۱۳).

يشرب المُسْكر أن يَسْقِيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار أو عصارة أهل النار»(١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال رسول الله على الله شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال» قيل: يا أبا عبدالرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار(٢).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله عقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه الترمذي (١٨٦٢)، وأحمد (٢/ ٣٥) مختصراً.

وقال الترمذي: حسن.

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه النسائي (٨/ ٣١٤ و٣١٦ و٣١٧)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، وأحمد (٢/ ١٧٦ و١٨٩ و١٩٧)، وابن حبان (٥٣٥٧)، والحاكم (٤/ ٣١٠٣٠ و٢٤٦)، والبزار (٣٩٣٦ ـ كشف الأستار).

قلت: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (٣٦٨٠) وفيه جهالة.

 <sup>(</sup>۳) صحیح لغیره \_ أخرجه أحمد (۳۱٦/۱)، وابن حبان (۵۳۵۱)، والحاکم
 (٤/ ١٤٥)، والطبرانی فی «الکبیر» (۱۲۹۷۱).

وعنه أيضاً؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مدمِن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن»(١٠).

وعنه أيضاً؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته»(٢).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنهما، الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوماً، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية»(٣).

عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: أوصاني خليلي ﷺ: «لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر»(٤).

والأحاديث في الباب متكاثرة متواترة.

## • من نقه (لياب:

ا ـ تغليظ تحريم الخمر، وذلك ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة.

= من طريق مالك بن خير الزّيادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس وذكره.

قلت: إسناده جيد، مالك بن خير وشيخه صدوقان

وله شاهدان من حديث أنس وعبدالله بن عمر وبهما يرتقى إلى درجة الصحة، والله أعلم.

(۱) صحيح؛ «الصحيحة» (۱۷۷). (۲) حسن؛ «الصحيحة» (۱۸۹۳).

(٣) حسن؛ «الصحيحة» (١٨٥٤).

عصر - أخرجه ابن ماجه (۳۳۷۱) وهو صحيح.

٢ ـ وقد حاول قوم لا خلاق لهم في هذا العصر تمييع دلالة
 القرآن على تحريم الخمر وهي ظاهرة من وجوه:

أ \_ نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣١ \_ ٣٢):

«قال أبو الليث السمرقندي: المعنى إنه لما نزل فيها إنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تعالى: ﴿ فَاجْتَكِنْبُواْ الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ ﴾ [الحج: ٣٠].

وذكر أبو جعفر النحاس أن بعضهم استدل لتحريم الخمر بقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقد قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿ فِيهِ مَا ٓ إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩] فلما أخبر أن في الخمر إثماً كبيراً ثم صرح بتحريم الإثم ثبت تحريم الخمر بذلك.

قال: وقول من قال: إن الخمر تسمى إثماً لم نجد له أصلاً في الحديث ولا في اللغة ولا دلالة أيضاً في قول الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول

فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازاً بمعنى أنه ينشأ عنها الإثم».

ب \_ وقد حرر الشيخ محمد رشيد رضا المسألة تحريراً جيداً في «تفسير المنار» (٧/ ٦٣) فقال: «ونحن نبين المؤكدات بأوضح مما بينوها به وأوسع فنقول:

أحدها: أن الله جعل الخمر والميسر رجساً، وكلمة الرجس تدل

على منتهى القبح والحبث، ولذلك أطلقت على الأوثان، فهي أسوأ مفهوماً من كلمة الخبيث.

وقد علم من عدَّة آيات أن الله أحل الطيبات وحرَّم الخبائث. وقد قال النبي ﷺ: «الخمر أم الخبائث»، وقال: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته».

ثانيها: أنه صدر الجملة بإنما الدالة على الحصر للمبالغة في ذمهما، كأنه قال: ليست الخمر وليس الميسر إلا رجساً فلا خير فيهما ألبتة.

ثالثها: أنه قرنهما بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك، وقد أورد المفسرون هنا حديث: «مدمن الخمر كعابد وثن».

رابعها: أنه جعلهما من عمل الشيطان؛ لما ينشأ عنهما من الشرور والطغيان، وهل يكون عمل الشيطان إلا موجباً لسخط الرحمن.

خامسها: أنه جعل الأمر بتركهما من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك؛ لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك، ولذلك نرى القرآن لم يعبر بالاجتناب إلا عن ترك الشرك والطاغوت الذي يشمل الشرك والأوثان وسائر مصادر الطغيان، وترك الكبائر عامة وقول الزور الذي هو من أكبرها، قال تعالى: ﴿ فَاجْتَلِبُوا الرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُلُنِ وَاجْتَلِبُوا فَوْلَ الزُورِ ﴾ قال تعالى: ﴿ فَاجْتَلِبُوا الرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُلُنِ وَاجْتَلِبُوا فَوْلَ الزُورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقال: ﴿ وَاجْتَلِبُوا الطّنعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]؛ كما قال: ﴿ وَالّذِينَ يَجْتَلِبُونَ الزّمِر: ٢٧]؛ وقال: ﴿ الذّينَ يَجْتَلِبُونَ النّجِم: ٣٢]

سادسها: أنه جعل اجتنابهما معدّاً للفلاح ومرجاة له، فدلّ ذلك على أن ارتكابهما من الخسران والخيبة في الدنيا والآخرة.

سابعها وثامنها: أنه جعلهما مثاراً للعداوة والبغضاء وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية إلى أنواع من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس، ولذلك سميت الخمرة بأم الخبائث وأم الفواحش.

تاسعها وعاشرها: أنه جعلهما صادين عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وهما روح الدين وعماده، وزاد المؤمن وعتاده، وقد علم مما تقدم أن الصد عن ذكر الله غير الصد عن الصلاة.

حادي عشرها: الأمر بالانتهاء عنهما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية، وهل يصح الفصل بين السبب والمسبب؟ وفي الآية التالية ثلاثة مؤكدات أخرى نوردها معدودة مع ما قبلها.

ثاني عشرها: قوله عز وجل: ﴿ وَأَطِيعُواْ اَللَّهَ وَاَطِيعُواْ اَلْرَسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢]؛ أي: أطيعوا الله تعالى فيما أمركم من اجتناب الخمر والميسر وغيرهما، كما تجتنبون الأنصاب والأزلام أو أشد اجتناباً وفي كل شيء، وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم مما نزله الله عليكم، ومنه قوله: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

ثالث عشرها: قوله عز وجل: ﴿ وَاحْدَرُواً ﴾ [المائدة: ٩٦]؛ أي: احذروا عصيانهما، أو ما يصيبكم إذا خالفتم أمرهما من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة؛ فإنه ما حرم عليكم إلا ما يضركم في دنياكم وآخرتكم، قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَةً أَق يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾ [النور: ٦٣].

رابع عشرها: الإنذار والتهديد في قوله: ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ الْتَمَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢]؛ أي: فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا أن يبين لكم ديننا وشرعنا، وقد بَلّغه وأبانه، وقرن حكمه بأحكامه، وعلينا نحن الحساب والعقاب وسترونه في إبانه كما قال: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠]، وإنما الحساب لأجل الجزاء.

لم يُؤكّد تحريمُ شيء في القرآن مثل هٰذا التأكيد ولا قريباً منه، وحكمته شدة افتتان الناس بشرب الخمر وكذا الميسر، وتأولهم كل ما يمكن تطرق الاحتمال إليه من أحكام الأديان التي تخالف أهواءهم، كما أوّلت اليهود أحكام التوراة في تحريم أكل أموال الناس بالباطل كالربا وغيره، وكما استحل بعض فساق المسلمين شرب بعض الخمور بتسميتها بغير اسمها، إذ قالوا: هٰذا نبيذ أو شراب لا يُسكر إلا الكثير منه، وقد أحل ما دون القدر المسكر منه فلان وفلان \_ يقولون ذلك فيما هو خمر، ولاحظ لهم من شربه إلا السكر.

بل تجرأ بعض غلاة الفساق على القول بأن هذه الآيات لا تدل على تحريم الخمر، لأن الله قال: ﴿ فَاجْتِنْبُوهُ ﴾ ولم يقل حرمته فاتركوه . وقال: ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ ولم يقل فانتهوا عنه . وقال بعضهم: سألناه هل أنتم منتهون؟ فقلنا: لا، ثم سكت وسكتنا، ويصدق على هؤلاء قوله تعالى: ﴿ أَتَّمَذُوا دِينَكُمُ هُزُوا وَلِعِبا ﴾ [المائدة: ٥٧]، ويمكن أن يقال: إن هذا الغلو قلما يصدر عمن كان صحيح الإيمان \_ والعياذ بالله تعالى » أ.هـ . الخمر أم الفواحش والخبائث مما يتولد عنها من المعاصي

المهلكة والكبائر الموبقة؛ كإتلاف الأنفس، وانتهاب الأموال، وانتهاك الأعراض، فهي مفتاح كل شر ـ عياذاً بالله.

٤ ـ تحريم التعامل مع الخمر بأي شكل شرباً أو حملاً أو بيعاً أو إهداء أو تطبباً، فكل هؤلاء قد لعنوا على لسان محمد عليه.

۵ ـ الأحاديث الواردة في بيان أن شارب الخمر كعابد اللات والعزى ومدمنها كعابد وثن، محمولة على من استحلها واعتقد أنها حلال.

قال ابن حبان في «صحيحه» (١٦٨/١٢): «يشبه أن يكون معنى لهذا الخبر: من لقي الله مُدمن خمر مستحلاً لشربه، لقيه كعابد وثن، لاستوائهما في حالة الكفر».

قلت: ولهذا جاري على أصول أهل السنة والحديث من السلف الصالح لا يكفرون بالمعاصي إلا من استحلها، وعليه يخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (1).

وقد بسطت ذلك مفصلاً في مقدمتي على كتاب «تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحلن» (ص ٢٢ ـ ٥٢)؛ فانظره غير مأمور.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٧٥)، ومسلم (۵۷).

#### ٥٥٣ ـ باب أنواع الخمر وبيان علة تحريمها

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سئل رسولُ الله عنى البتع ـ وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه ـ فقال رسول الله على: «كل شراب أسكر فهو حرام»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «خطب عمر على منبر رسول الله على فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل»(۲).

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده؛ قال: لما بعثه رسول الله على ومعاذ بن جبل قال لهما: «يَسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا، وتطاوعا قال أبو موسى: يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المِزر، فقال رسول الله على: «كل مسكر حرام»(٣).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله على: "إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من البرِّ خمراً، وإن من الشعير خمراً»(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٨٥٥ و٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠٠١).

٢) أخرجه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٢٤)، ومسلم (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) صحیح لغیره ـ أخرجه أبو داود (٣٦٧٦ و٣٦٧٧)، والترمذي (١٨٧٢)، وابن ماجه (٣٣٧٩)، وأحمد (٤/ ٢٦٧ و٣٧٣)، وابن حبان (٣٩٨ه)، والدارقطني (٤/ ٢٥٢ و٣٣٧٩)، والحاكم (٤/ ١٤٨)، =

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخمر من هاتين الشَّجرتين: النخلة والعِنَبة» (١).

# • من نقه الباب:

١ ـ الخمر: ما خامر العقل وأذهبه وهو المسكر من الشراب،
 ولذلك فإن الإسكار علة تحريم الخمر، وما روي أن الخمر حرمت
 لعينها فلا يصح.

٢ ـ قال البغوي في "شرح السنة" (٢٥١/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣): "في هٰذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي عصير العنب، أو الرطب النبيء الشديد منه، وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب، أو الزبيب، أو الرطب، أو التمر بل كل مسكر خمر، وأن الخمر ما خامر العقل (وذكر حديث النعمان) فهٰذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر، وتخصيص هٰذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هٰذه الخمسة، بل كل ما كان في معناها من ذرة، وسُلت، وعصارة شجر، فحكمه حكمها، وتخصيصها بالذكر لكونها معهودة في ذٰلك الزمان. (وذكر حديث أبي هريرة) وهٰذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير، وإنما معناه: أن معظم الخمر يكون منهما، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور».

والبيهقي (٨/ ٢٨٩)، وغيرهم.
 من طرق عن الشعبى عنه به.

قلت: طرقه فيها ضعف لُكنها تتقوى، والحديث بها حسن.

وله شاهد من حديث ابن عمر إسناده حسن؛ فهو به صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸۵). -

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في "تهذيب السنن" (٥/ ٢٦٣) بعد أن ساق جملة من الأحاديث الدالة على مسألة الباب: «فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن، وخوطب بها الصحابة مغنية عن التلكف في إثبات تسميتها خمراً بالقياس، مع كثرة النزاع فيه.

فإذ قد ثبت تسميتها خمراً نصاً، فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولاً واحداً، فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة، تريح من كلفة القياس في الاسم، والقياس في الحكم».

# ٥٥٤ ـ باب تحريم قليل ما أسكر كثيره

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(١)

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرْق، فملء الكف منه حرام» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (۳۱۸۱)، والترمذي (۱۸٦٥)، وابن ماجه (۳۳۹۳)، وأحمـ د (۳۲۳/۳)، والبغـوي وأحمـ د (۸۲۰)، والبغـوي (۳۲۸)، والبغقي (۸/ ۲۹۲) وغيرهم.

من طرق عن محمد بن المنكدر عنه به.

قلت: وهو صحيح بمجموع طرقه عن ابن المنكدر.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۲۸۷)، والترمذي (۱۸۲۱)، وأحمد (۲۱/۷ و۷۷ و ۷۱)
 و۱۳۱)، وابن حبان (۵۳۸۳)، والبيهقي (۲۹۲/۸)، والدارقطني (٤/ ٢٥٥)،
 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱۲/۶)، وابن الجارود (۸۲۱)، وغيرهم. =

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره»(١).

وفي الباب عن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وعلي، وخوات بن جبير، وزيد بن ثابت؛ رضي الله عنهم (٢).

## • من نقه (الباب:

ا \_ قال النسائي في «سننه» (٨/ ٣٠١): «وفي هٰذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليَّته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق».

ونقله الزيلعي في «نصب الراية» (٣٠٢/٤ ـ ٣٠٣) مُقِراً.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «تهذيب السنن» (٢٦٣/٥): «ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر، ولهذا لأن النفوس لا تقتصر

من طريق أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة.
 قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه النسائي (۱/ ۳۰۱)، والدارمي (۱۱۳/۲)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱٦/۶)، وأبو يعلى (۱۹۶ و۱۹۹)، والبيهقي (۲۹۱/۸)، والدارقطني (۲۵۱/۶) وغيرهم.

من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله عن عامر بن سعد، عن أبيه. قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) وانظر لزاماً «نصب الراية» (۲۰۱/٤ وما بعدها).

على الحد الذي لا يُشكر منه، وقليله يدعو إلى كثيره وهنا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينهما في ذلك تفريق بين المتماثلات، وهو باطل، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم، فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها، ولا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة صريحة، وبالله التوفيق».

وقال السندي في حاشيته على النسائي (٨/ ٣٠٠ \_ ٣٠٠): «ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره، وإن كان قليله غير مسكر، وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحققون كما رده المصنف رحمه الله».

٢ - قال البغوي في "شرح السنة" (٣٥٣/١١): وفي قوله: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، دليل على أن التحريم في جنس السكر لا يتوقف على السُّكر، بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشربة الآخرة التي يحصل بها السكر، لأن جميع أجزائه في المعاونة على السُّكر سواء، كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء، فإذا كثر وظهر لونه، كان الصبغ مضافاً إلى جميع أجزائه لا إلى أخر جزء منه، ولهذا قول عامة أهل الحديث».

وقال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (٢٦٤/٥): «فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، مع أنه لا يحصل به سكر، وهذا مراد الأحاديث، فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر.

ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط، فإن الشُّربة الأخيرة إنما أثرت السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثره، فهي كاللقمة الأخيرة في الشِّبع، والمصة الأخيرة في الري، وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئاً.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراماً، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهٰذا في غاية الوضوح».

قال شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (١/ ١٩٠): «وأيضاً فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي؛ لأنه لا يمكن معرفته؛ إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة (الكحول) في الشراب، فربَّ شراب قليل، كمية الكحول فيه كثيرة وهو يسكر، وربَّ شراب أكثر منه كيمة الكحول فيه أقل لا يسكر.

كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين وصحتهم، كما هو ظاهر بَيِّن، وحكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل لهذا الشراب، وهي التي تقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، و«من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».

واعلم أن ورود مثل لهذه الأقوال المخالفة للسنة والقياس الصحيح معا في بعض المذاهب، مما يوجب على المسلم البصير في دينه الرحيم بنفسه أن لا يسلم قياد عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم، مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح، بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلاً لذلك، وإلا سأل المتأهلين

لذُلك، والله تعالى يقول: ﴿ فَسَتَلُوّا أَهْلَ ٱلذِّكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا نَمَّامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وبالإضافة إلى ذلك، فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم؛ فهو مأجور للحديث المعروف، لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه، وأما من وقف من أتباعهم على هذه الأحاديث التي ذكرناها، ثم أصر على تقليدهم على خطئهم، وأعرض عن اتباع الأحاديث المذكروة، فهو \_ لا شك \_ في ضلال بين وهو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها».

#### ٥٥٥ ـ باب تحريم تسمية الخمر بغير أسمائها

عن أبي عامر - أو أبي مالك - الأشعري رضي الله عنه سمع النبي يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر<sup>(1)</sup>، والحرير، والخمر، والمعازف<sup>(۲)</sup>، ولينزلن أقوام إلى جنب علم<sup>(۳)</sup> يروح عليهم بسارحة<sup>(3)</sup> لهم، ويأتيهم لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله<sup>(٥)</sup>، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو الفرج، والمعنى: يستحلون الزني.

<sup>(</sup>٢) جمع معزفة، وهي: آلات الملاهي واللهو.

<sup>(</sup>٣) هو الجبل العالي.

<sup>(</sup>٤) الماشية التي تسرح بالعداة إلى رعيها، وترجع بالعشي إلى مألفها.

<sup>(</sup>٥) يهلكهم ليلاً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٩٠) تعليقاً، ووصله ابن حبان (٦٧٥٤)، والطبراني (٣٤١٧)، والبيهقي (٣/ ٢٧٢ و ٢٢١)، والحافظ في «تغليق التعليق» (١٨/٥ و١٩). وله شواهد كثيرة.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «لَيَستحلَّنَ طائفة من أمتى الخمر باسم يُسَمّونها إياه».

وفي رواية: «يسمُّونها بغير اسمها»<sup>(١)</sup>.

# • من فقه (الباب:

ا \_ الأحاديث من أعلام نبوة المعصوم على فقد وقع ما أخبر به على وجه التحذير والتشديد، فكثير من فساق المسلمين يتعاطون الخمر تحت أسماء اخترعوها من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، كـ «المشروبات الروحية»، أو «أم الأفراح»، و «الويسكي»، و «العَرَق»، و «الكونياك»، وغير ذلك من الأسماء التي أشار إليها الرسول الكريم على هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولذلك يحرم تسمية الخمر بهذه الأسماء.

٢ ـ لا يجوز للمسلم أن ينخدع بما يطلقه لهؤلاء على الخمر أم الخبائث فيردد ما يقولون دون قصد بل عليه الإصرار على تسميتها بأسمائها القبيحة: خمر، أم الخبائث، أم الفواحش، مفتاح كل شر، شراب الشيطان.

٣ \_ قال الحافظ في «فتح الباري» (٥٦/١٠): «وفي لهذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن

<sup>=</sup> وقد ذهب ابن حزم إلى تضعيف الحديث ورد عليه جماعة من أهل العلم، ولشيخنا كلام نفيس في «الصحيحة» (٩١) فانظره.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن ماجه (٣٣٨٥)، وأحمد (٣١٨/٥). قلت: إسناده جيد، وله شواهد عن جماعة من الصحابة منهم: أبي أمامة، وعائشة، والحديث بها صحيح، والله أعلم.

الحكم يدور مع العلة، والعلة في تحريم الخمر الإسكار، فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم.

قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، رداً على من حمله على اللفظ».

#### فائدة :

قوله على: "يستحلون" و"يستحلن": المراد الاستحلال العملي لا الاعتقادي، لأنه لو كان اعتقادياً لخرجوا بذلك من الإسلام ولم يعدوا في أمه محمد على، بينما وصفوا في أحاديث الباب بأنهم من أمته على، وهذا دليل على أنهم لم يخرجوا من الإسلام فيكون استحلالهم عملياً، ولقد أحسن ابن حبان حيث ترجم على الحديث الأول بقوله: "ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان".

تكميل: قد يكون هذا الاستحلال بتأويل؛ كما وقع مع قدامة بن مظعون رضي الله عنه وأصحابه، ويدل على ذلك قوله على يسمونها بغير أسمائها.

### ٥٥٦ ـ باب الزجر عن انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ نهى أن يُخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر»(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي على عن التمر والربيب أن يُخلَط بينهما، وعن التمر والبُسْر أن يخلط

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦).

بينهما»<sup>(۱)</sup>.

عن أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «لا تنتبذوا الزَّهو<sup>(۲)</sup> والرطبَ جميعاً، ولا تنتبذوا الزَّبيب والتمر جميعاً، وانتبذوا كل واحد منهما على حِدَتِه»(۳).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: نهى رسولُ الله على الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: «ينبذ كلُّ واحد منهما على حدته»(٤).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي ﷺ أن يخلط التمر والزبيب جميعاً، وأن يخلط البُسر والتمر جميعاً، وكتب إلى أهل جُرَش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب»(٥).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: «قَدْ نُهي أن ينبذ البُسْرُ والرُّطب جميعاً، والتَّمْرُ والزبيب جميعاً».

عن أنس رضي الله عنه؛ يقول: «إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التّمرُ والزّهو ثم يشرب» وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حُرِّمت الخَمْرُ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) هو البُسْر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٩٩١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٩٨١).

### • من فقه (لباب:

ا ـ تحريم انتباذ التمر والزبيب والبسر والتمر مخلوطين، وذلك أن الإسكار يسرع إلى الخليط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.

٢ - ذهب بعض العلماء: أن النهي معلل بالإسراف، وهو تأويل فيه بُعْدٌ ونظر؛ لأنه وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة، ولم يفرق بين القليل والكثير، فلو كانت علة الإسراف لما أطلق ذلك.

" - يجوز شُرب نبيذ التمر والعنب والزبيب والبسر إذا كان فرداً؛ لحديث أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسراً فرداً»(١). ويشهد له حديث أبى قتادة في الباب.

## ٥٥٧ ـ باب النهي عن الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ننتبذ في الدُّباء والمُزَفَّت»(٢).

عن إبراهيم؛ قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عمّا يكره أن ينتبذ فيه. قالت: «نهانا في ذلك البيت أن ننتبذ في الدُّباء والمُزفَّت». قلت: أما ذكرت الجرَّ والحنتم؟ قال: إنما أحدثُك ما سمعت، أفأحدثك ما لم أسمع»(٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸۷) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٥٥)، ومسلم (١٩٩٥).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ يقول:

قدم وفد عبدالقيس على رسول الله ﷺ؛ فقال النبي ﷺ: «أنهاكم عن الدُّباء والحَنْتم والنَّقير والمُقيَّر» (١٠).

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

«أنه نهى عن المُزَفَّت والحنتم والنقير»؛ قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخُضْرُ<sup>(٢)</sup>.

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي ﷺ عن الجَرِّ الأخضر.

قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: الاسم.

عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله على عن الدُّباء والمُزفَّت أن ينبذ فيه»(٤).

عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الدُّباء والحنتم والنَّقير والمُزفَّت »(٥).

عِن سعيد بن جبير؛ قال: أَشْهَدُ على ابنِ عمر وابنِ عباس: أنهما

أخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۹۳) (۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٩٣) (٤٤).

شهدا: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الدُّباء، والحَنتم، والمُزَفَّت، والنَّقير»(١).

عن جابر وابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن النقير والمُزَفَّت والدُّباء»(٢).

# • من فقه (الباب.

١ - تحريم الانتباذ في الأوعية الكثيفة ومنها:

أ ـ الدُّباء: القَرْعِ والمراد اليابس منه.

ب ـ المُزَفَّت: وهو السقاء الذي زفَّت؛ أي: رُبِّب بالزِّفت، وهو: القير، ويسمى: المُقيَّر.

ت ـ الحنتم: هي حرار خضر كان يحمل فيها الخل إلى المدينة.

ث ـ النقير: أصل النخلة ينقر، فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها.

٢ - نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأنه يسرع إليها الإسكار؛
 فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به.

٣ - جواز الانتباذ في الأسقية ففي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ولكن الشرب في سقائك وأوكه»(٣) لأن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار، فإذا تغير نبيذه وصار مسكراً شق الجلد الموكى، فينتبه إليه، وما لم يشقه لا يكون مسكراً بخلاف الدباء والحنتم والنقير والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة؛ فإنه يصير فيها مسكراً ولا يعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۹۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۹۸).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٩٣) (٣٣).

قال البغوي في «شرح السنة» (٣٦٦/١١): "والنهي عن لهذه الأوعية، لأنها أوعية متينة، ولها ضرارة يشتد فيها النبيذ، ولا يشعر بذلك صاحبها، فيكون على غرر من شربها، فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ تَقَطَّع وانشق، فلا يخفى على صاحبه أمره.

وقد اختلف الناس في الانتباذ في لهذه الأوعية، فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، يروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وإليه ذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ثم صار منسوخاً بحديث بريدة الأسلمي».

٤ ـ قلت: الصواب نسخ لهذا النهي ويدل على ذلك عدة أحاديث منها:

أ ـ حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «لما نهى النبي ﷺ: ليس كل الناس يجد سقاء. فرنَحُص لهم في الجر غير المُزَفَّت»(١).

ب ـ حديث بريدة مرفوعاً: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً» (٢).

وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۷۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۹۷۷) (۱٤).

وفي أخرى: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم؛ فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مُسكراً»(١).

وقد انتصر لهذا القول البخاري، والخطابي، والحازمي.

\* \* \*

# ٤٥) كتاب المرضى والطب

### ٥٥٨ ـ باب الزجر عن إكراه المرضى على الطعام والشراب

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم»(١).

## • من نقد (الباب:

١ ـ النهي عن إكراه المرضى على الطعام والشراب لعدم اشتهائه، فإن المريض يفقد شهيته إلى الطعام والشراب، وذلك أن الصحة هي التى تطيب الطعام والشراب.

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده \_ أخرجه الترمذي (۲۰٤۰)، وابن ماجه (۳٤٤٤)، وغيرهما. من طريق بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن على عن أبيه عنه به.

قلت: إسناده ضعيف، لأن بكراً ضعيف.

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/١٠ و٢٢١)، وابن عساكر (١/٣٠٩/١١) من طريق محمد بن ثابت عن شريك بن عبدالله عن الأعمش عن أبي سفيان عنه به. قلت: إسناده ضعيف، لأن شريكاً القاضي سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وبالجملة؛ فالحديث حسن بهذا الشاهد.

وله شواهد أخرى عن ابن عمر وعبدالرحمٰن بن عوف لا يفرح بها.

٢ - قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٩٠/٤): «قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد لهذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء، ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب، فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض، أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان، فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في لهذه الحالة».

٣ ـ ومن هديه على في هذا الباب تقديم الغذاء الرقيق النضيج لا الغليظ النّيء فإنه مريح ومهدىء، ومن ذلك «التلبينة»؛ وهو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن وغالبها متخذ من دقيق الشعير بنخالته، وربما جعل فيه العسل وفي ذلك يقول الرسول على: «التلبينة مَجَمَّة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحُزن»(١).

### ٥٥٩ ـ باب النهي عن النظر إلى المجذوم

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ؛ قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤١٧)، ومسلم (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن ماجه (٣٥٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٣٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٣٢٠) (٩٠ وغيرهم من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين، عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن عبدالله صدوق على لين يسير؛ فحديثه حسن وباقى رجاله ثقات.

وتابعه ابن أبي الزناد عند ابن ماجه (٣٥٤٣)، والطيالسي (١٦٠١)، والبيهقي =

# • من فقه (الباب:

١ ـ الجذام: مرض خبيث ينتشر في البدن يفسد الأعضاء ويؤدي
 إلى تآكلها.

٢ ـ النهي عن مخالطة المجذومين وإدمان النظر إليهم؛ فقد صح عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة: «وفر من المجذوم فرارك من الأسد».

# ٥٦٠ ـ باب تحريم التدواي بالخمر

عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي على عن الخمر؛ فنهاه، أو كره أن يصنعها؛ فقال: «إنما أصنعها للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله على عن الدواء الخبيث»(٢).

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في السَّكَرِ: "إن الله لم

<sup>(</sup>۷/ ۲۱۸ و۲۱۹).

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند عبدالله بن أحمد في "زوائد المسند» (١/ ٧٨).

وفي إسناده ضعف.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸٤).

 <sup>(</sup>۲) صحیح - أخرجه أبو داود (۳۸۷۰)، والترمذي (۲۰٤٥)، وابن ماجه (۳٤٥٩)،
 وأحمد (۲/ ۳۰۵ و ٤٤٦ و ٤٧٨).

قلت: وهو صحيح،

يجعل شفاءكم فيما حُرِّم عليكم "(١).

وعن أبي الأحوص: أن رجلاً أتى عبدالله فقال: «إن أخي مريض اشتكى بطنه، وأنه نعت له الخمر أفأسقيه؟ قال عبدالله: سبحان الله ما جعل الله شفاء في رجس، إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، والقرآن شفاء لما في الصدور»(٢).

#### • من نقه (الباب.

ا ـ تحريم التداوي بالخمر أم الخبائث؛ فإنها داء وليست دواء، ولا ينزل عليها حكم الضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر ولم يذكر فيها ضرورة، وأباح الميتة وأخواتها عند الضرورة، وذلك أن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعه.

٢ - قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١٥٧/٤): "ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء، وكثير من الفقهاء والمتكلمين".

# ٥٦١ - باب تحريم التدواي بالمحرمات

عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أنزل الدّاء والدّواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تَدَاووا

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم (۷۸/۱۰)، ووصله عبدالرزاق (۹/۲۵۰)، وابن أبي شيبة (۲۳/۸)، والبيهقي (۱۱/۵)، وغيرهم

من طرق عن أبي وائل عُنه به.

قلت: صححه الحافظ رحمه الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٩١٠). قلت: إسناده صحيح.

بحرام<sup>»(۱)</sup>.

عن أم سلمة قالت: اشتكت ابنة لي؛ فنبذت لها في كوز، فدخل النبي على وهو يغلي؛ فقال: «ما هذا»؛ فقالت: إن ابنتي اشتكت؛ فانتبذت لها لهذا؛ فقال على: «إن الله لم يجعل شفاؤكم في حرام»(٢).

عن عبدالرحمٰن بن عثمان: «أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله ﷺ؛ فنهاه عن قتلها»(٣).

# • من فقه (الباب:

١ \_ قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (١٥٦/٤ \_ ١٥٨): «المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل؛ فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه،

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٣٨/٢). من طريق إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير ثعلبة وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع؛ فمثله يحسن حديثه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره - أخرجه أحمد في «الأشربة» (١٥٩)، وأبو يعلى (١٩٦٦)، وابن حبان (١٣٩١)، والبيهقي (١٩٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٧٤٩/٢٣)، وابن حزم في «المحلي» (١/٥٧١).

من طريق جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق عنها به.

قلت: رجاله ثقات غير حسان بن مخارق فلم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وروى عنه اثنان، ووثقه ابن حبان؛ فمثله يصلح للاعتبار والشواهد، ويشهد له ما قبله.

 <sup>(</sup>٣) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٣٨٧)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٣).
 قلت: إسناده صحیح.

فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله: ﴿ فَيِظُلّمِ مِّنَ اللّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَتَ هُمُ ﴾ [النساء: ١٦٠]، وإنما حرّم على هذه الأمة ما حرّم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المُداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب.

وأيضاً؛ فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، ولهذا ضد مقصود الشارع.

وأيضاً؛ فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء.

وأيضاً؛ فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناً، فإذا كانت كيفيته حبيثة، اكتسبت الطبيعة منه خبثاً، فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته، ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة، لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته.

وأيضاً؛ فإن في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً.

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيماناً كان أكره لها، وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت له داء لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم».

### ٥٦٢ ـ باب النهي عن الكي

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ؛ قال: «الشفاء في ثلاثة: في شُرطة محجم، أو شربة عسل، أوكيّة بنار، وأنهي أمتي عن الكي»(١).

عن جابر بن عبدالله؛ قال: سمعت النبي ﷺ؛ يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن اكتوي»(٢).

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي الله على الله عنه عن النبي الله عنه عن التوكل»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٠٢)، ومسلم (٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٠٥٥)، وابن ماجه (٣٤٨٩)، وأحمد (٢٤٩/٤)

### • من فقه (الباب:

١ - كراهة الكي لما فيه من التعذيب بالنار ومنافاته كمال التوكل،
 ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا
 يكتوون؛ كما في حديث ابن عباس المتفق عليه.

٢ - آخر الدواء الكي، فذكره رسول الله على في الأدوية؛ لأنه يستعمل حيث لا ينفع الدواء المشروب، وتأخيره فيه دلالة أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به، والله أعلم.

# ٥٦٣ ـ إباب النهي عن الغمز من العذرة

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز (١) من العُذرة (٢)، وعليكم بالقسط (٣).

#### • من نقه (لياب.

### ١ ـ القسط البحري: هو العود الهندي وهو نوعان:

<sup>=</sup> و۲۰۳)، وابن حبان (۲۰۸۷)، وابن أبي شيبة (۸/۲۹)، والحميدي (۲۲۷)، والحاكم (٤/٥١٤)، والبيهقي (٩/ ٣٤١)، والبغوي (٣٢٤١).

من طريق عقار بن المغيرة عن أبيه مرفوعاً.

قلت: صححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا.

<sup>(</sup>١) غمر اللهاة بالأصبع.

<sup>(</sup>٢) وجع الحلق: وهو ما يسمى سقوط اللهاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١٥٧٧).

أحدهما: يستعمل في الأدوية وهو الكست أو القسط.

الثاني: يستعمل في الطيب وهو الألوَّة.

٢ ـ العذرة يغلب عليها البلغم، والقسط ينشف البلغم؛ فتجف اللهاة، وترتفع إلى مكانها.

٣ ـ قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٩٥/٤): «والقسط البحري: هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو، وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاة، وبالعلاق هو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم النبي على عن ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال، وأسهل عليهم».

### ٥٦٤ ـ باب تغليظ الزجر من الفرار من الطاعون

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ قال رسول الله ﷺ: «الطاعون رجز<sup>(۱)</sup> أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، فلا تخرجوا فراراً منه»(۲).

عن عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم فيها، فلا تخرجوا فراراً منه»(٣).

<sup>(</sup>١) العذاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٢٨)، ومسلم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩):

لأمتي، وخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل تخرج بالآباط والمراق (١)، من مات فيه مات شهيداً، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فَرَّ منه كان كالفارِّ من الزحف (٢).

#### • من فقه (ليات

١ \_ تغليظ تحريم الفرار من الطاعون أو دخول أرض هو بها.

٢ ـ قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٧/٤): «الطاعون: نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتّال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً، ومن الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط، وخلف الأذن، والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة».

٣ ـ قال (٣٨/٤): «هذه القروح، والأورام، والجراحات هي آثار الطاعون، وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون».

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:

أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.

الثاني: الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: «الطاعون شهادة لكل مسلم».

<sup>(</sup>١) ما سفل من البطن من المواضع التي ترق جلودها.

<sup>(</sup>٢) حسن؛ «الصحيحة» (١٩٢٨).

الثالث: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح: «أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل»، وورد فيه «أنه وخز الجن» وجاء أنه دعوة نبي.

وهٰذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، ولهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون، ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها، وانفعال الأجسام وطبائعها عنها، والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء، وفساد الهواء، كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة التي تُحدِث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدّم، والمِرَّة السوداء، وعند هيجان المني، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب لهذه العوارض ما لا تتمكَّن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من لهذه الأسباب من الذكر، والدعاء، والابتهال والتضرع، والصدقة، وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر لهذه الأرواح الخبيثة، ويبطل شرها ويدفع تأثيرها، وقد جربنا نحن وغيرنا لهذا مراراً لا يحصيها إلا الله، ورأينا لاستنزال لهذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة، ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها، ولا يكاد ينخرم، فمن وفَّقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى لهذه الأسباب التي تدفعها عنه وهي له من أنفع الدواء، وإذا أراد الله عز وجل انفاذ قضائه وقدره، أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصوُّرها وإرادتها فلا يشعر بها، ولا يريدها ليقضي الله أمراً كان مفعولاً».

٤ - وقال (٤/ ٤٢ - ٤٤): "وقد جمع النبي على للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء، ومواقاة له في محل سلطانه، وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة، والأهوية المؤذية.

وأما نهيه عن الحروج من بلده ففيه معنيان:

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على أقضيته، والرضى بها.

والثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يحذرا، لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه، فتثيره الرياضة والحمام، ويخلطانه بالكيموس<sup>(۱)</sup> الجيد، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدَّعة، وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة، وهي مضرة جداً، لهذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، فظهر المعنى الطبي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما.

فإن قيل: ففي قول النبي على: «لا تخرجوا فراراً منه»، ما يبطل

<sup>(</sup>١) ما يكون عليه الطعام بعد هضم المعدة.

أن يكون أراد لهذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروج لعارض، ولا يحبس مسافر عن سفره؟

قيل: لم يقل أحد، طبيب ولا غيره، إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين، ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقليل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه، وأقرب إلى توكله على الله تعالى، واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة، كالصناع والأجراء، والمسافرين، والبرد، وغيرهم، فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه، كحركة المسافر فاراً منه، والله تعالى أعلم.

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حِكم:

أحدهما: تجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.

الثاني: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.

الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفِنَ وفسد فيمرضون.

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.

وفي «سنن أبي داود» مرفوعاً: «إن القرف التلف».

قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباء، ومداناة المرضى.

الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطّيرة على من تطّير بها. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في

أرضه الأمر بالحدر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف. وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل، والتسليم، والتفويض. فالأول: تأديب وتعليم.

٥ - النهي عن دخول البلاد التي أصابها الطاعون أو الخروج منها هو المتبع في الوقاية منه حتى لهذه الأيام وأقرته جميع الهيئات الصحية وهو ما يسمى بـ «الحجر الصحي»؛ فيمنع أي شخص من الخروج منها، ويمنع دخول أي شخص من الدخول إليها ما عدا الأطباء ومن يعاونهم، وبذلك يمنع المرض من الانتشار، ولهذا الباب من الإعجاز النبوي الذي يدل على صدق ما جاء به محمد عليه، وأن الطب النبوي ليس من باب التجارب.

# ٥٦٥ ـ باب النهي عن سب الحمى

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله على أم السائب أو أم المُسيِّب؛ فقال: «مالك يا أمّ السَّائب أو يا أم المُسيِّب تُزَفِّزِفِينَ (١٠) قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيها. فقال: «لا تسبي الحُمِّى، فإنها تُذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكيرُ خبثَ الحديد»(٢).

ا ـ النهي عن سبً الحمى؛ لأنها كفارة تذهب خطايا بني آدم، وقد ثبت من حديث عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «الحمى حظ المؤمن من الناريوم القيامة».

<sup>(</sup>۱) ترعدين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵۷۵).

وفي حديث أبي أمامة الصحيح: «الحمى كير من جهنم؛ فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار».

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٣٠/٤): «لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة، وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن، ونفي خبائثه وفضوله، وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه، وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد، ولهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان.

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه، وإخراجها خبائثه، فأمر يعلمه أطباء القلوب، ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله على ولكن مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه، لم ينفع فيه هٰذا العلاج.

فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان، وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسُبُّها:

زارت مكفرة الذنوب وودَّعت تبّاً لها من زائر ومودِّع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت أن لا ترجعي

فقلت: تبّاً له إذ سبَّ ما نهى رسول الله عليه عن سبّه، ولو قال:

زارت مكفرةُ الذنوب لِصَبِّها أهلاً بها من زائر ومودِّع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت: أن لا تقلعي لكان أولى، ولأقلعت عنه، فأقلعت عني سريعاً».

٢ ـ يستحب وضع الماء البارد على وجه المحموم وأطرافه تطبباً

وتديناً، كما في حديث عائشة المتفق عليه: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء».

# هه) كتاب اللباس

#### ٥٦٦ ـ باب تغليظ الزجر عن التعري

عن المِسْوَر بن مخرمة؛ قال: «أقبلت بحجر أحمله، وعليّ إزار خفيف. فانحلّ إزاري ومعي الحجر لم استطع أن أضعه حتى بُلغت إلى موضعه؛ فقال رسول الله ﷺ: «إرجع إلى ثوبك فَخُذْه، ولا تمشوا عراة»(١).

عن عبدالرحمٰن بن جَرْهَد؛ قال: كان جَرْهد هٰذا من أصحاب الصفة؛ قال: جلس رسول الله ﷺ عندنا وفخذي منكشفة فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٥ و٢٧٩٧ و٢٧٩٨)، =

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحَها، وإنَّ ريحَها ليوجدُ من مسيرة كذا وكذا»(١)

### • من فقه (الباب.

١ - تحريم التعري وكشف العورات أما الرجل فعورته ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل كالوجه والكفين على خلاف في ثبوته.

٢ ـ الأحاديث التي ورد فيها: أن النبي ﷺ كشف فخذه مثل

وأحمد (٣/ ٤٧٨ و ٤٧٩)، وعبدالرزاق (١٩٨٠٨)، والحميدي (٨٥٨)، والدارقطني (١٢٤)، والحاكم (٤/ ١٨٠٠)، والبيهقي (٢/ ٢٨٠) وغيرهم.

وقد أعله جمع من الأثمة بالاضطراب كما في «نصب الراية» (٢٤٣/٤ ـ ٢٤٣)، و«الجوهر النقي» (٢٢٨/٢)، والحافظ في «مقدمة فتح الباري» (ص ٢٤) و (١٤٨/١).

ولكن له شواهد عن جمع منهم: ابن عباس، وعلى، ومحمد بن عبدالله بن جحش، وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ فهذه أحاديث وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال؛ فإنها يقوي بعضها بعضاً؛ لأن عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فتصح، وتقوى، ويستدل بها.

وحديث جرهد علقه البخاري في «صحيحه» (١/ ٤٧٨) باب ما يذكر في الفخد ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ «الفخذ عورة».

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۲۸).

حديث عائشة وأنس لا تعارض ما ورد في الباب، لأن أهل العلم جمعوا بين لهذه الأحاديث على وجوه:

أ \_ أن كشف فخذه علي خاص به.

ب \_ أن كشف فخذه حكاية حال لا عموم لها.

ت \_ ما قاله ابن القيم في "تهذيب السنن" (١٧/٦): "وطريق الجمع بين لهذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة، ومغلظة، فالمغلظة: السوأتان، والمخففة: الفخذان.

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم».

قلت: لعل أقربها كلام ابن القيم رحمه الله، لكنه يرد عليه أن الأمر في حديث جَرهد بالتغطية وليس بصرف البصر، وبينهما فارق؛ فإن الأول يستلزم الثاني والثاني لا يقتضي الأول، وهو ما هو ظاهر في كلام ابن القيم رحمه الله، ولذلك فإن العمل على حديث جَرْهد وشواهده لما يأتى:

أولاً: أنه قول وتلك فعل، والقول مقدم على الفعل.

ثانياً: أنه حاظر وتلك مبيحة، والحاظر مقدم على المبيح.

ثالثاً: أنه أحوط، ولذلك قال البخاري (١/ ٤٧٨ \_ فتح): وحديث أنس أسند، وحديث جَرْهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم.

قلت: وهذا الفقه الذي تطمئن له النفس، ويلتقي مع مقاصد الشرع

في سدِّ الذرائع.

٣ ـ يدخل في التعري: اللباس الشفوف، والمجسم، الذي
 يكشف ويصف العورات؛ كما هو ظاهر حديث أبي هريرة في الباب.

# ٥٦٧ ـ باب تحريم التزوير في اللباس وغيره

عن أسماء رضي الله عنها: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضُرّة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله ﷺ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»(١)

### • من فقه (لبات

المتزين بما ليس عنده من لباس أو قول أو علم أو غيره يتزين بالباطل، ويزيد كذباً على كذب؛ فأما الكذب الأول؛ فإنه كذب، والآخر أنه ادعى ما ليس عنده أو له.

٢ ـ ويدخل في لهذا الباب الرجل يلبس ثياب الزهاد أو العلماء أو
 العباد أو المجاهدين موهم أنه منهم وليس كذلك.

# ٥٦٨ أ باب الزجر عن لباس الشهرة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً»(٢).

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها.

١) صحيح بطرقه ـ أخرجه أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجه (٣٦٠٧)، والنسائي في =

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۹ه)، ومسلم (۲۱۳۰).

عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه»(١).

# • من فقه (الباب:

١ \_ تحريم لبس ثوب الشهرة، وذلك بأن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس؛ ليراه الناس؛ فيتعجبوا من لباسه، سواء أكان ثوباً حسناً أو رثاً.

٢ ـ التحريم ليس مختصاً بنفس الثياب وإنما بقصد الاشتهار في
 الناس؛ فإن المعتبر هو القصد، والله أعلم.

٣ \_ يدخل في هذا الباب ما تتخذه بعض الطوائف من اتخاذ لباس
 معين ؛ ليشتهروا به في الناس.

## ٥٦٩ ـ باب تغليظ الزجر عن تشبه النساء بالرجال

### والرجال بالنساء

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»(٢).

<sup>: «</sup>الكبرى» (٩٥٦٠).

من طريق أبي عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عنه.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير المهاجر بن عمرو الشامي.

وله طريق آخر عند أبي داود وابن ماجه، وهو بها صحيح.

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٩٠/٤ \_ ١٩١) بإسناد فيه ضعف؛ لأن عثمان بن جهم فيه جهالة، لكن يشهد له ما قبله.

وله شاهد مرسل من طريق كنانة: «إن النبي على نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها».

أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٣) بإسناد صحيح، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٨٥).

وعنه قال: «لعن النبي عَلَيْهُ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء»، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»، قال: فأخرج النبي عَلَيْهُ فلاناً، وأخرج عمر فلانة (١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسة الرجل»(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث»(٣).

عن ابن أبي مليكة؛ قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؛ فقالت: «لعن رسول الله عليه الرجلة من النساء»(٤).

(۱) البخاري (۵۸۸٦).

(۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٠٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥/٣٩٧/٥)، وابن ماجه (١٩٠٣)، والحاكم (٤/٤١)، وأحمد (٢/٣٢٥)، وابن حبان (٥٧٥١ و٢٥٧٥). قلت: إسناده صحیح.

وله طريق آخر عند أحمد (٢/ ٢٨٧ و٢٨٩).

(۳) صحیح \_ أخرجه النسائي (۸۰/۵)، وأحمد (۲/ ۱۳٤)، والجاكم (۱/ ۷۲ و ۱،٤٦/٤)
 – ۱٤۷)، والبيهقي (۱/ ۲۲٦)، والبزار (۱۸۷٦ \_ كشف الأستار).

من طريق عبدالله بن يسار، عن سالم بن عمر، عن ابن عمر.

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد تابعه محمد بن عمرو عن سالم عن أبيه.

أخرجه البزار (١٨٧٥).

قلت: إسناده حسن.

(٤) صحيح لعيره ـ أخرجه أبو داود (٤٠٩٩).

قلت: إسناده فيه عنعنة ابن جريج، ولكنه يصح بما تقدم.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، وعمار بن ياسر.

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس
 والكلام وغير ذلك مما يختص كل منهما به.

٢ \_ جواز لعن المتشبهين والمخنثين والمترجلات.

٣ ـ المخنث و المترجلة يعترض على الصفة التي خلقه الله
 عليها، ومحاولة ذلك حرام.

عد الذهبي في «الكبائر»، وابن حجر الهيثمي في «الزواجر» ذلك من الكبائر، وهو الحق الذي تقتضيه أحاديث الباب.

# ٥٧٠ ـ باب تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى»(١).

عن أم الدرداء رضي الله عنها؛ قالت: خرجت من الحمام فلقيني

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٠١٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وابن ماجه (٣٧٥٠)، وأحمد (٦/ ١١ و١٧٣ و١٩٩٩ و٢٦٧ و٣٦٢)، والطيالسي (٢٣٦) وغيرهم. من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة. قلت: إسناده صحيح، صححه الحاكم والذهبي والشوكاني وغيرهم.

وله طرق أخرى: فقد أخرجه أحمد (٢٦٧/٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٢٥) من طريق عطاء بن أبي رباح عنها. وأخرجه أبو يعلى (٤٣٩٠) من طريق أبي إدريس و(٤٦٨٠) من طريق عروة.

رسول الله عَلَيْهُ؛ فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام؛ فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن الرحمن (١).

عن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يقول: «أيما امرأة نَزَعَت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره»(٢).

### • من فقه (لباب:

١ ـ تحريم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها أو بيت أحد من أمهاتها.

٢ ـ لا يحل للمرأة دخول الحمامات، لأن فيها تكشف العورات،
 وكذلك ما كان مثلها مثل صالونات التجميل أو المسابح.

### ٥٧١ ـ باب تحريم لباس الحرير على الرجال وجلوسهم عليه

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن النبي عَلَيْهُ؛ قال: «لا يُلبس الحريرُ في الدنيا إلا لم يُلبس منه شيء في الآخرة»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ اخرجه أحمد (٦/ ٣٦١ \_ ٣٦٢ و٣٦٢)، والدولابي في «الكنى» (٢/ ١٣٤) بإسنادين أحدهما ضعيف فيه ابن لهيعة، والآخر صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) حسن بما قبله ـ أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١)، وأبو يعلى (٧٠٣١)، والحاكم
 (٢/ ٩/٤).

من طريق دراج أبي السمح عن السائب عنها به. قلت: إسناده فيه ضعف لأن دراجاً أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم؛ كما ذكره الآجري في سؤالاته لأبي داود. والسائب وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو علة الحديث، ولكن ما قبله يشهد له.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٣٠)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٣).

وفي رواية: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق<sup>(١)</sup> له في الآخرة»<sup>(٢)</sup>.

عن ابن أبي ليلى؛ قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله ﷺ: «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»(٣).

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه قال: أهدي لرسول الله عليه فروج فرد الله عنه عنه أنه قال: أهدي لرسول الله عليه فروج كالكاره له ـ ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» (٥).

عن البراء رضي الله عنه؛ قال: «أمرنا النبي على بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي<sup>(۲)</sup>، ونصر المظلوم، وإبرار القسم<sup>(۷)</sup>، وردِّ السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن أنيـــة الفضـــة، وخــاتــم الــذهــب، والحــريــر،

وله شواهد من حديث أبى أمامة، وأنس، وابن الزبير رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) لا نصيب له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٣٥)، ومسلم (٢٠٦٨) (٨). وله شاهد من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٣١)، ومسلم (٢٠٦٧) (٥).

<sup>(</sup>٤) قباء شق من خلفه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٨٠١)، ومسلم (٢٠٧٥).

<sup>(</sup>١) الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام.

 <sup>(</sup>٧) إجابة وتصديق من أقسم عليك أن تفعل ما طلبه منك إن كان مشروعاً أو
 باستطاعتك فعله ولا يضرك.

والديباج(١)، والقَسِّيّ(٢)، والاستبرق(١)، (١).

عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً» (٥).

#### • من فقه (لبات:

١ \_ تحريم لبس الحرير.

٢ ـ لبس الحرير من صفات المترفين الذين لا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم استوفوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولذلك لا ينبغي للمتقين.

٣ ـ من تمتع بمعصية الله في الدنيا حُرم نعيم الآخرة.

٤ - تحريم لبس الحرير حاص بالرجال حلال للإناث لحديث علي رضي الله عنه؛ قال: رأيت رسول الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتى "(٢).

<sup>(</sup>١) نوع من الحرير.

<sup>(</sup>۲) ثياب مضلعة تنسج من حرير وكتان مخلوطين تعمل بالقَس وهو موضع من بلاد مصر، وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تَنْيس.

<sup>(</sup>٣) ما غلظ من الديباج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).

 <sup>(</sup>٥) حسن ـ أخرجه أحمد (٢٦١/٥)، والحاكم (١٩١/٤).
 من طريق سليمان بن عبدالرحمٰن عن القاسم عنه به.

قلت: رجاله ثقات غير القاسم وهو ابن عبدالرحمٰن وأبو عبدالرحمٰن صاحب أبي أمامة، الراجح من كلام أهل العلم أنه صدوق؛ فالإسناد حسن.

<sup>(</sup>٦) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (١٦٠/٨)، وابن ماجه =

٥ \_ يحرم الجلوس على الحرير لحديث حذيفة رضي الله عنه؛ قال: «نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه»(١).

قال الحافظ (١٠/ ٢٩٢): «الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره».

آ \_ يجوز مَسُّ الحرير من غير لِبْس لحديث البراء رضي الله عنه؛ قال: أهدي للنبي ﷺ ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجَّبُ منه، فقال النبي ﷺ: «أتعجبون من هذا؟» قلنا: نعم. قال: «مناديل سعد بن معاذ في الجنة خيرٌ من هٰذا».

قال الحافظ (١٠/ ٢٩١): «قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه

<sup>(</sup>٣٥٩٥)، وأحمد (١/ ١١٥)، والبيهقي (٢/ ٤٢٥)، وابن حبان (٥٤٣٤) وغيرهم. من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبدالعزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبدالله بن زرير به ولم يذكر أبو داود والنسائي في بعض رواياته عبدالعزيز بن أبي الصعبة وأبا الأفلح.

قلت: إسناده حسن؛ لأن أبا الأفلح صدوق.

وله شواهد عن جمع من الصحابة منهم: عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس، وعقبة بن عامر، وعمر، وأبي موسى رضي الله عنهم.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٣٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٣٦).

مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه».

٧ ـ وقد ورد عن النبي ﷺ ما يدل على بيعه والانتفاع بثمنه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه رأى حُلَّة سيراء (١) عند باب المسجد؛ فقال: يا رسول الله لو اشتريت لهذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؛ فقال رسول الله عليه: «إنما يلبس لهذه من لا خلاق له في الآخرة»، ثم جاءت رسول الله الله على منها حُلَلَ فأعطي عمر حُلَّة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنها، وقد قلت في حلة عُطارِد ما قلت؟ فقال رسول الله على: «إني لم أَكْسُكُها لتلبسها» فكساها عمر أَخاً له مشركاً بمكة (٢).

وفي رواية: «إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خُمُراً بين نسائك».

وفي أخرى: «تبيعها فتصيب بها حاجتك».

وفي أخرى: «إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالاً».

٨ - يجوز لبس الحرير لمن كانت به علة يخففها لبس الحرير؛ فقد «رَخَص رسول الله على للزبير وعبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحَكَّة (٢) بهما»(٤).

<sup>(</sup>١) . برود مضلعة يخالطها لجرير كأن خطوطها السيور.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٤١)، ومسلم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧١) من حديث أنس.

# ٥٧٢ ـ باب تحريم لبس اللون الأحمر الخالص

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «نهى النبي على عن المياثر الحمر»(١).

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ قال: «نهى رسول الله عنهما عن مَيْثَرة الأرجوان»(٢).

عن على رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله على عن مياثر الأرجوان»(٣).

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: «نهى عن المفدم»(٤).

## • من فقه (الباب:

ا ـ تحريم لبس الثوب الأحمر الخالص؛ لأن الإرجوان أحمر خالص، وكذلك المفدم هو المشبع بحمرة، فلا يقدر على الزيادة عليه؛ لتناهي حمرته.

٢ \_ ما ورد عن رسول الله على من حديث البراء؛ قال: «كان

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٤٩)، ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (٢٧٨٨). قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات أكن فيه الحسن، وهو مدلس، وقد عنعنه، ويشهد له حديث علي.

 <sup>(</sup>۳) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٠٥٠)، والنسائي (١٦٩/٨).
 من طریق هشام عن محمد عن عبیدة.
 قلت: إسناده صحیح، وله طرق أخرى.

على عديد - أخرجه ابن ماجه (٣٦٠١) وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٣٩٥).

رسول الله على مربوعاً ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه (١) ليس فيه دليل على إباحة اللون الأحمر الخالص كما بينته في «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٢/ ٨١ \_ ٨٢).

قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١٣٧/١ \_ ١٣٩): "ولبس حلة حمراء، والحلة: إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسماً للثوبين معاً، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيره وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي . . وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جداً، فكيف يظن بالنبي على أنه لبس الأحمر القاني، كلا لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم".

### ٥٧٣ ـ باب تغليظ الزجر عن الإسبال

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»؛ فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؛ فقال رسول الله ﷺ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطراً» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٤٨)، ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٦٥) واللفظ له، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧).

وعنه أيضاً: قال النبي ﷺ: "بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجَّل جُمَّته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»(١).

وعنه أيضاً؛ عن النبي ﷺ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (٢٠).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: مررت على رسول الله على وفي إزاري استرخاء؛ فقال: «يا عبدالله ارفع إزارك» فرفعته. ثم قال: «زد» فزدت، فما زلت اتحرّاها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين (٣).

قال: فقرأها رسول الله على ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»(٤).

عن أبي جُرَيِّ جابر بن سليم رضي الله عنه؛ قال: رأيت رجلاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۷۸۹)، ومسلم (۲۰۸۸).وله شاهد من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٦).

يصدرُ الناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صدوراً عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله عليك. قلت: عليك السلام يا رسول الله على قال: «لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك»، قال: قلت: أنت رسول الله عليه قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابتك سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردّها عليك» قلت: اعهد إلي. قال: «لا تَسُبَّن أحداً» قال: فما سببت بعده وأن تُكلِّم أخاك وأنت مُنبَسِطٌ إليه وَجْهُك إن ذلك من المعروف، وارفع وأن تُكلِّم أخاك وأنت مُنبَسِطٌ إليه وَجْهُك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإيّاك وإسبال إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإيّاك وإسبال وعيّرك بما يعلم فيك فلا تُعيّره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تغليظ تحريم الإسبال في الثياب؛ فهو كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ولذلك استحق المسبل أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.

وكذلك ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة لإسبال صاحبه ثوبه، ولا يستخف أحد بذلك فأهون أهل النار عذاباً رجل في ضحضاح من النار توضع جمرة في أخمص قدمه تغلى منها دماغه، عياذاً بالله.

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٠٨٤)، والترمذي (٢٧٢٢)، وأحمد (٦٣/٥ و٦٤) قلت: إسناده صحیح.

٢ ـ الإسبال ليس في الإزار، وإنما في القميص فلا يتعدى الرسغ، والعمامة فلا يطيل ذؤابتها حتى تصل إلى أليتيه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه والإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (١).

" - تحريم الإسبال خاص بالرجال دون النساء فالمرأة تجر ذيلها شبراً أو ذراعاً ولا تزد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"؛ فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بِذُيولِهن؟ قال: "تُرخين شبراً"؛ قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فَيُرخينه ذراعاً ولا يزدن"(٢).

٤ ـ إزار المؤمن لا يتدلى دون الكعبين ولا يرتفع أعلى من أنصاف الساقين فهو فيما بينهما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: إن إزرة المسلم إلى أنصاف الساق ولا حرج \_ أو لا جناح \_ فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»(٣).

٥ ـ لا حق للكعبين في الإزار ولذلك لا بد من بروزهما وظهورهما لحديث حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٢٠٨/٨)، وابن ماجه (٣٥٧٦). قلت: هو صحیح.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۱۹)، والترمذي (۱۷۳۱)، والنسائي (۸/۲۰۹)
 قلت: إسناده صحیح.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣). قلت: إسناده صحيح.

فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار»(١).

٦ ـ مجرد الإسبال يدخل في الخيلاء بل هو الخيلاء، وللألك لا يجوز للرجل أن يجاوز ثوبه كعبه ويقول: لا أفعله خيلاء، لأن النهي تناوله لفظاً فثبت حكماً، فإطالته لذيله دالة على تكبره وتجبره، ولو لم يقصد ذلك كما دل عليه حديث أبي جري جابر بن سليم؛ فإنه صريح أن الإسبال مخيلة.

ولا يصح استدلال بعضهم بقول أبي بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، وجواب رسول الله على: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"؛ لأن استرخاء إزار أبي بكر لا يعد إسبالاً، لأنه يتعاهده ويرفعه، ومما يقضي على هذه الشبهة ويدمغها قول رسول الله على لعبد الله بن عمر عندما مر على رسول الله على وفي إزاره استرخاء؛ فقال: "يا عبدالله ارفع إزارك" فلم يسكت النبي عن استرخاء إزار عبدالله بن عمر زاهد الصحابة بل أمره أن يرفعه، وهذا يدل على أن الإسبال ليس مقيداً بالخيلاء بل هو الخيلاء.

ناهيك أن المستدلين بقول أبي بكر السابق يتغافلون عن الفرق

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۱۷۸۳)، والنسائي (۱/ ۲۰۱ \_ ۲۰۷) واللفظ له، وابن ساجه (۳۵۷)، وأحمد (٥/ ٣٨٦ و ٣٩٦ و ٣٩٨ و ٤٠٠)، وابن حبان (٥٤٤٥ و ٥٤٤٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٧٨).

من طرق عن أبي إسحاق عن مسلم بن نُذَير عن حذيفة.

قلت: إسناده صحيح، وأبو إسحاق وإن كان مدلساً مختلطاً فإن سفيان وشعبة رويا عنه قبل اختلاطه، وشعبة لا يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو منصوص عليه في كتب الرجال، فبروايته عنه أمنّا تدليسه، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

الواضح بينهم وبين أبي بكر رضي الله عنه من وجهين:

أ\_ أن إزار أبي بكر يسترخي دون قصد وهم يعمدون إرخاءه.

ب \_ أن أبا بكر زكّاهُ القرآن ورسول الله ﷺ وأجمعت الأمة على ذٰلك، وهم ليسوا كذٰلك.

٧ \_ من صلى مسبلاً فليس له عند الله عهد؛ لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلّ ولا حرم»(١).

# ٥٧٤ ـ باب النهي عن الصماء والاحتباء

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله على عن البستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة»(٢).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي عَلَيْ نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء»(٣).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه (١).

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه أبو داود (٦٣٧). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٢٢)، ومسلم (١٥١٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٩٩).

### • من نقه (الباب.

١ - تحريم اشتمال الصماء، وهو على قول أهل اللغة: أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده، ولذلك سميت الصماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وعلى قول أهل الفقه: أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً.

قلت: والظاهر أنهما يجتمعان.

٢ - تحريم الاحتباء في ثوب واحد وهو: أن يقعد على أليتيه،
 وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوبه؛ لئلا تنكشف عورته.

# ٥٧٥ - باب تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركوبها

عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «لا تركبوا الخَرَّ(١) ولا النِّمار(٢) (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جلْدُ نمر «(٤)

عن خالد قال: وفد المقدام بن معد يكرب، وعمرو بن الأسود،

<sup>(</sup>١) الحرير.

<sup>(</sup>۲) جلود النمور.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤١٢٩)، وابن ماجه (٣٦٥٦). قلت: هو صحيح

<sup>(</sup>٤) حسن ـ أخرجه أبو داود (٤١٣٠). قلت: هو حسن.

ورجل من بني أسد من أهل قنّسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفّي؟ فرَجّع المقدام، فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قا له: ولم لا أراها مصيبة، وقد وضعه رسول الله عليه في حجره فقال: «هذا منّي، وحسين من علي»؟!

قال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل؛ قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية إن أنا صَدَقت فصدِّقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله على ينهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله على عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت لمذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام.

قال خالد: فأمر له معاوية، بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المائتين، ففرقها المقدام على أصحابه.

قال: ولم يعط الأسدي أحداً شيئاً مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه (۱).

 <sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤١٣١)، والنسائي (١٧٦/٧ ـ ١٧٧).
 من طريق عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن بحير عن خالد وذكره واللفظ لأبي

قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صرح بقية بالتحديث عند أحمد (١٣٢/٤) حيث أخرج بعضه.

عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه: «أن رسول الله عنه عن جلود السباع»(١).

وفي رواية: «نهى عن جلود السباع أن تُفتَرش»

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وأبي ريحانة رضي الله عنهم.

### • من فقه (لياب.

١ - تحريم استعمال جلود النمور والسباع وافتراشها والركوب عليها ولبسها.

٢ - تحريم التشبه بأهل الفسوق والمترفين والجبابرة المستكبرين.
 ٥٧٦ - باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله على قال له: «فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان»(٢٠).

### • من نقه (لبات:

١ - ذمِّ ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس؛ لأنه يدخل في المباهاة والسرف والاشتغال بزخرف الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۲۱۳۲)، والنسائي (۷/ ۱۷۲)، والترمذي (۱۷۷۰)، وأحمد (۵/ ۷۶ و۷۰)، والحاكم (۱/ ۱۶۸).

من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۸٤).

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (٥٩/١٤): «قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والإلهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل مذموم، يضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه.

وقيل: أنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء».

٢ ـ ذهب الخطابي إلى أن المستحب في أدب السنة مبيت الرجل وحده والمرأة وحدها، لأنه رخص لهما أن يتخذ كل منهما فراش لنفسه.

قال النووي: والاستدلال به في لهذا ضعيف.

## ٥٧٧ ـ باب النهي عن ستر الجدران

عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري؛ قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل». قال: فأتيت عائشة؛ فقلت: إن لهذا يخبرني: أن النبي على قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل» فهل سمعت رسول الله على ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، رأيته خرج في غزاته، فأخذت غطاً () فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجهذب حتكى الكراهية في وجهه، فجهذب حتكى الكراهية في وجهه من فجهة والمحتلية في وجهه الكراهية في وجههة والكراهية في وجههة والمحتلية في وجههة والكراهية والمحتلية في وجههة والكراهية و

<sup>(</sup>١) بساط ليف له خمل.

هتكته (۱) أو قَطَعَه ، وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك عليً "(۲).

عن علي بن حسين مرسلاً: "نهى أن تُسْتَر الجدر"(").

عن محمد بن كعب قال: دعي عبدالله بن يزيد إلى طعام فلما جاء رأى البيت منجداً فقعد خارجاً وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان رسول الله على إذا شيع جيشاً فبلغ عقبة الوداع قال: «استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم»؛ قال: فرأى رجلاً ذات يوم قد رفع بردة له بقطعة قال: فاستقبل مطلع الشمس وقال: «لهكذا ومد يديه ومدّ عفان يديه وقال: تطالعت عليكم الدنيا (ثلاث مرات)؛ أي: أقبلت، حتى ظننا أن يقع علينا، ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدوا أحدكم في حلة، ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟!»

فقال عبدالله: أفلا أبكي وقد بقيت حتى تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة (٤).

<sup>(</sup>١) مزقه وأتلف الصورة التي فيه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۰۷).

 <sup>(</sup>٣) حسن لغيره \_ أخرجه البيهقي (٧/ ٢٧٢)، وقال: هذا منقطع، وحسنه شيخنا في
 «الصحيحة» (٢٣٨٤) لشواهده.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه البيهقي (٧/ ٢٧٢).

قلت: إسناده صحيح.

## • من نقه (الباب:

 ١ ـ تحريم ستر الجدران بالسجاد وغيره؛ لأنه سرف وزينة غير مشروعة.

قال البيهقي (٢٧٣/٧): «ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف، والله أعلم».

قلت: وفي حديث عبدالله بن يزيد تنبيه آخر وهو أن لا يجوز تشبيه بيوت آحاد الناس ببيت الله، الكعبة المشرفة، مما يدل على أن كسوتها تخصصها دون غيرها من البيوت، والله أعلم.

٢ ـ وينبغي إنكار لهذا المنكر وعدم التساهل فيه كما فعل رسول
 الله ﷺ، وكان بعض السلف رحمهم الله يمتنع من دخول البيوت
 المستورة جدرُها.

قال سالم بن عبدالله: أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب فيمن آذنا، وقد ستروا بيتي بنجاد (۱) أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل، فرآني قائماً، واطلع فرأى البيت مستتراً بنجاد أخضر، فقال: يا عبدالله أتسترون الجدر؟ قال أبي \_ واستحيى \_ غلبنا النساء يا أبا أيوب، فقال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليك أن تغلبنك، لا أطعم لكم طعاماً، ولا ادخل لكم بيتاً ثم خرج رحمه الله (۲).

<sup>(</sup>١) بساط يزين به البيت.

 <sup>(</sup>۲) صحيح ـ علقه البخاري (۲،۹۶۹ فتح)، ووصله الطبراني، وابن عساكر، والبيهقي
 وغيرهم، وانظر لزاماً «فتح الباري» (۹/۹۲۹-۲۵۰)، و «تغليق التعليق» (٤٢٤/٤).

# ٥٧٨ ـ باب تحريم اتخاذ الصور في البيوت

عن أبي طلحة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير»(١).

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: وعد جبريل النبي ﷺ فراث (٢) عليه، حتى اشتدَّ على النبي ﷺ فخرج النبي ﷺ فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال: «إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير»(٤).

وفي الباب عن علي، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله وغيرهم رضي الله عنهم.

### • من نقد (لباب:

١ ـ تحريم تعليق الصور على الجدران، وهذا مما ابتلى به أهل هذا الزمان.

٢ ـ البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله ملائكة الرحمة، فيحرم أهله
 من الاستغفار لأهله، والدعاء لهم بالرحمة.

٣ ـ الملائكة الذين يمتنعون عن الدخول هم ملائكة الرحمة، أما

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٤٩٥)، ومسلم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٢) تأخر وأبطأ.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٩٦٠) وله شاهد من حديث عائشة وميمونة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١١٢).

الحفظة فهم لا يفارقون العباد، وكذُّلك ملائكة العذاب إذا حل لا يمتنعون، وكذُّلك ملك الموت إذا حان الأجل، والله أعلم.

٤ \_ يشترك في التحريم كل أنواع التصاوير سواء كانت رسماً باليد
 أو فوتوغرافية.

٥ ـ التصاوير المحرمة هي ذوات الأرواح.

٦ ـ الصورة الممتهنة التي يجوز استخدامها هي التي مزقت،
 وغيرت هيئتها، والله أعلم.

# ٥٧٩ ـ باب النهي عن التزعفر والمعصفر للرجال

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «نهى النبي ﷺ أن يتزعفر<sup>(١)</sup> الرجل»<sup>(٢)</sup>.

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق<sup>(٣)</sup>، والجنب إلا أن يتوضأ»

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على: «ثلاثة لا

<sup>· (</sup>١) يصبغ ثوبه أو يطلي جسمه بالزعفران، وهو نبات ذو لون أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١).

<sup>(</sup>٣) طيب يتخذ من الزعفران وغيره.

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٤١٨٠). قلت: رجال إسناده ثقات لكنه منقطع، لأن الحسن البصري لم يسمع من عمار.

ولكن له شواهد من حديث عبدالرحمٰن بن سمرة، وبريدة بن الحصيب، وفيهما ضعف؛ كما بينه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٦/٥) لكنه يتقوى بهما؛ فالحديث حسن لغيره.

تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوق»(١).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين؛ فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما».

وفي رواية: «أأمك أمرتك بهذا؟» قلت: أغسلهما؛ قال: «بل احرقهما»(٢).

### • من فقه (لباب

١ ـ تحريم أن يتزعفر الرجل في ثوبه أو بدنه أو يلبس الثياب
 المعصفرة، لأن ذلك من طيب النساء وزينتهن.

٢ - هذا النهي خاص بالرجال؛ لأن الثياب المصبوغة بذلك مما
 يتزين به النساء.

٣ ـ تحريم التشبه بالنساء والكفار للمحافظة على شخصية الرجل المسلم، والأمة المسلمة متميزة في كل شؤونها وأحوالها.

٤ ـ كل الأحاديث الواردة في إباحة ذلك محمولة على ما قبل
 النهى؛ فهى منسوخة.

### ٥٨٠ ـ باب تحريم صبغ الشيب بالسواد

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثُغامة بياضاً؛ فقال رسول الله ﷺ: «غَيْرُوا

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه البزار (٢٩٣٠). قلت: هو صحيح

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۷۷) (۲۸).

والرواية الأخرى عنده (۲۰۷۷) (۲۸).

لهذا بشيء واجتنبوا السواد»(١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله على: «يكون قوم يخضبون في آخر الزّمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۲) (۷۹) من طريق أبي الزبير وقد عنعنه في جميع الطرق التي وقفت عليها، ولْكن يشهد له جديث أنس الذي بعده.

وأما ما وقع في «المسند» (٣١٦/٣ و٣٢٢)، وابن ماجه (٣٦٢٤) من طريق ليث عن أبي الزبير عن جابر؛ فقد وقع ليث غير منسوب، وقد نص المزي في «تحفة الأشراف» (٢/٢٦)، والبوصيري في «مصباح الزجاج» (ق ٢٢٥/ب) على أنه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

وقد ظنه شيخنا حفظه الله في «غاية المرام» (١٠٥) الليث بن سعد؛ فصحح الإسناد؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أحمد (۳/۱۲۰)، وابن حبان (۵٤۷۲)، وأبو یعلی (۲۸۳۱)،
 والحاکم (۳/۲٤٤) وغیرهم.

من طريق محمد بن سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الحاكم على شرط البخاري، ووافقه

الذهبي وهو على شرط مسلم؛ فإن محمد بن سلمة لم يخرج له البخاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٢١٢)، والنسائي (١٣٨/٨)، وأحمد (١٣٧٣)، =

### • من نقه (لباب:

ا ـ استحباب خضاب الشعر وصبغه، ولكن ينبغي مخالفة أهل الكتاب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عليه الله قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»(١).

وفي رواية: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصاري»<sup>(۲)</sup>.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ١٤٨): «يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب».

٢ - ولكن يحرم تغيير الشيب باللون الأسود كما دلت عليه أحاديث الباب.

<sup>=</sup> والبغوي في «شرح السنة» (٣١٨٠)، والطبراني (١٢٢٥٤)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٤١)، والبيهقي (٧/ ٣١١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٩٩) وغيرهم.

من طريق عبيدالله عن عبدالكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قلت: إسناده صحيح.

تنبيه: أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/٥٥) ظناً منه أن عبدالكريم: هو ابن أبي المخارق الكذاب فأخطأ، وإنما هو عبدالكريم الجزري الثقة، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في «القول المسدد».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۹۹ه)، ومسلم (۲۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) حسن \_ أخرجه أحمد (٢/ ٢٦١ و٤٩٩)، وابن حبان (٥٤٧٣)، والبغوي (٣١٧٥) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: إسناده حسن.

## ٥٨١ ـ باب النهي عن الترجل كل يوم

عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن التَّرَجُل(١) إلا غباً ٢٠)»(٣).

عن حميد بن عبدالرحمٰن الحميري؛ قال: لقيت رجلاً صحب النبي على كما صحبه أبو هريرة؛ قال: «نهى رسول الله على أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن يبول في مغتسله»(٤)

عن عبدالله بن شقيق؛ قال: كان رجل من أصحاب النبي على عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان أراك مُشعاناً وأنت أمير؟ قال: «كان نبي الله على ينهانا عن الإرفاه» قلنا: وما الإرفاه؟ قال: «الترجل كل يوم» (٧).

## • من نقه (الباب:

١ \_ كراهة المداومة على الترجل والإفراط في التنعم من التدهين،

<sup>(</sup>١) تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.

<sup>(</sup>٢) يوماً بعد يوم.

 <sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، والنسائي (٨/١٣٢)، وأحمد
 (٤/٢٨)، والبغوي (٣١٦٥)، وابن حبان (٥٤٨٤) وغيرهم. قلت: إسناده رجاله ثقات إلا أن الحسن عنعنه، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه (۲۹۳/۱).

<sup>(</sup>٥) متفرق الشعر.

<sup>(</sup>٦) متنفش الشعر ثائر الرأس.

 <sup>(</sup>۷) صحیح \_ أخرجه النسائي (۸/ ۱۳۲) بإسناد صحیح.
 وله طریق آخر عن عبدالله بن بریدة أخرجه أبو داود (٤١٦٠)، والنسائي
 (۸/ ۱۸۵)، وأحمد (۲/ ۲۲) وإسناده حسن.

لأنه من عادة المترفين.

٢ ـ خصوصية الفعل يوماً والترك يوماً ليست مرادة.

قال البغوي في «شرح السنة» (۸۳/۱۲): «معناه: الترجل كل يوم، وأصل الإرفاه من الرّفه، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، ومنه أخذت الرفاهية، وهي الخفض والدعة، فكره النبي على الإفراط في التنعم من التدهين والترجل، وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس، والطعام على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن النظافة من الدين».

قال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (٨/ ١٣٢): «والمراد كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً غير مراد». مدير خلق الله بالوصل ٥٨٢ عليظ تحريم تغيير خلق الله بالوصل

## والنمص والوشم والوشر

قال تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكَ أَوْإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيَطَكَ المَّرِيدُ ا \* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْجَذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا \* وَلَأْضِلَنَّهُمْ وَلَأُمْتِينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُتَقِكُنَّ وَاذَاكَ الْأَنْعَنِي وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيُمْغِيرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَخِدُ الشَّيْطَانَ وَلِيتُ ا مِن دُونِ اللّهِ فَفَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَامُبِينَ ﴾ [النساء: ١١٧ - ١١٩].

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ؛ فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزّق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟؛ «فسَبّ رسولُ الله ﷺ الواصلة والمستوصلة»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٩٣٥)، ومسلم (٢١٢٢). وله شاهد من حديث عائشة متفق عليه نحوه.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»(١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعن النبي على وهو في كتاب الله: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر: ٧](٢).

عن حميد بن عبدالرحمٰن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وهو يقول \_ وتناول قُصَّة (٢) من شعر كانت بيد حَرَسي (٤) \_ فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله على ينهى عن مثل هٰذه، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هٰذه نساؤهم» (٥).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم وصل الشعر، ومن ذلك ما يسمى «الباروكة».

٢ ـ تحريم الوشم، وهو: غرز الإبرة أو المسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النيل؛ فيخضر.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۳۷)، ومسلم (۲۱۲۶).

وله شاهد من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٣١)، ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) خصلة من شعر.

<sup>(</sup>٤) غلام الأمير كالشرطي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٩٣٢)، ومسلم (٢١٢٧).

٣ ـ تحريم النمص، وهو: إزالة الشعر ونتفه من الجسد مطلقاً إلا ما استثنى بدليل؛ كالإبط، والعانة، ولا يختص بالحاجب والوجه

٤ ـ تحريم التفلج أو الوشر، وهو: فرجة بين الثنايا والرباعيات،
 والمراد أن يفرج بين الأسنان المتلاصقة بالمبرد ونحوه.

المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، ولذلك استحق
 الفاعل والمفعول به اللعن وهما سواء في الوزر.

٦ علة تحريم ذلك كله هو تغيير خلق الله، وهو من أمر
 الشيطان، وهو يعلل وجوب اللعن الدال على تغليظ الحرمة.

### ٥٨٣ ـ باب تحريم القزع

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله على نهى عن القزع»(١).

### • من فقه (لبات.

١ - تحريم القرع، وهو: حلق بعض الرأس مطلقاً بحيث يترك
 بناصيته شعره، أو حلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.

٢ ـ السنة حلق الرأس كله أو تركه كله؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: رأى رسول الله على صبياً قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٢١)، ومسلم (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٨/ ١٣٠). قلت: إسناده صحيح.

### ٥٨٤ ـ باب تحريم الوسم في الوجه

عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الضّرب في الوجه، وعن الوسم (١) في الوجه» (٢).

وعنه أن النبي ﷺ مرَّ عليه حمار قد وُسم في وجهه؛ فقال: «لعن الله الذي وسمه»(٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى رسول الله على حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: «فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين (٤)»(٥).

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: رأى رسول الله على حماراً موسوماً في وجهه فقال: «لعن الله من فعل لهذا»(٦).

# • من نقه (الباب:

١ \_ تحريم وسم الوجه سواء أكان في الآدمي أم غير الآدمي وهو

أثر الكية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١١٧).

<sup>(</sup>٤) حرفا الورك المشرفان مما يلى الدبر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢١١٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح \_ أخرجه البزار (٢٠٦٥ \_ كشف الأستار)، والطبراني في «الأوسط» (٢٩٢). من طريق عبدلله بن المثنى قال: نا ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس وذكره.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

من الكبائر، لأن فاعله استحق اللعن.

٢ ـ جواز وسم الحيوانات في غير الوجه.

٣ ـ تحريم الضرب في الوجه.

### ٥٨٥ ـ باب تحريم نتف الشيب

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله على: «لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»(١).

وفي رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة».

### من فقه (الباب:

١ - تحريم نتف الشيب من الرأس واللحية والشارب وغيرهم؟
 فعن أنس رضي الله عنه؛ قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (٢).

قلت: الكراهة في مصطلح السلف الأول تعنى التحريم.

٢ ـ الشيب نور وبهاء في الآخرة، ووقار وهيبة في الدنيا

٣ ـ نتف الشيب نوع من التدليس والتزوير.

٤ ـ الشيب نذير للمرء فهو أمارة على طول العمر والشيخوخة،

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (۲۰۲۱)، والترمذي (۲۸۲۱)، والنسائي (۱۳٦/۸)، وابن ماجه (۳۷۲۱)

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳٤۱) (۱۰٤).

فعندما يراه العبد ينبغي أن يتذكر الآخرة، ويقلع عن المعاصي، ويستعد للقاء ربه، نسأل الله يُمْنَ القدوم عليه.

### ٥٨٦ ـ باب الزجر عن إعفاء الشارب

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»(١).

## • من فقه (لباب:

١ ـ قال السندي في «حاشيته على النسائي» (٨/ ١٣٠): «تهديد شديد وتغليظ في حق التارك، وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا مشهور».

٢ ـ ترك الشارب دون الأخذ منه حين يحتاج إلى ذلك من سنن اليهود والنصارى والمجوس، ومخالفتهم واجبة، وموافقتهم والتشبه بهم ضلال.

٣ ـ ينبغي لا يتجاوز ترك الشارب أربعين يوماً لدخوله في خصال
 الفطرة، وقد وقت رسول الله ﷺ لها بذلك.

عن أنس رضي الله عنه: «وُقّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۲۷٦١)، والنسائي (۱/ ۱۰ و ۱۲۹/۸ \_ ۱۳۰۰)، وأحمد (۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۲۷٦١)، والنسائي (۵۱/۱ و ۳۶۲ و ۳۲۸)، وابن أبي شيبة (۸/ ۵۰۲ \_ ۵۰۲۰)، والطبراني في «الكبير» (۳۵۳ \_ ۵۰۳۰)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۲۳۳) وغيرهم.

من طريق يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به.

قلت: إسناده صحيح.

ليلة»<sup>(١)</sup>.

وفي رواية: «وَقَّت لنا رسول الله ﷺ».

٤ ـ يكون الأخذ من الشارب بإنهاكه مبالغة في قصِّ ما طال على الشفة لا حَلْقه كله، فإن ذلك بدعة ومخالفة لسنة رسول الله ﷺ العملية وهدى السلف الصالح.

ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم؛ فقال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس في حديث النبي على في الإحفاء ولكن يُبدي حرف الشفتين والفم. وقال: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس (٢).

#### ٥٨٧ ـ باب كراهية كثرة الشعر

عن سهل بن الحنظلية؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْم الرجل خريم الأسدي لولا طول جُمَّته وإسبال إزاره» فبلغ خريماً، فعَجَّل فأخذ شفرة فقطع بها جُمَّته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي (١٥١/١).

<sup>(</sup>٣) شر وشؤم دائم.

 <sup>(</sup>٤) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٣٦٣٦)، والنسائي (٨/ ١٣٥)، وابن ماجه (٤١٩٠).
 قلت: هو صحیح.

ساقيه (۱<sup>)</sup>.

## • من فقه (لباب:

١ - كراهية كثرة الشعر وتطويله؛ فإن الشعر إذا بلغ المنكبين فهو الجمة، فإن طال الأذن ولم يبلغ الكتفين فهو اللّمة، وإن وصل شحمة الأذنين فهو الوفرة

٢ \_ كان شعر رسول الله ﷺ لَمَّة؛ بين أذنيه ومنكبيه، دون الجمة وفوق الوفرة؛ كما ثبت في حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما.

٣ ـ قال البغوي في «شرح السنة» (١٠١/١٢): «لهذا في حق
 الرجال أما النساء؛ فإنهن يرسل شعورهن ولا يتخذن جُمَّة».

## ٥٨٨ ـ باب تحريم عقد اللحية

عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي ﷺ؛ قال: «يا رويفع لعلى الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً برىء منه (٢٠).

## • من نقه (لباب:

١ - تحريم عقد اللحية، وهو: معالجتها حتى تنعقد وتجعد، أو فتلها كفتل الأعاجم.

<sup>(</sup>۱) حسن إن شاء الله ـ أخرجه أبو داود (٤٠٨٩)، وأحمد (٤/ ١٧٩ ـ ١٨٠)، والحاكم (١٨٣/٤).

قلت: إسناده حسن إن شاء الله؛ كما بينته في «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٩٤/٢).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (۱/ ۹۲).

# ٥٨٩ ـ باب تحريم لبس الذهب على الرجال

عن ابن أبي ليلى؛ قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله على «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١١)».

عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: أمرنا النبي على بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، وردِّ السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسيّ، والإستبرق»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن خاتم الذهب»(٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على رأى خاتماً من ذهب في يد رجل؛ فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله على: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله على الله

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن رسول الله علي نهى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۹۹ ـ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٠).

عن لبس القَسِّيِّ والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع الآ<sup>(۱)</sup>.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على اصطنع خاتماً من ذهب، فكان يجعل فَصَّه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنّه جلس على المنبر فنزعه، فقال: "إني كنت ألبس لهذا الخاتم وأجعل فصه من داخل" فرمى به ثم قال: "والله لا ألبسه أبداً" فنبذ الناس خواتيمهم (٢).

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أن النبي عَلَيْقُ أبصر في يده خاتماً من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي عَلَيْقُ ألقاه، فنظر النبي عَلَيْقُ فلم يره في يده، فقال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٦٨)، ومسلم (٢٠٩١) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۳) صحیح \_ أخرجه النسائي (۸/ ۱۷۱)، وأحمد (٤/ ١٩٥)، وابن سعد (۲/ ٤١٦)،
 وأبو نعیم في «أخبار أصبهان» (۱/ ٤٠٠). عن النعمان بن راشد عن الزهري عن
 عطاء بن یزید عنه به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن النعمان سيىء الحفظ.

لَكن تابعه عبدالرحمٰن بن راشد عند المحاملي (٥٠١).

قال النسائي: خالفه يونس رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلاً وساقه بسنده ثم قال: وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان.

قلت: إسناده صحيح مرسلاً، وقد ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٣١٧/١٠) موصولاً ولم يذكر من حرّجه وهو في (٥٨٩) أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب=

عن سالم بن أبي الجعد عن رجل منا من أشجع قال «رأى رسول الله ﷺ عليّ خاتماً من ذهب فأمرني أن أطرحه، فطرحته إلى يومى هذا»(١).

وفي الباب عن عُمر، وعمران، وعبدالله بن عمرو، وبريدة، وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم.

#### • من نقد (لباب

١ - أحاديث الباب نص في تحريم الذهب وبخاصة الخاتم على الرجال.

٢ ـ أن ما روى من لبسه ﷺ لبس خاتم الذهب منسوخ.

قال البغوي في «شرح السنة» (٥٧/١٢ ـ ٥٨) معلقاً على حديث ابن عمر رضي الله عنه: «هذا الحديث يشتمل على أمرين تبدل الحكم فيهما من بعد:

أحدهما: لبس خاتم الذهب، وصار الحكم إلى التحريم في حق الرجال.

والثاني: لبس الخاتم في اليمين، وكان آخر الأمرين من النبي ﷺ للسه في اليسار».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٣١٨/١٠): «وفي حديث ابن

<sup>=</sup> قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلًا ممن أدرك رسول الله ﷺ وبذلك يصح الحديث، لأن جهالة الصحابي لا تضر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أحمد (٢٦٠/٤). قلت: إسناده صحيح.

عمر ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا كان من ذهب».

٣ \_ يجوز بيع خاتم الذهب والانتفاع بثمنه، ولذلك قال الصحابة
 للرجل: خذ خاتمك انتفع به.

# ٥٩٠ ـ باب النهي عن الخاتم في السبابة والوسطى

عن علي قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا علي سل الله الهدى والسداد»، ونهاني أن أجعل الخاتم في هٰذه وهٰذه، وأشار يعني السبابة والوسطى (١).

## • من نقه (لباب:

١ ـ النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى.

٢ ـ وردت أحاديث تدل على التختم في اليمين وأخرى في الشمال، وقد اختلف فيها أهل العلم خلافاً كبيراً؛ كما نقله الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٣٢٧) وَرَجَّح جواز الأمرين، وهذا ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله في «مختصر الشمائل المحمدية» (ص ٦٢).

#### ٥٩١ ـ باب تحريم لبس خاتم الحديد الخالص

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً من حـــديــد فقــال: «لهـــذا شـــر، لهـــذا حليـــة أهـــل

<sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه النسائي (۱۷۷/۸ و۱۹۶)، وابن ماجه (۳۱٤۸)، وأحمد (۷۸/۱ و۱۰۹ و۱۳۶ و۱۳۸)، وابن حبان (۵۰۰۲) وغیرهم. قلت: إسناده صحیح، وأصله في صحیح مسلم (۲۰۷۸) (۲۰).

النار (١١)؛ فألقاه فاتخذ خاتماً من وَرِقٍ فسكت عنه.

## • من فقه (لباب:

١ - تحريم لبس خاتم الحديد، لأنه جعله شراً من خاتم الذهب، وممن ذهب إلى تحريم لس خاتم الحديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد رأى على رجل خاتماً من ذهب، فأمره أن يلقيه، فقال زياد: يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد؛ قال: ذلك أنتن أنتن (٢).

وممن ذهب أيضاً من الأئمة الإمام مالك كما قال ابن وهب: وقال لي مالك بن أنس في التختم بالحديد والنحاس؛ قال: لم أزل أسمع أن الحديد مكروه فأما غيره فلا (٣).

وكذُّلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كما في «مسائل المروزيّ» (ص ٤٢٤):

قال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم ذهب أو حديد يكره؟ فقال: إي والله. قال إسحاق: كما قال.

والكراهة المرادة في كلام الأئمة هي التحريم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٤١)، وأحمد (١٦٣/٢).!. قلت: إسناده حسن.

وله طريق آخر عند أحمد (٦٩٧٧) وفيها عبدالله بن مؤمل فيه ضعف من قبل حفظه .

فالحديث بمجموع ذلك صحيح.

وله شواهد من حديث عمر، وبريدة، وجابر رضي الله عنهم.

صحيح ـ أخرجه عبدالرزاق (١٩٤٧٣) بإسناد صحيح. وأخرجه ابن وهب (٩١٥ و٥٩٢ و٥٩٥) من طرق أخرى عنه وفيها ضعف.

<sup>(</sup>٣) انظر «الجامع» لابن وهب (٦٠١) وإسناده صحيح.

٢ ـ ما ورد في «الصحيحن» من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: أن النبي على الله على الرجل خطب امرأة لا يملك مهراً لها: «التمس ولو خاتماً من حديد»، لا يدل على إباحة الحديد كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٠/٣٣): «استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته».

قلت: ويدل على لهذا أن خاتم الذهب حرام لبسه على الرجال، ولكن يجوز الانتفاع بقيمته كما تقدم.

٣ ـ وأما حديث معيقيب رضي الله عنه؛ قال: «كان خاتم النبي علي حديداً ملوياً عليه فضة، قال: وربما كان في يدي، قال: وكان معيقيب على خاتم رسول الله ﷺ (١) فلا يعارض حديث الباب لأن التحريم يحمل على ما كان حديداً خالصاً.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣٢٣/١٠): «فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان حديداً صرفاً».

٤ ـ وأما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وفيه: فماذا أتختم؟
 قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر»؛ فضعيف، ضعفه الحافظ ابن رجب، وشيخنا.

## ٥٩٢ ـ باب الزجر عن المشى في نعل واحدة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا يمسش أحدكم في نعل واحدة ليُحفِهما أو ليُنْعلهما

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٢٢٤)، والنسائي (٨/ ١٧٥) بسند صحيح.

جميعاً»<sup>(۱)</sup>.

وعنه عن رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شسع (٢) أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها»(٣).

وعنه أيضاً: أن رسول الله ﷺ نهى عن المشي في النعل الواحدة، وقال: "إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة»(٤).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالنوب الواحد، ولا يلتحف الصماء»(٥).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري.

قلت: إسناده صحيح؛ كما بينه شيخنا في «الصحيحة» (٣٤٨)، وقال حفظه الله: «فخذها فائدة غزيرة ربما لا تراها في غير هذا المكان، يعود الفضل فيها إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي، فهو الذي حفظها لنا بإسناد صحيح في كتابه دون عشرات الكتب الأخرى لغيره».

قلت: وهذا كله بعد فضل الله ومنّه فهو الذي قيض للسنة من يحفظها، وفي لهذا المقام ما يدل على أن كتب السنة لا يغني بعضها عن بعض، لأنك تجد في بعضها ما لا تجده في الآخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو أحد سيور النعل.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۹۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۰۹۹) (۷۱).

#### • من نقه (الباب.

١ - تحريم المشي في النعل الواحدة؛ لأنها مشية الشيطان.

٢ ــ المشي وإحدى الرجلين في نعل، والأخرى حافية، يعارض ما شرعت النعل له وهو الوقاية من الأذى كالشوك وغيره ولذلك شبه رسول الله على المنتعل بالراكب ولا يزال الرجل راكباً ما انتعل، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لأحد رجليه ما لا يتوقى للأخرى؟ فيخرج بذلك عن عادته في المشي، ولا يأمن مع ذلك العثار، ولهذا يؤدي إلى الإخلال بالوقار، فينسب صاحبه إلى اختلال الرأي وضعفه بل يصبح مثاراً للسخرية والاستهزاء.

٣ ـ حصول خلل في النعل لا يسوغ المشي في نعل واحدة بل
 ينبغني التحفي حتى يصلحها.

٤ ـ ويلحق بالنعلين الخفين، فلا يجوز المشي في خف واحدة
 كما دل حديث جابر.

وقد يدخل في هذا كل لباس شفع، إذ الأصل العدل بين الجوارح، لأن ذلك من حق بدنك عليك فأعط كل ذي حق حقه، والله أعلم.

٦ ـ ما ورد عن رسول الله ﷺ أنه مشى في نعل واحدة لا يصح.

٧ ـ ما ثبت عن عائشة أنها كانت تنكر على أبي هريرة ما رواه في
 الباب يحمل على أنه لم يبلغها النهى.

٨ ـ ما روي عن بعض السلف أنهم مشوا في نعل واحدة لا حجة فيه، لأنه يخالف السنة، ويعتذر لهم بأنهم لم يبلغهم النهي أو تأولوا

ذلك في المشى اليسير حتى يصلحها.

# ٥٩٣ ـ باب النهى عن الانتعال قائما

عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائماً»(١).

# • من نقه (الباب.

١ ـ كراهة الانتعال قائماً، واستحباب القعود عند الانتعال.

٢ ـ قال المناوي في «فيض القدير» (٦/ ٣٤١): «والأمر للإرشاد؟
 لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي
 بما لبسه قائماً تعب كالتاموسة والخف لا كقبقاب وسرموزة».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده ـ أخرجه أبو داود (٤١٣٥).

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن أبا الزبير مدلس وقد رواه معنعناً عن جابر.

لكن للحديث شواهد عن ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة رضي الله عنهم وقد تكلم عليها شيخنا في «الصحيحة» (٧١٩)، وانفصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه

# ٦٥) كتاب الأدب

# ٥٩٤ ـ باب تغليظ تحريم قطيعة الرحم والبغي

قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْجَامَكُمْ \* أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ ٱبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»(١)

قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله على النبي على الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك، قال رسول الله على فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٨٧)، ومسلم (٢٥٥٤).

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على الله عنها عن البي على الله عنها فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته»(١).

عن النبي ﷺ: «من قطع رحماً، أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت»(٢).

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي على: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»(٣).

## • من فقه (الباب:

١ \_ تغليظ تحريم قطيعة الرحم.

٢ ـ قطيعة الرحم سبب في التولي والإعراض عن الذكر، وسبب
 في الفساد والإفساد.

٣ ـ قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا، وإثم وشدة وكرب
 وحساب في الآخرة.

٤ ـ كل ذنب ربما أمهلت عقوبته إلا قطيعة الرحم والبغي، فإن عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة.

٥ \_ البغي يصرع أهله لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۗ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٩٨٩)، ومسلم (٢٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح بمجموع طرقة \_ «الصحيحة» (١١٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٧)، وابن المبارك في «الزهد» (٧٤)، وأبو داود (٤٩٠١)، والترمذي (٤٥١١)، وابن ماجه (٤٢١١)، وأحمد (٥/٦٣ و٣٨)، والحاكم (٢/٣٥ و٤/ ١٦٣ \_ ١٦٣) وغيرهم.

قلت: إسناده صحيح.

[يونس: ٢٣].

ومنه قال الشاعر:

ألم تر أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر معريم عقوق الوالدين معريم عقوق الوالدين

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهِ؛ قال: "إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١).

عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال ثلاثاً: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكناً فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور»، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه الله عنه عن النبي على الله عنه أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر؛ أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة (٣).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله على: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (١٧١٥) (١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص ١٩٦).

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق»(١).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

## • من فقه (لباب:

ا ـ تغليظ تحريم عقوق الوالدين، وإنه من أكبر الكبائر، وخص الأمهات بالذكر لضعفهن وشدة حاجتهن، ولأن الإحسان إليهن مقدم على الإحسان للآباء.

٢ - من عقّ والديه، استوجب عقاب الله في الآخرة والعقوبة في الدنيا.

# ٥٩٦ ـ باب الزجر عن السباب

عن أبي جُري جابر بن سليم رضي الله عنه؛ قال رسول الله على:

«لا تَسُبَّن أحداً»؛ قال: فما سببت بعده حُراً ولا عبداً، ولا بعيراً، ولا شاة؛ وقال: «ولا تحقرن من المعروف شيئاً، وأن تكلم أخاك وأنت منسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة، وإن امرؤ شتمك وَعيَّرك بما يعلم المخيلة، وإن امرؤ شتمك وَعيَّرك بما يعلم فيك فلا تُعيِّره بما تعلم فيه، فإنما وبالُ ذلك عليه»(٢).

عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله على: «إذا

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه الحاكم (٤/ ١٧٧) وصححه، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا، وفاتهما أنه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ٢٠٦).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ؛ قال: «المُتَسابّان ما قالا فعلى البادىء منهما حتى يعتدي المظلوم»(٣).

# • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم سب المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسوق.

٢ \_ إذا سبّك رجل ما يعلم فيك وعيّرك بذلك، فلا تقابل ذلك
 بمثله، ليبوء بإثمك وإثمه.

٣ ـ لا يلحق المظلوم إثم ما لم يعتدي ويزيد، وأكن من يستطيع السيطرة على نفسه إذا جعلها طريقاً للشيطان، إلا من عصم الله ورحم وقليل ما هم.

إذا انتصر المسبوب لنفسه استوفى ظلامته، وبرىء الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن منيع؛ كما في «الجامع الصغير»، ورمز السيوطي لحسنه، وأقره المناوي في «فيض القدير» (۱/ ۳۷۲): «وهو كما قال أو أعلى إذ ليس في رواته مجروح»، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (۹۹۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه االبخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٨٧).

# ٥٩٧ - باب تغليظ الزجر عن سب الرجل والديه

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما؛ فيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسبّ الرجلُ أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمَّه فيسبُ أمَّه»(١).

## • من نقه (الباب:

١ - من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه، ولذلك نُسِبَ لعن الوالدين إليه، لأنه تسبب في ذلك.

٢ - إذا كان التسبب في لعن الوالد من الكبائر؛ فالتصريح بلعنه أشد.

٣ - من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم.

#### فائدة:

هٰذَا الحديث أصل هام في سد الذرائع، وهو يدل على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠).

## ٥٩٨ ـ باب بئس مطية الرجل زعموا

عن أبي مسعود أو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بئس مطية الرجل زعموا»(١).

# • من نقه (الباب:

ا \_ قال الخطابي في «معالم السنن» (٢٦٦/٧ \_ ٢٦٧): «أصل هذا أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة، والمسير إلى بلد ركب مطيته، وسار حتى يبلغ حاجته، فشبَّه النبي على ما يقدمه الرجل أمام كلامه،

(۱) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷٦٢)، وابن المبارك في «الزهد» (۳۷۷)، وأبو داود (٤٩٧٢)، وأحمد (٤٠١/٥).

من طرق عن الأوزاعي عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبدالله ـ أو قال عبدالله لأبي مسعود \_ : ما سمعت رسول الله على الله الله على الموطن الأول. فذكره. قلت: لم يقع الشك عند المبارك وأحمد في الموطن الأول.

قال أبو داود: «أبو عبدالله لهذا حذيفة».

وقد جاء مفسراً في إسناد أحمد في الموطن الثاني: «أو قال أبو مسعود لأبي عبدالله؛ يعني حذيفة».

وقد أورده أحمد في مسند أبي مسعود وحذيفة.

قلت: لهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو قلابة قد صرح بالتحديث في رواية الوليد بن مسلم قال: نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا أبو قلابة نا أبو عبدالله مرفوعاً به.

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨٥)، وابن منده في «المعرفة» (٢/٢٥١).

قلت: إسناده صحيح، وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع طبقات السند. وهي طريق عزيزة تبين وهم من قال: إن رواية أبي قلابة عن حذيفة مرسلة. ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده.

وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له، ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ، فذم النبيُّ على من الحديث ما كان هذا سبيله وأمر بالتثبت فيه، والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون مَعْزِيّاً إلى ثبت ومروياً عن ثقة».

وذكر نحوه البغوي في «شرح السنة» (۲۱/۲۲۳).

٢ ـ قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٤/١ ـ ١٧٦):
 «فوجدنا زعموا لم تجيء في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين
 بأشياء مذمومة كانت منهم، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً أَن لَن يُبَعَثُواً ﴾ [التغابن: ٧]، (ثم ذكر أمثلة على ذلك).

وكل لهذه الأشياء، فإحبار عن الله تعالى بها عن قوم مذمومين في أحوال لهم مذمومة، وبأقوال كانت منهم كانوا فيها كاذبين مفترين على الله تعالى، فكان مكروها لأحد من الناس لزوم أخلاق المذمومين في أخلاقهم، الكافرين في أديانهم، الكاذبين في أقوالهم.

وكان الأولى بأهل الإيمان لزوم أخلاق المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان، وما كانوا عليه من المذاهب المحمودة، والأقوال الصادقة التي حَمِدَهم الله تعالى عليها رضوان الله عليهم ورحمة وبالله التوفيق».

 $\Upsilon$  ولا يتنافى ما تقدم مع ما ثبت من ورود لفظ زعم كما في حديث أم هانىء: «زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته»(١)؛ فإن أم

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١٥٨).

هانىء أطلقت ذلك في حق على ولم ينكر عليها النبي ﷺ. وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: «زعم رسولك»(١).

وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء يرتضيها: "زعم الخليل" (۲)، لأن المراد إكثار قول: زعموا دون تثبت فمن وقع منه ذلك لا يؤمن عليه الكذب والادِّعاء، ولأن لهذه الكلمة تستعمل غالباً في ما لا أصل له ولا يوقف على حقيقته، والله أعلم.

# ٥٩٩ ـ باب الزجر أن يقول: هلك الناس

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكُهم»(٣).

وفي رواية: «فهو من أهلكهم»(٤).

# • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم قول: هلك الناس على سبيل الإزراء عليهم،
 والاحتقار لهم، وتفضيل نفسه عليهم.

٢ \_ يجوز شكوى أهل الزمان تحزناً لما يرى فيهم؛ فقد وقع ذلك
 من الأنبياء والصحابة والعلماء كما بينته في «النكت الجياد على وصية

البخاري (٦٣)، ومسلم (١٢).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ۵۵۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٢٣).

 <sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٤١).
 من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
 قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

علي لكميل ابن زياد".

وقد أشار إلى ذلك الإمام مالك بقوله: «إذا قال ذلك تَحَزُّناً لما يرى في الناس \_ يعني في أمر دينهم \_ فلا أرى به بأساً، وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي نهى عنه»(١).

واستحسنه النووي رحمه الله؛ فقال: «فهذا تفسير بإسناد في نهاية الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجز، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضى الله عنه»(٢).

#### ٦٠٠ ـ باب الزجر عن قول خبثت نفسى

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ؛ قال: «لا يقولنَّ أحدُكم خَبُّت نفسى، ولكن لِيَقُل لَقِسَت نفسى»(٣).

وفي الباب عن سهل بن حُنيف مثله سواء.

# • من فقه (لباب.

١ ـ يكره استخدام الألفاظ السيئة من الأقوال في وصف حال
 المسلم، فإن لَقِسَت بمعنى كلمة حبثت ولكن كره لفظ الخبث.

٢ ـ الإسلام قوامه الأدب، فقد علم المسلم الأدب مع ربه، ومع الخلق، ومع نفسه التي بين جنبيه، وهذا الحديث منها.

٣ ـ استحباب تغيير الاسم القبيح وهجران اللفظ السييء في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٨٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>Y) «صحيح الأذكار وضعيفه» (٢/ ٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٢٢٥٠).

جميع الأحوال.

٤ ـ لا ينبغي لمسلم أن يصف نفسه بالخبث؛ لأن الله كرمه،
 ومن فعل ما نهى عنه فقد كان عوناً للشيطان على نفسه.

## ٦٠١ ـ باب تحريم قول:ملك الملوك

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه الله عنه الله رجل تسمى ملك الأملاك الله رجل تسمى ملك الأملاك الأعلاك الله رجل تسمى ملك الأملاك الله رجل تسمى ملك الأملاك الأعلاك الله رجل تسمى ملك الأملاك الأعلام الله رجل تسمى ملك الأعلام الله وحل الله رجل تسمى ملك الأعلام الله وحل 
قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاهنشاه.

# • من نقه (الباب:

١ ـ من سمّى نفسه أو سمّاه غيره بهذا الاسم كان من أذل الناس
 وأحقرهم وأصغرهم شأناً عند الله.

٢ ـ تحريم التسمية باسم من أسماء الله الحسنى، أو مضاهاته في صفة من صفاته العليا، ففي رواية لمسلم: «أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله».

٣ ـ تحريم وصف المخلوقين بأوصاف العظمة وألقاب الكبرياء
 التي لا يستحقها إلا رب العالمين، كقولهم للسلطان جلالة السلطان
 وصاحب السمو وغير ذلك من ألقاب الملك.

٤ - ويلحق بذلك قولهم: قاضي القضاة، والصواب: أقضى القضاة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٠٥ و٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).

# ٦٠٢ ـ باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمنافق ونحوهما بمسيد

عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا للمنافق سيِّد، فإنه إن يكن سيداً، فقد أسخطتم ربكم عز وجل»(١) 

• من فقه (الماك:

١ - تحريم تعظيم الفاسقين والمنافقين والمبتدعين ومن على شاكلتهم بأوصاف الاحترام ونعوت التقدير.

٢ - ينبغي على المجتمع المسلم ألا يجعل للمنافقين ثغرة يتسللون منها لتوجيه شؤون المسلمين، فإن ذلك يضعف صفهم ويغضب ربهم، بل ينبغي أن يجعلوا عليهم الذل والصغار لمخالفتهم أمر الله ورسوله عليهم

## ٦٠٣ - باب النهي عن تسمية العنب كرما

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ويقولون الكَرْم، إنما الكَرْم قَلب المؤمن»(٢).

وفي رواية «لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم».

عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا: العنب والحَبَلَةُ» (٣).

قلت: إسناده صحيح

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷٦٠)، وأبو داود (٤٩٧٧)، وأحمد (١٦٠) - (٣٤٦/٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۸۳)، ومسلم (۲۲٤۷) (۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٤٨).

## • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم تسمية العنب كرماً، لمحو الخمر بمحو اسمه الذي قد يعطي النفس ارتياحاً لها لظنها أن الخمر تبعث على الكرم، وتهيج على الجود؛ كما كان يظن العرب قبل الإسلام.

٢ ـ لا يجوز تسمية الفواحش بأسماء تزينها وتبعث على الارتياح
 إليها نفسياً، وقد مضى شيء من ذلك في كتاب «الأشربة».

٣ \_ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (٣٦٩/٤):

# «وفي لهذا معنيان:

أحدهما: أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم، لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي على تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير.

والثاني: أنه من باب قوله المتفق عليه: «ليس الشديد بالصرعة»، وقوله الذي أخرجه مسلم: «وليس المسكين بالطواف»؛ أي: إنكم تسمون شجرة العنب كرماً لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير، والجود، والإيمان، والنور، والهدى، والتقوى، والصفات التي يستحق بها لهذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له».

وانظر بحثاً ماتعاً ذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (٧/ ٢٦٨ \_ ٢٧٢).

٤ ـ تسمى شجرة العنب: العنب أو الحبلة أو حدائق الأعناب،
 أو عرائش الأعناب.

# 3٠٤ ـ باب الزجر عن داء الأمم: التدابر، والتحاسد، والتباغض، والتقاطع، والتجسس

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّهُ وَلَا جَسَسُواْ ﴾ [الحجرات: ٢٢].

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: أن النبي ﷺ؛ قال: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم (١).

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده ـ أخرجه الترمذي (۲۰۱۰)، وأحمد (۱/۱۲۷)، والبغوي في «شرح السُّنة» (۳۳۰۱) وغيرهم.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مولى الزبير: لا يعرف.

وفي رواية أحمد (١/ ١٦٤ ـ ١٦٥) عن يحيى عن يعيش عن الزبير بن العوام

وقد حوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٤٥٨) وقال: «رواه البزار بإسناد جيد، والبيهقي، وغيرهما». ومثله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٣٠). ولعل المنذري والهيثمي اختارا العزو للبزار السلامة إسناده من مولى الزبير الذي في الرواية الأولى لأحمد، لكن الصواب إثباته، لاتفاق ثلاثة من الثقات على ذلك؛ =

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً (١).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا

كما قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٣٢٧/٢) نقلاً عن أبي زرعة: «رواه علي بن المبارك وشيبان وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد: أن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير حدثه أن النبي ﷺ . . . ».

قال أبو زرعة: الصحيح لهذا، وحديث موسى بن خلف وهم.

وقال البزار (٣٠٠٢ ـ كشف الأستار): «هْكذا رواه مولى بن خلف، ورواه هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن يعيش عن مولى للزبير عن الزبير».

قلت: الصواب إثبات المولى في لهذا الإسناد، وبه يتبين أنه ليس بجيد، لكن الحديث له شواهد بنحوه منها:

أ ـ حديث أبي هريرة عند البخاري في «الأدب المفرد» (٢٦٠) بسند ضعيف.

ب \_ حديث أبي الدرداء عند أبي داود (٤٩١٩) بسند صحيح.

ت \_ حديث ابن عباس عند ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥١٥) بسند ضعيف.

ث \_ وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم (١٦٨/٤) بسند حسن.

ج \_ والقسم الأخير شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٥٤).

وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذُّلك، والله أعلم.

تنبيه: أهذا الحديث ضعفه شيخنا في "ضعيف الجامع"، و"إرواء الغليل" (٧٧٧)، وتخريج أحاديث "مشكلة الفقر" (٢٠)، و"غاية المرام" (٤١٤)، ثم تبين له أنه حسن؛ فأورده في "صحيح الجامع الصغير"، و"صحيح الترمذي" (٢٠٣٨) وهو الصواب المعتمد؛ كما أخبرني بذلك بنفسه حفظه المولى عز وجل.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۶)، ومسلم (۲۵۲۳).

يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عليه؛ قال: "تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا»(٢).

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله عليه؟ قال: «لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هٰذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(٣).

عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله عنه الله عنه: «لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئاً يكون كفارته عند سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه ملك، ورد على الآخر الشيطان»(٤).

والأحاديث في الباب كثيرة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۵)، ومسلم (۲۰۵۹).

<sup>(</sup>Y) مسلم (7070).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٠٢)، وأحمد (٢٠/٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٥٤/١٤٤/٢٢). من طويق يزيد الرشك؛ قال: سمعت معاذة العدوية قالت: سمعت هشام بن عامر (وذكره).

<sup>🎺</sup> قلت: إسناده صحيح.

## • من فقه (لباب:

١ ـ نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير ذات الله تعالى بل
 على أهواء النفوس، فإن الله جعلهم إخوة، والإخوان يتحابون ولا
 يتباغضون.

وقد حرّم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنكُم مُّنكُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

٢ ـ نهي المسلمين عن الحسد وتمني الشر، فلا يحسد بعضكم بعضاً، والحسد مركوز في طباع البشر؛ وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام:

فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل.

ومنهم من يسعى في نقل ذٰلك إلى نفسه.

ومنهم من يسعى في إزالة نعمته عن المحسود من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، ولهذا الحسد المذموم المنهى عنه، وهو ذنب إبليس لعنه الله.

وقد وصف الله أهل الكتاب بذلك كقوله: ﴿ وَذَكَمْ يُرْتِينَ آهَـٰلِ الْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَفُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

٣ ـ نهى عن التدابر والتقاطع والهجر فوق ثلاث في الأمور

الدنيوية؛ لأن ذٰلك يمنع من رفع الأعمال ودخول الجنة.

٤ - الأمر بعكس ما تقدم وهو التآخي في الله إخواناً، والالتقاء على منهج الله أعواناً، ولذلك امتن الله على عباده بهذا الأمر، لأنه أوثق عُرى الإيمان وأسمى وشائجه: ﴿ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَاللّه عَلَيْكُمْ إِنْ عَمَتِهِ إِخْوَالله [آل عمران: ١٠٣].

## ٦٠٥ باب تحريم الفحش وبذاء اللسان

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه»(٢).

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَه يَا عائشة فإن الله لا يُحبُّ الفحش والتفحش»(٣).

#### • من فقه (لياب:

١ ـ تحريم الفحش والتفحش وبذاءة اللسان، فليس من صفات المؤمن ذلك.

٢ ـ ما خالط الفحش والتفحش شيئاً من أمور العباد إلا جعله شيئاً

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه (ص ۳۵٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۰۱)، والترمذي (۱۹۷٤)، وابن
 ماجه (٤١٨٥).

من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ثابت البناني عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٦٥) (١١).

بغيضاً.

٣ ـ الفاحش المتفحش يجرؤ على الوقوع في النقائص والمعايب
 وخوارم المروءة.

## ٦٠٦ ـ باب النهي عن الغضب

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي ﷺ أوصني؛ قال: «لا تغضب»؛ فردَّد مراراً؛ قال: «لا تغضب»(١).

وفي الباب عن أبي الدرداء، وجارية بن قدامة رضي الله عنهم.

## • من نقه (لباب.

١ \_ ذمُّ الغضب والبعد عن أسبابه؛ لأنه لا يأتي بخير.

٢ ـ الغضب المذموم ما كان في أمور الدنيا، والغضب المحمود
 ما كان لله لنصرة دينه؛ فقد كان رسول الله ﷺ لا يغضب إلا إذا
 انتهكت حرمات الله.

٣ ـ كان رسول الله ﷺ يأمر من غضب بتعاطي أسباب دفع الغضب؛ ودونك إياها:

أ ـ أمر النبي على من غضب بالاستعادة من الشيطان الرجيم؛ فعن سليمان بن صرد رضي الله عنه؛ قال: كنت جالساً مع النبي ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه، وانتفخت أوداجه؛ فقال رسول الله على: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعسوذ بالله مسن الشيطان السرجيم ذهب عنه ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١١٦).

يجد»<sup>(۱)</sup>.

والأصل في ذٰلك قولُه تعالى: ﴿ و وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَـزَغُّ الشَّيْطَانِ نَـزَغُّ الشَّيْطَانِ نَـزَغُّ الْأَعراف: ٢٠٠].

ب \_ أمر النبي على من غضب بالسكوت؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: "إذا غضب أحدكم فليسكت" (٢).

ت ـ أمر من غضب بالجلوس أو الاضطجاع؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عنه النبي على الله عنه عنه الغضب وإلا فليضطجع "(٣).

ث \_ عدَّ رسول الله ﷺ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يجعل نفسه طريقاً للشيطان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «ليس الشديد بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٨٢)، ومسلم (٢٦١٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح بشواهده ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲٤٥ و ۱۳۲۰)، وأحمد
 (۱/ ۲۳۹ و ۲۸۳ و ۳۱۵)، والبزار (۱۵۲ ـ كشف الأستار)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷٦٤).

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن ليث بن أبي سليم مختلط.

وله شاهد من حديث أبي هريرة.

أخرجه ابن شاهين في «الفوائد» (ق ١١١/١) بإسناد حسن.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموعهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح بطرقه \_ أخرجه أبو داود (٤٧٨٢)، وأحمد (٥/ ١٥٢) وغيرهما.
قلت: إسناده رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي حرب بن الأسود وأبي ذر.
وله طريق آخر عند أبي داود (٤٧٨٣) عن بكر بن عبدالله المزني مرسلاً.
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وبه يثبت الحديث، والله أعلم.

نفسه عند الغضب»<sup>(١)</sup>.

وتدبر لهذا الحوار بين عمر بن عبدالعزيز وابنه عبدالملك رحمهما الله.

غضب عمر بن عبدالعزيز يوماً؛ فقال له عبدالملك: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب لهذا الغضب؟ فقال عمر: أو ما تغضب يا عبدالملك؟

فقال عبدالملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردّد فيه الغضب حتى لا يظهر؟

#### ٦٠٧ باب النهى عن الضحك من الضراط

عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه: أنه سمع النبي على يخطب وذكر الناقة والذي عقر؛ فقال رسول الله على: «﴿ إِذِ ٱلنَّعَثَ ٱشْفَنْهَا ﴾ [الشمس: ١٢] انبعث لها رجل عزيز عارم (٢) منبع في رهطه مثل أبي زمعة» وذكر النساء فقال: «يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه»، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: «لم يضحك أحدكم مما يفعل؟» (٣).

# • من فقه (الباب.

١ \_ النهي عن الضحك من الضرطة.

٢ \_ الإنسان لا يضحك مما يفعل.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۱۶)، ومسلم (۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) شرير مفسد خبيث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٤٢)، فمسلم (٢٨٥٥).

#### ٦٠٨ ل باب الزجر عن كثرة الضحك

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يُعلِّم من يعمل بهن؟ "؛ فقال أبو هريرة فقلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي، فعد خمساً؛ فقال: "اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب "(۱).

## • من فقه (لباب:

١ ـ النهى عن كثرة الضحك.

٢ ـ كثرة الضحك تميت القلب.

٣ - قال ابن حجر في "فتح الباري" (١١/ ٥٠٥): "والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه على كان معظم أحواله لا يزيد عن التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار.

قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الترمذي (۲۳۰٥)، وابن ماجه (۲۲۱۷)، وأحمد (۲/۳۱۰)، وابن عساكر (۲۱۰/۱)، وأبو نعيم في «الزهد الكبير» (۸۱۸)، وابن عساكر (۲۲۷/۹)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/۳۵۰)، و «أخبار أصبهان» (۲/۳۰۲)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص ۳۹ و ٤٢) من طريقين عنه.

قلت: هو بهما صحيح، والله أعلم.

في ذٰلك».

#### ٦٠٩ ـ باب الزجر عن هجاء المرء القبيلة

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وَزَنى أمه»(١).

## • من نقد (لباب:

١ ـ تحريم هجاء القبيلة بأسرها؛ لأن فيه اعتداء وافتراء، فهو وقوع في الأنساب وقذف الأعراض.

٢ \_ أشد الشتم الهجاء.

## ٦١٠ ـ باب الزجر عن التمادح

عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: أثنى رجل على رجل عند النبي ﷺ؛ فقال: «ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مراراً من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلاناً، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحداً، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۷٤)، وابن ماجه (۳۷٦۱) واللفظ له، وابن حبان (۵۷۸۵)، والبيهقي (۱۰/۲٤۱).

من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عنها به.

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات أثبات من رجال الستة، وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (أ/٥٣٥)، وهو قصور كما ترى وصححه البوصيري وابن حبان.

منه»<sup>(۱)</sup>.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: «أهلكتم ـ أو قطعتم ـ ظهر الرجل»(٢).

عن المقداد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «إذا رأيتم المدَّاحين، فاحثوا في وجوههم التراب»(٣).

## • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم التمادح في الوجه؛ لأنه مظنة الاغترار بالنفس والوقوع
 في العُجب، ولهذه صفات مهلكة لدين العبد.

٢ ـ من كان مادحاً لا محالة فليوكل حال الممدوح في النهاية إلى
 الله فهو حسيبه وأعلم بحاله.

٣ ـ الثناء على العبد، ينبغي أن يكون على سبيل حسن الظن به،
 وليس على سبيل الجزم والقطع.

٤ ـ النهي عن الجزم في المدح والقطع بمصائر العباد، وكذلك مدحهم جزافاً بما ليس فيهم.

٥ \_ لا يجوز الإصغاء لأقوال المدّاحين وعدم مكافأتهم على مدحهم إلا بحثو التراب في وجوههم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٫۲۲)، ومسلم (۳۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٠٢) (٦٩).

#### ٦١١ ـ باب تغليظ الزجر عن الكذب

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صِدّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً "(۱).

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله عنها: أن رسول الله عنها: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(٢).

عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه؛ قال: قال النبي عَلَيْهُ: «رأيت الرجلين أتياني قالا: الذي رأيته يُشَقُّ شِدْقُه فكذّاب؛ يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة»(٣).

والأحاديث في الباب كثيرة.

## • من نقه (لباب.

١ ـ الكذب هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في نفس
 الأمر سواء تعمد ذلك أو جهله؛ لكنه في حالة الجهل لا يأثم، والله
 أعلم.

٢ ـ تغليظ تحريم الكذب والتحذير من التساهل فيه؛ لأنه سبب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳٤)، ومسلم (۵۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٩٦).

كل شر.

٣ ـ من قصد الكذب صار خلقاً له.

٤ ـ أبواب الكذب كثيرة، منها التَّحلُم بحلم لم يره، والضحك على الأطفال بقوله لهم: خذ وهو لا يريد إعطاءهم، وادعاء الشبع وهو جائع، والكذب لإضحاك القوم، وغيرها، وفيها أحاديث صحيحة صريحة.

٥ - قال النووي: «اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب «الأذكار»(١)، ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب؛ جاز الكذب

ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً؛ فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يُورِّي، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال.

واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله علي يقول: «ليس الكذاب الذي

<sup>(</sup>١) (١/ ٩١٢ \_ ٩١٥ \_ بتحقيقي).

يصلح بين الناس؛ فينمي خيراً أو يقول خيراً» متفق عليه.

وزاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة لزوجها»(١).

## ٦١٢ ـ باب تحريم النميمة

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ \* هَمَّاذِ مَشَّلَمِ بِنَمِيعِ \* مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ آئِيمٍ \* عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم: ١٠، ١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١].

عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلاً يرفعُ الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي على يقول: «لا يدخل الجنة قَتّات(٢)»(٣).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: مرّ النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة ـ أو مكة ـ فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: «يُعَذّبان، وما يُعَذّبان في كبير، بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»(٤).

عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: إن محمداً ﷺ؛ قال: «ألا

<sup>(</sup>١) انظر لزاماً: «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٣/ ٦٩ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) نُمَّام؛ كما في رواية لمسلم (١٠٥) (١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) (١٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

أنبئكم ما العَضْةُ (١)؟ هي النميمة القالة (٢) بين الناس (٣).

### • من نقه (لباب

۱ ـ النميمة نقل الكلام من قوم إلى آخرين وتزيينه بالكذب؛ ليحدث بينهم شر وفساد

٢ - غلظ تحريم النميمة وبيان أنها من الكبائر، وأما قوله ﷺ: «وما يعذبان في كبير»؛ فمعناه: ليس كبيراً في زعمهما أو ليس كبيراً تركه عليهما. وليس المراد: أنه ليس من كبائر الذنوب، لأنه قال بعد ذلك: «بلى إنه كبير»؛ كما في رواية أخرى.

٣ ـ ينبغي لمن حصلت له النميمة أن لا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وذلك لتحذير الرسول على منه.

وفي أمثال النمام قيل:

فأنت امرق إما ائتمنتك خالياً فخنت وإمّا قلت قولاً بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم

٤ ـ من استحل النميمة وهو عالم بحرمتها يحرم الله عليه الجنة،
 وإن لم يستحلها؛ فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه، وإن شاء تجاوز عنه.

٥ ـ يجب بُغْض النمام؛ لأن الله يبغضه، ولذلك ينبغي تبيين أمره

<sup>(</sup>١) الكاذب الفاحش الغليظ التحريم.

<sup>(</sup>٢) كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۲۲).

بين الناس ليحذروه.

### ٦١٣ ـ باب تغليظ تحريم الغيبة

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهُمُ وَانَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على الله عنه: أن رسول الله على الله عنه: أن رسول الله عنه: «أتدرون ما الغيبة»؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أن كان فيه ما تقول فقد قيل: أفرأيت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته الله المناه 
عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم لهذا في شهركم لهذا في بلدكم لهذا ألا هل بلغت»(٢).

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قلت للنبي ﷺ حسبك من صفية كذا وكذا \_ تعني: قصيرة \_ فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»(٣).

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم؛

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۸۹).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷)، ومسلم (۱۲۷۹).

 <sup>(</sup>٣) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢)، وأحمد (١٨٩/٦).
 قلت: إسناده صحیح.

فقلت: من لهؤلاء يا جبريل؟ قال: لهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم (١).

والأحاديث في الباب متكاثرة ومتوافرة ومتواترة معنوياً.

#### • من فقه (ليات

ا ـ حدد الرسول على معنى الغيبة والبهتان بما لا يدع مجالاً لمتأول؛ فالغيبة ذكرك أخاك بما فيه من خلفه بما يكره.

والبهتان: ذكرك إياه بما ليس فيه.

٢ - كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه،
 وحرمة ذلك أشد عند الله من حرمة البلد الحرام والشهر الحرام.

٣ ـ وصف العيوب البدنية على سبيل التنقص والاستهزاء من الغيبة، وإن كان للتعريف؛ فجائز إن كان لا يمكن تعريفه إلا به.

الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع كذلك استماعها وإقرارها ويجب ردها؛ فعن أبي الدرداء عن النبي عليه؛
 قال: «من رد عن عِرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٨٧٨)، وأحمد (٢٢٤/٣)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٦٥ و٧٧٠).

قلت: وهو صحيح.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه الترمذي (۱۹۳۱)، وأحمد (۲/ ٤٥٠)، والدولابي في «الكني»
 (۲) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲٥٠).

قلت: إسناده حسن أو صحيح؛ كما بينته في «بهجة الناظرين» (٣١/٣ ـ ٣٢)؛ فانظره فإنه نفيس.

### ٦١٤ ـ باب ذم ذي الوجهين

قال الله تعالى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا﴾ [النساء: ١٠٨].

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «وتجدون شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتي لهؤلاء بوجه» (١).

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» (٢٠).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وجندب بن عبدالله رضي الله عنهم.

### • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم المداهنة والمخادعة، وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٩٤)، ومسلم (٢٥٢٦).

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۱۰)، وأبو داود (٤٨٧٣)، والدارمي (٣١٤/)، وابن حبان (٥٧٥٦)، والطيالسي (٦٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٦٨)، والبيهقي (٢٤٦/١٠) وغيرهم.

من طريق شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن به مرفوعاً.

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن شريكاً القاضي سيىء الحفظ، أكنه له شواهد منها حديث أنس، وعبدالله بن مسعود، وغيرهم تجدها عند ابن أبي الدنيا في «الصمت» فهو بها حسن، وقد حسنه ابن المديني والحافظ العراقي، ولا شك في ذلك.

٢ ـ علة التحريم ظاهرة، لأنه نفاق محض وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الفريقين.

عن محمد بن زید؛ قال ناس لابن عمر: إنا ندخل علی سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؛ قال: «كنا نعدها نفاقاً»(١).

### ٦١٥ ـ باب الزجر أن يجلس بين الظل والشمس

عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «أن النبي ﷺ نهى أن يجلس بين الضِّحِّ والظِّلِّ، وقال: مجلس الشيطان»(٢).

عن بريدة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى أن يقعد بين الظل والشمس»(٣).

وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم.

### • من نقه (الباب:

ا ـ الزجر عن الجلوس بين الظل والشمس، لأن ذلك مجلس الشيطان، وقد نص على ذلك الإمام أحمد والإمام إسحاق كما في «مسائل المروزي» (ص ٢٢٣)؛ قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، قال ـ يعني: أحمد ـ : هذا مكروه، أليس قد نهي عن ذا؟ قال إسحاق: وقد صح النهى فيه عن النبى على النبى الشهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٧٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أحمد (٢/٤١٣). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه ابن ماجه (٣٧٢٢).

قلت: إسناده حسن؛ كما قال البوصيري في «زوائده» (ق ٢٤٩ ـ ٢).

٢ ـ الجلوس بين الظل والشمس ضار بالصحة؛ قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٢٤٢/٤): «والنوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء».

وقال المناوي في "فيض القدير" (٦/ ٣٥١): "القعود فيه إذ ذاك مضر؛ لأن الإنسان إذا قصد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين".

٣ ـ إذا كان المرء جالساً في الظل، فقلص عنه، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليتحول إلى الظل.

عن أبي حازم قال: رآني النبي ﷺ وأنا قاعد في الشمس فقال: «تَحَوَّل إلى الظل»(١).

وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: «إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم»(٢).

### ٦١٦ ـ باب الزجر عن النوم على سطح ليس له سترة

عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور»(٣).

 <sup>«</sup>الصحيحة» (۸۳۳).

<sup>(</sup>٢) «الصحيحة» (٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (٢٨٥٤)، وضعفه بقوله: «حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضعف».

قلت: لكن يشهد له ما بعده.

عن علي بن شيبان رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنه عن النبي رضي الله عليه عليه حجار (١) فقد برئت منه الذمة»(٢).

وفي الباب عن ابن عباس، وأبي أيوب رضي الله عنهم.

### • من نقد (لباب:

١ - تحريم النوم على سطح ليس له سترة تمنع النائم من السقوط؛ لأن النائم قد ينقلب في نومه، وقد يقوم ولا يزال أثر النوم عليه؛ فيسعى إلى غير الطريق؛ فيسقط.

٢ ـ من نام على هذه الهيئة انقطع عنه عهد الله بالحفظ والكلاءة،
 وصار كالمهدر الذي لا ذمّة له، فإن سقط ومات مات هدراً؛ لأنه لم
 يتعاطى الأسباب التي تحول بينه وبين الضرر.

<sup>(</sup>١) هو كل مانع من السقواط.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٩٢)، وأبو داود (٤١١) وعنه البيهقي في «الآداب» (٩٧٨).

من طريق عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبدالرحمٰن بن وثاب عن عبدالرحمٰن بن على عن أبيه.

قلت: إسناده لا بأس به في المتابعات.

عبدالرحمٰن بن على ثقة ومن دونه من المقبولين؛ أي: عند المتابعة.

<sup>(</sup>٣) السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط منه.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه البخاري من «الأدب المفرد» (١١٩٤)، وأحمد (٧٩/٥) و (٢٧١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٧٤٣ \_ ٤٧٢٦).

قلت: وهو صحيح

٣ \_ أحاديث الباب أصل في وجوب تعاطي الأسباب، وأنها من حقيقة التوكل على الله، ومن تركها فهو متواكل وليس متوكلًا على الله، والله أعلم.

# ٦١٧ ـ باب النهي عن سكن الكفور

عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور»(١).

قال أحمد<sup>(٢)</sup>: الكفور القرى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال رسول الله ﷺ: «من بدا جفا، ومن اتَّبع الصيد غَفَل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن (٣).

# • من فقه (الباب:

۱ ـ تسمى القرى: الكفور؛ لأن أهلها يشتغلون غالباً بالزراعة، يطمرون محاصيلهم تحب التراب، والمزارع يسمى كافراً كقوله تعالى:
 ﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعِّبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْتُم ثُمَّ بَهِيجُ فَتَرَيْدُ مُصْفَرًا ﴾ [الحديد: ٢٠]، وأكثر من يتكلم به أهل الشام.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٧٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥١٨ و٧٥١٩). من طريق راشد بن سعد عنه به.

قلت: إسناده فيه انقطاع؛ لأن راشداً لم يسمع من ثوبان.

وله طريق آخر عند الطبراني في «الأوسط» (٩٠٨٤) عن عبيد بن شريح.

وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير» (٧٣٢٦)، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) هو شيخ البخاري وكنيته أبو محمد البلخي.

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ۱۲۱).

٢ - الزجر عن سكن البادية والقرى البعيدة؛ لأنها مواطن الجهل والغفلة واللهو.

قال فضل الله الجيلاني في «فضل الله الصمد» (٣٨/٤): «الكفور: ما بعد من الأرض عن الناس، فلا يمر به أحد، يعني القرى النائية عن الأمصار وعن مجتمع أهل العلم، فالجهل عليهم أغلب، والبدع إليهم أسرع، وهو بمنزلة الميت، لا يشاهد الأمصار والجمع والجماعات، ولا يجد من يروضه ويؤدبه».

قال المناوي في "فيض القدير" (٢/ ٤٠١): "وفيه النهي عن سكنى البادية ونحو ذلك فإنه مذموم كما ذكر، وقد دل على ذلك النص القرآني.

قال تعالى حكاية عن يوسف: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَاتَهُ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ [يوسف: ١٠٠]؛ فجعل مجيء إخوته من البدو من جملة إحسان الحق إليه وإليهم بحكم التبعية فهو ثناء على الحق بما فعل مع إخوته ومعه، ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مصر من النعم وحمده عليها حيث قال: الحمد الله الذي نقلني من بلاد الجفاء والجهل إلى بلاد اللطف والعلم».

### ٦١٨ - باب النهي عن صدورالمجالس

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما؛ «اتقوا لهذه المذابح»؛ يعني: المحاريب(١).

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه البيهقي (۲/ ٤٣٩)، وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ٦٠) للطبراني.

### • من فقه (الباب:

١ ـ المحاريب: هي صدور المجالس؛ كما جزم به الهيثمي والمناوي.

٢ ـ الزجر عن تحري صدور المجالس والتنافس فيها وبخاصة إذا
 وقع ذٰلك من أهل العلم وطلابه.

٣ \_ احتج السيوطي في "إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب" بهذا الحديث على بدعة المحراب في المسجد وخفي عليه معناه الذي جزم به أثمة الحديث واللغة.

وقد تعقبه المناوي في "فيض القدير" (١٤٤/١) فقال: "ووقع للمصنف أنه جعل لهذا نهياً عن اتخاذ المحاريب في المساجد والوقوف فيها، وقال: خفي على قوم كون المحراب بالمسجد بدعة، وظنوا أنه كان في زمن النبي علي ولم يكن في زمنه ولا زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية.

أقول: ولهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده المحراب ليس إلا ما هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس، واقتفاه في ذلك جمع جازمين به ولم يحكوا خلافه منهم الحافظ الهيثمي وغيره».

قلت: إن أخطأ السيوطي في فهم الحديث، فقد أصاب في كون

<sup>=</sup> قلت: إسناده حسن.

المحراب المعروف في المسجد بدعة، وقد ثبت عن السلف أنهم كرهوا ذلك والصلاة فيه؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب؛ فعن عبدالله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: "إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب؛ يعني: أنه كره الصلاة في الطاق(١). وورد عن جماعة أنهم كرهوا الصلاة في الطاق(٢): فمن وقف على أقوالهم جزم ببدعة المحاريب في المساجد، والله أعلم.

### ٦١٩ ـ باب تغليظ الزجر عن قطع السدر

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صباً (٣).

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «قاطع السدر يُصَوِّبُ الله رأسه في النار»(٤).

وفي الباب عن عبدالله بن حُبشي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥): رواه البزار، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٢) انظرها في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٥٩ ـ ٦٠).

 <sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه البيهقي (١١٧/٤)، والخطيب في «الموضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٣٨ ـ ٣٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٩٧٦).

من طريق وكيع بن الجراح قال: حدثناً محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة بن الزبير عنها به.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٦/ ١٤١).

من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

قلت: إسناده حسن كما هو معروف في لهذا الإسناد.

### • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم قطع السدر.

٢ ـ وقد اختلف العلماء في السدر المنهى عن قطعه إلى أقوال:

أ \_ قال أبو داود: «لهذا الحديث مختصر، يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم، عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها؛ صوب الله رأسه في النار».

ب ـ ذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ؛ لأن عروة بن الزبير وهو أحد رواة الحديث ثبت أنه قطع السدر ليجعله أبواباً (١٠).

وعن حسان بن إبراهيم؛ قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال: أترى لهذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به (٢).

قال الطحاوي: «لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم، لا يدع شيئاً قد ثبت عنده عن النبي ﷺ إلى ضده إلا لما يوجب ذُلك له؛ فثبت بما ذكرنا نسخ لهذين الحديثين».

ت \_ حمل قطع السدر على سدر الحرم ذهب إلى ذلك السيوطي في رسالته «رفع الخدر عن قطع السدر» (٢/ ٥٧ \_ الحاوي): «والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم كما وقع في

<sup>(</sup>۱) «مشكل الآثار» (۷/ ٤٢٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢). أخرجه أبو داود (٥٢٤١) بإسناد جيد.

رواية الطبراني».

ووافقه شيخنا في «الصحيحة» (٢/ ١٧٧).

قلت: وردت زيادة عند الطبراني في «الأوسط» (٢٤٤١) في حديث عبدالله بن حُبشي: «يعني من سدر الحرم» وصححها شيخنا في «الصحيحة» (٦١٤) فلذلك فحمل الحديث عليها أولى، ودعوى النسخ لا تصح، لأن الحجة في رواية عروة بن الزبير لا في رأيه واجتهاده.

وقد يلحق بالنهي السدر الذي في الصحاري ويستظل به ابن السبيل والبهائم، والله أعلم.

### ٦٢٠ ـ باب النهى عن سب الديك

عن زيد بن خالد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة»(١).

### • من فقه (ليات:

١ - تحريم سب الديك؛ وذلك لأنه يوقظ النائمين للصلاة، وينبه الغافلين، فيبادرون إلى طاعة الله.

٢ - النهي عن التضجر من الأمور التي تعين المسلم على طاعة ربه، وإن كانت تمنع من التلذد بأمر من أمور الدنيا؛ كالديك حيث يقطع عليك لذة النوم، ولكن ما دعاك إليه أفضل في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول المؤذن في أذان الفجر الأول: «الصلاة خير من النوم»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٥١٠١)، بإسناد صحيح.

### ٦٢١ ـ باب الزجر عن سب الريح

عن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير لهذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرً لهذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به "(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «الريح من روح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها»(٢).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً نازعته الريح رداءه على عهد النبي على الريح؛ فإنها النبي على: «لا تلعن الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»(٣).

### • من نقه (لباب:

١ \_ تحريم سب الريح؛ لأنها جزء من رحمة الله؛ قال الشافعي رحمه الله: «لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنه خلق لله تعالى

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۱۹)، والترمذي (۲۲۵۲)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۹۳۳)، وأحمد (۱۲۳/۵) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٢٠)، وأبو داود (٥٠٩٧)، وابن ماجه (٧٣٢٧) وغيرهم.

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٩٠٨)، والترمذي (١٩٧٨)، وابن حبان (٥٧٤٥)وغيرهم.

قلت: إسناده صحيح.

مطيع؛ وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء».

٣ - الريح وغيرها من الآيات الكونية ما فيها من خير أو شر مسخر بأمر الله، ولذلك يستحب للعبد أن يسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان النبي على إذا عصفت الريح؛ قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت.

### ٦٢٢ ـ باب النهى عن سبّ الشيطان

عن أبي المليح عن رجل؛ قال: كنت رديف النبي على فعثرت دابته؛ فقلت: تعس الشيطان، فقال: «لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل: باسم الله، فإنك أذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۹۹)

<sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٩٨٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٥ و٥٥٦).

من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن ردف رسول الله ﷺ. قلت: إسناده صحيح، وجهالة ردف النبي ﷺ لا تضر؛ لأنه صحابي.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٥٥)، ومن طريقه ابن السني (٥١١)، والطبراني في «الكبير» (٥١٦)، والحاكم (٢٩٢/٤).

من طريق محمد بن حمران ثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح بن =

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال: «لا تَسُبُّوا الشيطان، وتعوَّذُوا بالله من شرِّه»(١).

### • من نقه (لباب:

١ \_ الزجر عن سبِّ الشيطان أو قول تعس؛ لأنه يتعاظم وينتفخ.

٢ ـ يذهب كيد الشيطان بقولك: باسم الله أو الاستعادة بالله من شرِّه.

# ٦٢٣ ـ باب الزجر عن احتقار المعروف

عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال لي النبي ﷺ: «لا تحقِرَنَّ<sup>(۲)</sup> من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق<sup>(۳)</sup>»<sup>(٤)</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان النبي ﷺ؛ يقول: «يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسن<sup>(٥)</sup> شاة»<sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> أسامة عن أبيه رضي الله عنه؛ قال: كنت رديف رسول الله ﷺ فعثر بعيرنا (وذكره).

قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات غير محمد بن حمران فهو صدوق، وعليه فيكون الصحابي الذي لم يسم في الرواية الأولى أسامة والد أبي المليح.

<sup>(</sup>١) صحيح، «الصحيحة» (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) لا يَهُن قدرُه عندك فلا تعبأ به، أو لا تستقله.

<sup>(</sup>٣) ضاحك مستبشر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) عظم قليل اللحم، وأصله يختص بالبعير، وهو فيه كموضع الحافر من الفرس، ويستعار للشاة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٠١٧)، ومسلم (١٠٣٠).

### • من نقه (لباب.

الزجر عن الاستهانة بأي عمل ما دام من وجوه الخير التي جاء بها الشرع.

٢ ـ بطلان تقسيم الدين إلى لباب وقشور أو أصول وفروع تفريقاً
 بين شعائر الله؛ كما يزعمه كثير من مبتدعة العصر.

وقد بسطت الكلام على ذلك في كتابي «دلائل الصواب في إبطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب».

#### ٦٢٤ - باب تحريم لعب النرد

عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن النبي على الله عنه: أن النبي على الله عنه: أن النبي على الله عنه العب بالنرد شير (١) فكأنما صَبَغ يده في لحم خنزير ودمه (٢)

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله عليه! قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»(٣).

### • من نقه (لياب

١ ـ تحريم لعب النرد، فمن فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله.

٢ ـ تحريم مس حجر النرد.

<sup>(</sup>١) النرد وهو أعجمي معرب.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره - البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٦٩ و١٢٧٢)، ومالك (١/٩٥٨)، وأبو داود (٤٩٣٨)، وأبي داود (٤٩٣٨)، وأبي داود (٤٩٣٨)، والبيهقي (١/٩٥١) وغيرهم. والحاكم (١/٥٠)، والبيهقي (١/١٠)، و١/٢١٤ و٢١٥)، وعبدالرزاق (١٩٧٣٠) وغيرهم. من طريقين عنه.

قلت: وهو بهما حسن، ويشهد له ما قبله.

٣ \_ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «النرد من الميسر».

### ٦٢٥ ـ باب الزجر عن تزكية النفس

قال عز شأنه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا \* اَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَكَفَى بِهِ ۚ إِثْمًا ثُمِينًا ﴾ [النساء: 8، ٥٠].

قال تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۚ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ [النجم: ٣٢].

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن زينب كان اسمها برَّة، فقيل: تزكي نفسها، فسمّاها رسول الله ﷺ زينب(١).

عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ قال: سميت ابنتي بَرَّة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله على نهى عن هذا الاسم، وَسُمِّيت بَرَّة، فقال رسول الله على: «لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم»؛ فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها زينب»(٢)

### • من فقه (الباب.

١ ـ الزجر عن مدح النفس وشكرها؛ لأن ذٰلك مِنَّة بالعمل.

٢ ـ النهي عن الأسماء التي فيها تزكية مثل بَرَّة، وجمال الدين،
 وتاج الدين، ونحو ذٰلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۲)، مسلم (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱٤۲) (۱۹).

### ٦٢٦ - باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله

قال تعالى: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ ٱنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَابُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا اللَّهِ مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

وقال: ﴿ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣].

عن أبي وائل: قيل لأسامة لو أتيت فلاناً فكلمته. قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السِّرِّ دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل ـ أن كان عليَّ أميراً ـ إنه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله ﷺ.

قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق(١) أقتابه(٢) في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه(٣)، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمرا بالمعروف ولا آتيه(٤)، وأنهاكم عن المنكر

<sup>(</sup>١) تخرج.

<sup>(</sup>٢) الأمعاء.

<sup>(</sup>٣) حجر الطاحون.

<sup>(</sup>٤) أفعله.

وآتيه»(۱).

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، كلما قُرِضت وَخَت (٢٠)، فقلت: يا جبريل من لهؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك؛ الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون (٣).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله على الله عنه الله عنه الله في أمّة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف (٤) من بعدهم خُلُوف (٥)؛ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(٢).

أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) نمت وعادت كما كانت.

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه الخطييب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (١١١)، وابن المبارك في «الزهد» (٨١٩)، وأحمد (٣/ ١٢٠ و١٨٠ و٢٣١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٧٧٣)، وأبو يعلى (٢٩٩٣ و٢٩٩ و٢٠١٩)، وابن حبان (٥٣)، وأبو نعيم في «المحلية» (٢/ ٣٨٦ و٨/ ٣٤ \_ ٤٤ و٢٧٢)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥١١ و٥٧٥)، وغيرهم من طرق عنه.

قلت: فالحديث بمجموعها صحيح.

<sup>(</sup>٤) تحدث.

<sup>(</sup>٥) جمع خَلْف بسكون اللام، وهو: الخالف بشر.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۰).

### • من فقه (الباب:

١ ـ بيان عقوبة من يخالف قوله فعله؛ لعصيانه مع العلم المقتضي للخشية والمباعدة عن المخالفة.

٢ ـ الخطباء هم قدوة للناس فإذا تناقضت كلماتهم عن مواقفهم
 كانوا من المفسدين.

٣ ـ ينبغي الأنكار على لهذا الصنف من الخطباء والدعاة الذين
 يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم حسب الطاقة والوسع.

### ٦٢٧ ـ باب الزجر عن ترك التحدث بنعمة الله

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَالَمْ وَلَإِن كَالَمْ وَلَإِن كَالَمْ الْآرِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَالَمْ إِنَّا عَدَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧].

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي على: «من لم يشكر القليل لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب»(١).

عن جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ: "من أَبْليَ (٢) بلاء (٣) فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره (٤).

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه أحمد (٢٧٨/٤)، وابنه في «الزوائد» (٤/ ٣٧٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٥١٢ \_ ٥١١٩/٥١٧).

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أنعم عليه.

<sup>(</sup>٣) الإحسان والإنعام.

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٨١٤)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/٢٥٩). =

### • من نقه (الباب:

١ ـ الزجر عن ترك شكر النعمة، وذلك بكتمانها، وعدم التحدث
 لما حقه الإظهار والإذاعة.

٢ ـ ذكر النعم وشكرها يورث محبة المنعم المتفضل، ويدعو للمزيد.

### ٦٢٨ ـ باب الزجر عن سوء الجوار

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جارُه بوائقه(١)(٢).

وعنه أيضاً: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمُت (٣)

عن ابن عباس؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ؛ يقول: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه»(٤).

<sup>=</sup> قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) شروره وغوائله ودواهيه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۱٦)، ومسلم (٤٦).وله شواهد من حديث أبي شريح، وكعب بن مالك، وأنس.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

 <sup>(</sup>٤) حسن لشوهده ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۲)، وابن أبي شيبة في
 «الإيمان» (۱۰۰)، والحاكم (٤/ ١٦٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۹۲/۱۰)، =

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: لقد أتى علينا زمان \_ أو قال: حين \_ وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله على يقول: «كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله على يقول: «استعيدوا بالله من شر جار المقام، فإن الجار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل» (٢٠)

<sup>=</sup> وغيرهم. قلت: إسناده فيه جهالة، ولكن له شواهد من حديث أنس، وعائشة، وغيرهما وأسانيدها لا تخلو من مقال؛ لكنها يعتبر بها. وبالجملة؛ فالحديث بها حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١١)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٤٥) وغيرهما.

من طريقين عنه يقوي بعضهما بعضاً.

<sup>(</sup>۲) صحیح ـ أخرجه الحاكم (۱/ ٥٣٢) واللفظ له، وأحمد (۲/ ٣٤٦). من طریق عبدالرحمٰن بن إسحاق عن سعید المقبری عنه.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا إلا إن عبدالرحمٰن بن إسحاق حسن الحديث.

وتابعه محمد بن عجلان عند النسائي (٨/ ٢٧٤)، \$ابن حبان (١٠٣٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٧)، والحاكم (١/ ٥٣٢).

عن سعيد بن أبي سعيد عنه به إلا أنه جعله من دعاء رسول الله على.

قلت: فالحديث صحيح.

وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/٢٩٤/)؛ وقال الهيثمي (٧/ ٢٢٠ و ١٤٤/) في الموطن الأول: «رجاله ثقات»، وفي الثانى: «رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار، وهو ثقة».

وعنه قال: قيل يا رسول الله: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، وتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها؛ فقال رسول الله على: «لا خير فيها هي من أهل النار»، قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة، وتصد بأثوار(۱)، ولا تؤذي أحداً؛ فقال رسول الله على: «هي من أهل الجنة»(۲).

### • من فقه (لباب:

١ ـ للجار حق عظيم ينبغي حفظ جواره ومراعاته بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة والوسع.

٢ ـ تغليظ تحريم إساءة الجوار وإيذاء الجيران.

٣ ـ من حقوق الجار: أن لا يمنعه بغرز خشبة في جداره، ولا تستطل عليه في البناء لتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قِدْرِكَ إلا أن تَغْرِفَ له، وأن لا تتركه محتاجاً وأنت تعلم.

تنبيه بعض لهذه الحقوق وردت في أحاديث أسانيدها واهية، ولكن قال الحافظ في «فتح الباري» (٢١٠/٤٤): «اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً».

<sup>(</sup>١) جمع ثور، وهو: القطعة من الأقط، وهو: اللبن المجفف الجامد المستحجر، ووقع في «المسند» أتوار جمع تور، وهو: إناء من صفر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٩)، وأحمد (٢/٤٤٠)، وابن حبان (٢) أخرجه البخاري، والبزار (١٩٠٢)، والحاكم (١٦٦/٤) وغيرهم.

من طريق الأعمش قال: حدثنا أبو يحيى مولى جَعْدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة وذكره.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو يحيى بيض له الحافظ في «التقريب»، ووثقه ابن معين، واعتمده الذهبي في «الميزان» وهو من رجال مسلم.

" - من آذاه جاره يحق له أن يشكوه ويجهر بمظلمته؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رجل: يا رسول الله إن جاراً يؤذيني فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق»؛ فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق»؛ فجعلوا يقولون؛ اللهم العنه، اللهم أخزه، فبلغه، فأتاه، فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك(۱).

وفي رواية: فجاء إلى النبي ﷺ؛ فقال: «ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم»، ثم قال للذي شكا: «كفيت».

وعن أبي عامر الحمصي؛ قال: كان ثوبان يقول: «ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاث أيام، فيهلك أحدهما، فماتا وهم على ذلك من المصارمة، إلا هلكا جميعاً، وما من جار يظلم جاره ويقهره، حتى يحمله على أن يخرج من منزله إلا هلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۶) واللفظ له، وأبو داود (۱۲۰)، وابن حبان (۲۰)، والحاكم (۱۲۰/۶).

من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

قلت: إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان؛ فإنه صدوق.

والرواية الثانية عند البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٥)، والبزار (١٩٠٣)، والحاكم (١٦٦/٤).

وله شاهد من حديث عبدالله بن سلام عند ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٢٥). وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٧).

قلت: إسناده صحيح.

# ٦٢٩ ـ باب النهي عن إرسال الفواشي والصبيان بعد المغرب

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ترسلوا فواشيكم (١) وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء (٢)، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء (٣).

### • من نقه (لباب.

١ منع الأموال الفاشية والصبيان من الخروج في ذلك الوقت؛
 لأنه وقت انبعاث الشياطين - نعوذ بالله منهم - ويخاف من إيذائهم
 لكثرتهم حينئذ.

# ٦٣٠ ـ باب تغليظ الزجر عن قتل الولد خشية أن يأكل معه

قال تعالى: ﴿ قَدْ حَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَوْقَهُمُ ٱللّهُ ٱفْ يَرَاةً عَلَى ٱللّهُ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠]. قال تعالى: ﴿ قَالَ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّحَمُ عَلَيْحَمُ مَّ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ عِلَى اللّهُ وَلا تَقْرَبُواْ أَلْفَوَحِشَ إِمْلَاقٍ فَعَن نَرْدُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَقْربُواْ أَلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَكَا تَقْربُواْ أَلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَكَا بَطَنَ وَلا تَقْربُواْ أَلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَكَا بَعْرَمُ أَلَكُ وَلَا نَقْدُلُواْ أَلْفَقُومِ أَلَقُولُونَ فَيْ وَمَا كُمْ مِن إِمْلَاقً فَتَى ثَرَقُهُمْ مَن إِمْلَاقً فَتَى مَرَّمَ أَلَكُ إِلَّا لِلْعَامِ اللّهُ وَصَلَامُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا لَقَلْلُواْ أَوْلِلاً كُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ فَتَى نَرَدُقُهُمْ فَي اللّهُ مَا كُونَ مُؤْلُولًا أَوْلِلاً كُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ فَتَى نَرَدُقُهُمْ وَلَا مَا كُونَ مَا كُولًا لَقَالُواْ أَوْلِلاً كُونَا أَوْلِلاً كُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ فَتَى نَرَدُقُهُمْ وَلِي اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن كُونُ وَلَا لَقَالُواْ أَوْلِلاً مُرْمَالُولُوا أَوْلِلاً مُولِلْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَن كُولُوا لَعُلَالُوا أَوْلِلاً كُونُ فَاللّهُ وَمَا لَكُولُوا أَوْلِلاً مُنْ مُن مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُن مُن اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ اللّهُ وَلِلْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) جمع فاشية، وهي: التي تفشو وتنشر في الأرض، وهي: كل منتشر من المال: كالإبل، والغنم، وسائر البهائم.

<sup>(</sup>٢) ظلمته وسواده، والمراد: ما بين المغرب والعشاء.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۱۳).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَكَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِكَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فِنَا يِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٢].

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»، وأنزل الله تصديق قول النبي ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْغُوكَ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ثَلِكَ يَلْقَ أَلُوكًا وَالفرقان: ١٨٦٠٠.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه \_ وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة \_ أن رسول الله على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا عصابة من أصحابه \_: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه»؛ فبايعناه على ذلك ".

### • من نقه (الباب:

ا ـ تحريم قتل الأولاد خشية الافتقار، ولذلك خصه في البيعة؛ لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (١/ ٢١).ٰ

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨).

٢ ـ نبه ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» (١٩٦/٢) على نكتة وردت في الآيات المذكورة في الباب؛ فقال: «وقوله تعالى: ﴿ مِّنَ إِمَلَتَ ﴾؛ قال: ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر؛ أي: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نَقَنُلُوا اللَّهُمُ خَشَيَةً إِمَّلَتُ ﴾؛ أي: لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك: ﴿ فَحُنُ نَرَنُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾ فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله، وأما هنا فلما كان الفقر حاصلاً قال: ﴿ فَحَنُ نَرَزُقُكُمُ مَ وَإِيّاهُمْ هَ إِيّاهُمْ هَ الله، وأما هنا فلما كان الفقر علم على الله، وأما هنا هنا، والله علمه على الله ، وأما هنا هنا، والله أعلم».

٣ ـ وقد يلحق بذلك ما شاع في لهذا العصر باسم تحديد النسل؟ لأنه يقع بدعوى قلة الموارد، وضيق ذات اليد، وكثرة البطالة وانتشارها، ولهذا ظن الجاهلية بربها.

### ٦٣١ ـ باب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه قال: «لا يلدغ مؤمن من جُحر مرتين»(١).

### • من نقه (الباب:

ا ـ التحذير من الغفلة وتنبيه إلى استعمال الفطنة: فإن المؤمن إذا نُكِب من وجه لا يعود إليه أبداً، ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: «لا حكيم إلا ذو تجربة»(٢)، ومراد: أن التجربة توقف على غوامض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٣٣)، ومسلم (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (١٠/ ٥٢٩) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

الأمور حتى يصير صاحبها حكيماً يحذر مما سيقع ولا يفعل أمراً إلا عن حكمة، والله أعلم.

۲ ـ المؤمن لا يأمن عدوه، ويحترس من صديقه، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا تأمن من عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، والأمين إلا من خشى الله عز وجل»(۱).

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنَهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءً عَسَى آن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن فَلْ مَن نِسَاءً عَسَى آن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَسْسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُواْ بِاللَّالَةُ فَيْ بِنِسَ اللَّسَمُ الفَّسُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

عن أبي جبيرة بن الضحاك؛ قال: فينا نزلت وفي بني سلمة ﴿ وَلَا لَنَابَرُواْ بِاللَّا لَقَلْبٍ ﴾؛ قال: قدم علينا رسول الله ﷺ وليس منا رجل إلا وله اسمان، فجعل النبي ﷺ يقول: «يا فلان»؛ فيقولون: يا رسول الله إنه يغضب (٣).

#### • من نقه (الماك:

١ ـ تحريم التنابز بالألقاب، ويدل على ذلك عدة أمور:
 أ ـ التنابز نابع من السخرية وهي محرمة بالنص.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۱۳/ ۸۸).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ۳۱).

 <sup>(</sup>٣) صحيح ــ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٠)، وأبو داود (٤٩٦٢)،
 والترمذي (٣٢٦٨)، وابن ماجه (٣٧٤١) وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

ب \_ وصف التنابز بالاسم الفسوق.

ت \_ وصف من لم يتب بالظلم.

٢ ـ التحريم مناط بمن يكره اللقب، فأما من كان يحبه ويوجب له مدح فهو جائز، بشرط الأمن من الإطراء ويدل على ذلك أن رسول الله لقب جماعة من أصحابه كخالد بن الوليد بسيف الله، وأبي عبيدة بأمين الأمة، وجعفر بن أبي طالب بذي الجناحين.

٣ \_ من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا بقصد التعريف إذا كان لا يعرف إلا به؛ ليتميز عن غيره بقصد عدم الذَّم.

وأما إذا أمكن بغيره، وهو يكره ذٰلك، فلا شك في حرمته، والله أعلم.

قال النووي في «الأذكار» (٧٢١/٢ ـ بتحقيقي): «واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان له صفة؛ كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأعرج، والأحول، والأبرص، والأشج، والأصفر، والأحدب، والأصم، والأزرق، والأفطس، والأشتر، والأشرم، والأقطع، والزمن، والمقعد، والراشد، أو كان صفة لأبيه أو لأمه، أو غير ذلك مما يكره.

واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك».

#### ٦٣٣ ـ باب ما يكره من التثاؤب

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحقٌ على كل

مسلم سمعه أن يشمِّته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليَرُدَّه ما استطاع فإذا قال: هاء ضحك منه الشيطان»(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عنه؛ «إذا تشاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل»(٢).

### • من فقه (لباب

۱ ـ كل تثاؤب من الشيطان، ولا بد لمن حلَّ به كظمه قدر
 استطاعته.

٢ ـ الشيطان يتسلط على بني آدم في التثاؤب، ليخملوا في عبادتهم ولا ينشطوا.

٣ ـ الشيطان يوقع ابن آدم في فعل ينقص من قدره، أو يكلُّ في
 عبادته، أو ينشغل عنها، فيسخر منه ويضحك منه.

٤ ـ الشيطان يضحك ممن استحوذ عليه.

#### ٦٣٤ ـ باب من لا يشمت إذا عطس

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله عنه؛ قول: «إذا عطس أحدكم فحَمِد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تُشَمَّته ه»(٣).

<sup>(</sup>١) : البخاري (٦٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٩٢).

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: عطس رجلان عند النبي ﷺ، فشمَّت أحدهما ولم يُشمِّت الآخر، فقال الذي لم يُشمِّته، عطس فلان فَشمَّته وعطست فلم تُشمِّتني؟ فقال: «لهذا حَمِد الله، وإنك لم تحمد الله»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا عطس أحدكم، فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم، ولا يشمت بعد ثلاث»(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٢٥)، ومسلم (٢٩٩١).

 <sup>(</sup>۲) صحیح بشواهده ـ أخرجه ابن السني (۲۵۱)، وابن عساكر في «تاریخ دمشق»
 (۲/ ۲۹۱/۲).

من طريق محمد بن سليمان ابن أبي داود نا أبي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به.

قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل سليمان بن أبي داود وهو الحرّاني الملقب بـ«بومة».

قال الذهبي: «ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج به».

لكنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (١/١/ ٦٧) من طريق على بن عاصم ثنا ابن جريج عن سعيد المقبري به.

قلت: إسناده رجاله ثقات، غير علي بن عاصم؛ فهو صدوق يخطىء ويهم قاله الحافظ.

وتابعه ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به مرفوعاً بلفظ: «تشميت المسلم إذا عطس ثلاث مرات، فإن عطس؛ فهو مزكوم».

أخرجه أبو داود (٥٠٣٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٥٠).

قلت: إسناده حسن.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح، والله أعلم.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله عليه يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(١).

### • من فقه (ليات.

١ ـ المسلم لا يشمَّت في حالتين:

الأولى: إذا لم يحمد الله.

الثانية: إذا زاد عن ثلاث، فإنه يكون مريضاً وليس ممن يشمت.

٢ ـ الكافر لا يشمَّت بل يدعى له بالهداية، وذلك لأنه أحوج ما
 يحتاج إليه الهداية، وهي أعظم رحمة من الله له.

### ٦٣٥ - باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ قال: «نهانا رسول الله ﷺ أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع»(٢).

وعنه قال: قال رسول الله على: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يساراً، ولا رباحاً ولا نجيحاً، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا. إنما هن أربع، فلا تزيدن

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹٤٠)، وأبو داود (۵۰۳۸)، والترمذي (۲۲۸۹)، وأجمد (٤٠٠/٤)، والحاكم (۲۲۸/٤) وغيرهم. من طريق سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة بن أبي موسى عنه به.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير حكيم بن الديلم، وهو صدوق.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۳۱).

علي<sup>(۱)</sup>.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي على أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها، فلم يقل شيئاً، ثم قبض رسول الله على عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك، ثم تركه (٢).

### • من نقه (الباب:

ا ـ قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (١٩/١٤): «يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه على في قوله: فإنك تقول: أثم هو فيقول: لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة».

٢ ـ قوله: «إنما هن أربع فلا تزيدن علي» معناه: لا تنقلوا عني غير الأربع وليس فيه منع القياس عليها وما يلحق بها في معناها يدل على ذلك قول جابر: وبنحو ذلك.

٣ ـ قول جابر: «ثم قبض ولم ينه عن ذٰلك» إنما هو لعلم جابر،
 وإلا فقد حفظ غيره النهي عن ذٰلك كما تقدم في أحاديث الباب.

# ٦٣٦ ـ باب النهي عن التقعير في الكلام

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي عَلَيْم عنه عنه الله ع

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۳۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۳۸).

المتنطعون» قالِها ثلاثًا ً ً .

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة: الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون»؛ قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون»(٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۷۰).

 <sup>(</sup>۲) صحيح بشواهده ـ أخرجه أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (۲۸۵۳)، وأحمد (۲/٥٠١)
 (۲) صحيح بشواهده ـ أخرجه أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (۲۸۵۳).

من طريق نافع بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عنه به مرفوعاً. قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عاصم بن سفيان، فإنه صدوق.

وله شاهد من حديث سعد، أحرجه أحمد (١/ ١٧٥ ـ ١٧٦ و١٨٤). وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره \_ أخرجه الترمذي (٢١٠٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦٣/٤). من طريق مبارك بن فضالة ثنى عبدربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن، لأن مبارك بن فضالة صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث. وله شواهد عن عبدالله بن مسعود، وأبي ثعلبة، وأبي هريرة؛ يصح بها الحديث، والله أعلم.

أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام»(١).

### • من نقه (لباب.

ا ـ تحريم التقعير في الكلام بالتشدق، وتكلف السجع، والفصاحة، والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون من زخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تحري دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام.

٢ ـ التشدق والتفيهق والثرثرة في الكلام سبب بغض الله تعالى لذلك المتفاصح، ومؤد إلى خذلانه وهوانه وحرمانه، وهذا يدل على أن النهي للتحريم.

٣ ـ التحذير من التشدق في الكلام بإظهار الدعاوي، والتفاخر،
 وتزكية النفس، والتفيهق في الكلام لإظهار البلاغة والفصاحة؛ فإن هذه صفات المتكبرين المرائين.

٤ ـ لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود تهييج القلوب إلى طاعة الله ورسوله، ولحسن اللفظ أثر ظاهر لا ينكره إلا مكابر، ويؤخذ لهذا من كون خطب رسول الله على ومواعظة بليغة تذرف منها العيون وتضطرب القلوب، ومن قوله على: "إن من البيان لسحراً».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ١٠٥).

# ٦٣٧ ـ باب تغليظ تحريم الكبر والعجب والفخر

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي الله الله يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»؛ فقال رجل: إن الله جميل الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «قال الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته» (٢).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر»(٣).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما رجل يتبختر في بردين وقد

<sup>(</sup>١) مسلم (٩١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۰۷):

أعجبته نفسه خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل (١) فيها إلى يوم القيامة»(7).

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف لو أقسم على الله لأبرَّه، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل<sup>(٣)</sup> جواظِ<sup>(٤)</sup> مستكبر<sup>(٥)</sup>.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «احتجت الجنة والنار فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما على ملؤها»(٦).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي على الله على الله عنهما عن النبي على الله على المعفاء أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون (٧).

<sup>(</sup>١) يغوص في الأرض، ويضطرب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۷۸۹)، ومسلم (۲۰۸۸).

<sup>(</sup>٣) الغليظ الجافي.

<sup>(</sup>٤) الجموع المنوع الضخم المختال في مشيته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨٤٧)، واللفظ للإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٧٩).

 <sup>(</sup>۷) صحیح \_ أخرجه أحمد (۱۱٤/۲)، والحاكم (۲/۹۹۹)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

قلت: وهو كما قالا.

وله شواهد عن سراقة بن مالك، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان رضي الله =

وعنه عن النبي على الله على الله عن النبي المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»(۱).

عن عياض بن حمار رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد»(٢).

### • من نقه (الباب.

١ ـ الكبر والعجب والتفاخر من كبائر الذنوب التي تستحق غضب
 الله ومقته وعذابه في الدنيا والآخرة.

٢ ـ إذا وقعت لهذه الذنوب ممن انتفت عنه دواعيها كانت أكبر
 وأعظم فالكبر إذا وقع من فقير وهو لا يملك شيئاً يدعوه للكبر كان
 ذلك دالاً على استخفافه واستهزائه وقلة ورعه وضعف دينه.

٣ ـ حقيقة الكبر؛ أنه تجرؤ على مقام الله، فمن تكبر على
 المتكبر جل جلاله كان حقاً على الله أن يعذبه ويدخله النار.

عنهم.

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۵۷)، والترمذي (۲٤۹۲)، وأحمد (۱) حسن \_ أخرجه البخاري في «زوائد الزهد» (۱۵۱).

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: حسنه الترمذي، وهو كما قال.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۲۵) (۲۶).

٤ \_ العجب من المهلكات، ومن اتصف به ساءت عاقبته في الدنيا والآخرة.

٥ ـ التفاخر يولد البغي وقطيعة الرحم، وكلاهما ذنبان معجلان
 في الدنيا قبل الآخرة.

وقد بسطت ما يتعلق بمسألة الباب في كتابي «التواضع» (ص ٣٥ وما بعدها).

# ٦٣٨ ـ باب تغليظ تحريم المجاهرة وإشاعة الفاحشة

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمَّ عَذَابٌ ٱلِيمٌ فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْآلَخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱللَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩].

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله على يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه»(١).

## • من فقه (لباب:

١ ـ تغليظ الزجر عن المجاهرة بالمعاصى.

٢ \_ المجاهرة بالمعاصى فيها خمس جنايات:

أ\_الذنب نفسه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۹)، ومسلم (۲۹۹۰).

ب ـ ذكره بعد إتيانه.

ت ـ كشف ستر الله الذي أسدله عليه.

ث ـ تحريك الرغبة في الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله.

ج - ترغيب غيره فيه، والحمل عليه، وتهيئة الأسباب له.

٣ ـ المجاهرة تدعو إلى استمرار المعصية واستصغارها وإلفها،
 ومن عمل معصية ودعا إليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص
 من أوزارهم شيء؛ لأن الدال على الشر كفاعله.

٤ - المجاهرة بالذنب تجعله كبيراً وإن كان صغيراً.

٥ ـ المجاهر بالمعاصي يستخف بالله ورسوله وبصالح المؤمنين،
 ولذلك لا يستحق عفو الله ورحمته، لأنه بارزه بالمعاصى.

٦ - غيبة المجاهر بالمعاصي لا تعد مذمومة، فقد ذكرها أهل
 العلم في الوجوه المستثناة.

#### ٦٣٩ ـ باب ما يكره من الأسماء

عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي على فقال: «ما اسمك؟» قال: حزن(١)؛ قال: «أنت سهل»؛ قال: لا أغير اسماً سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد(٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية وقال: «أنت جميلة»(٣).

<sup>(</sup>١) من الحزونة: وهي غلظ الوجه وشيء من القساوة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٣٩).

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: كانت جويرية اسمها بَرَّة، فَحوَّل رسول الله ﷺ اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند بَرَّة (١).

عن أسامة بن أخدري رضي الله عنه: أن رجلاً يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله ﷺ: «ما اسمك؟»؛ قال: أصرم. قال: «بل أنت زرعة» (٢٠).

عن أبي شريح الحارثي رضي الله عنه: أنه لما وفد إلى رسول الله عنه الله عنه مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله عنه فقال: "إن الله هو الحكم، وإليه الحُكم، فلم تُكنّى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله عنه: "ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ قال: لي شريح، ومسلم، وعبدالله؛ قال: "فمن أكبرهم؟ قلت: شريح، قال: "فأنت أبو شريح".

# • من فقه (لباب:

١ \_ استحباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.

٢ \_ كراهة الأسماء التي تدل على شؤم، أو تزكية للنفس، أو تدعو

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱٤۰).

<sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه أبو داود (٤٩٥٤).قلت: إسناده صحیح.

 <sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٢/٦٦ ـ ٢٢٦).
 من طريق يزيد بن شريح عن أبيه عن جده.

قلت: إسناده صحيح.

للفتنة، أو بصفة لله تعالى، أو اسم شيطان أو معصية.

٣ ـ قال أبو داود في "سننه" (٢٨٩/٤): "وغير النبي على الماله العاص، وعزيز، وعتلة، وشيطان، والحكم، وغراب، وخباب، وشهاب فسماه هشاماً، وسمى حرباً سلماً، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضاً تسمى عفرة سماها خَضِرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزينة سماهم بني الرشدة، وسمى بني مُغويه بني رِشْدَه».

قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار(١).

# ٦٤٠ ـ باب الزجر عن قول المرء: قبح الله وجهك

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «لا يقولن أحدكم قَبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته (٢٠)(٣).

### • من نقه الباب:

١ - تحريم قول المرء الأخيه: قَبّح الله وجهك ووجه من أشبه
 وجهك.

قلت: هو صحيح.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٥٧٧): «وأسانيدها مبينة في كتابي في الصحابة».

<sup>(</sup>٢) على صورة آدم؛ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وقد صرح بذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعاً بلفظ: «خلق الله آدم على صورته ستون ذراعاً».

 <sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٧٢ و١٧٣)، وأحمد (٢/ ٢٥١ و٢٥١)، وأحمد (٢/ ٢٥١) وغيرهم.

٢ ـ إذا شتم المسلم أخاه وقال له: «قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك»، شمل الشتم آدم عليه السلام، فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم، لأن الله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها في أنفسنا.

قال ابن حبان: «يريد به على صورة الذي قيل له: قبّح الله وجهك من ولده، والدليل على أن الخطاب لبني آدم دون غيرهم قوله على: «ووجه من أشبه وجهك»؛ لأن وجه آدم في الصورة تشبه صورة ولده».

# ٦٤١ ـ باب زجر المرء أن يستعمل في أسبابه اللو

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "المؤمن القوي(١) خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كُلِّ خير (٢)، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تَعْجِز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(٣).

### • من نقه (الباب:

۱ ـ الزجر عن قول «لو أني فعلت كذا وكذا»، لأن ذلك دال على عدم الانقياد لحكم الله والرضى بما قدره الله، فإن ما قدره الله كائن لا راد له، واستخدام لو في لهذه الحال يلقي في القلب معارضة القدر، ويوسوس به الشيطان.

<sup>(</sup>١) في إيمانه وعزيمته وعبادته وجهاده.

<sup>(</sup>٢) لاشتراكهما في أصل الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من الطاعات.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٦٤).

٢ ـ إذا استخدم لو في مستقبل لا اعتراض فيه على قدر أو قالها
 تأسفاً على ما فات من طاعة الله فلا بأس بذلك وعلى ذلك تحمل
 الأحاديث الواردة في السنة النبوية.

٣ ـ الزجر في الباب للتحريم؛ لأن ما يفتح عمل الشيطان ويورث العجز ويفضي إلى الحسرة، لا شك في تحريمه، خلافاً لمن قال النهي للتنزيه، والله أعلم.

٤ ـ الندم على ما فات لا يعيده، وعلى الإنسان أن يجتهد في تعويضه بالرضى بما قدر الله، والازدياد من الطاعات القادمة.

الندم على ما فات من أحابيل الشيطان يفسد فيها قلب
 الإنسان؛ فيحزنه ويقنطه من رحمة الله.

## ٦٤٢ ـ باب الرجر عن قول المرء لما حرث: زرعت

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت».

قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُّنُونَ \* ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ ضَنْ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٣، ١٤] ١٠].

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۱٤/۲۷)، وأبن حبان (٥٧٢٣)، والبيزار (١٢٨/١)، والبيهقي (١٣٨/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨٧٢٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٠٢٤).

من طريق مسلم بن أبي مسلم قال: حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه به.

#### • من فقه (الباب:

ا \_ الزجر عن قول المرء: زرعت، بل حرثت؛ لأن المرء يحرث وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها ولا يملك أن ينبته، فإن الله تعالى هو الذي ينبته.

٢ ـ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت الزرع، ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ ﴿ ءَأَنتُدُ تَزْرَعُونَهُ ءَأَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٤]؛ قال: بل أنت يا رب.

## ٦٤٣ ـ باب ما يكره من كثرة الشّعر

قال تعالى: ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَنَّيِعُهُمُ الْعَاوُنَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ اللَّهِيمُونَ \* اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ \* الله كَثِيرًا وَانْتَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ النِّينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ \* [الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٧].

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً حتى يَريه (٢) خير من أن يمتلىء

<sup>=</sup> قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٠/٤): «وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه».

قلت: ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ١٠٠)؛ وقال: "وكان ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٥٤).

<sup>(</sup>٢) داء يأكل جوفه ويفسده.

شعراً»(۱).

عن سعد رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «لأن يمتلىء جوفُ أحدكم قيحاً يَريه خير من أن يمتلىء شعراً».

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ بالعَرْج (٣) إذ عرض شاعر ينشد، فقال ﷺ: «خذوا الشيطان، أو امسكوا الشيطان، لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً، خير له من أن يمتلىء شعراً (٤٠).

وفي الباب عن عوف بن مالك رضي الله عنه.

## • من فقه (لباب.

١ ـ أحاديث الباب محمولة على من تجرد للشعر بحيث يكثر فيه ويغلب عليه، فيشغله عن القرآن، والذكر، والواجبات، ولذلك قال الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٥٥٠): «مناسبة لهذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده ما سوى ذلك، والله أعلم».

٢ ـ لا فرق في ذلك بين من ينشىء الشعر، أو يتعانى حفظه من شعر غيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۸).

٣) قرية من عمل الفرع.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٥٩).

٣ ـ الشعر الفاحش، والقول البذي، حرام وإن قلَّ، فمن حمل
 الأحاديث على كثير الشعر القبيح لا معنى له.

# ٦٤٤ ـ باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة "(١).

وعنه أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قعد مقعداً لم يذكر الله الله فيه كانت عليه من الله تِرَة (٢)، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَة (٣).

وعنه أيضاً عن النبي ﷺ: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم فيه، إلا كانت عليهم ترة، فإن شاء

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٨٥٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٨)، وأحمد (١/ ٣٨٩ و٥١٥ و٧٧)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٧)، والحاكم (١/ ٤٩٢).

قلت: صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٢) تبعة أو حسرة أو نقص.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٥٠٥٦ و٥٠٥٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٤) \_ وزاد: «ومن قام مقاماً لم يذكر اسم الله فيه كانت عليه من الله تِرَة»، والحميدي في «مسنده» (١١٥٨) شطره الأول، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٤٥) شطره الأخير.

من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه به. قلت: إسناده حسن، ويشهد له ما قبله؛ فيصح به.

عذبهم، وإن شاء غفر لهم»(١).

#### • من نقه (لباب:

 ١ - كراهة أن يقوم الرجل من مجلسه ولم يذكر الله تعالى، فإن هذا نقص وحسرة.

٢ - كل وقت لا يشغل بطاعة الله عاقبته الحسرة والندامة يوم
 القيامة.

٣ - كلُّ من جلس مجلساً، وغفل عن ذكر الله استحق العذاب من الله، وذلك أن من نسي ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله كانوا في وقوفهم عند حدود الله أكثر نسياناً؛ فيقعون في الحرام، وما يسخط الله، ويعذبون بسبب ما ارتكبوه.

٤ ـ كمال المجالس بذكر الله؛ فإنها لا تطيب إلا بذكر الله

<sup>(</sup>۱) صحيح بطرقه \_ أخرجه الترمذي (۳۶۶۰ \_ تحقة)، وأحمد (۲/ ٤٤٦ و ٤٨٦ و ٤٨١) و ٤٨٤ و ٤٩٥)، والحاكم (١/ ٤٩٦).

من طرق عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: هٰذا حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ من غير وجه

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصالح ليس بالساقط.

وتعقبه الذهبي بأن صالحاً ضعيف.

قلت: صدق الذهبي، فإن صالحاً ضعيف؛ لاختلاطه، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه حماعة ـ كما ذكر الترمذي ـ منهم: أبو صالح السمان ذكوان.

أخرجه أحمد (٢/ ٦٣ ٤)، وابن حبان (٢٣٢٢)، والجاكم (١/ ٤٩٢).

قلت: إسناده صحيح

والصلاة والسلام على رسول الله، ولذلك فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها لا خير فيها.

### ٦٤٥ ـ باب تغليظ تحريم الغناء

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُرُوًا أُوْلَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ \* وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَكِّمِ كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَقُلِّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٦، مُسْتَحَكِّمِ كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَقُلِّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٦، ٥].

وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواً بِٱللَّغُو مَرُّواً كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢].

وقال: ﴿ أَفِينَ هَلَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا لَبَكُونَ \* وَأَنتُمْ سَلِيدُونَ ﴾ [النجم: ٥٩ ـ ٦١].

وقال: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَلِهِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: 3].

عن أبي عامر - أو أبي مالك - الأشعري رضي الله عنه سمع النبي يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»(١).

عن عائشة قالت: دخل عليّ رسولُ الله ﷺ وعندي جاريتان

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه (ص ١٦٦).

تغينان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي على، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: «دعهما»، فلما غفل غمزتهما فخرجتا(١)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال رسول الله ﷺ: «صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة»(٢).

عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: «الا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام في مثل لهذا أنزلت لهذه الآية: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾ [لقمان: ٦]»(٣).

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما؛ «في لهذه الأمة خسف، ومسخ، وقذف، إذا ظهرت القيان، والمعازف، وشربت الخمور»(٤).

والأحاديث في الباب كثيرة.

### • من نقه (لباب.

١ ـ تغليظ تحريم الغناء والاستماع إليه، وعلى ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولذلك قال البغوي في «شرح السنة»

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) «الصحيحة» (٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (٢/٩٩٪).

<sup>(</sup>٤) - «الصحيحة» (٢٢٠٣).

(٣٨٣/١٢): «واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف» ولا نعلم خلافاً إلا ما ذكر عن ابن حزم ومن قلده في لهذا العصر، ولشيخنا رسالة ماتعة في تُفنيد دعواه.

٢ ـ مضار الغناء لا تعد ولا تحد فهو: ينبت النفاق في القلب كما
 ينبت الماء الزرع، ورقية الزنى، وشعار الفساق وشاربي الخمور.

٣ ـ لا يجوز تعاطي شيئاً من أسبابه، ولا مجالسة أربابه، فإنهم
 كنافخ الكير.

٤ ـ وللمغنيين والمفتونين بالسماع شبه ذكرها ابن قيم الجوزية وأتى على أصولها ونقضها نقضاً في كتابيه «الكلام على مسألة السماع» و «إغاثة اللهفان»؛ فعليك بهما تكن على حق في هذه المسألة.

\* \* \*

## ٥٧) كتاب الاستئذان

# ٦٤٦ ـ باب النهي عن النجوى دون إذن

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْرُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَلْيَـنَوَّكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ١٠].

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث»(١٠).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه»(٢).

وفي الباب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

# • من نقه (لباب:

١ ـ النجوى بالإثم والعدوان حرام مطلقاً لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

الَّذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَشَكَبُونَ فِي الْإِنْ مِ وَالْفَدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَدَّ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهُ فَي حَيْقُ فَلَا تَلْنَجُواْ فِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ يَصَلُونَهُ فَلَا تَلْنَجُواْ فِالْإِثْمِ وَالْقُدُونِ وَمَعْصِيَتِ السَّمُولُ وَتَنجُواْ بِالْبِرِ وَالنَّقُومَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَذِي إِنَهِ فَحَشَرُونَ ﴿ [المجادلة: ٨، ٩].

٢ ـ تناجي الاثنين دون الثالث حرام؛ لأن ذلك يؤدي إلى إيذائه وحزنه ولهذا محرم بنص القرآن: ﴿ وَ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْكِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْكِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

٣ ـ إذا زاد عدد الوجود عن الثلاثة، جاز تناجي الاثنان، بشرط
 أن لا يكون في الإثم والعدوان، فقد وردت زيادة تدل على ذلك.
 قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك(١).

عن عبدالله بن دينار؛ قال: كنت أنا وعبدالله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبدالله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه. فدعا عبدالله بن عمر رجلاً آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئاً، فإني سمعت رسول الله على يقول: «لا يتناجى اثنان دون واحد»(٢).

قال البخاري (۱۱/ ۸۲ \_ فتح) باب «إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة».

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۷۰)، وأبو داود (۲۸۵۲)، وأحمد (۱۸/۲ و۱۱۹ و۱۱۲)، وابن أبي شيبة (۱۸/۸ و۸۸)، وابن جبان (۵۸٤).

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه مالك (٢/ ٩٨٨)، ومن طريقه البغوي (٣٥٠٩)، وابن حبان(٥٨٢). قلت: إسناده صحيح.

قال البغوي (٩١/١٣): "ففيه دليل على أن المسارة في الجمع، وحيث لا ريبة جائزة والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب».

٤ \_ تناجى الاثنين دون الثالث جائز في حالتين:

أ ـ أن يأذن بذلك .

ب \_ أن يختلطوا في الناس.

٥ ـ استنبط بعض أهل العلم من الحديث عدم جواز تناجي ثلاثة دون واحد ولا عشرة؛ لأنه نهى أن يترك واحداً، وترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد، وهو حسن.

٦ \_ لا يجوز لأحد أن يدخل بين المتناجين في حال تناجيهما.

٧ - حمل بعض أهل العلم أحاديث الباب على السفر، ولهذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه، لأن ظاهر الأحاديث يأباه، وعلّة التحريم غير منتفية في الحضر والعمار، فوجب أن يعم النهي السفر والحضر جميعاً، والله أعلم.

## ٦٤٧ ـ باب النهى أن يقام الرجل من مجلسه

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي ﷺ أن يقيم الرجلُ أخاه من مقعده ويجلس فيه»(١).

وفي رواية: «ولكن تفسحوا وتوسعوا».

وفي أخرى: كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي على الله عله الله عنهما عن النبي على الله عنهما عن النبي على الله علم الحمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول تفسحوا»(١).

## • من فقه (لباب.

١ ـ حرمة إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه.

٢ ـ السنة في التوسع وهو قول: تفسحوا يفسح الله لكم.

٣ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما
 من باب الورع.

قلت: بل هو من باب التزام النهي الذي يفيد التحريم، لأنه ولو لم يقم الرجل بل قام من تلقاء نفسه، فإن الجلوس مكانه من باب إعانة القائم على الإثم والعدوان، فأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يسد هذا الباب، لأن ما يفضى إلى الحرام حرام.

وثمة أمر آخر وهو: أن القائم قد يكون فعل ذلك استحياء دون رغبة، فالجلوس مكانه يفسد قلبه أما عدم الجلوس فيكبت وسوسة الشيطان وشيء آخر أن تصدر المجالس أمر غير مستحب، والجلوس مكان القائم يفضي إلى ذلك.

وبهذه الأمور مجتمعة نعلم أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من باب التزام السنة وبيان لها، وأن الإنسان أولى بمجلسه، يؤكده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «إذا قام أحدكم من

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۷۸).

مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به»(١)، فإذا كان أحق به بعد رجوعه فهو أحق به قبل أن يقوم.

٤ ـ هذا النهي لا يختص بيوم الجمعة؛ كما هو ظاهر حديث جابر بل جميع المجالس، ولذلك قال نافع في حديث ابن عمر عندما سئل: الجمعة؟ فقال: الجمعة وغيرها.

# ٦٤٨ ـ باب الزجر عن الجلوس بين رجلين إلا بإذنهما

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله عنها: ﴿ لا يُجلس بين رجلين إلا بإذنهما (٢).

وعنه أيضاً عن رسول الله ﷺ: «لا يحل لرجل أن يُفَرِّق بين اثنين إلا بإذنهما. (٣)

# • من نقه (الباب:

١ ـ النهي عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما.

# ٦٤٩ ـ باب النهي عن انصراف الزائر قبل الاستئذان

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ النبي ﷺ؛ قال: «إذا زار أحدكم أخاه، فجلس عنده، فلا يقومنّ حتى يستأذنه»(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) حسن ـ أخرجه أبو داود (٤٨٤٤).

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) حسن ـ أخرجه أبو داود (٤٨٤٥)، والترمذي (٢٧٥٢)، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (١٩٩)، وعده من حسان حديث يحيى بن واقد.

قلت: إسناده صحيح، وصححه شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (١٨٢).

### • من فقه (لباب:

قال المناوي في "فيض القدير" (٣٦٦/١): "لا يقوم لينصرف إلا بإذنه، لأنه أمير عليه كما في الخبر المار، ولئلا يفوته ما عساه يشرع فيه من إكرامه بنحو ضيافة، والأمر للندب، وهذا من مكارم الأخلاق وحسن الإخاء».

#### ٦٥٠ ـ باب النهى عن الجلوس على الطرقات إلا بحقها

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي على الله عنه النا من «إياكم والجلوس في الطرقات»؛ فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد، نتحدث فيها. فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي على نهى عن المجالس بالصعدات، فقالوا: يا رسول الله ليشق علينا الجلوس في بيوتنا؟ قال: «فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها؟» قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: «إدلال السائل، ورد السلام، وغض الإبصار، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر»(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۹)، ومسلم (۲۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) صحيح ـ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (١١٤٩)، وأبو داود (٤٨١٦)، وابن حبان (٥٩٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٣٩)، والحاكم (٤/ ٢٦٤ و٢٦٥)، من طرق عنه. قلت: وهو صحيح.

عن البراء رضي الله عنه؛ قال: مَرَّ النبي ﷺ على مجلس الأنصار فقال: «إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل، وردوا السلام، وأغيثوا الملهوف»(١).

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أتى علينا رسولُ الله ولنحن جلوس على الطرق، فقال: "إياكم والجلوس على هذه الطرق؛ فإنها مجالس الشيطان، فإن كنتم لا محالة، فأدوا حق الطريق، ثم مضى رسول الله عليه السلام، فقلت: قال رسول الله عليه السلام: "أدوا حق الطريق، ولم أسأله ما هو؟ فلحقته، فقلت: يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، فما حق الطريق؟ قال: "حق الطريق أن ترد السلام، وتغض البصر، وتكف الأذى، وتهدي الضال، وتعين

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه أبو داود الطيلسي (۷۱۰)، والترمذي (۲۷۲٦)، وأحمد (٤/ ٢٨٢ ـ و١٧٠ و ٢٩٢١)، وابن حبان (٥٩٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٧٠ ـ ١٧٠) وغيرهم.

من طريقين عن أبي إسحاق عنه به.

قال شعبة: ولم يسمع أبو إسحاق لهذا الحديث من البراء.

وصرح عند الطحاوي (١٧٠) بسماع أبي إسحاق من البراء.

ولذلك قال الطحاوي: ولهذا اختلاف شديد على شعبة في لهذا الحديث؛ لأنّ حجّاجاً يذكر فيه سماع أبي إسحاق إيّاه من البراء، وأبو الوليد ينفي ذلك، والله أعلم بالصواب فيه.

قلت: رواية الإثبات مقدمة لوجوه:

أ ـ المثبت مقدم على النافي.

ب \_ ثبت سماع أبي إسحاق من البراء جملة .

فالإسناد عندي صحيح؛ فقد انتفت شبهة تدليس أبي إسحاق، وأما اختلاطه؛ فأمناه برواية شعبة وإسرائيل عنه، والله أعلم.

الملهوف»(١).

وفي الباب عن أبي طلحة، وأبي شريح الخزاعي، وابن عباس، وسهل بن حنيف، ووحشي بن حرب.

### • من فقه (الباب.

١ ـ التحذير الشديد من الجلوس في الطرقات؛ فإنها مجالس الشيطان، إلا بحقها.

قال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٨/١ \_ ١٥٩): «فتأملنا ما في هٰذه الآثار، فوجدنا فيها نهي رسول الله على الجلوس بالصعدات، ثم أباح بعد ذلك ما أباحه فيها على الشرائط التي اشترطها على من أباحه ذلك منها: فوقفنا بذلك على أن نهيه كان على الجلوس فيها، أنما كان على الجلوس الذي ليس معه الشرائط التي اشترطها عند إباحة الجلوس فيها على ما آثر أن يجلس فيها، وعلى أن إباحته الجلوس فيها مُضَمَّن بالشرائط التي اشترطها في إباحته الجلوس فيها على من أباحه ذلك منها.

وفي ذٰلك ما قد دل على تباين نهيه ﷺ، وتباين إباحته، وأن كل واحد

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره ـ أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٦٥)، والبزار (٢٠١٨ ـ كشف الأستار).

من طريق عبدالله بن سنان حدثنا عبدالله بن المبارك عن جرير بن حازم قال: سمعت عمر بن سمعت عمر بن الخطاب وذكره.

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه ابن حجير العدوي، وهو مجهول. ولكن يشهد له ما قبله

منهما لمعنى ليس في الآخر منهما.

وفي هذه الآثار ما يدل على إباحة الناس الاستعمال من طرقهم العامة ما لا ضرر فيه على أحد من أهلها، وإذا كان ذلك كذلك، كان معقولاً أن الجلوس فيها إن كان مما يضيق على المارين بها جلوس الجالسين بها إياها، غير داخل فيما أباحه عليه السلام منها، وأن ذلك راجع إلى ما في حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله عليه السلام أمر منادياً في بعض غزواته لما ضيق الناس المنازل، وقطعوا الطرقات: «أن من ضيَّق منزلاً وقطع طريقاً فلا جهاد له»(١).

والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله على المنه المنه المنه، فإنه إنما يخاطبهم به ليوقفهم على حدود دينهم، وعلى الآداب التي يستعملونها فيه، وعلى الأحكام التي يحكمون بها فيه، وأن يعلم أنه لا تضاد فيها وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك المعني، وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضاداً أو خلافاً، فإنه يُجرونه بخلاف ما ظنوه فيه، وإن خفي ذلك على بعضهم، فإنما هو لتقصير علمه عنه، لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو خلاف، لأن ما تولاه الله بخلاف ذلك.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْيِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]، والله نسأله التوفيق».

٢ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (١١/١١ ـ ١٢): «ومجموع ما
 في لهذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في أبيات وهي:

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه (٤٠٤/٢).

جمعت أداب من رام الجلوس على الطر

يت من قول خير الخلق إنساناً

أفشي السلام وأحسن في الكلام

وشميت عياطسياً وسيلامياً رد إحسيانياً

في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث

لهفان أهد سبيلاً وأهد حيراناً

بالعرف مُر وانه عن نكر وكف أذى

وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا

وقد اشتملت على معنى علّة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب، وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في ببته وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه، من رؤية المناكير وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك، فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمر عليه يُسلم عليه، فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار، ورده فرض فيأثم، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسماً للمادة، فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك، لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضاً، ومذاكرتهم في أمور الدين، ومصالح الدنيا، وترويح النفوس بالمحادثة في المباح، دلهم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة».

#### ٦٥١ ـ باب زجر النساء عن وسط الطريق

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «ليس للنساء وسط الطريق»(١).

عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله على وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله على للنساء: «استأخرن فليس لكن أن تُحْقُقْن الطريق، عليكن بحافات الطريق»؛ فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها(٢).

#### • من فقد الياب

١ ـ تحريم مشي النساء في وسط الطريق.

قال ابن حبان: «قوله ﷺ: «ليس للنساء وسط الطريق» لفظة إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء للرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره \_ أخرجه ابن حبان (٥٦٠١)، وابن عدي (١٣٢١/٤)، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٨٢٣).

من طريق مسلم بن خالد حدثنا شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن عنه به . به .

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مسلم بن خالد \_ وهو الزنجي \_ ضعيف لسوء حفظه، ولكن يشهد له ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) حسن بما قبله ـ أخرجه أبو داود (۵۲۷۲)، والبيهقي في «الشعب» (۷۸۲۲)،
 و«الآداب» (۹۷۱).

من طريق شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه وذكره مرفوعاً.

قلت: شداد مجهول، ولُكن يشهد له ما قبله، والله أعلم.

النساء أن يتحلَّلن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن».

٢ ـ السنة أن تمشي المرأة على جانبي الطريق وتبتعد عن مزاحمة الرجال.

قال المناوي في «فيض القدير» (٣٧٩/٥): «بل يمشين في الجنبات ويجتنبن الزحمات».

# ٦٥٢ ـ باب تحريم النظر في بيت غيره

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع من جُحر في باب رسول الله على ومع رسول الله على مدرى (١) يحك به رأسه، فما رآه رسول الله على قال: «لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤا عينه»(٦).

<sup>(</sup>١) حديدة أو خشبة يسوى به الشعر المتلبد تشبه المشط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٣) جمع مشقص، وهو نصل عريض السهم.

<sup>(</sup>٤) يراوغه ويستغفله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٢٤٢)، ومسلم (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨).

### • من نقه (لباب:

١ ـ تحريم النظر في بيت غيره عن قصد، وأما من وقع بصره
 دون قصد فليصرفه.

٢ ـ شرع الاستئذان من أجل البصر.

٣ ـ من تعمد النظر في بيت غيره، فأبصره أهل البيت؛ ففقؤوا
 عينه، فهي هدر؛ فلا دية ولا قصاص.

### ٦٥٣ ـ باب زنى الجوارح دون الفرج

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ؛ قال: "إن الله كتب على ابن آدم حَظّه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه»(١).

### • من فقه (الباب.

١ \_ تحريم تعمد النظر وعدم غض البصر؛ لأنه زنى العينين.

٢ ـ سميت لهذه المعاصي زنى؛ لأنها وسيلة إلى الزنى الحقيقي،
 وبذلك يتبين أن ما أفضى إلى حرام فله حكمه.

#### ٦٥٤ ـ باب النهى عن إفشاء السر

قال رسول الله ﷺ: «لا يتجالس قوم إلا بالأمانة»(٢).

أخرجه البخاري (١٣٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>۲) «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (۲۰۱۷).

عن ثابت عن أنس قال: أتى عليَّ رسولُ الله ﷺ وأنا ألعب مع الغلمان؛ قال: فسَلَّم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله ﷺ لحاجة. قالت: ما حاجته. قلت: إنها سِرٌّ. قالت: لا تحدثنَّ بسِرٌّ رسول الله ﷺ أحداً.

قال أنس: والله لو حدَّثت به أحداً لحدَّثتك يا ثابت(١).

#### • من نقه (لباب.

١ ـ المجالس أمانة، فلا يحل لأحد أن يفشي سر غيره.
 قال المناوي (٦/٤٤٣): «وهو خبر بمعنى النهى».

٢ \_ كتم سر الإخوان وعدم إقشائه من كرم الأخلاق والآداب الإسلامية.

٣ ـ والذي ينبغي أن يعلم في باب حفظ السر، أنه لا يجوز البوح به إذا كان على صاحبه مضرة في حياته، فإذا مات وعلم أنه يلحق به غضاضة فحكمه لو كان صاحبه حياً.

وأما إذا كان في حفظ السر سفك دم حرام، أو هتك فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق، فحفظه حينئذ حرام بل يجب التحذير من ذلك، والله أعلم.

# ٦٥٥ ـ باب النهي عن الكلام قبل السلام

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٨٩)، ومسلم (٢٤٨٢) واللفظ له.

«السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام»(٢).

### • من نقه (لباب.

١ ـ النهي عن السؤال أو الاستئذان قبل السلام.

٢ \_ من سأل قبل السلام فلا يجاب.

### ٦٥٦ ـ باب النهي عن تحية الموتى

عن أبي جُرَي جابر بن سليم رضي الله عنه؛ قال: رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه؛ لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه؛ قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله عليك السلام يا رسول الله مرتين قال: «لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام

<sup>(</sup>۱) حسن، «الصحيحة» (۸۱٦).

<sup>(</sup>٢) حسن، «الصحيحة» (٨١٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٨٤)، أبو داود (٥١٧٧)وغيرهما.
 قلت: إسناده صحيح.

وله شاهد من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه.

عليك»<sup>(١)</sup>.

### • من نقد (لباب:

١ ـ الزجر عن تحية الموتى وهي: عليك السلام.

٢ ـ ظن بعض الناس أن تحية الموتى تختلف عن تحية الأحياء، واستدلوا بحديث الباب، ورده الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٤٨ ـ ٥٠) بقوله: «عليك السلام تحية الميت»، يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام كما يفعله كثير من العامة.

وقد ثبت عن النبي على: أنه دخل المقبرة، فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين»، فقدَّم الدعاء على اسم المدعو له كما هو في تحية الأحياء.

وإنما قال ذلك القول منه إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم؛ كقول الشاعر:

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما وكقول الشماخ:

عليك سلام من أديم وباركت يدالله في ذاك الأديم الممزَّق فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات، بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، والله أعلم».

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۲۰۱).

### ٦٥٧ ـ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوه (١) إلى أضيقه (٢).

عن أبي بصرة الغفاري: عن النبي ﷺ؛ قال: "إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم "". • عن فقه (الباب:

١ - تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام.

٢ ـ إذا كان المجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين يُسَلَّم عليهم بلفظ التعميم ويقصد المسلمين؛ لحديث أسامة رضي الله عنه:

«أن النبي ﷺ مَرَّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ـ عبدة الأوثان واليهود ـ فسَلَّم عليهم النبي ﷺ(٤).

# ٦٥٨ ـ باب الزجر عن التسليم بالأكف والأصابع

<sup>(</sup>١) ألجئوه إلى أضيقه.

<sup>(</sup>Y) amla (Y17V).

<sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠١٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٨٨)، وابن ماجه (٣٦٩٩).

قلت: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٥٤)، ومسلم (١٧٩٨).

بالأكف»(١).

### • من نقه (لباب.

ا ـ الزجر عن التشبه باليهود والنصارى في التسليم بالكفوف، وقد سرت لهذه العادة الخبيثة إلى العسكر عندما يحيّون قوّادهم، وهي من مُخَلّفات الغرب الصليبي المستعمر.

٢ - ولا يرد على الباب حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه:
«أن رسول الله على مر في المسجد يوماً، وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم»؛ لأن الإشارة فيه منكرة؛ كما بينته في كتابي "بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (٢/ ١٣٤ - ١٣٦)، وبينت خطأ قول النووي رحمه الله: «وهذا محمول على أنه على أنه على النفظ والإشارة».

# ٦٥٩ ـ باب الزجر عن سلام المعرفة

عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبدالله جلوساً، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد؛ رأينا الناس ركوعاً في مقدم المسجد، فكبر وركع، وركعنا، ثم مشيئا وصنعنا مثل الذي صنع، فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره ـ أخرجه الترمذي (٢٦٩٥) حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال: «لهذا حديث ضعيف».

قلت: كلا بل إسناده حسن؛ لأن قتيبة بن سعيد ممن صحت روايتهم عن ابن لهيعة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثه حسن.

وله شاهد من حديث جابر أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٤٠)، وقيه عنعنة أبى الزبير، ولكن الحديث به صحيح

عبدالرحمٰن، فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله؛ جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما أسأله، فسأله حين خرج، فذكر عن النبي على: «أن بين يدي الساعة: تسليم الخاصة، وفشو التجارة؛ حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور؛ وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم»(۱).

وفي رواية: «إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة»(٢).

وفي أخرى: «أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة»(٣).

# • من فقه (الباب:

١ \_ الزجر عن سلام المعرفة؛ لأن ذٰلك ينافي مقصد السلام .

٢ ـ السنة إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف؛ لأن
 المؤمنين إخوة؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (۲/۷۱ \_ ٤٠٨)، بإسناد صحيح. وروى البزار (۳٤۱۷ \_ كشف الأستار) الجملة الأولى منه وزاد: «وأن يجتاز الرجل بالمسجد لا يصل فيه».

 <sup>(</sup>۲) حسن لغیره \_ أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷).
 قلت: إسناده فیه مجالد بن سعید، وفیه ضعف، لکن یشهد له ما بعده.

 <sup>(</sup>٣) حسن لغيره \_ أخرجه أحمد (١/ ٤٠٥ \_ ٤٠٦).
 قلت: إسناده فيه شريك بن عبدالله، وهو سيىء الحفظ، لكن يصلح للمتابعات والشواهد.

رجلاً سأل النبي على أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف»(١)

### ٦٦٠ ـ باب كراهة قول المستأذن: أنا

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: أتيت النبي على في دين كان على أبي، فدققت الباب. فقال: من ذا؟. فقلت: أنا. فقال: «أنا أنا، كأنه كرهها»(٢).

### • من فقه (لباب:

١ - كراهة قول المستأذن: أنا، إذا قيل من ذا؟ لأنه ليس فيه بيان فيؤدي إلى الالتباس، ومن حق صاحب البيت أن يعرف اسم المستأذن.

٢ ـ كان من هدي السلف إذا استأذنوا ذكروا أسماءهم؛ فعن ابن عباس؛ قال: «السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر»(٣).

#### ٦٦١ ـ باب الزجر عن ترك النار في البيت عند النوم

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»(٤)

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: احترق بيت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۲)، ومسلم (۳۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٥٠) والسياق له، ومسلم (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب» (١٠٨٥)، وأبو داود (٥٢٠١)، والنسائي في اعمل اليوم والليلة» (٣٢١ و٣٢٢)، وأحمد (٣٠٣/١)، وغيرهم وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٩٣)، ومسلم (٢١٠٥).

بالمدينة على أهله من الليل، فَحُدِّث بشأنهم النبي ﷺ؛ فقال: "إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم»(١).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «غطوا الإناء، وأُوْكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفؤوا السراج، فإن الشيطان لا يَحُلُّ سقاء، ولا يفتح باباً، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً، ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة (٢) تُضْرِم (٣) على أهل البيت بيتهم (٤).

# • من فقه (الباب:

الرجر عن ترك النار سواء أكانت في السراج أو غيره؛ لأن الأمر بالإطفاء يتعدى لكل مشتعل، فربما أدى إلى الاحتراق أو الاختناق.

٢ \_ ذكر في حديث ابن عمر الزجر عن ترك النار في البيوت عند النوم، وفي حديث أبي موسى حكمة النهي وهي خشية الاحتراق، لأن النار عدو لكم في أموالكم وأبدانكم، وحديث جابر علة الخشية وأن الفأرة ربما جَرّت الفتيلة فأحرقت البيت.

# ٦٦٢ ـ باب إثم من أحب أن يتمثل له الناس قياما

عن أبى مجلز؛ قال: إن معاوية خرج وعبدالله بن عامر وعبدالله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٢) الفأرة.

<sup>(</sup>٣) تحرق سريعاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٩٥) مختصراً، ومسلم (٢٠١٢) واللفظ له.

ابن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير \_ وكان أرزنهما \_ فقال معاوية: قال النبي على «من سرّه أن تمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ بيتاً من النار»(١).

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من النبي عليه، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك»(٢).

### • من نقه (لباب.

١ - تحريم حب الداخل على الناس أن يقوموا له.

٢ ـ كراهة القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يحب القيام،
 لأنهم بقيامهم يتعاونون على الإثم والعدوان للوجوه الآتية:

أ ـ إنكار معاوية على عبدالله بن عامر قيامه له واحتجاجه بالحديث.

ب ـ دلالة الحديث الثاني في المنع ظاهرة، فإنهم إذا علموا كراهته للقيام، فمن إكرامه عدم القيام تحقيقاً لما يحب وبعداً عما يكرهه، فقد كان رسول الله على عظيماً في نظر الصحابة وعلموا كراهته لذلك، فحققوا ما أحبه وابتعدوا عما كرهه ولا شك أن ذلك محض

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۷۷)، وأبو داود (۵۲۲۹)، والترمذي (۲۷۵)، وأحمد (٤/٣٩ و١٠٠) وغيرهم

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٦)، والترمذي (٢٧٥٤)، وأحمد (٣/ ١٣٧) وغيرهم بإسناد صحيح.

الإكرام وليس القيام.

ت \_ إذا كان رسول الله على يكره أن يمثل له الناس فعلى المسلم أن يكره ذلك لنفسه اقتداء برسول الله على .

ث \_ وإذا كره المسلم ذلك لنفسه فينبغي أن يكرهه لإخوانه المسلمين، لأنه يحب لهم الخير ويكره لهم الإثم.

تنبيه:

حمل بعض أهل العلم أحاديث الباب على أن يقوم الناس قياماً وهو جالس، وهذه صورة بعيدة وحمل الحديث عليها لا يصح كما وضحه ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (٨/ ٩٣)، فقال: «وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع، فإن سياقها يدل على خلافه، وأنه على كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا، وإنما هو من فعل فارس والروم، ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل، إنما هو قيام عليه، ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه النمشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط».

### ٦٦٣ ـ باب كل لهو باطل إلا ما استثني

عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، فمَلَّ أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل، فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين

العَرْضَين (١)، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة «٢).

وفي الباب عن عقبة بن عامر، وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم.

#### • من فقه (لباب:

١ ـ كل لهو باطل إذا شغل عن ذكر الله وطاعته.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩١/١١): «كمن التهكى بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله أو منهياً عنه، كمن اشتغل بصلاة نافلة، أو بتلاوة، أو ذكر، أو تفكر في معاني القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداً، فإنه يدخل تحت هذا الضابط. وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها، فكيف حال ما دونها؟».

٢ ـ يستثنى ما قيد به الحكم كرمي القوس، وتأديب الفرس، والسباحة، وملاعبة الأهل، وإنما أطلق عليها لهو؛ لأن فيها ميل إلى تعلمها والاشتغال بها فهي لهو في الصورة، لكن المقصود منها أعظم من ذلك، فرمي السهم وتأديب الفرس والسباحة للإعانة على الجهاد، وملاعبة الأهل للتأنيس.

<sup>(</sup>١) العَرْض: هو الجيش، والمراد بين الصَّفين.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه النسائي في «عشرة النساء» (٥٢، ٥٣، ٥٤)، والطبراني في «الكبير» (١٧٠٤)، و«الأوسط» (٢٦٧٧ \_ مجمع البحرين»، والبزار (١٧٠٤ \_ كشف الأستار) وغيرهم.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات؛ صححه الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢١٥) و «تهذيب النهذيب» (٣١٥)، وشيخنا في «الصحيحة» (٣١٥).

" مَ أَطَلَقَ عَلَى مَا يَقَابِلُهَا البَطْلَانُ لَلْمَقَابِلَةَ، وَلَيْسَ لأَنْهَا مُحَرِّمَةً، وَإِنْمَا تَصْبِحَ كَذَٰلِكَ لَقَصِدُ الإضلالَ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَيْ مَا لَكُ لِيْضِلُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦].

\* \* \*

## ٥٨) كتاب الدعوات

#### ٦٦٤ ـ باب الزجر عن ترك الدعاء

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «من لم يسأل الله غضب الله عليه»(١).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْهُ؛ قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونَ ٱسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ "(٢). [غافر: ٦٠].

وفى الباب عن أنس رضي الله عنه.

## • من فقه (الباب:

١ ـ الدعاء ليس من باب إعلام العبد ربه بحاجته، فهو يعلم السر وأخفى، ولكن بإظهار الافتقار للعزيز الغفار، وتلك سمة العبودية التي خلقنا من أجلها رب البرية، ولذلك فإن الذي لا يظهر سمة العبودية

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٨)، والترمذي (٣٣٧٣)، وابن ماجه (٣٨٢٧)، وأحمد (٢/ ٤٧٧)، والحاكم (١/ ٤٩١) وغيرهم. قلت: إسناده حسن؛ كما بينته في «النبذ المستطابة» (ص ١٤ \_ ١٥)؛ فانظره غير مأمور ففيه فوائد زوائد.

<sup>(</sup>۲) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب» (۷۱٤)، وأبو داود (۱٤٧٩)، والترمذي (۳۳۷۲)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، وأحمد (۶/۲۱۷ و۲۷۱ و۲۷۲ و۲۷۷)، وابن منده في «التوحيد» (۳۲۵)، والحاكم (۱/۹۱۱). قلت: وهو صحيح.

يغضب الله عليه.

٢ ـ ولذلك ضلت طوائف كثيرة من الصوفية بزعمهم: إن الدعاء
 سوء أدب مع الله، محتجين بالأثر الذي لا أصل له وإنما هو من
 الإسرائيليات: «علمه بحالى يغنيه عن سؤال»

٣ ـ دحض لفرية القدرية الذين زعموا: أن الدعاء صنف واحد لا معنى له ولا طائل من ورائه؛ لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة، والدعاء لا يزيد فيها ولا يردها، وتركه لا ينقص منها، ولذلك فلا فائدة في الدعاء والمسألة. وقد فند مقولتهم، وَبَيّن جهل عقولهم العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية في بداية «الجواب الكافي»؛ فانظره فإنه من المهمات.

٤ ـ رضا الله في سؤاله ودعائه وطاعته، وإذا رضي الرب فكل حير في رضاه، وكل بلاء ومصيبة في غضبه، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وعذابه.

## ٦٦٥ ـ بأب الزجر عن الاعتداء في الدعاء

عن أبي نعامة: أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة، وتعوذ من النار، سمعت رسول الله على يقول: «إنه سيكون في لهذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»(١).

عن أبي نعامة عن ابن سعد أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إنى أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وكذا، وكذا، وأعوذ بك من

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۹۲)، وابن ماجه (۳۸۹۱) وغیرهم. قلت: وهو صحیح.

النار وسلاسلها وأغلالها، وكذا، وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله على يقول: "إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء"؛ فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر(۱).

# • من فقه (الباب:

١ ـ تحريم مجاوزة الحد في الدعاء؛ لأنه اعتداء، والله لا يحب المعتدين.

٢ ـ من صور الاعتداء في الدعاء:

أ \_ طلب ما منعه الله وحرّمه على عباده في الحياة الدنيا، كما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام: ﴿ فَقَالُوّا أَرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصّاحِقَةُ بِظُلّمِهِمَّ ﴾ [النساء: ١٥٣].

ب \_ رفع الصوت بالدعاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

ت ـ التنطع في سؤال تفاصيل الأمور.

#### 777 ـ باب الزجر عن شرود القلب عند الدعاء

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال على الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱٤۸۰). قلت: وهو صحیح.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (٣٥٤٥)، والحاكم (١/٤٩٣).

#### • من نقه (لباب.

ا ـ غاية الدعاء حضور القلب واستجماع الفكر، ولذلك لا يليق بك وأنت العبد الفقير الذليل مخاطبة مولاك الغني الجليل بكلام لا تعيه أو أدعية عفوية دون فهم أو نية.

٢ ـ الغفلة وشرود القلب تجعل الله يكلك إلى نفسك فلا يستجيب لك ولا يرتفع دعاءك.

#### ٦٦٧ ـ باب الزجر عن قول: إن شئت عند الدعاء

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يقولن أحدكم «اللهم اغفر لي إن شئت، للعزم المسألة»(٢).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ الزجر عن الضعف في الطلب والتعليق على المشيئة، فإنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله منزه عن ذلك.

<sup>=</sup> قلت: إسناده فيه صالح المري وفيه ضعف. وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد (٢/ ١٧٧) بإسناد فيه ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ. وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموعهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩).

٢ ـ المستثني في لهذه الحالة في صورة المستغني عن ربه.

٣ ـ استحباب الجزم في الطلب والعزم في المسألة، ففيه إحسان الظن بالله في الإجابة، لأن العبد إذا عَظّم رغبته دل على تعظيمه للمطلوب منه حيث يستقر في قلبه أنه لا يتعاظمه شيء، ويؤيده رواية أبي العلاء عن أبي هريرة عند مسلم: أن رسول الله عليه الله عليه المسألة، أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه».

### ٦٦٨ ـ باب الزجر عن الاستعجال في الدعاء

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي»(١).

# • من نقه الباب:

ا ـ الإنسان عجول، والعجلة تهب ريثاً، فتهب رياح اليأس والقنوط في نفس المستعجل، فيترك الدعاء ويصرف وجهه عن باب الخير.

٢ \_ الاستعجال محبط للدعاء.

٣ ـ المستعجل كالمان في دعائه، والمغرور في عمله، وكأنه أتى
 من الدعاء ما يستحق الإجابة، فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا
 يعجزه شيء، ولا تنفد خزائنه، ولا ينقصه العطاء.

٤ \_ الاستعجال لا يترك إلا حسرة آجلاً أو عاجلًا، فأما الآجل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٤١)، ومسلم (٢٧٣٥).

فإنه يمنع الاستجابة، فلا ير العبد ما دعا به محققاً، فتبقى رغبته مكبوتة في نفسه، يجتر الحسرات، ويكتال الزفرات، وأما العاجل، فإن وضع حد للانتظار يعظم الشوق في تحقيق الرغبة، فإن تجاوز ذلك حدث إحباط في نفس الإنسان، وهذه حسرة على حسرة، لأنه ييأس ويقطع الرجاء، وفي هذا المعنى يقال:

كفى حزناً أني أناديك دائباً كأني بعيداً أو كأنك غائب ٥ ـ الاستعجال لا يعني الدعاء بتعجيل الإجابة، فقد صح ذلك عن رسول الله ﷺ في مواطن كثيرة، منها الاستسقاء، ويوم بدر وغيرهما، بل هو الانقطاع عن الدعاء، لأنك تستبطىء الاستجابة.

### ٦٦٩ ـ باب الزجر عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر(۱) عند ذلك، ويدع الدعاء (۱).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ؛ قال: «لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم (٣).

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

<sup>(</sup>١) ينقطع عن الدعاء.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۳۵) (۹۲).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۳۰۰۹).

«ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل من القوم: إذاً نكثر، قال: «الله أكثر»(١).

## • من نقه (لباب.

١ ـ الزجر عن الدعاء على الأموال أو الأولاد أو الخدم أو النفس بالشر، كالموت أو اللعنة أو الدمار ونحو ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِإَلْشَرِ دُعَآءُمُ بِالنَّذِيرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١].

٢ ـ الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم من صوارف الإجابة، وهذا من رحمة الله وفضله على الإنسان، فلو استجاب لدعاءه في هذه الحالة لهلك: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم وَالْحَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمَ الْمَلْدُ: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم وَالْحَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمَ الْمَلْدُ: وَاللَّهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْينَ بِم يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس: ١١].

٣ ـ لا ينبغي الإكثار من الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم وعلى المال والنفس والولد، خشية أن يوافق ساعة إجابة فيستجاب فيحدث الهلاك عباذاً بالله.

## ٦٧٠ ـ باب الزجر عن ترك الصلاة على النبي ﷺ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي»(٢).

 <sup>(</sup>۱) صحیح \_ أخرجه الترمذي (٣٦٤٤ \_ تحفة) وقال: حسن غریب صحیح.
 قلت: وهو كما قال.

<sup>(</sup>٢) صحيح بشواهده ـ أخرجه الترمذي (٣٥٤٥)، وأحمد (٢/٢٥٤)، والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي» (١٥ و١٦)، وابن أبي عاصم في «الصلاة =

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عنه: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليّ»(١).

#### • من فقه (لباب:

ا ـ بيان إثم من ذكر عنده رسول الله على ولم يصل عليه مما يدل علي وجوب الصلاة عليه، لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والوصف بالبخل والجفاء، يدل على إثم ترك الصلاة على رسول الله على أ

٢ ـ الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، أدب مستحب استحباباً مؤكداً في الدعاء؛ كما بينته في «النبذ المستطابة» (ص ٣٠ ـ ٣١).

٦٧١ ـ باب الزجر عن تمني البلاء

عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله على عاد رجلاً من

على النبي " (٦٥)، وابن حبان (٩٠٨)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٥٢). قلت: إسناده حسن، وله شواهد عن جمع من الصحابة منهم: جابر بن سمرة، ومالك بن الحويرث، وعبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله، وعمار بن ياسر، وبريدة، وعبدالله بن الحارث الزبيدي، وأحاديثهم دالة على أن هذا الكلام من كلام جبريل يخاطب رسول الله وهو يؤمِّن. وبالجملة؛ فالحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده \_ أخرجه الترمذي (٣٥٤٦)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة» (٥٥ و٥٦)، وأحمد (٢٠١/١)، وابن حبان (٩٠٩)، وابن السني (٣٨٤)، والحاكم (١/٩٤٩)، والقاضي إسماعيل في "فضل الصلاة على النبي» (٣٢) وغيرهم. قلت: إسناده حسن، وله شواهد أوردها القاضي إسماعيل (٣٧ \_ ٣٩)، وآخر من حديث أنس صححه النسائي.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع شواهده، والله أعلم.

وقال الحافظ في «فتخ الباري» (١٦٨/١١): «ولا يقصر عن درجة الحسن».

المسلمين قد خَفَت فصار مثل الفرخ<sup>(۱)</sup>، فقال له رسول الله ﷺ: "هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟" قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله لا تطبقه \_ أو لا تستطيعه \_ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"؛ قال: فدعا الله له، فشفاه<sup>(۲)</sup>.

#### • من فقه (لباب:

١ ـ قال النووي (١٣/١٧): «وفي هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة . . . وفيه كراهة تمني البلاء لئلا يضجر منه ويسخطه».

### ٦٧٢ ـ باب الزجر عن الدعاء بظهور الأكف

عن مالك بن يسار رضي الله عنه: أن رسول الله على الله عنه: «إذا سألتم الله فسلوه بباطن أكفكم، ولا تسألوها بظهورها» (٣).

### • من نقه (الباب:

١ ـ الدعاء يكون بباطن الأكف، وهي هيئة الطالب المتذلل الفقير المنتظر أن يُعطى.

٢ \_ الزجر عن الدعاء بظهور الأكف، لأنها عكس ما تقدم.

<sup>(</sup>١) من الضعف.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (١٤٨٦).

قلت: إسناده حسن. وله شاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٢٤). قلت: إسناده صحيح.

٣ ـ من الأخطاء التي يقع فيها كثير من العامة إذا سمعوا دعاء
 على الكفرة والمشركين قلبوا أكفهم وجعلوا ظهورها إلى أعلى.

٤ ـ كيفية رفع الأيدي في الدعاء ورد تفصيلها في كتابي «النبذ المستطابة» (ص ١٧ ـ ١٩).

## ٦٧٣ ـ باب النهي عن السجع في الدعاء

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: حدَّث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع حديثهم فتُملُّهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله على وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»(١).

### • من فقه (الباب:

ا ـ السجع المنهي عنه في الدعاء هو الكلام المقفى بدون وزن، المتكلف الذي ينافي الضراعة والذلة والمسكنة، ولا يلائم الخشوع والخضوع، وهو يشاكل كلام الكهنة.

٢ ـ الكلمات المتوازية غير المتكلفة إذا جرت على اللسان سليقة وفطرة فلا إشكال في ذلك، ففي الأدعية المأثورة الصحيحة من ذلك كثير، ولكنه يأتي دون قصد، ولذلك فهو في غاية الانسجام.

<sup>(</sup>۱) البخازي (۱۳۳۷).

#### ٦٧٤ ـ باب تحريم اللعن

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبرٍ فاجرة»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا ينبغي لِصِدِّيقٍ أن يكون لعاناً»(٢).

عن زيد بن أسلم: أن عبدالملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد<sup>(۳)</sup> من عنده، فلما أن كانت ذات ليلة، قام عبدالملك من الليل فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله عليه: «لا يكون اللّعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»(٤).

عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ قال: بينما رسول الله على في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله على فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۹۷).

<sup>(</sup>٣) متاع البيت الذي يزينه: من فرش، ونمارق، وستور

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۵۹۸).

<sup>(</sup>٥) اغتمت من معالجة النافة وصعوبتها.

قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد(١).

عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه؛ قال: بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القوم، إذ أبصرت بالنبي على وتضايق بهم الحبل، فقالت: صَلْ (٢) اللهم ألعنها، فقال النبي على: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة»(٤).

عن سمرة بن حندب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار»(٥).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللّعان، ولا الفاحش، ولا البذيء»(٦)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۹۵).

<sup>(</sup>۲) كلمة زجر واستحثاث للإبل.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) حسن بشواهده ـ أخرجه أبو داود (٤٩٠٦)، والترمذي (١٩٧٦)، وأحمد (٥/٥١)، والحاكم (١/٨٤).

قلت: إسناده فيه عنعته الحسن.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٥٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٥٧) عن حميد بن هلال مرسلاً.

فالحديث حسن بمجموع ذلك.

<sup>(</sup>٦) صحيح ـ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٢)، والترمذي (١٩٧٧)، وأحمد (١/ ٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٣٥ و٥/ ٥٥)، والحطيب البغدادي في «تاريخه» (٥/ ٣٣٩). قلت: إسناده صحيح.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً (۱)، رجعت إلى الذي لُعِنَ، فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها قائلها قائلها قائلها في الله قائلها قائلها قائلها قائلها في الله قائلها قا

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: خرج رسول الله عشر في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدَّقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار». فقلن وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. «قال فذلك من نقصان دينها»(٣).

### • من نقه (الباب:

١ \_ تغليظ تحريم لعن المسلمين بعضهم بعضاً؛ حيث أن إثم لعن المسلم مماثل لإثم قاتله.

<sup>(</sup>١) مدخلاً وطريقاً.

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره \_ أخرجه أبو داود (٤٩٠٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٨١).
 قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن عمران بن عتبة فيه جهالة.

وله طريق آخر عند أحمد (٤٠٨/١ و٤٢٥) وغيره

وبالجملة؛ فالحديث حسن بهما.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩).

٢ ـ من تَخَلَق بصفة اللعن خرج من كمال الإيمان، لأن كثرة اللعن يتنافى مع كمال التصديق والتفويض.

٣ ـ اللعانون لا يشفعون ولا تقبل شهادتهم يوم القيامة، لأن الشاهد والشفيع يجب أن يكون عدلًا ليس فيه شيء من خوارم المروءة أو رقة دين أو جرأة على عباد الله.

٤ ـ تحريم التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بالنار.

٥ \_ اللعنة تلحق صاحبها إذا لم يكن من لعن أهلاً لذلك.

7 ـ لا يجوز لعن الدواب أو الجماد أو النبات.

٧ ـ تحذير النساء من كثرة اللعن، لأن ذلك يوجب لهن النار
 عباذاً بالله.

\* \* \*

## ٥٩) كتاب الرقاق

#### ٦٧٥ ـ باب الزجر عن كثرة الكلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله ﷺ؛ يقول: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزلُّ بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»(١).

وعنه عن النبي ﷺ؛ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوي بها في جهنم»(٢).

عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ؛ قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»(٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٧٧)، ومسلم (۲۹۸۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح ـ أخرجه الترمذي (٢٣١٩)، وابن ماجه (٣٩٦٩)، وأحمد (٣/٢٦) =

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشكروا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١).

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(٢).

## • من نقه (الباب:

١ ـ الزجر الشديد عن كثرة الكلام في غير أبواب الخير مما

وغيرهم.

من طريق محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدي قال: سمعت بلال بن الحارث المزنى صاحب رسول الله عليه يقول: (وذكره).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، ولهكذا روى غير واحد عن محمد بن عَمرو نحو لهذا، وقالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، وروى مالك بن أنس لهذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده».

قلت: أخرجه مالك (٢/ ٩٨٥) من الوجه المشار إليه وفيه وجوه أخرى من الاختلاف، خرَّجها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧٩/١٠ و٢٨٦ ـ طبع المجمع العلمي)، ثم قال: «وهذه الأسانيد كلها فيها خلل، والصواب رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده، كذلك رواه الثوري وابن عيينة».

عمرو بن عنصه عن أبيد عن جدًا، كنانك رواه المعفوظة. ثم أخرج رواياتهم كلها مما يؤكد أن هذه هي المحفوظة.

ثم ساقه من طرق أخرى عن علقمة بن وقاص الليثي عن بلال به، وعلقمة ثقة ثبت؛ فصح الحديث

(۱) مسلم (۱۷۱۵).

(۲) البخاري (۱٤٧٧)، وأمسلم (۹۹۳) (۱۲) (ص ۱٤٣٠).

يفضي إلى قيل وقال الذي يستلزم كثرة السقط الذي يوجب السخط من الله تعالى.

٢ \_ ينبغي على المؤمن أن يحفظ منطقه ويكف عنه لسانه، لأن
 حصائد الألسن تكب الناس على وجوههم في جهنم.

٣ ـ إذا لم يتبين المرء حسن الكلمة من شرها ينبغي عليه أن
 يمسك عنها.

٤ \_ ينبغي لمن أراد أن يتكلم أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهر فيه خير تكلم وإلا أمسك.

#### ٦٧٦ ـ باب الزجر عن محقرات الذنوب

عن سهل بن سعد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم ومحقرات الذنوب؛ كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى أنضجوا خُبزَتهم، وإن محَقِّرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبه تُهْلِكُهُ»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال: «إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم لهذه، ولكنه رضي منكم بما تحقرون (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١)، والروياني في «مسنده» (١٠٦٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠٦٥)، و«الأوسط» (٧٣٢٣)، و«الصغير» (٢/ ٤٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٦٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٢٠٣). من طريق أنس بن عياض حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال وذكره. قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وله شواهد من حديث عائشة، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أحمد (٣٦٨/٢)، والبزار (٢٨٥٠ \_ كشف الأستار). 🔹

#### • من نقه (لباب:

۱ ـ الزجر عن محقرات الذنوب، فإنها إذا كثر صارت كباراً فأهلكت العبد.

٢ ـ كلما استعظم العبد الذنب صَغُر عند الله، لأن استعظامه يصدر من نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدّة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الإلف به، وذلك يوجب الأثر في القلب، والقلب المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات.

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه»(١).

٣ ـ احتقار الذنب واستصغاره يحول بين العبد والتوبة، وهي واجبة على الفور من الكبائر والصغائر.

٤ - احتقار الذنب من كيد الشيطان للإنسان حتى تجتمع عليه الذنوب، فلا يستطيع منها فكاكاً، فيقع في أسره ليسوقه إلى جهنم عياذاً

من طريق معاوية ثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكره.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات من رجال الشيخين، وأبو إسحاق هو الفزاري، ومعاوية هو ابن عمرو بن المهلب.

وله شواهد من حديث عبدالله بن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۰۸).

ىاللە .

#### ٦٧٧ ـ باب الزجر عما يعتذر منه

عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال رسول الله عليه: «إياك وكل أمر يعتذر منه». (١)

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: عظني وأوجز فقال: «إذا قمت في صلاتك؛ فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام يعتذر منه غداً، واجمع الإياس مما في أيدي الناس»(٢).

وفي الباب عن عبدالله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وسعد ابن عمارة رضى الله عنه.

### • من نقه (الباب:

١ \_ الزجر عن كل أمر يعتذر منه.

٢ ـ ينبغي على المسلم أن لا يوقع نفسه في إحراج أو غيره.

### ٦٧٨ ـ باب الزجر عن إرضاء الناس بسخط الله

كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي لي

<sup>(</sup>۱) حسن \_ أخرجه الضياء في «المختارة» (۲۱۹۹). قلت: إسناده رجاله ثقات غير شبيب بن بشر؛ فإنه فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

<sup>(</sup>۲) حسن بشواهده \_ أخرجه ابن ماجه (٤١٧١)، وأحمد (٤١٢/٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٦٢/١). قلت: إسناده فيه ضعف؛ لجهالة عثمان بن جبير، ولكن له شواهد تدل على ثبوته ذكرتها في كتابي «الخشوع» (ص ٤٣ ـ ٤٥).

كتاباً توصيني فيه، ولا تكثري عليّ، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد، فإني سمعت رسول الله على يقول: «من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وَكَلّه الله إلى الناس» والسلام عليك(١).

### • من فقه (لباب.

١ - الواجب إفراد الله سبحانه بالخشية والتقوى؛ لأن الإنسان لا
 بد أن يتقي أشياء ويخشاها، ولو كان ملكاً مطاعاً، فإذا لم يتق الله
 ويخشاه اتقى المخلوق.

٢ ـ الخلق لا يمكن أن يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده لهذا يبعضه لهذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: «رضى الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه».

٣ ـ إرضاء المخلوق لا مقدور ولا مأمور.

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٤١٤).

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لجهالة الرجل من أهل المدينة لم يسم.

وأخرجه موقوفاً بإسناد صحيح.

وله طريق آخر أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٤٩٩ و٥٠٠)، وابن عساكر (١/٢٧٨/١٥) وغيرهما.

من طريق عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عثمان بن واقد فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً، والله أعلم.

٤ ـ إرضاء المخلوق لا يغني من الله شيئاً، فإذا اتقى العبد ربه كفاه الناس، وإن لم يفعل وكله لنفسه والناس، ولذلك فإرضاء الله غاية لا تترك، فتمسك بالذي لا يترك، ودع عنك الذي لا يدرك.

## ٦٧٩ ـ باب النهي عن التنعم

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله على لما بعث به إلى اليمن قال: «إيّاي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»(١).

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: الا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرّ بك شِدَّة قط؟ فيقول: لا والله، ما مرّ بي بؤس قط، ولا رأيت شدَّة قط»(٢).

# • من نقه (الباب:

١ ـ نعيم الدنيا وبؤسها زائل فاني، ولذلك فإن أشعر كلمة قالتها
 العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٣ و٢٤٤) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٥٥).

من طريق بقية بن الوليد عن السري بن نعيم عن مريح بن مسروق عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات غير بقية مدلس، ولكنه صرح بالتحديث عند أبي نعيم؛ فزالت شبهة تدليسه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۰۷).

٢ ـ الـزجر عن الإغراق في التنعم والترفه، فإن المؤمن يخشوشن، لأن النعم لا تدوم، ولذلك ثبت عن عمر قوله: «إياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا».

### ٦٨٠ ـ باب الزجر عن فتنة المال والاستكثار منه وإضاعته

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه (١٠).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله (٢٠).

وعنه عن النبي ﷺ؛ قال: «تَعِس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؟ إن أعطى رضي، وإن لم يعط لم يرض» (٣)

عن كعب بن عياض رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال»(٤).

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما

البخاري (٦٤٤٣)، ؤمسلم (٩٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۲۳) (۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٣٣٦)، وأحمد (١٦٠/٤)، وابن حبان (٣٢٢٣)، والحاكم (٣١٨/٤)، والقضاعي في «الشهاب» (١٠٢٢). قلت: إسناده صحيح.

ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المان والشرف لدينه هذا.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي رضي أنه: «نهى عن التبقر (٢) في الأهل والمال (٣).

#### • من فقه (الباب:

الزجر عن الاستكثار من المال وكنزه وعدم إنفاقه في سبيل
 الله، لأنه يؤدي إلى انصراف القلب إلى الدنيا وزينتها.

٢ ـ المسلم في أمور الدنيا والمال ينظر إلى من هو دونه، لكي يشكر نعمة الله عليه، ففي رواية لحديث أبي هريرة: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه»(٤).

وأما إذا نظر إلى من هو أكثر منه مالاً وولداً يؤدي إلى الضجر والقلق وعدم شكر نعمة الله عليه، بل إلى استصغارها واحتقارها.

" \_ المال فتنة لهذه الأمة حيث يظهر به صدق التزامهم وزكاة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم، أو أن أحدهم يبيع دينه بدنياه بل بدنيا غيره، لأن النفس شديدة العشق للمال كما قال تعالى: ﴿وَيَحْبُونَ ٱلْمَالَ حُبُّا جَمَّا ﴾ [الفجر: ٢٠]، فمن تعلق به دون التزام بتقوى الله أفسد الحرث والنسل وقطع ما أمر الله به أن يوصل.

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه الترمذي (٢٣٧٦)، وأحمد (٣/٤٥٦). قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) التوسع والاستكثار.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أحمد (١/ ٤٣٩)، وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (١٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٩٠).

٤ - قال شيخ الإسلام في «الوصية الصغرى» (ص ٥٥ - بتحقيقي): «ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس؛ ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء».

٥ ـ فليحذر العبد أن يكون المال إلها في حياته يطلب رضاه،
 ويتمنى لقاه.

#### ٦٨١ ـ باب تحريم طلب الرزق بمعصية الله

عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله على: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرِّزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا يطاعته»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ حَلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزُقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربّ، يا ربّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام،

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷/۱۰)، وصححه شيخنا حفظه الله في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (۱۵).

وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك (١).

### • من نقه (لباب:

١ ـ تغليظ تحريم طلب الرزق بمعاصي الله، لأن ما عند الله لا
 ينال إلا بطاعته.

٢ \_ المال الحرام سبب في رد دعاء العبد وهلاكه.

٣ ـ الصدقات بالمال الحرام لا تقبل؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

# ٦٨٢ ـ باب الزجر عن التنافس في الدنيا

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مُثَلُّ الْحَيَوٰةِ الدُّنَا كَمْآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآهِ فَأَخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَا النَّاسُ وَالْأَنْفَدُ حَقَّ إِنَّا أَخَذَتِ الأَرْضُ وَخُرُهُهَا وَازَيّنَتَ وَظَنِ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ اللَّالَمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالُ وَالْبَنُونُ وَيِنَةُ وَلَقَاحُرُ اللّهُ اللّهُ وَلَقُونُ وَلَاللّهُ وَلَقُونُ وَلَاللّهُ وَلَقُونُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَقُونُ وَلِينَةً وَتَفَاحُرُ اللّهُ وَلَقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعَلّمُ وَلَكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن عمرو بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥).

على الله على رسول الله على انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله على حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم»(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: جلس رسول الله عنه؛ المنبر، وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»(٢).

وعنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «إن الدنيا حلوة خَضِرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء»(٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله وما والاه وعالماً ومتعلماً ومتعلماً ومتعلماً ومتعلماً والله وما والاه وعالماً ومتعلماً وعالم وعالماً ومتعلماً وعالم وع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره ـ أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٤١١٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٧٠٨)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٥٧). من طريق عبدالرحمٰن بن ثابت قال: سمعت عطاء بن قرة سمعت عبدالله بن حمزة قال: سمعت أبا هريرة (وذكره).

#### • من فقه (الباب:

١ ـ الدنيا سريعة الزوال والتمسك بها خيال، والدار الآخرة هي الحياة الباقية الهانئة التي لا زوال لها ولا انقضاء.

٢ ـ تحذير من فتحت عليه زهرة الحياة الدنيا من سوء عاقبتها،
 وشر فتنتها، فلا ينبغي أن يطمئن إلى زخرفها.

٣ \_ التنافس في الدنيا يجر الإنسان إلى فساد الدنيا والدين، لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس إلى طلبه، فتتمتع به، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية للهلاك.

٤ ـ المؤمن لا يطمئن إليها ولا ينغمس فيها، لأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة؛ ولذلك فهو يعيش فيها كأنه في سجن؛ لقوله على: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»(١) فيتشوق إلى موطنه الأول في جنات الخلد، ورحم الله ابن قيم الجوزية القائل:

وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

قلت: إسناده حسن.

وتابعه وهيب بن الورد العابد، عن عطاء بن قرة أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٤٠٢٨).

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبدالله، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، وابن مسعود، وعلي رضي الله عنهم.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بذَّلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۵۲).

وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم وقد زعموا أن الغريب إذ نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعد ما يتألم و ولذلك ينبغي اتخاذ الدنيا ممراً للدار الآخرة، لأن الدئيا دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ولقد أحسن القائل: إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفناً

## ٦٨٣ - باب ما يكره من البنيان

عن خباب بن الأرت قال: «إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب»(١).

وفي حديث جبريل الطويل: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»(٢).

#### • من فقه (لباب:

١ ـ يكره التطاول في البنيان، وما زاد عن حاجة الإنسان

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٧٢) موقوفاً.

<sup>(</sup>Y) مسلم (A).

## ٦٠) كتاب القدر

### ٦٨٤ ـ باب الزجر عن الخوض في القدر

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: خرج رسول الله على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حبُّ الرمان من الغضب، فقال: «بهذا أمرتم أو للهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم».

قال عبدالله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ﷺ ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه(١).

عن النبي ﷺ قال: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا»(٢)

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه ابن ماجه (۸۵)، وأحمد (۱۷۸/۲)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٠٦). قلت: إسناده حسن.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الترمذي (٢١٣٣) وضعفه بقوله: «غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها».

قلت: فالحديث صحيح بمجموع ذلك.

<sup>(</sup>٢) حسن بشواهده ـ كما بينه شيخنا في ﴿الصحيحةِ ﴾ (٣٤)؛ وقال: روي من حديث ابن=

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أخّر الكلام في القدر لشرار أمتى في آخر الزمان»(١)

### • من نقه (الباب:

١ ـ تغليظ الزجر عن الخوض في القدر، ووجوب الإمساك عند
 ذكره، وأن النزاع فيه من صفات شرار هذه الأمة.

قال الطحاوي في «عقيدته»: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلَّم الحرمان، ودرجة الظغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى طوى على القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه؛ كما قال تعالى في كتابه: ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَقَعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، فمن سأل: لم فعل؟ فقد ردَّ حكم الكتاب، ومن ردَّ حكم الكتاب كان من الكافرين».

وقال: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً، وأضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد سما قال فيه أفاكاً أثماً».

٢ ـ والخوض في القدر من المسائل التي افترقت الأمة من أجلها طرائق قدداً، وهدي الله السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من اتباع أهل الحديث إلى الحق والصواب، وقد فصل مذاهب الفرق وبين

<sup>=</sup> مسعود، وثوبان، وابن عمر، وطاووس مرسلاً، وكلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضاً». (۱) «الصحيحة» (۱۱۲٤).

صحيحها من سقيمها العلامة شيخ الإسلام الثاني ابن قيام الجوزية في «شفاء العليل» فانظره فإنه من المهمات.

## ٦٨٥ ـ باب القدرية مجوس هذه الأمة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «القدرية مجوس لهذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه»(١).

وفي رواية: «لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر؛ إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»(٢).

### • من نقه (الباب:

١ ـ شر القدرية الذين ينفون علم الله ويقولون أن الله لا يعلم
 الأشياء قبل وقوعها، وأن الأمر أنف؛ كما نقل عن معبد الجهني
 وطائفته.

٢ ـ ثم جاء نوع آخر من القدرية وهم الذين يقولون: إن الإنسان خالق أعماله، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، فضاهوا المجوس حيث آل قولهم إلى وجود خالقين؛ كما قالت المجوس بوجود خالقين.

قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (ص ٥٢٤): «ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل أراداً من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين».

٣ \_ ينبغي هجر أهل البدع وعدم شهود جنائزهم أو عيادتهم،

<sup>(</sup>١) حسن \_ «صحيح الجامع الصغير» (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) حسن \_ اصحيح الجامع الصغيرا (٥١٦٣).

والله أعلم.

# ٦٨٦ ـ باب التحذير من إنكار القدر والتبري ممن لا يؤمن به وإغلاظ القول في حقه

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً: عاق، ومنّان، ومكذّب بالقدر»(١).

عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال الو أن الله عَذَّب أهلَ سماواته وأهل أرضه عذّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أُحُد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار».

قال ثم أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي على مثل ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) حسن \_ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٣)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٤٧) وغيرهما.

قلت: إسناده حسن؛ كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٣٢١). وابن (٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجة (٧٧)، وأحمد (١٨٩/٥)، وابن حبان (٧٢٧)، والبيهقي (١٠٤/١٠). من طريق أبي سنان عن وهب بن خاللا الحمصي عن ابن الديلمي قال (وذكره) موقوفاً على أبي بن كعب وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان ومرفوعاً من حديث زيد بن ثابت.

عن يحيىٰ بن يعمر قال: كان أوَّل من قال في القَدَر (١) بالبصرة معبدٌ الجهني، فانطلقتُ أنا وحميد بنُ عبد الرحمن الحِميريُّ حاجَّين أو مُعتمرينِ فقُلنا: لو لَقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوُفِّق لنا (٢) عبدُالله بن عُمر بن الخطَّاب داخلاً المسجد، فاكتنفتهُ أنا وصاحبي (٣)؛ أحدُنا عن يمينه والآخرُ عن شِماله، فظننتُ أنَّ صاحبي سيكلُ الكلام إليَّ، فقلتُ:

أبا عبد الرحمن إنَّهُ قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرءُونَ القرآن ويتققَّرُونَ العلم<sup>(٤)</sup>، وذَكَرَ من شأنهم<sup>(٥)</sup>، وأنَّهم يزعمون أن لا قَدَرَ، وأنَّ الأمر أُنُفُّ<sup>(٢)</sup>.

قال: فإذا لقيت أُولٰئك فأخبرهم أنى بريءٌ منهم، وأنَّهم بُرَآءُ

<sup>=</sup> قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات، وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباني، وابن الديلمي هو أبو بسر عبدالله بن فيروز.

وحديث زيد المرفوع أخرجه أحمد (٥/ ١٨٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٤٠).

من طريق إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان يحدث عن خالد بن وهب عن ابن الديلمي وذكره مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أول من قال بنفي القدر وابتدع ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) هييء لنا الاجتماع واللقاء.

 <sup>(</sup>٣) صرنا في ناحيته ذات اليمين وذات الشمال نَحفُ به، ولهكذا يكون الأدب مع الفضلاء من أهل العلم، فيا ليت طلاب العلم يفعلون.

<sup>(</sup>٤) يطلبونه ويتتبعونه.

<sup>(</sup>٥) ذكر من حالهم.

<sup>(</sup>٦) مستأنف لم يسبق له قدر، ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه الله جل جلاله بعد وقوعه... سبحانك لهذا بهتان عظيم.

مِنِّي، والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذَهباً فأنفقه، ما قبل الله منه حتَّى يُؤمِنَ بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب «وساق حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة»(١).

#### • من نقه (لباب.

ا ـ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عيد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام، وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله يعلمه قبل وقوعه وحدوثه وخلق السماوات والأرض، ومن كذب بذلك فهو من الخاسرين ولو أنفق مل الأرض ذهباً فلن يقبل منه.

٢ ـ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على التبري من مكذبي
 القدر، ووجوب إغلاظ القول فيهم.

٣ ـ عادة السلف رحمهم الله في إزالة الشبهات بسؤال أهل العلم، والعلماء يجيبون بما يزيل الشبهات، وذلك أنهم ينسبون الكلام إلى رسول الله على كما هو جلي في أحاديث الباب.

<sup>\* \* \*</sup> 

أخرجه مسلم (٨).

# ٦١) كتاب الأيمان والنذور

## ٦٨٧ ـ باب تغليظ تحريم اليمين الغموس

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَا يُرَكِيهُمْ وَلَا يُرَكِيهُمْ وَلَا يُرَكِيهُمْ وَلَا يُرَكِيهُمْ وَلَا يُرَكِيمُهُمْ وَلَا يَعْمِرُونَ وَلَا يُعْمِمُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمِمُ وَلَا يُرَاكِنُونُ وَلَا يُرَكِيمُ وَلَا يُرَكِيمُ وَلَا يُولِمُونُونَ وَلَا يُعْمِمُ وَلَا يُعْرَاقُونُونَ وَلَا يُعْرَاقُونُ وَلَا يُعْرَاقُونُونَ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُونُ وَلَا يُعْرَاقُونُونُ وَلَا يُعْرَاقُونُ وَلَا يُعْرَاقُونُ وَلَا يُعْرَاقُونُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرِقُونُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلِي مُنْ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُولِعُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُونُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَلَا يُعْرَاقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْرَاقُ وَاللّهُ وَلّا لَا عَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

وقال: ﴿ فَالْجَتَكِنِبُواْ ٱلرِّبِصَ مِنَ ٱلْأَوْثَكِنِ وَآجَتَكِنِبُواْ فَوَاكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»(١).

عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة»؛ فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؛ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٥٦ و٢٣٥٧)، ومسلم (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٧).

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه؛ قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»(١).

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي على قال: «من حلف على يمين مصبورة، كاذباً متعمداً، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار»(٢).

## • من فقه (الباب.

١ ـ تغليظ تحريم اليمين الكاذبة ليقتطع حق امرىء مسلم ولو كان قليلاً، وهو يعلم، ومما يدل على ذلك، أنها جعلت قرينة الشرك بالله ـ عياذاً بالله.

٢ ـ اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ونار جهنم
 ـ عياذاً بالله.

# ٦٨٨ - باب الزجر عن اليمين الآثمة عند منبر رسول الله عليه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على:

- (١) أخرجه البخاري (٦٦٧٥)، وله شاهد من حديث عبدالله بن أنيس، وآخر من حديث أنس.
- (۲) صحيح أخرجه أيو داود (۳۲٤۲)، وأحمـد (٤/٣٦ و٤٤١)، والحاكـم
   (۲/٤/٤)، وأبو نعيم في «حلية الألياء» (٦/٧٧٧).

من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقد ثبت سماع محمد بن سيرين من عمران؛ كما في صحيح مسلم؛ كما في «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١٦٨٢)

«من حلف بيمين آثمة عند منبري لهذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلف عند لهذا المنبر عبد أو أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار»(٢).

## • من فقه (الباب:

١- التشديد في تغليظ تحريم اليمين الفاجرة التي فيها اقتطاع حق

(۱) صحیح \_ أخرجه مالك (۲/۷۲۷)، وأبو داود (۳۲٤٦)، وابن ماجه (۲۳۲۵)،
 وأحمد (۳٤٤/۳)، وابن حبان (٤٣٦٨)، والحاكم (٤/٢٩٢ \_ ۲۹۲)، والبيهقي
 (۷/ ۱۹۸ و ۱/۲۷۱).

من طريق هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبدالله بن نسطاس عنه به. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ فإن عبدالله بن نسطاس وثقه النسائي؛ كما في «تهذيب التهذيب» (٥٦/٦) وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨٣/٢٢): «وأما عبدالله بن نسطاس، فهذلي تابعي ثقة»، ولذلك فقول الذهبي في «الميزان» (٢/٥١٥): «لا يعرف تفرد عنه هاشم بن هاشم» فيه نظر فإن لم يعرفه الذهبي فقد عرفه غيره.

وله طريق آخر عند أحمد (٣/ ٣٧٥) وفيه جهالة.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح، والله أعلم.

(۲) صحیح ـ أخرجه ابن ماجه (۲۳۲۲)، وأحمد (۲/۹۲۳ و۱۵)، والحاكم
 (٤/ ۲۹۷).

من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري قال: سمعت أبا سلمة وذكره.

صححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال الذهبي: صحيح.

قلت: وهو الصحيح؛ لأن الحسن بن يزيد لم يخرجا له، وأكنه ثقة؛ فالإسناد صحيح. امرىء مسلم، أو إرضاء أحد أو تقديم معذرة وبخاصة عند مقاطع الحقوق على منبر رسول الله على

٢ ـ اختلف أهل العلم في كفارة اليمين الغموس، والصواب: أن
 كفارته إرجاع الحقوق إلى أهلها، والندم والتوبة إلى الله عز وجل.

٣ ـ لهذه الأحاديث وإن كانت مصرحة باستحقاق فاعل ذلك لنار جهنم، إلا أنه تحت المشيئة إن شاء عذبه أو شاء عفا عنه على أصول أهل السنة.

قال ابن عبدالبر رحمه الله في «الاستذكار» (۸۳/۲۲ ـ ۸٤): «والمعنى في ذلك سواء، وهو اشتراط الإثم في الوعيد دون البر، ومذهبنا في الوعيد كله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَمِّرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾ [النساء: ٤٨ و٢١].

# ٦٨٩ ـ باب النهي عن الحلف في قطيعة الرحم أو فيما لا يصلح

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حَلَف على يمين قطيعة أو معصية فحنث فذلك كفارة»(١).

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلُح، فَبرُه أن لا يَتمَّ على ذلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح ـ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٦٦٤). قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۰).

قلت: إسناده ضعيف؟ فيه حارثة بن أبي الرجال ضعيف، ويشهد له ما قبله.

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله عنه؛ سمعت رسول الله عنه على الله ع

عن عبدالرحمٰن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله عنه على يمين فرأيت غيرها خير منها، فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك (٢٠).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من استلج (٣) في أهله بيمين فهو أعظم إثماً ليبر، يعني الكفارة»(٤).

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ؛ قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف عل يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»(٥).

## • من نقه (الباب:

١ ـ الحض على إبعاد الضرر عن الأهل ورعايتهم بمنهج الله لا
 بالأهواء المضطربة والعادات المتقلبة.

٢ ـ من حلف يميناً تتعلق بأهله أو بأمر لا يصلح فينبغي أن يحنث، فيفعل الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث بل

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۵۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) تمادي فيها، ولم يُكَفِّر.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٦٢٦)، ومسلم (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦١٣)، ومسلم (١٦٤٩).

أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم، فهو مخطىء بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً وأعظم وزراً.

٣ ـ الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، ولا يعد لهذا عيباً يقدح في عدالة فاعله، بل هو منقبة لا يقدر عليها إلا فحول الرجال الذين يقدمون الحق على أنفسهم التي بين جنوبهم.

٤ ـ أحاديث الباب دليل لقاعدة المصالح والمفاسد التي عليها
 مدار الشرع، فتقديم المصلحة الراجحة هو المعتبر، وكذلك درء
 المفسدة الراجحة.

٥ ـ أحاديث الباب تفسر قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُمْضَةً لِمَا يَعَلَيْ النّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴾ لِأَيْمَانِكُم أَن تَبَرُّوا وَتَعَلَّوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ النّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، وهو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس، فيقال له: برّ، فيقول: قد حلفت، فيقال له: احنث وكفر عن يمينك ولا تجعل يمينك سدّاً بينك وبين البر والتقوى والإصلاح لأن ذلك أولى وأمثل، لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك، والله أعلم.

## ٦٩٠ ـ باب النهى عن النذر

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي على عن النذر، وقال: «إنه لا يَرُدّ شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل»(١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لا يأتي ابن آدم النَذْرُ بشيء لم يكن قدّر له، ولكن يلقيه النَّذر إلى القدر قد قدِّر له،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) (٤).

فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل $^{(1)}$ .

## • من نقه (لباب.

## ١ ـ النذر أنواع:

أ ـ نذر الطاعة والوفاء ولهذا يمدح فاعله ويستحب وقد مدح الله تعالى أهله فقال: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّوهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]، وصورته كمن يعافى من مرض، أو يرزقه الله ولداً، أو يحقق نجاحاً فيقول: لله على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى، ويكون بعد حصول الشيء لا قبله.

ب ـ النذر المعلق على فعل طاعة كقول: إن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا، ومدار النهي على لهذا، لأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً ولا يغير قدراً، ولهذا الذي يظنه بعض الجهلة فيكثرون من النذر المعلق.

ت ـ نذر المعصية ولهذا حرام، ولا يجوز الوفاء به بل يحرم.

٢ ـ نهى الشرع عن النذر المعلق، لأن الناذر يصير ملتزماً به، نفعه منه على غير نشاط، وقد لا يفعله إيماناً واحتساباً.

٣ ـ النذر يستخرج به من البخيل، لأنه لا يأتي بهذه القربة تطوعاً
 محضاً وإنما يأتي بها مقابلة شفاء مريض أو غيره.

٤ \_ إذا حصل الأمر المعلق كله وجب الوفاء بالنذر، فإن لم يف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠) (٧).

بقي في ذمته، والله أعلم.

# ٦٩١ ـ باب لا نذر في معصية

قال: وأسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى انتهت إلى العضباء، فلم تَرْغُ. قال: وناقة مُنَوَّقة (٤٠)،

<sup>(</sup>١) وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هي العضباء كانت لا تسبق معروفة بذلك.

<sup>(</sup>٣) لو قلتها قبل الأسر لنجوت، لأنه لا يجوز أسرك، وأما بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الاسترقاق، والمن، والفداء.

<sup>(</sup>٤) مذللة.

فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت، ونَذِروا(١) بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرها؛ فأتوا رسول الله عليها فذكروا له ذلك. فقال: «سبحان الله بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك العبد»(٢).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين»(٣).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي على الله عنهما الله عنه وفاء «النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين (٤).

<sup>(</sup>١) علموا بها وأمسوا بهربها.

<sup>(</sup>Y) amba (17E1).

 <sup>(</sup>۳) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۲۹۰)، والترمذي (۱۵۲٤)، والنسائي (۲۱/۷ و۲۷)،
 وابن ماجه (۲۱۲۵)، وأحمد (۲/۲٤۷)، والبيهقي (۱۹/۱۰).

قلت: إسناده صحيح؛ كما بينه شيخنا في «إرواء الغليل» (٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ أخرجه ابن الجارود (٩٣٥) وعنه البيهقي (٧٢/١٠). قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وخطاب: هو ابن قاسم الحراني ثقة للوجوه الآتية:

أ \_ أن أبا زرعة اختلف النقل عنه؛ فروى ابن أبي حاتم عنه أنه قال: «ثقة»، ونقل البردعي عنه قال: «منكر الحديث، يقال: اختلط قبل موته بسنة».

ب \_ التعديل مقدم على الجرح الأمرين:

الأول: إنه جرح مبهم.

الثاني: لم يذكر أحد الاختلاط غير أبي زرعة، ولم يسم القائل بل ذكره بصيغة التمريض، وفيه إشارة إلى عدم ثبوته، ولذلك فإن جزم الحافظ به في «التقريب» غير=

#### • من فقه (الباب.

النذر نوعان من حيث الواقع وفي نفس الأمر، فنذر لله وهو الطاعة فيجب الوفاء به وكفارته ذلك.

ونذر للشيطان وهو معصية فلا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين، وقد صح عن عائشة مرفوعاً أن النبي ريسي قال: «من نذر أن يطيع الله فلا يعصه»(١).

٢ - اختلف العلماء في الكفارة في نذر المعصية، والصواب
 وجوب الكفارة؛ لحديث عائشة وابن عباس.

وأما قول البغوي في «شرح السنة» (٢١/١٠): «وأن من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، ولا تلزمه به الكفارة، إذ لو كانت فيه كفارة، ولأشبه أن يبين، وهو قول الأكثرين».

قلت: فيه نظر من وجوه:

أ ـ قوله: «لو كانت فيه كفارة لأشبه أن يبين» فقد بينه كما في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وفيه حديث عقبة رضي الله عنه مرفوعاً: «كفارة النذر كفارة يمين»(٢).

ب \_ قوله: "وهو قول الأكثرين"، مردود بما نقله الترمذي (٤/٤): "وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق

جيد، ويبقى على ثقته، فقد وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۶۶۵).

واحتجا بحديث عائشة؛ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي».

فقوله: «بعض» يدل على الأقلية والله أعلم.

وتتأكد الكفارة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه إذ أتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك؛ فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؛ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطُلِهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمَ ﴾ [المجادلة: ٣]، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت(١).

قلت: مراد ابن عباس أن الظهار حرام وجعل فيه الشرع الكفارة؛ فمثله في ذلك نذر المعصية، ولهذا قياس جلى.

## ٦٩٢ ـ باب إثم من لا يفي بالنذر

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي على الله عنهما عن النبي على الله عنهما عن النبي على الله الخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لل أدري ذكر مرتين أو ثلاثاً بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمّن (٢٠).

#### • من نقه (لياب:

١ \_ ذم من نذر ولم يفِ بنذره؛ لأن ذلك من أخلاق المنافقين،

صحیح \_ أخرجه مالك (۲/۲۷۹۸).

قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥).

ولأن الله مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧]؛ فتبين أن من لم يف مذموم.

٢ ــ سوّى الشرع بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، فلما
 كانت الخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء مذموماً.

٣ ـ ساق من ذكرهم مساق العيب، ولا يعاب إلا مذموم أما الجائز فلا يعاب، والله أعلم.

#### ٦٩٣ ـ باب لا نذر ولا يمين فيما لا يملك

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه على الله على الملك الله على الله على رجل نذر فيما لا يملك الله الله على رجل نذر فيما لا يملك الله على ا

وفي رواية: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك العبد، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم».

عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤٧)، ومسلم (١١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۲۱۹۰ ـ ۲۱۹۲)، والترمذي (۱۱۸۱)، وابن ماجه (۲۰٤۷)، وأحمد (۲/ ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۲۰۷) وغيرهم

قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٣٨٧).

## • من فقه (لباب:

١ ـ من نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يفعل فلان كذا أو حلف
 على ذٰلك لا يلزمه، لأنه تصرف فيما لا يملك.

\* \* \*

## ٦٢) كتاب الفرائض

#### ٦٩٤ ـ باب لا يرث القاتل

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «القاتل لا يرث» (١).

## • من فقه (لباب:

١ \_ القاتل لا يرث.

قال الترمذي (٤/٥/٤): «والعمل على هٰذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطأ.

وقال بعضهم: «إذا كان القتل خطأ، فإنه يرث وهو قول مالك».

 <sup>(</sup>۱) حسن بشواهد \_ أخرجه الترمذي (۲۱۰۹)، وابن ماجه (۲۲٤٥ و۲۷۳۰)، والبيهقي
 (۲/۰/۲).

من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف به.

ضعفه الترمذي والبغوي (٨/ ٣٦٧) والبيهقي وقال: «إلا أن شواهده تقويه».

قلت: له شواهد من حديث جماعة من الصحابة: عبدالله بن عمرو، وابن عباس، وعمر بن شيبة، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم.

فالحديث حسن بمجموع ذٰلك، والله أعلم.

وقال البغوي في «شرح السنة» (٣٦٧/٨): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث، عمداً كان القتل أو خطأ، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل.

وجملته أن كل قتل يوجب قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع الميراث.

وقال بعضهم: قتل الخطأ لا يمنع الميراث، وهو قول مالك، لأنه غير متهم إلا أنه لا يرث من الدية شيئاً، وبه قال الحكم وعطاء والزهري. وقال قوم: يرث في الدية وغيرها، وقال قوم: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وهو قول أبي حنيفة».

#### ٦٩٥ ـ باب لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي رهم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»(١).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، وجابر، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم.

#### • من فقه (لبات:

١ ـ اختلاف الملة مانع من الميراث، ومن ذهب إلى توريث المسلم من أهل الكتاب وقاس على نكاح الكتابية فهو قياس فاسد معارض للنص.

٢ \_ إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، لأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۶)، ومسلم (۱۲۱۶).

وقد أغرب المجد ابن تيمية في «المنتقى» فادعى أن مسلماً لم يخرجه.

الميراث يستحق بالموت، وحصل ذلك وهو كافر أي المانع قائم، وصورة المسألة: إذا مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر فأسلم الكافر قبل قسمة المال.

٣ ـ لا يتوراث أهل ملتين ولو كانتا كافرتين.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ١٩٤): «والحاصل: أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق أن يكون حربياً أو ذمِّياً أو مرتداً فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.

وظاهر قوله: «لا يتوارث أهل ملتين»<sup>(۱)</sup>، أنه أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أهل ملة كفرية أهل ملة كفرية أهل ملة كفرية أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك، وفي ميراث المرتد أقوال أُخر غير ما سلف، والظاهر ما قدمنا».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اصحيح الجامع الصغير» (٧٦١٣، ٧٦١٤).

# ٦٣) كتاب الحدود

#### ٦٩٦ ـ باب تغليظ تحريم الزني

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالْزَانِيةُ وَالْزَانِيةُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِنَهُمَا عِائَةَ جَلْدُوْ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَجْتِرُ وَلِيشَهَدْ عَدَابَهُمَا طَابِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ الزَّانِيلَا يَنكِحُ لِلّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهُا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴾ يَنكِحُ لِلّا زَلِينَ لَا يَنكِحُهُا الزَّفَةٌ إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النور: ٢، ٣]. وقال: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزَّفَةُ إِنّهُمْ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]. وقال: ﴿ وَاللّهُ يَنْفُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضَعَفْ لَهُ النَّقِسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْفُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضَعَفْ لَهُ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَرْفُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضَعَفْ لَهُ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَرْفُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضَعَفُ لَهُ النَّهُ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَرْفُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضَاعَفُ لَهُ النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَا يَقْتُلُونَ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَا يَاللّهُ عَفُولًا يَعْمَى وَالْمَاعِينَ كَاللّهُ مُنْ وَالْمَتَوْمِ لَكُونَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُولًا يَحِينُ فَعُولًا يَعْمُنَ وَاسْتَغُورُ لَكُنَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُولًا يَحْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكِّيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر»(١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۷).

وعنه: أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(١).

وعنه: عن النبي ﷺ؛ قال: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلّة، فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان (٢).

عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على الأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟». قالوا: حرمه الله ورسوله؛ فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»(٣).

والأحاديث في الباب كثيرة.

# • من نقه (لباب

١ ـ التشديد في تحريم الزنى، وأنه شَرُّ سبيل، وأسوأ مقيل، تجتمع فيه «خلال الشركلها: من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة؛ فلا تجد زانياً معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله؛ فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته (3).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (۱/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح، أخرجه أبو داود (۲۹۰) وغیره.قلت: إسناده صحیح.

 <sup>(</sup>٣) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٣)، وأحمد (٦ / ٨) وغيرهما.
 قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) انظر: «روضة المحبين» (ص ٣٦٠ وما بعدها).

٢ ـ وتنكيلاً بالزناة؛ فقد اختص حد الزنى بأمور، هي:

أ \_ التغليظ.

ب \_ التشهير .

ت ـ النهي عن الرأفة بهما.

٣ ـ حدّ الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، وحدّ الزاني المحصن الرجم حتى الموت؛ فقد رجم رسول الله ﷺ ستة نفر، منهم ماعز والغامدية وغيرهما.

 $3 - e^{\dagger}$  الزنى بذات محرم؛ فقد استوجب العقوبة المغلظة،  $e^{(1)}$ .

قال ابن القيم رحمه الله في «روضة المحبين» (ص ٣٧٤): «وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رَحِم مَحْرَمٍ؛ فذلك الهُلك كل الهُلك، ويجب قتل الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره».

٥ ـ وللزنى فروعه؛ كزنى العينين، وزنى اللسان، وزنى اللسان، وزنى اللجوارح، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله على الله على ابن آدم حظّه من الزِّنى، أدرك ذلك لا محالة؛ فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تمنى ذلك وتشتهي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»(٢).

وانظر: «تهذیب السنن» (٦ / ۲٦٧ ـ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧) (٢٠).

#### ٦٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن السرقة

قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَكُللاً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

وقال: ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيْمُ إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنَاتُ . . . ﴾ [الممتحنة: ١٢].

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس وليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»<sup>(۱)</sup>

وعنه أيضاً عن النبي ﷺ؛ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» (٢).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تغليظ تحريم السرقة؛ لأنها من الموبقات المهلكات،
 والسارق يستحق اللعن والعقوبة.

٢ ـ حدُّ السارق والسارقة قطع اليد من الرسغ؛ فإن عاد قطعت أطرافه، فإن أتي على أطرافه جاز للإمام قتله تعزيراً؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: جيء بسارق إلى النبي على، فقال: «اقتلوه». فقال: «اقطعوه». قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما

مضى تخريجه (۱/۹/۱ \_ ۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۳)، ومسلم (۱٦۸۷).

سرق. فقال: «اقطعوه». قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه». ثم أتي به الرابعة؛ فقال: «اقتلوه». فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة (۱).

٣ \_ ولا قطع إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ومن ذٰلك:

أ \_ اعتبار الحرز.

ب ـ أن يكون المسروق نصاباً.

ت \_ المطالبة في المسروق.

ث \_ الإقرار مرتان أو بشهادة شاهدين.

ج \_ انتفاء الشبهة .

٤ ـ قول النبي ﷺ: «لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» ذهب الأعمش إلى أن المراد بيض الحديد وحبل السفينة؛ لأنهم كانوا يرون أنه يساوي الدراهم.

وتعقب أهل العلم كلامه وردّوه بكلام جيد، وأن المراد: أنه

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (۸ / ۹۰ ـ ۹۱)، والبيهقي (۸ / ۲۷۲).

قلت: إسناده فيه ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها كما بينته في اإيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم» (ص ٢٠٠).

وصححه الشافعي، وحسنه شيخنا.

وانظر لزاماً: «زاد المعاد» (٥ / ٥٦ ـ ٥٨).

يسرق البيضة والحبل فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه إلى ما هو أكبر منه، وبذلك يكون الحديث تحذيراً من لهذا الفعل وتنفيراً منه قبل أن تملكه العادة، وفي ذلك إشارة إلى سد الذرائع، والله أعلم.

#### ٦٩٨ ـ باب ما لا قطع فيه

عن رافع بن خَديج رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «لا قطع في ثمر<sup>(٢)</sup>، ولا كثر<sup>(٣)</sup>»(٤).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله على: أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً (٥٠)؛ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثليه

أخرجه مسلم (١٦٨٤) (٢).

<sup>(</sup>٢) الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا صُرِم؛ فهو الرطب.

<sup>(</sup>٣) جُمَّار النخل

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه مالك (٢ / ٨٣٩)، وعبدالرزاق (٤٣٨٨)، والنسائي (٨ / ٨٧)، والترمذي (١٤٠)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وأحمد (٣ / ٣٤٤ و٤٦٤، ٤ / ١٤٠ و ٢٤٠)، وابـن حبـان (٢٤٤٦)، والبغـوي (٢٦٠٠)، والبيهقـي (٨ / ٢٦٣)، وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤ / ٦٥): «وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول».

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٩٤).

قلت: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) لا يأخذ منه في ثوبه.

والعقوبة، ومن سرق بعد أن يؤويه الجرين (١) فبلع ثمن المجن $(^{(1)})$ ؛ فعليه القطع $(^{(7)})$ .

عن جنادة بن أبي أمية؛ قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: قد سمعت رسول الله على الل

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع»(٥).

## • من نقه (لباب:

١ ـ قطع يد السارق ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن
 للمسألة فروع تمنع القطع، وهي ما جمعناه في لهذا الباب.

<sup>(</sup>١) موضع يجفف فيه التمر، وجمعها جُرُن، وهو كالبيدر للحنطة.

<sup>(</sup>٢) الترس، وكان ثمن الترس ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

 <sup>(</sup>۳) صحیح لغیره \_ أخرجه أبو داود (۱۷۱۰ و ۱۷۱۰)، والترمذي (۱۲۸۹)، والنسائي
 (۸ / ۸۵ و۸۲)، وابس ماجه (۲۹۹۲)، وأحمد (۲ / ۱۸۰ و ۲۰۳۳ و ۲۰۰۷)، والدارقطني (٤ / ۲۳۲)، والحاكم (٤ / ۳۸۱)، والبیهقي (۸ / ۲۷۸) وغیرهم.
 قلت: إسناده حسن.

وله شاهد مرسل عند مالك (٢ / ٨٣١) عن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن أبي حسين المكي عن رسول الله مرسلاً.

قلت: سنده مرسل صحيح.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذٰلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٤٠٨)، والترمذي (١٤٥٠) وغيرهما. قلت: وهو صحيح.

 <sup>(</sup>٥) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٨ / ٨٨ ـ ٨٩ ـ ٨٩
 و٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وأحمد (٣ / ٣٨٠) وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

٢ ـ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً أو ثلاثة دراهم أو ثمن المجن، ولا خلاف بين ذلك؛ فالدينار عندهم اثني عشر درهماً، فربعه ثلاثة دراهم، وكان ثمن المجن ثلاثة دراهم.

ولذُلك؛ فإن نصاب السرقة ثلاثة دراهم، فإن بلغت السرقة ذلك كان القطع، وإلا؛ فلا.

٣ ـ السرقة هي أخذ مال الغير مُسْتَسِرًا من حرز، فإن لم يكن في حرز وأخذه ظاهراً؛ فهو مختلس ومنتهب وخائن، ولا قطع عليه.

إذا كانت محرزة وبلغت نصاب السرقة يجب القطع،
 إن لم تكن محرزة؛ ففيها الغرامة المضاعفة والعقوبة، ولذلك فحديث عبدالله بن عمرو مخصص لحديث رافع.

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٧٣): «ففرق رسول الله في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرين منها وبين ما لم يأوه، وكان في شجره، فجعل فيما أواه الجرين منها القطع، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال.

فتصحيح لهذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله على من قوله: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، أن يجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبدالله بن عمرو مما زاد على ما في حديث رافع؛ فهو خلاف ما في حديث رافع، ففي ذلك القطع، ولا قطع فيما سوى ذلك، يستوي لهذان الأثران، ولا يتضادان، ولهذا قول أبي يوسف رحمه الله».

٥ ـ وكذلك الشاة المسروقة من المرعى وهي حريسة الجبل؛ فلا

قطع فيها إلا إذا أواه المراح.

٦ ـ اختلف أهل العلم في الإحراز ما صفته، والصواب ما عدّه الناس حرزاً لمثل ذلك المال؛ فهو معتبر، والله أعلم(١).

٧ ـ لا يقام الحد في السفر والغزو.

قال الترمذي (٤ / ٥٣ - ٥٤): «والعمل على لهذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو يحضره العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي».

٨ ـ واختلفوا في قطع جاحد العارية؛ لاختلافهم في حال المرأة المخزومية: هل كانت تستعير الحلي والمتاع وتجحده، أم أنها سرقت، وبكلا الأمرين جاءت الروايات.

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها(٢).

وعنها أيضاً: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت (٣).

قلت: فلا تعارض ولا اختلاف بحمد الله؛ للوجوه الآتية:

<sup>(</sup>۱) وانظر لزاماً: «شرح السنة» (۱۰ / ۳۱۹ ـ ۳۲۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۸۸) (۱۰).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه (ص ٤١٦).

أ \_ أن سبب ورود الحديث يفسر الحديث، ومنه يتبين أن جاحد العارية يسمى سارقاً شرعاً.

ب ـ لا يرد عليه قول النبي ﷺ: «ليس على خائن قطع»، حيث حمل بعض أهل العلم ذلك على جاحد العارية، وإنما الخائن هو جاحد الوديعة.

وقد رد الإمام ابن قيم الجوزية لهذه المسألة؛ فقال في «زاد المعاد» (٥ / ٥٠): «وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها، وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارض لها، وحكم على المقطع عن المنتهب والمختلس والخائن، والمراد بالخائن: خائن الوديعة.

وأما جاحد العارية؛ فيدخل في اسم السارق شرعاً؛ لأن النبي ﷺ لما كلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها، وقال: «والذي نفسي بيده؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر؛ فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه».

## ٦٩٩ ـ باب تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهُلَا فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ فَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]. وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَنْفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ الْمُحْصَنَتِ الْعَنْفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ اللهُ هُو السِنَتُهُمْ وَالْدِيمِ وَالْمُونَ اللهُ هُو السِنَهُمُ الْمُقَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقَّ اللهُ اللهُ هُو النّهُ مِنْ اللهُ هُو النّهُ اللهُ هُو النّهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على: "اجتنبوا

السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله، والسّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال البتيم، والتّولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات»(١).

## • من فقه (الباب.

١ ـ تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنى،
 وبيان أنه من كبائر الذنوب؛ فقد ورد فيه: اللعن، والعذاب، وَشُرِع فيه حَدُّ.

٢ \_ حكم قذف المحصن من الرجال كحكم قذف المحصنة من النساء، ليس فيه نزاع بين أهل العلم.

٣ \_ تضمن حدّ القذف ثلاث عقوبات، هي:

أ \_ جلده ثمانين جلدة.

ب ـ عدم قبول شهادته.

ت \_ الحكم عليه بالفسق.

٤ ـ اختلف العلماء في من قذف عبداً: هل يقام عليه الحد أم لا؟
 وسبق ترجيح إقامة الحد في كتاب العتق.

٥ \_ يدرأ الحد عن القاذف إذا جاء بأربعة شهداء.

٦ من قذف باللواط أو أخرج رجلاً عن نسبه المعروف جُلِدَ حد
 القذف.

مضى تخريجه (۱/۲۲).

## ٧٠٠ ـ باب تغليظ الزجر عن عمل قوم لوط

قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَةِ بَلَ ٱلنَّمْ قَوْمٌ مُ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف ٨١].

وقال: ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءً بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥].

وقال: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهِمَا مِنَ ٱحَدِمِّنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهِمَا مِنَ ٱحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا أَنُونَ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن كُمْ اللَّهُ إِن كَانِ مَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَثْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ الْمُنكَرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَثْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ المُنكِرِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٨، ٢٩].

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»(١).

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، لعن الله من عَمِلَ عمل قوم لوط» لعن الله من عَمِل عمل قوم لوط» (٢٠).

## • من نقه (الباب.

١ \_ تغليظ الزجر عن عمل قوم لوط.

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه الترمذي (۱٤٥٧)، وابن ماجه (۲۰۲۱)، وأحمد (۳ / ۳۸۲)، والحاكم (٤ / ۳۵۷). قلت: إسناده حسن.

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه أحمد (۱ / ۳۰۹)، وأبو يعلى (۲۰۳۹)، وابن حبان (٤٤١٧)، والحاكم (٤ / ۳۰۱).
 قلت: إسناده صحيح.

 $Y = -x^{\frac{1}{n}}$  اللوطي القتل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  $\frac{1}{2}$ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(۱).

٣ \_ وقد اختلف في كيفية قتلهما، فقيل: هدم البناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق كما فُعِل بقوم لوط، والأظهر الرجم؛ لحديث أبي هريرة عن النبي على في الذي يعمل عمل قوم لوط: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعاً».

٤ ـ فإن قيل: قد اختلف أهل العلم في حد اللوطي؛ فالجواب
 أن هذا خلاف غير معتبر؛ لما يأتى:

١ \_ صحة الأحاديث الواردة في حد اللوطي.

٢ - إجماع الصحابة على قتله كما قرره ابن القيم في "زاد المعاد" (٥ / ٤٠): "ولم يثبت عنه على أنه قضى في اللواط بشيء؛ لأن لهذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه على، ولكن ثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن، وحكم به أبو بكر، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة، وكان على أشدهم في ذلك.

وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وغیرهم من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

على رضي الله عنه: يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة؛ فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته».

وقال في «الداء والدواء» (ص ٢٦٣): «أطبق أصحاب رسول الله على قتله، لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع».

#### ٧٠١ ـ باب تحريم إتيان البهيمة وبيان حده

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال رسول الله على: "من وجدتموه وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة". فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله على في ذلك شيئاً، ولكن أرى رسول الله على كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل(١).

## • من فقه (لباب.

١ ـ تغليظ تحريم إتيان البهيمة.

قال ابن حزم في «المحلى» (١١ / ٣٨٨): «ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى بهيمة أصلاً؛ ففاعل ذلك فاعل منكر».

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٦٤٤)، والترمذي (١٤٥٥)، والسياق له، وابن ماجه (٢٥٦)، وأحمد (١ / ٣٥٦)، والبيهقي (٨ / ٣٥٦)، والبيهقي (٨ / ٣٣٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٣).

وله شاهد من حديث أبى هريرة.

٢ \_ حد من أتى بهيمة القتل.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٥ / ٤١): "وهذا الحكم على وفق حكم الشارع؛ فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال؛ فيكون حده أغلظ، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزاني، واختلف السلف في ذلك؛ فقال الحسن: حدُّه حدُّ الزاني، وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حال، وقال الشعبي والنخعي: يعزر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فإن ابن عباس رضى الله عنه أفتى بذلك، وهو راوي الحديث».

٣ ـ تقتل البهيمة، وقد قيل في تعليل ذلك: كراهة أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقيل: لئلا يعير أهلها بها، وقيل: لئلا تذكر الفاحشة كلما رآها الناس، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

قال الشوكاني (٧ / ٢٩٠): «وفي الحديث دليل على أنها تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة... (وذكر قوله).

وقد تقدم أن العلة أن يقال: هٰذه التي فعل بها كذا وكذا.

وقد ذهب إلى تحريم أكل لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له... وأما حديث أن النبي عليه عن ذبح الحيوان إلا لأكله؛ فهو عموم مخصص بحديث الباب».

#### ٧٠٢ ـ باب الزجر عن سبّ المحدودين

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً كان على عهد النبي على النبي على كان اسمه عبدالله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله على وكان النبي على قد جَلَدَهُ في الشَّراب، فأتي به يوماً فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي على: «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمتُ أنه يحب اللهَ ورسولَه»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: أتى النبيُّ عَلَيْ بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله عليه: «لا تكونوا عونَ الشيطان على أخيكم»(٢)

عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: جاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردّها، فلما كان الغَدُ قالت: يا رسول الله لم تَردّني؟ لعلّك أن تَرُدّني كما ردَدْت ماعزاً؛ فوالله إني لحبلى. قال: «أمّا لا؛ فاذهبي حتى تلدي». فلما ولدَت أتته بالصبي في خِرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». فلما فَطَمته أتته بالصبي في يده كِسْرة خبز، فقالت: هذا يا نبيّ الله قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصّبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فَحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فَرَجموها، فيقبل خالدُ بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتَنَضّح الدَّمُ على وجه خالد، فسَبَها، فسمع نبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٨١).

الله ﷺ سَبَّه إياها، فقال: «مهلاً يا خالد؛ فوالذي نفسي بيده؛ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس<sup>(۱)</sup> لغفر له». ثم أمَرَ بها فصلى عليها ودفنت.

#### • من نقه (لباب:

١ ـ الزجر عن لعن وسبِّ المحدودين؛ لأن الحدود كفارة.

٢ ـ لعن المحدود أو سبّه يعين الشيطان عليه؛ لأن الشيطان يريد
 بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي أو
 اللعن أو السبّ؛ فكأنهم حققوا مقصود الشيطان.

٣ ـ يجوز تبكيت المحدود بشنيع فعله، وهو قول: أما خشيت
 الله، أما استحيت من الله ورسوله والمؤمنين.

## ٧٠٣ ـ باب الزجر عن الشفاعة في حدود الله

قال تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّتَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥].

<sup>(</sup>۱) من يأخذ الضرائب عند البيع والشراء من أعوان الظلمة وهو ما يسمى بـ «الجمارك».

<sup>(</sup>٢) صحيح ـ أخرجه أبو داود(٣٥٩٧)، والحاكم(٢/ ٢٧) واللفظ له، وأحمد (٢/ ٧٠). =

وقال على السامة بن زيد رضي الله عنهما عندما شفع في المرأة المخزومية: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!»(١).

#### • من فقد (الباب:

١ ـ تحريم الشفاعة في حد من حدود الله؛ لأنها حقوق الله فلا يتهاون فيها.

٢ ـ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد أمر الله
 وملكه.

٣ ـ أحاديث الباب محمولة على ما بلغ الإمام، وأما قبل ذلك؛
 فيجوز، والله أعلم.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٠ / ٣٢٩): «ولهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام؛ فإن الشفاعة فيها جائزة حفظاً للستر على المذنبين مندوب إليه».

ودليل ذٰلك قوله ﷺ: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من

من طریق زهیر ثنا عمارة بن غزیة عن یحیی بن راشد عن عبدالله بن عمر به مرفوعاً.

صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا؛ فإن جميع رجاله ثقات، وله طرق أخرى.

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٥٥٢) بلفظ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله في ملكه».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤ / ٢٠١ و٦ / ٢٥٩): «وفيه رجاء السقطي، ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان».

<sup>(</sup>۱) يأتي تخريجه (ص ۱۱٪).

حد؛ فقد وجب»<sup>(۱)</sup>.

٤ \_ يجوز الشفاعة فيما يقتضي التعزير؛ لقوله ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»(٢).

قال البغوي في «شرح السنة» (۱۰ / ۳۳۰) بعده: «وفيه دليل على جواز ترك التعزير، وأنه غير واجب، ولو كان واجباً؛ لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (١٢ / ٨٨): «ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبدالبر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام».

۵ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفاعة تجوز فيمن لم يعرف
 بأذى الناس، وإنما كانت منه زلة.

قلت: يؤيده مفهوم ذوي الهيئات، روى البيهقي (٨ / ٣٣٤) عن

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره \_ أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والحاكم (٤ / ٣٨٣).

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: إسناده حسن. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد (١ / ٤١٩ و و٤٣٨)، والحاكم (٤ / ٣٨٢ ـ ٣٨٣) وغيرهما.

قلت: سنده فيه ضعف.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذَّلك، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٥)، وأبو داود (٤٣٧٥)، وأحمد
 (۲ / ۱۸۱)، والبيهقي (۸ / ٣٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (۹ / ٤٣)، وغيرهم.
 قلت: وهو صحيح.

وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما.

الشافعي رحمهما الله؛ أنه قال: «وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة».

## ٧٠٤ ـ باب الزجر عن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۸۸)، ومسلم (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) حسن بطرقه \_ أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٠) واللفظ له، وعبدالله بن أحمد في «الزوائد» (٥ / ٣٣٠).

قلت: إسناده فيه جهالة؛ لأن ربيعة بن ناجذ لم يرو عنه غير أبي صادق، ولذلك قال الذهبي: لا يكاد يعرف، ومع ذلك وثقه الحافظ في «التقريب»، ولعله اعتمد على توثيق ابن حبان والعجلي ولا يخفى تساهلهما.

وله طرق أخرى عن عبادة

الأولى: من طريق المقدام بن معدي كرب عنه به نحوه.

أخرجه أحمد (٥ / ٣١٦و٣٢٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨ / ٤٢٨ / ١). الثانية: جبير بن نفير عنه به.

### • من فقه (الباب:

١ \_ تغليظ حرمة الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام.

٢ ـ تفريق الإمام بين الناس في إقامة الحدود ظلم يجلب الهلاك والضلال للأمة، ولذلك ينبغي على ولاة أمور المسلمين ترك المحاباة في إقامة حدود الله وشرعه على من وجب عليه، ولو كان ولداً أو أباً أو قريباً أو كبير القدر والشرف والجاه.

٣ ـ ينبغي التشديد في الإنكار على من هوَّن في حدِّ من حدود
 الله، أو رخص في تركه، أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.

٤ ـ ينبغي على الإمام أو من أنابه الإمام أن يقيم الحدود إذا بلغته
 ورفعت إليه، ولا يقبل شفاعة الشافعين؛ فلا تأخذه في الله لومة لائم.

# ٧٠٥ ـ باب لا يقام الحد على المجنون أو المجنونة

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: أتى رجل رسول الله عنه وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردّد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي على فقا: «أبك جنون؟». قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». قال: نعم. فقال النبي على: «اذهبوا به فارجموه»(١).

<sup>=</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١ / ٤٥٣)، ثم قال: قال أبي: هذا حديث حسن إن كان محفوظاً.

قلت: لا شك أنه بمجموع لهذه الطرق محفوظ؛ فهو كما قال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥ / ٦٨).

## • من نقه (الباب:

١ \_ إذا أصاب المجنون أو المجنونة حدّاً لا يقام عليه؛ لأن القلم رفع عنه حتى يفيق، ولذلك سأل رسول الله عليه: «أبك جنون؟».

٢ ـ وقد قضى بهذه الحكومة على رضي الله عنه، وأقره عمر رضي الله عنه؛ فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها؛ قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر بها عمر أن ترجم، فَمُرَّ بها على على بن أبي طالب، فقال: «ما شأن هذه؟». قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون على يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر.

وفي رواية: أوما تذكر أن رسول الله على قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»؟ قال: صدقت. قال: فخل عنها(١). عن الرجر عن أن يجلد في غير حد

# أكثر من عشرة أسواط

عن أبي بُردة رضي الله عنه؛ قال: كان النبي على يقول: «لا

<sup>(</sup>۱) صحیح ـ أخرجه أبو داود (۱۳۹۹ ـ ۲۰۱۱)، وابن خزیمة (۳۰۲، ۳۰۶۸)، وابن حبان (۱۶۳)، والحاكم (۱ / ۲۰۸ و۲ / ۵۹ و۶ / ۳۸۹)، والبیهقی (۸ / ۲۲۶ و۲۲۵)، وغیرهم. قلت: وهو صحیح.

يجلد فوق عشر جلدات؛ إلا في حد من حدود الله»(١).

١ - اختلف في المراد في الحد: أهو العقوبة المقدرة في الشرع كحد الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، والقذف بالزنى، والحرابة، والقتل، والقصاص في النفس والأطراف، والقتل في الردّة، أم أنه عام والمراد أوامر الله ونواهيه كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ مَا اللّهِ وَوَاهَيه كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ مَا اللّهِ وَوَاهَيه كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنعَدُ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقوله: ﴿ وَمَن يَنعَدُ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وغيرهما من الآيات.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٠ / ٣٤٣ ـ ٣٤٣): «وحدود الله تعالى ضربان:

أحدهما: ما لا يقرب كالزنى وأشبهه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ اللَّهِ وَالبقرة: ١٨٧].

الثاني: ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه، قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قلت: والمراد في الحديث الحدود ذات العقوبة المقدرة للوجوه الآتية:

أ ـ أن العقوبة في الحدود تزيد عن عشرة أسواط؛ فصح الاستثناء.

ب \_ أننا لو أجزنا الزيادة على عشر أسواط في كل حق من حقوق

قلت: استدركه الحاكم (٤ / ٣٦٩ ـ ٣٧٠) على الشيخين ولم يصب.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸٤۸)، ومسلم (۱۷۰۸).

الله لم يبق شيء يختص بالمنع به، ولألغينا دلالة الحديث.

٢ ـ فرّق بعض أهل العلم في التعزير بين الكبائر؛ فأجاز الزيادة على عشر جلدات، وسمّى ذلك حدّاً، واستدل بالآيات المتقدمة وألحقه بالمستثنى، وإن كان صغير؛ فهو المقصود بمنع الزيادة كما في الحديث.

قلت: وهذا تفريق دون دليل، وتحكم في النص؛ لأن المراد من التعزير أدب وزجر والجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد؛ فلا يجوز أن تبلغ الحد، ولذلك جعل لها الشارع حدّاً أعلى ولم يجعل لها حدّاً أدنى، ولذلك فالعقوبة تتراوح ما بين ذلك حسب الجناية الموجبة لذلك، والله أعلم.

٣ ـ وبذلك يكون المراد أن التعزير بالجلد لا ينبغي أن يتجاوز عشرة أسواط، وبه يحصل الردع، ولذلك قال الحافظ في "فتح الباري" (وذلك ممكن في العشر بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيفًا وتشديداً».

٤ ـ الحديث لا ينفي التعزير بما يحصل به الردع كالتجويع والعقوبة المالية، أو تقييد الإرادة كالحبس والنفي، أو كالزجر والتوبيخ.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢ / ١٧٩): «نعم، يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية».

## ٦٤) كتاب الديات

### ٧٠٧ ـ باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد

قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال: ﴿ وَلَا نَزِدُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرِئَكُ ۗ [الأنعام: ١٦٤].

عن أسامة بن شريك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجني نفس على أخرى»(١).

عن طارق المحاربي رضي الله عنه؛ قال: رأيت رسول الله على ولد، يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، يقول: «ألا لا تجني أم على ولد» ألا لا تجني أم على ولد»

عن أبي رمثة؛ قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ، ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: «ابنك لهذا؟». قال: إي ورب الكعبة. قال:

<sup>(</sup>۱) حسن ــ أخرجه ابن ماجه (۲۹۷۲). قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عمران بن داود، متكلم فيه من جهة حفظه؛ فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

 <sup>(</sup>۲) صحیح \_ أخرجه النسائي (۸ / ٥٥)، وابن ماجه (۲۲۷۰)، وابن حبان (۲۵۲۶)،
 والحاكم (۲ / ۲۱۱ \_ ۲۱۲) وغیرهم.
 قلت: إسناده صحیح رجاله ثقات.

«حقاً؟». قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»، وقرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَىٰ ﴾"(١).

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص، وثعلبة بن زهدم، ولقيط بن عامر رضي الله عنهم.
• عدى نقه (الماك):

١ \_ النهى أن يؤخذ أحد بجريرة أحد.

قال المناوي في «فيض القدير» (٦ / ٣٩١): «نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد؛ أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال المشابهة؛ فكل من الأصل والفرع يؤاخذ بجنايته، غير مطالب بجناية الآخر، وقد أخرج لهذا المعنى بقوله: «لا تجني» مخرجاً بديعاً؛ لأن الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه؛ فنفى الحكم من الأصل، وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية كأنها لم تقع، وذلك أبلغ؛ فإن السبب إذا نفي من الأصل كان

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أبو داود (۲۰۷ و ٤٤٩٥) والسياق له في الموطن الثاني، والنسائي (۸ / ۵۳)، وأحمد (۲ / ۲۲۱ و ۲۲۸ و٤ / ۱٦٣)، وابن الجارود (۷۷۰)، والبيهقي (۸ / ۲۷ و ۳٤٥)، والحميدي (۸۱٦)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۵۳٤) وغيرهم.

من طريق عبدالملك بن عمير عن إياد بن لقيط عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث الخشخاش العنبري نحوه.

أخرجه ابن ماجه (٢٦٧١)، وأحمد (٤ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥ و٥ / ٨١). قلت: إسناده رجاله ثقات إلا أن هشيماً كان يدلس، وقد صرح بالسماع عند أحمد؛ فالإسناد صحيح.

نفي المسبب آكد وأبلغ».

٢ ـ زجر عما كانت عليه الجاهلية من أخذ الثار، حيث كانوا يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب، وعليه الآن ديدن سكان البوادي والجبال والأرياف ممن لم ينعتقوا من أسر القبلية المنتنة، وعبية العشائرية المزرية.

قال السندي في "حاشيته على النسائي» (٨ / ٥٣): "فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية».

## ٧٠٨ ـ باب تغليظ تحريم طلب امرىء بغير حق

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي عليه قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطلب دم امرىء بغير حقّ ليهريق دمه»(١).

### • من فقه (الباب:

١ ـ الزجر عن طلب امرىء مسلم؛ لقتله دون حق شرعي.

٢ ـ تعظيم حرمة المسلم دماً ومالاً وعرضاً.

#### ٧٠٩ ـ باب تغليظ الزجر عن الانتحار

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عُذّب به في نار جهنم»(٢).

سبق تخریجه (۱/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٦٣) ومسلم (١١٠).

عن جندب رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «كان برجل جراح، فقتل نفسه، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، حرَّمت عليه الجنة»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «من تردّى (٢) من جبل فقتل نفسه؛ فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسّى (٣) سماً فقتل نفسه؛ فسمُّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته في يده يجاً (٤) بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» (٥).

#### • من فقه (لباب.

١ - تغليظ تحريم قتل النفس سواء أكانت نفس القاتل أم غيره.

٢ ـ ليس في أحاديث الباب متمسك لمن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار؛ فقد ورد عن رسول الله وسلام ما يدحض هذا التوهم وبخاصة في مسألة الباب.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبى عليه، فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين (٦)

البخاري (١٣٦٤) ومسلم (١١٣).

<sup>(</sup>٢) أسقط نفسه منه.

<sup>(</sup>٣) ٽجرع.

<sup>(</sup>٤) يطعن

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧/٧٨) ومسلم (١٠٩).

<sup>(</sup>٦) أرض دوس وحصن كانت لهم في الجاهلية.

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (٢ / ١٣١ - ١٣٢): "فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة؛ فليس بكافر ولا يُقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس، وغيره من أصحاب الكبائر، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه؛ ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، والله أعلم».

٣ \_ قوله على من استحل مخلداً فيها أبداً» يحمل على من استحل

<sup>(</sup>١) عزة وامتناع.

<sup>(</sup>٢) كرهوا المقام فيها لضجر وسقم يصيب الجوف.

<sup>(</sup>٣) جمع مشقص، وهو سهم فيه نصل عريض.

<sup>(</sup>٤) جمع برجمة، وهي مفاصل الأصابع.

<sup>(</sup>٥) سال دمها بقوة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۲).

ذلك؛ فإنه يصير باستحلاله كافراً، والكافر مخلد في نار جهنم عياذاً بالله، لهذا إن كانت الرواية محفوظة، وإلا؛ فقد وهمها ووهنها الترمذي في «سننه» (٤/ ٣٨٧)، فقال: «وروى محمد بن عجلان على سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه؛ قال: «من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم»، ولم يذكر فيه: «خالداً مخلداً فيها أبداً»، وله كذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كليه، ولهذا أصح؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يُذكر أنهم مُخلّدون فيها».

٤ ـ من قتل نفسه يترك أهل العلم والفضل الصلاة عليه لعامة المسلمين ولا يصلون عليه؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه؛
 قال: «أتي النبي ﷺ برجل قَتَل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه»(١).

## ٧١٠ ـ باب الزجر عن منع أولياء المقتول من القاتل العمد

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ؛ قال: "من قتل في عُمِّية (٢) أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فَعَقْلُه عَقْلُ (٣) الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قَوَد، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلاً (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٨) بأب ترك الصلاة على القاتل نفسه.

<sup>(</sup>٢) أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله، ويعمى أمره؛ ففيه الدية.

<sup>(</sup>٣) ديته دية الخطأ.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٣٩ و ٤٥٩١)، والنسائي (٨ / ٤٠)، وابن ماجه (٢٦٣٥).
 قلت: وهو صحيح.

## • من نقه (الباب:

\_ القاتل العمد يقتل قصاصاً وعلى الإمام تمكين ولي المقتول منه لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّاهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣].

٢ \_ من حال بين القاتل والقورد بمنع أولياء المقتول من قتله بعد طلبهم وليس بطلب العفو منهم؛ فقد استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

#### ٧١١ ـ باب لا يقتل الوالد بالولد

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما؛ الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما؛ المعدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد»(١).

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله عنه؛ تول: «لا يقاد الوالد بولده»(٢).

مضى تخريجه (١/ ٣٢٨).

 <sup>(</sup>۲) صحیح بطرقه \_ أخرجه أبو داود (۱٤۰۰)، وابن ماجه (۲۲۲۲)، وأحمد (۱ / ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۱٤۱ و ۲۲۳)، والدارقطني (۳ / ۱٤۰ و ۱٤۱ و ۱٤۳)، والبیهقی (۸ / ۳۸).

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب.

قلت: إسناده حسن.

وأخرجه أحمد (١ / ١٦) من طريق مجاهد عنه.

قلت: رجاله ثقات، أكن مجاهداً لم يسمع عمر.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.

وفي الباب عن سراقة بن مالك، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم.

#### • من فقه (الباب:

١ ـ لا يقتل والد بولده، ولهذا عليه جمهور أهل العلم.

## ۷۱۲ ـ باب لا يقتل مسلم بكافر

عن أبي جحيفة؛ قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبَّة، وبرأ النسمة؛ ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة. قال: العقل(١)، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر(٢).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله على «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مُشِدهم على مضعفهم، ومسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»(٣).

وفي الباب عن أبن عباس، وعائشة، ومعقل بن يسار رضى الله

<sup>(</sup>١) إلديّات.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩١٥).

<sup>(</sup>۳) صحیح لغیره \_ أخرجه أبو داود (۲۷۵۱ و ٤٥٣١)، وابن ماجه (۲٦٥٩ و ٢٦٥٨)، والبغوي وأحمد (۲ / ۱۹۱ \_ ۱۹۲ و ۲۱۱)، وابن الجارود (۱۰۷۳)، والبغوي (۲ / ۲۹۱) من طرق عنه به.

قلت: إسناده حسن، وهو صحيح بشواهده.

عنهم.

#### • من فقه (لباب.

١ ـ لا يقتل مسلم بكافر وعلى ذٰلك جمهور أهل العلم.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٠ / ١٧٤ ـ ١٧٥): «وفيه دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر، سواء كان الكافر ذميّاً له عهد مؤبد، أو مستأمناً وعهده إلى مدة، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء، وعكرمة، والحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وإليه ذهب مالك، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق».

٢ ـ ذهب أصحاب الرأي إلى خلافه، واحتجوا بأحاديث وآثار لا يصح منها شيء كما بين ذلك الحافظ في «فتح الباري» (١٢ / ٢٦٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٠ / ١٧٥ ـ ١٧٦)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (٧ / ٥٥).

٣ ـ وقد ذهبت بعض الأحزاب إلى خلاف أحاديث الباب،
 ورددت عليهم مطولاً في كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب
 والسنة بفهم سلف الأمة» (ص ٣٢٢ ـ ٣٢٥).

## ٦٥) كتاب استتابة المرتدين

### ٧١٣ ـ باب إثم من بدل دينه وعقوبته

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ . . . هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَلِمِ دِينًا . . . وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥ ــ ٩١].

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ . . . وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤].

عن عكرمة؛ قال: أُتِي عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذٰلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم؛ لنهي رسول الله على الل

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: أقبلت إلى رسول الله ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٢٢).

يساري، ورسول الله على يستاك؛ فكلاهما سأل، فقال: «يا أبا موسى أو يا عبدالله بن قيس». قال: قلت: والذي بعثك بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: «لن \_ أو لا \_ نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى \_ أو يا عبدالله بن قيس \_ إلى اليمن». ثم اتبعه معاذُ بن جبل، فلما قدم ألقى له وسادة، قال: إنزل فإذا رجل عنده موثق، قال: ما لهذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تَهوّد قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات). فأمر به فَقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (١).

#### • من فقه (لباب.

١ ـ من أسلم أو كان مسلماً ثم بدل دينه؛ فقد هدر دمه وحل قتله لأحاديث الباب، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين

٢ - حكم المرتدة حكم المرتد لعموم الأدلة، ولم يأت مخصص صحيح، بل ضعيف منكر، مثل حديث: «لا تقتل النساء إذا هن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

ارتددن»<sup>(۱)</sup>.

٣ \_ اختلف أهل العلم اختلاف عريضاً في استتابة المرتد والذي ينتظم مع قواعد الشرع ومقاصده الاستتابة أول مرة، فإن تكررت؛ فلا يخدع مؤمن من جحر مرتين، فيقتل دون استتابة ولا كرامة، والله أعلم.

قال الحافظ ابنُ رجب رحمه الله: "وقوله ﷺ: "التارك لدينه المفارق للجماعة" يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل؛ لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، ولا مفارق للجماعة.

فإن قيل: بل استثناء لهذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين، يدل على أنه يقتل ولو كان مقرّاً بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس.

ولهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام؛ فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافراً ثم أسلم، ثم ارتد على قول طائفة من العلماء، منهم: الليث بن سعد، وأحمد \_ في رواية عنه \_، وإسحاق.

قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه؛ كما سبق تقريره، وليس كالثيِّب الزاني وقاتل النفس؛ لأن قتلهما يوجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك.

وأما المرتد؛ فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك

<sup>(</sup>۱) انظر: «سنن الدارقطني» (۳/ ۱۱۸ ـ ۱۱۹ و۲۰۰ ـ ۲۰۱).

دينه، ومفارقة الجماعة، فإن عاد إلى دينه وإلى موافقته للجماعة؛ فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه، والله أعلم».

٤ - حديث أبي موسى الأشعري صريح في أن الكتابي إذا أسلم ثم رجع إلى دينه يعد مرتداً يقتل، وفيه رد صريح على أفاك السودان الذي زعم أن الكتابي يجوز له أن يسلم ثم يرجع إلى دينه، بل افترى على الله كذباً بدعوى أنه يجوز للمسلم أن يصير كتابياً، نعوذ بالله من الخذلان، وعدم التوفيق والحرمان.

## ٧١٤ ـ باب تحريم قتل من أسلم على أي دين كان

عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه؛ قال: قلت لرسول الله عنه؛ أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟! فقال: «لا تقتله، فإن قتلته؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»(١).

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: بعثنا رسول الله علله إلى الحُرقة (٢) من جهينة، فصبَّحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله؛ فكفَّ عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٢) بطن من قبيلة جهينة.

# • من نقه (الباب:

الباطن، وفي لهذا التشريع سد للذرائع ومنع للذين يحبون الانتقام والثأر والقتل بدعوى عدم صدق الباطن.

٢ ـ من صدر عنه ما يدل على الدخول في الإسلام من قول أو فعل حرم قتله.

٣ ـ من قتله عالماً بحرمة ذلك لزمه القصاص، ومن كان جاهلاً أو متأولاً وجبت عليه الدية كما صنع رسول الله على مع من قتلهم بعض أصحابه عندما ظنوا أنهم فعلوا ذلك خوفاً من القتل؛ فوداهم رسول الله

٤ ـ ولذلك لم يحكم رسول الله ﷺ على أسامة بالقصاص؛ لأنه
 كان متأولاً، فكان في ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

٥ \_ وليس في أحاديث الباب حجة للخوارج وأفراخهم من

<sup>(</sup>١) معتصماً بها من القتل لا معتقداً لها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦) (١٥٧).وله شاهد من حديث جندب بن عبدالله عند مسلم (٩٧).

جماعات التكفير والغلو؛ كما بينته مفصلاً في كتابي: «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (١ / ٤٦٢ ـ ٤٦٦)؛ ففي الإحالة ما يغني عن الإعادة والإطالة.

\* \* \*

## ١٥) كتاب الإكراه

## ٧١٥ ـ باب لا يجوز نكاح المكره

عن خنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوّجها وهي ثيّب، فكرهت ذٰلك، فأتت النبي ﷺ، فردّ نكاحها»(١).

## • من فقه (الباب:

١ ـ نكاح المكره مردود، وإكراه المرأة على زواج دون رضاها
 حرام.

٢ ـ يجب استئذان المرأة بكراً كانت أم ثيب، وقد مضى بسط ذٰلك في كتاب النكاح باب لا تنكح البكر والثيب إلا برضاها.

### ٧١٦ ـ باب الزجر عن الإكراه على الزنى

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَائِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مِنَ عَفُورٌ تَحِيدٌ ﴾ [النور: ٣٣].

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: «كان عبدُالله بنُ أُبيَّ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٨٥).

بنُ سَلُولَ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ شَحَشُنَا لِلْبَلَغُواْ عَرَضَ ٱلْمَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣](١).

وفي رواية: أن جارية لعبدالله بنِ أُبَيَّ بنِ سَلُولَ يقال لها: مُسَيْكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَةِ...﴾ إلى قوله: ﴿ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

### • من نقه الباب.

ا ـ قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (٣ / ٢٩٩): "كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها لتزني وجعل عليها ضريبة يأخذها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبدالله بن أُبيَّ بن سَلُولَ؛ فإنه كان له إماء، فكان يكرههن على البغاء طلباً لخراجهن ورغبةً في أولادهن ورياسة منه فيما زعم».

٢ - قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٢ / ٢٥٤ - ٢٥٥): «قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشَّنَ ﴾ راجع إلى الفتيات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن؛ فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون السيد مكرها، ويمكن أن ينهى عن الإكراه، وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن؛ فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة للزنى، فهذا الأمر في سادة وفتيات حالهم لهذه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۰۲۹) (۲۱)، مسلم (۳۰۲۹) (۲۷).

وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي، فقال: "إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة، لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصور إكراه، فحصّلوه، وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين، فقال بعضهم قوله: ﴿إِنْ أَرَدَنَ تَحَصُّنا ﴾ راجع إلى الأيامى، وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله ﴿إِنْ أَرَدَنَ ﴾ ملغى، ونحو ذلك مما يَضْعُف، والله الموفق».

٣ ـ وقد حرَّم الله الزنى وعد مهر البغي خبيثاً، سواء أكانت مكرهة أو راغبة، لكن المكرهة لا يقع عليها إثم ولا يقام عليها حد، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

٤ ـ المكرهة لا يقام عليها الحد وفي ذلك أحاديث منها حديث صفية بنت أبي عبيد<sup>(١)</sup>: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها<sup>(٢)</sup>.

٥ ـ قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (١٢ / ٣٢٢): "تكميل: لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزنى، وقد ذهب الجمهور أنه لا حدّ عليه، وقال مالك وطائفة: عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة، وسواء أكرهه سلطان أم غيره، وعن أبي حنيفة يُحَدُ إن أكرهه غير السلطان، وخالفاه صاحباه، واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا

<sup>(</sup>١) الثقفية امرأة عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٤٩).

بالطمأنينة وسكون النفس، والمكره بخلافه لأنه خائف، وأجيب بالمنع وبأن الوطء يتصور بغير انتشار، والله أعلم».

\* \* \*

## ٦٦) كتاب التعبير

## ٧١٧ ـ باب تغليظ تحريم الكذب في الحلم

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ؛ قال: «من تحلَّم<sup>(١)</sup> . بحلم لم يره؛ كلِّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل (٢٠٠٠).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي ﷺ: «أفرى الفرى (٣) أن يُري الرجلُ عينيه ما لم تريا» أ

وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وأبي شريح، وواثلة رضي الله عنهم.

#### • من فقد (الباب:

١ ـ تحريم الكذب في الحلم، وأنه من أكبر الكبائر؛ لأنه كذب
 على الله، أما الكذب في اليقظة؛ فهو كذب على المخلوقين.

<sup>(</sup>١) قال أنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا، وهو كاذب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) جمع فرية، وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٤٣).

٢ - الحلم من الشيطان؛ لأن رسول الله على سمّاه حلماً ولم
 يسمه رؤيا، والحلم يكون كذباً هنا؛ فهو من الشيطان.

## ٧١٨ ـ باب لا يخبر المرء برؤيا يكرهها

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه النبي اله عنه عن النبي على المحدة المحديثا، الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزء من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره؛ فليقم، فليصل، ولا يحدث بها الناس (۱).

عن أبي سلمة؛ قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي عليه يقول: «الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب؛ فلا يُحدِّث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره؛ فليتعوذ بالله من شرِّها ومن شرِّ الشيطان، وليتفل ثلاثاً، ولا يحدث بها أحداً؛ فإنها لن تضره»(٢)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله عنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله عنه الله يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها؛ فإنها من الله؛ فليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره؛ فإنما هي من الشيطان؛ فليستعذ بالله من شرّها، ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لن

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠١٧)، ومأسلم (٢٢٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٤٤)، ومسلم (٢٢٦١) (٤).

تضره<sup>»(۱)</sup>.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله علي قال الأعرابي جاءه، فقال: إني حَلَمْتُ أن رأسي قطع فأنا أتبعه؛ فزجره النبي وقال: «لا تخبر بِتَلَعُّب الشَّيطان بك في المنام»(٢).

# • من نقه (الباب:

 ١ ـ الرؤيا القبيحة من الشيطان يتلعب فيها بالإنسان؛ ليحزنه بسوء ظنه بربه.

٢ ـ من رأى رؤيا يكرهها؛ فعليه بما ثبت في السنة من الوسائل
 التي ترد كيد الشيطان، وهي:

أ \_ الصلاة .

ب ـ التعوذ من شرها وشر الشيطان.

ت \_ التفل عن اليسار ثلاثاً.

ث \_ التحول عن جنبه الذي كان عليه.

ج \_ لا يحدث بها أحداً.

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٢ / ٤٥٨): «فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يخبر بها أحداً، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي، ومن فعل ذلك؛ لم تضره الرؤيا المكروهة، بل لهذا يدفع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٤٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۲۲۲) (۱٤).

شرها».

# ٧١٩ - باب لا يقص الرؤيا يحبها إلا على عالم أو محب

عن أبي رزين رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبَّر، فإذا عُبِّرت وقعت»، وقال: «لا يقصها إلا على وادِّ أو ذى رأي».

وفي رواية: «ولا يحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً»(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على: أنه كان يقول: «لا تُقَصَّ الرؤيا إلا على عالم أو ناصح»(٢).

# • من نقه (لباب:

۱ ـ الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولهذا معنى قوله على الله على رجل طائر»؛ فشبهها رسول الله على بالطائر السريع طيرانه وقد علق برجله شيء؛ فهو يسقط بأدنى حركة.

٢ ـ ولذلك أرشدنا رسول الله ﷺ إلى أن لا نقص الرؤيا إلا على

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره ـ أخرجه أبو داود (٥٠٢٠) واللفظ له، والترمذي والرواية الثانية له (٢٢٧٨)، وابن ماجه (٣٦١٤)، وأحمد (٤ / ١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٨٢) وغيرهم.

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن وكيع بن حدس فيه جهالة.

وله شاهد من حديث أنس أخرجه الحاكم (٤ / ٣٩١) وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا لولا تدليس أبي قلابة؛ فقد عنعنه.

وبالجملة؛ فالحديث حسن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) صحيح ـ أحرجه الترمذي (۲۲۸۰)، والدارمي (۲ / ۱۲۱).
 قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ناصح أو عالم أو محب ووادِّ أو ذي رأي؛ لأنه يختار أحسن المعاني في تأويلها أو موعظة تذكرك وتزجرك.

قال البغوي في «شرح السنة» (١٢ / ٢١٤): «الوَادّ لا يجب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، وإن لم يكن عالماً بالعبارة، لم يعجل لك بما يغمك، وأما ذو الرأي؛ فمعناه ذو العلم بعباراتها، فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها، أو بأقرب ما يعلم منها، ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة تردعك عن قبيح أنت عليه، أو يكون فيها بشرى فتشكر الله عليها».

٣ ـ لا تقص الرؤيا على حاسد أو مبغض أو لا تعلم حبه أو علمه؛ لأنه «قد يفسرها بما لا يحب إما بغضاً أو حسداً؛ فقد تقع على تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزناً ونكداً؛ فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذلك»(١).

٤ ـ وكل لهذا مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا، ولو على وجه، وليس خطأ محضاً، وعندئذ؛ فلا تأثير له، والله أعلم.

٥ ـ وينبغي لمن سئل عن رؤيا أن يعبرها بخير، ويبشره بقوله خيراً رأيت وشراً وقيت، أو خيراً لنا ولأحبابنا، وشراً لأعدائنا، وغير ذٰلك من العبارات التي يبشر ولا تنفر، والله أعلم(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۲ / ٤٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر لزاماً: «شرح السنة» (۱۲ / ۲۰۷ ـ ۲۰۸).

### ٦٧) كتاب الفتن

# ٧٢٠ ـ باب الزجر عن مفارقة الجماعة ونكث البيعة

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً، فمات، فميتة جاهلية»(١).

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: «بايعنا رسول الله عنه؛ ملى السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعُسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه قال: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات؛ مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِّية يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، فقتل؛ فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرها، ولا يقي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست يتحاش من مؤمنها، ولا يقي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) (٤٢).

منه»(۱)

عن نافع؛ قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرَّة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمٰن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس؛ أتيتك لأحدِّثك حديثاً سمعت رسول الله على يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(٢).

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: «ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون؛ فمن عَرَفَ برىء، ومن أنكر سَلم، ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا»(٣).

عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبّونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه؛ فاكرهوا عَمَلَه، ولا تنزعوا يداً من طاعة»(٤)

عن معاوية رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «من مات

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸٤۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

وليس له إمام مات ميتة جاهلية»(١).

## • من نقه (الباب:

١ ـ تغليظ تحريم مفارقة الجماعة والخروج على إمام المسلمين ونكث البيعة.

٢ \_ الجماعة التي يحرم مفارقتها هي:

أ \_ جماعة المسلمين وإمامهم؛ لقوله ﷺ في حديث حذيفة: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»(٢).

قال الحافظ في "فتح الباري" (١٣ / ٣٧) عن الطبري: "اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب، والجماعة السواد الأعظم. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين.

والصواب: أن المراد بالجماعة من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة.

وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً؛ فلا يتبع أحد في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره ـ أخرجه أحمد (٩٦/٤)، وابن حبان (٤٥٧٣)، والطبراني (١٩/ ٧٦٩)من طريق أبي بكر بن عباس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عنه به. قلت: إسناده حسن من أجل عاصم، وله شواهد يصح بها.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، وقد أفردت طرقه ورواياته وشرحه في جزء «القول المبين في جماعة
 المسلمين».

في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع ما ظاهره الاختلاف منها.

ب ـ فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، فتعتزل فرق البدعة، ولكن ينبغي على المسلم التمسك بغرز الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ فهي الجماعة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الافتراق.

- عن رسول الله ﷺ قال: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، كلها في وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»(١).

ت ـ وحينئذ لا يتبع أحد في الفرقة والاحتلاف، بل يعض المسلم على أصل شجرة وهي ما كان عليه رسول الله على وأصحابه؛ لأن الجماعة حالتئذ تكون منهجاً وسبيلاً.

قال ابن حبان في «صحيحه» (١٤ / ١٢٦ \_ ١٢٧): «الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص؛ لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله على فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عن من بعدهم؛ لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها، ومن شذ عنهم، وتَبع من بعدهم؛ كان شاقاً للجماعة، والجماعة بعد الصحابة هم أقوامٌ اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه، وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا».

وقال رحمه الله (۱۰ / ٤٣٤ \_ ٤٣٥): «قوله ﷺ: «مات ميتة جاهلية» معناه: من مات ولم يعتقد أن له إماماً يدعو الناس إلى طاعة

<sup>(</sup>١) صحيح؛ كما بينته في "نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة» (ص ١٢).

الله حتى يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والنوازل مقتنعاً في الانقياد على من ليس نعته ما وصفنا، مات ميتة جاهلية.

وقال: ظاهر الخبر أن من مات، وليس له إمام يريد به النبي على مات ميتة جاهلية؛ لأن إمام أهل الأرض في الدنيا رسول الله على فمن لم يعلم إمامته أو اعتقد إماماً غيره مؤثراً قوله على قوله، ثم مات؛ مات ميتة جاهلية».

قلت: ولهذا المعنى الذي يشير إليه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: «الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك».

وقد بسطت أدلة وجوب لزوم منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان في «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب»، و «لماذا اخترت المنهج السلفى».

٣ ـ حملت بعض الجماعات الإسلامية الأحاديث على أمرائها، فظنت أنها الجماعة التي يجب الانضمام تحت لوائها، وعقد البيعة لمؤسسيها، فسموه «الإمام»، وكل ذلك مخالف لصريح قواعد الإسلام؛ كما بينته في كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح».

٤ ـ لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جاروا وظلموا، ولهذا مَوْطِنُ إجماع بين أهل السنة والجماعة أهل الحديث.

٥ ـ أمراء الجور يُكرَهُ عملُهم وما هم عليه، ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يُطاعون في معصية، والعبد المسلم يؤدي ما

لهم ويسأل الله حقه، ولا يَسُلُّ السيفَ؛ ففيه فتنة وهدر دماء، واستباحة أعراض وويلات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.

وللمسألة تفاصيل وفروع مكانها المطولات من كتب السلف الصالح.

#### ٧٢١ ـ باب الزجر عن التحريش بين المسلمين

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله عنهما؛ قال: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم»(١)

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعْمَ أنت"(٢).

### • من فقه (لباب:

ا ـ من سعى بالفتنة وإيقاظها والتحريش بين المسلمين؛ فهو شيطان منافق، ولذلك أخرج الإمام مسلم هذين الحديثين في صفات المنافقين وأحكامهم.

٢ - وقوع العداوة والبغضاء والشحناء، يؤدي إلى الفشل

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۱۲):

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۱۳).

والضعف بين المسلمين وهوانهم على الله وعلى الناس وعلى أنفسهم.

# ٧٢٢ ـ باب تحريم اقتتال المسلمين

قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا عِلَى اَلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَىٰ آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ اللَّهُ يُصِبُ المُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَالْقَدَلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ اللَّهُ يُصِبُ المُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَانَّهُ وَالْلَهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(١).

عن جرير رضي الله عنه: أن رسول الله على قال في حجة الوداع: «استنصت الناس». فقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(٢).

عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار". قلت: يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه"(").

وفي الباب عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وغيرهما.

## • من نقه (الباب:

١ \_ تحريم اقتتال المسلمين؛ لأن لهذا من فعل الكفار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۱)، ومسلم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).

٢ ـ مرتكب لهذا الذنب لا يعد كافراً كفراً ينقل من الملة، على تفصيلٍ ذكرته في مقدمتي على كتاب «تحذير أهل الإيمان» (ص ١٩ ـ ٢١).

٣ ـ اقتتال المسلمين يؤدي إلى ضعفهم وفشلهم وسخط الله عليهم.

٤ ـ الاقتتال المنهي عنه؛ هو ما كان على الدنيا جهلاً أو بغياً أو ظلماً أو اتباعاً للهوى، وليس المراد نصرة الحق وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله.

٥ ـ دخول النار لا يستلزم الخلود فيها، ولذلك؛ فأحاديث الباب
 لا حجة فيها لخوارج أو معتزلة أو أفراحهما.

## ٧٢٣ ـ باب الزجر عن الإشارة إلى مسلم بسلاح

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا»(١٠).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على السلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار»(٢).

وعنه رضى الله عنه يقول: قال أبو القاسم على: «من أشار إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٧٠)، ومسلم (٩٩).

وله شواهد من حديث أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وإياس بن سلمة عن أبيه، وكلها في الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۷۲)، ومسلم (۲۲۱۷).

أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه»(١).

عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عنهما: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر»(٢).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولاً»(٣).

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله على «إذا مرَّ أحدُكم في مسجدنا أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها(٤) بكفه، أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء (٥).

وفي رواية: فقال أبو موسى: والله؛ ما متنا حتى سدّدناها (٢) بعضنا إلى وجوه بعض.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦١٦). وله شاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه النسائي (٧ / ١١٧)، والحاكم (٢ / ١٥٩)، وأبو نعيم (٤ / ٢). عن معمر بن راشد عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عنه.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) حسن \_ أخرجه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣).

قلت: إسناده فيه عنعنة أبي الزبير.

وله شاهد من حديث أبي بكرة عند الحاكم (٤ / ٢٩٠).

قلت: إسناده فيه عنعنة الحسن البصري، والمبارك بن فضالة.

وبالجملة؛ فالحديث بهما حسن.

<sup>(</sup>٤) جمع نصل، وهو حديدة السهم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥) (١٢٤). وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) قوّمناها إلى وجوههم.

### • من فقه (الباب:

ا ـ حرص الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولذلك يغري أحد الشاهرين سلاحهم، فيضرب أخاه بسلاحه، فيحقق الشيطان أمنيته.

٢ ـ تحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى أذية المسلمين بكل وجه.

٣ ـ تحريم قتل المسلم وقتاله، وتغليظ الأمر في ذٰلك.

٤ ـ تحريم الإشارة إلى المسلم بسلاحه، وإن كان لاعباً أو عابثاً.

٥ ـ النهي عن ترويع المسلم؛ لأن ترويعه حرام.

٦ ـ النهي عن كل ما يفضي إلى محذور وإن لم يكن المحذور
 محققاً سواء أكان جداً أو هزلاً.

٧ ـ تحريم تعاطي السلاح مسلولاً؛ لأن المتناول قد يخطىء في
 تناوله؛ فيصاب بجرح في يده أو شيء من جسمه.

٨ - معنى قوله ﷺ: «من شهر السيف ثم وضعه»؛ أي في الناس يضربهم به، وقد ترجم له النسائي في كتاب تحريم الدم؛ باب من شَهَرَ سيفه ثم وضعه في الناس، وليس المراد من سلّه ثم أعاده إلى غمده، فمن صنع الأمر الأول؛ فلا دية ولا قصاص بقتله.

## ٧٢٤ ـ باب تغليظ الزجر عن إخافة المؤمن بالليل

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من

رمانا بالليل؛ فليس منا»(١).

## • من نقه (الباب.

1 ـ قال المناوي في "فيض القدير" (7 / ١٣٩): "من رمى إلى جهتنا بالقسي ليلاً فليس منا؛ لأنه حاربنا ومحاربة أهل الإيمان آية الكفران، أو ليس على منهاجنا؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه.

ويشمل لهذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح، لما فيه من التفزيع والترويع».

#### ٧٢٥ ـ باب لا يذل المؤمن نفسه

عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء ما لا يطيق»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱۵۵۳)، والقضاعي في «الشهاب» (۳۵۵)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۳۲٦).

من طريق عبدالعزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه به.

قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، وآخر من حديث بريدة، وفي أسانيدها مقال.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجه (٤٠١٦)، وأحمد (٥ / ٤٠٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٠١)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٥١)، والقضاعي في «الشهاب» (٨٦٦).

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، والحسن مدلس وقد عنعنه.

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٥٠٧) =

### • من نقه (الباب.

١ ـ لا يجوز للمؤمن أن يذل نفسه بتعريضها للبلاء.

٢ ـ ينبغي على العبد أن يتوقى الأذى ما استطاع ولا يقابله بل يبتعد عنه ولا يباشره؛ لأن الابتلاء صعب على النفس، وفي طياته فتنة مجهولة العواقب لا يدري الإنسان أيثبت أم يرجع على عقبيه.

ويدل على ذلك الأدعية المأثورة عن رسول الله على التي يسأل الله فيها العفو والعافية والمعافاة من البلاء والابتلاء.

وكذلك الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت، وتمني لقاء العدو مما مضى في مظانه.

٣ ـ إذا ابتلي العبد ووقع في الأذى والضرر؛ فعليه أن يصبر ويحتسب ويثبت، وليعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله
 كان، وما لم يشأ لم يكن.

٤ ـ المؤمن يتأنى ويتثبت في الأمور وينظر في عواقبها؛ فإن

و «الأوسط» (٤٤٠٣ - مجمع البحرين)، والبزار (٣٣٢٣ - كشف الأستار)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٥٣) من طريق زكريا بن يحيى الضرير عن شبابة بن سوّار - ثم وقع اضطراب في السند؛ فعند الطبراني في «الكبير» عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح، وفي «الأوسط» عبدالكريم بدل ابن أبي نجيح، وعند البزار عن العلاء بن عبدالكريم - عن مجاهد عن ابن عمر.

ومع ذُلك جوّده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧ / ٢٧٤ \_ ٢٧٥)، والعراقي في «تخريج الإحياء» (١ / ٢٩٦). والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١ / ٢٩٦). قلت: فالحديث حسن لغيره، والله أعلم.

وله شواهد أخر ذكرها الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»؛ فلينظر.

الفقيه من نظر في العواقب ولم تستفزه البداءات.

# ٧٢٦ ـ باب الزجر عن النصح للسلطان المسلم علانية أو إهانته

عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره؛ قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي على يقول: "إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس». فقال عياض بن غنم: يا هشام قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله على يقول: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر؛ فلا يُبد لَهُ علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه»، وإنك يا هشام لأنث الجريء إذا تجترىء على سلطان الله؛ فلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى (1).

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ أخرجه أحمد (٣ / ٤٠٣ \_ ٤٠٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٩٦) من طريق صفوان بن عمرو حدثني شريح بن عبيد الحضرمي.

قال الهيثمي في «المجمع» (٥ / ٢٢٩): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح عن عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً».

قلت: وهو كما قال، لكن لم ينفرد به كما هو ظاهر إسناد أحمد.

وتابعه جبير بن نفير عند الحاكم (٣ / ٢٩٠) وابن أبي عاصم (١٠٩٨)، والطبراني في «الكبير» (١٧ / ٣١٣ ـ ٣١٣ / ١٠٠٦).

قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي بقوله: ابن زبريق واه.

قلت: لم ينفرد بل توبع كما هو عند ابن أبي عاصم، ولذَّلك قال الهيثمي (٥ / ٢٣٠): «رجاله ثقات، وإسناده متصل».

عن سعيد بن جمهان؛ قال: أتيت عبدالله بن أبي أوفى، وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: «لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل كلاب النار». قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: «ويحك يا ابن قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: «ويحك يا ابن السلطان يسمع منك فأته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه؛ فإنك لست بأعلم منه "(١).

### • من فقه (الباب.

النهير بعيوب السلطان؛ لأن ذلك يؤدي إلى تهييج العامة، فوقوع التشهير بعيوب السلطان؛ لأن ذلك يؤدي إلى تهييج العامة، فوقوع الفتن، وإنما كان السلف يأتي أحدهم السلطان في بيته أو يأخذ بيده فيأمره وينهاه، فإن قبل منه فذاك فضل من الله، وإن لم يسمع فقد أعذر إلى الله، ولذلك لما قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؛ قال: «أنكر عليه عند الناس أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس».

٢ ـ الخوارج وجماعات الغلو والتكفير تتخذ من أخطاء السلطان سلماً لإثارة الدهماء وصنع الفتن العمياء، ولذلك لما أنكر الخوارج

<sup>(</sup>۱) حسن ـ أخرجه أحمد (٤ / ٣٨٣ ـ ٣٨٣). قلت: إسناده حسن.

على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد؛ فكانوا مفاتيح شر مغاليق خير، نعوذ بالله من شرهم وفتنتهم التي لا تزال حتى يقاتل آخرهم مع الدجال(١).

" - تشير أحاديث الباب إلى معنى جميل، وهو توقير ذوي الهيئات من العلماء والخلفاء والأمراء لتصبح لهم مهابة في النفوس، فيسمع لهم ويطاع أمرهم، ولا يجترىء عليهم من يريد الفتنة أو شق جماعة المسلمين، وقد روي في لهذا حديث من طريق زياد بن كسيب العدوي؛ قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر عبدالله بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله على يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر حديث ابن عمر الحسن عند ابن ماجه (١٧٤) وغيره.

 <sup>(</sup>۲) ضعیف، ویحتمل التحسین \_ أخرجه الترمذي (۲۲۲٤)، وأحمد (٥ / ٤٢ و ٤٨ \_ ٤٨ \_ ٤٨ )، وابن حبان في «الثقات» (٤ / ٢٥٩)، والطيالسي (٨٨٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠١٨ و ١٠٢٤) وغیرهم.

من طريق حميد بن مهران عن سعد بن أبي أوس عنه به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأجل زياد بن كسيب مقبول عند المتابعة، وإلا؛ فلين.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٢٥) بلفظ: «من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة».

من طريق ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبدالرحمٰن بن أبي بكر عن أبيه.

قلت: إسناده ضعيف جداً، فيه علتان:

الأولى: ضعف ابن لهيعة لسوء حفظه.

الثانية: فيه رجل مبهم وهو العدوي. وأما المتن؛ فيختلف كما لا يخفى .=

٤ ـ ولا يرد على أحاديث الباب قوله على: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»(١)؛ لأنه لا يستنبط منه النصح علانية، بل العكس هو الصواب؛ فكلمة عنده تفيد أن ذلك حصل عند السلطان الجائر وليس على الملأ أو المنابر، ولكن لهذا السلطان لجوره قد يقتل لهذا الناصح الأمين، فينال بذلك أعلى منازل الشهادة ويكون سيد الشهداء، والله أعلم.

#### ٧٢٧ ـ باب الزجر عن إتيان أبواب السلطان.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ؛ قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل، ومن أتى السلطان افتتن»(٢).

عن أبي الأعور السلمي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عنه؛ «إياكم وأبواب السلطان؛ فإنه قد أصبح صعباً هبوطاً<sup>(٣)</sup>.

### • من فقه (الباب:

۱ ـ الزجر عن ملازمة أبواب السلطان لأنه فتنة، قال ابن الجوزي رحمه الله في «تلبيس إبليس» (ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲): «ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين، ومداهنتهم، وترك الإنكار على ذلك.

وبالجملة؛ فهذه المتابعة لا تصلح للاعتبار، والحديث ضعيف عندي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح \_ «الصحيحة» (۹۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) ذلًا.

<sup>(</sup>٤) صحيح \_ «الصحيحة» (١٢٥٣).

وربم لرخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه؛ لينالوا من دنياهم عرضاً، فيقع بذلك الفساد؛ لثلاثة أوجه:

الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب؛ لأنكر على الفقيه، وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي؟!

الثاني: العامي، أنه يقول: لا بأس بهذا الأمير، ولا بماله، ولا بأفعاله، فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عنده.

الثالث: الفقيه؛ فإنه يفسد دينه بذلك.

وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان، فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم.

وينكشف لهذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع؛ لما أعجبه ذلك، وربما قدم في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان.

وفي الجملة؛ فالدخول على السلاطين خطر عظيم لأن النية قد تحسن في أول الدخول، ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم، أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم، وترك الإنكار عليهم.

وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم، فيميل قلبي إليهم».

٢ ـ ولقد أدرك السلف الأول خطورة لهذه الفتنة التي تداهم قلب العبد فتجعله منكوساً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً؛ فنهوا عن الدخول على الملوك والسلاطين.

قال الحافظ ابن رجب في «شرح حديث ما ذئبان جائعان» (ص

٥٣): «وقد كان السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضاً.

وممن نهى عن ذلك عمر بن عبدالعزيز، وابن المبارك، والثورى، وغيرهم.

وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم، فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم.

وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريباً؛ مالت النفس إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه، وقبل ذلك منهم».

ومما كتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد في وصيته المشهورة التي تضمنت جملاً من الآداب والحكم والأمثال والمواعظ: وإياك والأمراء: أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تُخدَع، فيقال لك: تشفع، وتدرأ عن مظلوم، أو تردُّ مظلمة، فإن ذلك طريق إبليس، وإنما اتخذها فجار القرّاء سلماً».

٣ ـ وليعلم الموفق: أن ذلك كله في أمراء الجور والظلمة.

قال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (1 / ١٨٥ ـ ١٨٦) خاتماً الباب الذي ذكر فيه ذم السلف للدخول على الأمراء والسلاطين: «معنى لهذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، فأما العدل منهم الفاضل؛ فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر، ألا ترى أن عمر بن عبدالعزيز إنما كان بصحبة جلة العلماء مثل: عروة

بن الزبير، وابن شهاب وطبقته.

وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبدالملك وبنيه بعده، وكان ممن يدخل على السلطان: الشعبي، وقبيصة بن ذؤيب، ورجاء بن حيوة، وأبو المقدام \_ وكان عالماً فاضلاً \_، والحسن، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وجماعة يطول ذكرهم.

وإذا حضر العالم عند السلطان غبّاً فيما فيه الحاجة، وقال خيراً، ونطق بالعلم؛ كان حسناً، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه، ولكنها مجالس الفتنة أغلب، والسلامة منها ترك ما فيها».

وصدق من قال:

فلا يكن لك في أكنافهم ظلّ كادوا عليك وإن أرضيتهم ملّوا واستثقلوك كما يستثقل الكل إن الوقوف على أبوابهم ذلُّ

إن الملوك بلاء حيث ما حلّوا ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا فإن مدحتهم خالوك تخدعهم فاستغن بالله عن أبوابهم أبداً

## ٧٢٨ ـ باب الزجر عن التعرب بعد الهجرة

عن سلّمة بن الأكوع رضي الله عنه: أنه دخل الحجّاج، فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؛ تعرَّبت؟ قال: «لا، ولكن رسول الله على أذن لى في البدو»(١).

عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «الكبائر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٨٧)، ومسلم (١٨٦٢).

سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة»(١).

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد على يوم القيامة»(٢).

وفي الباب عن جابر بن سمرة رضى الله عنه.

## • من نقه (الباب:

ا ـ تشدید الزجر عن ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى البدو،
 وأنه من كبائر الإثم.

٢ ـ ينبغي للمهاجر أن يلزم مُهاجره لينصر دين الله ويكون مع
 المسلمين.

٣ - يجوز التعرب في الفتنة، ويدل عليه حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره ـ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۷۰۹). قلت: إسناده فيه ضعف، وقد حسنه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير» (٤٦٠٦). وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر من حديث على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٨ / ١٤٧) وأحمد (١ / ٤٠٩ و ٤٣٠ و ٤٦٤ \_ ٤٦٥).

من طرق عن الأعمش قال: سمعت عبدالله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبدالله (وذكره).

قلت: إسناده صحيح.

الخدري رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف (١) الجبال ومواقع القطر (٢)؛ يفر بدينه من الفتن (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أعلاها.

<sup>(</sup>٢) مواضع العشب التي ينزل فيها المطر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٤٨).

# ٨٨) كتاب الأحكام

# ٧٢٩ ـ باب تغليظ تحريم الحكم بغير ما أنزل الله

قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَيْفُونَ \* وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْمَدْنِ وَالْمِينَ بِالنَّفِينِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن وَالْمَدَّ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَعْضُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ \* وَقَنْمَنا عَلَى مَا الشَّالِمُونَ \* وَقَنْمَنا عَلَى مَا الشَّالِمُونَ \* وَقَنْمَا عَلَى مَا الشَّالِمُونَ \* وَقَنْمَا عَلَى مَا الْمَالِمُونَ \* وَقَنْمَا عَلَى مَا اللّهُ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَا اللّهُ فِيهُ وَمُن لَمْ يَعْضُمُ الْفَالِمُونَ \* وَلَيْحَكُمُ أَهُلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَعْصَمُ مِنَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَعْصَمُ مِنَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمُن لَمْ يَعْصَمُ مِنَا أَنْوَلُ اللّهُ فَالْوَلِمُونَ لَمْ يَعْمَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَن التَوْرَعَةِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ \* وَلِيحَكُمُ أَهُلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَعْمَى وَمُو مِنْ لَمْ يَعْلَى مُولِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمُن لَمْ يَعْفَى مَن لَمْ يَعْلَى مِن اللّهُ فِيهُ وَمُن لَمْ يَعْلُ مِنْ اللّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَعْلُ مِنَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَعْمَى مُنْ اللّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَعْمُ مُنْ لَمْ يَعْمَى مُنْ اللّهُ فِيهُ وَمُن لَمْ يَعْمُ مُمُ الْفَلْمِي فَوْنَ مِن اللّهُ لِمُ اللّهُ فِيهُ وَمُن لَمْ يَعْمُ مُنْ لَمْ يَعْمُ مِنْ لَمْ يَعْمُ الْفَلْمِ فَي فَا لَا مُعْمِعُونَ اللّهُ لِمُعْمَلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ لِمُعْمُ الْفَلْمِ اللّهُ مِنْ لَا مُعْمَلِهُ وَلَمُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لَا لَهُ عُلِمُ اللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُ اللّهُ لِمُنْ الللّهُ لِيلُولُ الللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ الللّهُ لِمُنْ الللّهُ لَمُ الللّهُ لِمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَالِمُ

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده \_ أخرجه ابن ماجه (٤٠١٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨ / ٣٣٣ ـ ٢٣٥)، والحاكم (٤ / ٥٤٠).

من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر (وذكره).

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع ابن عمر؛ فهو منقطع.

ولكن له شواهد من حديث بريدة وهو صحيح، وآخر من حديث ابن عباس قريب من الحسن؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح.

#### • من فقه (الباب:

الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل من الملة، وقد يكون كفراً عملياً، وذلك حسب حال الحاكم (١).

أ ـ إن كان الحاكم مستحلاً للحكم بغير ما أنزل الله، أو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أو أحسن، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب، أو أنه مخير؛ فكل لهذه الحالات تنقل من الملة.

ب ـ أن يكون خاضعاً لهوى أو خائفاً على ملكه ولا يستحل ذلك بقلبه؛ فهو كفر عملي لا ينقل من الملة.

Y - الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٢٨ / ٢٠٥ - ٣٠٦): «وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات، وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدم الحرامية، الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله فيها: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهَلُهُ إِلّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ النّيْلِ وَلَا مِنَ النّيْدِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقال: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهَالِكَ بِقِطع مِنَ النّيل وَلَا مِنْ النّيل وَلَا الله فيها: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهَالِكَ بِقِطع مِنَ النّيل وَلَا مِنْ النّيل وَلَا الله فيها عَنْ النّيل وَلَا الله فيها عَنْ النّيل وَلَا الله فيها عَنْ النّيل وَلَا الله فيها الله فيها الله فيها عَنْ النّيل وَلَا الله فيها الله فيها الله فيها عَنْ النّيل وَلَا الله فيها الله فيها الله فيها الله فيها الله فيها أَمَا أَصَابَهُمْ ﴿ [هود: ١٨]؛ فعذب مِنْ النّيلُ مَا أَمْ الله فيها أَمَا أَمْ الْهُمْ الله فيها الله فيها الله فيها الله فيها الله فيها أَمَا أَمَا أَمْ الله فيها أَمْ الله فيها الله فيها الله فيها أَمْ الله فيها الله فيها أَمْ اللهُ فيها أَمْ اللهُ فيها أَمْ اللهُ فيها أَمْ الله  أَمْ اللهُ فيها أَمْ اللهُ فيها أَمْ اللهُ الله فيها أَمْ اللهُ اللهُ فيها أَمْ اللهُ 
<sup>(</sup>۱) بسطت تفاصيل ذلك في مقدمتي لـ «تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنؤل الرحمٰن»، وقد قرر ذلك تقريراً حسناً الأخ خالد بن علي العنبري حفظه الله في كتابه: «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير»؛ فانظره فإنه نفيس.

الله عجوز السوء القوّادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، ولهذا لأن لهذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يُمَكِّن من المنكر بمالي يأخذه؛ كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد في سبيل الله فقاتل به المسلمين».

فشيخ الإسلام لم يسلب الحاكم الذي يقوم بما ذكره وصف ولي الأمر، وإنما رتب عليه أوصاف أهل السوء من الفساق والدّعار، وهو لا شك يستحق ذٰلك، بل هو سبب ذٰلك ـعياذاً بالله ـ.

٣ ـ الحكم بغير ما أنزل الله لا يعد بذاته كفراً أكبر كما يدّعي خوارج هذا العصر ممن لم يقف على أقوال السلف والخلف في هذه المسألة، ولذلك ينبز مخالفه بالإرجاء، وهذا من سبيل الفرق التي تصف اتباع السلف بما ليس فيهم.

وإنما يشمل الكفرين حسب حال الحاكم كما تقدم، وعلى ذلك إجماع السلف يدل على ذلك:

أ \_ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «مدارج السالكين» (١ / ٣٣٥ \_ ٣٣٥): «و هٰذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

ب \_ أنه قول المفسرين جميعاً ممن لم يتأثر بآراء الخوارج والمعتزلة كمصنف «في ظلال القرآن».

ت \_ أدخل أحد الخوارج على المأمون، فقال له: ما حملك على

خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: قوله: ﴿ وَمَن لَمَّ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾. فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال الخارجي: إجماع الأمة. قال المأمون: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل؛ فارض بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين (١).

مما تقدم يتبين أن عدّ الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً من الملة دون التفصيل، هو فهم الخوارج وليس فهم السلف الصالح.

قال ابن قيم الجوزية في «الصلاة وحكم تاركها» (ص ٥٥ ـ ٥٧): «وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهو الكفر العملي قطعاً، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه.

فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله على ولله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، ولا يطلق عليه اسم الكفر...

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما؛ فلا تُتَلقَّى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم؛ فانقسموا فريقين:

فريقاً أحرجوا من الملة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (۱۰ / ۱۸۲)، وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (۱ / ۲۸۰).

في النار.

وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان.

فهٰؤلاء غلوا، وهٰؤلاء جفوا.

وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى، والقول الأوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل؛ فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم».

ثم ذكر آثار السلف في ذلك، وقال: «ولهذا بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمّى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافراً، وليس الكفران على حدّ سواء».

## ٧٣٠ ـ باب الزجر عن طلب الإمارة

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: دخلت على النبي عن أبي موسى الأشعري، فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: "إنا لا نولي لهذا من سأله، ولا من حَرَص عليه"(١).

عن عبدالرحمٰن بن سمرة رضي الله عنه؛ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبدالرحمٰن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِّلت (٢) إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۱٤۹)، ومسلم (۱۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) أسلمت إليها ولم يكن لك من الله إعانة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢) (١٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على الله عنه، الله عنه المرضعة، ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، ويئست الفاطمة»(١).

عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها»(٢).

وعنه: أن رسول الله على قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم»(٣).

عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلاّ من عُدَل؛ فكيف يعدل مع أقربيه؟»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٢٥).

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ أخرجه البزار (١٥٩٧ ـ كشف الأستار)، والطبراني في «الكبير» (١٨ / ١٣٢ / ١٣٣) و «الأوسط» (٦٧٤٧) و «مسند الشاميين» (١١٩٥).

من طريق صدقة بن حالد عن زيد بن واقد عن بُسر بن عبيدالله عن يزيد بن الأصم عنه به.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح؛ كما قال الهيثمي (٥ / ٢٠٠). وله شاهد من حديث أبا هريرة وفيه ضعف، وآخر من حديث شداد بن أوس، وثالث من حديث زيد بن ثابت.

## • من نقه (الباب.

١ \_ أحاديث الباب أصل عظيم في اجتناب الولايات.

٢ ـ تحريم طلب الإمارة، ويتأكد التحريم لمن علم من نفسه ضعفاً عن القيام بأعبائها.

٣ \_ من طلب الولاية لا يولّى، فالإسلام لا يعطي الإمارة أو الولايات من سألها وحرص عليها وعمل على طلبها، وأحق الناس بها من امتنع عنها وكرهها.

٤ ـ طلب الإمارة أو استشراف ما يتعلق بالولايات كالقضاء والحسبة والوظائف العامة، ينتج عن مصلحة شخصية، ومن كان كذلك لم يتردد في الوقوع في الإثم ليحقق ما استشرفه وطلبه، وأما من خاف من الحكم كان أدعى للعدل لتحرزه من الوقوع في الإثم.

٥ ـ عظم مسؤولية الإمارة والولايات لما يترتب عليها من الملامة والندامة والعذاب يوم القيامة، إلا من عدل وأعطاها حقها وقليل ما هم؛ فكيف يعدل مع أقربائه وأصحابه وأحبابه؟

٦ جواز قبول الإمارة أو الولاية إذا أمر بذلك الخليفة أو عينه أهل الحل والعقد؛ إذ لا بد للناس من حاكم يقيم شرع الله فيهم ولا تأخذه في الله لومة لائم، فمن كان أهلا لولاية وعدل؛ فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة.

٧ ــ من أعطى الإمارة من غير مسألة، أعانه الله ووفقه وهيأ له
 بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتعينه عليه وتنهاه عن المنكر وتحول
 بينهما.

٨ ـ قال الحافظ في «فتح الباري» (١٣ / ١٢٦): «إن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء؛ إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملًا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد، نسأل الله العفو».

قلت: ولهذا مراد رسول الله بقوله: "نعمت المرضعة، وبئست الفاطمة».

٩ ـ نقل (١٣ / ١٢٦) عن المهلب قوله: «الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سُفكت الدماء واستُبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك».

قلت: ولهذا مراد رسول الله بقوله: «إنكم ستحرصون على الإمارة»؛ فلهذا إخبار منه ﷺ بالشيء قبل وقوعه، فوقع كما أخبر، وكان ما حذر منه رسول الله ﷺ.

#### فائدة:

استدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بما أخبر الله به عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ قَالَ الْجَعَلَنِي عَلَىٰ خَرَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظُ عَلَىٰ خَرَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥]، وهو استدلال فيه نظر من وجوه:

أ ـ أن لهذا نبي، والعبد لا يعلم من نفسه ما يعلم النبي، وقد علم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم.

ب ـ أن هذا شرع ما قبلنا وهو ليس شرعاً لنا وبخاصة أنه ورد في شرعنا ما يضاده. ت \_ أن يوسف لم يكن في عصره أهلاً لذلك إلا هو، فرأى ذلك في فرض متعين عليه.

ث \_ أن يوسف قال ذُلك عند من لم يعرفه، ولذُلك قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢ / ٤٩٩): «ويجوز له ذُلك إذا جهل أمره للحاجة».

# ٧٣١ ـ باب تغليط زجر الحكام عن غش الرعية و ظلمها

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يُكَلِّمُهم اللهُ يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، و ملك كذاب، و عائل مستكبر (١٠).

عن معقل بن يسار رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله على الله الله على الله عنه الله عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرّم الله عليه الجنة (٢).

عن أبي أمامة رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال: «ما من رجل يلي أمرَ عشرة فما فوق ذلك؛ إلا أتى الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه، فكّه برّه، أو أوبقه إثمُه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، و آخرها خزي يوم القيامة (٣).

و عنه؛ قال: «صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم

<sup>(</sup>۱) - أخرجه مسلم (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٥٠ و٧١٥١)، ومسلم (١٤٢) (٢١).

<sup>(</sup>٣) حسن ـ أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧).

قلت: إسناده رجاله ثقات إلا يزيد بن عبدالرحمٰن بن أبي مالك الدمشقي القاضي فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

غشوم، وكل غالٍ مارقٍ»<sup>(۱)</sup>.

عن عمرو بن مرة قال: قلت لمعاوية بن أبي سفيان: إني سمعت رسول الله على يقول: «ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخَلَّة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خَلَّته وحاجته ومسكنته»(٢). قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس.

(۱) حسن \_ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۰۷۹).

قلت: إسناده حسن فيه أبو غالب صاحب أبي أمامة حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم.

وأخرجه في «الأوسط» (٦٤٠) من طريق آخر عن أبي غالب لكن فيه ضعيفين وهما العلاء بن سليمان وشيخه الخليل بن مرة.

وكأنه لذلك قال المنذري (٣/ ١٨٥)، والهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢٣٥): «ورجال «الكبير» ثقات».

وله شاهد من حديث معقل بن يسار.

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٥) بإسناد ضعيف جداً فيه الأغلب بن تميم واه بمرة؛ فلا يفرح به ولا كرامة.

(۲) صحیح ـ أخرجه الترمذي (۱۳۳۲)، وأحمد (٤/ ٢٣١)، والحاكم (٤/ ٩٤).
 قال الترمذي: غريب.

قلت: وهو كما قال؛ فإن أبا حسن مجهول، ومع ذلك قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي، وهو وهم منهما.

وله إسناد آخر عن عمرو بن مرة.

أخرجه أبو داود (۲۹٤۸)، وابن سعد (۷/۲۳۷)، والحاكم (۹٤/۶)، والبيهقي (۱۰۱/۱۰) وغيرهم

قال الحاكم: إسناده شامي صحيح، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وله شاهد من حديث معاذ عند أحمد (٧/ ٢٣٨)، والطبراني (١٢٦/٢٠، ٣١٦) وجوّد إسناده المنذري (٣/ ١٤١)، وقال الهيثمي (٢١٠/٥): «رجاله ثقات». قلت: فيه شريك بن عبدالله القاضي سيىء الحفظ لكن يعتبر به.

## • من فقه (الباب:

١ ـ وعيد شديد وزجر وتغليظ لأئمة الجور الذين استرعاهم الله أمر الأمة؛ فخانوها، أو ضيعوها، أو ظلموها، أو غشوها وكذبوا عليها ووعدوها؛ فأخلفوها فقد توجه إليهم الطلب بمظالم العباد يوم القيامة يوم الحسرة، والخزي، والندامة.

٢ \_ ينبغي للإمام أن يفتح بابه لذوي الحاجات والمظالم، فمن
 أغلق بابه عاقبه الله بأن لا ترفع دعوته، ولا يستجاب تضرعه.

٣ ـ ظلم الأئمة وجورهم وغشهم يحول بينهم وبين شفاعة رسول الله ﷺ، ومن ذلك يتبين أن أمرهم أعظم من أصحاب الكبائر؛ لأن شفاعة رسول الله ﷺ لأهل الكبائر من أمته.

٤ ـ الإمارة والإمامة تكليف ينبغي على من أعطيها أن يقوم بحقها
 لكيلا يبقى مغلولاً ثم يلقى في جهنم مذموماً محسوراً.

# ٧٣٢ ـ باب زجر السلطان عن تتبع عورات الرعية

عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت أن تُفْسدهم»(١).

عن أبي أمامة و المقدام بن معدي كرب وكثير بن مرة وعمر بن الأسود رضي الله عنهم: أن رسول الله على قال: «إن الأمير إذا ابتغى الربية في الناس أفسدهم»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٨٨٨). قلت: بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٨٨٩)، وأحمد (٦/١)، والحاكم (٣٧٨/٤)، =

#### • من نقه (لباب: .

١ - تحريم تتبع عورات الرعية؛ لأن ذلك يؤدي إلى فسادهم. قال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» (١ / ٨٨): «و كأن الأمير إذا تَتَبَّع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه، وكان في ذلك فسادهم».

٢ ـ من تجسس من الحكام و أعوانهم على الرعية، وجاء بدعوى على أحدهم، لا تقبل دعواه؛ لحديث أبي مسعود أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به (١).

٣ ـ إذا أمر الله عباده بستر أنفسهم و لا يكشفوا ذلك، فعندئذ يكون كشف ستر الله عن غيرهم آكد في التحريم.

## ٧٣٣ ـ باب الزجر عن إدخال الناس في الضرر و المشقة

عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان و جندباً و أصحابه وهو يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً؟؛ قال: سمعته يقول: «من سمّع سمّع الله به يوم القيامة، و من شاق شَقق الله عليه يوم القيامة».

فقالوا: أوصنا، فقال: «إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن

<sup>=</sup> والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨٨) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عنهم به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وإسماعيل بن عياش روايته من أهل بلده مستقيمة ولهذا منها.

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٨٩٠). قلت: سنده صحيح.

استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل، و من استطاع أن لا يحال بينه و بين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل»، قلت لابي عبدالله: من يقول: «سمعت رسول الله ﷺ» جندبٌ؟ قال: نعم جندب!(١).

عن أبي صرمة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من ضار أضر الله به، و من شاقً شقَّ الله عليه» (٢).

عن النبي ﷺ قال: «لا ضرر و لا ضرار»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) حسن \_ أخرجه أبو داود (۳۱۳۵)، وابن ماجه (۲۳٤۲)، وأحمد (۴/٤٥٣)،
 وغيرهم.

قلت: حسنه شيخنا في اصحيح الجامع الصغير» (٦٣٧٣)

 <sup>(</sup>٣) حسن بشواهده ـ أخرجه مالك (٧٤٥/٢) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً.

قلت: سنده صحيح مرسل.

وروى موصولاً عن أبي سعيد الخدري أخرجه الحاكم (٧/٢٥ ـ ٥٨)، والبيهقي (٦/٦٥ ـ ٥٧)، والبيهقي (٢/٨٤ ـ ٧٠)،

من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد به.

قلت: الدراوردي وإن كان ثقة من رجال مسلم ففي حفظه شيء يسير، فلا تقبل مخالفته للإمام مالك جبل الحفظ والإتقان، ولذلك فالصواب الإرسال.

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة منهم عبادة بن الصامت، وابن عباس وأبي هريرة، وجابر، وثعلبة بن أبي مالك، وأبي لبابة، وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم.

وقد أوعب شيخنا حافظ الوقت شامة الشام في تخريجها وبيان درجاتها في «إرواء الغليل» (٨٩٦)، و«الصحيحة» (٢٥٠).

والحديث حسنه النووي، وابن رجب، وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى». (٣/ ٢٦٢) واحتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى رسول الله على في «الموطأ» (٢/ ٥٠٥).

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليه»(١).

## • من نقه (الباب.

١ ـ تحريم إدخال المشقة و الضرر و العنت على المسلمين في
 أي شأن من شؤونهم.

٢ ـ من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فحملهم ما لا يطيقون وشق عليهم شق الله عليه يوم القيامة.

## ٧٣٤ ـ باب الزجر عن الفجور في الخصومة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»(٢).

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله عنه أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، و إذا حدَّث كذب، و إذا عاهد غدر، و إذا خاصم فجر»(٣).

#### • من نقه (لباب.

ا \_ يحرم الفجور في الخصومة؛ لأن ذلك دال على الانحراف عن الحق، و عدم قبوله، و الانقياد له.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۱۸۸)، ومسلم (۲٦٦۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

٢ ـ كثرة المخاصمة تفضي إلى الولوج في الباطل والمراوغة؛
 لأنه كلما أُخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر.

#### ٧٣٥ ـ باب ما يكره للقاضى عند القضاء

عن عبدالرحمٰن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ و كان بسجستان ـ بأن لا تقض بين إثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله الله يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»(١).

وفي رواية: « لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين، ولا يقض أحد بين خصمين وهو غضبان»(٢).

عن على رضي الله عنه؛ قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن قاضياً، فقلت يا رسول ترسلني و أنا حديث السن و لا عِلْم لي بالقضاء؛ فقال: «إن الله سيهدي قلبك و يثبّت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱۵۸)، ومسلم (۱۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٨/ ٢٤٧).

قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) حسن ـ أخرجه أبو داود (٣٥٨٢)، والنسائي في «خصائص علي» (٨ و٩)،
 والترمذي (١٣٣١)، وابن ماجه (٢٣١٠)، وأحمد (١٨/٨ و٨٦ و١١١ و١٣٦)
 و ١٥٥١)، والحاكم (٣/ ١٣٥) و (٩٣/٤)، والبيهقي (١١/١٨) وغيرهم.

من طرق عنه.

قلت: هو حسن بمجموعها.

#### • من نقه (لباب.

ا ـ الزجر عن الحكم و القضاء في حالة الغضب، لأنه قد يتجاوز بالقاضي إلى غير الحق أو يحول بينه وبين إدراك الحق فمنع، فإن الغضب يحدث تغييراً يختل به النظر؛ فلا يحصل استيفاء الحكم على وجهه، والله أعلم.

٢ ـ قد يتعدى لهذا النهي إلى كل ما يُغيِّر الفكر ويستولي على النفس ويصعب مقاومته كالجوع و العطش الشديدين والنعاس الشديد؛
 وكل ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن إستيفاء النظر.

فقد كتب عمر لأبي موسى الاشعري يقول له: «وإياك والقلَق، والضجر، و التأذي بالناس، والتنكر للخصم في مجالس القضاء التي يوجب الله فيها الأجر، ويحسن فيها الذخر»(١)

قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢ / ١٧٥ \_ ١٧٦): «لهذا الكلام يتضمن أمرين:

أحدهما: التحذير لما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق، وتجريد قصده له، فإنه لا يكون خير الأقسام الثلاثة إلا باجتماع الأمرين فيه، والغضب، والقلق، والضجر مضاد لهما، فإن الغضب غول العقل، يغتاله كما تغتاله الخمر.

<sup>(</sup>۱) جزء من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء، وهو كتاب جليل القدر عظيم النفع تلقاه العلماء بالقبول، وقد شرحه شرحاً عُجاباً الإمام ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين».

وقد استوفيت الكلام على أسانيده في كتابي: «من وصايا السلف» (ص ٥٧ ـ ٥٨).

والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ ألحق والصبر عليه وجعل الرضا بتنفيذه في موضع الغضب، والصبر في موضع القلق والضجر، والتحلي به واحتساب ثوابه في موضع التأذي، فإن لهذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها، فما لم يصادفه لهذا الدواء فلا سبيل إلى زواله لهذا مع ما في التنكر للخصوم في إضعاف نفوسهم، وكسر قلوبهم، وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم؛ خشية معرة التنكر، ولا سيما أن يتنكر لأحد الخصمين دون الآخر، فإن ذلك الداء العضال».

قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (7 / 194): «وكان معقولاً في الغضب تغير العقل والفهم، فأي حال جاءت عليه يعلم هو من نفسه غير عقله أو فهمه امتنع عن القضاء فيها، فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحاً تغير لذلك فهمه، أو خلقه لم أحب له أن يقضي و إن كان ذلك لا يغير عقله و لا فهمه و لا خلقه مضى، فأما النعاس فيغمر القلب شبيهاً بغمر الغشي، فلا يقضي ناعساً و لا مغمور القلب من هم أو وجع لغمر قلبه».

٣ ـ إن حكم في حالة غضب فلا يصح؛ لأن النهي متعلق بالقضاء ولهذا يقتضي الفساد، و لا يرد عليه حكم رسول الله على للزبير بن العوام بشراج الحرة بعدما أن أغضبه خصم الزبير ولأن ذلك منتف في حق رسول الله على لعصمته، لأنه منصف في حالة الرضى و الغضب، و أما غيره فلا، فيبقى النهي قائماً؛ والله أعلم.

٤ ـ إطلاق لفظ الغضب، يؤخذ منه عدم التفريق بين مراتب
 الغضب و لا أسبابه.

٥ ـ لا يجوز للقاضي أن يحكم بقضاءين في أمر و احد، كأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلاً، إذ المقصود من نصب القضاء قطع النزاع و فصل الخلاف، ولا يحدث ذلك بمثل لهذا القضاء.

٦ ـ لا يجوز للقاضي أن يستمع لأحد الخصمين دون الأخر.
 ٢٣٦ ـ باب تحريم الرشا في الحكم وغيره

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدَلُوا بِهِمَا إِلَى اَلْحُكُامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُولِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَسَّمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقال تعالى: ﴿ سَمَنعُونَ لِلسَّحْتِ فَإِن جَمَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنهُمُّ وَإِن تُعْرَضَ عَنهُمُ وَكُن يَحُرُوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنهُمُّ وَإِن تُعْرضَ عَنهُمُ وَكُن يَحُرُوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم وَأَعْرضَ عَنهُمُّ وَإِن تُعْرضَ عَنهُمُ وَلَا يَحْمُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. وقال: ﴿ وَرَى كَثِيرًا مِنهُمُ لِللَّهِمُ السَّحْتُ لِللَّهُ مِن الْمُؤا يَعْمَلُونَ \* لَوَلا يَنْهَلُهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* لَوَلا يَنْهَلُهُمُ السَّحْتُ لِللَّسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* لَوَلا يَنْهَلُهُمُ السَّحْتُ لِللَّسَ مَا كَانُواْ يَصَمَلُونَ \* لَوَلا يَتَهَلُهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ مَا كَانُواْ يَصَمَلُونَ \* لَوَلا يَتَهَلَهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُ مِن وَالْحَلِهُمُ اللَّهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ مَا كَانُواْ يَصَمَلُونَ \* لَوَلا يَتَهَلُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ مَا كَانُواْ يَصَالَونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمُعُمُ السَّحْتُ لِللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا لِللْمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ قال: «لعن الله الراشي و المرتشى»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره \_ أخرجه الترمذي (۱۳۳٦)، وأحمد (۲/ ۳۸۷ و ۳۸۷ \_ ۳۸۸)، وابن حبان (٥٠٧٦)، وابن الجارود (٥٨٥)، والحاكم (١٠٣/٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٢٥٤) وغيرهم.

من طريق أبي عوانة عن عُمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به.
قلت: رجاله ثقات غير عمر بن أبي سلمة؛ فقد اختلف أهل الجرح والتعديل فيه،
ومن تتبع أقوالهم وجد أنه صدوق إن لم يخالف، فالإسناد عندي حسن، وهو
صحيح كما يدل عليه الأحاديث في الباب، والله أعلم.

في الباب عن عبدالله بن عمرو، وعبدالرحمٰن بن عوف، وثوبان، وحذيفة، وعائشة، وأم سلمة، رضى الله عنهم.

#### • من نقه (الباب:

١ ـ تحريم الرشوة، وأن الراشي والمرتشي يستحقان الطرد من
 رحمة الله؛ لأنهما يلجان الباطل ويتعاونان على الإثم والعدوان.

 ٢ \_ يدخل في باب الرشوة، هدية العامل، وقد سبق بيان أنها غلول.

٣ ـ من نوازل هذا الزمان أن الناس تولى أمرهم من استأثر عليهم ومنعهم حقوقهم، ولذلك أثار بعض السائلين مسألة: هل يجوز للمسلم أن يجعل لهؤلا جُعلاً أو يقدم لهم هدية؛ ليحصل منهم على بعض حقوقه؟.

وقد أجاب بعض أهل العلم حفظهم الله بالجواز، وقالوا: لايعد هذا رشوة، لإن الرشوة ما كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل وهذا ليس كذلك.

ولهذه الفتوى فيها نظر من وجوه:

أ ـ أن إعطاء المانعين مالاً أو إهدائهم هدية تعينهم على ظلمهم، وتجعلهم يصيرون على منع الناس حقهم، و لهذا تعاون على الإثم والعدوان.

ب \_ أن رسول ﷺ أمر الأنصار بالصبر عندما يرون أثرة وأموراً

تنبيه: وردت زيادات في الحديث «في الحكم» و«الرائش» ولا تصح.

تنكرونها، ولهذا ما ينبغي على من منع حقه أو إستأثر الأمراء و المسؤولون عنه بشيء من دنياهم.

ت \_ هدايا العمال غلول؛ فلا ينبغي الإعانة على الغلول.

#### ٧٣٧ ـ باب الزجر عن استعمال النساء في الحكم

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي عليه أن فارساً مَلَّكوا ابنة كسرى؛ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(١).

### • من فقه (لبات:

١ ـ لايجوز تولية المرأة شيئاً من أمور الحكم أو القضاء..

قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (١٠ / ٧٧): «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لهما الأعمى، لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم، وما روى أن النبي السخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام».

٢ ـ ونقل عن أبي حنيفة وابن جرير جواز ذلك، لكن أهل العلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۰۹۹).

ضعفوا لهذا النقل، فقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٣ / ١٨٣) بعد ذِكْره لحديث الباب: «قال القاضي أبو بكر بن العربي: لهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه، ونقل عن محمد بن جرير الطبري: أنه يجوز أن تكون قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، ولهذا الظن بأبي حنيفة وابن جرير.

وقد روى عن عمر أنه قدّم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث».

٣ ـ وقد زعم قوم من العقلانيين أن هذا الحديث يخالف القرآن الكريم، واستدلوا بقصة سليمان عليه السلام مع ملكة اليمن بلقيس:
 ﴿ إِنِي وَجَدتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِينَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] و الجواب من وجوه:

أ ـ ما ورد عن ملكة سبأ خبر عن قوم كافرين.

ب \_ أنها بعد إسلامها دخلت في رعية سليمان عليه السلام، ولم تبقى كما كانت من قبل.

ت \_ أن الأخبار لا يؤخذ منها حكماً شرعياً مالم تقترن بقرائن تدل على ذلك.

ث \_ لو صح أن لهذا كان جائزاً فيمن قبلنا فهو ليس شرعاً لنا، لأن شرعنا تام كامل وقد أبطل ذلك. ج \_ أن إقامة المعارضة والمناقضة بين القرآن و السنة من سنن قوم ابتدعوا في دين الله، وركبوا رؤوسهم نحو متاهات الأهواء المضلة.

د - أن أبا بكرة راوي الحديث لم يحمل الحديث على واقعة معينة حدثت في دولة فارس، بل استشرف منه هزيمة أهل الجمل، وهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم عندما أسلموا قيادتهم لعائشة أم المؤمنين، و الراوي أعلم بروايته من غيره، والله أعلم.

قال مصنفه: هذا ما رقمه بقلمه ونطقه بفمه الراجي من ربه العفو والمغفرة وحسن المصير إليه ويمن القدوم عليه أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين؛ الهلالي نسباً، السلفي عقيدة وسلوكاً ومنهجاً، النجدي موطناً، الخليلي الفلسطيني مولداً، الأردني داراً وإقامة، كان الله له، وعفا عنه بمنه وكرمه وفضله وجوده، وقد انتهيت من تصنيفه في ثلاث سنوات متواليات كان آخرها مجالسها ليلة الخميس منتصف شعبان سنة ألف وأربع مئة وسبع عشرة من هجرة رسول الله على في عمّان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة.

## فهرس ولكتسر

| Q   | ٤٦ ـ كتاب النكاح         |
|-----|--------------------------|
| 70  | ٤٧ ـ كتاب الطلاق         |
| ٨٧  | ٤٨ ـ كتاب النفقات        |
| ۸٩  | ٤٩ ـ كتاب الأطعمة        |
| 119 | ٥٠ ـ كتاب العقيقة        |
| ۱۲۳ | ٥١ ـ كتاب الذبائح والصيد |
| 188 | ٥٢ ـ كتاب الأضاحي        |
| 181 | ٥٣ ـ كتاب الأشربة        |
| 140 | ٥٤ ـ كتاب المرض والطب    |
| 191 | ٥٥ ـ كتاب اللباس         |
| 744 | ٥٦ - كتاب الأدب          |
| 414 | ٥٧ ـ كتاب الاستئذان      |
| 450 | ٥٨ ـ كتاب الدعاء         |
| 409 | ٥٩ ـ كتاب الرقاق         |
| **  | ٦٠ ـ كتاب القدر          |

٦١ ـ كتاب الأعان والنذور ٦٢ ـ كتاب الفرائض 444 ٦٣ ـ كتاب الحدود 447 ٦٤ ـ كتاب الديات 173 ٦٥ ـ كتاب استتابة المرتدين 173 ٦٦ - كتاب الإكراه 247 ٦٧ ـ كتاب التعبير 221 ٦٨ ـ كتاب الفتن ££V ٦٩ \_ كتاب الأحكام

# فهرس ولكتسرب والفقهية على حروف والهجاء

| كتاب استتابة المرتدين | 173 |
|-----------------------|-----|
| كتاب الأحكام          | 279 |
| كتاب الأدب            | 744 |
| كتاب الاستئذان        | 414 |
| كتاب الأشربة          | 131 |
| كتاب الأضاحي          | 144 |
| كتاب الأطعمة          | ۸٩  |
| كتاب الإكراه          | 241 |
| كتاب الأيمان والنذور  | 474 |
| كتاب التعبير          | 133 |
| كتاب الحدود           | 441 |
| كتاب الدعوات          | 450 |
| كتاب الديات           | 173 |
| كتاب الذبائح والصيد   | ۱۲۳ |
| كتاب الرقاق           | 409 |
| كتاب الطلاق           | ٦٥  |
|                       |     |

 ۱۱۹
 کتاب العقیقة

 کتاب الفتن
 کتاب الفرائض

 ۳۷۳
 کتاب اللباس

 کتاب اللباس
 کتاب المرض والطب

 ۱۷٥
 کتاب النفقات

 کتاب النکاح
 کتاب النکاح

 کتاب النکاح
 کتاب النکاح

| १७९          | ٧٣٩ ـ باب تغليظ تحريم الحكم بغير ما أنزل الله   |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 277          | ٧٣٠ ـ باب الزجر عن طلب الإمارة                  |
| ٤٧٧          | ٧٣١ ـ باب تغليظ زجر الحكام عن غش الرعية وظلمها  |
| 279          | ٧٣٢ ـ باب زجر السلطان عن تتبع عورات المرعية     |
| ٤٨٠          | ٧٣٣ ـ باب الزجر عن إدخال الناس في الضرر والمشقة |
| £AY          | ٧٣٤ - باب الزجر عن الفجور في الخصومة            |
| ٤٨٣          | ٧٣٥ ـ باب ما يكره للقاضي عند القضاء             |
| <b>F A 3</b> | ٧٣٦ ـ باب تحريم الرشا في الحكم وغيره            |
| ٤٨٨          | ٧٣٧ ـ باب الزجر عن استعمال النساء في الحكم      |

\* \* \*

التنضيد الالكتروني والإخراج الفتي دار الحسن للنشر والتوزيع ـ هاتف ٤٦٤٨٩٧٥ ـ فاكس ٤٦٤٨٩٧٥ ـ ص .ب ١٨٢٧٤٢ ـ عمان ١١١١٨ ـ الأردن

مَوْسُوعَاتُ اِنَا هِيْ لِيَّانِي عِيْنِ ف چالي<sup>ٿ</sup> پنج الي<sup>ٿ</sup> بنه البت بوتي

تأثيث أَيْنَأُسَامة سَلِيمُ مِنْ بِسِهُ البِهِ لَا بِي

المجَلُد الرَّابِيِّعِ الفهَارِيِّت

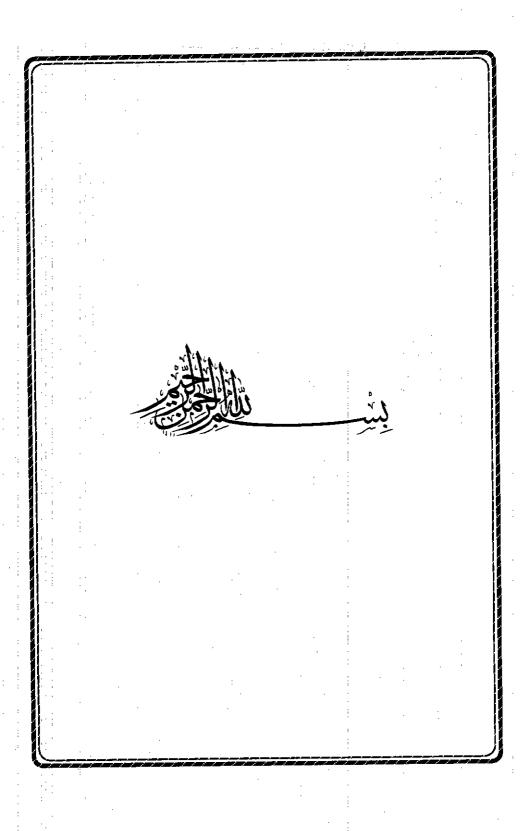

### الفهارس العامة

- ـ فمرس الآيات القرآنية.
  - \_ فهرس الأحاديث.
- ـ فهرس الآثار على المسانيد.
  - \_ فهرس الغوائد.
- \_ فهرس الكتب مرتبة على الحروف الهجائية.
- \_ فهرس الأبواب الفقهية مرتبة على الحروف الهجائية.
  - ـ الهوضوعات.

## 

#### سورة البقرة

| <b>TT/1</b>   | ٨   | ءامنًا بالله وباليوم الآخر                       |
|---------------|-----|--------------------------------------------------|
| <b>77/1</b>   | ٩   | يخادعون الله والذين ءامنوا وما يخدعون إلا أنفسهم |
| ٣٤/١          | ١.  | في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً                  |
|               |     | وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن   |
| 45/1          | 11  | مصلحون                                           |
| ۳۲/۱ و ۳۴     | 17  | ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون              |
| 45/1          | 14  | وإذا قيل لهم ءامنوا كما ءامن الناس               |
| 40/1          | 18  | وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا               |
| 40/1          | 10  | الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون        |
| 40/1          | 17  | أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى                |
| 40/1          | 17  | مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ فلما أضاءت           |
| ٣٥/١          | ۱۸  | صم بكم عمي فهم لا يرجعون                         |
| 41/1          | 19  | أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق            |
| 41/1          | ۲٠  | كلما أضاء لهم مشوا فيه                           |
| ۱/٥/١ و ٣/٤٨٢ | ٤٤  | أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم                |
| ۱/۱۹۲۱ و ۱۳۲  | 1.1 | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان         |
|               |     |                                                  |

| طرف الآيا |
|-----------|
|-----------|

## رقم الآية

رقم الصفحة

| <del></del>   |      |     | <del>-</del> |       | -    |                                                       |
|---------------|------|-----|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------|
| :             | : :  |     | Y00/T        |       | 1.9  | ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم                      |
| ۳ و           | ۸٠/  | و ۲ | ۲/۱۸۱        |       | 147  | قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم |
| :             |      | 1   | £V1/Y        |       |      |                                                       |
|               |      |     | • .          | 1     |      | وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على              |
| ;             |      | :   | 184/1        |       | 1 24 | الناس                                                 |
| :             | ۲۳ - | و ٧ | 171/1        |       | 109  | إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى           |
|               |      |     | ۲۳۸          |       |      |                                                       |
|               |      |     | <b>۳٦٨/٣</b> |       | 177  | يا أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم         |
| ١             | 1 .  |     | 111/1        |       | ۱۷۳  | إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير              |
| ·<br>· .<br>: |      | :   | 1.71/1       |       | ۱۷۸  | يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى       |
| :             |      | :   | · .          |       |      | كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيراً            |
| :<br>:        |      | :   | <b>441/4</b> | : '   | ۱۸۰  | الوصية                                                |
| :             |      | :   | 100/4        |       | ۱۸۲  | يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام                 |
|               |      | 4   | 177/4        |       | ۱۸٥  | يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر                |
| ! .<br>!      | :    |     | 141/1        | :     | ۱۸۷  | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم                  |
| :             |      | :   | 104/4        | . : . | 144  | فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم                 |
| :             | 11   | و ۸ | 1/7/٢        |       | ۱۸۷  | ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد                   |
| :             |      |     | ٤١٩/٣        |       | ۱۸۷  | تلك حدود الله فلا تقربوها                             |
|               |      | :   |              |       |      | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى       |
|               |      | :   | ٤٨٦/٢        |       | ۱۸۸  | الحكام                                                |
| :             |      | :   | 1.0/4        |       | ۱۸۹  | يسئلونك عن الأهلة                                     |
| :             | : '  |     | £ • Y/Y      |       | 190  | وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    |
| i<br>I        |      |     | 144/4        |       | 197  | فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج                   |
|               |      | 1   | !            | :     |      | الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث           |

| رقم الصفحة      | رقم الآية   | طرف الآية                                         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ۲/۲۰۰ و ۱۰۰ و   | 197         | ولا فسوق ولا جدال في الحج                         |
| ۱۰۳ و ۱۳۳       |             |                                                   |
| 17//            | 199         | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس                       |
| ۲۷/۱ و ۱۸۳      | 4.8         | ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا          |
|                 |             | وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث     |
| ۲/۷۷ ـ ۲۸ و ۲۶۳ | 7.0         | والنسل                                            |
|                 |             | وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم    |
| ۲۰۳/۱           | 717         | البينات                                           |
| ۲٤/۱ و ۱۳۱۳ع    | 717         | ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر              |
| 100/4           | 719         | فيهما إثم كبير ومنافع للناس                       |
| 194/1           | . 777       | ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى                      |
| T0/T            | 774         | نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم               |
| ۲۸۲/۳ و ۲۸۶     | 377         | ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم                     |
| ۷٦/٣ و ۷۸ و ۸۰  | 7773        | للذين يؤلون من نساءهم تربص أربعة أشهر             |
| ٣٦٩/٢ و ٨٣/٣    | 777         | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء               |
| ۷۳/۳ ـ ۷۶ و ۸۶  | 779         | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان        |
| •               |             | تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله      |
| ٤١٩/٣           | 779         | فأولئك هم الظالمون                                |
| ٩/٣             | 747         | فلا تعضلوهن                                       |
| 74/4            | 744         | والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين              |
| 008/1           | <b>ለ</b> ሦለ | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى                 |
| £VY/Y           | 404         | تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض                     |
| ۲/۰۲۳ و ۳۹۲     | 408         | يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا بما رزقناكم           |
|                 |             | الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما |

| .1              |                     |                      | e su                                                  |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                 | ٢/٤.٦ و ٢٦:         | . 777                | أنفقوا مناً ولا أذى                                   |
| :               | 77/٢                | 774                  | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي               |
| :               | :<br>:<br>:         | :                    | كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم      |
|                 | 74/7                | . 778                | الأخر                                                 |
|                 | : : 0+/1            | 475                  | يا أيها الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي   |
|                 | ۲/۵۸ و ۲۸           | 777                  | يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم         |
| 1               |                     |                      | للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطعيون         |
|                 | ۹٠/٢                | 777                  | ضرباً                                                 |
| ٠.              |                     |                      | الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي        |
|                 | 475/4               | ۵۷۲، ۲۷۲             | يتخبطه الشيطان من المس                                |
|                 | Y78/Y               | <b>۸۷۲ &gt; P.YY</b> | يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا |
|                 | 779/٢               | <b>Y</b> A <b>T</b>  | ولا تكتموا الشهادة                                    |
|                 | EV1/Y               | <b>Y A O</b>         | ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون            |
| : '             | ٤٢١/٣               | ۲۸۲                  | لا يكلف الله نفساً إلا وسعها                          |
|                 | ·                   |                      | سورة أل عمران                                         |
| :               |                     |                      | هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات             |
| _ (             | ۲/۲۱ <i>۵ و</i> ۲۱۵ | ٧                    | هن أم الكتاب                                          |
| :               | 917                 |                      |                                                       |
| Ξ,              |                     |                      | وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد جاءهم         |
| :               | Y•4/1               | 19                   | العلم                                                 |
| :<br>. <b>£</b> | YA_ £YV/Y           | 75                   | قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا           |
|                 | £A=£V/1             |                      | وأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم      |
|                 | ۲/۱۹۰ و ۱۹۰         |                      |                                                       |
|                 | 7/9/7               |                      |                                                       |
| :               |                     |                      |                                                       |

| رقم الصفحة       | رقم الآية | طرف الآية                                           |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| ٤٧١/٢            | ٨٤        | قل ءامنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم  |
|                  |           | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في      |
| ١/٨٦ و٣/١٣٤      | ٨٥        | الأخرة من الخاسرين                                  |
| 99/7             | 97        | ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً       |
| 7/7/7 e 7/707    | 1.4       | واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا                |
|                  | (         | ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم   |
| 7/1/7            | 1.0       | البينات                                             |
|                  |           | كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن     |
| YTV/1            | ۲۸، ۷۸    | الرسول حق                                           |
|                  | وا        | إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح            |
| ٤١/١             | 14.       | بها                                                 |
| ١/٧٢١ و ٢/٥٢٢    | 14.       | يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة |
| ٤٠١/٢            | 154       | ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه               |
|                  |           | وما كان لبني أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم          |
| £ £ 9 _ £ £ 1/ Y | 171       | القيامة                                             |
|                  | و         | ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله ه    |
| 7.209/4          | ۱۸۰       | خيراً لهم                                           |
|                  | ا         | لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا :   |
| 144 - 144/1      | ١٨٨       | لم يفعلوا                                           |
|                  | ار        | إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنه       |
| ۷۹/۱ و ۸۲        | 191419+   | لآيات                                               |
|                  |           | سورة النساء                                         |
|                  | 4         | وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب     |
| 74/4             | ٣         | لكم                                                 |

| <u> </u>                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ٥ ٧٧/٢ و ٣٠٨ | ************************************** |
| ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ٢ ٢٨/٢                    |                                        |
| ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ٦ ٣٢٩/٢                          |                                        |
| إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إغا يأكلون في               |                                        |
| بطونهم ناراً ۲۲۸/۲                                              |                                        |
| يا أيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ٢٠،١٩ ٧٤/٣ |                                        |
| ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ٢٢             |                                        |
| حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم ۲۳ ۱۹/۳ و۲۲ و۲۳             | ۲۲ و۲۳                                 |
| وأن تصبروا خير لكم ١٩/٣                                         |                                        |
| يا أيها اللذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٢٩        |                                        |
| واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في                        |                                        |
| المضاجع ٣٤ ٥٧/٣                                                 |                                        |
| وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله                      |                                        |
| وحكماً من أهلها ٢٥ ١٥٩/١                                        |                                        |
| والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ٢٨ ٥٠/١       |                                        |
| لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري ٢٣ ٥٨/١                            |                                        |
| إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| یشاء ۲۱/۱ و ۲۹/۲۳۹                                              | 779/7                                  |
| TAY/T                                                           |                                        |
| ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من                   |                                        |
| یشاء ۸۳/۳ ۰۰- ۹۹                                                | :                                      |
| ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون                  | :                                      |
| بالجبت والطاغوت ١٥ ٨٤/١                                         | - P                                    |
| يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي           |                                        |
|                                                                 |                                        |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | طرف الآية                                          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>717/</b> 7  | ٥٩        | الأمر منكم                                         |
| ٣٨/١           | 17        | وإذا قيل لهُم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول  |
|                |           | فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم          |
| / <b>Y</b> A/1 | ٦٢        | جاؤوك يحلفون بالله                                 |
|                |           | أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم     |
| ٣٨/١           | ٦٣        | وعظهم                                              |
| ۳۹/۱ و ۲۳۳     | ٦٥        | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم       |
| و ۲۹/۳۶        |           |                                                    |
| 708/1          | ٧٨        | . في بروج مشيدة                                    |
| 74./1          | ۸۰        | من يطع الرسول فقد أطاع الله                        |
|                |           | أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه |
| ۲/0۱۰ و ۱۷۰    | YA        | اختلافاً كثيراً                                    |
| و ۳۲۹/۳        |           |                                                    |
| ٤١٣/٣          | ٨٥        | من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها                |
| <b>***/</b> *  | 94        | ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم                |
| 171-17-/1      | 97 (90    | وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً      |
| 779/4          | ۱۰۸       | يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم      |
|                |           | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن    |
| ۲۱/۱ و ۲/۹۳۳   | 117       | يشاء                                               |
| و ۳۸۲/۳        |           |                                                    |
|                |           | إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً  |
| 777/٣          | 119-117   | مريداً                                             |
| Y11 _ Y1 • /1  | ١٢٧       | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن            |
|                | 179       | ولن تستطيعوا أن تعللوا بين النساء ولو حرصتم        |

|                                       |              | ***     |                                                     |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
|                                       | **19/        | 140     | يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله  |
|                                       | ۲۸/۱         | 177     | بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً                 |
| • :                                   | **V/1        | 1 2 1   | الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله           |
| ۳۰ و ۱۰ ه                             | ۲۸/۱ وا      | 127     | إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى |
|                                       | و۸۹۶         |         | الصلاة قاموا كسالي                                  |
|                                       | <b>۳</b> V/1 | 124     | مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء          |
|                                       | 44/1         | 180     | إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار               |
| 1 +                                   | TEV/T        | 104     | فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة               |
|                                       |              |         | فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت         |
|                                       | 14./٣        | 17.     | لهم                                                 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              | :       | يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله |
|                                       | 721/1        | 171     | إلا الحق                                            |
|                                       | 14./1        | ١٧٦     | يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة                  |
|                                       | !            |         | سورة المائدة                                        |
| و ۱۹٦/۲                               | 111/1        | ۳.      | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير                |
| 1                                     | و ۲/۳۰       |         |                                                     |
|                                       | 149/4        | ٤       | يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات             |
| - i :                                 | 78/1         | ٥       | ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله                      |
| :                                     | 729/1        | . 7     | وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم                             |
|                                       | ۲۸۰/۲        | ٠ ١٤    | فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء                      |
|                                       | ٤٠٠/٣٠       | ۲۸      | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما                    |
|                                       |              | . 87    | سماعون للكذب أكالون للسحت                           |
|                                       |              | ٤٧ ـ ٤٤ | ومن لم يحكم بما أنزل الله                           |
|                                       |              |         | يا أيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه           |
|                                       | •            | :       |                                                     |

| رقم الصفحة     | رقم الأية | طرف الآية                                            |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------|
| ٤٨٦/٣          | ۲۲ و ۲۳   | وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان           |
| ٤١٨/٢          | 78        | كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله                   |
| ۲۱/۱           | ٧٢        | إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة            |
| 781/1          | VV        | قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق          |
| ۲۳۱/۱ و ۳/۵    | ۸۷        | يا أيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم |
|                | ·         | يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب     |
| ۱۵۲/۳ و ۲/۵۵۲  | ۹۰ و ۹۱   | والأزلام رجس                                         |
| ۲/۷۵۱ و۱۵۸     | 7,9       | وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا                  |
| ١/٩٥١ و ١/٦/٢  | 90        | يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم       |
| 119/4          | 97        | أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة         |
| ٣٦٩/٢          | 1 + 7     | لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي                    |
|                |           | يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم       |
| ۳۸۱ – ۳۸۰/۲    | 1.7       | الموت                                                |
|                |           | سورة الأنعام                                         |
| ۸٩/١           | 14        | وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو                |
| ۲۰/۱           | ٨٨        | ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده                |
|                |           | وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات         |
| Y1.9/1         | 97        | البر                                                 |
| ۸۲/۱           | 1.4       | لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار                    |
| 788/4          | ۱۰۸       | ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله        |
| 44/1           | 114       | يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً                 |
| ۲۳/۲ و ۱۰۵/۳ و | 171       | ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه                 |
| ۱۰۸            |           |                                                      |
| <b>۲۹۱/</b> ۳  | 18.       | قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم            |

| طرف الآية                                            | رقم الآية     | رقم الصفحة .  | <u>:                                    </u> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
| وءاتوا حقه يوم حصاده                                 | 1 1 1         | Y90/Y         |                                              |
| فمن أظلم بمن افترى على الله كذباً ليضل الناس         |               | i             | ,                                            |
| بغير علم                                             | 1 8 8         | 1/551-45      | 1                                            |
| قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه        | 1 1 20        | ۱۱۳/۱ و ۳/    | -1.5                                         |
|                                                      |               | ۱۰۷ و۱۰۸      |                                              |
| قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم                      | 101           | ١٦٧/١ و ٣/    | 791                                          |
| وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه                       | 104           | 771/1         |                                              |
| من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها                       | 17.           | ٤٩٠/١         |                                              |
| قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب               |               |               |                                              |
| العالمين                                             | 174:174       | 111/1         |                                              |
| ولا تزر وازرة وزر أخرى                               | 3,77          | ٢٢١/٣ و٢٢     | ٤                                            |
| سورة الأعراف                                         | ••            |               |                                              |
| قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من     |               | :             |                                              |
| الررق                                                | . 44          | 101/1         |                                              |
| قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن          | , * <b>**</b> | 100/4         |                                              |
| ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين          | ; 00.         | 757/4         |                                              |
| إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الرجال                | ٨١            | £+A/T         |                                              |
| فأنجيناه وأهله إلا امرأته                            | ٨٣            | ٤٧٠/٣         | : - :                                        |
| واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها      | 144-140       | <b>TON/</b> Y |                                              |
| وإما ينزعنك من الشيطان نزع                           | Y • •         | Y0A/T         |                                              |
| سورة الأنفال                                         |               |               |                                              |
| إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم         | ۲، ٤ د ۲      | 14./1         | ; ;                                          |
| يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الدين كفروا زحفاً فلا |               |               |                                              |
| تولوهم الأدبار                                       | 17:10         | ۲/۸۰۶ و ۹     | ٤٠                                           |

|                                                                                                | · ·    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| با أيها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا                                            |        |                   |
| ماناتكم                                                                                        | **     | 117/1             |
| واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله                                                 | ٤١     | ££A/Y             |
| يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله                                        | ٤٥     | ٤٠١/٢             |
| . " ين<br>وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا أو تذهب                                      |        |                   |
| ریحکم                                                                                          | ٤٦     | ۲/۱۱۱ و ۲۰۹       |
| ريونهم<br>ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء                                        |        | •                 |
| وي علولوا عليين عو بواس عيار عم بسر رود .<br>الناس                                             | ٤٧     | ٥٠/١              |
| -                                                                                              | ٥٨     | ٤٥٨/٢             |
| وإمّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء من الما المارات                                  | -71    | 25,171            |
| وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل                                                    | _      | 21 <b>0</b> 210/0 |
| ترهبون به عدو الله                                                                             | ۲.     | 1/713-713         |
| سورة التوبة                                                                                    |        |                   |
| ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين                                                    |        |                   |
| على أنفسهم بالكفر                                                                              | ۱۷     | 45/1              |
| يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس                                                         | ۲۸     | ۱/۸۲۶ و ۲/۲۲۱     |
| والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل                                                | ل      |                   |
| الله                                                                                           | 45     | ۱/۰۷۱ و ۲/۲۰ و    |
|                                                                                                |        | 15 _ 75           |
| منها أربعة حرم                                                                                 | ٣٦     | 1.1/4             |
| يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في                                              |        |                   |
| سبيل الله                                                                                      | ۸۳، ۲۳ | <b>٣٩٩/</b> ٢     |
|                                                                                                |        | •                 |
| ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدة                                                               | ٤٦     | ٤١/١ و ٣٩٩/٢      |
| وبو ارادوا الحروج لا كناوا له الحيالاً ولأوضعوا<br>لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا | •      | 1 3 - 1           |
| تو خرجوا فيحم ما زادوهم إلا استه و وصور                                                        |        |                   |

رقم الصفحة

| <del></del>   | <del></del> |                                                     |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|               |             | سورة هود                                            |
|               |             | كتأب أحكمت ءاياته ثم فصلت من لدن حكيم               |
| 014/4         | 1           | خبير                                                |
|               |             | من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم |
| ١/٢٦ و ٢/٤٢   | 17:10       | فيها                                                |
| 147/1         | 44          | يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا                     |
| ٤٧٠/٣         | ۸۱          | فأسر بأهلك بقطع من الليل                            |
| ۱/٥/١ و ٣/٤٨٢ | ٨٨          | وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه               |
| 4/374         | 1.7         | وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة               |
| W17-W11/Y     | 119411A     | ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم       |
|               |             | سورة يوسف                                           |
| 401/1         | 1 · - V     | لقد كان في يوسف وإخوته ءايات للسائلين               |
| 101/1         | ٤٠          | إن الحكم إلا لله                                    |
| ٤٧٦/٣         | 00          | قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم            |
| 101/1         | 77          | إن الحكم إلا لله                                    |
| 14/1          | ٨٧          | ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله      |
|               |             | وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم             |
| 445/4         | 71.         | من البدو                                            |
|               |             | سورة الرعد                                          |
| 101/4         | ٤٠          | فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب                     |
|               |             | سورة إبراهيم                                        |
| <b>YA</b> 7/Y | ٧           | وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم                    |
| 777/7         | 13,73       | ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون             |
| £££/\         | ٤٥          | وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم                  |
|               |             |                                                     |

| : :     |               |       | سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| :       | 144/1         | 07,00 | من القانطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قالوا بشرناك بالحق فلا تكن    |
| : :     | •             |       | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| : '     | £ 20/Y        | ٨     | بوها وزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والخيل والبغال والحمير لترك   |
| : :     | 1/9/1         | ١٦    | ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعلامات وبالنجم هم يهتدو      |
|         | 770/1         | 40    | قيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال  |
| .1:     | 107/4         | 47    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واجتنبوا الطاغوت              |
|         | 177/٣         | ٤٣    | لا تعلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ا   |
|         | 19./4         | 90,98 | کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بين  |
|         |               | 13    | الكذب هذا حلال وها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم    |
|         | Y•V/1         | 711   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حوام                          |
| •       | 147/1         | 170   | والموعظة الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ادع إلى سبيل ربك بالحكمة      |
|         | £45/4         | ١٢٦   | قبتم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو |
|         | s.<br>Ag      |       | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 4       | : .           |       | لخير وكان الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ويدع الإنسان بالشر دعاءه با   |
|         | 401/4         | 11    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عجولأ                         |
|         | 74/4          | 147   | له فيها ما نشاء لمن نريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من كان يريد العاجلة عجلنا ا   |
| : ' .   | 484/1         | 19    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسعى لها سعيها                |
| • :     | 722/4         | 74    | ه وبالوالدين إحسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيا   |
|         | 4.9/4         | 49    | and the second s | ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق   |
| . !     | Y91/T         | ٣١    | اق نحن نرزقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ولا تقتلوا أولادكم خشية إملا  |
| ÷       | <b>*4</b> V/* | ٣٢    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولا تقربوا الزنى              |
| :::     |               |       | وليه سلطاناً فلا يسرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا ل   |
| £,4\/\# | ۱۲٤/۱ و       | **    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في القتل                      |

| رقم الصفحة   | رقم الآية     | طرف الآية                                        |  |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--|
| 444/4        | ٣٤            | ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن          |  |
| 170/1        | ٣٦            | ولا تقف ما ليس لك به علم                         |  |
| ****         | ٣٧            | ولا تمش في الأرض مرحاً                           |  |
| ٣٠٩/٢        | <b>የ</b> ለ    | كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً                  |  |
| ٤٧٣/٢        | 00            | ولقد فضلنا بعض النّبيين علي بعض                  |  |
| ٣١٥/٣        | ٦٤            | واستفزز من استطعت منهم بصوتك                     |  |
| ۹۱/۱۹ و ۹۷   | ٨٢            | وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمةٌ للمؤمنين       |  |
|              |               | سورة الكهف                                       |  |
| 779/4        | ٤٦٥٤          | واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السم |  |
|              |               | سورة مريم                                        |  |
|              |               | فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا          |  |
| ٣٠١/١        | ٥٩            | الشهوات                                          |  |
| ۲۰۷/۱ و ۱۱۱۲ | 3.5           | وما كان ربك نسياً                                |  |
| 144/1        | 9٧            | فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين             |  |
|              |               | سورة طه                                          |  |
|              |               | فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها       |  |
| 145/1        | ٦٦            | تسعى                                             |  |
|              |               | ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فاؤلئك لهم       |  |
| 14./1        | ٧٥            | الدرجات العلى                                    |  |
| ۸۲/۱         | 11.           | ولا يحيطون به علماً                              |  |
| 141/1        | 144           | ولعذاب الأخرة أشد وأبقى                          |  |
|              | سورة الأنبياء |                                                  |  |
| ٣١/١         | ٣             | أفتأتون السحر وأنتم تبصرون                       |  |
| 475/4        | 74            | لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون                      |  |

|            | :<br>:1                  |            | وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه         |
|------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|            | . 171/1                  | ۷۹،۷۸      | غنم القوم                                            |
| . :<br>. : |                          |            | سورة الحج                                            |
|            | 1-1/4                    | 70         | ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم            |
| 10.        | ٣/٥٥١ و١                 | ٣.         | فاجتنبوا الرجس من الأوثان                            |
| .:         | و۳/۹/۳                   |            |                                                      |
|            | -1 <b>-11/1</b>          | 771        | ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير      |
|            |                          |            | وليعلم الدين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به  |
|            | 101/1                    | . 08       | فتخبت له قلوبهم                                      |
|            |                          |            | سورة المؤمنون                                        |
|            | ****/*                   | 91         | يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً         |
| ::         | 74/1                     | ٣٥         | فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون      |
|            | [ [£V/1                  | ۷۰ _ ۵۷    | إن الذين هم من حشية ربهم مشفقون                      |
|            |                          |            | سورة النور                                           |
| 1.1        | <b>T9V/T</b>             | ۲ - ۲      | الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة      |
|            | ۲۲، ۳۰ و ۲۶              | ٣          | الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة                    |
| *,7/٣      | ٢/٥٧٦ و                  | 0 <u> </u> | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء       |
| : '        |                          |            | إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا       |
|            | ٣٠٥/٢                    | 19         | لهم عذاب                                             |
|            | £ • 7/٣                  |            | إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا      |
| •          |                          |            | قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم          |
| <br>       | ر.<br>معلوم عالم المعالم |            | ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا |
|            | ٤٣٧/٣ و١                 | 44         | عرض الحياة الدنيا                                    |
| 11.        | 2/973                    | 77         | ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم         |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | طرف الآية                                           |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| ٤٦/١           | ٣٩        | يحسبه الظمآن ماءً                                   |
| 104/4          | ٦٣        | فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة         |
|                |           | سورة الفرقان                                        |
| 44/1           | ۴,        | اتخذوا هذا القرآن مهجوراً                           |
| ۲۳/۱ و ۲۹۲/۲ و | ٨٦        | والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس  |
| 441            |           | _                                                   |
| 744/7          | ٧٠        | إلا من تاب وءامن وعمل عملاً صالحاً                  |
| 710/4          | VY        | والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً |
| ·              |           | سورة الشعراء                                        |
| <b>411/4</b> - | 377.777   | والشعراء يتبعهم الغاوون                             |
|                | ,         | سورة النمل                                          |
| ٤٨٩/٣          | 74        | إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم                 |
| 1.4/1          | ٤٧        | قالوا اطيرنا بك وبمن معك                            |
| ٤٠٨/٣          | 00        | أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء              |
| 107/1          | 94        | وقل الحمد لله سيريكم ءاياته فتعرفونها               |
|                |           | سورة القصص                                          |
| 177/1          | ٨         | فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً            |
| ٤٠٥/١          | ٥٠        | ومن أضل بمن اتبع هواه بغير هدى من الله              |
| ٣٠٢/٣          | ۸۳۰۷٦     | إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم                 |
|                |           | سورة العنكبوت                                       |
| 170/1          | 14        | وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم                 |
| ٤٠٨/٣          | ۸۲، ۲۹    | إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد             |
| 1/7/1          | ٤٦        | ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن            |
| 779/7          | 78        | وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب                  |

. ......

|                                        |            | سورة الروم              |                                                      |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 184/1                                  | ٧٤٦        |                         | ولكن أكثر الناس لا يعلمون                            |
|                                        |            | والأرض واختلاف          | ومن ءاياته خلق السماوات                              |
| 10./1                                  |            |                         | ألسنتكم                                              |
|                                        | •          | سورة لقمان              |                                                      |
| ٢/٩/٢ و ٣/٩/٢                          | ٦          | لحديث                   | ومن الناس من يشتري لهو ا                             |
| و۲۱۳ و۳٤۳                              |            |                         |                                                      |
| 770/7                                  | j٣         | ك لظلم عظيم             | يا بني لا تشرك بالله إن الشر                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ١٤         |                         | أن اشكر لي ولوالديك                                  |
| ۳۰۲/۳                                  | 14         | مش في الأرض مرحاً       | ولا تصعر خدك للناس ولا ت                             |
| 99/1                                   | ٣٤         | رل الغيث                | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ عَلَمُ السَّاعَةُ وَيُنَّرُ |
|                                        |            | 🗼 سورة الأحزاب          |                                                      |
| 109/1                                  | ٦          | لهم وأزواجه أمهاتهم     | النبي أولى بالمؤمنين من أنفس                         |
| ٢/٧٨٦و ٣/١٦                            | **         |                         | وقرن في بيوتكن                                       |
| VY/1                                   | **         | ، وأنعمت عليه           | وإذ تقول للذي أنعم الله عليا                         |
|                                        |            | واجك اللاتي ءاتيت       | يا أيها النبي إنا أحللنا لك أر                       |
| ٤٣٥ ٤٢/٣                               |            |                         | أجورهن                                               |
| ٤٢/٣                                   | - 01       | إليك من تشاء            | . ترجي من تشاء منهن وتؤوي                            |
| 44./4                                  | ٥٨         | ات بغير ما اكتسبوا      | والذين يؤذون المؤمنين والمؤم                         |
| 0.1/1                                  | ०९         |                         | ونساء المؤمنين                                       |
| Y9/1                                   | ٧٣         | ت                       | ليعذب الله المنافقين والمنافقا                       |
|                                        | e e        | سورة فاطر               | :                                                    |
| 101-101/1                              | - YA (YV c | ء ماءً فأخرجنا به ثمرات | ألم تر أن الله أنزل من السما                         |
| 101/1                                  | 47         | عاءُ                    | إنما يخشى الله من عباده العا                         |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | طرف الآية                                       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ٤٨/١         | ۳۰        |                                                 |
|              |           | يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة  |
| <b>419/4</b> | 01        | الدنيا                                          |
|              |           | سورة يس                                         |
| 1.4/1        | 19        | قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون  |
|              |           | سورة الصافات                                    |
| ۸۸/۱         | ١.        | إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب              |
|              |           | سورة ص                                          |
| V9/1         | **        | وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً       |
| ۱/۰۰۲ و۲۱۰   | ٨٦        | قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين   |
|              |           | المزمر                                          |
| 107/4        | 17        | والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها               |
| 014/4        | 74        | الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني      |
|              | ڹ         | قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا م |
| 144/1        | ٣٥        | رحمة الله                                       |
| Y1/1         | ٥٢        | ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك               |
|              |           | سورة غافر                                       |
| 144/1        | ٧         | ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلماً                    |
| 1/5/1        | 40        | الذين يجادلون في ءايات الله بغير سلطان          |
| <b>720/7</b> | ٦,        | وقال ربكم ادعوني استجب لكم                      |
|              |           | سورة فصلت                                       |
| ۲/۲٥         | ٧.٦       | وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة             |
| 401/1        | ٤٠        | اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير              |
| ۱/۱۸ و ۱۶۹   | ٥٣        | سنريهم ءاياتنا في الأفاق وفي أنفسهم             |

| - 1.<br> | · · · ·      |           | سورة الشورى                                    |
|----------|--------------|-----------|------------------------------------------------|
|          | T1T/T        | 1. •      | وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله          |
|          |              |           | سورة الزخرف                                    |
| 11       | ١/٧٥١ و ٤    | ٥٨        | ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون          |
|          |              | •         | سورة الدخان                                    |
|          | £VA/Y        | **        | أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم             |
|          |              |           | سورة الجاثية                                   |
| : :      | 2.0/1        | 19-14     | ثم جعلناك على شريعة من الأمر                   |
| .:       | 187/1        | 74        | أفرءيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم    |
| :11      | ۱/۲۷ و ۶۶    | 7 £       | وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا      |
| ij       |              | :         | سورة الأحقاف                                   |
|          | - YA/1       | ۲٠        | ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم |
|          |              |           | سورة محمد                                      |
|          | £Y/1 .       | ٩         | ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم     |
|          |              |           | فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا |
|          | 749/4        | ۲۲ ، ۲۲ ، | أرحامكم                                        |
| :        | ·/\\         | 37        | أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها        |
| :        | £ ¥/1        | 77 - 77   | ذلك بأنهم قال للذين كرهوا ما نزل الله          |
|          |              |           | أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله     |
| ۲ ۶      | . ٤٣/١ و ٢/٤ | 79        | أضغانهم                                        |
|          | 1/537        | . ~~~     | ولا تبطلوا أعمالكم                             |
|          | •            |           | إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم |
|          | 10-18/1      | 78        | كفار                                           |

| رقم الضفحة    | رقم الأية | طرف الأية                                         |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|
|               |           |                                                   |
| ٤٠٤/١         | ۲۸        | هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق               |
| ٤٩٩/٢         | 44        | محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار        |
| ٥٠٣/٢         | 79        | ليغيظ بهم الكفار                                  |
|               |           | سورة الحجرات                                      |
| ۱/۱۲۱ - ۱۲۲ و | . 1 • 69  | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا                   |
| ٤٥٣/٣         |           |                                                   |
| 448/4         | 11        | يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم           |
| 404/4         | ١٢        | يا أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن       |
| Y7V/Y         | 17        | ولا يغتب بعضكم بعضاً                              |
|               |           | يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم   |
| 497/4         | ۱۳        | شعوباً                                            |
|               |           | سورة ق                                            |
| ٤٧٨/٢         | 1 8       | وأصحاب الأيكة وقوم تبع                            |
|               |           | سورة الذاريات                                     |
| 02/4          | 77,77     | وفي السماء رزقكم وما توعدون                       |
|               |           | سورة النجم                                        |
| 170/1         | ٤ - ٣     | وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي              |
| ۲۸۳/۳         | ٣٢        | فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى                 |
| 107/4         | ٣٢        | الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش                |
| 410/4         | 71 _ 09   | أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون          |
|               |           | سورة الواقعة                                      |
| ٣١٠/٣         | ٦٤ _ ٦٣   | أفرءيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون   |
| 1.9/1         | ٧٠ ـ ٦٨   | أفرءيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن |

| ِف الآية                                            | رقم الآية | رقم الصفحة    |   |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---|
| ر أقسم بمواقع النجوم                                | ٧٥        | 111/1         |   |
| بعلون رزقكم أنكم تكذبون                             | ٨٢        |               |   |
| سورة الحديد                                         |           |               |   |
| الأول والآخر والظاهر والباطن                        | ٣         | : XY/1        |   |
| ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم              | :         |               |   |
| لتمسوا نوراً                                        | 14        | ٤٣/١          |   |
| م نكن معكم قالوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم            |           |               |   |
| ربصتم وارتبتم                                       | 10.18     | 1 1 1 1 1 1 1 |   |
| لمموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينك | ۲.        | 779/4         |   |
| مثل غيث أعجب الكفار نباته                           | ۲,        | 777/4         |   |
| سورة الجادلة                                        |           |               |   |
| فين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم            | ٤ - ٢     | 11-11-14      |   |
| م تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا    | •         |               |   |
| <b>نه</b>                                           | ۹،۸       | 77 719/7      |   |
| ا النجوي من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا              | 1 1.      | 7/9/4         |   |
| فع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم        | •         |               |   |
| جات                                                 | 11        | 14./1         |   |
| سورة الحشر                                          |           |               |   |
| با ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا        | ٧         | : 7.77/7      |   |
| لذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا            |           |               |   |
| لإخواننا                                            | 1.        | 1.21/1        |   |
| سورة المتحنة                                        |           | :             |   |
| أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا      | 1         |               |   |
| ئىركىن ئىركىن                                       | 17        | ۲۱/۲ و ۲۲/۲   | ۲ |
|                                                     |           |               |   |

رقم الصفحة

|      | •             |            | سورة الجن      |                              |
|------|---------------|------------|----------------|------------------------------|
|      | 44./1         | 14         | ,              | وأن المساجد لله فلا تدعوا مُ |
| : :  |               |            | سورة الإنسان   |                              |
|      | 440/4         | : <b>V</b> |                | يوفون بالنذر                 |
|      | 10./1         | <b>Y1</b>  | واستبرق        | عاليهم ثياب سندس خضر         |
|      | V1/1          | ٣٠         | •              | وما تشاؤون إلا أن يشاء الله  |
| 1.   |               |            | سورة عبس       |                              |
|      | 445/1         | ٨          |                | وأمّا من جاءك يسعى وهو يــ   |
| :    |               |            | سورة التكوير   |                              |
|      | V1/1          | 44         |                | وما تشاؤون إلا أن يشاء الله  |
|      |               |            | سورة الفجر     |                              |
|      | 77//٣         | Y•         |                | وتحبون المال حباً جماً       |
|      |               | 3          | سورة الشمس     |                              |
|      | 409/4         | ١٢         |                | إذا ابنعث أشقاها             |
| :    | •             |            | سورة الزلزلة   |                              |
| :    | ° 0/Y         | ۸،۷        |                | فمن يعمل مثقال ذرة خير ي     |
|      | · ·           | -          | سورة الهمزة    |                              |
|      | 770/7         | <b>\</b>   |                | ويل لكل همزة ٍ لمزة          |
|      |               |            | سورة الماعون   |                              |
| ۲۰ و | ۱/۰۰ و ۱      | ٧ - ٤      | ، صلاتهم ساهون | فويل للمصلين الذين هم عز     |
| :    | . <b>*</b> •A |            |                |                              |
|      |               |            | سورة النصر     | 1<br>11<br>1                 |
|      | 177/1         | <b>1</b>   |                | إذا جاء نصر الله والفتح      |

| طرف الآية                | رقم الآية    | رقم الصفحة |
|--------------------------|--------------|------------|
| -                        | سورة الإخلاص |            |
| الله أحد الله الصمد      | 7:1          | ۱/۰۸ و ۸۲  |
|                          | سورة الفلق   |            |
| ومن شر النفاثات في العقد | <b>£</b>     | 144-141/1  |

\* \* \*

## فهرس الأحاديث

#### حرف الألف

| ۲/۰۲ و ۲۲۲     | عبد الله بن مسعود       | أكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك       |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| ۲/۲۲           |                         |                                             |
| 0.9/7          | أنس بن مالك             | آية الإيمان حب الأنصار                      |
| 49/1           | أبو هريرة               | آية المنافق ثلاث                            |
| ۲۱۸/۳          | عبدالله بن عمرو         | أأمك أمرتك بها                              |
| 4.0/4          | جابر بن عبد الله        | ألأن حين بردت عليه جلده                     |
| 447/4          | أنس بن مالك             | أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة          |
| ٤٢٠/٢٢         | جرير بن عبد الله البجلم | أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة        |
|                |                         | أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى |
| ٣٧٠/٣          | عمرو بن عوف             | علیکم                                       |
| ٤٨٢/٣          | عائشة                   | أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصم          |
| /۲،۲۳۹/۱       | عبد الله بن عباس        | أبغض الناس إلى الله ثلاثة                   |
| ۷۳۳، ۳/۳۲۶     |                         | •                                           |
|                |                         |                                             |
| 1/907          | أبو هريرة               | أبغني أحجاراً استنفض بها                    |
| 709/1<br>21V/T | أبو هريرة<br>أبو هريرة  | أبغني أحجاراً استنفض بها<br>أبك جنون؟       |

| :          | 144/4         | عبد الله بن عباس  | أُبيني لا ترموا الجمرة حتى                 |
|------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|
|            | <br>I         |                   | ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين        |
|            | 177/1         | أبو بكرة          | طائفتين                                    |
|            | <b>441/4</b>  | أنس               | أتى عليٌّ رسول الله وأنا ألعب مع العلمان   |
| :          | 104/4         | رعبد الله بن عباس | أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخم |
|            | 77/77         | أبو هريرة         | أتدرون ما الغيبة                           |
|            | 770/7         | أبو هريرة         | أتدرون ما المفلس                           |
|            | 174/4         | عبد الله بن عباس  | أتريد أن تميتها موتتان                     |
|            | Y1/Y          | أم سلمة إ         | أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً             |
|            | 179/4         | أبو أيوب الأنصاري | أتريدين أن تصومي غداً                      |
| ٤١٦        | ٤١٤/٣ و       | عائشة             | أتشفع في حد من حدود الله                   |
| ٣٤٦        | _ 450/1       | عبد الله بن عباس  | أتصلى الصبح أربعاً                         |
| 1          | ۸۱/۲          | خويلة بنت مالك    | اتق الله فإنه ابن عمك                      |
| ;          | ۲٦٠/٣         | أبو هريرة         | اتق الحارم تكن أعبد الناس                  |
| :          | 018/1         | السويد بن شريد    | أتقعد قعدة المغضوب عليهم                   |
|            | 1/547         | عبد الله بن عباس  | اتقوا بيتاً يقال له: الحمام                |
|            | 445/4         | جابر بن عبد الله  | اتقوا الظلم فإنَّ الظلم ظلمات              |
| :          | <b>۲</b> ٦٦/١ | أبو هريرة         | اتقوا اللّعّانين                           |
|            | ££Y/Y         | سهل بن الحنظلية   | اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة          |
| + 1<br>+ 1 | <b>۲</b> ٦٦/١ | معاذ بن جبل       | اتقوا الملاعن الثلاث                       |
| . ;:       | 475/4         | عبدالله بن عمرو   | اتقوا هذه المذابح                          |
| - i        |               |                   | أتي النبي _ ﷺ _ برجل قتل نفسه بمشاقص       |
| :          | ٤٢٦/٣         | جابر بن سمرة      | فلم يصل عليه                               |
|            | £4.1          | أنس .             | أتيت على موسى ليلة أسري بي                 |

| رقم الصفحة         | اسم الصحابي          | طرف الحديث                             |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| ۲۸۰/۳              | أنس                  | أتيت ليلة أسري بي على قوم تُقرض شفاهم  |
| ۱۲۰/۱ و ۲/۲۱       | أبو هريرة            | اثنتان في الناس هما بهم كفر            |
| ۲/۱۲۲۲             | أبو هريرة            | أجب عني، اللهم أيّده بروح القدس        |
| ۱/۱۲ و ۱۲۹،        | أبو هريرة            | اجتنبوا السبع الموبقات                 |
| ۲/۵۶۲ و ۲۲۸        |                      |                                        |
| و ۲۰۸ و ۳/         |                      |                                        |
| ٤٠٧ ـ ٤٠٦          |                      |                                        |
| 70/1               | عبد الله بن عباس     | أجعلتني لله عدلاً                      |
|                    |                      | اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها |
| 1/173              | عبد الله بن عمر      | قبوراً                                 |
| ٤٨٦ _ ٤٨٥/١        | عبد الله بن بسر      | اجلس فقد أذيت وأنيت                    |
| 7/807              | عبد الله بن مسعود    | أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية         |
| 799 <u>-</u> 797/7 | سمرة بن جند <b>ب</b> | أحب الكلام إلى الله أربع               |
| ٣٠٣/٣              | أبو سعيد الخدري      | احتجت الجنة والنار                     |
| 7/1/7              | عبد الله بن عباس     | احتجم النبي _ ﷺ _ وأعطى الحجام أجره    |
| 7/1/7              | عبد الله بن عباس     | احتجم النبي - ﷺ - وأعطى الذي حجمه      |
| 444/4              | أبو هريرة            | أحرج مال الضعيفين                      |
|                    |                      | أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين        |
| ۸۱/۴               | خويلة بنت مالك       | مسكيناً                                |
| ٤٧/٣               | عمر بن الخطاب        | أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم      |
| ١/,٥٨٤             | سمرة بن جندب         | احضروا الجمعة وادنوا من الإمام         |
|                    |                      | احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت     |
| YAE/1              | معاوية بن حيدة       | يمينك                                  |
| ۱۰۷/۳              | عبد الله بن عمر      | أحلت لنا ميتتان ودمان                  |

إذا أرسلت كليك وسميت فأمسك

| 778/4         | عبد الله بن عمر        |
|---------------|------------------------|
| 1./٢          | أنس                    |
| 17/4          | أم عطية                |
| 78/7          | عمر                    |
| ٣٧٤/٣         | أبو هريرة              |
| <b>***</b> /* | رجل من بني عامر        |
| £ Y £ / 1     | أبو عبيدة              |
| 080/1         | عائشة                  |
| 789/4         | أبو هريرة              |
| 119/1         | أبو هريرة              |
| 240/1         | أسامة بن ريد           |
| Y0A/Y         | علي بن أبي طالب        |
| TEV/T         | ۔<br>أبو هريرة         |
| 445/4         | أبو هريرة              |
| 779/7         | جابر بن عبد الله       |
| ني ۳٦٦/۱ و .  | جرير بن عبد الله البجا |
| 140/1         |                        |
|               |                        |
| 419/4         | سمرة بن جندب           |
| 1/7/1         | أبو أيوب الأنصاري      |
| 487/1         | أبو هريرة              |
| - 177/4       | عدي بن حاتم            |
| ۱۲۸/۳         | عدي بن حاتم            |
| ۱۲۸/۳         | عدی بن حاتم            |

| إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ابو موسى الأشعري إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم أبو موسى الأشعري إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يلده أبو هريرة المسلم العبد فحسن العبد إذا أقسب بحدة فكُلُ عدي بن حاتم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم أنس أعلى الصفحة عبد الله بن عباس الصفحة أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا انتصى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة أبو بكرة إذا انتصى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع أحدكم الله يش في نعل إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة إذا باتا المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو المتحة أو الشأة أبو هريرة أبو المتحة أو الشأة أبو هريرة أبو هريرة أبو المتحة أبو الشأة أبو هريرة أبو المتحدة أبو الشأة أبو هريرة أبو المتحدة أبو الشأة أبو هريرة أبو المتحدد أبو المت |                                          |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|
| إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم أبو موسى الأشعري إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده أبو هريرة إذا أصبت بحدّه فَكُلُ عدي بن حاتم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة أنس إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة عبد الله بن عباس الصفحة أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انتطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انتطاع شما أحدكم فلا يمش في نعل إذا انتطاع شما أحدكم فلا يمش في نعل أبو هريرة أبو هريرة إذا انتطاع شما أحدكم فلا يمش في نعل أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو المتحدة فراش زوجها أبو هريرة أبو  | طرف الحديث                               | اسم الصحابي      | رقم الصف |
| إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده أبو هريرة أودا أسلم العبد فحسن العبد إذا أصبت بحدّه فَكُلْ عدي بن حاتم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة أودا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم أنس إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة عبد الله بن عباس الضفحة أودا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انتصاف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انتقطء أبو هريرة واحدة أبو التت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو التت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو التت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو التت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو التت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو التت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو | إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد      | عبد الله بن عمر  | ۲/۲۸۲    |
| إذا أسلم العبد فحسن العبد إذا أصبت بحدّه فَكُلُ عدي بن حاتم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو قتادة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم أنس إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة عبد الله بن عباس الخا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انتصف شعبان أبو هريرة إنا انتقاع المساحرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ' -                                      | أبو موسى الأشعري | 441/1    |
| إذا أصبت بحدّه فَكُلْ أبو هريرة إذا أقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم أنس أعلى إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى عبد الله بن عباس الصفحة عبد الله بن عباس أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا انتهى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة علير بن عبد الله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شما أبو هريرة واحدة أبو هريرة المؤات المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة النه النات المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو المريرة أبوري أبور المريرة أبورة أبور المريرة أبور ال | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده    | أبو هريرة        | 1/777    |
| إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة عبد الله بن عباس اذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل احدة أبو هريرة واحدة أبو هريرة أبو هريرة واحدة أبو المرة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إذا أسلم العبد فحسن العبد                | أبو سعيد الخدري  | 1/57     |
| إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة إلا المكتوبة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم أنس إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة عبد الله بن عباس أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل أبو هريرة المن وجها أبو هريرة أبو هريرة أبو المريرة أب | إذا أصبت بحدّه فَكُلْ                    | عدي بن حاتم      | ۱۲۸/۳    |
| إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم انس الصفحة عبد الله بن عباس الصفحة عبد الله بن عباس أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل الله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل الله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل الله إذا انتها المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة الإنات المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو المربرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو المربرة فراش زوجها أبو هريرة أبو المربرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو المربرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو المربرة فراش زوجها أبو هريرة أ | إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب | أبو هريرة        | 227/4    |
| إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى عبد الله بن عباس الصفحة عبد الله بن عباس أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة عبار بن عبد الله واحدة أبو هريرة واحدة أبو هريرة أبو هريرة واحدة أبو هريرة أبو هريرة المائة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو المائة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو أبو هريرة أب | إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون        | أبو هريرة        | 454/1    |
| إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم أنس الحال أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى عبد الله بن عباس الصفحة عبد الله بن عباس أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو هريرة الا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمَّ فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله واحدة أذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة أبو هريرة أوا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة | إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني    | أبو قتادة        | 488/1    |
| إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة اذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمَّ فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   | أبو هريرة        | 450/1    |
| الصفحة عبد الله بن عباس أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمَّ فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله واحدة أذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم             | أنس              | 454/1    |
| أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها عبد الله بن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله واحدة أذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى    |                  |          |
| إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمَّ فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل إدا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله واحدة أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة                                   | عبد الله بن عباس | 9./4     |
| إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمَّ فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها    | عبد الله بن عباس | 97/4     |
| إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمَّ فليجذب عبد الله بن عباس إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا التقى المسلمان بسيفيهما              | أبو بكرة         | 204/4    |
| إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبو هريرة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة واحدة إلله عبد الله واحدة إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إذا انتصف شعبان فلا تصوموا               | أبو هريرة        | 101/4    |
| إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة جابر بن عبد الله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | عبد الله بن عباس | 1/473    |
| واحدة جابر بن عبد الله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى    | أبو هريرة        | 7777     |
| إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل       |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | واحدة                                    | جابر بن عبد الله | 741/4    |
| إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها        | أبو هريرة        | ۱۷/۳     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة            | أبو هريرة        | 7/517    |

إذا بايعت فقل لا خلابة

إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر

| •             | بر ر ی           |
|---------------|------------------|
| <b>۲</b> ٦٣/1 | أبو هريرة        |
| 1/57          | أبو سعيد الخدري  |
| 171/4         | عدي بن حاتم      |
| 127/4         | أبو هريرة        |
| 484/1         | أبو هريرة        |
| 488/1         | أبو قتادة        |
| 450/1         | أبو هريرة        |
| ٣٤٨/١         | أنس              |
|               |                  |
| 9./٣          | عبد الله بن عباس |
| 97/٣          | عبد الله بن عباس |
| ٤٥٢/٣         | أبو بكرة         |
| 101/4         | أبو هريرة        |
| £74/1         | عبد الله بن عباس |
| <b>۲۳7/</b> ۳ | أبو هريرة        |
|               |                  |
| 741/4         | جابر بن عبد الله |
| ۱۷/۳          | أبو هريرة        |
| 7\7/7         | أبو هريرة        |
| 197/7         | عبد الله بن عمر  |
| 441/1         | عبد الله بن عمر  |
| ۲/۲۲ و ۲      | عبد الله بن عمر  |
| ,             | J. J.            |

49

رقم الصفحة

| رقم الصفحة  | اسم الصحابي       | طرف الحديث                               |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| ١/٢٥٥ و ٢/  | أبو سعيد الخدري   | إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه      |
| 797         |                   |                                          |
| <b>***</b>  | سعد بن أبي وقاص   | إذا تنخم أحدكم في المسجد                 |
| 777 - 777/1 | كعب بن عجرة       | إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوئه               |
| 1\777       | أبو هريرة         | إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد     |
| ۲۱/۷۳       | سليك الغطفاني     | إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب    |
| 717/1       | يزيد بن عامر      | إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل       |
|             |                   | إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت             |
| T11/1       | محجن الثقفي       | قد صلیت                                  |
| ۲۸٥/۱       |                   | إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته           |
|             |                   | إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل       |
| 777/1       | أبو هريرة         | القبلة                                   |
| Y0/1        | أبو سعد الأنصاري  | إذا جمع الله الأولين والأحرين            |
| 454/1       | أنس               | إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة             |
| "XXY/" =    | عبد الرحمن بن سمر | إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها |
|             | ن                 | إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه مر  |
| 1.4/4       | أبو هريرة         | طعامه                                    |
| 441/1       | أبو قتادة         | إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين       |
|             |                   | إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى     |
| 01/4        | جابر              | تستحد المغيبة                            |
| 188/8       | أم سلمة           | إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي       |
|             |                   | إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن  |
| 454/4       | أبو هريرة         | شئت                                      |
| TEA/T       | أنس               | إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة             |
|             |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| طرف الحديث                                 | اسم الصحابي       | رقم الصفحة  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|
| إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت        | أبو هريرة         | ١٧/٣        |
| إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته          | طلق بن علي        | 19-11/4     |
| إذا ذكر أصحابي فأمسكوا                     | عبد الله بن عمرو  | ۲۷۲/۲       |
| إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله   | أبو سعيد الخدري   | 287/4       |
| إذا رأيتم الجنازة فقوموا                   | أبو سعيد الخدري   | ٣٠/٢        |
| إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه        | عائشة             | 017/4       |
| إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد    | أبو هريرة         | TVT - TVT/1 |
| إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب | المقداد           | ۲٦٢/٣       |
| إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم     | جابر              | 1/007 _ 707 |
| إذا رميت بسهمك فغاب عنك                    | أبو ثعلبة         | 171/4       |
| إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا     |                   |             |
| النساء                                     |                   | 144/4       |
| إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده               | عبد الله بن عمر   | 444/4       |
| إذا زنى العبد خرج منه الإيمان              | أبو هريرة         | ۱۲٤/۱ و ۳/  |
|                                            |                   | 497         |
| إذا زوقتم مساجدكم                          | سعيد بن أبي سعيد  | ۲۰۳/۱ و ۲۰۳ |
| إذا سألتم الله فسلوه بباطن أكفكم           | مالك بن يسار      | 404/4       |
| إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه          | عبد الله بن عمر   | 754-754/4   |
| إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير         | أبو هريرة         | 017_017/1   |
| إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش الكلب       | أبو هريرة         | 077/1       |
| إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش            |                   |             |
| ذراعيه                                     | أبو هريرة .       | ٠٢٠/١       |
| إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه            | جابر              | 001/1       |
| إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه          | عبد الرحمن بن عوف | 184/4       |
|                                            |                   |             |

| رقم الصفحة            | اسم الصحابي       |                 | طرف الحديث                  |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| ۲/۰۷۱ و ۲٪            | أبو قتادة         | ً<br>في الإناء  | إذا شرب أحدكم فلا يتنفسر    |
| 181                   |                   |                 |                             |
| 181/8                 | أبو هريرة         | ي في الإناء     | إذا شوب أحدكم فلا يتنفس     |
| <b>٣٩٠/١</b>          | زينب              | :               | إذا شهدت أحداكن العشاء      |
| 0.17_0.7/1            | أبو سعيد الخدري   | يستره من الناس  | إذا صلى أحدكم إلى شيء       |
| 0.0_0.8/1             | أبو هريرة         | ليه أو ليخلعهما | إذا صلى أحدكم فليلبس نع     |
| 0.8/1                 | أبو هريرة         | لمله عن يمينه   | إذا صلى أحدكم فلا يضع ن     |
| 087/1                 |                   | يشده على حقوه   | إذا صلى أحدكم في ثوب فل     |
| 0.9/1                 | طارق المحاربي     | يك              | ا إذا صليت فلا تبصق بين يد  |
| 01/8                  | جابر بن عبد الله  | طرق أهله ليلاً  | إذا طال أحدكم الغيبة فلا ي  |
| 797/4                 | أبو موسى الأشعري  | ا فشمتوه        | إذا عطس أحدكم فحمد الله     |
| <b>۲۹۷/۳</b>          | أبو هريرة         | حلبسه           | إذا عطس أحدكم فليشمته       |
| <b>70</b> A/ <b>T</b> | عبد الله بن عباس  | 1               | إذا غضب أحدكم فليسكت        |
| Y0A/Y                 | أبو ذر            | فليجلس          | إذا غضب أحدكم وهو قائم      |
| 750/4                 | أبو هريرة         | فهو أهلكهم      | ا إذا قال الرجل هلك الناس ف |
| ۱/۱۸۲ و ۲۰۰           | أبو هريرة         | لا يبصق أمامه   | إذا قام أحدكم إلى الصلاة ف  |
| TTT - TTT/T           | أبو هريرة         |                 | إذا قام أحدكم من مجلسه      |
| 754/1                 | أنس               |                 | إذا قرب العشاء وحضرت ال     |
| ٤٨٨/١                 | أبو هريرة         |                 | إذا قلت لصاحبك يوم الجم     |
| 77.7/                 | أبو أيوب الأنصاري |                 | إذا قمت في صلاتك فصل        |
| YVY/\                 | أبو هريرة         |                 | إذا كان أحدكم في الفيء فق   |
| * 475/1               | أبو سعيد الخدري   |                 | إذا كان أحدكم في المسجد ف   |
| 0.7-0.7/1             | عبد الله بن عمر   | _ i             | إذا كان أحدكم يصلي فلا ي    |
| 0.4/1                 | عبد الله بن عمر   | بدع أحدا يمر    | إذا كان أحدكم يصلي فلا ي    |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                   |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۰٤٠/١         | عبد الله بن عمر   | إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما             |
| 414/4         | عبد الله بن عمر   | إدا كانوا ثلاثة فلا يتناجى إثنان             |
| 719/7         | عبد الله بن مسعود | إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان              |
| 40./1         | أبو هريرة         | إذا كنتم في المسجد ونودي بالصلاة             |
| ٤٨٨/٢         | جابر بن عبد الله  | إذا كنيتم فلا تسموا بي                       |
| 401/1         | أبو مسعود البدري  | إذا لم تستح فاصنع ما شئت                     |
|               |                   | إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه      |
| ۲/۱۹۴ و ۳/    | أبو موسى الأشعري  | نبل                                          |
| ٤٥٥           |                   |                                              |
| <b>777/</b> 7 | أبو هريرة         | إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال       |
| 1/070         | عائشة             | إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد                |
| ۲۸۰/۱         | أبو هريرة         | إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه       |
| 114-114/1     | أبو هريرة         | إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله               |
| 484/1         | عبد الله بن عمر   | إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة             |
| 97/4          | جابر              | إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها                 |
| 14./4         | نبيشة الهذلي      | اذبحوا لله في كل شهر كان وبروا لله عز وجل    |
| 104/4         | أبو هريرة         | اذهب فأطعمه أهلك                             |
| 089/1         | أبو هريرة         | اذهب فتوضأ                                   |
| 088/1         | عائشة             | اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم               |
| ٤١٧/٣         | أبو هريرة         | اذهبوا به فارجموه                            |
| 799/4         | ة جابر            | أراد النبي أن ينهي عن أن يسمى بيعلى وبركا    |
| 740/1         | أنس               | أرأيت إذاً منع الله الثمرة بم يأخذ           |
| ١٠٩/١ و ١/٢١  | أبو مالك الأشعري  | أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن      |
| 11./1         |                   | أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعهن الناسر |

| ۲/۲۳ و ۲/۳۲۲                           | عبد الله بن عمرو   | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| و ٤٨٢                                  |                    |                                       |
| 191/4                                  | المسور بن مخرمة    | ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة     |
| ٤٦/٣                                   | عبد الله بن عباس   | ارجع فحج مع امرأتك                    |
| ٤١٣/٢                                  | عائشة              | ارجع فلن أستعين بمشرك                 |
| ٤٠٩/٣                                  | أبو هريرة          | ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموها جميعاً |
| ۲۲/۳                                   | أبو بردة           | أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج         |
| ٥٣/٢                                   | أسماء              | ارضحي ما استطعت ولا توعي              |
| 99/1                                   | أم ابن أبي حثمة    | ارقي ما لم يكن فيه شرك                |
| ££Y/Y                                  | معاذ بن أنس        | اركبوا هذه الدواب سالمة               |
| 17109/4                                | لقيط بن صبرة       | اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع          |
| 779/7                                  | أبو أسيد           | استأخرن فليس لكن                      |
| <b>****</b>                            | عبد الله بن عباس   | استأذن عمر على النبي                  |
| <b>***</b>                             | أبو هريرة          | استأذنت ربي أن أستغفر لها             |
| 7/9/7                                  | مُحيَّصَة          | استأذن رسول الله في إجارة الحجام      |
| YAA/4                                  | أبو هريرة          | استعيذوا بالله من شر جار المقام       |
| ٥٧٤/١                                  | أبو هريرة          | استعينوا بالركب                       |
| 1/073                                  | علي بن شيبان       | استقبل صلاتك                          |
| Y\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | عبد الله بن يزيد   | استودع الله دينكم وأماناتكم           |
| ۱/۳۷۰ و ۲۳۲ ـ                          | أبو مسعود البدري   | استووا ولا تحتلفوا                    |
| \$ <b>T</b> V                          |                    |                                       |
| ٤٣٣/١                                  | عبد الله بن الزبير | اسق یا زبیر ثم أرسل                   |
| YY - Y7/1                              | حکیم بن حزام       | أسلمت على ما أسلفت                    |
|                                        |                    | أسمعت رسول الله أنه نهى عن النفخ في   |

طرف الحديث الشراب أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق أشد الناس عذاباً يوم القيامة اثنان أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون أصاب الله بك يا ابن الخطاب أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا لآل جعفر طعاماً أصمت أمس أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه اعتقوها اعرضوا على رقاكم أعطيت سائر ولدك مثل هذا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه عليه اغزوا باسم الله وفي سبيل الله اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه أغيظ رجل عند الله يوم القيامة أفرى الفرى أن يُرى الرجل عينيه ما لم

عبد الله بن عمر

221/4

| ;                                | ;                                       |                   |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| أفضل الجهاد كلمة حق عند          | سلطان جائر                              |                   | £7.4/4    |
| أفلا جعلته فوق الطعام كي ي       | يراه الناس                              | أبو هريرة         | 1/4/٢     |
| أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها     | موتتان                                  | عبد الله بن عباس  | 177/7     |
| أفلح وأبيه إن صدق                |                                         |                   | 74/1      |
| اقبل الحديقة وطلقها تطليقة       |                                         | ثابت بن قیس       | 79/4      |
| اقبل النبي ﷺ من نحو بئر          | حمل فلقيه                               | أبو الجهيم        | 104/1     |
| أقتلت الرجل                      | 1                                       | أنس               | 104/1     |
| أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله | ا<br>به                                 | أسامة بن زيد      | ٤٣٥/٣     |
| اقتلوا الفاعل والمفعول به        | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                 | ٤٠٩/٣     |
| اقتلوه                           |                                         | جابر              | 2.1-8.1/4 |
| اقتلوه<br>اقتلوها                |                                         | عبد الله بن مسعود | 119/4     |
| اقرؤوا فكل حسن وسيجيء            | أقوام                                   | جابر              | Y18/1     |
| اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبك    | کم                                      | جندب بن عبد الله  | 7/710     |
| اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به      |                                         | معاوية            | 110/1     |
| اقطعوه                           |                                         | جابر              | ٤٠١-٤٠٠/٣ |
| أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر      | ر لك بها                                | قبيصة             | 97/7      |
| اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم       | إلا في الحدود                           | عائشة             | 110/4     |
| اقيموا حدود الله في القريب و     | والبعيد                                 | عبادة             | 2/7/7     |
| اقيموا الصفوف فإني أراكم م       | ىن وراء ظهري                            | أنس               | 1/903     |
| اقيموا الصفوف وحاذوا بين ا       | المناكب                                 | عبد الله بن عمر   | ٤٥٨/١     |
| اكتبوا لأبي شاة                  |                                         | أبو هريرة         | ١/٢٦١ و٢/ |
|                                  |                                         |                   | 171       |
| اكتب يا علي                      |                                         | عبد الله بن عباس  | 1/17/1    |
| أكثر عذاب القبر من البول         |                                         | أبو هريرة         | /\/\/     |
| · ·                              |                                         |                   |           |

| 754/7     | أبو سعيد الخدري وأبو | <br>أكل تمر خيبر هكذا              |
|-----------|----------------------|------------------------------------|
|           | هريرة                |                                    |
| 117/4     | طلحة                 | أكلناه مع رسول الله أ              |
| 400/4     | النعمان بن بشير      | أكلهم وهبت له مثل هذا              |
| YV0/Y     | عائشة                | إلى أقربهما منك باباً              |
| 28 - 87/4 | سهل                  | التمس خاتماً ولو من حديد           |
| /         | عبد الله بن عباس     | القط لي حصاً                       |
| 178       |                      |                                    |
| Y1/Y      | أم عطية              | إلا أل فلان                        |
| 1.9/4     | عبد الله بن عمر      | إلا أن لا يجد نعلين                |
| ٤٣٣/٢     | عبد الله بن عمر      | اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد   |
| ۲۸۰/۳     | عائشة                | اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها |
| ٤١٠/٢     | سعد                  | اللهم إني أعوذ بك من الجبن         |
| 114/1     | أبو هريرة            | اللهم إني أعوذ بك من الجوع         |
| 148/1     | زيد بن أرقم          | اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع   |
| ٤٠٩/٢     | أبو اليسر            | اللهم إني أعوذ بك من الهدم         |
| ۸۸/۲      | وائل بن حجر          | اللهم بارك فيه وفي إبله            |
| ٦/٢       |                      | اللهم الرفيق الأعلى                |
| 1/073     |                      | اللهم لا تجعل قبري وثناً           |
| ۲۹۸/۲     | عبد الله بن حوالة    | اللهم لا تكلهم إليّ                |
|           |                      | اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق |
| ٤٨٢/٣     | عائشة                | عليهم                              |
| ٤٢٥/٣     | جابر                 | اللهم وليديه فاغفر                 |
| 144/4     | عبدالله بن عمرو      | ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر         |

| رقم الصفحة             | اسم الصحابي       | :                                     | طرف الحديث                    |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>۳</b> 1 <b>۳/</b> 1 | يزيد بن عامر      |                                       | ألم تسلم يا يزيد              |
| ٥٦٦/١                  |                   |                                       | أما أنا فأصلى وأرقد           |
| 140/1                  |                   | <u>ئى</u>                             | أما أنا فقد عافاني الله وشفا  |
| 771/1                  | جابر              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أما بعد فإن خير الحديث        |
| ۸٠/٢                   | أبو هريرة         | قة                                    | . أما شعرت أنا لا نأكل الصد   |
| 191/4                  | جرهد الأسلمي      |                                       | أما علمت أن الفخذ عورة        |
|                        |                   | خل بيتاً فيه                          | أما علمت أن الملائكة لا تد    |
| ٢/٣٦٤                  | عائشة             |                                       | :<br>صورة                     |
| ۲/۷۲۳ و ۲۰۵۱           | أبو مسعود         | -                                     | أما لو لم تفعل للفحتك النار   |
| 1.1/4                  | أبو ثعلبة الخشني  | م من أهل كتاب                         | أما ما ذكرت أنكم بأرض قو      |
| ٤٥٠/٢                  | عبدالله بن عمرو   | للب فهو لكم                           | أما ما كان لي ولبني عبد الم   |
| 74/1                   | أبو هريرة         |                                       | أما وأبيك لتنبأنه             |
| ٤٧٢/١                  | عبد الله بن عباس  | أسه قبل الإمام                        | أما يخشى أحدكم إذا رفع ر      |
| 177/1                  | عبد الله بن عباس  |                                       | امح يا علي                    |
| 084/1                  | علي               | أعطم                                  | أمرت أن أسجد على سبعة         |
| 140/4                  |                   | العين والأذنين                        | أمرنا رسول الله أن تستشرف     |
|                        | المقداد بن الأسود | وجوه المداحين                         | أمرنا رسول الله أن نحثي في    |
| 7/9/7                  |                   |                                       | التراب                        |
| Y - : = 199/m          | البراء بن عازب    | سبع                                   | أمرنا النبي بسبع ونهانا عن    |
| و ۲۳:                  |                   |                                       |                               |
| 171/4                  | عائشة             |                                       | أمرنا رسول الله من كل خم      |
| ۳٦٥/٢                  | جابر<br>ءِ        | تفسدوها                               | أمسكوا عليكم أموالكم ولا      |
| ٤٤٤ و٤٤٤               | أنس               |                                       | أميطي عنا قرامك هذا           |
| 440/4                  | البراء            | را السبيل                             | إن أبيتم إلا أنْ تجلسوا فاهدو |

|               | <u> </u>                        | _ <del> </del>                                               |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۱/۱ و ۲۹۲/۳  | عبد الله بن مسعود               | أن تجعل لله نداً وهو خلقك                                    |
| 444/4         | أبو هريرة                       | أن تصدق وأنت صحيح                                            |
| ٥٥/٣          | معاوية بن حيدة                  | أن تطعهما إذا أطعمت وتكسوها                                  |
| ٤٧٤/٣         | عوف بن مالك                     | إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة                                   |
| ٧٩ _ ٧٨/٢     | عبيد الله بن عدي                | إن شئتما أعطيتكما فيها ولا حظ فيها                           |
| 18./4         | عبد الله بن عباس                | إن عطب فيها شيء فخشيت عليه موتاً                             |
| 1/1/          | جابر بن عبد الله                | ان كان في شيء من أدويتكم خير<br>إن كان في شيء من أدويتكم خير |
| ٤٣٦/١         | أبو هريرة                       | إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم                                  |
| ٤٢٨/٢         | جمزة الأسلم <i>ي</i>            | إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه                           |
| ٤٢٨/٢         | أبو هريرة                       | إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما                            |
| 1.5/1         | عبد الله بن عمرو                | أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك                          |
| 1.0/1         | عبد الله بن عمر                 | يار<br>إن يك من الشؤم شيء حق ففي                             |
| 798/7         | عبد الله بن عباس                | إن يمنح أحدكم أخاه خير له من                                 |
| <u>የ</u> ሞለ/ዋ | <br>جابر                        | ﴿ أَنَا، أَنَا» كَأَنْهُ كَرِهُهَا                           |
| •             | J                               | أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر                              |
| ۲۰٦/۳         | جابر بن سليم                    | فدعوته                                                       |
| ۲۲۳/۱         | سهل بن سعد                      | أنا فرطكم على الحوض                                          |
|               | ٠٠٠<br>عثمان بن أبي العاصر      | أنت إمامهم واقتد بأضعفهم                                     |
| ۳۰۰/۳         | عبد الله بن عمر                 | أنت جميلة                                                    |
| 177/          | عبد الله بن عمرو                | أنت الذي تقول ذلك                                            |
| ۳۰۰/۳         | المسيب بن حزم المسيب بن حزم     | انت سهل<br>أنت سهل                                           |
| £90/Y         | ابي بن كعب<br>أبي بن كعب        | انتسب رجلان علی عهد موسی                                     |
| /۲،۲۲۲/۱      | ب <i>ي بن حب</i><br>أنس بن مالك | النسب رجاران فنى فهد مومنى<br>أنتم الذين قلتم كذا وكذا       |
| ٦/٣،١٨٠       | الس بن تدرت                     | اللم الدين فللم في رفعه                                      |
| 7151/1        |                                 |                                                              |

|              | :                |                                                          |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 712/4        | عبد الله بن يزيد | أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة                     |
| 144/4        | عبد الله بن عباس | انحرها ثم اصبع نعليها في دمها                            |
| 19./4        | أبو هريرة        | انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق                             |
| 1.4/4        | عبد الله بن عباس | انطلق فحج مع امرأتك                                      |
| <b>ሽ</b> ፕ/٣ | عائشة            | انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة                |
| ٣٦٦/٣        | أبو هريرة        | انظروا إلى من أسفل منكم                                  |
| 141/1        | عبد الله بن عباس | أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير                         |
| 174/4        | سعد بن أبي وقاص  | أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره                             |
| 184/4        | جابر             | إنَّ إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة                   |
| 148/1        | عائشة            | إن أبغض الرجال إلى الله الله الله الله الله الله الله ال |
| :            |                  | إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث                      |
| 207/4        | جابر             | سراياه                                                   |
| 227/1        | أبو هريرة        | إن أثقل صلاة على المنافقين                               |
| ×-/1         | عائشة            | إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول                             |
| 110/1        | عبد الله بن عباس | إن أحق ما أحذتم عليه أجراً                               |
|              |                  | إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت                          |
| 454/4        | أبو ذر           | أيديهم                                                   |
|              |                  | إن أحوف ما أخاف على أمتي عمل قوم                         |
| ٤٠٨/٣        | جابر             | لوط                                                      |
| 148/1        | عمر              | إن أحوف ما أخاف على هذه                                  |
| ٥٠/١         | محمود بن لبيد    | إن أخوف ما أخاف عليكم                                    |
| ۲.۷/۳        | أبي سعيد الخدري  | إن إزرة المسلم إلى أنصاف الساق                           |
| ٧٤/٣         | عبد الله بن عمر  | إن أعظم الذنوب عند الله رجل                              |
| 4.0/1        | سعد بن أبي وقاص  | إن أعظم المسلمين جرماً من سأل                            |
|              | <b></b>          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |

| 1/9/1       | سعد بن أبي وقاص      | إن أعظم المسلمين في المسلمين                   |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 771/5       | عائشة                | إن أعظم الناس فرية لرجل هاجي رجلاً             |
| ۱۸۲/۳       | أنس                  | إن أمثل ما تداويتم به الحجامة                  |
| 0.5/4       | أبو سعيد الخدري      | إِن أُمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر   |
| 4.4/4       | عبدالله بن عمرو      | إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر              |
| ٤٨١ _ ٤٨٠/٣ | جندب                 | إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه                 |
| T90/Y       | أبو هريرة            | إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة             |
| ٤١٧/٣       | عائشة                | إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح             |
| ٤٧٩/٣       | كثير بن مرة والمقدام | إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس            |
|             | وأبو أمامة وعمر بن   |                                                |
|             | الأسود               |                                                |
| ٤٦٩/٢       | ئاً أبو سعيد الخدري  | إن بالمدينة جنّا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئ |
| 477 - 471/4 | عمران بن الحصين      | إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون              |
|             |                      | إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين          |
| ٤٥٠/٣       | أنس                  | فرقة                                           |
| 191/1       | خباب                 | إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا                  |
|             | ĺ                    | إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحو      |
| 0.7/٢       | علي                  | ابنتهم                                         |
|             |                      | إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو            |
| ۲/۰۷۲، ۲/   | عبد الله بن مسعود    | التجارة                                        |
| ٣٣٧         |                      |                                                |
| 4.1/1       | جابر                 | إن بين الرجل الشرك الصلاة                      |
| 444/1       | ثعلبة                | إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية               |
| ٧١/١        | أبو هريرة            | إن ثلاثة في بني إسرائيل                        |

| e de la companya de | and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥/١                                                                                                         | أبو سعيد الحدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **************************************                                                                        | أبو بكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44./4                                                                                                         | ا أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۰/۲                                                                                                         | عبدالله بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن الذي حرم شربها حرم بيعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97/4                                                                                                          | أم سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إن الذي يأكل ويشرب في أنية الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7/1/7                                                                                                         | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177/1                                                                                                         | جندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144-144/4                                                                                                     | أسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إن رسول الله أذن للظعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140/4                                                                                                         | أم سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إن رسول الله أكثر ما كان يصوم الأيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩٣٥ و٤٩٦                                                                                                     | معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إن رسول الله أمر أن لا توصل صلاة بصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **************************************                                                                        | جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إن رسول الله أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #YV/T                                                                                                         | معاذ الجهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إن رسول الله أمر منادياً في بعض غزواته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 754/7                                                                                                         | عبدالله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن رسول الله أمره أن يجهز جيشاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹/۲ و۲۷                                                                                                      | أبو موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إن رسول الله برىء من الصالقة والحالقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118/4                                                                                                         | ميمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إن رسول الله تزوجها وهو حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱/۲۲۶ و ۲۵۱                                                                                                   | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن رسول الله خرج وقد أقيمت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧١ = ٤٧٠/١                                                                                                   | أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن رسول الله رأى تأخراً في أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *****/I                                                                                                       | وابصة بن معبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إن رسول الله رأى رجلاً يصلي خلف الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 - 1 - TAI/I                                                                                                 | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إن رسول الله رأى في جدار القبلة مخاطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78./7                                                                                                         | أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن رسول الله رخص في بيع العرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن رسول الله رد نكاحها يعني خنساء بنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦/٣                                                                                                          | خنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               | e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إن رسول الله عندما بني المسجد نبش قبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44/4                                                                                                          | أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | the state of the s |

|               |                  | إن رسول الله قضى فيمن أعمر عمري له           |
|---------------|------------------|----------------------------------------------|
| 777/4         | جابر             | ولعقبة فهي                                   |
| 09/4          | عبدالله بن عمرو  | إن رسول الله كان لا يصافح النساء             |
|               |                  | إن رسول الله كان يدعو في الصلاة إني أعوذ     |
| 419/1         | عائشة            | بك من                                        |
| 445 - 444/1   | أبو برزة الأسلمي | إن رسول الله كان يكره النوم قبل العشاء       |
|               | -                | إن رسول الله كان ينهي أن يفترش الرجل         |
| ٥٢٢/١         | عائشة            | ذراعيه                                       |
| 4.0/1         | سهل بن سعد       | إن رسول الله كره المسائل وعابها              |
| ۲٠/٢          | أبو أمامة        | إن رَسُول الله لعن الخامشة وجهها والشاقة     |
| 14./          | عبد الله بن عمر  | إن رسول الله لعن من فعل هذا                  |
| ٣٨/٢          | عائشة            | إن رسول الله لعن المختفي والمختفية           |
| 777/4         | عبد الله بن عمر  | إن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة          |
|               |                  | إن رسول الله مر في المسجد يوماً وعضبة النساء |
| <b>**</b> 7/* | أسماء            | قعود                                         |
|               |                  | إن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي       |
| 1 9/4         |                  | مات فیه                                      |
|               |                  | إن رسول الله نهي أن تباع ثمرة النخل حتى      |
| 745/7         | أنس              | إن رسول الله نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو |
| 14.08.11      | -<br>جابر        | إن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله        |
| 7.9           | -                |                                              |
| ٤٢٥/١         | أبو سعيد الخدري  | إن رسول الله نهي أن يبني على القبور          |
| <b>۲</b> ۲۸/۲ | عبد الله بن عباس | إن رسول الله نهي أن يبيع الرجل طعاماً        |
|               | <del>-</del>     | إن رسول الله نهى أن يتوضأ من فضل طهور        |
|               |                  |                                              |

| 750/1       | الحكم بن عمرو     |                   | المرأة                                   |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 179/4       | أنس               |                   | إن رسول الله نهى أن يخلط                 |
|             |                   | الرجل وهو         | ُ إِنْ رَسُولُ اللهِ نَهِي أَنْ يَصَلِّي |
| 007/1       | أبو أمامة         | !                 | حاقن                                     |
| 08./1       | جابر              | ال الصماء         | إن رسول الله نهى عن اشتم                 |
| 1.9/4       | أبو ثعلبة الخشني  | کل ذي نا <b>ب</b> | إن رسول الله نهى عن أكل                  |
| ٢/٤٣٢ و ٥١٦ | أنس               | ثمار حتى تزهى     | إن رسول الله نهى عن بيع ال               |
|             |                   | ثمار حتى يبدو     | إن رسول الله نهى عن بيع اا               |
| 777 - 377   | عبد الله بن عمر   |                   | صلاحها                                   |
|             | ·                 | ثمرة حتى يبدو     | إن رسول الله نهى عن بيع ال               |
| 745/7       | أنس               |                   | صلاحها                                   |
| 745/4       | أنس               | نخل حتى يزهو      | إن رسول الله نهى عن بيع ال               |
| 445/4       | عبد الله بن عمر   | ننخل حتى يزهو     | إن رسول الله نهى عن بيع ال               |
| 24 219/2    | عبدالله بن عمرو   | سلف               | إن رسول الله نهى عن بيع و                |
| 771/7       | عبد الله بن عمر   | <b>حبل الحبلة</b> | إن رسول الله نهى عن بيع -                |
| 777/7       | سعيد بن السيب     | لحيوان باللحم     | إن رسول الله نهى عن بيع ا                |
| 719/4       | أبو هريرة         | ن في بيعة         | إن رسول الله نهى عن بيعتير               |
| 08./1       | أبو هريرة         | وعن لبستين        | إن رسو الله نهى عن بيعتين                |
| 199/4       | جابر              | السنور والكلب     | إن رسول الله نهى عن ثمن                  |
| 717/4       | أسامة بن عمير     | _                 | إن رسول الله نهى عن جلود                 |
| 051/1       | أبو هريرة         |                   | إن رسول الله نهى عن صيام                 |
| 7/453       | عبد الله بن عمر   |                   | إن رسول الله نهى عن قتل                  |
| 741 - 74./4 |                   | - :               | إن رسول الله نهى عن لبس                  |
| 717/YUL     | عبد الرحمن بن عثم | الحاج             | إن رسول الله نهى عن لقطة                 |

| ۲۸/۳ و۱۱       | علي                | إن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر    |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 457/1          | . عبد الله بن عمرو | إن رسول الله نهى عن البيع والشراء في المسجد |
| 141/4          | أبو سعيد الخدري    | إن رسول الله نهي عن الدباء والحنتم          |
| 174/4          | عبد الله بن عمر    | إن رسول الله نهى عن الدباء والحنتم والمزفت  |
|                | وعبدالله بن عباس   | ·                                           |
| . 171/4        | أنس                | إن رسول الله نهى عن الدباء والمزفت          |
| 087/1          | أبو هريرة          | إن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة         |
| ٣/٢٢           | ابن عمر            | إن رسول الله نهى عن الشغار                  |
| 98/4           | ابن عمر            | إن رسول الله نهى عن القرَان                 |
| 778/8          | ابن عمر            | إن رسول الله نهى عن القَزع                  |
| ۲۸/۳           | سبرة الجهني        | أن رسول الله نهى عن المتعة                  |
| Y <b>Y</b> A/Y | رافع وسهل بن أبي   | إن رسول الله نهي عن المزابنة                |
|                | حثمة               |                                             |
| 4.4/1          | ثابت بن الضحاك     | إن رسول الله نهي عن المزارعة                |
| 741/4          | ة أبو هريرة        | إن رسول الله نهى عن المشي في النعل الواحدة  |
| 445/4          | أبو سعيد الخدري    | إن رسول الله نهي عن المنابذة                |
| 778/7          | أبو هريرة          | إن رسول الله نهي عن الملامسة والمنابذة      |
| 177/4          | جابر وابن عمر      | إن رسول الله نهى عن النقير والمزفت          |
|                |                    | إن رسول الله نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم     |
| 147/4          | علي                | فوق ثلاث.                                   |
| ٣/١١٠ و١٤٤     | عبدُ الله بن عمر   | إن رسول الله نهى يوم خيبر عن أكل الثوم      |
|                |                    | إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن        |
| ٤٦٨/٣          | أبو أمامة          | تموت حتى تستكمل                             |
| 404/4          | بلال المازني       | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله       |
|                |                    |                                             |

| صلاة<br>إن الرجل يأت<br>فأعطيه<br>إن الرقى والت<br>إن الرياء شرا<br>إن سياحة أه<br>إن الشمس و<br>إن الشمس و |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فأعطيه<br>إن الرقى والت<br>إن الرياء شرا<br>إن سياحة أه<br>إن الشمس إن الشمس إن الشمس                       |
| فأعطيه<br>إن الرقى والت<br>إن الرياء شرا<br>إن سياحة أه<br>إن الشمس إن الشمس إن الشمس                       |
| إن الرياء شرا<br>إن سياحة أه<br>إن الشمس و<br>إن الشمس إن الشمس                                             |
| إن سياحة أه<br>إن الشمس و<br>إن الشمس و                                                                     |
| إن الشمس و<br>إن الشمس و                                                                                    |
| إن الشمس                                                                                                    |
|                                                                                                             |
| إن الشمس و                                                                                                  |
|                                                                                                             |
| إن الشمس                                                                                                    |
| إن الشمس                                                                                                    |
| إن الشيخ يملا                                                                                               |
| إن الشيطان                                                                                                  |
| إن الشيطان                                                                                                  |
| إن الشيطان                                                                                                  |
| إن الصدق ي                                                                                                  |
| إن الصدقة ا                                                                                                 |
| إن الصدقة ا                                                                                                 |
|                                                                                                             |
| إن العبد إذا                                                                                                |
| السماء                                                                                                      |
| إن العبـد لين                                                                                               |
| فيها                                                                                                        |
| 9 1                                                                                                         |

| رقم الصفحة | اسم الصحابي      | طرف الحديث                                  |
|------------|------------------|---------------------------------------------|
| ٣٥٩/٣      | أبو هريرة        | إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله       |
| 111/4      |                  | إن القرف التلف                              |
| ٣٦٦/٣      | كعب بن عياض      | إن لكل أمة فتنة                             |
| 1/953      | أبو سعيد الخدري  | إن لهذه البيوت عوامر                        |
| 44./4      | أبو أمامة        | إن الله أعطى كل ذي حق حقه                   |
| 077_070/1  | الحارث           | إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات        |
| 177/4      | أبو الدرداء      | إن الله أنزل الداء والدواء                  |
| ٣٠٤/٣      | عیاض بن حمار     | إن الله أوحى إلي ّ أن تواضعوا               |
| 7/501      |                  | إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها نفسها       |
| 171/7      | أبو هريرة        | إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليها         |
| 7.1/4      | أبو هريرة        | إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها |
| ۱۸۷/۱ و۲/  | المغيرة بن شعبة  | إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات              |
| ۳۰۹ و۳/۲۶۱ | ·                |                                             |
| و۲۲۰       |                  |                                             |
| 749/4      | أبو هريرة        | إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه       |
|            |                  | قامت الرحم                                  |
| 0.5/4      | أبو سعيد الخدري  | إن الله خير عبداً بين الدنيا وما عنده       |
| ٤٨٣/٣      | علي              | إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك              |
| 2/7/2      | أبو هريرة        | إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية          |
| 712/4      | عائشة            | إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين   |
| 1/9/5      | أم سلمة          | إن الله لم يجعل شفاؤكم في حرام              |
| rqv_ rq7/1 |                  | إن الله لما قضى خلقه استلقى                 |
| 475/7      | أبو موسى الأشعري | إن الله ليملي للظالم حتى                    |
| 41/4       | خزيمة بن ثابت    | إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء   |

|              |                   | إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة      |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ۲/۲۵۲ و۲۵۲   | جابر              | والخنزير                                  |
| 111/4        | أنس               | إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر   |
| 184/1        | أبو هريرة         | إن الله يبغض كل جعظري                     |
| ٣٠٠/٣        | عبد الله بن عمرو  | إن الله يبغض البليغ من الرجال             |
| 797_ 790/4   | أبو هريرة         | إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب          |
| 777/7        | صفوان بن محرز     | إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره |
|              | المازني           |                                           |
| / ۲ ( ۱۸۷/ ۱ | أبو هريرة         | إن الله يرضي لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً  |
| 77./7:4.9    |                   |                                           |
| 441/4        | هشام بن حکیم      | إن الله يعذب الذين يعذبون الناس           |
| 148/4        | أبو شريح          | إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس        |
|              |                   | إن بما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم   |
| ۲۷۰/۲        | أبو سعيد الخدري   | من زهرة الدنيا                            |
| 4/4          | جابر ا            | إن من أحبكم وأقربكم مني مجلساً            |
|              |                   | إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عداباً في    |
| ٤٥٩/٣        | هشام بن حکیم      | الدنيا للناس                              |
|              |                   | إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على    |
| 777/7        | عبد الله بن مسعود | المعرفة                                   |
|              |                   | إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند     |
| 197/1        | أبو أمية الحمحي   | الأصاغر                                   |
|              | •                 | إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير    |
| ٤٩٣/٢        | واثلة بن الأسقع   | أبيه                                      |
| ۲۲۰/۱        | عبد الله بن مسعود | إن من اقتراب الساعة السلام بالمعرفة       |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي         | طرف الحديث                                 |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 788/4         | عبد الله بن عمرو    | إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه    |
| ٣٠١/٣         |                     | إن من البيان لسحراً                        |
| 1.0/4         | عروة بن رويم وفاطمة |                                            |
|               | بنت الحسين          | •                                          |
| 1/373         | عبد الله بن مسعود   | إن من شرار الناس من تدركه الساعة           |
| Y · E/1       |                     | إن من الشعر لحكمة                          |
| 108/1         | أبو سعيد الخدري     | إن من ضئضيء لهذا قوماً                     |
| <b>****</b>   | معاذ الجهني         | أن من ضيق منزلاً وقطع طريقاً فلا جهاد له   |
| ۱٦٠/٣         | النعمان بن بشير     | إن من العنب خمراً وإن من التمر خمراً       |
| 97 _ 91/7     | سمرة بن جندب        | إن المسألة كد يكد بها الرجل                |
| 011-01./1     | أبو هريرة وعائشة    | إن المصلي يناجي ربه                        |
| ٣٦٦/٣         | أبو ذر              | إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة         |
| ۰۰۷/۱         | أنس                 | إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه |
| 14/4          | عمر                 | إن الميت ليعذب ببكاء الحي                  |
| 441/1         | أنس                 | إن الناس قد صلوا ثم رقدوا                  |
| 0.7/1         | أبو سعيد الخدري     | إن النبي أبصر نخامة في قبلة المسجد         |
| 45/4          | عبد الله بن عباس    | إن النبي أدخل رجلاً قبره ليلاً             |
|               |                     | إن النبي أمر الصحابة زمن الحديبية أن يصلوا |
| 229/1         | أسامة بن عمير       | في رحالهم                                  |
| 118/4         | عبد الله بن عباس    | أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم              |
| 794/4         | عبد الله بن عباس    | أن النبي حمىٰ النقيع                       |
| 44/4          | جابر                | أن النبي خطب يوماً فذكر رجلاً              |
|               |                     | أن النبي رأى نخامة في القبلـة فشـق         |
| <b>۴</b> ۸٦/۱ | أنس                 | عليه                                       |

| رقم الصفحة                     | اسم الصحابي       | طرف الحديث                             |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ٤١٣/١                          | أبو هريرة         | أن النبي زار قبر أمه                   |
| 10./4                          | أبو سعيد الخدري   | أن النبي زجر عن الشرب قائماً           |
| ****/1                         | أبو هريرة         | أن النبي شبك بين أصابعه                |
| 011/1                          | عائشة             | أن النبي صلى في خميصة لها أعلام        |
| 41./4                          | <b>أن</b> س       | أن النبي كان لا يرد الطيب              |
| 011/1                          | عبد الله بن عباس  | أن النبي كان يصلي فمرت شاة بين يديه    |
| 1/973                          | عبد الله بن عمر   | أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم       |
| 117/4                          | عبد الله بن عباس  | إن النبي نهي عن طعام المتباريان        |
| <b>*</b> 7 <b>\</b> / <b>*</b> | عبد الله بن مسعود | إن النبي نهى عن التبقر في الأهل والمال |
|                                | 1                 | إن النبي نهي عن التمر والزبيب أن يخلط  |
| ٦٩- ١٦٨/٣                      | أبو سعيد الخدري   | بينهما                                 |
| 77./1                          | عبد الله بن عباس  | إن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح       |
| 777/1                          | علي               | إن النبي نهي عن الصلاة بعد العصر       |
| 1/773                          | أنس               | إن النبي نهى عن الصلاة بين القبور      |
| 778/4                          | أبو هريرة         | إن النبي نهي عن الجالس بالصعدات        |
| 171/4                          | أبو هريرة         | إن النبي نهي عن المزفت والحنتم         |
| 7/137                          | ثعلبة بن الحكم    | إن النهبة لا تحل                       |
| 451/4                          | رجل من الأنصار    | إن النهبة ليست بأحل من الميتة          |
| 1:                             |                   | إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات |
| 17./٢                          | عبد ألله بن عباس  | والأرض                                 |
| 074/1                          | ثوبان             | إن هذا السفر جهد وثقل                  |
| 017/7                          | أبو جهيم          | إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف        |
| 97/7                           | حکیم بن حزام      | إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه        |
| 411/4                          | عبد الله بن عمرو  | إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها       |

| طرف الحديث                                                   | اسم الصحابي      | رقم الصفحة  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت                    | أبو موسى الأشعري | ٤٦٦ _ ٤٦٥/٣ |
| أحد ُ                                                        |                  |             |
| إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم                          | أبو بصرة         | 441/1       |
| إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام                       |                  |             |
| الناس                                                        | معاوية بن الحكم  | ٨٤/١ و٥٥٥   |
| <i>G</i>                                                     | السلمي           | ,           |
| إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول                         | ا<br>أنس         | ٢/٤٥٢ و ٣٨١ |
| إن هذه النار إنما هي عدو لكم<br>إن هذه النار إنما هي عدو لكم | أبو موسى الأشعري | 444/4       |
| ً<br>إن هذين حرام على ذكور أمتي                              | على              | ۲۰۰/۳       |
| ان اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم                        | ي<br>أبو هريرة   | ۲۲۰/۳       |
| إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة                               | الحسن بن علي     | ۸۱/۲        |
| إنّا أل محمد لا تحل لنا الصدقة                               | عائشة            | ۸٣/٢        |
| ء<br>إنا لم نرده إلا أنا حرم                                 | الصعب بن جثامة   | 117/4       |
| إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب                           | عبد الله بن عمر  | Y17/4       |
| إنا لا نقبل شيئاً من المشركين                                | حكيم بن حزام     | 414/Y       |
| ً<br>إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص                      | , ,              |             |
| عليه                                                         | أبو موسى الأشعري | ٤٧٣/٣       |
| إنك أذيت الله ورسوله                                         | السائب بن خلاد   | 440/1       |
| إن النبي سلم على مجلس فيه أحلاط من                           |                  |             |
| المسلمين والمشركين                                           | أسامة بن زيد     | 440/4       |
| إن النبي نضح لرجل من الأنصار طرف حصي                         | <del>بر</del>    |             |
| ۽ اب                                                         | أنس              | ٤٣٨/١       |
| إن النبي نهي أن يجلس بين الضح والظل                          | رجل من الصحابة   | ۲۷۰/۳       |
| en e                     |                  | /           |

۲/۸۶۱

إن النبي نهى أن يخلط الزبيب والتمر جابر

| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 189/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنس              | إن النبي نهى أن يشرب الرجل قائماً           |
| 77_70/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر أنس            | إن النبي نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور |
| 77.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بريدة            | إن النبي نهى أن يقعد بين الظل والشمس        |
| ١٤٨ و ١٤٤/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سهل بن سعد       | إن النبي نهى أن ينفخ في الشراب              |
| 7.9/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو سعيد الخدري  | إن النبي نهى عن اشتمال الصماء               |
| 771/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سمرة بن جندب     | إن النبي نهي عن بيع الشاة باللحم            |
| ۲/۲۹۱ و ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو جُحيفة       | إن النبي نهي عن ثمن الدم وثمن الكلب         |
| و ۲۲۲ و ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ۲/۸۶۱ و ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو مسعود        | إن النبي نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي        |
| و ۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |                                             |
| ۲۳۰/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو هريرة        | إن النبي نهي عن خاتم الذهب                  |
| 140/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن عباس | إن النبي نهى عن صبر الروح وحصاء البهائم     |
| 97/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حذيفة            | إن النبي على نهانا عن الحرير والديباج       |
| £V9/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معاوية           | إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم         |
| V £ / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن عباس | إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | تدعوهم                                      |
| ۲۰۸/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | إنك لست بمن يفعله حيلاء                     |
| £V£/¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو هريرة        | إنكم ستحرصون على الإمارة                    |
| 44./4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أم سلمة          | إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم              |
| The state of the s | معاوية           | إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس        |
| 045 - 044/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبد الله بن عباس | إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف        |
| 144/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عائشة            | إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت          |
| ۱/۰۸۱ و ۲/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدالله بن عمرو  | إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم             |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |

|              | <del></del>       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ۲۲۳/۳        | معاوية            | إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم  |
|              |                   | إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت         |
| 10-18/4      | أم سلمة           | إحداكن                                     |
| £££/Y        | علي               | إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون              |
| 199/4        | عمر               | إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له   |
| ۲۰۲/۳        | عبد الله بن عمر   | إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الأخرة      |
| ٦/٢          | أبو هريرة         | إنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله             |
| 704 - 701/1  | عبدالله بن مغفل   | إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون          |
| و ۲۲/۲۶      |                   |                                            |
| 454/4        | سعد               | إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء             |
| 089/1        | أبو هريرة         | إنه كان يصلي وهو مسبل وإن الله لا يقبل     |
| 27/173 - 773 | أبو رمثة          | إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه             |
|              |                   | إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل |
| ٣٨٤/٣        | عبد الله بن عمر   | يعني النذر                                 |
| £17/Y        | عبدالله بن مغفل   | إنه لا يصتاد به صيد ولا ينكأ به عدو        |
| 2/973        | عبد الله بن مسعود | إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار   |
| ٤٨١/٢        | سعد               | إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين  |
| 144/4        | طارق بن سوید      | إنه ليس لنبي بدواء ولكنه داء               |
|              |                   | إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى    |
| ٤٨٣/٢        | جابر              | يقاتل                                      |
| 1/783        | أنس               | إنه ليس لنبي أن يومض                       |
| £ £ V/Y      | عبدالله بن عمرو   | إنه ليس لي من الفيء شيء                    |
| £ < 9 / Y    | سفينة             | إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً    |
| 98/4         | رجل من بني أسد    | إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه           |
|              |                   |                                            |

| 1/107 - 207 | عبد الله بن مسعود    | إنها ركس                                |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 012/1       | عبد الله بن عمر      | إنها صلاة اليهود                        |
| ۲۸/۲        | عائشة                | إنها قد بلغت محلها                      |
| 7./4        | علي                  | إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي            |
| 100/4       | علي                  | إنها ليست أيام صوم                      |
| 1/073       | عائشة                | إنهما ءايتان من ءايات الله              |
| 177/1       | أبو هريرة            | إنهما لا يطهران                         |
| ٤٦٠/٣       | عبد الله بن أبي أوفى | إنهم كلاب الناريعني الخوارج             |
| ٤٦٣/١       | جندب                 | إني أبرأ إلى الله أن كيون لي منكم خليل  |
| £/1/Y       | أنس                  | إنى اتحذت خاتماً من ورق                 |
| £ 7/A/Y     | أبو هريرة            | إنى أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً     |
| YV./1       | أبو هريرة            | إنى أنا لكم مثل الوالد أعلمكم           |
| Y.£/Y       | عمر .<br>عمر         | إني خيرت فاخترت                         |
| 440/4       | أبو بصرة             | إني راكب غداً إلى يهود                  |
| 100/1       | المهاجر بن قنفذ      | إنى كرهت أن أذكر الله إلا على           |
| 771/4       | عبد الله بن عمر      | إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه       |
| ٤٥/٢        | بريدة                | إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور          |
| 70X_ 70V/T  | سليمان بن صرد        | إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه        |
| ۸٠/٢        | أبو هريرة            | إنى لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة الساقطة |
| 17./٢       | عائشة                | ً<br>إنى لست كهيئتكم إني يطعمني ربي     |
| 17./٢       | عبد الله بن عمر      | إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى            |
| ۲۰۲/۳       | عبد الله بن عمر      | إني لم أبعث إليك لتلبسها                |
| 707/7       | أبو هريرة            | إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة     |
| YYX/Y       | وائل بن حجر          | إني لم أعنك وهذا أحسن                   |
|             |                      |                                         |

| رقم الصفحة   | اسم الصحاب <i>ي</i><br> | طرف الحديث                                |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ۲۰۲/۳        | عبد الله بن عمر         | إنى لم أكسكها لتلبسها                     |
| ٤٧٨/٢        | أنس                     | إنى لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك |
| ٤١٨/١        | صفية                    | إنى نسيت أن آمرك أن تخمر                  |
| 7777 _ 777/7 | عياض بن حمار            | ي<br>إني نهيت عن زبد المشركين             |
| 90_98/4      | أبو جحيفة               | إنى لا أكل متكئاً                         |
| ٤٦٢/٢        | أبو رافع                | إني لا أخيس لعهد ولا أحبس البرد           |
| ٥٨/٣         | أميمة بنت رقيقة         | إنى لا أصافح النساء                       |
|              |                         | إني والله إن شاء لا أحلف على يمين ثم أرى  |
| ٣٨٣/٣        | أبو موسى الأشعري        | خيراً منها إلا                            |
| ٣٠٤/٢        | سمرة بن حندب            | أها هنا من بني فلان أحد                   |
| ۲/۸۷۲ و ۳/   | أبو موسى الأشعري        | أهلكتم ـ أو قطعتم ـ ظهر الرجل             |
| 777          |                         | , ,                                       |
| 777/1        | العرباض بن سارية        | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة          |
| 089/1        | أبو هريرة               | أو كلكم يجد ثوبين                         |
| 174/4        | جابر                    | أولئك العصاة أولئك العصاة                 |
| 724/4        | أبو سعيد الخدري         | أوه أوه عين الربا لا تفعل                 |
| 47374        | أبو الدرداء             | ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والقيام   |
| ۳۰۳/۳        | حارثة بن وهب            | ألا أخبركم بأهل الجنة                     |
| 17/4         | عقبة بن عامر            | ألا أخبركم بالتيس المستعار                |
| 117/1        | أبو هريرة               | ألا أخبركم بخير البرية                    |
| ۲/۰۷۲ و ۲۷۲  | زيد بن خالد الجهني      | ألا أخبركم بخير الشهداء                   |
| ۳۷۴ _        |                         |                                           |
| 110/1        | عبد الله بن عباس        | ألا أخبركم بخير الناس نزلاً               |
| 01/1         | أبو سعيد الخدري         | ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح    |

|               |               | •                    |                                            |
|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------|
|               | ٤٩/٣          | عائشة                | ا ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل       |
| /۲            | ۲۰/۱ و        | أبو بكرة             | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر                   |
| 751           | ٤٧٣، ٣/       |                      |                                            |
| ` <b>۲</b> ٦٦ | . 470/4       | عبد الله بن مسعود    | ألا أنبئكم ما العضة                        |
|               | ٤٠٩/١         | أبو سعيد الخدري      | ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين             |
| 1             | ٣٧٠/٣         | أبو هريرة            | ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها        |
| ٥٩            | ۱/۲ه و        | عبد الله بن عمر      | ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم       |
|               | ۲۸/۲          | سبرة الجهني          | ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة |
| Y & V _       | 1/537         | المقداد              | ألا إني أُوتيت الكتاب ومثله معه            |
|               | ٤٥٩/١         | جابر بن سمرة         | ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها        |
|               | 44./Y         | عدة من الصحابة       | ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه       |
|               | £04/4         | أبو هريرة            | ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله       |
|               | 414/1         | أبو سعيد الخدري      | ألا من يتصدق على هذا                       |
|               | ٤٨٠/١         | أبو هريرة            | ألا هل عسى أحدكم أن يتحذ الصبة             |
|               | ٤٢١/٣         | طارق المحاربي        | ألا لا تجني أم على ولد                     |
| ٤٢٤_          | ۲/۳/3 ـ       | "ر<br>الأسود بن سريع | ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية     |
|               | ٤٧/٣          | جابر                 | ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا         |
|               | 144/4         | أبو هريرة            | ألا لا يحج بعد العام مشرك                  |
| ٥٥            | _ 0 2 / 4     | عمرو بن الأحوص       | ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان   |
|               | <b>*</b> \v/1 | النعمان بن بشير      | ألا وإن لكل ملك حمى                        |
|               |               |                      | ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور     |
|               | 1/373         | الحارب النجراني      | أنبيائهم                                   |
|               | 1777/1        | وا معاوية            | ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترة   |
| 1 1           | <b>*1</b> */* | أنس                  | إياك وكل أمر يعتذر منه                     |
|               |               |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |

| رقم الصفحة  | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                 |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 172/4       | أبو هريرة         | إياك والحلوب                               |
| ٧١/٢        | عبد الله بن عمر   | إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة            |
| 254-551/4   | أبو هريرة         | إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر          |
| ٤٦٢/٣       | أبو الأعور السلمي | إياكم وأبواب السلطان                       |
| ٣٨٤/٢       | أبو هريرة         | إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة         |
| 191-19./٢   | أبو قتادة         | إياكم وكثرة الحلف في البيع                 |
| 4114        | سهل بن سعد        | إياكم ومحقرات الذنوب                       |
| 411/4       | عبد الله بن مسعود | إياكم وهيشات الأسواق                       |
| 444/4       | معاوية            | إياكم والتمادح فإنه الذبح                  |
| 777 - 770/7 | عمر               | إياكم والجلوس على هذه الطرق                |
| 475/4       | أبو سعيد الخدري   | إياكم والجلوس في الطرقات                   |
| ٤٦/٣        | عقبة بن عامر      | إياكم والدخول على النساء                   |
| 704/4       | أبو هريرة         | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث           |
| 144/4       | نبيشة الهذلي      | أيام التشريق أيام أكل وشرب                 |
| 410/4       | معاذ              | إياي والتنعم                               |
| ٤٥٨/١       | عبد الله بن عباس  | إياي والفرج في الصلاة                      |
| ٤٧٥/١       | أبو هريرة         | أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر              |
| 0.4-0.4/1   | جابر              | أيكم يحب أن يعرض الله عنه                  |
| 104/1       | أنس               | أيكم يقوم إلى هذا فيقتله                   |
| 481/1       | أبو محذورة        | أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع               |
| ٦٨/٣        | ثوبان             | أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس |
| 191/4       | أم سلمة           | أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها إلا    |
|             |                   | أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها   |
| ٧ _ ٦/٣     | عائشة             | باطل                                       |

| رقم الصفحة  | اسم الصحابي      | ·                  | طرف الحديث                    |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| ٧٨/٢        | غبدالله بن عمرو  |                    | أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله   |
| ٤٥٠/١       | طلحة             | هون                | أيما رجل أم قوماً وهم له كاره |
| · ****/Y    | يعلى بن أمية     | س كلفه             | أيما رجل ظلم شبراً من الأرف   |
|             |                  | مجمع أن لا         | أيما رجل يدين ديساً وهو ه     |
| ٣٠٧/٢       | صهيب             |                    | يوفيه                         |
| ۲۰۰/۲       | جرير             | الذمة              | أيما عبد أبق فقد برئت منه     |
| 7/937       | جرير             | كفر                | أيما عبد أبق من مواليه فقد    |
| 457/4       | جابر             | فهو عاهر           | أيما عبد تزوج بغير إذن أهله   |
| 7/937       | عبد الله بن عمر  | ه فهو زان          | أيما عبد تزوج بغير إذن مواليا |
| 40./4       | جابر             | ، النار            | أيما عبد مات في إباقته دخر    |
| ۹۸/۱        | أبو هريرة        |                    | أين أراه السائل عن الساعة     |
| 70/1        | معاوية بن الحكم  |                    | أين الله                      |
| 744/4       | سعد              |                    | أينقص الرطب إذا يبس           |
|             |                  | ت إلى الصف أو      | أيها المصلي وحده ألا وصل      |
| ££Y = ££1/1 | وابصة بن معبد    |                    | جررت                          |
| £4.1        | سهل بن سعد       | لتأتموا ب <i>ي</i> | أيها الناس إنما صنعت هذا ا    |
|             |                  | بشرات النبوة إلا   | أيها الناس إنه لم يبق من م    |
| 1/1         | عبد الله بن عباس |                    | الرؤيا                        |
| TOV/1       | أبو سعيد الخدري  |                    | أيها الناس إنه ليس بي تحر     |
|             |                  | فلا                | أيها الناس إني إمامكم         |
| 201/1       | أنس              |                    | تسبقوني                       |
| 1/17/3      | محمود بن لبيد    |                    | أيها الناس إياكم وشرك الس     |
|             |                  | حلف في             | أيها الناس ما كان من          |
| VY/Y        | عبدالله بن عمرو  | 1                  | الجاهلية                      |

| ب «أل» | المحلى | الألف | حرف |
|--------|--------|-------|-----|
|--------|--------|-------|-----|

|              | ننی به ۱۱۰۰       | محرف الألك الح                              |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ٤٣١/١        | أبو سعيد الخدري   | الأرض كلها مسجداً إلا الحمام                |
| ١/٨٤٥ و٣/    | عبد الله بن عمر   | الإسبال في الإزار والقميص                   |
| ۲.۷          |                   |                                             |
| 475/2        | أبو بكرة          | الإشراك بالله وعقوق الوالدين                |
| 1/373        | أنس بن مالك       | الأنبياء أحياء في قبورهم                    |
| 0.9/4        | البراء بن عازب    | الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن                   |
|              | لباء              | حرف اا                                      |
| ۲۰٤/١        | عبد الله بن مسعود | بئس ما لأحدهم يقول نسيت أية كذا             |
| 750/4        | حذيفة             | بئس مطية الرجل زعموا                        |
| ٧٠/١         | عدي بن حاتم       | بئس الخطيب أنت                              |
| 94/4         | أبو هريرة         | بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء |
| 787/4        | أنس               | بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا             |
| 100/1        | عابس              | بادروا بالأعمال خصالاً ستاً                 |
| 191/4        | أبو سعيد الخدري   | باع آخرته بدنياه                            |
| 1/370        | عبد الله بن مسعود | بال الشيطان في أذنه                         |
| <b>۲۹۲/۳</b> | عبادة بن الصامت   | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً        |
| 1/177        | خريمة             | بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع                  |
| 1.1/1        | أبو سعيد الخدري   | بسم الله أرقيك                              |
| 1.1/1        | عائشة             | بسم الله تربة أرضنا                         |
| ٥٣/١         | أبي بن كعب        | بشر هذه الأمة بالسناء                       |
| £44/4        | جرير بن عبد الله  | بعث رسول الله سرية إلى ختعم فاعتصم ناس      |
| 271/1        | جابر              | بعثت أنا والساعة كهاتين                     |
| 44/4         | علي               | بعثني رسول الله أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته |
|              | •                 |                                             |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي                                                     |                | طرف الحديث                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| ۳۰۷/۳         | أسامة                                                           |                | بل أنت زرعة                   |
| 411/4         | عبدالله بن عمرو                                                 | . 1            | بل احرقهما                    |
| 144 - 144/1   | · .                                                             | T.             | بلغوا عنى ولو آية             |
| <b>***</b>    | إعبدالله بن عمرو                                                |                | بهذا أُمرتم أو لهذا خلقتم     |
| ٣٠٤/١         | $\mathcal{J}^{(n)} = \{ (1, \dots, n) \mid n \in \mathbb{N} \}$ | D.             | بين العبد وبين الكفر الصلا    |
| 180/4         | أبو أمامة                                                       |                | بينا أنا نائم إذا أتاني رجلاد |
| YAE/1         | أبو هريرة                                                       |                | بينما أيوب يغتسل عرياناً      |
| T.Y_ T.Y/T    | أبو هريرة                                                       |                | بينما رجل يتبختر في بردير     |
| 7.0/4         | أبو هريرة                                                       | بجبه           | بينما رجل يمشي في حلة تع      |
|               | على بـ «أل»                                                     | حرف الباء ال   |                               |
| 404/4         | علي                                                             | م يصل علي      | البخيل من ذكرت عنده فل        |
| 194/1         | عبد الله بن عباس                                                | ų.             | البركة مع أكابركم             |
| 441/1         | أنس                                                             |                | البزاق في المسجد خطيئة        |
| 197/7         | حکیم بن حزام                                                    | •              | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  |
|               | التاء                                                           | حرف            |                               |
| 7/1/7         | أبو حازم                                                        |                | تحول إلى الظل                 |
| Y•V/T         | أم سلمة                                                         |                | ترخين شبراً                   |
| ٤١٠/٣         | معقل بن يسار                                                    | كاثر بكم       | تزوجوا الودود الولود فإني ما  |
| ٤٨٥/٢         | أنس                                                             | كنيتي          | تسموا باسمي ولا تكتنوا بأ     |
| 2/1/2         | أنس                                                             |                | تسمون أولادكم محمداً ثم       |
|               |                                                                 | للام على من    | تطعم الطعام وتُقرىء الس       |
| **** - ****/* | عبدالله بن عمرو                                                 | •, •           | عرفت                          |
|               | · .                                                             | م فما بلغني من | تعافوا الحدود فيما بينك       |
| 210 - 212/4   |                                                                 |                | حد                            |

| رقم الصفحة               | اسم الصحابي     | طرف الحديث                                  |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| ٣٦٦/٣،٥١/٢               | أبو هريرة       | تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة            |
| 415/1                    | أبو سعيد الخدري | تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة           |
| 702/4                    | أبو هريرة       | تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس    |
| ٧٩/١                     |                 | تفكروا في ءالاء الله ولا تفكروا في ذات الله |
| ٤٧١ _ ٤٧٠/١              | أبو سعيد الخدري | تقدموا فائتموا بي                           |
| ١/٢٩٢ ٢/                 | أبو سعيد الخدري | تكثرن اللعنة وتكفرن العشير                  |
| 401/4115                 |                 |                                             |
| 259/4                    | حذيفة           | تلزم جماعة المسلمين وإمامهم                 |
| ۸٧/٣                     | فاطمة بنت قيس   | تلك امرأة يغشاها أصحابي                     |
| <b>T1V/1</b>             | أنس             | تلك صلاة المنافق                            |
| 19/1                     | عائشة           | تلك الكلمة من الحق يخطفها                   |
| 47/4                     | عبدالله بن عمرو | تلك اللوطية الصغري                          |
| 2/7/3                    | عائشة           | تؤمن بالله ورسوله                           |
| ٤٣٦/١                    | البراء بن عازب  | توضؤوا منها                                 |
| حرف التاء المحلى بـ «أل» |                 |                                             |
| 1/500                    | أبو هريرة       | التثاؤب في الصلاة من الشيطان                |
| 441/4                    | رجل من أصحاب    | الترجل كل يوم                               |
|                          | رسىول الله      |                                             |
| ٤٧٧ _ ٤٧٦/١              | أبو هريرة       | التسبيح للرجال والتصفيق للنساء              |
| ٣٨١/١                    | أبو أمامة       | التفل في المسجد خطيئة                       |
| 1/7/4                    |                 | التلبينة مجمة لفؤاد المريض                  |
| 7/737                    | أبو هريرة       | التمر بالتمر والحنطة بالحنطة                |
| حرف الثاء                |                 |                                             |
| ٧٥/٣                     | أبو هريرة       | ثلاث جدهن جد وهزلهن جد                      |

| ۱/۲۲۰ و۲/۵۳           | <br>de :         | ثلاث ساعات كان رسول الله ينهى عن الصلا         |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                       | •                | i                                              |
|                       |                  | ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن             |
|                       |                  | ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم   |
| ۲۶۱ و ۲۶۱             | عبد الله بن عمر  | القيامة                                        |
| ۱/۸۰۲ و ۲۳۰           | خزيمة            | ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع                      |
| ٢/٨٥٢ و٢٦١            |                  |                                                |
| 20 229/1              | أبو أمامة        | ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم                   |
| ٧٩/١                  | فضالة بن عبيد    | ثلاثة لا تسأل عنهم                             |
| 201_201/1             | عطاء بن دينار    | ثلاثة لا تقبل منهم صلاة                        |
| ۲۸۹/۱ و ۳/            | عبد الله بن عباس | ثلاثة لا تقربهم الملائكة                       |
| Y11-11V               |                  |                                                |
| / ۲۸۸/۱               | عمار بن ياسر     | ثلاثة لا تقربهم الملائكة                       |
| 717                   |                  |                                                |
| 70/7                  | عبد الله بن عمر  | ثلاثة لا يدخلون الجنة                          |
| ۲/۱۲، ۲/۲۷۳           | أبو أمامة        | ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً        |
| ١/٠٢٥                 | عبد الله بن عباس | ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة                   |
| ۲۰۲/۳ و۷۷۶            | أبو هريرة        | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم    |
| 7/37, 1916            | مأبو ذر          | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه |
| ۲۰۰/۳                 |                  |                                                |
| Y•٣/Y                 | مأبو هريرة       | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه |
| Y9V/Y                 | أبو هريرة        | ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة           |
| * Y•1/Y               | عبد الله بن عباس | ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام                 |
| 7/4613877             | رافع بن خديج     | ثمن الكلب حبيث ومهر البغي حبيث                 |
| and the second second | 1                | ·                                              |

| حرف الثاء المحلى بـ «أل» |                  |                                           |  |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|--|
| 7/817                    | عبد الله بن عباس | الثلث والثلث كثير                         |  |
|                          | لجيم             | حرف ا                                     |  |
| ۸٧/٢                     | وائل بن حجر      | جاء مصدق الله ومصدق رسول الله             |  |
| YV0/Y                    | سمرة بن جندب     | جار الدار أحق بالدار                      |  |
|                          | لحلی بـ «أل»     | حرف الجيم ا                               |  |
| YV0 _ YVE/Y              | أبو رافع         | الجار أحق بسبقه                           |  |
| 7/7/7                    | جابر             | الجار أحق بشفعة جاره                      |  |
| £77/Y                    | أبو هريرة        | الجرس مزامير الشيطان                      |  |
| 1/7/3                    | طارق بن شهاب     | الجمعة حق واجب على كل مسلم                |  |
|                          | الحاء            | حرف ا                                     |  |
|                          |                  | حججت مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة      |  |
| 11./4                    | أم الحصين        | وبلالأ                                    |  |
| 441/4                    | أنس              | حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع       |  |
| ۲۰۰/۲                    | عائشة            | حرمت التجارة في الخمر                     |  |
| £٣1/٢                    | بريدة            | حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة    |  |
|                          |                  | أمهاتهم                                   |  |
| 7/547                    | جابر             | حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها |  |
| 740/4                    | أبو سعيد الخدري  | حلقة من حديد أو ورق أو صفر                |  |
|                          | علی بـ «أل»      | حرف الحاء الح                             |  |
| 271/4                    |                  | الحرب خدعة                                |  |
| 19./4                    | أبو هريرة        | الحلف منفقة للسلعة عحقة للبركة            |  |
| ۱۸۸/۳                    | عثمان            | الحمى حظ المؤمن من النار                  |  |
| 119/4                    | أبو أمامة        | الحمى كير من جهنم                         |  |

|          |                     | •                 | 1                            |
|----------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 19./4    | عائشة               | ِها بالماء        | الحمى من فيح جهنم فأبردو     |
| ۲۱/۳     | عقبة بن عامر الجهني |                   | الحمو الموت                  |
| 754/7    | جابر                | ح نسيئاً          | الحيوان اثنان بواحد لا يصلح  |
|          | لخاء                |                   |                              |
| 0.7/1    | شداد بن أوس         | ن في نعالهم       | خالفوا اليهود فإنهم لا يصلو  |
| 400/4    | عمران بن الحصين     | ملعونة            | خذوا ما عليها ودعوها فإنها   |
| 717/7    | أبو سعيد الخدري     | وف أحدكم قيحاً    | خذوا الشيطان لأن يمتلىء ح    |
| 001/1    | عبد الله بن عمر     |                   | خرج رسول الله ﷺ إلى قباء     |
| 7.7/1    | عبادة بن الصامت     |                   | خمس صلوات كتبهن الله         |
|          |                     | ل المحرم في قتلهن | خمس من الدواب ليس علم        |
| 119/4    | عبد الله بن عمر     |                   | جناح                         |
| 94/4     | عبد الله بن مسعود   |                   | خمسون درهماً أو قيمتها مر    |
| 2 2 1/4  | عوف بن مالك         | ويحبونكم          | خيار أئمتكم الذين تحبونهم    |
| 1/1/53   | عبد الله بن عباس    | صلاة              | خياركم ألينكم مناكب في ال    |
| £V./1    | أبو هريرة           |                   | خير صفوف الرجال أولها        |
| 71/4     | أبو أُدينة الصدفي   | •                 | خير نسائكم الودود الولود     |
| 112/4    |                     | ونهم ثم الذين     | · خير الناس قرني ثم الذين يا |
|          |                     |                   | يلونهم                       |
| ۲/۲۷۲ و۲ | عبد الله بن مسعود   | ونهم              | خير الناس قرني ثم الذين يا   |
| 1.8      |                     |                   |                              |
| ۲/۱۷۲، ۴ | عمران بن الحصين     | م ثم الذين يلونهم | خيركم قرني ثم الذين يلونه    |
| <b></b>  |                     |                   |                              |
| :        | ی به «آل»           | حرف الخاء المحل   |                              |
|          | •                   | ا لم يقبل الله له | الخمر أم الخبائث ومن شربه    |
|          |                     |                   |                              |

| رقم الصفحة | اسم الصحابي         | طرف الحديث                              |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 102/4      | عبدالله بن عمرو     | صلاة                                    |
| 108/4      | عبد الله بن عباس    | الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر          |
| 171/4      | أبو هريرة           | الخمر من هاتين الشجرتين                 |
| ٥٧/٢       | أبو هريرة           | الخيل ثلاثة                             |
| 280/4      | جابر                | الخيل معقود في نواصيها الخير            |
|            | دال                 | حرف ال                                  |
| 707/4      | الزبير بن العوام    | دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء |
| 154/4      | ة كبشة              | دخل علي رسول الله فشرب من في قربة معلقا |
| 777/7      | عبد الله بن حنظلة   | درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم           |
| ٨١/٢       | الحسين بن علي       | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك             |
| ٣١٦/٣      | عائشة               | دعهما                                   |
| £90_ £9£/Y | جابر بن عبد الله    | دعوها فإنها خبيثة                       |
|            | علی بـ «أل»         | حرف الدال الح                           |
| 750/7      | النعمان بن بشير     | الدعاء هو الغبادة                       |
| ٣٧١/٣      |                     | الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر           |
|            | لذال                | حرف اا                                  |
| ٧٥/٢       | أُب <i>ي</i> بن كعب | ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير            |
| 1/973      | عثمان بن أبي العاص  | ذاك شيطان يقال له خنزب                  |
| 447/4      | وائل بن حجر         | ذباب ذباب                               |
| 144/1      | أبو هريرة           | دروني ما تركتم فإنما أهلك               |
| 1/543      | عقبة بن الحارث      | ذكرت شيئاً من تبر عندنا                 |
| ۱/۲ و ۱۰۲  | معاوية بن الحكم     | ذلك شيء تجدونه في صدوركم                |
|            | لحلی بـ «أل»        | حرف الذال ا                             |
| 751/7      | عثمان بن عفان       | الذهب بالذهب والفضة بالفضة              |

|                                       |                         | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لهب والفضة والحرير والديباج هي لهم    | حذيفة                   | ۱۹۹/۳ و۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حرف ا                                 | لراء 📜                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ى رســول الله عليَّ خاتمــاً من ذهـب  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امرني                                 | رجل من الصحابة          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ی عیسی بن مریم رجلاً یسرق             | أبو هريرة               | 17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بت الرجلين أتياني قالا                | سمرة بن جندب            | 777/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ت الليلة رجلين فأخرجاني               | سمرة                    | 770/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بت رسول الله إذا سجد يضع ركبتيه       | وائل بن حجر             | 019-014/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بت رسول الله رمى الجمرة يوم النحر على |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نة                                    | قدامة بن عبد الله       | 140/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بت رسول الله على أعواد المنبر         | سهل بن سعد              | ٤٥٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بت رسول الله قاعداً على لبنتين        | عبد الله بن عمر         | <b>YVY/1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بت ليلة أسري بي                       | أنس                     | 1/0/1 - 7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بته يمشي في بطحان الجنة عليه حلة      | جابر                    | ٤٧٧/ <b>٢</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بنا رسول الله قام فقمنا وقعد فقعدنا   | علي                     | ٣٠/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش      | أبو هريرة               | 108/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عل وسع الله عليه وأعطاه               | أبو هريرة               | 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عص رسول الله للزبير وعبدالرحمن بن عوف |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لبس الحرير                            | أنس                     | ۲۰۲/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ص للشيخ وهو صائم                      | عبد الله بن عباس        | 109/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسول الله على عثمان بن مطعون          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بتل                                   | سعد بن أب <i>ي</i> وقاص | ٥/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بت لكم عن غسالة الأيدي                | عبد الله بن عباس        | ££A/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| م أنف ثم زعم أنف ثم رغن أنف من أدرك   | أبو هريرة               | 781/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         | The state of the s |

|                |                   | رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل        |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 401/4          | أبو هريرة         | على                                  |
| ٤١٨/٣          | علي بن أبي طالب   | -<br>رفع القلم عن ثلاث               |
| £Y1/Y          | عبدالله بن عمرو   | الراكب شيطان والراكبان شيطانان       |
| 777/7          | البراء بن عازب    | الربا اثنان وسبعون بابأ أدناها       |
| 77/7           | عبد الله بن مسعود | الربا ثلاثة وسيعون بابأ أيسرها       |
| 7/777          |                   | الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل |
| 75./4          | عائشة             | الرحم شجنة فمن وصلها وصلته           |
| 111/4          | أبو رزين العقيلي  | الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر       |
| \$ \$ \$ 7 / 7 | أبو قتادة         | الرؤيا الحسنة من الله                |
| <b>7</b> /9/4  | أبو هريرة         | الريح من روح الله تأتي بالرحمة       |
|                | الزاي .           | حرف                                  |
| ٤٦٩/١          | أبو بكرة          | زادك الله حرصاً ولا تعد              |
|                |                   | زجر النبي عن ذلك أي عن ثمن الكلب     |
| 199/4          | جابر              | والسنور                              |
| 754/4          | ضمام بن ثعلبة     | زعم رسولك                            |
| ٤٠٤/١          | أبو بكرة          | زوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة     |
| 014/4          | البراء بن عازب    | زينوا القرآن بأصواتكم                |
|                | السين             | حرف                                  |
| 229/1          | عتبان بن مالك     | سأفعل إن شاء الله                    |
| 1/373          | الصعب بن جثامة    | سئل النبي عن الذراري من المشركين     |
| 1.9/4          | جابر              | سئل عن الضبع أصيد هو                 |
| ۱۲۰/۱ و۳۱۷ و   | عبد الله بن مسعود | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر          |

| ,                                       |                    |                                        |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ۲٤٣/۳ و ۲۵۶                             |                    |                                        |
| ٣٨٧/٣                                   | عمران بن الحصين    | سبحان الله، بئسما جزتها                |
| 4.5/4                                   | محمد بن عبدالله بن | سبحان الله ماذا أنزل الله من           |
|                                         | جحش                |                                        |
| <b>707/</b>                             | <b>أن</b> س        | سبحان الله، لا تطيقه أفلا قلت          |
| 07_07/1                                 | قتيلة بنت صفي      | سبحان الله وما ذاك                     |
| ۹۲/۱ و ۱۰۰                              | عبد الله بن عباس   | سبقك بها عُكاشة                        |
| ٤٠٥/٢                                   | عقبة بن عامر       | ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله         |
| £ £ 1/4                                 | أم سلمة            | ستكون أمراء وتعرفون وتنكرون            |
| 777/1                                   | أبو سعيد الخدري    | سحقاً سحقاً                            |
| 445/4                                   |                    | سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين          |
| 141/4                                   | أبو أيوب الأنصاري  | سمعت رسول الله ينهى عن قتل الصبر       |
| - 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 | حذيفة              | سمعت رسول الله ينهى عن النعْي          |
| ٤٨٥/٢                                   | جابر               | سم ابنك عبد الرحمن                     |
| £/7/Y                                   | أبو هريرة          | سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي           |
| ٤٨٥/٢                                   | جابر               | سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي           |
| YAY/Y                                   | زينب               | سموها زينب                             |
| ٤٦٠/١                                   | أنس                | سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من          |
| ٤٦٠/١                                   | أبو هريرة          | سووا صفوفكم فإن تسوية الصف             |
| 1/803                                   | أبو أمامة          | سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم         |
| 440/1                                   | عبد الله بن مسعود  | سيخرج في آخر الزمان قوم                |
| 104/1                                   | علي                | سيخرج في أخر الزمان قوم                |
| YAA/1                                   |                    | سيكون بعدي حمامات                      |
| 1.0/4                                   | أبو أمامة          | سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام |

| رقم الصفحة               | اسم الصحابي        | طرف الحديث                               |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 777/                     | أبو أمامة          | سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون           |
| 1 • 8 - 1 • ٣/٣          |                    | سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر |
|                          |                    | ً حرف السين ا                            |
| <b>***</b> /*            | عبد الله بن عمر    | السلام قبل السؤال                        |
|                          | الشين              |                                          |
| 4.1/1                    |                    | شارب الخمر كعابد وثن                     |
| 415/1                    | عبد الله بن عمر    | شبك النبي أصابعه                         |
| ۲/۲۵ و ۲۰۸               | أبو هريرة          | شر ما في الرجل شح هالع                   |
| 94/4                     | أبو هريرة          | شر الطعام طعام الوليمة                   |
| ۱۹۸/۲ و ۲۷۹              | رافع بن خديج       | شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب            |
| و ۲۸۲                    |                    |                                          |
| **1 - ***/*              | أبو أمامة          | شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم             |
| ٤٥٢/٢                    | أبو هريرة          | شراك من نار أو شراكان من نار             |
| حرف الشين المحلى بـ «أل» |                    |                                          |
| 144/1                    | عبد الله بن عباس   | الشرك بالله والإياس من                   |
| ١٨١/٣                    | عبد الله بن عباس   | الشفاء في ثلاثة                          |
| ٢/٥٦٤                    | أبو مسعود          | الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد         |
|                          | الصاد              |                                          |
| 777/1                    | جابر               | صبّحكم ومساكم                            |
| ٤٨٩ _ ٤٨٨/١              | جابر               | صدق أُبي، أطع أبي                        |
| 4.0/4                    | عمرو بن عنبسة      | صلٌ صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة         |
| ۲۰۰/۲                    | جابر               | صلوا على صاحبكم                          |
| ٤٥٣/٢                    | زيد بن خالد الجهني | صلوا على صاحبكم                          |
| 1/543                    | جد عبد الملك       | صلوا في مرابض الغنم                      |
|                          |                    | ,                                        |

| رقم الصفحة                              | اسم الصحابي       |              | طرف الحديث                 |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| ٤٣٦/١                                   | عبد الله بن مغفل  | •            | صلوا في مرابض الغنم        |
| 1/573                                   | البراء بن عارب    |              | صلوا فيها فإنها بركة       |
|                                         | قيس بن عمرو       |              | صلاة الصبح ركعتان          |
| 179/                                    | جنادة بن أبي أمية |              | صمتم أمس                   |
| £VA_ £VV/T                              | أبو أمامة         | ا شفاعتي     | صنفان من أمتي لن تنالهما   |
| ۲/۵۲۳ و ۱۱/۲                            | أبو هريرة         | ما           | صنفان من أهل النار لم أره  |
| و١٩٢                                    |                   | And Control  |                            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | أنس               |              | صوتان ملعونان              |
| T/8/7                                   | أبو هريرة         |              | الصلح جائز بين المسلمين إ  |
|                                         | الضاد             | حرف          |                            |
| <b>***</b> /*                           | الجارود العبدي    |              | ضالة المسلم حرق النار      |
|                                         | د المحلى به «أل»  | حرف الضا     |                            |
| 110/4                                   | عبد الله بن عمر   | حرمه         | الضب لست أكله ولست أ-      |
|                                         | الطاء             | حرف          | i<br>I                     |
| 75/4                                    | فيروز الديلمي     | ï            | طلق أيتهما شئت             |
|                                         | ء المحلى بـ «أل»  | حرف الطا:    | i<br>·                     |
| 11/4/4                                  | ائيل أسامة بن زيد | على بني إسرا | الطاعون رجز وعداب أرسل     |
| 115 - 117/4                             | عائشة             |              | الطاعون شهادة لأمتي        |
| 171/7                                   | عبد الله بن عباس  |              | الطواف حول البيت صلاة      |
| 1.4/1                                   | غبد الله بن مسعود | •            | الطيرة شرك                 |
|                                         | ، الحلى بـ «أل»   | حرف الظاء    | !<br>!                     |
| 778/7                                   | أنس               | الله         | الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه |
| 77.8/4                                  | عبد الله بن عمر   |              | الظلم ظلمات يوم القيامة    |
|                                         |                   |              | ,                          |

414

## حرف العين

| J                                         | <b>-</b>           |              |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
| عباد الله لتسون صفوفكم أو                 | النعمان بن بشير    | 1/173        |
| عرضت عليَّ أعمال أمتي                     | أبو ذر             | ٣٨١/١        |
| عرضت عليّ الأمم                           | عبد الله بن عباس   | 94/1         |
| عرفها سنة ثم اعرف عقاصها                  | زيد بن خالد الجهني | 410/4        |
| عرق أهل النار أو عصارة أهل النار          | جابر بن عبد الله   | 104/4        |
| على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً    | عوف بن مالك        | 91/4         |
| علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب           |                    |              |
| خيل                                       |                    | 088/1        |
| عِلْمُ لا يقال به ككنز                    | عبد الله بن عمر    | 145/1        |
| َ حرف العين ا                             | ىلى بـ «أل»        |              |
| العائد في هبته كالعائد في قيئه            | عبد الله بن عباس   | 404/4        |
| العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود        | عبد الله بن عباس   | 404/4        |
| العبادة في الهرج كهجرة إليّ               |                    | ٤٦٧/٣        |
| العتيرة حق                                | عبد الله بن عمرو   | 14./4        |
| العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة            | بريدة              | ٣٠١/١        |
| حرف ا                                     | لغين               |              |
| غرابها                                    | عبد الله بن عباس   | ٣٧/٣         |
| غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه            | أبو هريرة          | ٤٠٦/٢        |
| غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب | جابر               | 444/4        |
| غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد            | جابر               | - ۲۱۸/۳      |
| غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود            | أبو هريرة          | <b>۲۲۰/۳</b> |
| غيروهما وجنبوه السواد                     | أنس                | 414/4        |
|                                           |                    |              |

| _ «أل» | المحلى ب | الغين | حرف |
|--------|----------|-------|-----|
|--------|----------|-------|-----|

| Edward Control |                     |                                          |
|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 490/4          | معاد                | الغزو غزوان                              |
|                | لفاء                | حرف اا                                   |
| 184/4          | أبو سعيد الخدري     | فأبن القدح عن فيك ثم تنفس                |
| 144/4          | أبو سعيد الخدري     | فإذا استيقظت فصل                         |
| 445/4          | أبو هريرة           | فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها |
| 111/1          | عائشة               | فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه         |
| 114/1          | أبو هريرة           | فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة          |
|                |                     | فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم     |
| ٤١/٢           | عمرو بن الأحوص      | من تكرهون                                |
| <b>۲۳3/۲</b>   | زيد                 | فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر  |
|                |                     | فأمرهم رسول أن يهريقوا ما استقوا من      |
| £V0/Y          | عبد الله بن عمر     | بئارها                                   |
| 445/4          | أبو هريرة           | فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها            |
| 1.0/7          | عدي بن حاتم         | فإن طالت بك حياة لترين الظعينة           |
| ٣٠٧/٣          | أبو شريح            | فأنت أبو شريح                            |
|                |                     | فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله نهى عن |
| . ۲۱۱/۳.       | المقدام بن معدي كرب | لبس جلود السباع                          |
| £ 4 7 / Y      | عبد الله بن عمر     | فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان      |
| 0.1/1:         | جابر                | فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه |
| 71/7           | علي                 | فإن رسول الله أمرنا بالجلوس بعد القيام   |
| * £\1./Y       | عبد الله بن مغفل    | فإن رسول الله نهى عن الخذف               |
| £12/Y          | حبیب بن یساف        | فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين    |
| 174/4          | عبدالله بن عمرو     | فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم         |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                 |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 141/4         | عبد الله بن عمر   | فإني سمعت النبي نهى أن تصبر بهيمة          |
|               |                   | فاتقوا الله في النساء فإنكم أحدتموهن بأمان |
| ٥٦/٢          | جابر              | الله                                       |
| . 409/4       | النعمانُ بن بشير  | فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم            |
| 1/21-71       | عائشة             | فاحث في أفواههم التراب                     |
| ٤١٣/٢         | عائشة             | فارجع فلن أستعين بمشرك                     |
| ۲۷/۲          | عبد الله بن عباس  | فاستمتع بها                                |
| ۲/۲۰٥         | المسور بن مخرمة   | فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني           |
| 476/4         | سعد               | فالثلث والثلث كثير                         |
| ۲۱۲/۳         | جابر              | فراش للرجل وفراش لامرأته                   |
| 44/4          | جابر              | فزجر النبى أن يقر الرجل بالليل حتى         |
| ٩/٣           | معقل بن يسار      | <br>فزوجها إياه                            |
| <b>۲۲۲/</b> ۳ | أسماء             | فسب رسول الله الواصلة والمستوصلة           |
| ۲۸۳/۳         | أبو هريرة         | فسماها رسول الله زينب                      |
| 101/4         | أبو هريرة         | فصم يوماً واستغفر الله                     |
| 1/9/4         | عبدالله بن عمرو   | فصم صيام داوود                             |
|               |                   | فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على         |
| 91/4          | وحشي بن حرب       | طعامكم                                     |
| 1/907         | عبد الله بن مسعود | فلا تستنجوا بها                            |
|               |                   | فلا تشهدني عليه إذاً فإني لا أشهد على      |
| ٢/٥٥/ و٧٤     | النعمان بن بشير   | ء .<br>جور                                 |
| 484/1         | أبو قتادة         | فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة               |
| 411/1         | يزيد بن الأسود    | فلا تفعلوا                                 |
| ٤٥/٣          | أسماء             | فلا تفعلوا فإنما ذلك من الشيطان            |
|               |                   |                                            |

| ٢/٥٥/٢ و٤٧٢                            | النعمان                             | فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| T1T/1                                  | يزيد بن عامر                        | فما منعك أن تدخل مع الناس                   |
|                                        | · يريد بل عشر<br>عبد الرحمن بن عثما | فنهاه عن قتلها يعني الضفدع                  |
| ٧٠/٢                                   | أبو حميد الساعدي                    | فهلا جلس في بيت أبيه                        |
| 770/7                                  | بر<br>عبد الله بن عباس              | فوالله لا أَسمُهُ إِلا في أقصى شيء في الوجه |
| ۲/۲۳،۰۱۸                               | . معاوية بن حيدة                    | في كل إبل سائمة في كل أربعين                |
| 17./٣                                  | ري بل ي<br>نبيشة الهذلي             | في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك                |
| <b>٣17/٣</b>                           | عمران بن حصين                       | في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف                  |
| ٣٠٤/٢                                  | محمد بن عبد الله بن                 | في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل    |
|                                        | جحش                                 |                                             |
| ۲۰۷/۳                                  | أم سلمة                             | فيرخينه ذراعاً فلا يزيدن                    |
| ٤,٣٥/١                                 | ۱<br>أبو هريرة                      | فيقال له اجلس قد مثلت                       |
|                                        | _                                   | حرف الفاء الح                               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | عبدالله بن عمرو                     | الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكراً          |
|                                        |                                     | أ حرف ا                                     |
| 707/7                                  | أبو هريرة                           | قاتل الله يهوداً حُرمت عليهم الشحوم فباعوها |
| ٤٢٢/١                                  |                                     | قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم       |
|                                        |                                     | قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها     |
| 704/4                                  | جابر                                | جملوه                                       |
| 4.1/4                                  | أنس                                 | قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم          |
| 7/7/4                                  | معاوية بن حيدة                      | قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار          |
|                                        | زيد بن خالد الجهني                  | قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر       |
| ۱/۰۰۱ و ۷۷۶                            | أبو هريرة                           | قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك         |
|                                        | أبو هريرة                           | قال الله: إن أمتك لا يزالون                 |

| طرف الحديث                               | اسم الصحابي      | رقم الصفحة    |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| قال الله: إن عبداً صححت له جسمه          | أبو سعيد الخدري  | 1 · · / Y     |
| قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة    | أبو هريرة        | ۲/۱۰۲ - ۲۰۲ و |
| 1 (                                      |                  | ۸۸۲ و ۲۲۱     |
| قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام   | أبو هريرة        | 108/4         |
| قال الله: من ذا الذي يتألى علي           | جندب بن عبد الله | 177/1         |
| قال الله: لا ينبغي لعبدي أن يقول         | أبو هريرة        | 1/7/3         |
| قال الله: ومن أظلُّم بمن ذهب يخلق كخلقي  | أبو هريرة        | 1/353         |
| قال الله: يؤذيني ابن آدم                 | أبو هريرة        | ۷۱/۷ و ۲۷     |
| قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على    |                  |               |
| نفسى                                     | أبو ذر           | 475/4         |
| قال الله: يشتمني ابن آدم                 | أبو هريرة        | ٧٠/١          |
| قال الله: العز إزاري                     | أبو هريرة        | ٣٠٢/٣         |
| قام رسول الله ثم قعد                     | علي              | ۲۳ - ۳۲/۲     |
| قام رسول الله مع الجنائز حتى توضع وقام   | علي              | ٣١/٢          |
| قام موسى النبي خطيباً                    | أبي بن كعب       | 1/9/1         |
| قتلوه قتلهم الله                         | ابن عباس         | ۲۰۸/۱         |
| قد اجتمع في يومكم هذا عيدان              | أبو هريرة        | 1/443         |
| قد زوجتكها بما معك من القرآن             | أبو هريرة        | ££ _ £٣/٣     |
| قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق             | علي              | ٨٩/٢          |
| قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعاً       | عبد الله بن عمر  | 179/4         |
| قدر ما يغديه ويعشيه                      | سهل بن الحنظلية  | 09/4          |
| قدم علينا رسول الله وليس منا رجل إلا وله |                  |               |
| اسمان                                    | أبو جبيرة        | 445/4         |
| قده بیده                                 | عبد الله بن عباس | 14//          |
|                                          |                  |               |

| رقم الصفحة   | اسم الصحابي                           | طرف الحديث                              |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>YVY/Y</b> | جابر                                  | قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم      |
| ٤٣٣/٢        | رباح بن ربيع                          | قل لخالد لا يقتلن امرأةً ولا عسيفاً     |
| 7./1         | سعد .                                 | قل لا إله إلا الله وحده                 |
|              |                                       | قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين       |
| £1£_£14/X    | أبو حميد                              | بالمشركين                               |
|              | •                                     | حرف القاف                               |
| 447/4        | أبو هريرة                             | القاتل لا يرث                           |
| TV0/T        | عبد الله بن عمر                       | القدرية مجوس هذه الأمة                  |
|              |                                       | حرف ا                                   |
| 799/7        | أبو هريرة                             | كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا       |
| TOY_ TO1/Y   | حابر                                  | كتب رسول الله أنه لا يحل لمسلم أن يتولى |
| ۸٠/۲         | أبو هريرة                             | كخ كخ، ليطرحها                          |
| 190/1        | جابر                                  | كدتم أنفأ لتفعلن فعل فارس والروم        |
| 479/1        | . أبو قتادة                           | كره الصلاة نصف النهار                   |
| 47/4         | عائشة                                 | كسر عظم الميت ككسره حياً                |
|              |                                       | كفي بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك       |
| ٩٨/٢         | عبدالله بن عمرو                       | قوته                                    |
| 179/1        | أبو هريرة                             | كفي بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع     |
| 179/1        | أبو هريرة                             | كفى بالمرء كذبأ                         |
| ٣٨٨/٣        | عقبة بن عامر                          | كفارة النذر كفارة يمين                  |
| ۱/۲۰۲ و ۲/   | أبو بكرة                              | كفر بالله تبرؤ من النسب وإن دق          |
| <b>£9</b> £  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |
| £9£/Y        | عبدالله بن عمرو                       | كفر بامرىء ادعاء نسب لا يعرف            |
| ٣٠٥/٣        | أبو هريرة                             | كل أمتي معافى إلا المجاهرين             |
|              | •                                     |                                         |

| رقم الصفحة     | اسم الصحابي         | طرف الحديث                                    |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| ۸٩/٣           | سلمة بن الأكوع      | كل بيمينك                                     |
| 440/4          | أبو الدرداء         | كل ذنب عسى الله أن يغفره                      |
| 1.9/4          | أبو هريرة           | كل ذي ناب من السباع فأكله حرام                |
| 17./4          | عائشة               | كل شراب أسكر فهو حرام                         |
| 787-781/7      | جابر                | كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو ولهو           |
| 104-104/4      | جابر                | كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن            |
| ۱٦٠/٣          | سعيد بن أبي بردة عن | کل مسکر حرام                                  |
|                | أبيه عن جده         |                                               |
|                |                     | كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء          |
| 177/4          | عائشة               | الكف منه حرام                                 |
| 107/4          | عبد الله بن عمر     | کل مسکرخمر وکل خمر حرام                       |
| ٢/٣٢٤          | عبد الله بن عباس    | كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها       |
| ٥٦/١           | عبد الله بن عمر     | كل يمين حلف بها دون الله شرك                  |
| ٤٥٢/٢          | عمر                 | كلا إني رأيته في النار في بردة غلها           |
|                |                     | كلا والذي نقس محمد بيده إن الشملة             |
| ٤٥٢/٢          | أبو هريرة           | لتلتهب عليه                                   |
| ۲/۱۱۳ و ۱۶ه    | عبد الله بن مسعود   | كلاكما محسن لا تختلفوا                        |
| 91/4           | عبد الله بن عمر     | كلوا جميعاً ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي  |
| 91/4           | عمر                 | كلوا جميعاً ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة |
| 9./4           | عبد الله بن بشر     | كلوا من حواليها ودعوا ذروتها                  |
| 144/4          | جابر                | كلوا وتزودوا                                  |
| ۲۸۸/۳          | عبد الله بن عمر     | كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة             |
| <b>٣1 ٢</b> /1 | أبو ذر              | كيف أنت إذا كانت عليك امراء                   |
|                |                     |                                               |

## حرف الكاف الحلى بـ «أل»

|           | على بـ "ان"                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰/۲     | عبدالله بن عمرو بن                                                                                                           | الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :         | العاص                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٥/٣     | أبو سعيد الخدري                                                                                                              | الكبائر سبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1: 4/1  | أبو هريرة                                                                                                                    | الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                              | کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-7/1     | عائشة                                                                                                                        | كان أهل الجاهلية يقولون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 272/4     | جندب                                                                                                                         | كان برجل جراح فقتل نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 4                                                                                                                            | كان بلال لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 488/1     | جابر بن سمرة                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۰/۲     | معيقيب                                                                                                                       | كان خاتم النبي حديداً ملويّاً عليه فضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y91/1     | عائشة                                                                                                                        | كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771/1     | جابر                                                                                                                         | كان رسول الله إذا خطب احمرت وجنتاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .٣1/٢     | علي .                                                                                                                        | كان رسول الله أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · .<br>:  |                                                                                                                              | كان رسول الله عبداً مأموراً ما اختصنا دون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ £ £ / Y | عبد الله بن عباس                                                                                                             | الناس بشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/0/1     | جابر                                                                                                                         | كان رسول الله نهانا أن نستدبر القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : '       |                                                                                                                              | كان رسول الله مربوعاً ولقد رأيته في حلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ ۲ • ۳/۳ | البراء                                                                                                                       | حمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444/1     | <i>ع</i> مر                                                                                                                  | كان رسول الله لا يسمر عند أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/4      | أنس                                                                                                                          | كان رسول الله لا يطرق أهله ليلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 497/1     | عائشة                                                                                                                        | كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 188/4     | عائشة                                                                                                                        | كان رسول الله يتنفس في الشراب ثلاثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         |                                                                                                                              | كان رسول الله يحثنا على الصدقة وينهانا عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | - \$70/4<br>- 1. 7/1<br>- 1. 7/1<br>- 1. 7/4<br>- 75/7<br>- 74/1<br>- 7. 7/7<br>- 7. 7/7<br>- 7. 7/7<br>- 7. 7/7<br>- 7. 7/7 | عبدالله بن عمرو بن ۲۸۰/۳ العاص أبو سعيد الخدري 70/۶۰ - ابو هريرة عائشة 7/۲۱ - ابو هريرة عائشة 7/۶۲۱ - ابو هريرة معيقيب 7/۳۰/۳ حابر بن سمرة 7/۱۱ - ابو هريرة 7/۱۲۱ - ابو هريرة 7/۱۲۱ - ابو هريرة 7/۳ - اب |

| رقم الصفحة | اسم الصحابي        | طرف الحديث                                |
|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| £40/4      | عمران بن الحصين    | المثلة                                    |
| 144/1      | النعمان بن بشير    | كان رسول الله يسوي صفوفنا                 |
| 440/1      | ة علي              | كان رسول الله يصلي ركعتين في دبر كل صلا   |
|            | -                  | كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة    |
| 177/2      | عبد الله بن مسعود  | أيام                                      |
| 019/1      | عبد الله بن عمر    | كان رسول الله يضع يديه قبل ركبتيه         |
| 1.4/1      | أبو هريرة          | كان رسول الله يعجبه الفأل                 |
| 109/4      | عائشة              | كان رسول الله يقبل وهو صائم ويباشر        |
|            |                    | كان رسول الله يكره أين يأتي الرجل أهله    |
| 01/4       | جابر               | طروقاً                                    |
| ٢/٠٣٤      | أبو هريرة          | كان رسول الله يكره الشكال من الخيل        |
| 017/1      | عبد الله بن عباس   | كان رسول الله يلحظ في صلاته يمينه وشمالاً |
| 221/1      | عبد الله بن مسعود  | حبكان رسول الله يمسح مناكبنا في الصلاة    |
| 114/1      | عائشة              | كان رسول الله ينهى عن عقبة الشيطان        |
| 271/4      | رجل من الصحابة     | كان نبي الله ينهانا عن الإرفاه            |
|            |                    | كان فيمًا أخذ علينا رسول الله في المعروف  |
| 19/4       | امرأة من المبايعات | الذي أحذه                                 |
|            |                    | كان نبي الله يحثنا على الصدقة وينهانا عن  |
| £4£/4      | سمرة               | المثلة                                    |
| 101/1      | أبو هريرة          | كان يأمر بثلاثة أحجار                     |
| ٤١٠/٢      | سعد                | كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة                |
| 184/4      | أنس                | كان يتنفس في الإناء                       |
| ٤٠٩/٢      | أبو اليسر          | كان يدعو اللهم أني أعوذ بك من الهرم       |
| 107/1      | عائشة              | كان يذكر الله على كل أحيانه               |
|            |                    | •                                         |

| ً طر | رف الحديث                     |                 | اسم الصحابي       | رقم الصفحة  |
|------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| ا کا | ان يصلي الهجير ثم يصلي ب      | بعدها ركعتين    | عائشة             | <b>***</b>  |
| کا   | ان يعلمهم من الفزع كلمات      | ے .             | عبدالله بن عمرو   | 94/1        |
| کا   | ان يقوم في الجنازة ثم جلس     | , بعد           | علي               | 7./٢        |
| کا   | ان يكره أن يؤحد من رأس ال     | الطعام          | سلمي              | 9./4        |
| کا   | ان يكره النوم قبل العشاء      |                 | أبو برزة          | 77 = 777/I  |
| کا   | ان الرجال والنساء يتوضؤن      |                 | عبد الله بن عمر   | 757/1       |
| کا   | ان الركبان يمرون بنا ونحن م   | مع رسول الله    | 1                 |             |
| مہ   | حرمات                         |                 | عائشة             | 1.9/4       |
| کا   | ان الناس في عهد رسول الله     | يتبايعون الثمار | زید بن ثابت       | 740/7       |
| . کـ | ان النبي يتخولنا الموعظة م    | مخافة السآمة    |                   |             |
| عل   | لينا                          |                 | عبد الله بن مسعود | 197/1       |
| کا   | ان النبي يسئل يوم النحر بمنو  | ني يقول: لا حرج | عبد الله بن عباس  | 144/4       |
| ؛ کا | ان النبي يصلي وأنا راقدة      |                 | عائشة             | 270/1       |
|      | ان النبي يقول اللهم إني أعوا  |                 |                   |             |
| وال  | الكسل                         |                 | أنس               | ×/ • (3 ·/Y |
| کا   | ان النبي يكثر أن يقول في رك   | كوعه وسجوده     | عائشة             | 199/1       |
| کا   | ان النبي يكره أن يأتي الرجْل  | ل أهله طروقاً   |                   | 01/4        |
| . کا | انت امرأة مخزومية تستعير ا    | المتاع وتجحده   |                   |             |
| فأه  | أمر النبي أن تقطع يدها        |                 | عائشة             | ٤٠٠٠/٣      |
| کا   | انت بنو إسرائيل يغتسلون ع     | عراة            | أبو هريرة         | 1/4/1       |
| کا   | انت جويرية اسمها برة فحول     | رِل رسنول الله  |                   |             |
| , اس | سمها                          |                 | عبد الله بن عباس  | ۲۰۷/۲       |
| . کا | انوا يبتاعون الطعام في أعلى ا | السوق فيبيعونه  |                   |             |
| في   | ، مكانهم فنهاهم رسول الله     |                 | عبد الله بن عمر   | Y • A/Y     |
|      |                               |                 |                   | 4.1         |

| طرف الحديث                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسم الصحابي      | رقم الصفحة    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| لأن يطعن في رأس رجل بمخ        | يط من حديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معقل بن يسار     | ٥٨/٣          |
| لأن يمتلىء أحدكم قيحاً يريا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو سعيد الخدري  | <b>717/</b> 7 |
| الأن يمتليء جوف أحدكم قيا      | حاً خير له من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عبد الله بن عمر  | ٣١١/٣         |
| لأن يمتليء جوف رجل قيحاً       | حتى يريه خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| من                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو هريرة        | ۲۰۲/۱و ۳/     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 711           |
| لأن يمنح الرجل أحاه أرضه -     | حير له من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Y98/Y         |
| لتتبعن سنن من كان قبلكم        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو سعيد الخدري  | 044/1         |
| لست كهيئتكم إني أبيت لي        | مطعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبو سعيد الخدري  | 171/7         |
| لعل رجلاً يقول ما يفعل بأه     | له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عقبة بن عامر     | ٤٥/٣          |
| لعل على صاحبكم ديناً           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جابر             | ٣٠٥/٢         |
| لعلك نفست                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عائشة            | 791/1         |
| لعله أن يخفف عنهما             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد الله بن عباس | 1/257 _ 257   |
| لعن الله روارات القبور         | !<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو هريرة        | 79-71/7       |
| لعن الله من سب أصحابي          | · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن عمر  | 0 £99/Y       |
| لعن الله من فعل هذا            | : '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنس              | 770/4         |
| لعن الله من عمل عمل قوم ا      | the state of the s | عبد الله بن عباس | ٤٠٨/٣         |
| لعن الله من لعن والده ولعن     | الله من ذبح لغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
| الله                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علي              | ۱/۲۱۱ و ۲/    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ****          |
| لعن الله الخمر وشاربها وساقر   | يها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الله بن عمر  | 7.1.7         |
| لعن الله الذي وسمه             | ÷,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جابر             | 770/4         |
| لعن الله الذين يأتون النساء في | ئي محاشهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقبة بن عامر     | 44/4          |

أبو هريرة

لعن الله الراشي والمرتشي

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                  |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ٤٠٠/٣         | أبو هريرة         | <br>لعن الله السارق يسرق البيضة             |
| 777/4         | عبد الله بن مسعود | لعن الله الواشمات والمستوشمات               |
| 1/473         | أسامة بن زيد      | لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا             |
| 1/773         | عائشة             | لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا             |
| 197/4         | عبد الله بن عباس  | لعن النبي المخنثين من الرجال                |
| ۲/۶۲۲ و ۲۲۷   | جابر              | لعن رسول الله آكل الربا وموكله              |
| 7747          | عبد الله بن مسعود | لعن رسول الله أكل الربا وموكله              |
| 74- 71/7      | أبو هريرة         | لعن رسول الله زوارات القبور                 |
| 197/4         | أبو هريرة         | لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة        |
| 197/4         | عائشة             | لعن رسول الله الرجلة من النساء              |
| 190/4         | عبد الله بن عباس  | لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء   |
| 11/4          | عبد الله بن مسعود | لعن رسول الله المحلل والمحلِل له            |
| <b>۲۲۳/۳</b>  | عبد الله بن عمر   | لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة            |
| £77/1         | عائشة وابن عباس   | لعنة الله على اليهود والنصاري               |
| 012/7         | أبو هريرة         | لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود      |
| ٣/٢٥          | إياس بن عبد الله  | لقد طاف بأل بيت محمد نساء كثير يشكون        |
| <b>77V/</b> ٣ | عائشة             | لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته      |
| 1/973         | عبد الله بن مسعود | لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي                  |
| 17/4          | أبو الدرداء       | لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره       |
| 440/4         | عبد الله بن عمر   | لكل أمة مجوس ومجوس أمتي                     |
| ٤٦٠/٢         | أبو سعيد الخدري   | لكل غادر لواء عند إسته                      |
| 2/803         | عبد الله بن عمر   | لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة              |
| ۲/۰۲٤         | أبو سعيد الخدري   | لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره |
| 1/903         | أنس               | لكل غادر لواء يوم القيامة                   |

|               |                 |                |                        | !                                         |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٦٠           | ٤ ب             | 09/4           | عبد الله بن مسعود      | لكل غادر لواء يوم القيامة                 |
|               | . 1             | 109/1          | عبد الله بن مسعود      | لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه              |
|               | :<br>•          | VY/Y           | عائشة وعبد الله بن     | لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن           |
| : '           |                 |                | عمر                    |                                           |
| . :           | :<br>. <b>\</b> | 109/4          | عبد الله بن زمعة       | لم يضحك أحدكم ما يفعل                     |
| ! ::<br>- Ү٦⋌ |                 | (77/4          | أنس                    | لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس    |
|               |                 | \V <b>T</b> /T | عبد الله بن عمرو       | لما نهى النبي عن الأسقية قيل له           |
|               |                 | /AA/Y          | أبو موسى الأشعري       | لن نستعمل على عملنا من أراده              |
| 1 1<br>1 1,   |                 |                | <del>-</del>           | لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة              |
|               |                 | £AA/Y          | أبو بكرة               |                                           |
| 11            |                 | AV/1           | أبو الدرداء            | لن يلج الدرجات العلى                      |
|               |                 | ۲۳۰/۳          | سهل بن سعد             | لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك     |
|               | 1               | 719/4          | أنس                    | لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه            |
|               | . 1             | ۲۷٦/۳          | زید بن ثابت            | لو أن الله عذب أهل أرضه وأهل سماواته      |
| : 4           | . •             | 10./4          | جابر                   | لو بعت من أحيك ثمراً فأصابته جائحة        |
|               |                 | ۲\۲۸           | عوف بن مالك            | لو شاء رب هذه الصدقة تصدق                 |
|               |                 | \ <u>\</u> \\\ | أبو سعيد الخدري        | لو كانت سورة واحدة لكفت الناس             |
| · !           |                 | 19/2           | أم حبيبة               | لولم تكن ربيبتي ما حلت لي                 |
| : :           | : .             | 17,1/T         | أنس                    | لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً            |
| : 1           | 1               | 10./4          | أبو هريرة              | لو يعلم الذي يشرب وهو قائم                |
| :             | :               | 179/1          | أبو هريرة              | لو يعلم المؤمن ماله عند الله من العقوبة   |
|               |                 | 0.7/1          | أبو جهيم               | لو يعلم المار بين يدي المصلي              |
|               |                 | YYY/1          | ابر هريرة<br>أبو هريرة | لو يعلم الناس ما في النداء                |
|               |                 | 1              | - <i>5-5</i> -5-1      | لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار |
|               |                 | /              | ا<br>مالتان م          | راكب                                      |
| · !           |                 | 2/1/3          | عبد الله بن عمر        | ٠                                         |

| طرف الحديث                              | اسم الصحابي       | رقم الصفحة  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف       | سلمان             | 9٧/٣        |
| لولا أنك رسول لضربت عنقك                | عبد الله بن مسعود | ٤٥٩/٢       |
| ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء    | أبو هريرة         | 7/77        |
| ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته            | الشريد الثقفي     | ٣٠٨/٢       |
| ۔<br>لیس بش <i>ي</i> ء                  | عائشة             | ۸٩/١        |
| ليس على رجل نذر فيما لا يملك            | ثابت بن الضحاك    | ۳۹۰ و ۳۹۰   |
| ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع    | جابر              | ٤٠٣/٣       |
| ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة      | أبو هريرة         | ۸۸/۲        |
| ليس على النساء حلق                      | عبد الله بن عباس  | 144/4       |
| ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر        |                   | ۸٩/٢        |
| ليس للنساء وسط الطريق                   | أبو هريرة         | 449/4       |
| ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته     | عبد الله بن عباس  | 404/4       |
| ليس من أمتي من لم يُجّل كبيرنا          | عبادة             | 179/1       |
| ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا |                   |             |
| كفر بالله                               | أبو ذر            | 1/463       |
| ليس من نفس تقتل ظلماً                   | عبد الله بن مسعود | 777/1       |
| ليس من البر الصوم في السفر              | جابر              | 7/271       |
| ليس منا من تشبه بغيرنا                  | عبد الله بن عمر   | ۳۳٦ _ ۲۳۵/۲ |
| ليس منا من حلف بالأمانة                 | بريدة ِ           | ٧٠/٣        |
| ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب        | عبد الله بن مسعود | ٤٩٥/٢       |
| ليس منا من عمل بسنة غيرنا               | عبد الله بن عباس  | 78./1       |
| ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب        | عبد الله بن مسعود | 19/4        |
| ليس منا من لم يتغن بالقرآن              | أبو هريرة         | ٥١٣/٢       |
| ليس هذا مني وليس لصائح حق               | أبو هريرة         | 17/7        |
|                                         |                   |             |

| 701/4                        | أبو هريرة                 | ليس الشديد بالصرعة                       |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 108/4                        | أبو هريرة                 | ليس الصيام من الأكل والشرب               |
| 770 - 775/4                  |                           | ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس           |
| ۲۸۷/۳                        | عبد الله بن عباس          | ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع          |
| ۲/۲٥٦ و ٢٥٦/٣                | عبد الله بن مسعود         | ليس المؤمن بالطعان واللعان               |
| 177/4                        | عبادة بن الصامت           | ليستحلن طائفة من أمتي الخمر              |
| ٣٦٢/١                        | عبد الله بن عمر           | ليصل الرجل في المسجد الذي يليه           |
| ۲۱۳۲ و ۲۱۵                   | أبو عامر الأشعري          | ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر        |
| ٤٧٩/١                        | أبو هريرة وعبدالله بن عمر | لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات           |
| 010/1                        | جابر بن سمرة              | لينتهين أقوام يرقعون أبصارهم إلى السماء  |
|                              | لمحلی به «أل»             | حرف اللام ا                              |
| <b>** ** * * * * * * * *</b> | عبد الله بن عمر           | الذي تفوته صلاة العصر كأغا               |
| 77/4                         | أبو هريرة                 | الذي لا يأمن جاره بوائقه                 |
| 95/4                         | نه أم سلمة                | الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بط |
| 2/373                        | عبد الله بن عمر           | الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة    |
|                              | الميم                     | حرف                                      |
| 71/1                         | أبو ذر                    | ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً               |
| 178/4                        | عبد الله بن عباس          | ما أحرجكما                               |
| A - V/Y                      | عبد الله بن عمر           | ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك             |
| 1:1/1                        | جابر ا                    | ما أرى بأساً من استطاع منكم              |
| 771/7                        | أبو ثعلبة                 | ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك         |
| 7.0/4                        | أبو هريرة                 | ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار   |
| 177/2                        | جابر                      | ما أسكر كثيره فقليله حرام                |
| 404/1                        | عبد الله بن عباس          | ما أمرت بتشييد المساجد                   |
| 11./1                        | أبو هريرة                 | ما أنزل الله من السماء من بركة إلا       |
| 1                            |                           |                                          |

| رقم الصفحة          | اسم الصحابي         | طرف الحديث                                |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ٥٨/٢                | أبو هريرة           | ما أنزل على في الحُمُّر شيء               |
| ٤٨٩/٢               | عائشة               | ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي               |
| ۰۰۷/۱               | أبو هريرة           | ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنجع       |
| 444/1               | عائشة               | ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء             |
| 010/1               | أنس                 | ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء    |
| ٣٨٧/٢               | عبد الله بن عباس    | ما بال أقوام يشترطون شروطاً               |
| £9£/Y               | جابر                | ما بال دعوى الجاهلية                      |
| ٢/٣٢ع               | الأسود بن سريع      | ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم             |
| 184/4               | ۔<br>أبو هريرة      | ما بين لابتيها حرام                       |
| ٥٥/٢                | عائشة               | ما تخرجين شيئاً إلا بعلمك                 |
| 415-414/4           | أبو هريرة           | ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله          |
| 144/1               | أبو غلة             | ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم           |
| 0.0_0.5/1           | أبو سعيد الخدري     | ما حملكم على إلقاء نعالكم                 |
| 902-07/7            | كعب بن مالك         | ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم              |
| 777 <u>- 777</u> /7 |                     |                                           |
| 90/4                | عبد الله بن عمرو    | ما رئي رسول الله ﷺ يأكل متكئاً            |
| 44/4                | أبو هريرة وأبو سعيد | ما رأينا رسول الله ﷺ شهد جنازة قط فجلس    |
|                     | الخدري              |                                           |
| 454/1               | أبو قتادة           | ما شأنكم                                  |
| 4.0/4               | جابر                | ما صنعت الديناران                         |
| 110/1               | أبو أمامة           | ما ضل قوم بعد هدی کانوا                   |
|                     | •                   | ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا |
| 401/4               | عبادة بن الصامت     | آتاه إياها                                |
| 707/4               | أنس                 | ما كان الفحش في شيء إلا شانه              |

| •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| رقم الصفحة                              | اسم الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | طرف الحديث                          |
| 757/7                                   | البراء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | ما كان يداً بيد فلا بأس             |
|                                         | عائشة<br>عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | مالك أَنفُست                        |
| V/Y                                     | جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | مالك يا أم السائب                   |
| ٤٧٦/١                                   | سهل بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · .                                     | ما لي أراكم أكثرتم التصفيق          |
| 411/                                    | جابر بن سمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | ما لي أراكم عزين                    |
| ٤٣/٣                                    | سهل بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | ما لي في النساء من حاجة             |
| ب ۱۰۳/۳                                 | مقدام بن معدي كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , بطنه                                  | ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً مز        |
| ٤٢٠/١                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ā                                       | ما من أحد من أمتي له سع             |
| T 17/T                                  | ميمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | ما من أحد يُدان ديناً يعلم الله     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | ما من إمام يغلق بابه بدو            |
| ٤٧٨/٣                                   | عمرو بن مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | الحاجة والخلة                       |
| 197/4                                   | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ما من امرأة تحلع ثيابها في          |
| 4-141/4                                 | عبدالله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | ما من إنسان يقتل عصفوراً            |
| 250/1                                   | أبو الدرداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ما من ثلاثة في قرية ولا بدو         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله لصاحبه                             | ما من ذنب أجدر أن يعجل              |
| 75./4                                   | أبو بكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı <del>t.</del> •                       | العقوبة                             |
| <b>YV/Y</b>                             | حرير بن عبد الله<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ما من ذي رحم يأتي رحمه              |
| ٤٧٧/٣                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ها قوقِ إلا أنبي الأ                    | ما من رجل يلي أمر عشرة ف<br>مغلولاً |
| £1Y/1                                   | أبو أمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 <b>a</b>                              | ما من رجل يمر بقبر رجل كا           |
| 09_0//                                  | جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ما من صاحب إبل لا يفعل              |
| οΛ <u>-</u> ολ/Υ                        | عبربر<br>أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·                                       | ما من صاحب ذهب ولا فض               |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ابو سریره<br>معقل بن یسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                       | ما من عبد يسترعيه الله رعية         |
|                                         | J <u>-</u> U- U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ما من قوم يقومون من مجلس            |
| 1                                       | The second secon | ب د رر-                                 | 1 2 33 - 13 0                       |

| 414/4        | أبو هريرة         | فیه                                        |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 14-14/4      | أبو موسى الأشعري  | مامن ميت يموت فيقوم باكيهم                 |
| •            |                   | ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له |
| ۲۸0/۳        | عبد الله بن مسعود | من أمته حواريون                            |
| 1/157        | أبو قتادة         | ما منعك أن تركع ركعتين                     |
| 411/1        | محجن الثقفي       | ما منعك أن تصلي مع الناس                   |
| 4.5/4        | سمرة بن جندب      | ما منعك في المرتين الأولين أن لا تكون      |
| 411/1        | يزيد بن الأسود    | ما منعكما أن تصليا معنا                    |
| 1/484        | عائشة             | ما يبكيك                                   |
| ۹٠/٢         | عبد الله بن عمر   | ما يزال الرجل يسأل الناس حتى               |
|              |                   | ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من          |
| ٤٧٢/٢        | عبد الله بن عباس  | يونس                                       |
| ٥٣٨/١        |                   | مثل الذي لا يتم ركوعه                      |
| 145/1        | أبو هريرة         | مثل الذي يتعلم العلم                       |
| ٣٥٧/٢        | عبد الله بن عباس  | مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب          |
| <b>TOV/T</b> | عبدالله بن عمرو   | مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب           |
| 1/4-1/4/1    | جندب بن عبد الله  | مثل العالم الذي يعلم الناس                 |
| 108/4        | عبد الله بن عباس  | مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن       |
| ٤٣٤/١        | أنس               | مررت على موسى ليلة أسري بي                 |
| 70/4         | عبد الله بن عمر   | مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى           |
| 97/7         | عمران بن الحصين   | مسألة الغني شين                            |
| ٣٠٧/٢        | أبو هريرة         | مطل الغني ظلم                              |
| ٣٥/٣         | جابر              | مقبلة ومدبّرة إذا كان ذلك في الفرج         |
| 110/1        | أبو موسى الأشعري  | ملعون من سأل بوجه الله                     |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي      |                   | طرف الحديث                    |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| : 118/1       | عبد الله بن عباس |                   | ملعون من سب أباه              |
| 7 09/4        | أبو هريرة        | اته               | من آتاه الله مالاً فلم يؤد زك |
| و٦٢           | •                |                   | ,                             |
| <b>***</b> /* | عمرو الخزاعي     |                   | من أمنَ رجلاً على ذمة فقا     |
| 77/7          | عبد الله بن عباس | تى يستوفيه        | ً من ابتاع طعاماً فلا يبعه ح  |
| ٣/٦٨٢         | حابر             | 1                 | ً من أبلي بلاءً فذكره فقد ش   |
| ۲۹٤/۱ و ۳۰۳   | أبو هريرة        | دبرها             | من أتى حائضاً أو امرأة في ا   |
| ۸٥/١          | بعض أزواج النبي  |                   | من أتى عرافاً فسأله           |
| ۱/۸۰ و ۳۲/۳   | أبو هريرة        |                   | من أتى كاهناً فصدقه بما قا    |
| 0.9/4         | الحارث بن زياد   |                   | من أحب الأنصار أحبه الله      |
| 194/4         | معمر             |                   | من احتكر فهو خاطيء            |
| 1/177 - 377   | عائشة            | ليس منه           | من أحدث في أمرنا هذا ما ا     |
| <b>***</b>    |                  |                   |                               |
| 1 24/4        | جابر             | ه الله            | من أخاف أهل المدينة أخاف      |
| 777/7         | يعلى بن مرة      |                   | من أخذ أرضاً بغير حقها        |
| 7/5.7         | أبو هريرة        | دائها ٠           | من أخذ أموال الناس يريد أ     |
| 1/4/1         | أبو الدرداء      | ;; ;              | من أخذ على تعليم القرآن       |
| 7777          | عبد الله بن عمر  | ·                 | من أخذ من الأرض شيئاً ب       |
| 771/1         | أبو هريرة        | i                 | من أدرك ركعة من الصبح         |
| ٤٩٣/٢         | سعد بن أبي وقاص  |                   | من ادعى أباً في الإسلام غي    |
| T0 7/7        | , ,              | مي إلى غير مواليه | من ادعى إلى غير أبيه أو انت   |
| 2/463         | عبد الله بن عباس | ı                 | من ادعى إلى غير أبيه          |
| 4/803         | هشام بن حکیم     |                   | من أراد أن ينصح لسلطان بأ     |
| 184/4         | أبو هريرة        | َءِ آذابِهِ       | من أراد أهل هذه البلدة بسو    |

| رقم الصفحة   | اسم الصحابي       | طرف الحديث                             |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|
| ۲/۸۱ و ۳/    | عبد الله بن مسعود | من أسبل إزاره في صلاته خيلاء           |
| 7.9          |                   | <u> </u>                               |
| 117/1        | عبد الله بن عمر   | من استعاذ بالله فأعيذوه                |
| ٣٨٣/٣        | أبو هريرة         | من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثماً  |
| ۲/۳۹۳و ۳/    | أبو هريرة         | من أشار إلى أخيه بحديدة                |
| £00_£0£      |                   |                                        |
| Y1V/Y        | عبد الله بن مسعود | من اشتري شاة محفلة فردها               |
| <b>۲۱۷/۲</b> | أبو هريرة         | من اشتري شاة مصراة فهو بالخيار         |
| 779/7        | عبد الله بن عمر   | من اشتري طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه   |
| 401/1        | أنس               | من أشراط الساعة أن يتباهي              |
|              |                   | من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ       |
| ۲/۹۱۳ و ۳/   | عبد الله بن عمر   | خبنة فلا شيء عليه                      |
| ۲۰۶ ـ ۲۰۶    |                   |                                        |
| ٥٢/٢         |                   | من أصبح والدنيا أكبر همّه              |
| 44./4        | أبو هريرة         | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم          |
|              | ,                 | من أعمان على خصومة بظلم فقد باء        |
| 445/4        | عبد الله بن عمر   | بغضب                                   |
| ٤٨٧/١        | سلمان الفارسي     | من اغتسل يوم الجمعة وتطهر              |
| ٤٨٩/١        | عبدالله بن عمرو   | من اغتسل يوم الجمعة ومس                |
| Y•V/1        | أبو هريرة         | من أفتى بغير علم                       |
| ٤٢٠/٢        | سمرة بن جندب      | من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة |
| Y11 - Y1V/1  | عبد الله بن عباس  | من اقتبس علماً من النجوم               |
| <b>41./1</b> | أنس               | من اقتراب الساعة أن الهلال             |
| 777/Y        | وائل بن حجر       | من اقتطع أرضاً ظالماً                  |

|                  |                    | The state of the s |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/8/4            | أبو أمامة          | من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191/4            | :                  | من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191/4            | :<br>:             | من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱/۰۰۱ و ۲/       | المغيرة بن شعبة    | من اكتوي أو استرقى فقد برىء من التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                    | من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ., <b>۲۳</b> π/۲ | المستورد بن شداد   | مثلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 477/1            | جابر               | من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44./1            | المغيرة            | من أكل من هذه البقلة فلا يقربن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441/1            | أنس                | من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/5/27           | عبد الله بن عمر    | من أكل من هذه الشجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TVV/1</b>     | جابر               | من أكل البصل والثوم والكراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77./7            | عياض بن حمار       | من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47.8/4           | عائشة              | من التمس رضا الله بسخط الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78./7            | أنس                | من انتهب فليس منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦١/٣            | أبو بكرة           | من أهان سلطان الله، أهانه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £97/Y            |                    | من أهان قريشاً أهانه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44./4            | زيد بن حالد الجهني | من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YYY/Y            | علي بن شيبان       | من بات على ظهر بيت ليس له جدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TV.Y/Y           | رجل من الصحابة     | من بات فوق بيت ليس له أجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 714/7            | أبو هريرة          | من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18./4            | أبو هريرة          | من باع جلد أضحيته فلا أضحية له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y\T/T            | عبد الله بن عباس   | من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177/4            | أبو هريرة          | من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ـن بدل دینه فاقتلوه                           | عبد الله بن عباس   | ۱۲٤/۱ و ۱۲۵ و                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                    | ۲/۰۲۲ و ۱۳۱۲                                     |
| بن بلغه معروف من أخيه                         | خالد بن عدي الجهني | 404/4                                            |
| ىن تحلم بحلم لم يره                           | عبد الله بن عباس   | 881/4                                            |
| ىن تردى من جبل فقتل نفسه                      | أبو هريرة          | ٤٢٤/٣                                            |
| من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله                | بريدة              | 411/1                                            |
| من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات               | عبد الله بن عباس   | ٤٨٠/١                                            |
| من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً               | أبو الجعد          | ٤٧٩/١                                            |
| من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر               | أبو الجعد          | ٤٨٠ _ ٤٧٩/١                                      |
| من ترك الجمعة من غير عذر                      | سمرة بن جندب       | ٤٨٣/١                                            |
| من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي                | جابر               | $\xi \Lambda \Lambda = \xi \Lambda V / \Upsilon$ |
| من تعزى بعزاء الجاهلية                        | أبي بن كعب         | £90/Y                                            |
| من تعلق شيئاً وكل إليه                        | عبد الله بن عكيم   | 9./1                                             |
| من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله           | أبو هريرة          | 181/1                                            |
| من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة            | حذيفة              | ٣٨٤/١                                            |
| من تنخم في قبلة المسجد                        | عبد الله بن عمر    | 440/1                                            |
| من توضأً فأحسن الوضوء                         | أبو هريرة          | 0.7-0.0/1                                        |
| من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان       | جابر               | 404/4                                            |
| من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله | أبو هريرة          | 404/4                                            |
| من جاءني زائراً لا تحمله حاجة                 |                    | ٤٢٠/١                                            |
| من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله              | سِمرة بن جندب      | ٤١٧/٢                                            |
| من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه            | عبد الله بن عمر    | ۲۰۷ و ۲۰۲                                        |
| من جمع مالاً حراماً ثم تصدق به                | أبو هريرة          | 77/57                                            |
| من حالت شفاعته دون حد من حدود الله            | عبد الله بن عمر    | ۲/۲۲۹، ۳/                                        |
|                                               |                    |                                                  |

|                                | •                      | 1             | •                                                   |
|--------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                     | اسم الصحابي            |               | طرف الحديث                                          |
| ٤١٣                            |                        |               |                                                     |
| ٤٢٠/١                          |                        |               | من حج حجة الإسلام                                   |
| ٤٢٠/١                          | :                      | ني ٠٠٠        | من حج فزار قبري بعد مو <del>ر</del>                 |
| ۱۰۱/۲ و ۱۳۲                    | أبو هريرة              | يفسق          | من حج لله فلم يرفث ولم إ                            |
| 271/1                          |                        |               | من حج مكة ثم قصدني                                  |
| 271/1                          |                        | :<br>:        | من حج البيت ولم يزرني                               |
| 170-178/1                      | سمرة بن جندب           | أنه كذب       | من حدث حديثاً وهو يرى                               |
| 2/973                          | عبد الله بن مسعود      | ·             | من حرق هذه                                          |
| **7/1                          | عبد الله بن عمر        |               | من حلف بغير الله فقد أشر                            |
| ۱/۲۰                           | عبد الله بن عمر        |               | بن حلف بغير الله فقد كفر                            |
| ۱/۸ه ـ ۹ه و                    | ثابت بن الضحاك         | كاذبا متعمدا  | ىن حلف بملة غير الإسلام                             |
| ٤٢٣/٣                          |                        |               |                                                     |
| 471/4                          | جابر                   |               | ن حلف بيمين أثمة عند                                |
| <b>7</b> / <b>7</b> / <b>7</b> | عدي بن حاتم<br>د       | :             | ـن حلف على يمين ثـم رأى<br>مرحان حال مرد تـا ـ تــا |
| ۳۸۲/۳                          | عبد الله بن عباس       |               | ن حلف على يمين قطيعة ا<br>حان ما                    |
| ۳۸۰/۲                          | عمران بن الحصين        | · ·           | ن حلف على يمين مصبورة<br>: حاف على من مقتمان        |
| 4/4/4                          | عبد الله بن مسعود      | بها مان امریء | ىن حلف على يمين يقتطع <u>؛</u><br>سلم               |
| ٥٨/١                           | بريدة                  | م الاسلام     | ·····<br>ن حلف فقال: إني بريء ا                     |
| ۳۸۲/۳                          | بريد.<br>عائشة         | ,             | ن حلف في قطيعة رحم أو                               |
| ٥٧/١                           | بريدة                  | _             | ن حلف بالأمانة فليس من                              |
| /٣،١٩٤/١                       | بري<br>عبد الله بن عمر | :             | ن حمل علينا السلاح فليـ                             |
| ٤٥٤                            |                        |               |                                                     |
| 1/9/٢                          | أبو هريرة              | ِ<br>ہی منا   | ن حمل السلاح علينا فليد                             |
|                                |                        |               | <del>-</del>                                        |

| رقم الصفحة        | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ۷۰ _ ٦٩/٣         | أبو هريرة         | من خبب خادماً على أهله فليس منا             |
| ۲/٤٠٤ و ۳/        | أبو هريرة         | من خرج من الطاعة وفارق الجماعة              |
| \$ \$ A _ \$ \$ V |                   |                                             |
|                   |                   | من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا |
| 254/4             | عبد الله بن عمر   | حجة له                                      |
| ٣٨٢/١             | أبو هريرة         | من دخل في هذا المسجد فبزق فيه               |
| 1/077 _ 777       | أبو هريرة         | من دعا إلى هدى كان له من الأجر              |
| 141/4             | جندب بن سفيان     | من ذبح قبل أن يصلي فليعد                    |
| 284/4             | عبد الله بن عباس  | من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر          |
| 774/4             | أبو الدرداء       |                                             |
| 1.5/1             | عبدالله بن عمرو   | من ردته الطيرة من حاجة                      |
| 20V _ 207/T       | عبد الله بن عباس  | من رمانا بالليل فليس منا                    |
| ٤٢٠/١             |                   | من زار قبري بعد موتي                        |
| ٤٢٠/١             |                   | من زار قبري وجبت له شفاعتي                  |
| 1/403             | مالك بن الحويرث   | من زار قوماً فلا يؤمهم                      |
| ٤٢٠/١             |                   | من زارني بعد موتي                           |
| 1/.73             |                   | من زارني في ماتي كان كمن                    |
| ٤٢٠/١             |                   | من زارني كنت له شفيعاً                      |
| ٤٢٠/١             |                   | من زارني محتسباً                            |
| 144/1             | أبو هريرة         | من سئل عن علم فكتمه                         |
| 90/4              | سهل بن الحنظلية   | من سأل وعنده ما يغنيه                       |
| 91/4              | أبو هريرة         | من سأل الناس أموالهم تكثراً                 |
| 94/4              | عبد الله بن مسعود | من سأل الناس وله ما يغنيه                   |
| १९९/४             | عبد الله بن عباس  | من سب أصحابي فعليه لعنة الله                |
|                   |                   | *                                           |

| رقم الصفحة  | اسم الصحابي           | طرف الحديث                                              |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 444/1       | یعلی بن مرة           | من سرق شبراً من أرض أو غلة                              |
| 45./4       | معاوية                | من سره أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ              |
| ۲۲۱/۳ و ۲۲۶ | عبد الله بن عباس      | من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل                   |
| T9T/1       | سلمة بن الأكوع        | من سلّ علينا السيف فليس منا                             |
| ۲/۲۰۱/۲۰۳ و | أبو هريرة             | من سمع رجلاً ينشد ضالة                                  |
| ٤٨٠/٣       | جندب                  | من سمع سمع الله به يوم القيامة                          |
| 1/033       | عبد الله بن عباس      | من سمع النداء فلم يجب                                   |
| لي ۲۲۵/۱    | جرير بن عبد الله البج | من سن في الإسلام سنة حسنة                               |
| 7/8/7       | أبو هريرة             | من السحت كسب الحجام                                     |
| 107/4       | عبد الله بن عمر       | من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها                   |
| /T.001/1    | عبد الله بن عمر       | من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة                       |
| 107         |                       |                                                         |
| 14.14       | أبو هريرة             | من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً                       |
| ٤٥٥/٣       | عبد الله بن الزبير    | من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر                            |
| 1/9/7       | عبد الله بن الشخير    | من صام الأبد فلا صام ولا أفطر                           |
| 1/9/4       | أبو موسى الأشعري      | من صام الدهر ضيقت عليه جهنم                             |
| 10./4       | عمار بن ياسر          | من صام اليوم الذي يشك فيه الناس                         |
|             | · ·                   | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل                       |
| ٤٥٥/٢       | أنس                   | ذبيحتنا                                                 |
| 140-147/4   | البراء                | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا                            |
| ٤٨١/٣       | أبو صرمة              | من ضار أضر الله به                                      |
| سنار میش    |                       | من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي<br>في بيته منه شيء |
| 149/4       | سلمة بن الأكوع        | ي بينه سيء<br>من ضرب ضرباً ظلماً اقتص منه               |
| 7/77        | أبو هريرة             | س صرب عبره العص منه                                     |

| ف الحديث                                | اسم الصحابي       | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| ن ضيق منزلاً أو قطع طريقاً              | معاذ الجهني       | ٤٠٧/٢      |
| -<br>ن ظلم قيد شبر من الأرض             | عائشة             | 441/1      |
| -<br>ن ظلم من الأرض شيئاً طوقه          | سعید بن زید       | TT1/T      |
| ن عادى عماراً عاداه الله                | خالد بن الوليد    | 0.0/4      |
| -<br>ن عرض عليه ريحان فلا يرده          | أبو هريرة         | ٣٦٠/٢      |
| ن عرض عليه طيب فلا يرده                 | أبو هريرة         | ٣٦٠/٢      |
| ن عقد عقدة ثم نفث فيها                  | أبو هريرة         | 91/1       |
| ن علق تميمة فقد أشرك                    | عقبة بن عامر      | ۸٩/١       |
| ن علم الرمي ثم تركه فليس منا            | عقبة بن عامر      | ٤١٠/٢      |
| ن غزا وهو لا يريد إلا عقالاً فله ما نوي | عبادة بن الصامت   | 441/4      |
| ن غشنا فلیس منا                         | عبد الله بن مسعود | 194/4      |
| ن فارق الروح والجسد وهو بريء من ثلاث    | ثوبان             | ٣٠٦/٢      |
| ن فجع هذه بولدها                        | عبد الله بن مسعود | 279/7      |
| ن فرق بين والدة وولدها                  | أبو أيوب          | Y0V/Y      |
| ن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا        | أبو موسى الأشعري  | 440/4      |
| ن قال أنا خير من يونس بن متى فقد        |                   |            |
| ئذب                                     | أبو هريرة         | ٤٧٣/٢      |
| ن قال في حلفه واللات والعزى             | أبو هريرة         | 7 09/1     |
| ن قال لأخيه يا كافر                     |                   | ٣٠٦/١      |
| ىن قال مطرنا بنوء كذا                   |                   | 4.1/1      |
| ـن قتل رجلاً من أهل الذمة لـم يجد ريح   |                   |            |
| لجنة                                    | رجل من أصحاب النب | ي ۲/۷٥٤    |
| ىن قتل في عمية أو رميه بحجر أو سوط      | عبد الله بن عباس  | ٤٢٦/٣      |
| ىن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة       | عبدالله بن عمرو   | 1/503      |
| <del>-</del>                            |                   |            |

| رقم الصفحة                            | اسم الصحابي     | طرف الحديث                                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| ۲۳۸/۲                                 | عبادة بن الصامت | من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله                 |
| 1/503                                 | أبو بكرة        | من قتل نفساً معاهدة بغير حلها              |
| ٤٢٦/٣                                 | أبو هريرة       | من قتل نفسه بسم عذب بنار جهنم              |
|                                       |                 | من قدف علوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم     |
| 757/4                                 | أبو هريرة       | القيامة                                    |
| <b>۲۱</b> ۳/۱                         | عمران بن الحصين | من قرأ القرآن فليسأل الله به               |
| 78./4                                 | عائشة           | من قطع رحماً أو حلف على يمين فاجرة         |
| T17/T                                 | أبو هريرة       | من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه             |
| £0A/Y                                 | عمرو بن عنبسة   | من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده     |
| ٤٢/١                                  | عبد الله بن عمر | من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله           |
| 144/4                                 | أنس             | من كان ضحى فليعد                           |
| <b>TVT/T</b>                          | جابر            | من كان له شريك في ربعة أو نخل              |
| Y79/T                                 | عمار            | من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان    |
| /\r\\                                 | أبو أيوب        | من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره |
| ۹۸/۳                                  | أبو شريح        | من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره |
|                                       |                 | من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل    |
| ١/٥٨١ و ٢/                            | جابر            | الحمام                                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ."              |                                            |
|                                       | •               | من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين   |
| ٤٥٤ _ ٤٥٣/٢                           | رويفع بن ثابت   | ماءه ولد غيره                              |
| 10/4                                  |                 |                                            |
|                                       |                 | من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقعدن   |
| 1/٣                                   | عمر بن الخطاب   | على مائدة يدار عليها الخمر                 |
|                                       | ;               | من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يلبس    |

|                 |                  | ,                                           |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| ۲۰۰/۳           | أبو أمامة        | حريرأ                                       |
| ۲۸۷/۳           | أبو هريرة        | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره |
| ٣/٣             | أبو هريرة        | من كانت له امرأتان فمال مع أحدهما           |
| 177/1           | أبو هريرة        | من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار   |
| 177/1           | عبد الله بن عمر  | من كتم علماً ألجمه                          |
| 190/4           | أبو ذر           | من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه               |
| 198/4           | عبد الله بن عمر  | من لبس ثوب شهرة في الدنيا                   |
| 44/4            | عبد الله بن عمر  | من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه      |
| ۱۰۸/۳ و ۲۸۲     | بريدة            | من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده             |
| ۲۸۲/۳           | أبو موسى الأشعري | من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله           |
| <b>۲۳/1</b>     | أبو هريرة        | من لقي الله لا يشرك به شيئاً                |
| 440/4           | زيد بن أرقم      | من لم يأخذ من شاربه فليس منا                |
| 107/7           | حفصة             | من لم يبيت الصيام من الليل                  |
| 1.9/٢           | جابر             | من لم يجد نعلين فليلبس خفين                 |
| 104/4           | حفصة             | من لم يجمع الصيام قبل الفجر                 |
| 108/4           | أبو هريرة        | من لم يدع قول الزور والعمل به               |
| 750/4           | أبو هريرة        | من لم يسأل الله غضب الله عليه               |
| ۲۸٦/٣           | النعمان بن بشير  | من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير            |
| 799/7           | أبو أمامة        | من لم يغز أو يجهز غازياً                    |
| 799/7           | أبو هريرة        | من مات ولم يعزو ولم يحدث به نفسه            |
| £ £ 9 _ £ £ 1/4 | معاوية           | من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية         |
| 97/4            | عبد الله بن عباس | من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء    |
| 9٧ _ 97/4       | أبو هريرة        | من نام وفي يده غمر ولم يغسله                |
| ٣٨٨/٣           | عائشة            | من نذر أن يطيع الله فليطعه                  |
|                 |                  |                                             |

رقم الصفحة

|     |            | •                 |                                          |
|-----|------------|-------------------|------------------------------------------|
| i   | ٤٤٨/١      | أبو هريرة         | من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها          |
| : ' | : 44£/4    | عبد الله بن مسعود | من نصر قومه على غير حق فهو كالبعير       |
| :   | 10/4       | المغيرة           | من نیح علیه یعذب بما نیح علیه            |
| • ! | ٤١٠/٣      | عبد الله بن عباس  | من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه         |
| 1   | ٤٠٩/٣      | عبد الله بن عباس  | من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه      |
|     | 9٧/٢       | معاوية            | من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين      |
| :   | 104/1      | أبو بكرة          | من يقتل هذا                              |
|     | 7/9/7      | أبو هريرة         | من السحت كسب الحجام                      |
|     | 1.1/4      | البراء            | مناديل سعد بن معاد في الجنة خير من هذا   |
|     | 707/4      | عائشة             | مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش       |
| 1   |            |                   | مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت  |
| :   | ٤١٣/٣      | بريدة             | توبة                                     |
| ۲۰۸ | \_ Y · V/Y | حذيفة             | موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة    |
| : 1 | : '        | ىلى بە «أل»       | حرف الميم المح                           |
| ' ' | 140/1      | عبد الله بن عباس  | الماء لا يجنب                            |
| ٠,  | 117/       | أبو هريرة         | المتباريان لا يجابان ولا يأكل طعامهما    |
|     | 100/1      | أبو هريرة         | المراء في القرآن كفر                     |
|     | 757/4      | أبو هريرة         | المتسابان ما قالا فعلى الباديء منهما     |
| :   | 198/4      | أسماء             | المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور        |
|     | 18/4       | أم سلمة           | المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر       |
| . ! | ٦٨/٣       | أبو هريرة         | المختلعات والمنتزعات هن المنافقات        |
| ı   | 174/4      | أبو هريرة         | المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً          |
| • • | 177/7      | علي بن أبي طالب   | المدينة حرم ما بين عير إلى كذا           |
| ١٤  | ۱۲۳/۲ و ۱  | أنس               | المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها |
| , . | •          |                   | I .                                      |

| ف الحديث                                | اسم الصحابي      | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------|------------------|------------|
| سلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه       | عبد الله بن عمر  | 440/4      |
| سلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم            | عقبة بن عامر     | 197/7      |
| سلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم | عبد الله بن عمر  | ٤٢٨/٣      |
| متدي في الصدقة كمانعها                  | أنس              | 79/7       |
| إمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع |                  |            |
| ى بيع أخيه<br>ى بيع أخيه                | عقبة بن عامر     | 18/40414/4 |
| ومن القوي خير وأحب إلى الله             | أبو هريرة        | 4.4/4      |
| إمن للمؤمن كالبنيان                     | أبو موسى الأشعري | ۲٦٣/١      |
| حرف                                     | لنون             |            |
| لرنا النبي ذات ليلة حتى كان             | أنس              | 441/1      |
| م إذا صليت الصبح فدع الصلاة             | أبو هريرة        | 414/1      |
| ،<br>م ليتوضأ ثم ليتم                   | عمر              | 1/847      |
| م نهى النبي عن صوم يوم الجمعة           | جابر             | 7/1/1      |
| بم، هو صيد                              | جابر             | 1.9/4      |
| ـم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر        | أبو قتادة        | ٣٠٣/٢      |
| م الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته       | سهل بن الحنظلية  | 777/4      |
| س المؤمن معلقة بدينه حتى                | أبو هريرة        | 4.0/4      |
| حرف النون                               | لحلی بـ «أل»     |            |
| نائحة إذا لم تتب قبل موتها              | أبو مالك         | 17/4       |
| نذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء    | عبد الله بن عباس | ٣٨٧/٣      |
| المنا                                   | ىي               |            |
| بي أن يبال بأبواب المساجد               | مكحول            | 405/1      |
| بي أن يبال في الماء الراكد              | جابر             | 170/1      |
| ہی أن يبزق الرجل بين يديه               | أبو سعيد الخدري  | 0.7/1      |
|                                         | ٠. ه             |            |

نهى أن يبني على القبور أو يقعد عليها

أبو سعيد الخدري

240/1

| اسم الصحابي                 | طرف الحديث                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| أبو هريرة                   | نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته                              |
| عبد الله بن عمر             | نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو                           |
| عائشة                       | نهى أن يشرب من في السقاء                                     |
| أبو هريرة                   | نهي أن يشرب من كسر القدح                                     |
| عائشة                       | نهى أن يفترش الرجل دراعيه                                    |
| زید بن ثابت                 | نهى رسول الله أن تباع السلع                                  |
| عبد الله بن عباس            | نهى رسول الله أن تتلقى الركبان                               |
| عبد الله بن عمر             | نهى رسول الله أن تتلقى السلع حتى                             |
| عبد الله بن عباس            | نهى رسول الله أن تزوج المرأة على العمة                       |
| علي بن حسين<br>أنس          | نهى رسول الله أن تستر الجدر<br>نهى رسول الله أن تصبر البهائم |
| رجل من الصحابة              | نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل روجها                     |
| رب <i>ن من سدوب</i><br>جابر | نهى رسول الله أن تنكح المرأة مع عمتها                        |
| على                         | نهى رسول الله أن ننتبذ في الدباء والمزفت                     |
| جابر<br>جابر                | نهى رسول الله أن يأكل الرجل بشماله                           |
| عبد الله بن عمر             | نهى رسول الله أن يأكل الرجل وهو منبطح                        |
| أبو هريرة                   | نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا                  |
|                             |                                                              |
| عبد الله بن عمر             | نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد                              |
| أنس                         | نهى رسول الله أن يتباهى الناس                                |
| <b>ج</b> ابر                | نهى رسول الله أن يتعاطى السيف مسلولاً                        |

رقم الصفحة

191/1

28./1

120/4

1 8 %/4

077/1

141/4

Y1 . /Y

Y . A/Y

75/4

112/4

14./4

750/1

74/4

14.14

08./1

۲۱۲/۲ و۲۱۳ و

99/4

1 1 1 / 4

نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد عبد الله بن عمر ٢١٠/٢ و٣٥٧ - ٣٥٦ أنس أنس ١٩٦٢/١ و٣/ نهى رسول الله أن يتعاطى السيف مسلولاً جابر ٤٥٥ - ٤٥٥ نهى رسول الله أن يتمسح بعظم جابر ٢١٠/١ و٢٠/١ نهى رسول الله أن يتمسح بعظم عبد الله بن عباس ١٤٤/٣

|               |                   | · <del></del>                            |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|
|               |                   | نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد     |
| <b>٣9/</b> ٢  | جابر              | عليه                                     |
| ۱/۱۵۲۳ _ ۱۲۳۷ | 1 1               | نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد        |
| ۱٤٨/٣         | أبو هريرة         | نهى رسول الله أن يستلقى الرجل ويثني      |
| 777/1         | أبو هريرة         | نهى رسول الله أن يستنجى بروث             |
| ۱٤٥/۳ و١٤٦    | أبو هريرة         | نهى رسول الله أن يشرب من فيّ السقاء      |
|               |                   | نهى رسول الله أن يصلي في لحاف لا يتوشح   |
| ۰۰۰/۱         | بريدة             | به                                       |
| 004/1         | أبو أمامة         | نهى رسول الله أن يصلي الرجل وهو حاقن     |
|               |                   | نهى رسول الله أن يصلي الرجل وهو عاقص     |
| 078/1         | أبو رافع          | شعره                                     |
|               |                   | نهى رسول الله أن يقتل شيء من الدواب      |
| 14./4         | جابر              | صبرأ                                     |
| ۲۹۱/۱ و ۳/    | رجل من الصحابة    | نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم      |
| 771           |                   |                                          |
|               | ٠                 | نهى رسول الله أن ينام الرجل على سطح ليسر |
| ۲۷۱/۳         | جابر              | بمحجور                                   |
| 747/4         | جابر              | نهى رسول الله أن ينتعل الرجل قائماً      |
| 180/4         | أبو سعيد الخدري   | نهي رسول الله عن اختناث الأسقية          |
| 441/1         | جابر              | نهى رسول الله عن اشتمال الصماء           |
| 117/4         | عبد الرحمن بن شبل | نهي رسول الله عن أكل لحم الضب            |
|               |                   | نهى رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد    |
| 147/4         | عبد الله بن واقد  | ثلاث                                     |
| 110/4         | جابر              | نهى رسول الله عن أكل البصل والكراث       |
|               |                   |                                          |

|           | . 1                                                                                   | • •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : :       | 117/4                                                                                 | عبد الله بن عمر                         | نهي رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : '       | <b>* *</b> • <b>* * *</b> • <b>*</b> • <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جابر                                    | نهى رسول الله عن بياض الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 7/0/7                                                                                 | جابر                                    | نهي رسول الله عن بيع ضراب الحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | : Y-X/Y                                                                               | جابر                                    | نهى رسول الله عن بيع فضلًا الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Y•X/Y.                                                                                | جابر                                    | نهى رسول الله عن بيع الأرض البيضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| !         |                                                                                       | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | نهي رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| !<br>ፕ٣\$ | _                                                                                     | عبد الله بن عمر                         | صلاحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 740/7                                                                                 | عبد الله بن عباس                        | نهي رسول الله عن بيع الثمر حتى يطعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| :         | ۲/۵۰۲ و                                                                               | ·                                       | نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 7\737                                                                                 | عبد الله بن عباس                        | نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 757/7                                                                                 | سمرة بن جندب                            | نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>۲</b> ٦١/٢                                                                         | سمرة بن جندب                            | نهي رسول الله عن بيع الشَّاة باللحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                       |                                         | نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 757/7                                                                                 | جابر                                    | يعلم مكيلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ` <b>۲</b> ۳.۲/۲                                                                      | جابر                                    | نهي رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ;         | Y.0/Y                                                                                 | عبد الله بن عمر .                       | نهى رسول الله عن بيع الغور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 7.4/                                                                                  | إياس المزني                             | نهى رسول الله عن بيع الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ! :       | Y\ <b>\/</b> Y                                                                        | عبد الله بن عباس                        | نهى رسول الله عن بيع المعانم حتى تقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :         | : YYE/Y                                                                               | عبد الله بن عمر                         | نهى رسول الله عن بيع النجل حتى يزهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.5       | /_ Y•¬/Y                                                                              | عبد الله بن عمر                         | نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                       |                                         | نهي رسول الله عن بيعتين وعن لبستين وعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3         | 04./1                                                                                 |                                         | صلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                       |                                         | نهى رسول الله عن تجصيص القبور والكتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : :       | £ 1/4                                                                                 | جابر                                    | عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         |                                                                                       | •                                       | Decree of the control |

| ۲۰۸/۲         | -<br>عبد الله بن مسعود |
|---------------|------------------------|
| 199/4         | عبد الله بن عباس       |
| <b>۲۱۲/</b> ۳ | أسامة والدأبي المليح   |
| 771/7         | عبد الله بن عمر        |
| 170/4         | عبد الله بن عمر        |
| 1/970         | عبد الله بن عمر        |
| 079/1         | أبو هريرة              |
| ۲/۶۸۲ و ۲۸۷   | أبو سعيد الخدري        |
| 170-178/4     | عبد الله بن عباس       |
| 141/4         | أبو أيوب               |
| 178/4         | أبو هريرة              |
| ان ۲۲٪        | عبدالرحمن بن عثم       |
| ٤٢٢/٢         | عبد الله بن عمر        |
| YAY/Y         | أبو هريرة              |
| <b>Y</b>      | رافع بن خديج           |
| 440/4         | أبو هريرة              |
|               |                        |
| 1.9/4         | عبد الله بن عباس       |
| 081/1         | أبو سعيد الخدري        |
| ۲۰۹/۳         | أبو هريرة              |
| 117/7         | ابن عباس               |
| 117/4         | عبد الله بن عمرو       |
| ۲۸/۳          | علي                    |
| 7.4/4         | علي                    |
|               |                        |

نهى رسول الله عن تلقي البيوع نهى رسول الله عن ثمن الكلب نهى رسول الله عن جلود السباع أن تفرش نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة نهي رسول الله عن خصى الخيل والبهائم نهى رسول الله عن صوم هذا اليوم نهى رسول الله عن صيام يومين نهى رسول الله عن عسب الفحل نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب نهى رسول الله عن قتل الصبر نهى رسول الله عن قتل الصرد والضفدع نهى رسول الله عن قتل الضفدع للدواء نهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان نهى رسول الله عن كسب الإماء نهي رسول الله عن كسب الأمة نهى رسول الله عن كسب الحجام نهي رسول الله عن كل ذي ناب من نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين نهى رسول الله عن لبستين نهى رسول الله عن لبن الجلالة نهي رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية نهى رسول الله عن متعة النساء نهى رسول الله عن مياثر الإرجوان

| 7.4/4                                   | عمران بن الحصين  | نهى رسول الله عن ميثرة الإرجوان          |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| ل ۳٤٧/۱ و٥١٥                            | عبد الرحمن بن شب | نهى رسول الله عن نقرة الغراب             |
| 441/4                                   | عبد الله بن معفل | نهى رسول الله عن الترجل إلا غبّاً        |
| Y10/Y                                   | أبو هريرة        | نهى رسول الله عن التلقي                  |
| 118/4                                   | أبو سعيد الحدري  | نهى رسول الله عن الثوم والبصل            |
| 790_798/7                               | الحسين بن علي    | نهى رسول الله عن الجداد بالليل           |
| 110/4                                   | عبد الله بن عمر  | نهى رسول الله عن الجلالة                 |
| 1/٣                                     | عبد الله بن عمر  | نهى رسول الله عن الجلوس على مائدة        |
| 1.14/4                                  | أبو ثعلبة الخشني | نهى رسول الله عن الخطفة والمجتمة والنهبة |
| 1.44/٣                                  | أبو هريرة        | نهى رسول الله عن الدواء الخبيث           |
| 179/4                                   | أبو هريرة        | نهى رسول الله عن الزبيب والتمر           |
| 0 2 7/1                                 | أبو هريرة        | نهى رسول الله عن السدل في الصلاة         |
| 120/4                                   | أبو هريرة        | نهى رسول الله عن الشرب من فم القربة      |
| **************************************  | عبد الله بن عمر  | نهى رسول الله عن الشغار                  |
| 770/7                                   | جابر             | نهى رسول الله عن الضرب في الوجه          |
| 1/9/4                                   | أبو هريرة        | نهى رسول الله عن الفرع والعتيرة          |
| 7437                                    | أبو بكرة         | نهى رسول الله عن الفضة بالفضة            |
| 117/                                    | أبو الدرداء      | نهى رسول الله عن المجثمة                 |
| ۲/۲۲ و ۲۵۶                              | أنس              | نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة      |
| ۲/۸۱۲ و ۲۳۸ ـ                           | جابر             | نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة      |
| ٢٥٤ و ٢٣٩                               |                  | ,                                        |
| Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | عبد الله بن عمر  | نهى رسول الله عن المزابنة                |
| 188/4                                   | أبو سعيد الخدري  | نهى رسول الله عن النفخ في الشراب         |
| 17./٢                                   | عبد الله بن عمر  | نهى رسول الله عن الوصال                  |

| طرف الحديث                                                           | اسم الصحابي                  | رقم الصفحة    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| نهى رسول الله عن الوصال رحمة لهم                                     | عائشة                        | ۱٦٠/٢         |
| نهى رسول الله عن الوصال في الصوم<br>نهى رسول الله عن الوصال في الصوم | أبو هريرة                    | 171/5         |
| نهي رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر                                 | جابر                         | 11./4         |
| نهى أن يشرب من في السقاء                                             | عائشة                        | 180/4         |
| نهى أن يشرب من كسر القدح                                             | أبو هريرة                    | 181/4         |
| نھی عن بیع وسلف<br>نھی عن بیع وسلف                                   | عبد الله بن عمرو             | 77 719/7      |
| نھى عن بيعتين في بيعة<br>نھى عن بيعتين في بيعة                       | أبو هريرة                    | 719/7         |
| نهي عن الحبوة يوم الجمعة                                             | أنس                          | 1/463         |
| نهي عن الخصر في الصلاة                                               | أبو هريرة                    | 245/1         |
| نهى عن الشراء والبيع في المسجد                                       | عبدالله بن عمرو              | ١/٥٦٦ و٢٧٢    |
| •                                                                    |                              | و٥٧٧          |
| نهي عن الصلاة بعد الصبح                                              | ابن عباس                     | 444/1         |
| نهي عن الصلاة بعد العصر                                              | علي                          | 448/1         |
| نهى عن الصلاة بين القبور                                             | أنس                          | 1/773         |
| نهي عن الوحدة                                                        | ابن <i>ع</i> مر              | 2/1/3         |
| نهانا أن نستقبل القبلة ببول                                          | سلمان                        | ۱/۸۰۲ و ۲۲۱ و |
|                                                                      |                              | ٢٧١ و٤٧٢      |
| نهانا رسول الله أن نسمي رقيقنا بأربعة                                |                              |               |
| أسماء                                                                | سمرة بن <b>ج</b> ند <i>ب</i> | 791/4         |
| نهانا في ذلك البيت أن ننتبذ في الدباء                                | عائشة                        | 14./4         |
| نهانا نبي الله اليوم ـ فذكر أشياء ونهي عن                            |                              |               |
| كسب الأمة                                                            | رافع بن رفاعة                | <b>Y</b>      |
| نهانا النبي أن نشرب في آنية الذهب                                    | حذيفة                        | ۲۰۱/۳         |
| نهاني خليلي عن ثلاث: نهاني أن أنقر نقر                               |                              |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |                              |               |

|                   |                     | and the second s |                               |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ٥٢٨/١             | أبو هريرة           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الديك                         |
| 017/1             | علي                 | اً أو ساجداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نهاني رسول الله أن أقرأ راكع  |
| 99/4              | ىتىن على<br>تىن على | ن وقراءتين وأكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهاني رسول الله عن صلاتير     |
| 174/4             | بريدة               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهيتكم عن الظروف              |
| 174/4             | بريدة               | اء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نهيتكم عن النبيذ إلا في سق    |
| 19./1             | أنس                 | شىيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نهينا أن نسأل رسول الله عن    |
| ۲۱۰/۳             | أنس                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهينا أن نبيع حاضر لباد       |
| <b>۲</b> ٦/۲      | أم عطية             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهينا عن اتباع الجنائز ولم يع |
| ٥٢/٣              | جابر                | , أهله ليلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نهى نبي الله أن يطرق الرجل    |
| 777/7             | جابر                | ى تشقح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نهى النبي أن تباع الثمرة حت   |
| 244/4             | جابر                | ، مسلولاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نهي النبي أن يتعاطى السيف     |
| 179/4             | عبد الله بن عباس    | زبيب جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نهى النبي أن يخلط التمر وال   |
| 114/4             | أنس                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى النبي أن يتزعفر الرجل     |
| 1/89/4            | أنس                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى النبي أن يشرب الرجل       |
| 484/4             | عبد الله بن عمر     | ن التمرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نهى النبي أن يقرن الرجل بير   |
| ۱/۷۶٤ ۳ ۲         | عبد الله بن عمر     | ناه من مقعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نهى النبي أن يقيم الرجل أخ    |
| 441               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>۲</b> ۳۳/۲     | حابر                | ے یطیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نهي النبي عن بيع الثمر حتى    |
| 7/777             | جابر                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهي النبي عن بيع السنين       |
| 744/4             | أبو هريرة           | ى يجري فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نهي النبي عن بيع الطعام حة    |
| 079/1             | أبو سعيد الخدري     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى النبي عن صوم يوم الفط     |
| 7/0/7             | عبد الله بن عمر     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نهى النبي عن عسب الفحل        |
| 4V4\4             | أبو هريرة           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى النبي عن كسب الإماء       |
| <del>*</del> 77/* | عبد الله بن مسعود   | ع والمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نهى النبي عن التبقر في الأها  |

| رقم الصفحة     | اسم الصحابي       | طرف الحديث                          |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 171/4          | ابن أبي أوفي      | نهى النبي عن الجر الأخضر            |
| 181/4          | أبو سعيد الخدري   | نهى النبي عن الشرب من ثلمة القدح    |
| 180/4          | عبد الله بن عباس  | نهى النبي عن الشرب من في السقاء     |
| 744/7          | عبد الله بن عباس  | نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة     |
| <b>***</b> /*  | عبد الله بن عمر   | نهى النبي عن المزابنة               |
| 744/4          | أبو سعيد الخدري   | نهى النبي عن المزابنة والمحاقلة     |
| ۲۰۳/۳          | عبد الله بن عمر   | نهى النبي عن المفدم                 |
| ۲۰۳/۳          | البراء بن عازب    | نهي النبي عن المياثر الحمر          |
| 414/4          | عبد الله بن عمر   | نهي النبي عن النجش                  |
| ٣٨٤/٣          | عبد الله بن عمر   | نهى النبي عن النذر                  |
| £ <b>4</b> £/4 | عبدالله بن يزيد   | نهى النبي عن النهبة والمثلة         |
|                | الأنصاري          | •                                   |
|                | ، الهاء           | حرف                                 |
| ٧٠/٢           | أبو حميد الساعدي  | هدايا العمال غلول                   |
| <b>797/</b>    | أنس               | هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله      |
| Y0A/1          | عبد الله بن مسعود | هذا رکس                             |
| YTE _ YTT/T    | عبد الله بن عمر   | هذا شر هذا حلية أهل النار           |
| 101/1          | علي               | هذا وضوء من لم يحدث                 |
| 704/1          | عبدالله بن عمرو   | هذا الوضوء فمن زاد على هذا          |
| 17./1          | عبد الله بن عباس  | هذا ما صالح عليه محمد               |
| Y11/T          | المقدام بن معدي   | هذا مني وحسين من علي                |
|                | کرب               |                                     |
| ०२९/१          | عمر بن الخطاب     | هذان يومان نهي رسول الله عن صيامهما |
| 108/4          | أبو هريرة         | هل تجد ما تعتق رقبة                 |

| رقم الصفحة | اسم الصحابي       |               | طرف الحديث                        |
|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 11./1      | زيد بن خالد       |               | هل تدرون ماذا قال ربكم            |
|            | الجهني            |               |                                   |
| ۲۰۰/۲      | عبد الله بن عباس  |               | هل علمت أن الله قد حرمها          |
| 7/47       | عائشة             |               | هل عندكم شيء                      |
| 104/4      | عائشة             | صائم          | هل عندكم غداء؟ وإلا فإني          |
| ۲/۷۱ و۱۱۸  | أبو قتادة         |               | هل منكم أحداً أمره                |
| YV•/1      | طلق بن علي        |               | هل هو إلا بضعة منك                |
| ۲/۲۶۲ و ۳/ | عبد الله بن مسعود |               | هلك المتنطعون                     |
| 4 499      | •                 |               | !                                 |
| £Y£/Y      | الصعب بن جثامة    | •             | هم منهم                           |
| 97/1       | عبد الله بن عباس  |               | هم الذين لا يسترقون ولا           |
| 4.0/4      | جابر              | منهما بريء    | هما عليك وفي مالك والميت          |
| 97/4       | حذيفة             | ي الأخرة      | هن لهم في الدنيا وهن لكم في       |
| 0177/1     | عائشة             |               | هو احتلاس يختلسه الشيطان          |
| ٤٥١/٢      | عبدالله بن عمرو   |               | هو في النار                       |
| ۸٥/٢       | عائشة             |               | هو لها صدقة ولنا هدية             |
| 10/4       | أبو أمامة         |               | هو الجعرور ولون حبيق              |
| 1 1/4      | أبو هريرة         |               | هو الطهور ماؤه الحل ميتته         |
| 17/4       | عقبة بن عامر      | ىل لە         | هو المحلل، لعن الله المحلل والمحا |
| 4/4/4      | أبو هريرة         |               | هي من أهل الجنة                   |
| ;          | الواو             | حرف           |                                   |
|            | <del>6-8</del>    | دوك أن تجعل ا | وإذا حاصرت أهل حصن فأر            |
| ٢/٥٥٤      | بريدة             |               | دمة                               |
| ٣٧٢/٣      | عمر               | عاء الشاة     | وأن ترى الحفاة العراة العالة ر    |
|            |                   |               | ı:                                |

| رقم الصفحة          | اسم الصحابي     | طرف الحديث                                |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 178/4               | ابن عباس        | وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع  |
| 171/4               | أبو هريرة       | وأيكم مثلى إني أبيت يطعمني ربي            |
| 071/1               | جابر            | واحدة ولو تمسك عنها خير لك                |
| 089/1               | أبو جري بن سليم | وارفع إزارك إلى نصف الساق                 |
|                     | ·               | والذي نفسي بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد    |
| ٤٠٦/٣               |                 | سرقت                                      |
| 104/1               | أبو بكرة        | والذي نفسي بيده لو قتلتموه                |
| /                   | أم الدرداء      | والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها    |
| ۱۹۸                 | ·               | •                                         |
|                     |                 | والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو            |
| ۱۷/۳                | أبو هريرة       | امرأته إلى فراشها                         |
| 241/4               | ابن عمر         | والله لا ألبسه أبداً                      |
| ۲۸۷/۳               | أبو هريرة       | والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن |
| 419/4               | أبو هريرة       | وتجدون شر الناس ذا الوجهين                |
| ٦٨/٢                | بريدة           | وجب أجرك وردها عليك الميراث               |
| 118/4               | جابر            | وحرم المجثمة                              |
| 44/4                | ابن عباس        | ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظراً قط      |
| 144/1               | أبو هريرة       | ورجل تعلم العلم وعلمه                     |
| 717/4               |                 | وعد جبريل النبي فراث عليه حتى اشتد        |
| ۱۷۷/۳               | أبو هريرة       | وفر من المجذوم فرارك من الأسد             |
| 77X <u>- 77</u> V/T | أنس بن مالك     | وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر    |
| 119/4               | ابن مسعود       | وقيت شركم كما وقيتم شرها                  |
|                     |                 | ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله         |
| ٥٠٧/٢               |                 | وبنت عدو الله                             |

|                                        | ę                | المالم |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲/۳                                  | أبو هريرة        | ولكن الشرب في سقائك وأوكه                                                                                       |
| 179/4                                  | أبو ثعلبة        | وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله                                                                            |
| 1/501                                  | أبو هريرة        | وما أهلكك                                                                                                       |
|                                        |                  | وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما                                                                      |
| 4/973                                  | عبد الله بن عمر  | أنزل الله                                                                                                       |
| <b>N-V/Y</b>                           | عبد الله بن عمر  | وما هذا                                                                                                         |
| ٤٧٤/١                                  |                  | ومن قطع صفاً قطعه الله                                                                                          |
| ۲۶۲ و۲۶۲                               | جابر بن سليم     | ولا تحقرن شيئاً من المعروف                                                                                      |
| *1V/Y                                  | أبو هريرة        | ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد                                                                                       |
| 111/7                                  | عبد الله بن عباس | ولا تحنطوه                                                                                                      |
| 111/4                                  | عبد الله بن عمر  | ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه                                                                                  |
| ٥٧/٢                                   | أبو هريرة        | ولا صاحب إبل لا يؤدي فيها حقها                                                                                  |
| ٥٧/٢                                   | أبو هريرة        | ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها                                                                          |
| 09/4                                   | عائشة            | ولا والله ما مست يده ﷺ يد امرأة قط                                                                              |
| ٧٣/٢                                   | أنس              | ولا يجمع بين متفرق                                                                                              |
|                                        | :                | ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا                                                                               |
| £ £ V/Y                                | عمرو بن عنبسة    | الخمس                                                                                                           |
|                                        | أنس              | ولا يحرج في الصدقة هرمة ولا دات عور                                                                             |
| ************************************** | عبد الله بن عباس | ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها                                                                                    |
| ۳۸۳/۱                                  |                  | ووجدت في مساوىء أمتي النحامة                                                                                    |
| /٣،٣٧٨/٢                               | أبو بكرة         | ويحك قطعت عنق صاحبك                                                                                             |
| 777 _ 771                              |                  |                                                                                                                 |
| سنة ١/٨٨٦                              | عبد الرحمن بن حس | ويحك ما علمت ما أصاب صاحب                                                                                       |
| 70./4                                  | أبو هريرة        | ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن                                                                            |

| رقم الصفحة   | اسم الصحابي       | طرف الحديث                               |
|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| YEX _ YEV/1  | عبدالله بن عمرو   | ويل للأعقاب من النار                     |
|              | لى بـ «أل»        | حرف الواو الح                            |
| 751/7        | عمر               | الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء           |
| <b>T·V/T</b> | عبد الله بن عمر   | الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع           |
| ٣٨٤/٢        |                   | الوليدة والغنم رد عليك                   |
|              | (ソ                | حرف (                                    |
| 747/7        | أبو هريرة         | لا أجر له                                |
| ۲/۹۸         | سلمة بن الأكوع    | لا استطعت ما منعه إلا الكبر              |
| ۲/۲۲ و ۷۲    | أنس بن مالك       | لا إسعاد في الإسلام                      |
| 110/4        | حذيفة             | لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة         |
| 149/4        | أبو هريرة         | لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس |
| ٣٠/٣         | عائشة             | لا إنه قد لعن الموصلات                   |
| ۲۷/۱         | عائشة             | لا إنه لم يقل يوماً ربي اغفر لي          |
| 111/1        | أنس               | لا إيمان لمن لا أمانة له                 |
| ٦٩/١         |                   | لا بلاغ لي اليوم إلا بالله               |
| 444/4        | جابر              | لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام            |
| ۸٩/٣         | جابر              | لا تأكلوا بالشمال                        |
| ٤٧٣ _ ٤٧٢/١  | معاوية            | لا تبادروني بركوع ولا بسجود              |
| ٥٠/٣         | عبد الله بن مسعود | لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها    |
| 400/4        | خوات بنت جبير     | لا تباع أم الولد                         |
| 708_ 704/4   | أنس               | لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا       |
| 740/4        | أبو هريرة         | لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها        |
| 7/77         | عبد الله بن عمر   | لا تبتعه ولا تعد في صدقتك                |
| Y0 E/1       | جبير بن نفير      | لا تبدأ بفيك                             |
|              |                   |                                          |

| 1.         |                   | T e                                     |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 740/4      | أبو هريرة         | لا تبدؤا اليهود والنصاري بالسلام        |
| 1/773      | عبد الله بن عمر   | لا تبسط ذراعيك كبسط السبع               |
| 771/7      | حکیم بن حزام      | لا تبع ما ليس عندك                      |
| 74.7       | حکیم بن حزام      | لا تبعه حتى تقبضه                       |
| 170/1      | أبو هريرة         | لا تبل في الماء الدائم                  |
| 18./٣      | قتادة بن النعمان  | لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي           |
| 72./7      | عثمان             | لا تبيعوا الدينار بالدينارين            |
| 75./7      | أبو سعيد الخدري   | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل   |
| 1/95737    | أبو أمامة         | لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن           |
| Here Hyra  |                   |                                         |
| YV/Y       | أبو هريرة         | لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار            |
| TYA/1      | عائشة             | لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها         |
| 14./4      | ابن عباس          | لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً         |
| ٤٦/٢       | أبو هريرة         | لا تتخذوا قبري ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً |
| ۲۹۱/۲ و ۲۰ | عبد الله بن مسعود | لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا      |
| T09/1      | عبد الله بن عمر   | لا تتخذوا المساجد طرقاً                 |
| 78./1      | المستورد بن شداد  | لا تترك هذه الأمة شيئاً                 |
| 447/4      | عبد الله بن عمر   | لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون    |
| ٥٣٨/١      | أبو مسعود         | لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره       |
| 077/1      | أبو هريرة         | لا تجعلوا بيوتكم مقابر                  |
| 010/1      | عبد الله بن عمر   | لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة             |
| 1/0/337/   | أبو مرثد الغنوي   | لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها    |
| 271/4      | أسامة بن شريك     | لا تجني نفس على أخرى                    |
| TVV/T      | أبو هريرة         | لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية        |

| طرف الحديث                                  | اسم الصحابي        | رقم الصفحة                             |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان        | عبدالله بن عمرو    | ************************************** |
| لا تجوز شهادة ذي الحنة ولا ذي الظنة         | أبو هريرة          | ۲/٦/٢                                  |
| لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة       | عبد الله بن عباس   | 441/4                                  |
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث               | أم عطية            | ۱۳/۲ و ۱۶                              |
| لاتحرم الإملاجة والإملاجتان                 | أم الفضل           | 74/4                                   |
| لاتحرم المصة والمصتان                       | عائشة              | ٦٣ _ ٦٢/٣                              |
| لا تحصي فيحصي الله عليك                     | عائشة              | 00/4                                   |
| لا تحقرن من المعروف شيئاً                   | أبو ذر             | ۲۸۱/۳                                  |
| لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة                 | أبو سعيد الخدري    | ۲/۹۶ و ۷۹                              |
| لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي          | أبو هريرة          | ٧٨/٢                                   |
| لا تحلفوا بأبائكم من حلف بالله فليتصدق      | عبد الله بن عمر    | 1/17                                   |
| لاتحلفوا بأبائكم ولا أمهاتكم                | أبو هريرة          | ۷/۱ه و ۲۶                              |
| لا تحلفوا بالطواغي                          | عبد الرحمن بن سمرة | ٥٧/١                                   |
| لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام          | جابر               | 884/4                                  |
| لا تختلفوا فإن من كان قبلكم                 | عبد الله بن مسعود  | ۲۰٤ - ۲۰۳/۱                            |
| لا تختلفوا فتختلف قلوبكم                    | البراء بن عازب     | ۲۰٤/۱                                  |
| لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام                  | أبو هريرة          | 1/220 _ 779                            |
|                                             |                    | و۲/۸۲۱                                 |
| لا تخيروا بين الأنبياء                      | أبو سعيد الخدري    | £VY _ £V1/Y                            |
| لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها                  | عقبة بن عامر       | 4.0/4                                  |
| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير | أبو هريرة          | 417/4                                  |
| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة             | علي                | 1/9/1                                  |
| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير   | أبو طلحة           | <b>717/4</b>                           |
| · ·                                         |                    |                                        |

| <b>۲۱۳/۳</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو طلحة         | لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1\0V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن عمر  | لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | باكين                                      |
| ٤٧٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن عمر  | لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | باكين                                      |
| 70./7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م جابر           | لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادك   |
| 177/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن عباس | لا تديموا النظر إلى المجذومين              |
| ٤٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عائشة            | لا تذكروا هلكاكم إلا بخير                  |
| 2/7/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جرير بن عبد الله | لا تراءي نارهما                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب      |
| ۱۲۰/۱ و ۳/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حرير             | بعض                                        |
| 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت        |
| 791/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جابر             | الشمس                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد    |
| Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو هريرة        | کفر کفر                                    |
| و ۲/۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                            |
| 010/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن عمر  | لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء في الصلاة     |
| 7/377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن عباس | لا ترقبوا أموالكم                          |
| 770/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جابر             | لا ترقبوا اموالكم<br>لا ترقبوا ولا تعمروا  |
| 71./4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معاوية           | لا تركبوا الخر ولا النمار                  |
| 17//٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سهل بن سعد       | لا تزال أمتي على سنتي                      |
| Y02/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنس              | لا تزرموه دعوه                             |
| <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زينب             | لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم  |
| and the second s |                  |                                            |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي        | طرف الحديث                                  |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 11/4          | أبو هريرة          | لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها |
| 171/1         | أبو برزة الأسلمي   | لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل       |
| 1/101         | أبو هريرة          | لا تساب وأنت صائم                           |
| 1.4/4         | أبو هريرة          | لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها دو محرم     |
| 1.7/7         | عبدالله بن عمرو    | لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها          |
| 27973         | أبو هريرة          | لا تسبق إلا في خف أو حافر أو نصل            |
| ۲۶۲۳ و ۲۶۲    | جابر بن سليم       | لا تسبن أحداً                               |
| £99/Y         | أبو سعيد الخدري    | لا تسبوا أصحابي                             |
| £V//Y         |                    | لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم             |
| 1/5/3         | عائشة              | لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة              |
| ٤٩/٢          | عائشة              | لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا             |
| ٤٩/٢          | المغيرة بن شعبة    | لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء             |
| ٧٥/١          | أبو هريرة          | لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر            |
| ۲۷۸/۳         | زيد بن خالد الجهني | لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة             |
| 7/9/4         | أبي بن كعب         | لا تسبوا الريح                              |
| ۲۸۱/۳         | أبو هريرة          | لا تسبوا الشيطان وتعوذوا                    |
|               |                    | لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن          |
| ۲/۷ و ۱۳ و    | جابر               | آدم                                         |
| 19.           |                    |                                             |
| ٥٤/٢          | جابر               | لا تستبطئوا الرزق                           |
| 10./4         | عبد الله بن عباس   | لا تستقبلوا الشهر استقبالاً                 |
| <b>777/</b> 7 | ثوبان              | لا تسكن الكفور                              |
| 7/7           | عمر                | لا تشتره وإن أعطيته بدرهم                   |
| 1/187         | أبو بصرة           | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد           |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي       | طرف الحديث                               |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|
| 108/4         | أبو الدرداء       | لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر          |
| 45/1          | أبو الدرداء       | لا تشرك بالله وإن قطعت                   |
| 707/7         | أبو برزة الأسلمي  | لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة               |
| ۲۱۰/۳         | أبو هريرة         | لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر       |
| 7/073 _ 7773  | أبو هريرة         | لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب           |
| ۱/۱۸۱ و۲/     | أبو هريرة         | لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم         |
| ٣٨٠           |                   |                                          |
| 01./1         | عبد الله بن عمر   | لا تصل إلا إلى ستره ولا تدع أحداً يمر    |
| ١/ ٢٢٩ _ ٢٣٩  | عبد الله بن عباس  | لا تصلوا إلى قبر                         |
| ٤٢٩/١         | أبو مرثد          | لا تصلوا إلى القبور                      |
| <b>***/</b> 1 | :                 | لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر         |
| ٤٤٠/١         | عبد الله بن عباس  | لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث          |
| 4.9/1         | عبد الله بن عمر   | لا تصلوا صلاة في يوم مرتين               |
| 777/1         | أنس               | لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها   |
| · £44/1       | عبد الله بن مغفل  | لا تصلوا في أعطان الإبل                  |
| 14./4         | بشير              | لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها   |
| 144/4         | أبو سعيد الخدري   | لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها             |
| 144 - 144/4   | أبو هريرة         | لا تصوم المرأة وبعلها شاهد               |
| 187/4         | عبد الله بن عمر   | لا تصوموا حتى تروا الهلال                |
| 179/4         | أبو هريرة         | لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد        |
| 174/4         | جنادة بن أبي أمية | لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً              |
| 174/4         | الصماء            | لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم |
| ٥٦/٣          | إياس بن عبدالله   | لا تضربوا إماء الله                      |
| 1.1/4         | أبو ثعلبة الخشني  | لا تطبحوا في قدور المشركين               |

| رقم الصفحة            | اسم الصحابي         | طرف الحديث                                   |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 01/4                  | عبد الله بن عباس    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| £V£ _ £VT/Y           | عمر                 | لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم          |
| T0 · _ TE9/1          | عبد الله بن عمر     | لا تعجلواً عن عشائكم إذا قدم إليكم           |
| ۲/۸۲۲ و ۲۳۰ و         | عبد الله بن عباس    | لا تعذبوا بعذاب الله                         |
| 2/173                 |                     |                                              |
| 149/1                 | جابر                | لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء           |
| ٣٨٣/٢                 | أبو بصرة            | لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد            |
| ٢/٥٣٤                 | مطيع الأسود         | لا تغزى مكة بعد هذا العام أبداً              |
| ٢/٦٣٤                 | الحارث بن مالك      | لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة        |
| 11/4                  | جابر                | لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم               |
| 404/4                 | أبو هريرة           | لا تعضب                                      |
| 441/1                 | عبد الله بن عمر     | لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم ألا إنها       |
| 441/1                 | عبد الله المزني     | لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم المغرب         |
| ٤٧٢/٢                 | أبو هريرة           | لا تفضلوا بين أنبياء الله                    |
| 727/7                 | أبو هريرة وأبو سعيد | لا تفعل بع الجمع بالدراهم                    |
|                       | الخدري              |                                              |
| £7V/4                 | عبد الله بن عباس    | لا تقام الحدود في المساجد                    |
| 1/483                 | أبو هريرة           | لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث                  |
| ۱۱/۸۶۶ ۲/۲۲           | عبد الله بن عمر     | لا تقبل صلاة بغير طهور                       |
| 441/1                 | أبو هريرة           | لا تقبل صلاة لامرأة تطيب بطيب                |
|                       | ل                   | لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوا  |
| <b>**</b> V/ <b>Y</b> | عبد الله بن مسعود   | كفل                                          |
| ٤٣٣ _ ٤٣٢/٣           |                     | لا تقتل النساء إذا هن ارتددن                 |
| /                     | المقداد             | لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله |
|                       |                     | •                                            |

|                                        |                                                                       | •                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ٤٣٤                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 178/4                                                                 | أبو زهير النميري                                                                     | لا تقتلوا الحراد فإنه جند من جنود الله                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦                                     | ۲/۷۲٤ ـ ۸                                                             | أبو لبابة                                                                            | لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | 148/4                                                                 | اب <i>ن ع</i> مر                                                                     | لا تقتلوا الضفادع                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 189/4                                                                 | حذيفة                                                                                | لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال                                                                                                                                                                                                                  |
| :<br>                                  | 191/1                                                                 | عبد الله بن عمر                                                                      | لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن                                                                                                                                                                                                         |
| · :                                    | 121/4                                                                 | أبو هريرة                                                                            | لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح                                                                                                                                                                                                               |
| !<br>!                                 | £ £ 0 / Y                                                             | عتبة السلمي                                                                          | لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | ٤٠٢/٣                                                                 | عائشة                                                                                | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | ٤٠٣/٣                                                                 | بسر بن أرطأة                                                                         | لا تقطع الأيدي في السفر                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>: :                                | ۲۸۰/۳                                                                 | رجل من الصحابة                                                                       | لا تقل تعس الشيطان                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                       |                                                                                      | لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44                                     | ۲۰٦/۳ و ۳                                                             | جابر بن سليم                                                                         | الميت                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44                                     | ۲۰۶/۳ و ۳<br>– ۳۳۶                                                    | جابر بن سليم                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ************************************** | 1                                                                     | جابر بن سليم<br>بريدة                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ************************************** | ۳۳٤ _                                                                 |                                                                                      | الميت                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | 77 -<br>70 · / T                                                      | بريدة<br>حذيفة<br>وائل بن حجر                                                        | الميت<br>لا تقولوا للمنافق سيد                                                                                                                                                                                                                   |
| : <b>***</b>                           | 778 -<br>70./7<br>70/1                                                | بريدة<br>حذيفة                                                                       | الميت<br>لا تقولوا للمنافق سيد<br>لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان                                                                                                                                                                                |
|                                        | 778-<br>70./7<br>1/07<br>70./7                                        | بريدة<br>حذيفة<br>وائل بن حجر                                                        | الميت<br>لا تقولوا للمنافق سيد<br>لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان<br>لا تقولوا الكرم ولكن                                                                                                                                                        |
|                                        | 778 -<br>70./7<br>70./7<br>70./7<br>\$A./7<br>70V/1                   | بريدة<br>حذيفة<br>وائل بن حجر<br>أبو هريرة                                           | الميت<br>لا تقولوا للمنافق سيد<br>لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان<br>لا تقولوا الكرم ولكن<br>لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً<br>لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس                                                                             |
|                                        | 775 -<br>70./7<br>70./7<br>70./7<br>50./7                             | بريدة<br>حذيفة<br>وائل بن حجر<br>أبو هريرة<br>أنس                                    | الميت لا تقولوا للمنافق سيد لا تقولوا للمنافق سيد لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لا تقولوا الكرم ولكن لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس لا تكتبوا عني ومن كتبه فليمحه لا تكرهوا مرضاكم على الطعام            |
|                                        | 778 -<br>70./7<br>70./7<br>70./7<br>\$A./7<br>70V/1                   | بريدة<br>حذيفة<br>وائل بن حجر<br>أبو هريرة<br>أنس<br>أبو سعيد الخدري                 | الميت  لا تقولوا للمنافق سيد لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لا تقولوا الكرم ولكن لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس لا تكتبوا عني ومن كتبه فليمحه لا تكرهوا مرضاكم على الطعام لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم |
|                                        | 775 -<br>70./7<br>70./7<br>70./7<br>\$A./7<br>70V/1<br>190/1<br>140/7 | بريدة<br>حذيفة<br>وائل بن حجر<br>أبو هريرة<br>أنس<br>أبو سعيد الخدري<br>عقبة بن عامر | الميت لا تقولوا للمنافق سيد لا تقولوا للمنافق سيد لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لا تقولوا الكرم ولكن لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس لا تكتبوا عني ومن كتبه فليمحه لا تكرهوا مرضاكم على الطعام            |

| رقم الصفحة   | اسم الصحابي      | طرف الحديث                                   |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| YV9/Y        | عبد الله بن عباس | لا تلعن الريح فإنها مأمورة                   |
| ٤١٢/٣        | ، <i>ع</i> مر    | لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله |
| 7.9/7        | أبو هريرة        | لا تلقوا الجلب، بمن تلقاه                    |
|              |                  | لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد              |
| ۰۲۰/۱        | معيقيب           | فاعلاً                                       |
|              |                  | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن       |
| 44 474/1     | أبو هريرة        | تفلات                                        |
| ۲۸٦/۱        | عبد الله بن عمر  | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله               |
|              |                  | لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير         |
| 474/1        |                  | لهن                                          |
| 1/527        | عبد الله بن عمر  | لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد       |
| 7/971        | أبو قتادة        | لا تَنْتَبذُوا الزهو والرطب جَميعاً          |
| ۲۲٦/۳        | عبد الله بن عمرو | لا تنتفوا الشيب                              |
| ۱۰۸/۲        | عبد الله بن عمر  | لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين    |
| ٧٦/ <b>٢</b> | أبو أمامة        | لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها             |
| 25/4         | أبو هريرة        | لا تنكح الأيم حتى تستأمر                     |
| ٣٦/٣         | عبد الله بن عمرو | لا تنكحها                                    |
| 171/4        | أبو سعيد الخدري  | لا تواصلوا فأيكم أراد أن يوصل                |
| 071/1        | أبو هريرة        | لا توتروا بثلاث                              |
| 11/4         | معاذ بن جبل      | لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا            |
| 10/8         | أبو سعيد الخدري  | لا توطأ حامل حتى تضع                         |
| ٢/٨٣٤ و ٢/٧٢ | عمران بن الحصين  | لا جلب ولا جنب ولا شغار                      |

عائشة

لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

و ۲۳۲

12/4

| رقم الصفحة       | اسم الصحابي       |                  | طرف الحديث                |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Y4A/Y            | عبد الله بن عباس  |                  | لا حمى إلا لله ولرسوله    |
| ٣/٩٨٣            | أبو هريرة         | ار               | لا خير فيها هي من أهل الن |
| 1.1/1            | أنس               | أو دم            | لا رقية إلا من عين أو حمة |
| 1.1/1            | •                 |                  | لا رقية إلا من عين أو حمة |
| 249/4            | أبيي هريرة        | · .              | لا سبق إلا في خف أو حافر  |
| 440/1            | عبد الله بن مسعود |                  | لا سمر إلا لأحد رجلين     |
| ۲٦/٣             | أنس               |                  | لا شغار في الإسلام        |
| 1.1/1            | مخيمر بن معاوية   | ثلاثة            | لا شؤم وقد يكون اليمن في  |
| 441/4            | أبو أمامة         |                  | لا شيء له                 |
|                  |                   | ساعي حنطة        | لا صاعي تمر بصاع ولا ص    |
| 755/7            | أبو سعيد الخدري   |                  | بصاع                      |
| 144/4            | عبدالله بن عمرو   | •                | لا صام من صام الأبد       |
| ۲٤٨/١ و٤٤٨       | عائشة             | و يدافع الأخبثان | لا صلاة بحضرة طعام ولا ه  |
| و٥٥٦             |                   | •                |                           |
| ١/١١٠ و٢٢٠       | أبو سعيد الخدري   |                  | لا صلاة بعد الصبح         |
| و۱/۱۱۲ و ۳۲۱     | •                 |                  |                           |
| Y01/1            | أبو هريرة         |                  | لا صلاة لمن لا وضوء له    |
| ٤٨١/٣            |                   |                  | لا ضرر ولا ضرار           |
|                  |                   | عتق إلا فيما     | لا طلاق إلا فيما تملك ولا |
| ۲۹۰ و ۲۹۰        | عبدالله بن عمرو   |                  | تملك                      |
| ٧١/٣             | جابر              |                  | لا طلاق لمن لم ينكح       |
| ٧٧/٣             | عائشة             | (                | لا طلاق ولا عتاق في غلاق  |
| 10 1 <b>17/1</b> | أبو هريرة         |                  | لا طيرة وخيرها الفأل      |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي                                   | طرف الحديث                             |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.4/1         | أنس                                           | لا عدوى ولا طيرة                       |
| ۱۰۳/۱ و ۱۰۵   | عبد الله بن عمر                               | لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث        |
| 1.9/1         | أبو هريرة                                     | لا عدوى ولا هامة ولا نوء               |
| 74/4          | أنس                                           | لا عقر في الإسلام                      |
| 7/0/7         | أبو هريرة                                     | لا عمري، فمن أعمر شيئاً فهو له         |
| 007/1         | أبو هريرة                                     | لا غرار في صلاة ولا تسليم              |
| 119/4         | أبو هريرة                                     | لا فرع ولا عتيرة                       |
| ٤٠٢/٣         | رافع بن خديج                                  | لا قطّع في ثمر ولا كثر                 |
| ٣٨٧/٣         | عائشة                                         | لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين     |
| 44./4         | عمران بن حصين                                 | لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد |
| 44./4         | عبد الله بن عمرو                              | لا نذر ولا يمين فيما لا يملك العبد     |
| ٤٣٢/٣         | أبو موسى الأشعري                              | لا نستعمل على عملنا هذا من أراده       |
| ۸٧/٣          |                                               | لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً         |
| ٧/٣           | أبو موسى الأشعري                              | لا نكاح إلا بولي                       |
| ٧/٣           | عائشة                                         | لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل            |
| <b>१</b> ٣٦/٢ | عائشة                                         | لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية       |
| ۲۰۲/۲         | أنس                                           | لا، لا تتخذوا الخمر خلاً               |
| 077/1         | طلق                                           | لا وتران في ليلة                       |
| ٤٧٣/١         | بريدة                                         | لا وجدت، إنما بنيت المساجد             |
| 441/1         | أبو هريرة                                     | لا وضوء إلا من صوت أو ريح              |
| 1/107         | أبو سعيد الخدري                               | لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله           |
| 707_701/1     | سعید بن زید                                   | لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله           |
| , a Jan       | <u>,                                     </u> | لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني        |
| 117/4         | عبد الله بن عباس                              | أعافه                                  |

| طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسم الصحابي                                                                                                                                                | رقم الصفحة                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| لا ولكن نهيت عن صو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن أحمقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جابر                                                                                                                                                       | **************************************                                |
| لا يابنت الصديق، ولك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عائشة                                                                                                                                                      | εν/1                                                                  |
| لا يأتي ابن آدم النذر بث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ء لم يكن قدر له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو هريرة                                                                                                                                                  | TAO _ TAE/T                                                           |
| لا يأحد أحد شبراً من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رض بغير حقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو هريرة                                                                                                                                                  | 444/4                                                                 |
| لا يأكل أحدكم من لحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضحيته فوق ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبد الله بن عمر.                                                                                                                                           | 144/4                                                                 |
| لا يأكلن أحد منكم بش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبد الله بن عمر                                                                                                                                            | 19/4                                                                  |
| لا يبيع بعضكم على بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبد الله بن عمر                                                                                                                                            | 717/7                                                                 |
| لا يبع حاضر لباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو هريرة                                                                                                                                                  | Y1./Y                                                                 |
| لا يبع حاضر لباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جابر                                                                                                                                                       | 7.9/7                                                                 |
| لا يبع الرجل على بيع أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبد الله بن عمر                                                                                                                                            | 18/4 414/4                                                            |
| لا يبغض الأنصار رجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من بالله واليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                       |
| الأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو سعيد الخدري                                                                                                                                            | 0.9/4                                                                 |
| لا يبغض الأنصار رجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من بالله واليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                       |
| الأحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو هريرة                                                                                                                                                  | 01./4                                                                 |
| لا يبقين في رقبة بعير قا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو بشير الأنصاري                                                                                                                                          | 4./1                                                                  |
| لا يبولن أحدكم في مسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبد الله بن مغفل                                                                                                                                           | 79./1                                                                 |
| لا يبولن أحدكم في الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دائم ثم يتوضأ فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أبو هريرة                                                                                                                                                  | <b>۲</b> ٦٦/١                                                         |
| لا يبولن أحدكم في الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دائم ولا يغتسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو هريرة                                                                                                                                                  | <b>۲</b> ٦٦/١                                                         |
| لا يبولن أحدكم مستقبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن الحارث                                                                                                                                          | YV E/1                                                                |
| and the second s | in the second se |                                                                                                                                                            | 771/7                                                                 |
| لا يتحرى أحدكم فيصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عند طلوع الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبد الله بن عمر                                                                                                                                            | ****/\                                                                |
| لا يتخلجن في صدرك ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هلب                                                                                                                                                        | 744/1                                                                 |
| لا يتقدمن أحدكم رمض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بصوم يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو هريرة                                                                                                                                                  | 1 \$ 1 \$ 1                                                           |
| لا يتلقى الركبان للبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو هريرة                                                                                                                                                  | ۲/۹/۲ و ۲۱۳                                                           |
| لا يبع حاضر لباد لا يبع الرجل على بيع أ لا يبغض الأنصار رجل الآخر لا يبغض الأنصار رجل الآخر لا يبغض الأنصار رجل لا يبقين في رقبة بعير قا لا يبولن أحدكم في مسن لا يبولن أحدكم في الماء لا يتحالس قوم إلا بالأم لا يتحرى أحدكم فيصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من بالله واليوم<br>من بالله واليوم<br>مه<br>دائم ثم يتوضأ فيه<br>دائم ولا يغتسل<br>القبلة<br>عند طلوع الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جابر عبد الله بن عمر أبو سعيد الخدري أبو هريرة أبو بشير الأنصاري عبد الله بن مغفل أبو هريرة عبدالله بن مغفل عبدالله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر | 7.9/Y 18/Y:71Y/Y 0.9/Y 01./Y 9:/1 79:/1 777/1 778/1 778/1 778/1 778/1 |

| رقم الصفحة  | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ۲_0/۲       | أبو هريرة         | "<br>لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً     |
| 0/Y         | أنس               | لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به          |
| 44./4       | عبد الله بن عمر   | لا يتناجى اثنان دون واحد                  |
| Y0V/1       | أبو سعيد الخدري   | لا يتناجى اثنان على غائطهما               |
| 490/4       |                   | لا يتوارث أهل ملتين                       |
| TV1 - TV•/1 | أبو هريرة         | لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء               |
| ٥٣/٢        | أبو هريرة         | لا يجتمع غبار في سبيل الله ودُخان جهنم    |
| 02/4        | عبد الله بن زمعة  | لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد            |
| 214 - 214/4 | أبو بردة          | لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد           |
| ٣٢٣/٣       | عبدالله بن عمرو   | لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما             |
| 77/7        | أبو هريرة         | لا يجمع بين المرأة وعمتها                 |
| ٧٦/٢        | عبدالله بن عمرو   | لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها |
| ٧٥/٢        | عبدالله بن عمرو   | لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها        |
| 1/173       | أبو هريرة         | لا يحج بعد العام مشرك                     |
| ۲/۸۹۱ و ۲۸۲ | أبو هريرة         | لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن         |
| و ۲۸٤       |                   |                                           |
| ٤٣٢/٣       | عبد الله بن مسعود | لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث       |
| 246/4       |                   | لا يحل سبق                                |
| ۲٦٠/٢       | عبد الله بن عمرو  | لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع          |
| 177-170/7   | جابر              | لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح         |
| ٧٣/٣        | أبو هريرة         | لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها             |
|             |                   | لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير       |
| 414/4       | أبو حميد الساعدي  | طیب نفس                                   |
|             |                   | لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن  |

| رقم الصفحة      | اسم الصحابي       |                    | طرف الحديث                             |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Y7A/Y           | رويفع :           |                    | يسقى ماءه ولد غيره                     |
|                 |                   | ليوم الآخر أن تحد  | لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا            |
| 14/4            | حفصة              | <br>               | لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا<br>على ميت |
|                 |                   | ليوم الآخر أن تحد  | لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا            |
| 14-17/4         | أم حبيبة          |                    | على ميت<br>لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا |
|                 |                   | يوم الآخر أن تحد   | لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا            |
| 14/4            | عائشة             |                    | علی میت                                |
| 1 1             | و                 | ليوم الآخر أن تساف | لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا<br>سفراً   |
| 1.4 = 1.1/4     | أبو سعيد الخدري   |                    | سفرأ                                   |
|                 | ر .               | ليوم الأخر أن تساف | لا يحل لامرأة تؤمن بالله وا            |
| 1.7/٢           | أبو هريرة         |                    | مسيرة يوم                              |
| 1.4/4           | أبو هريرة         |                    | لا يحل لامرأة مسلمة تساف               |
| : <b>***</b> ** | عبد الله بن عمرو  | اثنين              | لا يحل لرجل أن يفرق بين                |
| TOA/Y           | عبد الله بن عمر   | هبة ثم يرجع فيها   | لا يحل لرجل يعطي عطية أو               |
|                 | وعبدالله بن عباس  |                    |                                        |
| ٥٧/١            | أبو هريرة         | ليوم الآخر أن      | لا يحل لرجل يؤمن بالله وا              |
| ٤١/٣            | أبو هريرة         | جها شاهد           | لا يحل للمرأة أن تصوم وزو              |
| 702/4           | هشام بن عامر      | لماً فوق ثلاث      | لا يحل لمسلم أن يصارم مس               |
| 405/4           | أبو أيوب الأنصاري | ، فوق ثلاث         | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاد              |
| 414/4           | عبد الله بن عمر   | ء بغير إذنه        | لا يحلبن أجد ماشية امرى                |
|                 |                   | ر أو أمة على يمين  | لا يحلف عند هذا المنبر عبا             |
| ٣٨١/٣           | أبو هريرة         |                    | أثمة                                   |
| ۱۰۳/۲ و ۱۳/۲    | عبد الله بن عباس  | هما دو محرم        | لا يخلو رجل بامرأة إلا ومع             |
| 791/7           | أبو أمامة         |                    | لا يدخل هذا بيت قوم إلا                |

| رقم الصفحة    | اسم الصحابي         | طرف الحديث                              |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 444/4         | جبير بن مطعم        | لا يدخل الجنة قاطع                      |
| ۲۲0/۳         | حذيفة               | لا يدخل الجنة قتات                      |
|               |                     | لا يدخل الجنة من كان قلبه مثقال ذرة من  |
| ٣٠٢/٣         | عبد الله بن مسعود   | کبر                                     |
| ٦٥ _ ٦٤/٢     | عبد الله بن عمر     | لا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان         |
| 41/4          | أنس                 | لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة      |
| ٤٧/٣          | عبدالله بن عمرو     | لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا |
| ٤٨/٣          | أم سلمة             | لا يدخلن هذا عليكم                      |
| 498/4         | أسامة بن زيد        | لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم  |
| ٤٧١/١         | عائشة               | لا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول       |
| ٣٥٠/٣         | أبو هريرة           | لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم     |
| 1/451 - 451   | أبو هريرة           | لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر |
| 447/4         | عبادة وأبو الدرداء  | لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب  |
| <17. = 119/1  | أبو هريرة           | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن        |
| ۲/۰٤۰ ، ۲/۸۶۳ |                     |                                         |
| و٠٠٠          |                     |                                         |
| 110/1         |                     | لا يسأل بوجه الله إلا الجنة             |
| VV/ <b>Y</b>  | بهز بن حكيم عن أبيه | لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده        |
|               | عن جده              | *                                       |
| 498/1         | جابر                | لا يستلقين أحدكم ثم يضع                 |
| ٣٥٠/١         | أبو هريرة           | لا يسمع النداء في مسجدي هذا             |
| ۳۷۲/۱ و۴/     | أبو هريرة           | لا يشر أحدكم إلى أحيه بالسلاح           |
| ٤٥٤           |                     |                                         |
|               |                     | لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له      |

|              | 001/1          | عبدالله بن عمرو            | صلاة                                                             |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 10./4          | أبو هريرة                  | لا يشربن أحد منكم قائماً                                         |
| 1            | 1/130          | أبو هريرة                  | لا يصل أحدكم في الثوب الواحد                                     |
|              | 001/1          | أبو هريرة                  | لا يصل أحدكم وهو يجد شيئاً من الخبث                              |
|              | ٤٧٥/١          | المغيرة بن شعبة            | لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه                             |
|              | Y\451          | أبو هريرة                  | لا يصوم أحدكم يوم الجمعة                                         |
|              | 148/4          | البراء بن عازب             | لا يضحي بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء                          |
|              | 147/1          | أبو هريرة                  | لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب                           |
| 1            | 14./1          |                            | لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر                                   |
| <b>Y1</b> V_ |                | عبدالله بن عمرو            | لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث                             |
|              | ۲٦٦/١          | عبد الله بن عباس           | لا يقاد ولد من والده                                             |
|              | 274/4          | عمر                        | لا يقاد الوالد بولده                                             |
|              | £14/4          | معاوية بن حيدة             | لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملاً                            |
|              | £47/Y          | مطيع                       | لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم                                 |
|              | 191/1          | عوف بن مالك                | لا يقص إلا أمير أو مأمور                                         |
|              | 191/1          | عبدالله بن عمرو            | لا يقص على الناس إلا                                             |
|              | ξΛΥ/Υ<br>. i / | أبو بكرة                   | لا يقضين أحد في قضاء بقضائين                                     |
|              | £Å٣/٣          | أبو بكرة                   | لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان                                 |
| i i          | Y • £/1        | عبد الله بن مسعود          | لا يقل أحدكم نسيت                                                |
| : :          | 78A/T          | أبو هريرة                  | لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت                              |
|              | 2\7\7<br>7\837 | عبد الله بن مسعود<br>عائشة | لا يقولن أحدكم إني خير من يونس<br>لا يقولن أحدكم خبثت نفسي       |
|              | T1./T          | عانسه<br>أبو هريرة         | لا يقولن أحدكم حببت نفسي لا يقولن أحدكم زرعت المساوي             |
|              | .T.V.          | ابو هريره<br>أبو هريرة     | لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك .<br>: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك |
|              | 1777           | ابو مريره                  | د يقوس احدثم دبع الله وجهت                                       |

| رقم الصفحة  | اسم الصحابي      | طرف الحديث                                  |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| ۲۰۰/۳       | أبو هريرة        | <br>لا يقولن أحدكم للعنب الكرم              |
| oov/1       | أبو هريرة        | لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى           |
| ۱/۸۸۶ و ۳/  | جابر             | لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة              |
| 444         |                  | , , ,                                       |
| 400/4       | مة أبو الدرداء   | لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القياه |
| 184/4       | سعد              | لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع           |
| 191/4       | عمر              | لا يلبس الحرير في الدنيا إلا                |
| 1.4-1.4/    | عبد الله بن عمر  | لا يلبس القمص ولا العمائم                   |
| و١١١        |                  | ,                                           |
| 494/4       | أبو هريرة        | لا يلدغ مؤمن من حجر مرتين                   |
| 777 - 770/7 | أبو هريرة        | لا يمش أحدكم في نعل واحدة                   |
| 749/4       | أبو هريرة        | لا يمنع جار جاره أن يغرز حشبة في جداره      |
| 41/4        | أبو سعيد الخدري  | لا يمنعن رجلاً هيبةً الناس أن يقول الحق     |
| Y. W/Y      | أبو هريرة        | لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ            |
| 7.4/4       | عائشة            | لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر        |
|             |                  | لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر     |
| 1.4/4       | جابر             | الحج                                        |
| 400/4       | أبو هريرة        | لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً               |
| ٤٥٧/٣       | حذيفة            | لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه                 |
| 199/4       | عقبة بن عامر     | لا ينبغي هذا للمتقين                        |
| ٥٠/٣،٢٨٤/١  | أبو سعيد الخدري  | لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل                |
| و ۱۹۱       |                  |                                             |
| 44/4        | عبد الله بن عباس | لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها     |
| 0 £         | عبدالله بن عمرو  | لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره         |

|                     |                  |                   | ·                              |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| رقم الصفحة          | اسم الصحابي      | <u> </u>          | طرف الحديث                     |
| ٥٣٨ _ ٥٣٧/١         | طلق بن علي       | لا يقيم فيها صلبه | لا ينظر الله إلى صلاة عبده     |
| Y . E/Y             | أبو هريرة        | ن جر إزاره        | لا ينظر الله يوم القيامة إلى م |
| ۲۸۰/۱               | عباد بن بشير     |                   | لا ينفتل حتى يسمع صوتاً        |
| 144/4               | عبد الله بن عباس | حر .              | لا ينفرن أحد حتى يكون آ        |
| ٤٨٠/٢               | عبد الله بن عمر  | اتمي هذا          | لا ينقش أحد على نقش خ          |
| <b>41/4</b>         | أبو هريرة        | له                | لا ينكح الزاني المجلود إلا مث  |
| 114/7               | عثمان            | يخطب              | لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا    |
| TV./1               | أبو هريرة        | لاة               | لا يوطن الرجل المسجد للص       |
|                     | ياء              | حرف اا            |                                |
| ۸٠/١                | أبو هريرة        |                   | يأتي شيطان أحدكم فيقول         |
| T0V/1               | أنس              | ۣڹ                | يأتي على الناس زمان يتباهو     |
| 71/7                | أبو ذر           |                   | يا أبا ذر أتبصر أحداً          |
| ٤٧٤/٣               | أبو دُر          | مانة              | يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أ     |
| ٤٧٤/٣               | أبو ذر           | ي أحب لك          | يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإنه |
| ٤٣٥/٣               | أسامة بن زيد     | إله إلا الله      | يا أسامة أقتلته بعدما قال: ا   |
| 08/1                | أبو موسى الأشعري | <u>.</u>          | يا أيها الناس اتقوا هذا الشرل  |
| <b>779 - 77</b> 0/4 | أبو هريرة        | يقبل إلا طيباً    | يا أيها الناس إن الله طيب لا   |
|                     | :                | ئمكم، أداوا الخيط | يا أيها الناس إن هذا من غنا    |
| £ £ 9/Y             | عبادة بن الصامت  |                   | والمخيط                        |
|                     |                  | ن قبلكم أنهم      | يا أيها الناس إنما ضل من كا    |
| ٤١٦/٣               | عائشة            |                   | كانوا                          |
|                     |                  | قمر أيتان من      | يا أيها الناس إنما الشمس وال   |
| ۲/۷۶3               | جابر             |                   | آیات الله                      |
| 01/1                | محمود بن لبيد    | سرائر .           | يا أيها الناس إياكم وشرك ال    |
|                     |                  |                   |                                |

| رقم الصفحة | اسم الصحابي       | طرف الحديث                                   |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۲/۰۱۱ و ۲/ | عبد الله بن عباس  | يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين          |
| 140        |                   |                                              |
|            |                   | يا أيها الناس ردوا علمي ردائي فوالله لولا إن |
| ٤٥١/٢      | عبد الله بن عمر   | لكم                                          |
| ٤٥١/٢      | عبد الله بن عمرو  | يا أيها الناس ردوا عليهم نساؤهم وأبناؤهم     |
|            |                   | يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستفزنكم      |
| £V£/Y      | أنس               | الشيطان                                      |
| ٤٠٠/٢      | عبد الله بن أبي   | يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو           |
| •          | أوف <i>ي</i>      |                                              |
| 1/103      | عبد الله بن عمر   | يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء            |
| 741/2      | حکیم بن حزام      | يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاً فلا تبعُّه حتى    |
| 400/4      | النعمان بن بشير   | يا بشير ألكُ ولد سوى هذا                     |
| 179/7      | ل جبير بن مطعم    | يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس     |
| 101/1      | جابر              | یا جابر ناد بوضوء                            |
| 1/074      | أبو هريرة         | يا حسان أجب عن رسول الله                     |
|            |                   | يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك اسمية      |
| 4/PA3      | علي بن أبي طالب   | محمداً                                       |
| ٥/٣        | عبد الله بن مسعود | يا رسول الله ألا نستخصي                      |
| 797/4      | عبد الله بن مسعود | يا رسول الله أي الذنب أعظم                   |
| ۲/۲۶ ـ ۳۶  | عائشة             | يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك    |
| 104/4      | جابر              | يا رسول الله وما طينة الخبال                 |
| 1/18,7/877 | رويفع بن ثابت     | يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي            |
| 411/1      | سليك الغطفاني     | يا سليك قم فاركع ركعتين                      |
| رة ٤٧٣/٣   | عبد الرحمن بن سم  | يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة                |

|              |              |                                         | ·                                           |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| .:           | 1.0/4        | عبد الله بن عمر                         | يا عبد الله ارفع إزارك                      |
|              |              |                                         | يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم        |
| · .          | 1/070        | عبدالله بن عمرو                         | الليل الليل                                 |
| : :          | <b>۲۳۳/۳</b> | علي                                     | يا علي سل الله الهدى والسداد                |
|              | ۲/۲          | أم الفضل                                | يا عم لا تتمن الموت                         |
| :<br>:       | ٣٧/٣         | عبدالله بن عمرو                         | يا عناق إن رسول الله حرم الزنا              |
| i i<br>ii i  | 750/1        | عبد الله بن سرجس                        | يا فلان بأي الصلاتين اعتددت                 |
| ¦`:          | 498/4        | أبو جبيرة بن                            | یا فلان                                     |
|              |              | الضحاك                                  |                                             |
| 1            | 97/4         | قبيصة                                   | يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة   |
|              | 041/1        | علي بن شيبان                            | يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم             |
| /4           | ۱/۲۹۲ و      | أبو سعيد الخدري                         | يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن           |
| <b>70</b> V  | ١٦٤ و ٣/     | •                                       |                                             |
| . :          | YA1/4        | أبو هريرة                               | يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها     |
| :            | Y4 E/1       | عبد الله بن عباس                        | يتصدق بدينار أو نصف دينار                   |
|              |              | ·                                       | يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار      |
| <b>/</b> \£/ | ۷۰/۱ و ۳     | أسامة بن زيد                            | فتندلق أقتابه                               |
|              | YA0_         | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                             |
| • • •        |              |                                         | يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرفي صور |
| 4 1          | 4.5/4        | عبدالله بن عمرو                         | الرجال                                      |
| .:.          | ٤٨٩/١        | عبدالله بن عمرو                         | يحضر الجمعة ثلاثة نفر                       |
|              | 194/1        | عبد الله بن عباس                        | يحمل هذا العلم من كل خلف عدول               |

| 144/4       | عبد الله بن عمرو    | يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها          |
|-------------|---------------------|----------------------------------------|
| 454/4       | أبو هريرة           | يستجاب لأحدكم ما لم يعجل               |
| ٦/٢         | أبو موسى الأشعري    | يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا         |
| ۱٦٠/٣       | سعيد بن أبي بردة عن | يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا         |
|             | أبيه عن جده         |                                        |
| 14/1        | عمر                 | يظهر الإسلام حتى تختلف                 |
| 1/257 _ 257 | ابن عباس            | يعذبان وما يعذبان في كبير              |
| و٣/٥٢٢      |                     |                                        |
|             |                     | يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في  |
| 74./4       | ابن عباس            | یده                                    |
| 7/907       | عبد الله بن زمعة    | يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد       |
| ٣٠٤/٢       | عبد الله بن عمرو    | يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين           |
| 114/4       | أبو سعيد الخدري     | يقتل المحرم السبع العادي               |
| 00/1        |                     | يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم         |
| 747-797     | بسر بن مجاشن        | يقول الله: يا ابن أدم تعجزني وقد خلقتك |
| 49/4        | عبد الله بن عباس    | يكفرن العشير ويكفرن الإحسان            |
| 7/577       | أبو أمامة           | يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال   |
| ۲۱۹/۳       | عبد الله بن عباس    | يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد  |
| 1/501       | عبد الله بن عمر     | ينشأ نشأ يقرؤون القرآن                 |
| 791/4       | أبو موسى الأشعري    | يهديكم الله ويصلح بالكم                |
| 71/1        | أنس                 | يؤتى بأشد الناس بلاءً في الدنيا        |
|             |                     | يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم |
| ٣٦٥/٣       | أنس                 | القيامة                                |
| 1/403       | أبو مسعود           | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله            |
|             |                     |                                        |

يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن

يوشك أن يكون خير مال السلم عنم يتبع بها

عبد الله بن بحينة

رقم الصفحة

أبو سعيد الخدري

274/4 ٤٠٣/٢

4./1

140/4

شغف الجبال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى

أبو هريرة يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول

عقبة بن عامر

ثوبان

# فهرس الأثار على السائيد

|             | * (إبراهيم النخعي):                            |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٩٨/١        | كانوا يكرهون التمائم كلها                      |
| ٣٧٢/٢       | كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات    |
|             | * (أبو بكر الصديق):                            |
| ٣١٦/٣       | مزمارة الشيطان في بيت رسول الله                |
|             | * (أبو بكرة):                                  |
| ٤٧٠/١       | كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا فيركع     |
|             | * (أبو أمامة):                                 |
| ٤٦٩/١       | دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعاً       |
|             | * (أبو أيوب الأنصاري):                         |
| ٤٠٢ - ٤٠١/٢ | إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار          |
| YVY/1       | فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت             |
| 710/4       | من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء              |
|             | * (أبو جبيرة بن الضحاك):                       |
| 798/4       | فيناً نزلت وفي بني سلمة ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ |
|             | » (أبو جعفر): "                                |
| 79 - 71/4   | إن الله رأف بكم فجعل المتعة                    |
|             | '                                              |

 \* (أبو الدرداء):

 من الوضوء إسراف

 وهل يفعل ذلك إلا كافر

 \* (أبو ذر الغفاري):

بشر الكانزين برضف يحمى عليه « (أبو سعيد الخدري): ما رأينا رسول الله شهد جنازة قط ۳۲/۲

وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ١٦٦/٢. \* (أبو عبد الله الأشعري):

لو مات هذا على حاله هذه المهمي على المهم 
أن ساحراً كان يلعب \* (أبو عمرو الشيباني):

كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله \* (أبو غطفان):

أن عمر رد نكاح طريف المري

\* (أبو مسعود البدري):

لما نزلت آیة الصدقة کنا نحامل هرا الله موسی الأشعری): \* (أبو موسی الأشعری):

إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي أنا بريء بمن بريء منه رسول الله

\* (أبو هريرة):

أما هذا فقد عصى أبا القاسم أنَّ رجلاً سأل النبي عن المباشرة للصائم

. .

۲/۱۹ و۲۷

**TV/T** 

T0./1

109/4

| 171/          | الجوار الخضر                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| /٢٥٤          | <del>-</del>                                           |
| 44/           |                                                        |
| 779/          |                                                        |
| 190/          | ما من أصحاب النبي أحدُ أكثر حديثاً عنه مني             |
| YA & / '      |                                                        |
| <b>**/</b> *  |                                                        |
|               | * (أبي بن كعب):                                        |
| 471/1         |                                                        |
|               | ۔<br>* (أنس بن مالك):                                  |
| 1.4-1.4/4     |                                                        |
| £ £ V/1       | أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي                   |
| 44./4         |                                                        |
| <b>Y</b> AV/Y | أن رجلاً من كلاب سأل رسول الله عن عسب الفحل            |
| ۲۳۲/۳         | بعثني رسول الله لحاجة                                  |
| 189/4         | ب سي ه د<br>ذلك أشر وأخبث                              |
| 1/073         | فقمت إلى حصير لنا قد أسود                              |
| ٤٦٥/١         | قوموا فأصلي لكم                                        |
| 1/503         | كان يجمع مع الإمام وهو في دار ابن عبد الحارث ببيت مشرف |
| 45./4         | ما كان في الدينا شخص أحب إليهم رؤية من النبي           |
| 444/4         | والله لو حدثت به أحداً لحدثتك به يا ثابت               |
| ٤٦٠/١         | وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه                      |
| ٨/٢           | لا تؤذنوا به أحداً                                     |
|               |                                                        |

| 1                  | * (أيوب السختياني):                         |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 187/4              | أنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حيّة  |
|                    | * (بجالة):                                  |
| 14./1              | كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر                   |
|                    | * (البراء بن عازب):                         |
| ۲/۶۸               | نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج          |
|                    | * (بلال بن رباح):                           |
| 444/1              | لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس         |
| ٥٣٨/١              | لو مت على هذا لمت على غير ملة محمد          |
| 004/1              | يقول هكذا وبسط كفه                          |
| :                  | * (تعلبة القرظي):                           |
| 191/1              | أنهم كانوا في زمان عمر يصلون يوم الجمعة     |
|                    | ﴿ (ثوبان مولى رسول الله):                   |
| ۲۹۰/۳              | ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام         |
|                    | * (جابر بن عبد الله):                       |
| ۲/۲۳۹ و ۶۹۲        | أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل    |
| 27\V73 _ A73       | أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها  |
| <b>718 - 717/1</b> | أن معاذاً كان يصلي مع النبي ثم يرجع         |
| Y07/Y              | بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله        |
| 1.4/4              | سئل جابر. أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا |
| ٤٣٨ _ ٤٣٧/٣        | كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له  |
| 007/1              | ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي           |

|              | * (جعفر الصادق):                              |
|--------------|-----------------------------------------------|
| . ۲۸/۳       | ليس منا من لم يؤمن بكرتنا                     |
|              | * (حذيفة بن اليمان):                          |
| ۳۰/۱         | إنما كان النفاق على عهد النبي ﷺ               |
| 97/4         | إني لم أرميه إلا أني نَهَيتُهُ فلم ينته       |
| ۳۷٦/۳ .      | لو أَن الله عدب أهل سماواته وأهل أرضه         |
| ٥٣٨/١        | ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة              |
|              | * (حسان بن عطية):                             |
| YTV/1        | ما أحدث قوم بدعة                              |
|              | * (خباب بن الأرت):                            |
| ٥/٢          | إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا                  |
| ۲/۲ و ۳۷۲/۳  | إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه               |
| 0/Y          | ولولا أن رسول الله نهانا عن تمني الموت لتمنيه |
|              | * (رافع بن خديج):                             |
| 794/4        | لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون             |
|              | * (زید بن أرقم):                              |
| <b>۸</b> ۲/۲ | نساؤه من أهل بيته                             |
|              | ﴿ (زید بن خالد الجهني):                       |
| YY9/Y        | لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك                    |
|              | * (زين العابدين):                             |
| Y0/Y         | يعني مثنى أو تُلاث أو رباع                    |
|              | * (سعد بن أبي وقاص):                          |
| ۳۰۸/۱        | ليس ذاك إنما هو إضاعة الوقت                   |
|              |                                               |

| 1                                              |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 184/4                                          | معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله     |
|                                                | * (سعيد بن المسيب):                         |
| 4.7/4                                          | فما زالت الحزونة فينا بعد                   |
| £44/4                                          | ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل      |
| 1/7/                                           | لا اعتكاف إلا في مسجد نبي                   |
| 145/4                                          | يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك             |
|                                                | * (سلمان الفارسي):                          |
| ٩٨/٣                                           | لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة       |
| 4٧/٣                                           | لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف           |
|                                                | * (سلمة بن الأكوع):                         |
| ٤٦٥/٣                                          | لا، ولكن رسول الله أذن لي في البدو          |
| 1.1<br>1.                                      | * (شداد بن أوس):                            |
| 01/1                                           | كنا نعد الرياء في زمن الرسول                |
| **                                             | * (طاووس):                                  |
| ١١٠٧٥                                          | رأيت العبادلة الثلاثة يفعلونه               |
|                                                | * (الطفيل بن سخبرة):                        |
| 1/17                                           | أن طفيلاً رأى رؤيا                          |
|                                                | * (عاصم بن ضمرة):                           |
| // <b>۲۲7/1</b>                                | كنا مع علي في سفر فصلى بنا العصر ركعتين     |
| $\{\gamma_{n_{i+1}},\ldots,\gamma_{n_{i+1}}\}$ | * (عباد بن تميم عن عمه):                    |
| <b>*47/1</b>                                   | أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد        |
|                                                | * (عبادة بن الصامت):                        |
| 127-451/4                                      | إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب |
| 27/73                                          | بايعنا رسول الله على السمع والطاعة          |
|                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |

| Y14/1        | علمت ناساً من أهل الصفة                          |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | * (عبد الله بن أبي أوفى):                        |
| Y1 £/Y       | أقام رجل سلعته فحلف بالله                        |
| Y1 £/Y       | أن رجلاً أقام سلعته وهو في السوق فحلف            |
| Y10/Y        | الناجش آكل ربا خائن                              |
| ٤٥٦/٣        | ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم            |
|              | * (عبد الله بن بسر):                             |
| 14 179/1     | إذا كنت في قوم عشرين رجلاً                       |
|              | * (عبد الله بن رواحة):                           |
| 17/4         | ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذا                  |
|              | * (عبد الله بن شقيق):                            |
| W·Y_W·1/1    | كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر |
|              | * (عبد الله بن عباس):                            |
| 104/1        | أتيتكم من عند أصحاب                              |
| 1///         | إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه                     |
| ۸٣/١         | إذا وجدت في نفسك شيئاً                           |
| ۸٣/١         | ً<br>أشيء من الشك                                |
| £ / Y / \$   | أصاب السنة                                       |
| ۱۳۸/۲        | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم                      |
| ٤٦٣/٢        | إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر                  |
| 144/4        | إن توبتك أيسر من ذلك اقضيا نسككما                |
| 741/4        | ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام                |
| 04./1        | بل هي سنة نبيك                                   |
| ۱۹۳/۱ و ۲۰۶۳ | -بن سي<br>حدث الناس كل جمعة مرة                  |
|              | - <b> </b>                                       |

|               | •                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 779/7         | ذاك دراهم بدراهم                                    |
| T91/Y         | كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك |
| 114/1         | كيف تسألون أهل الكتاب                               |
| <b>707/1</b>  | لتزخرفنها كما زخرفت اليهود                          |
| 7/8/7         | لوغض الناس إلى الربع                                |
| 104/1         | ما تعيبون مني فقد رأيت رسول الله                    |
| Y0/T          | ما زاد على أربع فهو حرام                            |
| ۸۳/۱          | ما نحا من ذلك أحد                                   |
| <b>۲۳</b> ۷/1 | ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا                 |
| £ £ V/1       | من سمع حي على الفلاح فلم يجب                        |
| 104/1         | مناظرة الخوارج                                      |
| 119/1         | هل علمت أن رسول الله أهدى له بيضات نعام             |
| <b>۲7</b> ۲/1 | لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت                          |
| . 449/4       | لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك                        |
| 1.7/٢         | لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج                     |
| <b>***</b> /* | يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب              |
| 181/4         | يكره أن يشرب من ثلمة القدح                          |
| ·<br>·        | * (عبد الله بن عمر):                                |
| £ 4 4 7       | أتصلي الجمعة أربعاً                                 |
| 1.4/4         | أحلت لنا ميتتان ودمان                               |
| V9/T          | إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلقها                  |
| 141/4         | ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل            |
| 000/4         | أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه         |
| 45/4          | أف، أو يفعل دلك مسلم                                |
|               |                                                     |

| •                        |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> AV/1            | أقول قال رسول الله وتقول                                          |
| ت ربك                    | أما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 000/7                    | أنت أصبتني                                                        |
| ۲٠٥/٣                    | أنصاف الساقين                                                     |
| لم عليه ٢٥٥/١            | أن رجلاً مر ورسول الله يبول فس                                    |
| -                        | أن عمر حمى الربذة لنَعَم الصدا                                    |
| وله عشرة نسوة ٢٣/٣       | أن غيلان بن أسلم الثقفي أسلم                                      |
| 444/1                    | إنك تتغنى في أذانك                                                |
| 010/7                    | إنه من السنة                                                      |
| ل هذا أمر الناس ٤٤٩/١    | إني رأيت رسول الله إذا كان مثر                                    |
|                          | حملت السلاح في يوم لم يكن                                         |
|                          | ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لن                                      |
| بريء منهم ۲۷۷/۳ ـ ۸      | فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني                                       |
| 140/4                    | فيها نماء الخلق                                                   |
| ۲۷۰/۲                    | كنا نعدها نفاقاً                                                  |
| ي قال رسول الله          | لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي                                   |
| ت فيه عن رسول الله ٢٧١/٣ | ما غبطت نفسي بمجلس تخلف                                           |
| ٤٨٤/١                    | من أدرك ركعة من يوم الجمعة                                        |
| <b>*1./</b> 1            | من صلى المغرب أو الصبح                                            |
| له ۲/۲۶                  | من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل ا                                    |
| 0 { \ \ \ \              | نهر من صديد أهل النار                                             |
| 7/937                    | يضرب الحد صاغرأ                                                   |
| 1 8 1/4                  | يكره أن يشرب من ثلمة القدح                                        |
| سفاحاً ۱۳/۳              | لا إنه نكاح رغبة كنا نعد هذا                                      |
|                          | <del>-</del>                                                      |

| V9/T                           | لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                                | لا يضرك                                    |
| 787/4                          | الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم           |
| 174/7                          | الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج           |
| <b>** ** ** ** ** ** ** **</b> | النرد من الميسر                            |
|                                | * (عبد الله بن عمرو بن العاص):             |
| 174/4                          | لما نهى النبي عن الأسقية                   |
|                                | * (عبد الله بن مسعود):                     |
| ٤٥٤/١                          | ألم تعلمِ أنهم كانوا ينهون عن ذلك          |
| 107/1                          | إن أقواماً يقرؤون القرآن                   |
| 144-144/4                      | إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم      |
| T09/T                          | إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل      |
| 474/1                          | إنا كنا نؤمر بذلك                          |
| £V+ _ £79/1                    | إنك قد أدركت                               |
| 7/7/٣                          | إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب   |
| 440/1                          | جدب لنا رسول الله السمر بعد العشاء         |
| 177/4                          | سبحان الله ما جعل الله شفاء في رجس         |
| 771/7                          | الصفقتان في صفقة ربا                       |
| £9·/\                          | كفى لغوا أن تقول لصاحبك                    |
| 181/1                          | كيف أنتم إذا لبستكم فتنة                   |
| 77/1                           | لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي              |
| 100/4                          | لعلك نسيت وحفظوا                           |
| <b>*</b> V7/ <b>*</b>          | لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه       |
| £AT/1                          | من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها         |

| 119/7    | من اشترى شاة محفلة فردها              |
|----------|---------------------------------------|
| 227/1    | من سره أن يلقى الله غداً مسلماً       |
| Y1 · / 1 | من علم فليقل                          |
| Y02/1    | ت .<br>من الوضوء إسراف                |
| 104/1    | َهُذَاً كَهُذَّ الشعر                 |
| YV1/Y    | هو الغناء والذي لا إله إلا هو         |
| 080/1    | لا تعقص فإن شعرك يسجد                 |
| 194/1    | لا يزال الناس صالحين                  |
|          | * (عبد الله بن أبي مليكة):            |
| ٤٨/١     | أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله       |
|          | » (عبد الله بن يزيد):                 |
| 712/4    | أفلا أبكي وقد بقيت حتى تسترون بيوتكم  |
|          | » (عبد الرحمن بن أبي ذؤيب):           |
| ٤٨٣/١    | خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة      |
|          | * (عبد الرحمن بن أبي ليلي):           |
| 1/837    | أجمع أصحاب رسول الله على              |
| Y11/1    | ا<br>أدركت عشرين ومائة من الأنصار     |
|          | * (عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز):   |
| 709/4    | وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أرد فيه  |
|          | * (عثمان بن عفان):                    |
| 197/7    | كان ينهى عن الحكرة                    |
| 7/7/7    | لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة والكسب |
|          | * (عروة بن الزبير):                   |
| 171/7    | كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة     |
|          |                                       |

|                                         | * (عطاء بن رباح):                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 117/1                                   | كره أن يُسأل بوجه الله                                |
| 018-017/1                               | ما أحب أن أقرأ حتى انتصب قائماً                       |
| 770/7                                   | لا بل في المساجد                                      |
|                                         | * (عطية القرظي):                                      |
| £Y£/Y                                   | كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا فيّ               |
| ÷                                       | * (علي بن أبي طالب):                                  |
| 709/7                                   | اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد                  |
| 187/1                                   | إذا تفقه لغير الدين                                   |
| 011/1                                   | إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا وإن شئت                     |
| 181-18./4                               | أمرني النبي أن أقوم على البدن                         |
| 70./1                                   | إن ناساً يكرهون الشرب قائماً                          |
| 1 TY/F                                  | إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إدا كانت                |
| <b>44/4</b>                             | ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله                 |
| 107/1                                   | دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى                             |
| £ 79/Y                                  | صدق ابن عباس                                          |
| 1 \ 227/1                               | كره الصلاة بخسف بابل                                  |
| ۲/۱۳۲ و ۲/۲۲۱                           | ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله                  |
| 1777                                    | من كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً يصومها            |
| ٤٧٦/١                                   | من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول                 |
| ۸٩/٢                                    | هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها                      |
| ! · ·                                   | والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الأمي إلي                                             |
| ٤٣٠/٣                                   | والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن |
|                                         | 0                                                     |

| £44/4         | ويح ابن أم ابن عباس                                |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 171/1         | لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة                     |
| 114/4         | لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه                    |
| £74/7         | يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة |
|               | * (عمارة بن رويبة):                                |
| ٤٩٤/١         | قبح الله هاتين اليدين                              |
|               | * (عمر بن الخطاب): ﴿                               |
| 408/1         | أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر                   |
| 225 xxx/1     | إنا لا ندخل كنائسكم                                |
| 17./4         | إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء           |
| £٣1/1         | القبر القبر                                        |
| c/9 4.7/4     | تعلموا النجوم ما تعرفون به القبلة                  |
| ٣٧٧/١         | ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين                   |
| 445/4         | ذلك أنتن أنتن                                      |
| 114/4         | رد نكاح أبي عطفان بن طريف المري وهو محرم           |
| ۲۸٦/٢         | كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل                     |
| 1/1/4         | کل یا دھر کل یا دھر                                |
| ***/1         | لو كنتما من أهل البلاد لأوجعتكما                   |
| 99/٢          | من أطاق الحج ولم يحج                               |
| £9V/Y         | من اعتز بالقبائل فأعضوه                            |
| <b>***/</b> * | من تاب قبلت شهادته                                 |
| <b>*</b> YV/1 | نهي علياً عن الصلاة بعد العصر                      |
| 148/1         | هل تعرف ما يهدم الإسلام                            |
| 019/4         | هي الرياح                                          |
|               | - <b>,</b>                                         |

|     | 797/4                                  | ١/ لا تأمن من عدوك واحذر صديقك إلا الأمين          |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | 755/7                                  | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل              |
|     | 474/4                                  | لاتجوز شهادة خصم ولا ظنين                          |
|     | 198/4                                  | لا حكرة في سوقنا                                   |
| •   | ٤٨٤/٣                                  | وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس                 |
|     | 171/1                                  | والفهم الفهم فيما أدلى                             |
|     | 75./7                                  | والله ليمرن به ولو على بطنك                        |
| :   | ************************************** | والمسلمون عدول بعضهم على بعض                       |
|     | ٤٥/١                                   | يا حذيفة نشدتك بالله                               |
|     | ٣٠٠/٢                                  | يا هني اضمم جناحك عن المسلمين                      |
|     | 1/3/1                                  | يهدمه زلة عالم                                     |
| ļ   |                                        | * (عمر بن عبد العزيز):                             |
| 11  | 124/4                                  | إنما نهي عن التنفس داخل الإناء                     |
| . ! |                                        | * (عمران بن حصين):                                 |
|     | ٣٥٦/٣                                  | فكأني أراها الآن تمشي في النار                     |
|     |                                        | * (عمرو بن دينار):                                 |
| ;   | 1/17                                   | أدركت الناس منذ سبعين سنة                          |
| : : |                                        | <b>*</b> (عمرو بن سعيد):                           |
|     | 178/7                                  | إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم              |
|     |                                        | * (عمرو بن العاص):                                 |
|     | 177/4                                  | أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله يأمر بفطرها |
|     | TV/Y                                   | فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار               |
| 1 : |                                        | * (عمرو بن میمون):                                 |
|     | 174/4                                  | كان أصحاب محمد أسرع الناس إفطاراً                  |

|               | * (عوف بن مالك الأشجعي):                       |
|---------------|------------------------------------------------|
| 91/4          | ألا تبايعون رسول الله                          |
|               | * (قيس بن عباد):                               |
| <b>Y</b> /Y   | كان أصحاب النبي يكرهون رفع الصوت عند الجنائز   |
|               | * (المأمون بن هارُون الرشيد):                  |
| ٤٧٢/٣         | ألك علم بأنها منزله                            |
|               | فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في |
| ٤٧٢/٣         | التأويل                                        |
|               | * (محمد بن سيرين):                             |
| 194/1         | إن هذا العلم دين                               |
| 199/1         | لم يكونوا يسألون عن الإسناد                    |
|               | * (محمد بن شهاب الزهري):                       |
| 198/1         | أحمضونا                                        |
| 1/183         | فخروج الإمام يقطع الصلاة                       |
| 198/1         | كان رجل يجالس أصحاب رسول الله                  |
|               | * (مطرف):                                      |
| 798/4         | احترسوا من الناس بسوء الظن                     |
|               | * (معاوية بن أبي سفيان):                       |
| 97/4          | إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر        |
| ٧٠/٣          | هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله              |
| <b>۲۹۳/</b> ۳ | لا حكيم إلا ذو تجربة                           |
| <b>۲۲۳/</b> ۳ | يا أهل المدينة أين علماؤكم                     |
|               | * (معاوية بن قرة):                             |
| TE TT9/1      | لا يؤذن لك إلا محتسب                           |

|               | * (المغيرة بن شعبة):                         |
|---------------|----------------------------------------------|
| TVV/T         | أن عمر جلد أبي بكرة وشبل بن معبد ونافعاً     |
|               | * (النعمان بن بشير):                         |
| ٤٦٠/١         | فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه           |
|               | * (النواس بن سمعان):                         |
| 1/4/1         | أقمت مع رسول الله بالمدينة ما يمنعني         |
|               | * (هشام بن عروة):                            |
| * YVV/Y       | أترى هذه الأبواب والمصاريع                   |
|               | * (هلال بن يساف):                            |
| 108/1         | من الوضوء إسراف                              |
|               | * (أم الحصين):                               |
| \ \\ <b>\</b> | حججت مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً |
| :             | * (أم سليم):                                 |
| TTT/T         | لا تحدثن بسر رسول الله أحداً                 |
|               | ﴿ أَم هاني ء ):                              |
| 757/4         | زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته          |
|               | * (خنساء بنت خدام):                          |
| ٤٥/٣          | أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك             |
|               | * (زینب):                                    |
| 10/7          | كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً   |
|               | * (صفية بنت أبي عبيد):                       |
| 249/4         | أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من    |
|               | . الخمس                                      |

| * (عائشة) |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

أحرورية أنت

أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للرجل

أن رسول الله حين توفي سجي ببردة حبرة

إن التميمة ما علق قبل البلاء

تلا رسول الله هذه الآية

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله

كان إذا اشتكى الإنسان

كان تبع رجلاً صالحاً كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم

كال يصيبنا دلك فنؤمر بفضاء الصوم

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات

لقد رأيت النبي يصلي وإني لبينه وبين

لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء ما رأيت عورة رسول الله

ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم

نزلت في الحمس

هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها

لا إنه قد لعن الواصلات

لا تلثم ولا تتبرقع

وما به بأس ليستوثق من نفقته

ولا اعتكاف إلا بصوم

۲۹۷/۱ ـ ۲۹۸ و

170/4

27/4

17/7

97/1

117-117/1

117/7

1.1/1

٤٧٩/٢

7/V/Y 2 Y9V/1 = 4P7 e

9 1 (// \_ 1 1 1 // 1

170/1

1.9-1.4/4

1/133

44./1

1/0/1

149/4

174/7

24/4

7./4

1.9/4

11./٢

144/4

والسنة في المعتكف أن يصوم

144/1 144/4 والسنة في المعتكلف أن لا يخرج إلا لحاجته

245

٥٠٣

0 . 0

## فهرس الفوائد

### العقيدة والمنهج

| ـدهر ليس اسماً من أسماء الله ولا صفة من صفاته | <b>VV/1</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| ىن معجزات رسول الله ﷺ                         | ٤٧٦/٣       |
| بطال زعم الشيعة من الوصية لعلي وآل البيت      | ۱/۳۱ و ۲۳۶  |
| بن مزاعم الشيعة الباطلة حول الصحابة الأبرار   | 0.4-0/4     |
| لصحابة بين النواصب والروافض                   | 0·V/Y       |
| حلافة أبي بكر منصوص عليها                     | ۰۰۰_ ۰۰٤/۲  |
| صوص الوعيد تحت المشيئة على أصول أهل السنة     | 444/4       |
| بذهب السلف تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر         | ۱/۱۳ و ۱۲۱  |
| نقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي                 | ٤٠/٣        |
| مناظرة مع أحد رؤوس التكفير                    | 148/1       |
| هل التوحيد لا يخلدون في النار                 | 4/803       |
| السلف لا يكفرون بالمعاصي إلا بعد استحلالها    | 109/8       |
| استحلال المعاصي كفر                           | ٤٢٦/٣       |
| الاستحلال نوعان: اعتقادي وعملي                | 17/4        |
| ء<br>مرتكب الكبيرة ليس بكافر                  | ٤٢٥/٣       |
| مرتكب الذنب لا يعد كافراً                     | ٤٥٤/٣       |
|                                               |             |

|     |           | :                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|
| :   | £19/Y     | من مخاطر سكن بلاد الكفر                            |
|     | 2/543     | مكة دار إسلام ولن تعود دار كفر                     |
|     | 777/1     | وجوب مخالفة الكفار                                 |
|     | ٤٣١/١     | تعظيم القبور بريد الشرك بالله                      |
|     | ٤١ - ٤٠/٢ | صور من شرك القبور                                  |
|     | ۲۸/۱      | خطورة شرك الألفاظ وبيانه                           |
|     | 74/1      | مذاهب العلماء فيما ورد في السنة من الحلف بغير الله |
|     | £VA/Y     | أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة                   |
| :   | 102/1     | الخوارج دعاة الدجال الأكبر                         |
|     | 107/1     | مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج          |
|     | Y9A/1     | من مذهب الخوارج مخالفة السنة الصحيحة بالرأي        |
| :   | 170/7     | من منهج الخوارج                                    |
|     | £V1/T     | من ضلالات حوارج العصر                              |
|     | ٤٢٥/٣     | من ضلالات المرجئة قولهم أن المعاصي لا تضر          |
| :   | 1111/1    | حقيقة مذهب القدرية مشأبه للمجوسية                  |
|     | 727/4     | من ضلالات القدرية في الدعاء                        |
| . : | V£/1      | بيان فساد مذهب الجبرية الذين عطلوا فعل العبد       |
| : ' | ۸٧/١      | أمثلة من الكهانة المعاصرة                          |
|     | 94/1      | أسماء التمائم عند العرب                            |
| . ' | : 11/1    | أنواع الرقى الشرعية                                |
| . : | 1.0/1     | تفسير: السانح والبارح                              |
| :   | 140/1     | غادج من السحر عند متصوفة الرفاعية                  |
|     | 184/1     | من أبواب الرياء                                    |
|     | EVY/1     | المسخ الذي يقع في هذه الأمة حقيقي لا مجازي         |
|     |           |                                                    |

| 017/1            | بطلان زعم القائل: أن السماء قبلة الدعاء              |
|------------------|------------------------------------------------------|
| ۲۷۲/۲            | تعاطي الأسباب من حقيقة التوكل على الله               |
| 171/1            | الفهم أعلى مرتبة من العلم ولكنه لا يقوم إلا على أصله |
|                  | كلام نفيس لليث بن سعد في موافقة صريح المعقول لصحيح   |
| 7/467 - 367      | المنقول                                              |
| 7/187            | الشام موطن خلافة النبوة في أخر الزمان                |
|                  | الأصول                                               |
| ٧/١              | التكليف يستلزم التخيير                               |
| 44./4            | أحكام الدنيا حسب الظاهر                              |
|                  | السنة كالقرآن في الاعتبار ولزوم التكليف وليس مثله في |
| 779/1            | الإعجاز                                              |
| ٤٧٩/٢            | لا يفهم القرآن إلا بسنة النبي وأثار السلف            |
| 241/1            | خبر الأحاد حجة بنفسه في الأحكام والعقائد             |
| ۱٦٨/٣            | الأحكام تتعلق بمعانى الأسماء                         |
| 107/4            | الكلام لا يطلق إلا علَّى اللفظ المنطوق بصوت وحرف     |
| ۲/۲۸ و ۳۲        | من أدلة القياس                                       |
| ۲/۹۰۲ ـ ۱۱۰ و ۲۲ | من القياس الفاسد                                     |
| 445/4            | من أمثلة القياس الفاسد                               |
| 140/4            | الحظر مقدم على الإباحة                               |
| 140/4            | القول مقدم على الفعل                                 |
| 107/4            | الفعل لا ينسخ القول                                  |
| ۸٠/٣             | الترجيح يقع بالأكثر                                  |
| 194/4            | الأخذ بالأحوط                                        |
| 4/4/4            | تفسير الراوي للحديث مقدم على غيره                    |

| تفسير الصحابي الذي يشهد التنزيل له حكم الحديث        |
|------------------------------------------------------|
| المرفوع                                              |
| تفسير الصحابة من شهدوا التنزيل في حكم الرفع          |
| الحجة في رواية الراوي لا في رأيه واجتهاده            |
| العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب                    |
|                                                      |
| السكوت لا يكون دليلاً في الأمور الظنية               |
| جهالة الصحابي لا تضر                                 |
| زيادة العلم مقدم والعمل به أولى                      |
| اجتناب النهي أشد من فعل الأمر                        |
| كيف يعرف النهي                                       |
| مسائل أصولية تتعلق بالمناهي الشرعية                  |
| الكراهة المعتبرة شرعاً هي الكراهة الدينية لا العرفية |
| الأصل في النهي التحريم                               |
| النهي للتنزيه                                        |
| النهي على درجات                                      |
| النهي يقتضي الفساد                                   |
| الكراهة عند متأخري الأصوليين                         |
| الكراهة عند السلف                                    |
| الكراهة اللغوية والكراهة الأصولية                    |
| العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب                   |
| صرف النهي عن التحريم بقرينة                          |
| جواز الجمع بين المعنى الحقيقي للنهي والمجازي         |
| الأمر بالاجتناب أبلغ في الزجر والترك                 |
|                                                      |

| ۲۳٤/۳          | الكراهة في كلام الأئمة هي التحريم                        |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 0./٣           | سد الذرائع                                               |
| 455/4          | من أصول سدّ الذرائع                                      |
| ۲/۲٪ و ٤٠٢     | من أدلة سد الدرائع                                       |
| 484/1          | المفسدتان إذا تعارضتا اختصر على أخفهما                   |
| ٣٨٤/٣          | من أدلة قاعدة المصالح والمفاسد                           |
| ٢/٤٧٥، ٢٥٤ و٣/ | لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع                     |
| 101            |                                                          |
| ۲۸۰/۲          | النسخ موقوف على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع      |
| ۲۸٠/۲          | النسخ لا يثبت بالاحتمال                                  |
| 478/4          | النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص                      |
| ٤٨٧/٢          | النسخ لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع ومعرفة المتأخر     |
| 49/4           | النسخ لا يثبت بالدعوى                                    |
| <b>789/1</b>   | يحمل الحكم على العلة وجوداً وعدماً                       |
| 1/777          | المتسبب في الفعل والمشجع عليه كالمباشر                   |
| 441/4          | الوسيلة إلى الحرام حرام                                  |
| 177/4          | الإغراق في المباحات يؤدي إلى ترك الواجبات                |
|                | الفقه                                                    |
|                | * كتاب الطهارة:                                          |
| <b>۲۹</b> ٨/١  | جواز قراءة الحائض من المصحف ومسه                         |
|                | * كتاب الصلاة:                                           |
| ٣٠٧_٣٠٤/١      | بيان مذهب محققي الحنابلة في تارك الصلاة كسلاً            |
| ٣١٤/١          | حكم تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد                  |
| 454/1          | من فقه النوازل: تفريغ المؤذن للقيام بالأذان وشؤون المسجد |
|                | ,                                                        |

| ل على ٢٥٠/١       | الرد على من زعم أن النهي عن الصلاة بحضرة طعام دلي |
|-------------------|---------------------------------------------------|
|                   | عدم وجوب صلاة الجماعة                             |
| £ £ 9 _ £ £ V / 1 | قف على الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة          |
| ٤٨١/١             | قف على الأعدار المبيحة لترك الجمعة                |
|                   | * كتاب الجنائز:                                   |
| 49/Y              | تحريم نبش قبور المسلمين                           |
| £Y = £1/Y         | تفصيل حسن في مسألة تطيين القبر                    |
| £4 = £4/4         | تفصيل في مسألة كتابة الاسم على القبر              |
| T0T/T             | كراهة تمني البلاء                                 |
| ٤٥٨/٣ .           | كراهة تمني الموت                                  |
|                   | * كتاب الزكاة:                                    |
| 1 A9/Y            | جواز الصدقة عن الرقيق والخيل تطوعاً               |
| 94/4              | حد الغنى الذي لا يجوز معه السؤال                  |
| <b>***</b>        | جواز رجوع الوالد عن الهبة لولده                   |
|                   | * كتاب الحج:                                      |
| 1.0/4             | من شروط المحرم الإسلام                            |
|                   | * كتاب البيوع:                                    |
| : Y\7/Y           | المزاد العلني جائز                                |
| YYA/Y             | حال البنوك الإسلامية                              |
| YT9/Y             | جواز بيع العرايا                                  |
| 750/7             | رجوع ابن عباس عن إنكار ربا الفضل                  |
|                   | * كتاب الجهاد:                                    |
| <b>TVY/1</b>      | أمور لا تعد من الخذف المنهي عنه                   |
| £ • 1/Y           | جواز المبارزة وطلبها                              |

| المباريات الرياضية من مخططات الصهيونية                  | ££1/Y        |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| تحريم عمل البغال                                        | ££0/Y        |
| ترك الصلاة على الغال                                    | ٢/٣٥٤        |
| تحريم سياقة السيارات                                    | ٤٤٠/٢        |
| رسول الكافر الحربي له حكم المعاهد                       | ٤٥٩/٢        |
| حكم ما يسمى بالعمليات الاستشهادية                       | ٤٠٣/٣        |
| كراهة تمني لقاء العدو                                   | ٤٥٨/٣        |
| * كتاب النكاح:                                          |              |
| كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة | ٥٣/٣         |
| رضاع الكبير                                             | ٦٤ _ ٦٣/٣    |
| الرضاعة بعد العامين                                     | ٦٣/٣         |
| تحريم تحديد النسل                                       | <b>۲۹۳/۳</b> |
| * كتاب الذبائح:                                         |              |
| الضبع حلال                                              | 1.9/4        |
| * كتاب الطب:                                            |              |
| الطب النبوي ليس من باب التجارب البشرية                  | 111/4        |
| <ul><li>* كتاب الأدب:</li></ul>                         |              |
| خطورة المعاصي وضررها                                    | 9/1          |
| مايباح من الغيبة                                        | ٣٠٨/٢        |
| ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم                    | ٥٣/٣         |
| تحريم عرض الأزياء التي تقوم به النساء                   | 77/4         |
| التحدث بنعمة الله                                       | 1.0/4        |
| لاغيبة للمجاهر بالمعاصي                                 | ٣٠٦/٣        |
|                                                         |              |

|                |                                  | * كتاب الحدود:               |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1/17           | elm                              | حكم القذف لا يختص بالن       |
|                | ، ريحها زانية لا يوجب جلداً أو   | تسمية المتعطرة ليجد الرجال   |
| 797/1          |                                  | رجماً                        |
|                | ر الذين زعموا أن الخمر غير محرمة | الرد على بعض فساق العص       |
| 101-100/4      |                                  | وتلاعبوا بكتاب الله          |
| 174/4          | ة قليل ما أسكر كثيره             | الرد على أهل الرأي في إباحا  |
|                | ، الحق في مسألة تحليل ما أسكر    | رجوع المحققين في الحنفية إلى |
| 178/4          |                                  | کثیره                        |
|                |                                  | * كتاب الحيل:                |
| ۲/٤٧ و٥٥٢      |                                  | تحريم الحيل وإبطالها         |
|                | لاستدراكات على أهل العلم         |                              |
| 94/1           | خ الإسلام                        | بيان خطأ تعقب الحافظ لشي     |
| <b>T1/T</b>    |                                  | استدراك على الشوكاني         |
| <b>***</b>     | خان                              | استدراك على صديق حسن         |
| ****           |                                  | استدراك على ابن حزم          |
| 77/7           |                                  | استدراك على النووي           |
| TV/Y           | •                                | استدراك على الطحاوي          |
| ٤٣/٢           |                                  | استدراك على الحاكم           |
| ۲/۲۶ و ۲۷۱ و ۳ |                                  | استدراك على الإمام مالك      |
| 1.4/4          |                                  | استدراك على الشافعي          |
| ۱٦٤/٢ و ٥٠٥    |                                  | استدراك على ابن حبان         |
| ۱۹۷/۲ و ۲۳۳    | 1                                | استدراك على البغوي           |
| 199/           |                                  | استدراك على الدميري          |

| استدراك على مصطفى الزرقا                            | Y•7/Y                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                                                     | 777/7                |
|                                                     | ۳/۹۰ و ۲۱۳           |
| •                                                   | 700/4                |
|                                                     | ٤ - ١/٣              |
| البدع                                               |                      |
| من بدع جماعة التبليغ الصوفية                        | 197/1                |
| قراءة الهذرمة بدعة                                  | Y1V/1                |
| المسح على القدمين بدعة رافضية يردها الكتاب والسنن   |                      |
| والإجماع                                            | 781/1                |
| بدعة تعدد الأئمة لاختلاف مذاهبهم                    | T1V_T17/1            |
| تزيين المساجد وزخرفتها بدعة                         | T07/1                |
| بدعة درس الجمعة الديني                              | ۲۷٦/۱                |
| صور من جهل متفقهة زماننا أكل البصل والثوم عند حضور  | 444/1                |
| صلاة الجماعة ليصير لهم عذراً                        |                      |
| المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة بدعة               | ٤٧٤/١                |
| الخرزات المسماه «المسبحة» بدعة منكرة                | 194/1                |
| قيام الليل كله بدعة                                 | 017/1                |
| من أخطاء الحجاج والمعتمرين الصلاة وعاتق أحدهم مكشوف | 087/1                |
| الترحم على الكفار                                   | 70/7                 |
| القراءة على الجنائز                                 | Y/Y                  |
| تشييع الجنائز بالموسيقي                             | <b>Y</b> A/ <b>Y</b> |
| تحري الدعاء عند قبر النبي عليه                      | ٤٧/٢                 |
| الاجتماع للتعزية                                    | ٤٧/٢                 |
|                                                     |                      |

| ٤٨/٢                                    | اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٦٩/٢                                    | جعل الزكاة في كيس دقيق لشرائها من الفقير             |
| 1.7/٢.                                  | الإحرام قبل الميقات الزماني أو المكاني               |
| 1111/1                                  | رفع سقف السيارة في الحج                              |
| 179/7                                   | تمييز طائفة من الحجيج دون جماعة من الناس             |
| 184/4                                   | إثبات الأهلة بالحساب الفلكي                          |
| a 18A/Y                                 | تقديم الصوم على الرؤية                               |
| 104/4                                   | التلفظ بالنية                                        |
| 17//٢                                   | ترك الإفطار في السفر على وجه التشديد والتنطع         |
| 174/                                    | تأخير الفطور إلى ظهور النجم                          |
| 144/4                                   | من بدع جماعة التبليغ: نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد |
| ٤٠٥/٢                                   | الخروج التبليغي                                      |
| 1/413                                   | ثورة الحجارة                                         |
| 1/573                                   | تعليق الأجراس في رقاب الدواب عادة جاهلية             |
| ٢/٣٨٤                                   | تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة                         |
| 018/4                                   | قراءة القرآن بالألحان الموسيقية                      |
| *************************************** | حلق الشارب                                           |
| 7/0/7                                   | المحراب في المسجد                                    |
| £ 4 7 / T                               | الأخذ بالثأر                                         |
| ٤٥١/٣                                   | البيعة لأمراء الجماعات                               |
| ٤٦٠/٣                                   | إثارة العامة على الحكام                              |
|                                         | المناهي المنسوخة                                     |
| 190/1                                   | الزجر عن تدوين السنة                                 |
| 007/1                                   | النهي عن رد السلام في الصلاة                         |

| ٣٠/٢        | النهي عن القعود حتى توضع الجنازة                       |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 441/4       | آية الوصية منسوخة                                      |
| 144 - 144/4 | النهي عن الأكل من الأضحية منسوخ                        |
| ۱۷۰/۳       | النهي عن الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ           |
|             | الحديث وعلومه                                          |
| 94/1        | لفظ شاذ في صحيح مسلم                                   |
| 1/507 _ +57 | تنبيه على وهم في الرجال وقع عند مسلم                   |
| ۲۸۰/۱       | لا يصح في النهي عن النظر إلى عورة الزوج حديث           |
| YAA/1       | خطأ من قال: لا يصح في الحمام حديث                      |
| 414/1       | لا يصح في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن حديث       |
| ٤١٩/١       | لا يصح في جواز السفر لزيارة القبر النبوي حديث          |
| 118/4       | بيان وهم لابن عباس في حديث تزوج النبي لميمونة وهو محرم |
| 177 _ 170/Y | معنى نقص عقل المرأة ودينها                             |
| 401/4       | مصنف لابن القيم في تحريم تفضيل بعض الأولاد في الهبة    |
| ٢/٥٨٤ _ ٢٨٥ | تنبيه على وهم وقع في صحيح مسلم                         |
| ٣/٩٥ _ ٦٠   | لا يصح في مصافحة النبي للنساء حديث                     |
|             | الخصائص النبوية                                        |
| 170/7       | ِ من خصائص رسول الله ﷺ                                 |
| 171/1       | من خصائص الرسول ﷺ                                      |
| 1/793       | كنية أبي قاسم من خصوصيات النبي                         |
| ٤٣ _ ٤٢/٣   | النكاح دون مهر من خصائص النبي كالله                    |
|             | الفروق                                                 |
| 1/7/17      | الفرق بين أجر الرقية وأجر تعليم القرآن                 |
| 77· - 71A/1 | الفرق بين التنجيم وعلم الفلك                           |
|             | ·                                                      |

| 491/1        | التفريق بين الزيارة البدعية والزيارة الشرعية   |
|--------------|------------------------------------------------|
| 0/1          | الفرق بين عورة الأمة والحرة                    |
| 1.9/4        | الفرق بين الانتقاب والسدل                      |
|              | متفرقات                                        |
| 444/1        | صور من هجر الصحابة لمن خالف السنة برأي أو قياس |
| <b>TIA/T</b> | ذب عن أبي هريرة ورد قول متعصبة الحنفية فيه     |
| 145/4        | من السنن المهجورة                              |
| 194/4        | من الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم               |

#### نهرس الكتب مرتبة على المروف الهجائية

| كتاب استتابة المرتدين | 241/4     |
|-----------------------|-----------|
| كتاب بدء الخلق        | ۲/۳۶3     |
| كتاب صلاة الجماعة     | 220/1     |
| کتاب فرض الخمس        | £ £ V / Y |
| كتاب فضائل الصحابة    | £99/Y     |
| كتاب فضائل القرآن     | 014/4     |
| كتاب مناقب الأنصار    | 0.9/4     |
| كتاب مواقيت الصلاة    | ٣٠١/١     |
| كتاب الإجارة          | YV9/Y     |
| كتاب الأحكام          | ٤٦٩/٣     |
| كتاب الأدب            | 744/4     |
| كتاب الأذان           | 444/1     |
| كتاب الاستئذان        | 419/4     |
| كتاب الاستقراض        | ٣٠٣/٢     |
| كتاب الأشربة          | 181/4     |
| كتاب الأضاحي          | 144/4     |
| كتاب الأطعمة          | ۸٩/٣      |
| •                     |           |

| رقم الجلد / الصفحة    | اسم الكتاب                         |
|-----------------------|------------------------------------|
| السنة ٢٢١/١           | كتاب الاعتصام بالكتاب وا           |
| 110/4                 | كتاب الاعتكاف                      |
| £7V/T                 | كتاب الإكراه                       |
| £V1/Y                 | كتاب الأنبياء                      |
| <b>***</b>            | كتاب الأيمان والنذور               |
| 1/9/7                 | كتاب البيوع                        |
| £ £ 1 / T             | كتاب التعبير                       |
| Y1/1                  | كتاب التوحيد والأيمان              |
| £00/Y                 | كتاب الجزية والموادعة              |
| £ <b>\  \  \</b> \    | كتاب الجمعة                        |
| o/Y                   | كتاب الجنائز                       |
| <b>440/</b> 4         | كتاب الجهاد                        |
| 44/٢                  | كتاب الحج والعمرة                  |
| <b>44</b> V/ <b>4</b> | كتاب الحدود                        |
| 791/7                 | كتاب الحرث والمزارعة               |
| Y9 <b>Y/</b> 1        | كتاب الحيض                         |
| W11/Y                 | كتاب الخصومات                      |
| <b>450/4</b>          | كتاب الدعوات                       |
| ٤٢١/٣                 | كتاب الديات                        |
| 144/4                 | كتاب الذبائح والصيد                |
| T09/T                 | كتاب الرقائق                       |
| TEV/Y                 | كتاب الرق والعبيد                  |
| 01/Y                  | كتاب الزكاة والصدقات               |
| YVY/Y                 | كتاب الركة والطبيدة.<br>كتاب السلم |

| ·              |                            |
|----------------|----------------------------|
| 797/7          | كتاب الشرب والمساقاة       |
| 454/4          | كتاب الشركة                |
| YV <b>Y</b> /Y | كتاب الشفعة                |
| 779/7          | كتاب الشهادات              |
| ٣٨٣/٢          | كتاب الصلح                 |
| 1947           | كتاب الصلاة                |
| 120/4          | كتاب الصوم                 |
| ٣/٥٦           | كتاب الطلاق                |
| 119/4          | كتاب العقيقة               |
| 144/1          | كتاب العلم                 |
| 079/1          | كتاب العيدين               |
| YXY/1          | كتاب الغسل                 |
| 254/4          | كتاب الفتن                 |
| 444/4          | كتاب الفرائض               |
| ***/*          | كتاب القدر                 |
| 191/4          | كتاب اللباس                |
| 410/4          | كتاب اللقطة                |
| 140/4          | كتاب المرضى والطب          |
| 404/1          | كتاب المساجد ومواضع الصلاة |
| 444/4          | كتاب المظالم               |
| ٤٨٥/٢          | كتاب المناقب               |
| ۸٧/٣           | كتاب النفقات               |
| ٥/٣            | كتاب النكاح                |
| 400/4          | كتاب الهبة                 |

| 4 | رقم الجلد / الصفحة |       |            | <br><u> </u> | اسم اعتدات             |
|---|--------------------|-------|------------|--------------|------------------------|
| i | 10.                | !     |            | 1 1          |                        |
|   |                    | 071,  | / <b>\</b> | · · ·        | كتاب الوتر وقيام الليل |
|   | 111                | * *** | / ۲ · ·    |              | كتاب الوصايا           |

780/1

كتاب الوضوء

#### نهرس الأبواب الفقهية مرتبة على الحروف الهجائية

| 440/4         | باب ابتداء الكافر بالسلام                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y74/1         | . باب ابتداء المتوضىء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين                            |
| 111/4         | . ب. باب ابتداء المحرم بالطيب                                                 |
| <b>۲</b> ۳۸/1 | ب بب اتباع سنن الجاهلين<br>باب اتباع سنن الجاهلين                             |
| 017/7         | باب اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه                                     |
| ۲۷ و ۲۷       | باب اتباع الجنائز                                                             |
| £ £ • / Y     | باب اتخاذ ظهور الدواب كراسي                                                   |
| 44/4          | باب اتخاذ الأبنية على القبور وتجصيصها                                         |
| Y17/4         | باب اتخاذ الصور في البيوت                                                     |
| ٤٦/٢          | باب اتخاذ القبور عيداً                                                        |
| £YY/\         | باب اتخاذ القبور مساجد                                                        |
| 1/807         | بب اتخاذ المساجد طرقاً لغير ذكر أو صلاة                                       |
| ۲۲۲۴          | باب إتيان أبواب السلطان                                                       |
| ٤١٠/٣         | باب إتيان البهيمة وبيان حده                                                   |
| <b>Y</b>      | باب احتقار المعروف                                                            |
| 194/4         | باب احتكار أقوات المسلمين                                                     |
| 17/7          | باب إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج<br>باب إحداد المرأة على ميت فوق |
|               |                                                                               |

| 00/4    | باب إحصاء الصدقة                                       |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1/503   | باب إخافة المؤمن بالليل                                |
| 14./4   | باب اختلاء شوك الحرم والتقاط ساقطها إلا أن يكون منشداً |
| £0V/1   | باب اختلاف الصفوف في الصلاة وترك الفرج وعدم سد الخلل   |
| T.V/Y   | باب أخذ أموال الناس لإتلافها                           |
| Y0./Y   | باب أخذ ثمن ثمر بعد أن أصابته الجائحة                  |
| V £/Y   | باب أخذ خيار المال                                     |
| 410/4   | باب أخذ ضوال الإبل                                     |
| 94/4    | باب أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي                   |
| ٧٣/٣    | باب أخذ مهر المرأة                                     |
| 197/1   | باب أخذ العلم عن أهل البدع                             |
| ۸٥/٢    | باب إخراج الردىء في الصدقة                             |
| . ۸۷/۲  | باب إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة             |
| ٤٧٦/٣   | باب إدخال الناس في الضرر والمشقة                       |
| . 191/4 | باب إرسال الفواشي والصبيان بعد المغرب                  |
| 475/4   | باب إرضاء الناس بسخط الله                              |
| 084/1   | باب إسبال الثياب في الصلاة                             |
| 08/4    | باب استبطاء الرزق                                      |
| Y\\/Y   | باب استثناء البائع الشيء المجهول                       |
| 7///    | باب استعمال من طلب العمل                               |
| ٤٨٨/٣   | باب استعمال النساء في الحكم                            |
| 1/4/1   | باب استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط           |
| 71/7    | باب إسعاد المرأة النساء على البكاء                     |
| 081/1   | باب اشتمال الصماء في الصلاة                            |
|         | \$07/\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\             |

| ٣٠٨/٢         | باب إضاعة المال                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٣/٢         | ·                                                                          |
| 278/7         |                                                                            |
| 7747          | . ب م<br>باب إعانة المرابي                                                 |
| 18./4         | · ب ،<br>باب إعطاء الجزار من الهدي شيئاً                                   |
| ٧٨/٢          | . بب إعطاء الزكاة لغني أو قوي مكتسب                                        |
| <b>۲۲۷/۳</b>  | باب إعفاء الشارب                                                           |
| ۲/۲۰۰         | باب إغضاب فاطمة<br>باب إغضاب فاطمة                                         |
| ۲۱۰/۳         | باب افتراش جلود النمار والسباع وركوبها                                     |
| 221/2         | باب إفشاء السر                                                             |
| 180/4         | باب إفطار شيء من رمضان دون عذر                                             |
| ٤١٧/٣         | بب إقامة الحد على المجنون أو المجنونة                                      |
| ٤١٢/٣         | باب إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء                                   |
| ۲۲٦/۱         | باب إقامة الحدود والقصاص في المسجد                                         |
| 441/4         | باب إقامة الرجل من مجلسه                                                   |
| ٤٨٧/١         | باب إقامة الرجل من موضعه الذي سبق إليه يوم الجمعة                          |
| 289/4         | باب اقتتال المسلمين                                                        |
| 049/1         | باب إقعاء السبع في الصلاة<br>باب إقعاء السبع في الصلاة                     |
| 140/4         | باب إكراه المرضى على الطعام والشراب<br>باب إكراه المرضى على الطعام والشراب |
| <b>447/</b> 4 | باب أكل أموال اليتامى                                                      |
| 144/4         | باب أكل سائق البدن ورفقته من لحمها إذا عطبت ونحرها                         |
| 117/4         | باب أكل طعام المتباريان<br>باب أكل طعام المتباريان                         |
| 1 • 9/4       | باب أكل كل ذي ناب ومخلب<br>باب أكل كل ذي ناب ومخلب                         |
| 1.0/4         | بب أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما ذبح على النصب                          |
|               | باب اص ۱۵۰ می مید سر است                                                   |

|            | ۲/۱۳۳                 | باب أكل الثوم والبصل عند دخول المساجد                     |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | 112/4                 | باب أكل الثوم والبصل والكراث                              |
| ŀ.         | ۱۱۷/۳                 | باب أكل الضب                                              |
| Ľ.         | 114/4                 | باب أكل المجثمة                                           |
|            | 119/4                 | باب أكل الحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجله                   |
|            | ٤٠١/٢                 | باب إلقاء الأيدي إلى التهلكة                              |
| ; .<br>; . | ٤٥٢/١                 | باب إمامة الزائر إلا بإذن المزور                          |
|            | 229/1                 | باب إمامة المرء من يكره إمامته                            |
| :<br>5: ,  | ۱۷/۳                  | باب امتناع المرأة من فراش زوجها                           |
| : '        | ٥٣/٢                  | باب إمساك المال والحرص عليه                               |
|            | ۲/۸۶۱                 | باب انتباذ التمر والزبيب مخلوطين                          |
| ļ.,        | 179/1                 | باب انتقاص العلماء وإضاعتهم وعدم المبالاة بهم             |
|            | £££/Y                 | باب إنزاء الحمير على الخيل                                |
| :          | 470/1                 | باب إنشاد الشعر في المسجد                                 |
| ji<br>P    | 440/4                 | باب انصراف الزائر قبل الاستئذان                           |
| : .        | 19./4                 | باب إنفاق السلعة بالحلف الكادب                            |
| : ·<br>:   | <b>*</b> \7/ <b>*</b> | باب إنكار القدر والتبري عن لا يؤمن به وإغلاظ القول في حقه |
| i. ·       | 171/4                 | باب أنواع الخمر وبيان علة تحريمها                         |
|            | 145/4                 | باب أنواع الضحايا التي يضحي بها المرء                     |
| :          | 1/783                 | باب إهانة قريش                                            |
|            | ۲۱۸/۱                 | باب إيطان الرجل المكان في المسجد                          |
|            | 78/1                  | باب إيواء المبتدع وبيان إثم من أوى محدثاً                 |
|            | 444/1                 | باب الإجارة في الأذان                                     |
|            | ٤٧/٢                  | باب الاجتماع للتعزية في مكان خاص                          |

| 18/4          | باب الإحداد للمرأة                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.0/4         | باب الإحرام بالحج في غير أشهر الحج                           |
| ۲۰۳/۱         | باب الاختلاف<br>باب الاختلاف                                 |
| 018/4         | <br>باب الاختلاف في القرآن                                   |
| <b>۳11/</b> Y | · ·<br>باب الاختلاف والتخاصم                                 |
| ۲۰٤/٣         | . ب<br>باب الإسبال                                           |
| Y7V/1         | . ب<br>باب الاستبراء من البول                                |
| 1.9/1         | باب الاستسقاء بالأنواء                                       |
| ٤١٣/٢         | باب الاستعانة بالمشركين في القتال                            |
| TEY/1         | باب الاستعجال إذا أقيمت الصلاة                               |
| <b>454/4</b>  | باب الاستعجال في الدعاء                                      |
| ٣٩٤/١         | بب ، و سعد في المسجد باب الاستلقاء المنهي عنه في المسجد      |
| Y0V/1         | باب الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار                               |
| YOA/1         | باب الاستنجاء بروث أو عظم                                    |
| YV+/1         | باب الاستنجاء بروت أو عظم<br>باب الاستنجاء باليمين ومس الذكر |
| 107/1         |                                                              |
| ۳۰٦/۳         | باب الإسراف في الوضوء                                        |
| ٤٥٤/٣         | ياب الأسماء                                                  |
| 001/1         | باب الإشارة إلى مسلم بسلاح                                   |
| <b>TVA/Y</b>  | باب الإشارة باليد ورفعها عند السلام                          |
| TE7/T         | باب الإطناب في المدح                                         |
| •             | باب الاعتداء في الدعاء                                       |
| <b>٦٩/٢</b>   | باب الاعتداء في الصدقة                                       |
| www.f.        | باب الاعتراض على السنة بالمقايسات المقلوبة والمخترعات        |
| <b>۲۳۳/1</b>  | الداحضة                                                      |

| 110/4            | باب الاعتكاف في المساجد الثلاثة               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 018/1            | باب الاعتماد على اليسرى في الصلاة             |
| 197/1            | باب الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة       |
| ۲۰٥/۱            | باب الأغلوطات والمسائل الآرائية               |
| 174/7            | باب الإفاضة من مردلفة دون عرفات               |
| ٤١٦/٢            | باب الإقامة مع المشركين في ديارهم             |
| 1/577            | باب الاقتصار على الكتاب دون السنة             |
| <b>Y/\</b> Y     | باب الإكثار من زيارة القبور للنساء            |
| , <b>۳۳</b> ۷/۳. | باب الإكراه على الزنى                         |
| ۸٩/٣             | باب الأكل بالشمال                             |
| 1.4/4            | باب الأكل حتى الشبع                           |
| 1.1/4            | باب الأكل في آنية المشركين                    |
| 98/4             | باب الأكل متكثاً                              |
| 99/4             | باب الأكل منبطحاً                             |
| ۹۰/۳             | باب الأكل من رأس الطعام                       |
| 177/4            | . باب الأكل من صيد الكلاب                     |
| 187/8            | باب الأكل من الأضحية فوق ثلاث وبيان أنه منسوخ |
| 97/4             | باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة         |
| 070/1            | باب الالتفات في الصلاة                        |
| 147/1            | باب الإملال والسامة في الموعظة                |
| 14./4            | باب الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ       |
| £74/4            | باب الانتحار                                  |
| YTA/T            | باب الانتعال قائماً                           |
| 1/403            | باب الانتفاع بشيء من المعالم قبل أن تقسم      |

| 419/1         | باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة                    |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 071/1         | باب الإيتار بثلاث ركعات غير مفصولة                   |
| ٧٨/٣          | باب الإيلاء فوق أربعة أشهر                           |
| 750/4         | باب بئس مطية الرجل زعموا                             |
| 017/1         | باب بروك البعير وبيان السنة بوضع اليدين قبل الركبتين |
| 0.9/4         | باب بغض الأنصار                                      |
| 0·V/Y         | باب بغض علي بن أبي طالب يَمَيَالِيهِ                 |
| 0.0/4         | باب بغض عمار بن ياسر عَمَالِيْ                       |
|               | باب بيان المعاصي جملة وبيان نقص الإيمان بها ونفيه عن |
| 119/1         | المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله                 |
| 400/4         | باب بيع أم الولد                                     |
| <b>YV1/Y</b>  | باب بيع حبل الحبلة                                   |
| 18./4         | باب بيع شيء من الأضحية                               |
| ۲۰۳/۲         | باب بيع فضل الماء                                    |
| YZ•/Y         | باب بيع ما لا علكه                                   |
| <b>۲・</b> ۲/۲ | باب بيع البذار في الأرض                              |
| 719/7         | باب بيع التقسيط                                      |
| 777/7         | باب بيع الثمر حتى يبدو صلاحه                         |
| 4.9/4         | باب بيع الحاضر للبادي من الأعراب                     |
| <b>۲۲۳/۲</b>  | باب بيع الحصاة                                       |
| 7/537         | باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                       |
| Y · · · / Y   | باب بيع الخمر وشرائه                                 |
| 707/7         | باب بيع الخنزير والأصنام                             |
| 197/4         | باب بيع الدم                                         |
|               |                                                      |

| * <b>* * * * * * * * * *</b> | رضه على شريكه                         | باب بيع الرجل أرضه أو داره حتى يع        |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 7/777                        |                                       | باب بيع السنين                           |
| 7/737                        | وم منه                                | باب بيع الصبرة من الطعام بشيء معا        |
| Y <b>Y</b> Y/Y               | عان                                   | باب بيع الطعام حتى يجري فيه الصا         |
| YYA/Y                        |                                       | باب بيع الطعام قبل أن يستوفيه            |
| 7/777                        |                                       | باب بيع العينة                           |
| 7.0/7                        |                                       | باب بيع الغرر                            |
| 7/177                        | •                                     | باب بيع اللحم بالحيوان                   |
| <b>۲۱۲/۲</b>                 |                                       | باب بيع المرء على بيع أحيه المسلم        |
| 717/7                        | i e e e                               | باب بيع المصراة                          |
| Y\AFF ::                     | •                                     | باب بيع المغانم قبل أن تقسم              |
| 779/7                        |                                       | باب بيع المغنيات                         |
| 772/7                        |                                       | باب بيع المنابذة والملامسة               |
| 704/4                        | :                                     | باب بيع الميتة                           |
| Y14/4                        |                                       | باب بيع النجش                            |
| 7.7/7                        |                                       | باب بيع الولاء وهبته                     |
| 170/1                        | :                                     | باب البداءة بالشر خوف أن يستن به         |
| ۳۸۱/۱                        |                                       | باب البصق وإلقاء الأقذار في المسجد       |
| <b>****</b>                  |                                       | باب البنيان                              |
| 405/1                        |                                       | باب البول بأبواب المساجد                 |
| 19./1                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب البول في المغتسل                     |
| منه ۱/۲۶۷                    | سال والوضوء والشرب                    | باب البول قائماً في الماء الراكد والاغتس |
| 97/4                         |                                       | باب البيتوتة وفي يده غمر                 |
| ., 441/1                     |                                       | باب البيع والشراء في المسجد              |

| <b>TIV/I</b> | باب تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ووعيد من فاتته |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 1/447        | باب تأخير غسل الجنابة لغير عذر                       |
| 99/4         | باب تأخير الحج مع القدرة                             |
| 170/1        | باب تأخير الفطر إلى ظهور النجم                       |
| ٤١/٣         | باب تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها         |
| ٥٠/٣         | باب تباشر المرأة المرأة                              |
| 249/4        | باب تتبع السلطان عورات الرعية                        |
| 177/4        | باب تتبع الصيد                                       |
| 1/754        | باب تتبع المساجد                                     |
| 201/2        | باب تحية الموتى                                      |
| 79/4         | باب تخبيب المرأة على زوجها                           |
| 1/110        | باب تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي           |
| 94/4         | باب تخصيص الأغنياء بالدعوة                           |
| ٤٨٥/١        | باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة        |
| ٤٧٠/١        | باب تخلف الرجال عن الصفوف الأولى وتقدم النساء إليها  |
| 190/1        | باب تدوين السنن ثم نسخه                              |
| 1/070        | باب ترك قيام الليل لمن اعتاده                        |
| 1/370        | باب ترك قيام الليل وإن كان تطوعاً لا فرضاً           |
| 7/7/7        | باب ترك التحدث بنعمة الله                            |
| 101/1        | باب ترك التسمية على الوضوء عامداً                    |
| ٤٧٩/١        | باب ترك الجمعة لغير عذر                              |
| 444/4        | باب ترك الجهاد                                       |
| 450/4        | باب ترك الدعاء                                       |
| ۲/۰۱3        | باب ترك الرمي بعد تعلمه                              |
|              | <del>-</del>                                         |

|     |                            | · · ·                                           |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------|
|     | 441/1 -                    | باب ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء            |
|     | r·1/1                      | باب ترك الصلاة عامداً                           |
|     | 401/4                      | باب ترك الصلاة على النبي على                    |
| i   | <b>77</b> / <b>7</b>       | باب ترك النار في البيت عند النوم                |
|     | <b>* * * * * * * * * *</b> | باب تزكية النفس                                 |
|     | 707/1                      | باب تزويق المساجد وزحرفتها                      |
| :   | 1/273                      | باب تزيين ما يستقبله المصلي                     |
| i   | ٧٣/٣                       | باب تسأل المرأة طلاق أحتها                      |
|     | . 441/1                    | باب تسمية صلاة العشاء العتمة                    |
|     | 177/٣                      | باب تسمية الخمر بغير اسمها                      |
|     | 70./                       | باب تسمية العنب كرماً                           |
| 1   | 190/4:                     | باب تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء         |
| : 1 | V0/Y                       | باب تصدق المرأة إلا بإذن زوجها                  |
|     | 141/1                      | باب تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم                   |
|     | £ 10/1                     | باب تطوع الإمام والمأموم في مكانه               |
|     | ٧/٢                        | باب تطويل الأمل في عمارة الدنيا الزائلة الفانية |
| •   | ٦٠/٣                       | باب تطيع امرأة زوجها في معصية                   |
|     | 4.9/1                      | باب تعاد الصلاة في يوم مرتين                    |
| : . | 2/773                      | باب تعاطي السيف مسلولاً                         |
| ÷.  | 174/4                      | باب تعذيب الدبيحة                               |
|     | 149/1                      | باب تعلم العلم لغير وجه الله                    |
|     | 11/4                       | باب تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات              |
|     | 777/4                      | باب تغيير خلق الله بالوصل والنمص والوشم والوشر  |
| 11  | T00/Y                      | باب تفضيل بعض الأولاد في النحل                  |

| 187/4         | باب تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>450/</b> 4 | •                                                     |
| Y • A/Y       |                                                       |
| ٤٠٠/٢         | باب تمنى لقاء العدو<br>باب تمنى لقاء العدو            |
| T0./T         | باب تمني البلاء                                       |
| ٥/٢           | باب تمنی الموت<br>باب تمنی الموت                      |
| 0.7/1         | باب تنخم المصلي قدامه أو يمينه                        |
| ٤٤/٣          | باب تنكح البكر والثيب إلا برضاها                      |
|               | باب تهب المرأة نفسها للرجل دون مهر وبيان أنه من خصائص |
| ٤٢/٣          | النبي                                                 |
| 401/4         | باب تولي العتيق غير مواليه                            |
| ٤٨٥/١         | باب التأخر عن الصفوف الأول يوم الجمعة                 |
| 177/1         | باب التألي على الله                                   |
| 1/107         | باب التباهي في المساجد                                |
| ٥/٣           | باب التبتل والخصاء                                    |
| 71/4          | باب التبرج والسفور                                    |
| ٤٩٣/٢         | باب التبري من نسب معلوم                               |
| 790/4         | باب التثاؤب                                           |
| 1/500         | باب التثاؤب في الصلاة                                 |
| 204/4         | باب التحريش بين المسلمين                              |
| 475/1         | باب التحلق في المساجد                                 |
| 11/4          | باب التحليل                                           |
| ٤٤٥/١         | ً باب التخلف عن الجماعة لغير عذر                      |
| 1/557         | باب التخلي في الطرق والظلال ونقع الماء                |

|                                          |                                         |   | •        |               |                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----------|---------------|-------------------------------------|
| لصفحة                                    | رقم المجلد / ا                          |   |          |               | اسم الباب                           |
| : .                                      | : 100/4                                 |   |          | · :           | باب التداوي بالخمر                  |
|                                          | 1٧٨/٣                                   |   |          | :             | باب التداوي بالمحرمات               |
| : :                                      | . YY1/T                                 |   |          |               | باب الترجل كل يوم                   |
| 1 .                                      | <b>۲۱۷/۳</b>                            |   |          | ل             | باب التزعفر والمعصفر للرجا          |
|                                          | 198/4                                   |   | ·        | :             | باب التزيد في اللباس وغيره          |
| Ħ                                        | 740/4                                   |   |          |               | باب التسليم بالأكف والأص            |
|                                          | 447/4                                   |   |          | _             | باب التسمية بالأسماء المك           |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | · ٣٦٢/١                                 |   | ں المسجد | عند الخروج إ  | باب التشبيك بين الأصابع             |
|                                          | * *·*/Y                                 |   |          | ·. :          | باب التشديد في الدين                |
|                                          | ۱/۲۲۰                                   |   | •        |               | باب التشديد في العبادة              |
| :                                        | 0.9/1                                   |   | :        |               | باب التشويش على المصلي              |
|                                          | £V7/\                                   | : |          |               | باب التصفيق وأنه للنساء             |
|                                          | 01./1                                   |   | ·        | وخ            | باب التطبيق وبيان أنه منس           |
|                                          | £ 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |   |          | <br>          | باب التعذيب بالنار                  |
|                                          | £70/T                                   |   |          | . :           | باب التعرب بعد الهجرة               |
| 11.                                      | 191/4                                   |   |          |               | باب التعري<br>باب التفرق على الطعام |
|                                          | 91/m<br>£AV/1                           |   |          | اً ء          | باب التفريق بين اثنين يوم ا         |
|                                          | £V1/Y                                   |   |          | -             | باب التفريق بين الأنبياء            |
|                                          | Y0V/Y                                   |   | م القيق  | دها أو الأحود | باب التفريق بين الوالدة وول         |
|                                          | V9/1                                    |   |          | :<br>:<br>:   | باب التفكر في ذات الله              |
|                                          | . Y99/T                                 | 1 |          | . ;           | باب التقعير في الكلام               |
|                                          | <b>۲۱۲/1</b>                            |   |          |               | باب التكسب بالقرآن                  |
|                                          | •                                       |   |          |               |                                     |

97/4

باب التكلف للضيف

| ٤٨٥/٢         | باب التكنى بأبى القاسم                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 771/4         | باب التمادح                                               |
| 498/4         | باب التنابز بالألقاب                                      |
| ٤٠٦/٢         | ب.<br>باب التنازع والاختلاف في الحرب                      |
| <b>777/7</b>  | باب التنافس في الدنيا<br>باب التنافس في الدنيا            |
| Y1V/1         | باب التنجيم وتحريم تصديق المنجمين                         |
| ٣٨٤/١         | باب التنخم في قبلة المسجد                                 |
| 410/4         | باب التنعم                                                |
| 181/4         |                                                           |
| ٤٧/٢          | . بـ بـ<br>باب التولي يوم الزحف                           |
| 199/4         | باب ثمن السنور                                            |
| 194/4         | ب باب ثمن الكلب<br>باب ثمن الكلب                          |
| 110/4         | . بب ت<br>باب جز نواصى الخيل وآذانها وعدم تقليدها الأوتار |
| <b>۲۹۳/1</b>  | باب جماع المرأة في المحيض                                 |
| 792/7         | باب الجداد والحصاد بالليل                                 |
| ٤٣٨/٢         | باب الجلب والجنب على الخيل في السباق                      |
| ٤١٨/٣         | باب الجلد في حد أكثر من عشرة أسواط                        |
| <b>***</b> /* | باب الجلوس بين رجلين إلا بإذنهما                          |
| ۲۷۰/۳         | باب الجلوس بين الظل والشمس                                |
| ١٠٠/٣         | باب الجلوس على مائدة عليها منكر                           |
| 445/4         | باب الجلوس على الطرقات إلا بحقها                          |
| £٣/Y          | باب الجلوس على القبور                                     |
| <b>411/1</b>  | باب الجلوس قبل صلاة ركعتي تحية المسجد                     |
| 107/4         | باب الجماع في الصوم وبيان أنه مفسد له                     |
|               |                                                           |

|          | ·                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٧٣/٢     | باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم |
| YY/Y     | باب الجمع بين النساء                                  |
| VY/Y ·   | باب الجنب والجلب                                      |
| 110/8    | باب الجلالة                                           |
| £77/Y    | باب حبس أهل العهد ورسلهم                              |
| 41/4     | باب حبس النفقة عن النفس والأهل والرقيق                |
| 17/7     | باب حداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج          |
| £٣1/٢ :  | باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين                  |
| 174/7    | باب حرمة القتال في مكة                                |
| 147/4    | باب حلق المرأة رأسها                                  |
| ۰۷۰/۱    | باب حمل السلاح بطراً في يوم العيد                     |
| 170/7    | باب حمل السلاح في الحرم                               |
| YX £ / Y | باب حلوان الكاهن                                      |
| 147/4    | باب الحاج ينفر حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت        |
| 1/493    | باب الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب                    |
| 179/1    | باب الحديث بكل ما سمع                                 |
| ٤١١/٢    | باب الخذف                                             |
| 1/٢      | باب الحرمان لمن وسع الله عليه ولم يحج كل خمسة أعوام   |
| ٤٦٥/٢    | باب الحكم                                             |
| 1/50     | باب الحلف بغير الله                                   |
| ۳۸۲/۳    | باب الحلف في قطيعة الرحم أو فيما لا يصلح              |
| 11./٣    | باب الحمر الأهلية                                     |
| £70/Y    | باب حسوف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته               |
| 140/4    | باب خصاء البهائم                                      |
|          |                                                       |

| <b>۲۳۲/</b> ۳ | باب الخاتم في السبابة والوسطى                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٠٦/٢         | باب الخروج للجهاد قبل البناء بالزوجة                      |
| ۲۰۰/۱         | باب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعلة                  |
| <b>۳</b> ۷۲/1 | باب الخصومة ورفع الصوت في المسجد                          |
| 18/4          | باب الخطبة على خطبة الرجل المسلم                          |
| ٤٦/٣          | باب الخلوة بالأجنبية والدخول على المغيبة                  |
| 107/4         | باب الخمر وبيان عقوبة شاربها                              |
| <b>TV1/T</b>  | باب الخوض في القدر                                        |
| 117/1         | باب الخيانة وتصييع الأمانة                                |
| ٤٣٠/٢         | باب الخيل                                                 |
| ۲۵۲/۳         | باب داء الأمم التدابر والتحاسد والتباغض والتقاطع والتجسس  |
| ٤٧٥/٢         | باب دخول ديار المعذبين                                    |
| 41/2          | باب دخول من وطيء أهله القبر                               |
| 1/0/1         | باب دخول الرجال الحمام بغير إزار ودخول النساء بإزار وغيره |
| ٤٨/٣          | باب دخول المخنثين على النساء                              |
| ٤٢٨/١         | باب دخول المشركين المسجد الحرام                           |
| ٤٧٩/٢         | باب دخول النبي بيتاً مزوقاً                               |
| £9£/Y         | باب دعوى الجاهلية                                         |
| 40./4         | باب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم                              |
| 404/4         | باب الدعاء بظهور الأكف                                    |
| 144/1         | باب الدعوة في العلم والقرآن                               |
| 40/1          | باب الدفن في الأوقات الثلاثة                              |
| 44/1          | باب الدفن ليلاً                                           |
| 141/4         | باب ذبح الأضحية قبل صلاة العيد                            |

| 178/4                                  |                          | باب ذبح الشاة الحلوب           |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1/00/                                  |                          | باب ذكر الله على غير طهر       |
| 779/4                                  |                          | باب ذي الوجهين                 |
| 74/4                                   | t .                      | باب الذبح عند القبور           |
| 114/1                                  |                          | باب الذبح لغير الله ولعن فاعلم |
| T0V/T                                  |                          | باب رجوع المرء في هبته         |
| 118/1                                  | •                        | باب رد من سأل بالله            |
| 709/7                                  |                          | باب رد هدية السلم أو هبته      |
| 007/1                                  | منسوخ وبيان السنة في دلك | باب رد السلام في الصلاة وأنه   |
| . : ٣٦/٢                               | عليه                     | باب رد المرء الطيب إذا عُرض ،  |
| ٤٩٤/١                                  |                          | باب رفع الأيدي على المنبر      |
| 010/1                                  | ماء                      | باب رفع المصلي بصره إلى السم   |
| 141/4                                  | قبل طلوع الشمس           | باب رمي جمْرة العقبة الكبري    |
| 778/7                                  |                          | باب الربا                      |
| ٤٠/٣                                   |                          | باب الرجل يتزوج المرأة العقيم  |
| 071/1                                  | لسجود                    | باب الرجل يفترش دراعيه في ا    |
| YT1/1                                  | :                        | باب الرشا في الحكم وغيره       |
| <b>۲۳1/1</b>                           | , جميع أقواله وأفعاله    | باب الرغبة عن سنة الرسول في    |
| 1 14/1                                 |                          | باب الرقى والتمائم             |
| 790/                                   |                          | باب الرياء في الجهاد           |
| ٥٠/١                                   |                          | باب الرياء وشدة عقوبته         |
| ۲۰٥/۱                                  | علم                      | باب زخرفة المصاحف وكتب ال      |
| 777/7                                  |                          | باب زنا الجوارح دون الفرج      |
| ************************************** | 14                       | باب زواج العبد دون إذن مواليه  |

| ٤٥/٢          | باب زيارة القبور                        |
|---------------|-----------------------------------------|
| 444/4         | باب الزن <i>ی</i>                       |
| ٦٨/٣          | باب سؤال المرأة زوجها الطلاق دون ما بأس |
| ٤٩٩/٢         | باب سب أصحاب النبي علية                 |
| <b>V/Y</b>    | باب سب ألم الحمى                        |
| ٤٧٨/٢         | باب سب تبع                              |
| 2/7/2         | َ                                       |
| ٤٩/٢          | باب سب الأموات والقدح فيهم              |
| ۱۸۸/۳         | باب سب الحمي                            |
| ٧٤/١          | باب سب الدهر                            |
| YVA/ <b>Y</b> | باب سب الديك                            |
| 755/4         | باب سب الرجل والديه                     |
| 7/9/4         | باب سب الريح                            |
| ۲۸۰/۳         | باب سب الشيطان                          |
| ٤١٢/٣         | باب سب المحدودين<br>باب سب المحدودين    |
| 0.5/4         | باب سد خوخة أبي بكر الصديق يَعِيَافِ    |
| ٤٧٢/١         | باب سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها     |
| <b>۲۱۳/۳</b>  | باب ستر الجدران                         |
| 99/4          | باب سفر المرأة إلا مع محرم أو زوج       |
| 77V/Y         | باب سفك دم امرىء مسلم بغير حق           |
| <b>TVT/T</b>  | باب سكن الكفور                          |
| <b>441/4</b>  | باب سلام المعرفة                        |
| ۲۸۷/۲         | باب سوء الجوار                          |
| Y10/Y         | باب سوم الرجل على سوم أخيه              |
|               |                                         |

|                                |    | باب السؤال عن طعام وشراب المسلم    |
|--------------------------------|----|------------------------------------|
| 787/4                          |    | باب السباب                         |
| 1/873                          | 9. | باب السبق إلا في أشياء معلومة      |
| 401/4                          |    | باب السجع في الدعاء                |
| 179/1                          | :  | باب السحر وقتل الساحر              |
| 027/1                          |    | باب السدل والتلثم في الصلاة        |
| ٤٠٠/٣                          | •  | باب السرقة                         |
| £ 47/Y                         |    | باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو    |
| 709/7                          |    | باب السلف والبيع                   |
| 778/1                          |    | باب السمر بعد العشاء وما يجوز فيه  |
| £ . 0/Y                        |    | باب السياحة                        |
| <b>44</b> V/1                  |    | باب شد الرحال لغير المسجد الثلاث   |
| #EV/#                          |    | باب شرود القلب عند الدعاء          |
| ***/Y                          |    | باب شهادة أهل الشرك                |
| <b>***</b>                     |    | باب شهادة الزور                    |
| 44./1                          |    | باب شهود المرأة المسجد متعطرة      |
| ٠٢/٢ ا                         |    | باب الشح والبخل                    |
| 189/                           |    | باب الشرب قائماً                   |
| 10/4                           |    | باب الشرب من ثلمة القدح            |
| 120/4                          |    | باب الشرب من فم السقاء             |
| 117/4                          |    | باب الشفاعة في حدود الله           |
| Y1/1                           |    | باب الشرك وبيان أنه أكبر الكبائر   |
| 797/7                          |    | باب الشروط في المزارعة وكراء الأرض |
| <b>Y</b> \ <b>V</b> \ <b>Y</b> |    | باب الشروط التي ليست في كتاب الله  |

| TV £ / Y           | باب الشهادة على جور وباطل           |
|--------------------|-------------------------------------|
| 41/1               | باب الشهادة لمن لم يستشهد           |
| 14./4              | باب صبر البهائم واتخاذها غرضاً      |
| Y11/T              | باب صبغ الشيب بالسواد               |
| YV E/Y             | باب صدور المجالس                    |
| ۳۸۳/۲              | باب صلح الجور وأنه مردود            |
| 001/1              | باب صلاة شارب الخمر                 |
| 1/070              | باب صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس |
| 009/1              | بب صلاة العبد الآبق حتى يرجع        |
| ٤٦٣/١              | باب صلاة المأموم خلف الصف وحده      |
| £99/1              | باب صلاة المرأة بغير خمار           |
| £9A/1              | باب صلاة المرء بغير وضوء            |
| ٥٦٠/١              | باب صلاة المرأة الغاضبة لزوجها      |
| TE0/1              | بب صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة    |
| 140/4              | •                                   |
| 174/٢              | باب صوم يوم عرفة للحاج              |
| 174/4              | باب صوم يوم الجمعة مفرداً           |
| 189/4              | باب صوم يوم السبت                   |
| 177/7              | باب صوم يوم الشك                    |
| 177/7              | باب صوم يومي العيد وأيام التشريق    |
| 147/4              | باب صوم الدهر                       |
| ·                  | باب صوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد    |
| 079/1              | باب صيام يوم العيد                  |
| <b>A &amp; / Y</b> | باب الصدقات على موالي آل هاشم       |
| ۸۰/۲               | باب الصدقة على رسول الله وأهل بيته  |

|               |               | - h                                                |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| ٨٨            | •             | باب الصدقة في الدواب والرقيق                       |
| 75.           | /¥ .          | باب الصرف                                          |
| . 4.9         | /*            | باب الصماء والاحتباء                               |
| 457           | ./1           | باب الصلاة إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة            |
| 0 • •         | /\ <u> </u>   | باب الصلاة إلى غير سترة                            |
| 579           | /Y .          | باب الصلاة إلى القبور                              |
| . 007         | /Ñ            | باب الصلاة بحضرة طعام أو وهو حاقن                  |
| : <b>٤٧</b> ٢ | <b>'/</b> \   | باب الصلاة بين السواري في الصف                     |
| ٤٤.           | /\            | باب الصلاة خلف النائم والمتحدث                     |
| ; Ye          | ·/۲           | باب الصلاة على الجنائز بين القبور                  |
| 7 8           | :/٢           | باب الصلاة على المنافق معلوم النفاق                |
| 0 8 8         | :/\f          | باب الصلاة في ثوب مزركش ومخطط له أعلام             |
| . 240         | /1            | باب الصلاة في مواضع الإبل                          |
| 133           | <b>"/</b> \   | باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب                  |
| · 00 ·        | /1            | باب الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة       |
| :             | <b>:/</b> \   | باب الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها تماثيل وصور |
| £ 473         | 1/1           | باب الصلاة في المقابر والحمام                      |
| 05            | <b>1/1</b>    | باب الصلاة وهو مكشوف العاتقين                      |
| 791           | //\           | باب الصلاة والصوم للحائض                           |
| 12            | (/Y           | باب الصوم قبل رؤية الهلال                          |
| 17            | 1/4           | باب الصوم في السفر إذا أضعف الصائم                 |
| . 101         | 1/ <b>Y</b> . | باب الصوم في النصف الأخير من شعبان                 |
| 178           | £/Y           | باب الصوم للحائض والنفساء                          |
| 101           | ۲/۲           | باب الصوم لمن لم يبيت النية من الليل               |

|               | •                                                |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 117/4         | باب الصيد للمحرم                                 |
| ۲۰۰/۲         | باب ضرب العبيد                                   |
| 140/1         | باب ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار              |
| 7/807         | باب الضحك من الضراط                              |
| 08/4          | باب الضرب المبرح                                 |
| £ 7 7 / T     | باب طلب امریء بغیر حق                            |
| ٤٧٣/٣         | باب طلب الإمارة                                  |
| <b>۳</b> ٦٨/٣ | باب طلب الرزق بمعصية الله                        |
| ٧٥/٣          | باب طلاق الهازل                                  |
| 177/7         | باب طواف العريان بالبيت وحج المشرك               |
| ٦٥/٢          | باب الطلاق في الحيض                              |
| ۱۳۰/۱ و ۱۳۰/۱ | باب الطواف بالبيت للحائض حتى تطهر                |
| 149/4         | باب الطواف لا يمنع منه أحد                       |
| 1.4/1         | باب الطيرة                                       |
| 440/1         | باب ظلم المسلم لأحيه المسلم                      |
| 44./1         | باب ظلم المعاهد والذمي                           |
| ۸٠/٣          | باب الظهار                                       |
| ٥٣٦/١         | باب عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما |
| YA0/Y         | باب عسب الفحل وضراب الجمل                        |
| 449/4         | باب عقد اللحية                                   |
| 077/1         | باب عقص الرأس في الصلاة                          |
| YA E/4        | باب عقوبة من خالف قوله فعله                      |
| 481/4         | باب عقوق الوالدين                                |
| ٤٠٨/٣         | باب عمل قوم لوط                                  |
|               | · 1                                              |

| :<br>لصفحة | رقم المجلد / اا |                                  | اسم الباب                    |
|------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
|            | ۸۸/۲            |                                  | باب عيب المتصدق ولمزه        |
|            | TE9/Y           |                                  | باب العبد الأبق              |
| :          |                 | ماك فيها والجهل بأمر الأحرة      | باب العلم بأمر الدنيا والانه |
| •          | 124/1           |                                  | ومجانبة أسبابها              |
|            | 174/1           |                                  | باب العلم الذي لا ينتفع به   |
|            | 77.877          | يها فساد المال                   | باب العمري والرقبي التي ف    |
|            | 1./٢            |                                  | باب غسل شهيد المعركة         |
|            | £VV/T           |                                  | باب غش الرعية وظلمها         |
|            | 191/4           |                                  | باب غش المسلمين              |
|            | * 1             | يده المشكوك في نجاستها في الإناء | باب غمس المتوضىء وغيره       |
|            | 1/757           |                                  | قبل غسلها ثلاثاً             |
|            |                 | كون الشغر حتى يصده عن العلم      | باب الغالب على الإنسان ي     |
|            | · Y•Y/1         |                                  | والقرآن                      |
|            | 1/903           |                                  | باب الغدر                    |
|            | 704/4           |                                  | باب الغضب                    |
|            | 148/4           |                                  | باب الغلو في الحصى           |
|            | 1/137           |                                  | باب الغلو والتنطع            |
| a.         | £ £ 1/Y         |                                  | باب الغلول                   |
|            |                 |                                  | باب الغناء                   |
|            | 777/            | ·                                | باب الغيبة                   |
| ::         | <b>***</b> 77/* | به وإضاعته                       | باب فتنة المال والاستكثار في |
|            | ٣٨٤/٢           |                                  | باب فساد ذات البين           |
| 1          | 7.4/1           |                                  | باب الفتوى بغير علم          |
|            | EAY/T           |                                  | باب الفجور في الخصومة        |

| 407/4                 | باب الفحش وبذاء اللسان                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 114/4                 | باب الفرار من الطاعون                        |
| 119/4                 | باب الفرع والعتيرة                           |
| 104/1                 |                                              |
| <b>۲</b> /۲/۳         | باب قبول شهادة ذي الظنة والحنة               |
| <b>***</b> / <b>*</b> | باب قبول شهادة الأعرابي على صاحب قرية        |
| TV0/Y                 | باب قبول شهادة القاذف والسارق والزاني        |
| ٤٦٧/٢                 | باب قتل حيات البيوت                          |
| ٤٣٤/٣                 | باب قتل من أسلم على أي دين كان               |
| £44/4                 | باب قتل من اعتصم بالسجود أو قال كلمة التوحيد |
| ٤٢٨/٣                 | باب قتل المسلم بكافر                         |
| 207/7                 | باب قتل المعاهد من المشركين                  |
| 244/4                 | باب قتل النساء والصبيان                      |
| ٤٢٧/٣                 | باب قتل الوالد بالولد                        |
| 791/4                 | باب قتل الولد خشية أن يأكل معه               |
| ٤٠٦/٣                 | باب قذف المحصنات المؤمنات                    |
| 1/517                 | باب قراءة القرآن في أقل من ثلاث              |
| 017/1                 | باب قراءة القرآن في الركوع والسجود           |
| 111/333               | باب قص الرؤيا على عالم أو محب                |
| ٤٨٣/٣                 | باب قضاء القاضي                              |
| ۲۷٦/٣                 | باب قطع السدر                                |
| 744/4                 | باب قطيعة الرحم والبغي                       |
| Y/V/Y                 | باب قفيز الطحان                              |
| 177/4                 | باب قليل ما أسكر                             |

| رقم الجلد / الصفحة | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | اسم الباب                |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 177/7              |                                       | يجعلها في أنفه     | باب قود المسلم بحرامة    |
| ٣٤٨/٣              |                                       | الدعاء             | باب قول إن شئت عند       |
| 744/4              |                                       |                    | باب قول خبثت نفسي        |
| 70/1               |                                       | ىئت                | باب قول ما شاء الله وث   |
| 789/4              |                                       | :                  | باب قول ملك الملوك       |
| ۲۰٤/۱              |                                       | ١,                 | باب قول نسيت آية كذ      |
| Y & V / T          |                                       | ·                  | باب قول هلك الناس        |
| 108/4              | وم                                    | ء الأحلاق في الص   | باب قول الزور ومساوي     |
| ٣٠٨/٣              | ,                                     | **                 | باب قول المرء قبح الله و |
| W1./T              | •                                     | زرعت               | باب قول المرء لما حرث:   |
| <b>***</b> /*      | •                                     |                    | باب قول المستأذن أنا     |
| *\*/*              |                                       | علسه ولا يذكر الله | باب قيام الرجل من مج     |
| 191/٣              |                                       | :                  | باب القاتل لا يرث        |
| 101/               |                                       | باب دون الشيخ      | باب القبلة والمباشرة للث |
| ٤٠٤/٢              |                                       |                    | باب القتال تحت راية ع    |
| TV0/T              |                                       | ه الأمة            | باب القدرية مجوس هذ      |
| 92/4               |                                       | إذا أكل جماعة      | باب القران بين تمرتين    |
| <b>787/7</b>       |                                       |                    | باب القران في التمر بين  |
|                    |                                       |                    | باب القزع                |
| 191/1              |                                       | . :                | باب القصص                |
| 147/1              | <i>ع</i> ه                            | لله واليأس من رو-  | باب القنوط من رحمة ا     |
|                    |                                       | , ,                | باب القعود حتى توضع      |

منسوخ باب القول للمغرب العشاء ۳۳۱/۱

| <b>455/1</b>   | باب القيام للصلاة حتى يُرى الإمام                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 416/4          | باب كتم الشهادة                                               |
| 171/1          | باب كتم العلم<br>باب كتم العلم                                |
| 44./4          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| 414/4          | باب كثرة الشعر                                                |
| 478/4          | باب كثرة الضحك                                                |
| 409/4          | <br>باب كثرة الكلام                                           |
| <b>Y</b>       | . ب. ب.<br>باب كسب الأمة حتى يعلم مصدره                       |
| YV9/Y          | باب كسب الحجام                                                |
| ۲۸/۲           | . ب                                                           |
| 0EV/1          | باب كف الثوب والشعر في الصلاة                                 |
| 481/4          | بب كل لهو باطل إلا ما استثني<br>باب كل لهو باطل إلا ما استثني |
| 445/4          | باب الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر                |
| ۳۰۲/۳          | باب الكبر والعجب والفخر                                       |
| ٤٢/٢           | باب الكتابة على القبور                                        |
| 194/4          | باب الكتمان والخداع في البيع                                  |
| <b>۲</b> ٦٣/٣  | باب الكذب                                                     |
| 281/4          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| 240/4          | باب الكلب والجرس في السفر                                     |
| 14/1           | باب الكهانة وإتيان الكهان وتصديقهم                            |
| 141/4          | باب الكلام في الطواف                                          |
| <b>**</b> **/* | باب الكلام قبل السلام                                         |
| ٤٨٨/١          | باب الكلام والإمام يخطب                                       |
| ٥٥٤/١          | باب الكلام العادي في الصلاة وبيان أنهُ منسوخ                  |
|                | <b>-</b>                                                      |

|              |                | The state of the s |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141/4        |                | باب الكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191/4        | لوسهم عليه     | باب لباس الحرير للرجال وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198/4        | :              | باب لباس الشهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777/7        | مِن            | باب لبس خاتم الحديد الخاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74./4        |                | باب لبس الذهب للرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19/4         | ب وحلق الشعر   | باب لطم الخدود وشق الجيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۲/۳        |                | باب لعب النرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7/7/7        |                | باب لقطة أهل مكة والحاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ 14/4       | ته أن يضعها    | باب ليس لنبي إذا لبس لأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨١/٢        |                | باب ليس لنبي أن يومض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>۲۱۲/۳</b> | الفراش واللباس | باب ما زاد على الحاجة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠٧/٢        |                | باب ما يبطل الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/ ۱۸۷/۲     |                | باب ما يحرم على المعتكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178/7        | ات             | باب ما يحرم قتله من الحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 447/4        |                | باب ما لا قطع فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177/4        | د الكلاب       | باب ما لا يجوز أكله من صي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>۲٦٠/۲</b> |                | باب ما يعتذر منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠٦/٣        |                | باب ما يكره من الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1741/4       | ل بآلة الزرع   | باب مجاوزة الحد في الاشتغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117/1        | لطتهم          | باب محبة أهل الأهواء ومخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771/4        |                | باب محقرات الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10./4        | ونحوهما سيد    | باب محاطبة الفاسق والمنافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1/463        | والإمام يخطب   | باب مس الحصى يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 071/1        | بوضع السجود    | باب مسح الحصى وغيره في ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 754/1        | باب مسح القدمين                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ۹٦/٣         | باب مسح اليد قبل لعقها                           |
| ٥٨/٣         | باب مصافحة النساء                                |
| ۲/۳۶         | باب مضاهاة خلق الله                              |
| ۳۰۷/۲        | <br>باب مطل الغني                                |
| ٤٤٧/٣        | باب مفارقة الجماعة ونكث البيعة                   |
| 2/7/4        | <br>باب منع أولياء المقتول من القاتل العمد       |
| <b>TT/</b> Y | باب منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جدار          |
| ٥٥/٢         | باب منع الزكاة                                   |
| 1/777        | باب منع النساء من إتيان المسجد للصلاة فيه        |
| 449/4        | باب من أحب أن يتمثل له الناس قياماً              |
| 177/7        | باب من أحدث في الحرم حدثاً أو آوى محدثاً         |
| 701/7        | باب من باع حراً                                  |
| ٤٣١/٣        | باب من بدل دینه وعقوبته                          |
| 444/4        | باب من خاصم في باطل وهو يعلمه                    |
|              | باب من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن |
| 144/4        | يأحذ من شعره أو أظفاره شيئاً                     |
| 440/4        | باب من ضرب سوط ظلم                               |
| TT1/T        | باب من ظلم شيئاً من الأرض                        |
| 100/1        | باب من علم ولم يعمل بعلمه                        |
| ٣٤٨/٢        | باب من قذف مملوکه بالزنی                         |
| 017/7        | باب من لم يتغن بالقرآن فليس منا                  |
| 797/         | باب من منع ابن السبيل من الماء                   |
| <b>Y</b>     | باب من منع أجر الأجير                            |
|              |                                                  |

| . :          |                                           | 1. 11                                       |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| :            | 797/4                                     | باب من لا يشمت إذا عطس                      |
| !.           | 79./                                      | باب من لا يفي بالنذر                        |
| :            | <b>TAT/T</b>                              | باب مهر البغي                               |
| 1            | ٤٥٧/٣                                     | باب المؤمن لا يذل نفسه                      |
| ! :<br>! :   | 194/4                                     | باب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين             |
|              | 144/4                                     | باب المباشرة للمعتكف                        |
|              | 109/4                                     | باب المبالغة في الاستنشاق للصائم            |
|              | \\Y\                                      | باب المتصدق يشتري صدقته عن تصدق عليه        |
| :<br>:-<br>: | ۲۸/۳                                      | باب المتعة                                  |
|              | £ 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | باب المثلة                                  |
|              | 4.0/4                                     | باب الجاهرة وإشاعة الفاحشة                  |
| ļ.           | Y08/Y                                     | باب المحاقلة والمحاضرة والمخابرة            |
|              | 1.4/4                                     | باب المحرم ما يلبس من الثياب                |
| ::           | 114/4                                     | باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب        |
| :            | 19/4                                      | باب المحرمات من النساء                      |
|              | 181/4                                     | باب المدينة وصيدها وشجرها                   |
| ; .          | £9V/1                                     | باب المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها         |
| :            | 74/4                                      | باب المراءاة والسمعة في الصدقة              |
| 1            | 1/44/1                                    | باب المراء والجدال والخصومة وخاصة في القرآن |
|              | £47/4                                     | باب المرء يخبر برؤيا يكرهها                 |
| :            | 7.4/                                      | باب المرء يستعمل في أسبابه اللو             |
| :            | V1/Y                                      | باب المرء يكون مصدقاً للأمراء               |
| ::           | 0.7/1                                     | باب المرور بين يدي المصلي                   |
| :            | 494/1                                     | باب المرور بالسهام والسلاح في المساجد       |
|              |                                           | •                                           |

| YWV/Y         | باب المزابنة والمحاقلة                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| ۹٠/٢          | باب المسألة وتحريمها مع الغنى                         |
| 240/4         | باب المشى في نعل واحدة                                |
| ۸٣/٣          | باب المطلقة تكتم حملها أو حيضها                       |
| 18/4          | باب المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره |
| 78/4          | باب المن والأذي                                       |
| 1.4/4         | باب الميتة والدم ولحم الخنزير                         |
| ٥٣/٣          | باب الميل مع إحدى النساء الضرائر                      |
| YY7/Y         | باب نتف الشيب<br>باب نتف الشيب                        |
| ٣٨٦/٣         | <br>باب نذر المعصية                                   |
| 194/4         | <br>باب نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها           |
| ۳۷٣/١         | باب نشد الضوال في المسجد                              |
| ٤٥/٣          | باب نشر أسرار الجماع                                  |
| ٤٥٥/٢         | باب نقض ذمة الله وذمة رسوله                           |
| ٣١/٣          | باب نكاح الدبر                                        |
| 40/4          | باب نكاح الزانية والزاني                              |
| ۲٦/٣          | ب<br>باب نكاح الشغار                                  |
| <b>***</b> /* | باب نكاح المكره                                       |
| T19/T         | باب النجوى دون إذن                                    |
| ٣٨٤/٣         | باب النذر                                             |
| ٤٥٩/٣         | باب النصح للسلطان المسلم علانية أو إهانته             |
| YAY/1         | باب النظر إلى العورات                                 |
| 177/4         | باب النظر إلى المجذوم                                 |
| 44./4         | باب النظر في بيت غيره                                 |
|               |                                                       |

| / الصفحة | رقم الجلد     |                                       | اسم الباب                        |
|----------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|          | ۸/۲           |                                       | باب النعي وما يجوز فيه           |
|          | ۲۸/۱          |                                       | باب النفاق وبيان علاماته         |
|          | 122/4         | e e                                   | باب النفخ في الطعام والشراب      |
|          | ۸۷/۳          |                                       | باب النفقة والسكني للمبتوتة      |
|          | ٦/٣           | •                                     | باب النكاح دون ولي وشاهدي عدل    |
|          | 770/4         |                                       | باب النميمة                      |
|          | <b>***/</b> * | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب النهبي                       |
|          | 771/4         |                                       | باب النوم على سطح ليس له سترة    |
|          | 444/1         |                                       | باب النوم قبل العشاء             |
|          | 10/4          |                                       | باب النياحة                      |
|          | 471/4         |                                       | باب هجاء المرء القبيلة           |
|          | V•/Y          |                                       | باب هدية العامل وبيان أنها غلول  |
|          | 771/7         |                                       | باب هدية المشرك                  |
|          | 7/5/1         | ī                                     | باب لا اعتكاف إلا بصوم           |
|          | 240/4         |                                       | باب لا تغزى مكة إلى قيام الساعة  |
|          | 791/4         |                                       | باب لا حمى إلا لله ولرسوله       |
|          | 77/5          | •                                     | باب لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء   |
|          | V1/5          |                                       | باب لا طلاق إلا فيما يملك        |
|          | ~VV/٣         | •                                     | باب لا طلاق في إغلاق             |
|          | 1/٢           |                                       | باب لا فسوق ولا جدال في الحج     |
|          | ٣٨٨/٣         | **                                    | باب لا نذر ولا يمين فيما لا يملك |
|          | 44./4         |                                       | باب لا وصية لوارث                |

٤٢١/٣

£ £ V / Y

باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد

باب لا يحل من الغنائم إلا الخمس

| ٥١/٣      | باب لا يطرق أهله ليلاً                            |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 77/٢      | باب لا يقبل الله صدقة من غلول                     |
| £47/7     | باب لا يقتل قرشي صبراً                            |
| ٤٨٠/٢     | باب لا ينقش أحد على نقش خاتم الرسول ع             |
| 1/170     | باب وتر المرء في الليلة الواحدة مرتين             |
| 444/4     | باب وسط الطريق للنساء                             |
| 1/463     | باب وصل صلاة الجمعة بغيرها                        |
| 0.5/1     | باب وضع المصلي نعله عن يمينه أو عن يساره          |
| 044/1     | باب وضع اليد على الخاصرة في الصلاة                |
| 10/4      | باب وطء السبايا حتى يستبرئها والحامل حتى تضع      |
| 141/1     | باب وطء النساء للمحرم قبل طواف الإفاضة            |
| ٤٥٤/١     | باب وقوف الإمام في مكان أرفع                      |
| £ 1 1 / Y | باب الوحدة                                        |
| 240/4     | باب الوسم في الوجه                                |
| 17./4     | باب الوصال في الصوم                               |
| 7/9/7     | باب الوصية بأكثر من الثلث                         |
| 444/4     | باب الوصية في حالة الاحتضار                       |
| 140/1     | باب الوضوء بفضل وضوء المرأة                       |
| ۲۸۰/۱     | باب الوضوء من الشك حتى يستيقن                     |
| 01/4      | باب يكون المرء عبد الدرهم والدنانير               |
| ٣٨٠/٣     | باب اليمين الأثمة عند منبر رسول الله ع الله عليها |
| 2/672     | باب اليمين الغموس                                 |

## نهرس الموضوعات

|       | ١ _ كتاب التوحيد والإيمان:                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Y1/1  | ١ - باب تغليظ تحريم الشرك بالله وبيان أنه أكبر الكبائر                              |
| 47/1  | ٢ ـ باب تحريم النفاق وبيان علاماته                                                  |
| ٥٠/١  | ٣ ـ باب تحريم الرياء وشدة عقوبته                                                    |
| ٥٦/١  | ٤ _ باب تشديد النهي عن الحلف بغير الله                                              |
| 70/1  | <ul> <li>م ـ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت</li> </ul>                         |
| ٧٤/١  | ٠ . باب النهي عن سب الدهر                                                           |
| ٧٩/١  | ٧ ـ باب النهي عن التفكر في ذات الله                                                 |
| 1/34  | ٠ ـ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان وتصديقهم<br>٨ ـ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان |
| 19/1  | ٩ _ باب النهي عن الرقى والتمائم                                                     |
| 1.4/1 | ١٠ ـ باب النهي عن الطيرة                                                            |
| 1.9/1 | ١١ ـ باب النهي عن الاستسقاء بالأنواء                                                |
| 117/1 | ١٢ ـ باب النهي عن الذبح لغير الله ولعن فاعله                                        |
| 112/1 | ۱۳ ـ باب النهي عن رد من سأل بالله                                                   |
| 1/7/1 | ٠٠٠                                                                                 |
| 117/1 | ١٥ ـ باب النهي عن الخيانة وتضييع الأمانة                                            |
|       | ١٦ ـ باب التحذير من المعاصي جملة وبيان نقص الإيمان بها                              |

|                                                    | أنفاف و المالية المالية بنا المتابية والمتابية والمالية و |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/1                                              | ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177/1                                              | ١٧ ـ باب النهي عن التألِّي على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144/1                                              | ١٨ ـ باب النهي عن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149/1                                              | ١٩ ـ باب تحريم السحر وقتل الساحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠.                                                 | ٢ ـ كتاب العلم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144/1                                              | ٢٠ ـ باب النهي عن تعلم العلم لغير وجه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | ٢١ - باب الزجر عن العلم بأمر الدنيا والانهماك فيها والجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 184/1                                            | بأمر الأخرة ومجانبة أسبابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107/1                                              | ٢٢ - باب النهي عن الفقه السطحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174/1                                              | ٢٣ - باب تغليظ تحريم الكذب على رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179/1                                              | ٢٤ - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | ٢٥ ـ باب النهي عن انتقاص العلماء وإضاعتهم وعدم المبالاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179/1                                              | بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179/1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/1/1                                              | بهم<br>٢٦ ـ باب النهي عن كتم العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1V1/1<br>1V7/1                                     | بهم<br>٢٦ - باب النهي عن كتم العلم<br>٢٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141/1                                              | بهم<br>٢٦ - باب النهي عن كتم العلم<br>٢٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به<br>٢٨ - باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1V1/1<br>1VT/1<br>1V0/1<br>1VA/1                   | بهم<br>٢٦ - باب النهي عن كتم العلم<br>٢٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به<br>٢٨ - باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه<br>٢٩ - باب النهي عن الدعوة في العلم والقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1V1/1<br>1V7/1<br>1V0/1<br>1VA/1<br>1A1/1          | بهم ٢٦ - باب النهي عن كتم العلم ٢٧ - باب النهي عن كتم العلم الذي لا ينتفع به ٢٧ - باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ٢٩ - باب النهي عن الدعوة في العلم والقرآن ٣٠ - باب النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1V1/1<br>1V7/1<br>1V0/1<br>1VA/1<br>1A1/1<br>1AT/1 | بهم<br>٢٦ - باب النهي عن كتم العلم<br>٢٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به<br>٢٨ - باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه<br>٢٩ - باب النهي عن الدعوة في العلم والقرآن<br>٣٠ - باب النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم<br>٣١ - باب النهي عن المراء والجدل والخصومة وخاصة بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1V1/1<br>1V0/1<br>1VA/1<br>1A1/1<br>1AY/1          | بهم<br>٢٦ - باب النهي عن كتم العلم<br>٢٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به<br>٢٨ - باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه<br>٢٩ - باب النهي عن الدعوة في العلم والقرآن<br>٣٠ - باب النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم<br>٣١ - باب النهي عن المراء والجدل والخصومة وخاصة بالقرآن<br>٣١ - باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1V1/1<br>1V0/1<br>1VA/1<br>1A1/1<br>1AY/1<br>1AV/1 | بهم ٢٦ - باب النهي عن كتم العلم ٢٧ - باب النهي عن كتم العلم الذي لا ينتفع به ٢٧ - باب النهي عن العلم الذي لا ينتفع به ٢٨ - باب النهي من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ٢٩ - باب النهي عن الدعوة في العلم والقرآن ٣٠ - باب النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم ٣١ - باب النهي عن المراء والجدل والخصومة وخاصة بالقرآن ٣٢ - باب النهي عن المراء والمحدل من غير حاجة ٣٢ - باب النهي عن القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|               | ٣٧ ـ باب النهي أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.4/1         | يصده عن العلم والقرآن                                               |
| ۲۰۳/۱         | ٣٨ ـ باب النهي عن زخرفة المصاحف وكتب العلم                          |
| ۲۰۳/۱         | ٣٩ ـ باب النهي عن الاحتلاف                                          |
| Y • \$/1      | ٠٠ ـ .<br>٤٠ ـ باب الزجر عن قول: نسيت آية كذا                       |
| 1.0/1         | ٤١ ـ باب النهي عن الأغلوطات والمسائل الأرائية                       |
| Y•V/1         | ۶۲ ـ باب الزجر عن الفتوى بغير علم                                   |
| Y1Y/1         | ٤٣ ـ باب النهي عن التكسب بالقرآن                                    |
| 117/1         | <ul> <li>٤٤ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث</li> </ul>   |
| <b>۲۱۷/</b> 1 | <ul> <li>٤٥ ـ باب النهي عن التنجيم وتحريم تصديق المنجمين</li> </ul> |
|               | ٣ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة:                                   |
| 771/1         | ٤٦ ـ باب تغليظ تحريم ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء               |
| 240/1         |                                                                     |
| 1/777         | ٤٨ ـ باب النهي عن الاقتصار على الكتاب دون السنة                     |
|               | ٤٩ ـ باب الزجر عن الرغبة عن سنة الرسول في جميع أقواله               |
| 141/1         | وأفعاله                                                             |
| 2             | باب النهي عن الاعتراض على السنة بالمقايسات المقلوبة                 |
| 745/1         | والمخترعات الداحضة                                                  |
| 1/377         | ٥١ ـ باب النهي عن إيواء المبتدع وبيان إثم من أوى محدثاً             |
| YYA/1         | ٠٠٠ - باب النهي عن اتباع سنن الجاهلية                               |
| 1/137         | ٥٣ ـ باب الزجر عن الغلو والتنطع                                     |
|               | <ul> <li>٤ ـ كتاب الوضوء:</li> </ul>                                |
| 780/1         | ٥٤ ـ باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة                           |
| Y E V / 1     | ٥٥ ـ باب الزجر عن مسح القدمين                                       |
| •             |                                                                     |

| 101/1         | ٥٦ - باب النهي عن ترك التسمية على الوضوء عامداً             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Y0Y/1         | ٥٧ - باب النهي عن الإسراف في الوضوء                         |
| 405/1         | ٥٨ - باب النهي عن البول بأبواب المساجد                      |
| 100/1         | ٥٩ ـ باب كراهة ذكر الله على غير طهر                         |
| Y0V/1         | ٦٠ ـ باب النهي عن الاستنجاء بدون الثلاثة أحجار              |
| Y0A/1         | ٦١ ـ باب تحريم الاستنجاء بروث أو عظم                        |
| سل ٰ          | ٦٢ ـ باب الزجر عن ابتداء المتوضي في وضوئه بفيه قبل غه       |
| Y7Y/1         | اليدين                                                      |
|               | ٦٣ ـ باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في            |
| <b>۲</b> ٦٣/١ | نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً                          |
| موء           | ٦٤ - باب تحريم البول قائماً في الماء الراكد والاغتسال والوض |
| 1/077         | والشرب منه                                                  |
| Y77/1         | ٦٥ - باب تحريم التخلي في الطرق والظلال ونقع الماء           |
| 1/777         | ٦٦ ـ باب تغليظ تحريم عدم الاستبراء من البول                 |
| 44./1         | ٦٧ ـ باب النهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر               |
| ائط ۲۷۳/۱     | ٦٨ - باب النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غ     |
| 44./1         | ٦٩ - باب النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن                 |
|               | ٥ _ كتاب الغسل:                                             |
| YAY/1         | ٧٠ - باب تحريم النظر إلى العورات                            |
|               | ٧١ - باب تحريم دخول الرجال الحمام بغير أزر ومن دخول         |
| 1/0/1         | النساء بأزر وغيرها                                          |
| 444/1         | ٧٢ ـ باب النهي عن تأخير غسل الجنابة لغير عذر                |
| 14./1         | ٧٣ ـ باب الزجر عن البول في المغتسل                          |
| 1/797         | ٧٤ - باب النهى عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة       |

|               | ٦ ـ كتاب الحيض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194/1         | ٧٥ ـ باب تغليظ تحريم جماع المرأة في المحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>444/1</b>  | ٧٦ ـ باب نهي الحائض عن الصلاة والصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/187         | ٧٧ ـ باب نهي الحائض عن الطواف بالبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ٧ ـ كتاب مواقيت الصلاة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠١/١         | ٧٨ ـ باب تغليظ تحريم ترك الصلاة عامداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠٩/١         | ٠٠٠<br>٧٩ ـ باب النهي أن تعاد الصلاة في يوم مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | ٨٠ ـ باب تغليظ الزجر عن تأخير صلاة العصر إلى إصفرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>۳۱</b> ۷/1 | الشمس، ووعيد من فاتته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 419/1         | مستقبل رو ي<br>٨١ ـ باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771/1         | ٨٢ ـ باب النهي أن يقال للمغرب العشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>441/1</b>  | ٨٣ ـ باب النهي عن أن تسمى صلاة العشاء العتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTT/1         | ٨٤ ـ باب كراهة النوم قبل العشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TTE/1         | ٨٥ ـ باب النهي عن السمر بعد العشاء وما يجوز منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •             | ٥٠٠٥ بب علي مسمور به مراد عبر المراد عبر المراد عبر المراد المراد عبر المراد |
| TT9/1         | ٨٦ - باب النهي عن الاجارة في الأذان<br>٨٦ - باب النهي عن الاجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEY/1         | ٨٧ ـ باب النهي عن الاستعجال إذا أقيمت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 455/1         | ٨٨ ـ باب النهي عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TE0/1         | ٨٨ - باب النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEA/1         | <ul> <li>٩٠ باب الرجر عن طاره المائلة إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T01/1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (0.7)         | <ul> <li>٩١ ـ باب تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعلّة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>707/1</b>  | <ul> <li>٩ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •             | ٩٢ ـ باب تحريم تزويق المساجد وزخرفتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/507         | ٩٣ ـ باب الزجر الشديد عن التباهي في المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| , 404/1       | ٩٤ ـ باب تحريم اتخاذ المساجد طرقاً لغير ذكر أو صلاة      |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 411/1         | ٩٥ ـ باب النهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتي تحية المسجد      |
| 1/157         | ٩٦ ـ باب النهي عن تتبع المساجد                           |
|               | ٩٧ ـ باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى     |
| ٣٦٢/١         | المسجد                                                   |
| 478/1         | ٩٨ ـ باب تحريم إنشاد الشعر في المسجد                     |
| ۲٦٦/١         | ٩٩ - باب النهي عن إقامة الحدود والقصاص في المسجد         |
| ۲٦٨/١         | ١٠٠ ـ باب النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد          |
| <b>4</b> 71/1 | ١٠١ - باب تحريم البيع والشراء في المسجد                  |
| TVY/1         | ١٠٢ ـ باب الخصومة ورفع الصوت في المسجد                   |
| 474/1         | ١٠٣ - باب تحريم نشد الضوال في المسجد                     |
| TVE/1         | ١٠٤ ـ باب النهي عن التحلق في المساجد                     |
| <b>*</b> V7/1 | ١٠٥ - باب نهي أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد           |
| ٣٨١/١         | ١٠٦ ـ باب تحريم البصق وإلقاء الأقذار في المسجد           |
| *XE/1         | ١٠٧ ـ باب تغليظ تحريم التنخم في قبلة المسجد              |
| ۳۸٦/۱۰        | ١٠٨ - باب الزجر عن منع النساء من إتيان المسجد للصلاة فيه |
| 49./1         | ١٠٩ ـ باب تغليظ الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة       |
| · .           | ١١٠ ـ باب النهي عن المرور بالسهام والسلاح في المساجد من  |
| 1/187         | غير قبض على نصولها                                       |
| 498/1         | ١١١ ـ باب الاستلقاء المنهي عنه في المسجد                 |
| 494/1         | ١١٢ - باب تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاث            |
| 277/1         | ١١٣ ـ باب تغليظ تحريم اتحاد القبور مساجد                 |
| 1/173         | ١١٤ - باب تحريم دخول المشركين المسجد الحرام              |
| : \$79/1      | ١١٥ ـ باب تحريم الصلاة إلى القبور                        |

| 881/1 | ١١٦ ـ باب تحريم الصلاة في المقابر والحمام             |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 240/1 |                                                       |
| ٤٣٩/١ | ١١٨ ـ باب النهي عن تزيين ما يستقبله المصلي            |
| ٤٤٠/١ | ١١٩ ـ باب النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث         |
|       | ١٢٠ ـ باب النهي عن الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها |
| 1/733 | تماثيل وصور<br>تماثيل وصور                            |
| 227/1 | ١٢١ ـ باب النهي عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب      |
|       | ١٠ _ كتاب صلاة الجماعة:                               |
| ٤٤٥/١ | ١٢٢ ـ باب تغليظ الزجر في التخلف عن الجماعة لغير عذر   |
| 229/1 | ١٢٣ ـ باب النهي عن إمامة المرء من يكره إمامته         |
| 204/1 | ١٢٤ ـ باب النهي عن إمامة الزائر إلا بإذن المزور       |
| 202/1 | ١٢٥ ـ باب نهي الإمام عن الوقوف في مكان أرفع           |
| •     | ١٢٦ ـ باب تعليظ الزجر عن احتلاف الصفوف في الصلاة وترك |
| ٤٥٧/١ | الفرج وعدم سد الخلل                                   |
| 1/473 | ١٢٧ ـ باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده         |
|       | ١٢٨ ـ باب تغليظ الزجر في تخلف الرجال عن الصفوف الأولى |
| ٤٧٠/١ | وتقدم النساء إليها                                    |
| £VY/1 | ١٢٩ ـ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها       |
| 274/1 | ١٣٠ ـ باب تحريم الصلاة بين السواري في الصف            |
| ٤٧٥/١ | ١٣١ ـ باب الزجر عن تطوع الإمام والمأموم في مكانه      |
| 277/1 | ١٣٢ ـ باب النهي عن التصفيق وأنه للنساء                |
|       | ١١ _ كتاب الجمعة:                                     |
| ٤٧٩/١ | ١٣٣ ـ باب تغليظ الزجر من ترك الجمعة لغير عذر          |
| ٤٨٥/١ | ١٣٤ ـ باب النهي عن التأخر عن الصفوف الأول يوم الجمعة  |
|       |                                                       |

|     |         | ١٣٥ - باب تحريم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة في قصده    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------|
|     | ٤٨٥/١   | للصلاة                                                |
|     | £AV/1 - | ١٣٦ - باب النهي عن التفريق بين اثنين يوم الجمعة       |
|     | ٩       | ١٣٧ - باب تحريم إقامة الرجل من موضعه الذي سبق إليه يو |
|     | £AV/1   | الجمعة                                                |
|     | ٤٨٨/١   | ١٣٨ - باب تغليظ الزجر عن الكلام والإمام يخطب          |
|     | 1/183   | ١٣٩ - باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب     |
|     | ٤٩٣/١ . | ١٤٠ - باب النهي عن مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخط    |
|     | 1/483   | ١٤١ - باب النهي عن وصل صلاة الجمعة بغيرها             |
|     | 1/383   | ١٤٢ ـ باب كراهية رفع الأيدي على المنبر                |
| :   | ' 1     | ۱۲ ـ كتاب الصلاة:                                     |
|     | 1/183   | ١٤٣ ـ باب تغليظ تحريم المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها |
|     | £91/1   | ١٤٤ ـ باب نفي قبول صلاة المرء حتى يتوضأ               |
|     | 1/883   | ١٤٥ ـ باب نفي قبول صلاة المرأة بغير خمار              |
|     | ۰۰۰/۱   | ١٤٦ ـ باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة                |
|     | 0.1/1   | ١٤٧ ـ باب تحريم المرور بين يدي المصلي                 |
|     | 0.8/10  |                                                       |
| .:  | 0.7/1   | ١٤٩ ـ باب الزجر عن تنخم المصلي قدامه أو عن يمينه      |
| :   | 0.9/1   | ١٥٠ ـ باب النهي عن التشويش على المصلي                 |
| : 1 | 01./1   | ١٥١ - باب النهي عن التطبيق وبيان أنه منسوخ            |
|     | 017/1   | ١٥٢ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود     |
|     | 018/1   | ١٥٣ _ باب النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة |
|     | 010/1   | ١٥٤ ـ باب تغليظ الزجر عن رفع المصلي بصره إلى السماء   |
|     |         | ١٥٥ ـ باب نهي المصلي عن بروك البعير وبيان السنة بوضع  |

| 017/1  | اليدين قبل الركبتي <i>ن</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011/1  | ١٥٦ ـ باب الزجر عن مسح الحصى وغيره في موضع السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 071/1  | ١٥٧ ـ باب الزجر أن يفترش ذراعيه في السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 040/1  | ١٥٨ ـ باب تحريم الالتفات في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 079/1  | ١٥٩ ـ باب النهي عن إقعاء السبع في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 077/1  | ١٦٠ ـ باب النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣٣/١  | ١٦١ ـ باب النهي عن عقص الرأس في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ١٦٢ ـ باب الزجر عن عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣٦/١  | الصلب بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٤٠/١  | ١٦٣ ـ باب الزجر عن اشتمال الصماء في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 027/1  | ١٦٤ ـ باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 088/1  | ١٦٥ ـ باب كراهة الصلاة في ثوب مزركش ومخطط له أعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 027/1  | ١٦٦ ـ باب تحريم الصلاة وهو مكشوف العاتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 EV/1 | ١٦٧ ـ باب الزجر عن كف الثوب والشعر في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0 EV/1 | ١٦٨ ـ باب تغليظ الزجر عن إسبال الثياب في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ١٦٩ ـ باب النهي عن الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۰۰/۱  | العورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 001/1  | ١٧٠ ـ باب النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | ١٧١ ـ باب النهي عن رد السلام في الصلاة وأنه منسوخ وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007/1  | السنة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 008/1  | -<br>١٧٢ ـ باب تحريم الكلام العادي في الصلاة وبيان أنه منسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/500  | ١٧٣ ـ باب كراهة التثاؤب في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 007/1  | ٠٠٠ ـ باب الزجر عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو حاقن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٥٨/١  | ١٧٥ ـ باب نفي قبول صلاة شارب الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | The state of the s |

|       | 54. 44.                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 009/1 | ١٧٦ ـ باب نفي قبول صلاة العبد الأبق حتى يرجع                |
| 07./1 | ١٧٧ ـ باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها               |
| : .   | ١٣ ـ كتاب الوتر وقيام الليل:                                |
| 1/170 | ١٧٨ ـ باب الزجر عن الإيتار بثلاث ركعات غير مفصولة           |
| 1/750 | ١٧٩ ـ باب الرجر أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين       |
| ۵٦٤/١ | الليل وإن كان تطوعاً لا فرضاً الليل وإن كان تطوعاً لا فرضاً |
| 1/070 | ١٨١ ـ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن اعتاده              |
| 070/1 | ١٨٢ ـ باب النهي عن صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس          |
| 1/550 | . ١٨٣ ـ باب ما يكره من التشديد في العبادة                   |
| ۱/۲۲۵ | ١٨٤ ـ باب تحريم تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي      |
| ·     | ١٤ ـ كتاب العيدين:                                          |
| 079/1 | ١٨٥ ـ باب تحريم صيام يوم العيد                              |
| 04./1 | ١٨٦ ـ باب كراهية حمل السلاح بطراً في يوم العيد              |
|       | ١٥ - كتاب الجنائز:                                          |
| ٥/٢   | ١٨٧ ـ باب الزجر عن تمني الموت                               |
| V/Y   | ١٨٨ - باب تحريم سب ألم الحُمّى                              |
|       | ١٨٩ - باب الزجر عن تطويل الأمل في عمارة الدنيا الزائلة      |
| ٧/٢   | الفانية                                                     |
| ٨/٢   | ١٩٠ ـ باب النهي عن النعلي وبيان ما يجوز منه                 |
| 1./٢  | ١٩١ ـ باب النهي عن غسل شهيد المعركة                         |
| 11/4  | النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات                     |
| •     | ١٩٣ - باب النهى عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا        |
| 17/7  | على زوج                                                     |
| 18/4  |                                                             |

| 10/4         | ١٩٥ ـ باب تغليظ الزجر عن النياحة                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 19/4         | ١٩٦ ـ باب تحريم لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر        |
| Y1/Y         | ١٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء |
| <b>TT/T</b>  | ١٩٨ ـ باب تحريم الذبح عند القبور                        |
| 71/37        | ١٩٩ ـ باب ما يكره من الصلاة على المنافق معلوم النفاق    |
| 40/4         | ٢٠٠ ـ باب النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور        |
| <b>۲</b> 7/۲ | ۲۰۱ ـ باب نهى النساء عن اتباع الجنائز                   |
| <b>TV/T</b>  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| <b>Y</b>     | ٢٠٣ ـ باب تغليظ تحريم الإكثار من زيارة القبور للنساء    |
|              | ٢٠٤ ـ باب النهي عن القعود حتى توضع الجنازة عن مناكب     |
| ٣٠/٢         | الرجال وبيان أنّه منسوخ                                 |
| ٣٣/٢         | ٢٠٥ ـ باب الزجر عن الدفن ليلاً                          |
| ٣٥/٢         | ٢٠٦ ـ باب النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة             |
| ٣٦/٢         | ۲۰۷ ـ باب نهي من وطيء أهله من دخول القبر                |
| ٣٨/٢         | ۲۰۸ ـ باب تحريم كسر عظم الميت المسلم                    |
| <b>44/</b> 4 | ٢٠٩ ـ باب تحريم اتخاذ الأبنية على القبور وتجصيصها       |
| ٤٢/٢         | ٢١٠ ـ باب الزجر عن الكتابة على القبور                   |
| ۲/۳3         | ٢١١ ـ باب تغليظ الزجر عن الجلوس على القبور              |
| ٤٥/٢         | ٢١٢ ـ باب الأمور التي نهي عنها عند زيارة القبور         |
| ۲/۲3         | ٢١٣ ـ باب النهي عند اتخاذ القبور عيداً                  |
| ٤٧/٢         | ٢١٤ ـ باب النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص         |
| ٤٩/٢         | ٢١٥ ـ باب النهي عن سب الأموات والقدح فيهم               |
|              | ١٦ ـ كتاب الزكاة والصدقات:                              |
| 01/4         | ٢١٦ ـ باب الزجر عن أن يكون المرء عبد الدرهم والدنانير   |
|              |                                                         |

| ٥٢/٢        | ٢١٧ ـ باب الزجر عن الشح والبخل                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٣/٢        | ٢١٨ ـ باب الزجر عن إمساك المال والحرص عليه                |
| 01/4        | ٢١٩ ـ باب الزجر عن استبطاء الرزق                          |
| 00/4        | ٢٢٠ ـ باب الزجر عن إحصاء الصدقة                           |
| ٥٦/٢        | ٢٢١ ـ باب تغليط الزجر من منع الزكاة                       |
| ٦٣/٢        | ٢٢٢ ـ باب تغليظ تحريم المراآة والسمعة في الصدقة           |
| ٦٤/٢        | <ul> <li>۲۲۳ ـ باب تغلیظ تحریم المن والأذی</li> </ul>     |
| ۲/۲۲        | ٢٢٤ ـ باب لا يقبل الله صدقة من غلول                       |
| 7V/Y        | ٢٢٥ ـ باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته من تصدق عليه         |
| 79/٢        | ٢٢٦ ـ باب تغليظ تحريم الاعتداء في الصدقة                  |
| V•/Y        | ٢٢٧ ـ باب تحريم هدية العامل وأنها غلول                    |
| V1/Y        | ٢٢٨ ـ باب الزجر عن أن يكون المرء مصدقاً للأمراء           |
| ٧٢/٢        | ٧٢٩ ـ باب النهي عن الجنب والجلب                           |
| 1 4         | ٢٣٠ ـ باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع |
| ٧٣/٢        | في السوائم                                                |
| ٧٤/٢        |                                                           |
| V0/Y        | ٢٣٢ ـ باب نهي المرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها              |
|             | ٢٣٣ ـ باب الزجر من أن يسأل الإنسان مولاً، أو قريبه من فض  |
| . ٧٧/٢      | ما له فيبخل عليه                                          |
| ,<br>γλ/۲:  | ٢٣٤ ـ باب النهي عن إعطاء الزكاة لغنى أو قوي مكتسب         |
| ۸٠/٢        | ٢٣٥ ـ باب تحريم الصدقة على رسول الله وأهل بيته            |
| <b>12/4</b> | ٢٣٦ ـ باب تحريم الصدقات على موالي آل هاشم                 |
| 10/Y        | ٢٣٧ - باب النهي عن إحراج الرديء في الصدقة                 |
| •           | ٢٣٨ ـ باب الزجر عن إحراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدة  |
|             |                                                           |

| ۲۳۰ ـ باب الزجر عن عيب المتصدق ولمزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA/Y                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\Lambda\Lambda/\Upsilon$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9./٢                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97/4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91/4                      |
| ١١ ـ كتاب الحج والعمرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99/4                      |
| ٢٤٥ ـ باب إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ولم يحج كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/٢                       |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/٢                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1/٢                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0/4                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.V/Y                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111/Y                     |
| and the second s | 114/4                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117/٢                     |
| ٢٥٣ ـ باب الزجر عن أكل الحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | له ۱۱۹/۲                  |
| ٢٥٤ ـ باب الزجر عن اختلاء شوك الحرم والتقاط ساقطها إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۰/۲                     |
| ٢٥٥ ـ باب لعن من أحدث في الحرم حدثاً أو آوى محدثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177/7                     |
| ٢٥٦ ـ باب حرمة القتال في مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174/7                     |
| ٢٥٧ ـ باب الزجر عن حمل السلاح في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170/7                     |
| ۲۵۸ ـ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/57/                     |
| ٢٥٩ ـ باب الزجر عن قود المسلم بخزامة يجعلها في أنفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177/7                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

|     | 144/4 | ٢٦٠ ـ باب نفي جواز الإفاضة من مزدلفة دون عرفات           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|
|     | 149/4 | ٢٦١ ـ باب لا يمنع أحد من الطواف                          |
|     | 14./4 | ٢٦٢ ـ باب نهي الحائض عن الطواف بالبيت حتى تطهر           |
|     | 141/4 | ٢٦٣ ـ باب النهي عن الكلام في الطواف إلا بخير             |
|     |       | ٢٦٤ ـ باب الزجر عن رمي جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع       |
|     | 141/4 | الشمس                                                    |
|     | 148/4 | ٢٦٥ ـ باب النهي عن الغلوفي الحصى                         |
|     | 140/4 | ٢٦٦ ـ باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار       |
|     | 141/1 | ٢٦٧ ـ باب تحريم وطء النساء للمحرم قبل طواف الإفاضة       |
| :   | 144/4 | ٢٦٨ ـ باب نهي المرأة عن حلق رأسها                        |
|     |       | . ٢٦٩ ـ باب النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف |
|     | 144/4 | بالبيت                                                   |
| :   |       | ٢٧٠ ـ باب الزجر عن أكل سائق البدن ورفقته من لحمها إذا    |
|     | 144/4 | عطبت ونحرها                                              |
|     | 18./4 | ٢٧١ - باب النهي عن إعطاء الجزار من الهدي شيئاً           |
|     | 181/4 | ۲۷۲ ـ باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها                    |
| :   | 184/4 | ۲۷۳ ـ باب تحريم كيد أهل المدينة                          |
| . : |       | ۱۸ ـ كتاب الصوم:                                         |
|     | 120/7 | ٢٧٤ ـ باب تغليظ تحريم إفطار شيء من رمضان دون عذر         |
|     | 187/7 | ٢٧٥ ـ باب لا تصوموا حتى تروا الهلال                      |
|     | 184/4 | ۲۷٦ ـ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين               |
| ٠.  | 189/4 | ۲۷۷ ـ باب تحريم صوم يوم الشك                             |
|     | 101/4 | ٢٧٨ - باب الرجر عن الصوم في النصف الأحير من شعبان        |
| ٠,. | 104/4 | ٢٧٩ ـ باب لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل              |

| , | وم۲/۲۵۱ | ٠ ٢٨ ـ باب تغليظ تحريم قول الزور ومساوىء الأخلاق في الصر |
|---|---------|----------------------------------------------------------|
|   | 1/501   | ٢٨١ - باب تغليظ تحريم الجماع في الصوم وبيان أنه مفسد له  |
|   | 101/4   | ٢٨٢ ـ باب كراهية القبلة والمباشرة للشاب دون الشيخ        |
|   | 109/4   | ٢٨٣ ـ باب نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق            |
|   | 17./4   | ٢٨٤ ـ باب تحريم الوصال في الصوم                          |
|   | 178/4   | ٢٨٥ ـ باب تحريم الصوم على الحائض والنفساء                |
|   | 177/4   | ٢٨٦ ـ باب كراهية الصوم في السفر إذا أضعف الصائم          |
|   | 177/4   | ٢٨٧ ـ باب النهي عن تأخير الفطر إلى ظهور النجم            |
|   | ۲/۸۶۱   | ۲۸۸ ـ باب الزجر عن صوم يوم الجمعة مفرداً                 |
|   | 174/4   | ۲۸۹ ـ باب النهي عن صيام يوم السبت                        |
|   | 140/4   | ٢٩٠ ـ باب كراهة صوم يوم عرفة للحاج                       |
|   | 1/7/1   | ۲۹۱ ـ باب تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق             |
|   | 144/4   | ۲۹۲ ـ باب تحريم صوم الدهر                                |
|   | 144/4   | ٢٩٣ ـ باب لا تصوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه    |
|   |         | 19 ـ كتاب الاعتكاف:                                      |
|   | 110/4   | ٢٩٤ ـ باب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة               |
|   | 147/٢   | ٢٩٥ ـ باب لا اعتكاف إلا بصوم                             |
|   | 144/4   | ۲۹٦ ـ باب ما يحرم على المعتكف                            |
|   | 1/4/٢   | ۲۹۷ ـ باب نهي المعتكف عن المباشرة                        |
|   |         | ٢٠ ـ كتاب البيوع:                                        |
|   | 1/9/1   | ۲۹۸ _ باب الزجر عن غش المسلمين                           |
|   | 19./٢   | ٢٩٩ ـ باب الزجر عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب            |
|   | 197/7   | · ٣٠٠ ـ باب تحريم الكتمان والخداع في البيع               |
|   | 194/4   | ٣٠١ ـ باب تحريم احتكار أقوات المسلمين                    |
|   |         | , - ·                                                    |

| رقم المجلد / اا                               | اسم الموضوع                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 197/٢                                         | ٣٠٢ ـ باب تحريم بيع الدم                           |
| 194/4                                         | ٣٠٣ ـ باب تحريم ثمن الكلب                          |
| 199/4                                         | ۳۰۶ ـ باب تحريم ثمن السنور                         |
| Y / Y                                         | ٣٠٥ ـ باب الزجر عن بيع الخمر وشرائه                |
| 7.4/                                          | ٣٠٦ ـ باب الزجر عن بيع المذار في الأرض             |
| 7.4/                                          | ٣٠٧ ـ باب الزجر عن بيع فصل الماء                   |
| 7.0/7                                         | ۳۰۸ ـ باب تحريم بيع الغرر                          |
| Y • 7/Y                                       | ٣٠٩ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته                |
| ¥ • ^ Y • A / Y                               | ٣١٠ ـ باب الزجر عن تلقي الركبان                    |
| 7.9/7                                         | ٣١١ - باب الزجر عن بيع الحاضر للبادي من الأعراب    |
| Y17/T                                         | ٣١٢ - باب النهي عن بيع المرء على بيع أحيه المسلم   |
| <b>** ** ** **</b> ** ** ** ** ** ** ** ** ** | ٣١٣ ـ باب تحريم بيع النجش                          |
| 110/4                                         | ٣١٤ ـ باب لا يسوم الرجل على سوم أحيه               |
| 7/7/7                                         | ٣١٥ ـ باب الزجر عن بيع المصراة                     |
| Y1A/Y                                         | ٣١٦ ـ باب النهي عن استثناء البائع الشيء المجهول    |
| Y19/Y                                         | ٣١٧ ـ باب تحريم بيع التقسيط                        |
| 777/7                                         | ٣١٨ ـ باب الزجر عن بيع الحصاة                      |
| YY\$/Y                                        | ٣١٩ ـ باب تحريم بيع المنابذة والملامسة             |
| 777/7                                         | ۳۲۰ ـ باب الزجر عن بيع السنين                      |
| 7777                                          | ۳۲۱ ـ باب تحريم بيع العينة                         |
| YYA/Y                                         | ٣٢٢ ـ باب الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه       |
| 744/4                                         | ٣٢٣ ـ باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان |
| **************************************        | ٣٢٤ ـ باب الرجر عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        | ٣٢٥ ـ باب الزجر عن المزابنة والمحاقلة              |

| 4.4           | ٣٢٦ ـ باب مناهي الصرف                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 747/7         | ٣٢٧ _ باب النهي عن بيع الصبرة من الطعام بشيء معلوم منه   |
| 757/7         | ٣٢٨ ـ باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة            |
| Y0./Y         | ٣٢٩ ـ باب الزجر عن أخذ ثمن ثمر بعد أن أصابته الجائحة     |
| 101/1         | ٣٣٠ ـ باب إثم من باع حراً                                |
| 707/7         | ٣٣١ ـ باب النهي عن بيع الخنزير والأصنام                  |
| 107/7         | ٣٣٢ ـ باب تحريم بيع الميتة                               |
| 405/4         | ٣٣٣ ـ باب النهي عن المحاقلة والمحاضرة والمخابرة          |
| 700/7         | ٣٣٤ ـ باب النهي عن بيع أم الولد                          |
|               | ٣٣٥ ـ باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها أو الأخوين |
| Y0V/Y         | من الرقيق                                                |
| 464/4         | ٣٣٦ ـ باب النهي عن سلف وبيع                              |
| 77./7         | ٣٣٧ ـ باب تحريم بيع ما لا يملكه أ                        |
| 7/177         | ٣٣٨ ـ باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان                    |
| 7777          | ٣٣٩ ـ باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابي                   |
| 772/7         | ٣٤٠ ـ باب تغليظ تحريم الربا                              |
| Y\AFY         | ٣٤١ ـ باب النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم               |
| Y79/Y         | ٣٤٢ ـ باب النهي عن بيع المغنيات                          |
|               | ٢١ ـ كتاب السلم:                                         |
| <b>TV1/</b> T | ٣٤٣ ـ باب الزجر عن بيع حبل الحبلة                        |
|               | <ul><li>٢٢ ـ كتاب الشفعة:</li></ul>                      |
| . 4           | ٣٤٤ ـ باب الزجر عن أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرض   |
| <b>YVY/</b> Y | على شريكه                                                |

| ٠,      | الشنباناحية | رحم بجند ہے |                                                       |
|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|         |             |             | ٢٣ ـ كتاب الإجارة:                                    |
|         |             | 1/8/7       | ٣٤٥ ـ باب النهي عن كسب الحجام                         |
| 1       |             | *           | ٣٤٦ ـ باب تحريم مهر البغي                             |
|         |             | \           | ٣٤٧ ـ باب النهي عن كسب الأمة حتى يعلم مصدره           |
| ٠       |             | 475/4       | ٣٤٨ ـ باب تحريم حلوان الكاهن                          |
|         | ii · · · ·  | YA0/Y       | ٣٤٩ ـ باب تحريم عسب الفحل وضراب الجمل                 |
|         | · []        | Y/V/Y       | ٣٥٠ ـ باب النهي عن قفيز الطحان                        |
| į       |             | Y///Y       | ٣٥١ - باب إثم من منع أجر الأجير                       |
| !       | :           | Y///Y       | ٣٥٢ ـ باب النهي عن استعمال من طلب العمل               |
| :       |             |             | ۲۶ ـ كتاب الحرث والمزارعة:                            |
| 1       |             | 791/7       | ٣٥٣ ـ باب الزجر عن مجاوزة الحد في الاشتغال بآلة الزرع |
| .;      |             | 747/7       | ٣٥٤ ـ باب ما يكره من الشروط في المزارعة وكراء الأرض   |
| :       |             | 798/7       | ٣٥٥ ـ باب الزجر عن الجداد والحصاد بالليل              |
|         |             |             | ٢٥ ـ كتاب الشرب والمساقاة:                            |
| :,<br>; |             | 797/7       | ٣٥٦ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء              |
|         |             | 791/7       | ٣٥٧ ـ باب لا حمى إلا لله ولرسوله                      |
|         |             |             | ٢٦ ـ كتاب الاستقراض:                                  |
|         |             | ٣٠٣/٢       | ٣٥٨ ـ باب التشديد في الدّين                           |
|         |             | ٣٠٧/٢       | ٣٥٩ ـ باب الزجر عن أحد أموال الناس لإتلافها           |
| :       |             | ۳۰۷/۲       | ٣٦٠ ـ باب تحريم مطل الغني                             |
|         |             | ٣٠٨/٢       | ٣٦١ ـ باب النهي عن إضاعة المال                        |
| :       |             |             | ۲۷ ـ كتاب الخصومات:                                   |
|         | 1.1         |             |                                                       |

T11/T

٣٦٢ ـ باب النهي عن الاحتلاف والتخاصم

## ٢٨ ـ كتاب اللقطة:

|              | •                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 410/4        | ٣٦٣ ـ باب النهي عن أخذ ضوال الإبل                    |
| 417/4        | ٣٦٤ ـ باب الزجر عن لقطة أهل مكة والحاج               |
|              | ٣٦٥ ـ باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ولا يؤخذ شيء |
| 414/1        | من ماله إلا بطيب نفسه                                |
| 44./4        | ٣٦٦ ـ باب الزجر عن كتم اللقطة وعدم تعريفها           |
|              | ٢٩ ـ كتاب المظالم:                                   |
| 444/4        | ٣٦٧ ـ باب تحريم الظلم                                |
| 440/4        | ٣٦٨ ـ باب إثم من ضرب سوط ظلم                         |
| 444/4        | ٣٦٩ ـ باب تحريم أكل أموال اليتامي                    |
| 444/4        | ٣٧٠ ـ باب إثم من حاصم في باطل وهو يعلمه              |
| ۲۲۰/۲        | ٣٧١ ـ باب تحريم ظلم المعاهد والذمي                   |
| 441/4        | ٣٧٣ ـ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض                  |
| 445/4        | ٣٧٣ ـ باب الزجر عن إعانة الظالم                      |
| 440/1        | ٣٧٤ ـ باب الزجر عن ظلم المسلم لأخيه المسلم           |
| <b>TTV/T</b> | ۳۷۵ ـ باب تغلیظ تحریم سفك دم امریء مسلم بغیر حق      |
| 444/4        | ٣٧٦ ـ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره     |
| 45./4        | ۳۷۷ ـ باب تحريم النهبي                               |
|              | ٣٠ _ كتاب الشركة: .                                  |
| 7/737        | ٣٧٨ ـ باب النهي عن القران في الثمر بين الشركاء       |
|              | ٣١ ـ كتاب الرق والعتق:                               |
| 456/1        | ٣٧٩ ـ باب النهي عن تكليف العبيد ما لا يطيقون         |
| ٣٤٨/٢        | ٣٨٠ ـ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزني           |
| ٣٤٨/٢        | ٣٨١ ـ باب تحريم زواج العبد دون إذن مواليه            |
|              |                                                      |

|    | •              |                                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|
|    | 7/937          | ٣٨٢ - باب إثم العبد الأبق                               |
| ٠. | 40./1          | ٣٨٣ ـ باب النهي عن ضرب العبيد                           |
| :  | T01/T          | ٣٨٤ ـ باب تحريم تولي العتيق غير مواليه                  |
|    |                | ٣٢ ـ كتاب الهبة:                                        |
|    | T00/T          | ٣٨٥ ـ باب النهي عن تفضيل بعض الأولاد في النحل           |
| ٠. | T0V/T          | ٢٨٦ ـ باب الزجر عن رجوع المرء في هبته                   |
|    | <b>709/</b> 7  | ٣٨٧ ـ باب النهي عن رد هديه المسلم أو هبته               |
|    | <b>41./</b> 4  | ٣٨٨ - باب الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه          |
| :  | <b>411/4</b>   | ٣٨٩ ـ باب النهي عن هدية المشرك                          |
|    | 778/7          | ٣٩٠ ـ باب الزجر من العمري والرّقبي التي فيها فساد المال |
|    |                | ٣٣ ـ كتاب الشهادات                                      |
| ٠. | <b>419/</b> 4  | ٣٩١ ـ باب الزجر عن كتم الشهادة                          |
|    | TV1/T          | ٣٩٢ ـ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد                  |
|    | <b>**/</b> */* | ٣٩٣ ـ باب تغليظ شهادة الزور                             |
|    | TVE/T          | ٣٩٤ ـ باب تحريم الشهادة على جور وباطل إذا أشهد          |
|    | TV0/T          | ٣٩٥ ـ باب النهي عن قبول شهادة القاذف والسارق والزاني    |
|    | ٣٧٦/٣          | ٣٩٦ ـ باب النهي عن قبول شهادة ذي الظنة والحنة           |
| ٠. | ية ۲/۷۷/۲      | ٣٩٧ ـ باب النهي عن قبول شهادة الأعرابي على صاحب قر      |
|    | ۳۷۸/۲          | ٣٩٨ ـ باب ما يكره من الإطناب في المدح                   |
|    | ۲۸۰/۲          | ٣٩٩ ـ باب لا تقبل شهادة أهل الشرك                       |
|    |                | ٣٤ ـ كتاب الصلح:                                        |
|    | ۲۸۳/۲          | ٤٠٠ ـ باب النهي عن صلح الجور وأنه مردود                 |
|    | ٣٨٤/٢          | ٤٠١ ـ باب تحريم فساد ذات البين                          |
|    |                |                                                         |

|       | ٣٥ ـ كتاب الشروط:                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۳۸۷/۲ | ٤٠٢ ـ باب الزجر عن الشروط التي ليست في كتاب الله       |
|       | ٣٦ _ كتاب الوصايا:                                     |
| 476/1 | ٤٠٣ ـ باب النهي عن الوصية بأكثر من الثلث               |
| 44./4 | ٤٠٤ ـ باب لا وصية لوارث                                |
| 444/4 | ٤٠٥ ـ باب الزجر عن الوصية في حالة الاحتضار             |
|       | ٣٧ ـ كتاب الجهاد:                                      |
| 440/4 | ٤٠٦ ـ باب تغليظ تحريم الرياء في الجهاد                 |
| 499/4 | ٤٠٧ ـ باب تغليظ الزجر عن ترك الجهاد                    |
| ٤٠٠/٢ | ٤٠٨ ـ باب النهي عن تمني لقاء العدو                     |
| ٤٠١/٢ | ٤٠٩ ـ باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة                 |
| ٤٠٤/٢ | ٤١٠ ـ باب تحريم القتال تحت راية عميّة                  |
| ٤٠٥/٢ | ٤١١ ـ باب النهي عن السياحة                             |
| ٤٠٦/٢ | ٤١٢ ـ باب تحريم التنازع والاختلاف في الحرب             |
| ٢/٢٠3 | ٤١٣ ـ باب كراهة الخروج للجهاد قبل البناء بالزوجة       |
| ٤٠٧/٢ | ٤١٤ ـ باب ما يبطل الجهاد                               |
| ٤٠٨/٢ | ٤١٥ ـ باب تغليظ تحريم التولي يوم الرحف                 |
| ٤١٠/٢ | ٤١٦ ـ باب الزجر عن ترك الرمي بعد تعلمه                 |
| 11/13 | ٤١٧ ـ باب النهي عن الخذف                               |
| 1/4/3 | ٤١٨ ـ باب تحريم الاستعانة بالمشركين في القتال          |
| 7/113 | ٤١٩ ـ باب تغليظ الزجر في الإقامة مع المشركين في ديارهم |
| 2/1/3 | ٤٢٠ ـ باب النهي عن الوحدة                              |
| £YY/Y | ٤٢١ ـ باب تحريم قتل النساء والصبيان                    |
| 270/7 | ٤٢٢ ـ باب النهي عن الكلب والجرس في السفر               |

|           | · ·                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2/773     | ٤٢٣ ـ باب تحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو             |
| £7A/Y.    | ٤٧٤ ـ باب تحريم التعذيب بالنار                          |
| ٤٣٠/٢     | ٤٢٥ ـ باب ما يكره من الخيل                              |
| 241/4     | ٤٢٦ ـ باب تغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين        |
| 244/4     | ٤٢٧ ـ باب تحريم تعاطي السيف مسلولاً                     |
|           | ٤٢٨ ـ باب تحريم قتل من اعتصم بالسجود أو قال كلمة        |
| £44/1     | التوحيد                                                 |
| £4.7      | ٤٢٩ ـ باب تحريم المثلة                                  |
| : 240/4   | ٤٣٠ ـ باب لا تغزى مكة إلى قيام الساعة                   |
| £44/4     | ٤٣١ ـ باب لا يقتل قرشي صبراً                            |
| 271/7     | ٤٣٢ ـ باب النهي عن الجلب والجنب على الخيل في السباق     |
| 279/7     | ٤٣٣ ـ باب النهي عن السبق إلاّ في أشياء معلومة           |
| 11133     | ٤٣٤ ـ باب النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي              |
| £££/Y     | ٤٣٥ ـ باب تحريم إنزاء الحمير على الخيل                  |
|           | ٤٣٦ ـ باب تحريم جز نواصي الخيل وأذنابها وعدم تقليدها    |
| ££0/Y     | الأوتار                                                 |
|           | ۳۸ ـ كتاب فرض الخمس                                     |
| £ £ V / Y | ٤٣٧ ـ باب لا يحل من الغنائم إلا الخمس                   |
| £ £ 1/4   | ٤٣٨ ـ باب تغليظ تحريم الغلول                            |
| ٤٥٣/٢     | ٤٣٩ ـ باب الزجر عن الانتفاع بشيء من المغانم قبل أن تقسم |
|           | ٣٩ ـ كتاب الجزية والموادعة:                             |
| 200/4     | ٤٤٠ ـ باب تحريم نقض ذمة الله وذمة رسوله عليه            |
| 7\703     | ٤٤١ ـ باب تغليظ الزجر في قتل المعاهد من المشركين        |
| 209/7     | ٤٤٢ ـ باب تحريم الغدر                                   |

| ۲/۲۶    | l the transfer of the transfer |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211/1   | ٤٤٣ ـ باب نفي حبس أهل العهد ورسلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | ٤٠ _ كتاب بدء الخلق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲/۳۶    | ٤٤٤ ـ باب الزجر عن مضاهاة خلق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 270/4   | ٤٤٥ ـ باب نفي خسوف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦٧/٢   | عن قتل حيات البيوت عن قتل حيات البيوت عن قتل عيات البيوت عن قتل عيات البيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | <ul><li>٤١ - كتاب الأنبياء:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £V1/Y   | ٤٤٧ ـ باب النهى عن التفريق بين الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٣/٢   | ٤٤٨ ـ باب تحريم إطراء الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧٥/٢   | ٤٤٩ ـ باب النهى عن دخول ديار المعذبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲/۲۷٤   | ٠ ٤٥٠ ـ باب النهي عن سب ورقة بن نوفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٨/٢   | ٤٥١ ـ باب النهي عن سب تبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •       | and the second s |
| £ 7 \ 7 | ٤٥٢ ـ باب لا يدخل النبي بيتاً مزوقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨٠/٢   | ٤٥٣ ـ باب لا ينقش أحد على نقش خاتم الرسول ري المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨١/٢   | ٤٥٤ ـ باب ليس لنبي أن يومض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٣/٢   | ٤٥٥ _ باب ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ٤٢ _ كتاب المناقب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٨٥/٢   | ٤٥٦ ـ باب النهي عن التكني بأبي القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1477    | ٤٥٧ _ باب النهي عن إهانة قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩٣/٢   | ٠٠٠ ـ باب تحريم التبري من نسب معلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £9£/Y   | ٤٥٩ ـ باب تحريم دعوى الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <ul> <li>٤٣ ـ كتاب فضائل الصحابة:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £99/Y   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠٤/٢   | ٤٦١ ـ باب النهي عن سد خوخة أبي بكّر مِنْهَا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.0/4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 10/1  | ٤٦٢ ـ باب النهي عن بغض عمار بن ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         | ;                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ٥٠٦/٢   | ٤٦٣ ـ باب النهي عن إغضاب فاطمة رضي الله عنها             |
| 0.4/4   | ٤٦٤ ـ باب الزجر عن بغض علي بن أبي طالب عَنَاكِيْ         |
| •       | ٤٤ _ كتاب مناقب الأنصار:                                 |
| 0.9/4   | ٤٦٥ ـ باب الزجر عن بغض الأنصار                           |
| 1       | ٤٥ _ كتاب فضائل القرآن:                                  |
| 014/4   | ٤٦٦ ـ باب من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا                   |
| . 018/7 | ٤٦٧ ـ باب الزجر عن الاختلاف في القرآن                    |
| 017/7   | ٤٦٨ ـ باب النهي عن ابتاع متشابه القرآن والتحذير من متبعه |
| 4       | ٤٦ _ كتاب النكاح:                                        |
| 0/5     | ٤٦٩ ـ باب تحريم التبتل والخصاء                           |
| ٦/٣     | ٤٧٠ ـ باب تحريم النكاح دون ولي وشاهدي عدل                |
| 111/4   | ٤٧١ ـ باب تغليظ تحريم التحليل                            |
| 18/4    | ٤٧٢ ـ باب تحريم الخطبة على خطبة الرجل المسلم             |
|         | ٤٧٣ ـ باب تحريم وطء السبايا حتى يستبرئها والحامل حتى     |
| 10/4    | تضع                                                      |
| - 11/4  | ٤٧٤ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها              |
| 19/4    | ٤٧٥ ـ باب المحرمات من النساء                             |
| 74/4    | ٤٧٦ ـ باب ما يحرم الجمع بينهن من النساء                  |
| 77/7    | ٤٧٧ ـ باب تحريم نكاح الشغار                              |
| ,       | ٤٧٨ ـ باب تحريم المتعة                                   |
| 41/4    | ٤٧٩ ـ باب تحريم نكاح الدبر                               |
| ·       | ٤٨٠ ـ باب تحريم نكاح الزانية والزاني                     |
| 49/4    | ٤٨١ ـ باب الزجر عن كفران العشير                          |
| ٤٠/٣    | ٤٨٢ ـ باب الزجر عن أن يتزوج الرجل المرأة العقيم          |

| ٤١/٣         | ٤٨٣ _ باب الزجر أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ٤٨٤ ـ باب تحريم أن تهب المرأة نفسها للرجل دون مهر وبيان     |
| ٤٢/٣         | أنه من خصائص النبي                                          |
| 88/4         | ٤٨٥ ـ باب لا تنكح البكر والثيب إلا برضاهما                  |
| ٤٥/٣         | ٤٨٦ ـ باب تحريم نشر أسرار الجماع                            |
| 27/23        | ٤٨٧ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول على المغيبة        |
| ٤٨/٣         | ٤٨٨ ـ باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء                 |
| 0./4         | ٤٨٩ _ باب لا تباشر المرأة المرأة                            |
| 01/4         | ٤٩٠ _ باب لا يطرق أهله ليلاً                                |
| ٥٢/٢         | ٤٩١ ـ باب تحريم الميل مع إحدى النساء الضرائر                |
| 08/4         | ٤٩٢ ـ باب الزجر عن الضرب المبرح                             |
| ٥٨/٢         | ٤٩٣ ـ باب تحريم مصافحة النساء                               |
| ٣/٣          | ٤٩٤ ـ باب لا تطيع امرأة زوجها في معصية                      |
| ٣/١٣         | ٤٩٥ ـ باب تحريم التبرج والسفور                              |
| ۳/۲۲         | ٤٩٦ ـ باب لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء                        |
|              | ٤٧ ـ كتاب الطلاق:                                           |
| 70/4         | ٤٩٧ ـ باب النهي عن الطلاق في الحيض                          |
| ٦٨/٣         | ٤٩٨ ـ باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس            |
| 79/4         | ٤٩٩ ـ باب تحريم تخبيب المرأة على زوجها                      |
| ٧١/٣         | ٥٠٠ ـ باب لا طلاق إلا فيما يملك                             |
| ٧٣/٣         | ٥٠١ ـ باب لا تسأل المرأة طلاق أختها                         |
| <b>V</b> T/T | ٥٠٢ ـ باب تحريم أخذ مهر المرأة                              |
| ٧٥/٢         | ٥٠٣ ـ باب طلاق الهازل                                       |
| ٧٧/٣         | ٥٠٤ ـ باب لا طلاق في إغلاق                                  |
|              |                                                             |

| ٧٨/٣      | ٥٠٥ ـ باب النهي عن الإيلاء فوق أربعة أشهر                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ۸٠/٣      | ٥٠٦ ـ باب تغليطٌ تحريم الظهار                               |
| ۸٣/٣      | ٥٠٧ ـ باب نهي المطلقة أن تكتم حملها أو حيضها                |
| 1 A E / T | ٥٠٨ ـ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره |
|           | ٤٨ _ كتاب النفقات:                                          |
| ۸٧/۲      | ٥٠٩ ـ باب لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى                         |
|           | ٤٩ _ كتاب الأطعمة:                                          |
| ۸٩/٣      | ١١٥ - باب تحريم الأكل بالشمال                               |
| 9./٣      | ٥١١ ـ باب الزجر عن الأكل من رأس الطعام                      |
| 91/4      | ١١٥ - باب الزجر عن التفرق على الطعام                        |
| 94/4      | ٥١٣ ـ باب تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة           |
| 94/4      | ١١٥ ـ باب تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة                      |
| 98/4      | ٥١٥ ـ باب الزجر عن القران بين تمرتين إذا أكل جماعة          |
| 98/4      | ٥١٦ ـ باب الزجر عن الأكل متكئاً                             |
| 97/4      | ١٧٥ - باب النهي عن مسح اليد قبل لعقها                       |
| 47/4      | ١٨٥ ـ باب كراهة البيتوتة وفي يده غمر                        |
| 94/4      | ١٩٥ ـ باب النهي عن التكلف للضيف                             |
| 99/4      | ٥٢٠ ـ باب تحريم الأكل منبطحاً                               |
| ١٠٠/٣     | ٥٢١ ـ باب الزجر عن الجلوس على مائدة عليها منكر              |
| 1.1/4     | ٧٢٥ _ باب النهي عن الأكل في آنية المشركين                   |
| 1.7/4     | ٥٢٣ ـ باب النهي عن السؤال عن طعام وشراب المسلم              |
| 1.4/4     | ٥٢٤ ـ باب الزجر عن الأكل حتى الشبع                          |
|           | ٥٢٥ ـ باب تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما ذبح على    |
| 1.0/4     | النصب                                                       |

| 1.7/4 | ٥٢٦ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير          |
|-------|----------------------------------------------------|
| 1.9/4 | ٥٢٧ _ باب تحريم أكل كل ذي ناب ومخلب                |
| 11./٣ | ٥٢٨ _ باب تحريم الحمر الأهلية                      |
| 117/4 | ٥٢٩ ـ باب النهى عن أكل طعام المتباريان             |
| 114/4 | ٥٣٠ _ باب النهي عن أكل المجثمة                     |
| 118/4 | ٥٣١ ـ باب النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث        |
| 110/4 | ٥٣٢ _ باب النهي عن الجلالة                         |
| 117/4 | ٥٣٣ _ باب النهي عن أكل الضب                        |
|       | ٠٠ _ كتاب العقيقة :                                |
| 119/4 | ٥٣٤ ـ باب لا فرع ولا عتيرة                         |
|       | ٥١ ـ كتاب الذبائح والصيد:                          |
| 174/4 | ٥٣٥ _ باب النهي عن تعذيب الذبيحة                   |
| 148/4 | ٥٣٦ ـ باب النهي عن ذبح الشاة الحلوب                |
| 178/4 | ٥٣٧ _ باب ما يحرم قتله من الحيوانات                |
| 170/4 | ٥٣٨ ـ باب الزجر عن خصاء البهائم                    |
| 177/4 | ٥٣٩ ـ باب الزجر عن تتبع الصيد                      |
| 170/5 | ٥٤٠ ـ باب ما لا يجوز أكله من صيد الكلاب            |
| 14./4 | ٥٤١ ـ باب الزجر عن صبر البهائم واتخاذها غرضاً      |
|       | ٥٢ ـ كتاب الأضاحي:                                 |
|       | ٥٤٧ ـ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد    |
| 144/4 | التضحية أن يأخَّذ من شعره أو أظفاره شيئاً          |
| 145/4 | ٥٤٣ _ باب الزجر عن أن يضحي المرء بأنواع من الضحايا |
| 141/4 | ٥٤٤ _ باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد      |
|       | ٥٤٥ _ باب النهي عن الأكل من الأضحية فوق ثلاث وبيان |

| •  | 144/4  | أنه منسوخ                                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------|
|    | 18./4  | ٥٤٦ - باب النهي عن بيع شيء من الأضحية                  |
|    | . :    | ٥٣ _ كتاب الأشربة:                                     |
|    | 181/4  | ٥٤٧ - باب النهي عن التنفس في الإناء                    |
|    | 188/4  | ٥٤٨ ـ باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب             |
|    | 180/4  | ٥٤٩ ـ باب النهي عن الشرب من فم السقاء                  |
| ż  | 181/4  | ٥٥٠ ـ باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح                 |
| ٠. | .189/4 | ٥٥١ ـ باب تحريم الشرب قائماً                           |
|    | 104/4  | ٥٥٢ ـ باب تحريم الخمر وبيان عقوبة شاربها               |
|    | ۱٦٠/۴  | ٥٥٣ ـ باب أنواع الخمر وبيان علة تحريمها                |
|    | 177/٣  | ٥٥٤ ـ باب تحريم قليل ما أسكر كثيره                     |
|    | 177/5  | ٥٥٥ ـ باب تحريم تسمية الخمر بغير أسمائها               |
|    | 171/4  | ٥٥٦ _ باب الزجر عن انتباد التمر والزبيب محلوطين        |
| ÷  | 14./4  | ٥٥٧ ـ باب النهي عن الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ |
|    |        | ٥٤ ـ كتاب المرضى والطب:                                |
| 1  | 140/4  | ٥٥٨ ـ باب الزجر عن إكراه المرضى على الطعام والشراب     |
|    | 177/٣  | ٥٥٩ ـ باب النهي عن النظر إلى المجذوم                   |
| ;  | 100/4  | ٥٦٠ ـ باب تحريم التداوي بالخمر                         |
|    | 144/4  | ٥٦١ ـ باب تحريم التداوي بالحرمات                       |
|    | 181/4  | ٥٦٢ - باب النهي عن الكي                                |
|    | 111/4  | ٥٦٣ - باب النهي عن الغمز من العذرة                     |
|    | 184/4  | ٥٦٤ - باب تغليظ الزجر من الفرار من الطاعون             |
| i  | ۱۸۸/۲. | ٥٦٥ - باب النهي عن سبِّ الحمي                          |
|    |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |

|               | هه _ كتاب اللباس:                                    |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 191/4         | ٥٦٦ ـ باب تغليظ الزجر عن التعرّي                     |
| 198/4         | ٥٦٧ ـ باب تحريم التزويد في اللباس وغيره              |
| 198/4         | ٥٦٨ ـ باب الزجر عن لباس الشهرة                       |
|               | ٥٦٩ ـ باب تغليظ الزجر عن تشبه النساء بالرجال والرجال |
| 190/8         | بالنساء                                              |
| 194/4         | ٥٧٠ ـ باب تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها  |
| 191/4         | ٥٧١ ـ باب تحريم لباس الحرير على الرجال وجلوسهم عليه  |
| ۲۰۳/۳         | ٥٧٢ ـ باب تحريم لبس اللون الأحمر الخالص              |
| ۲۰٤/۳         | ٥٧٣ ـ باب تغليظ الزجر عن الإسبال                     |
| 7.9/4         | ٥٧٤ _ باب النهي عن الصماء والاحتباء                  |
| ۲۱۰/۴         | ٥٧٥ _ باب تحريم افتراش جلود النِّمار والسباع وركوبها |
| Y1Y/4         | ٥٧٦ ـ باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس   |
| Y17/T         | ٧٧٥ ـ باب النهي عن ستر الجدران                       |
| 717/4         | ٥٧٨ ـ باب تحريم اتخاذ الصور في البيوت                |
| <b>۲۱۷/</b> ۳ | ٥٧٩ ـ باب النهي عن التزعفر والمعصفر للرجال           |
| Y1A/4         | ۵۸۰ ـ باب تحر يم صبغ الشيب بالسواد                   |
| <b>۲۲۱/۳</b>  | ٥٨١ ـ باب النهي عن التَّرجل كل يوم                   |
|               | ٥٨٢ ـ باب تغليظ تحريم تغيير خلق الله بالوصل والنمص   |
| 777/4         | والوشم والوشر                                        |
| 445/4         | ٥٨٣ _ باب تحريم القزع                                |
| 240/4         | ٥٨٤ ـ باب تحريم الوسم في الوجه                       |
| 277/4         | ٥٨٥ _ باب تحريم نتف الشيب                            |
| 277/4         | ٥٨٦ ـ باب الزجر عن إعفاء الشارب                      |
|               |                                                      |

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 744/4         | ٥٨٧ ـ باب كراهة كثرة الشعر                             |
| 779/4         | ٥٨٨ ـ باب تحريم عقد اللحية                             |
| 74./4         | ٥٨٩ ـ باب تحريم لبس الذهب على الرجال                   |
| <b>۲۳۳/</b> ۲ | ٥٩٠ ـ باب النهي عن الخاتم في السبابة والوسطى           |
| 744/4         | ٥٩١ - باب تحريم لبس خاتم الحديد الخالص                 |
| 740/4         | ٥٩٢ ـ باب الزجر عن المشي في نعل واحدة                  |
| <b>۲۳</b> ۸/۳ | ٥٩٣ ـ باب النهي عن الانتعال قائماً                     |
|               | ٥٦ _ كتاب الأدب:                                       |
| 744/4         | ٥٩٤ ـ باب تغليظ قطيعة الرحم والبغي                     |
| 781/4         | ٥٩٥ ـ باب تغليظ تحريم عقوق الوالدين                    |
| . 727/4       | ٥٩٦ ـ باب الزجر عن السباب                              |
| 788/4         | ٩٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن سب الرجل والديه               |
| 750/4         | ٩٩٨ ـ باب بنس مطية الرجل زعموا                         |
| Y £ V/T       | ٩٩٥ ـ باب الزجر أن يقول: هلك الناس                     |
| 754/4         | ٦٠٠ ـ باب الزجر عن قول خبثت نفسي                       |
| 759/4         | ٦٠١ ـ باب تحريم قول: ملك الملوك                        |
| د ۲/۰۰۲       | ٦٠٢ ـ باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمنافق ونحوهما بسي  |
| 10./4         | ٦٠٣ ـ باب النهي عن تسمية العنب كرماً                   |
|               | ٦٠٤ - باب الزجر عن داء الأمم التدابر والتحاسد والتباغض |
| 404/4         | والتقاطع والتجسس                                       |
| 707/4         | ٦٠٥ ـ باب تحريم الفحش وبذاء اللسان                     |
| Y0V/#         | ٦٠٦ ـ باب النهي عن الغضب                               |
| 409/4         | ٦٠٧ - باب النهي عن الضحك من الضراط                     |
| . 47./٣ .     | ٦٠٨ ـ باب الزجر عن كثرة الضحك                          |

| 771/4        | ٦٠٩ ـ باب الزجر عن هجاء المرء القبيلة                |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 771/4        | ٦١٠ ـ باب الزجر عن التمادح                           |
| 777/         | ٦١٦ ـ باب تغليظ الزجر عن الكذب                       |
| 770/4        | ٦١٢ ـ باب تحريم النميمة                              |
| 77/77        | ٦١٣ ـ باب تغليظ تحريم الغيبة                         |
| 779/4        | ٦١٤ ـ باب ذم ذي الوجهين                              |
| ۲۷۰/۳        | ٦١٥ ـ باب الزجر أن يجلس بين الظل والشمس              |
| 201/4        | ٦١٦ _ باب الزجر عن النوم على سطح ليس له سترة         |
| <b>۲۷۲/۲</b> | ٦١٧ ـ باب النهي عن سكن الكفور                        |
| 4/3/4        | ٦١٨ ـ باب النهي عن صدور الجالس                       |
| 4/7/4        | ٦١٩ ـ باب تغليظ الزجر عن قطع السدر                   |
| ۲۷۸/۳        | ٦٢٠ _ باب النهي عن سب الديك                          |
| 4/9/4        | ٦٢١ ـ باب الزجر عن سب الريح                          |
| ۲۸۰/۳        | ٦٢٢ ـ باب النهي عن سب الشيطان                        |
| 441/4        | ٦٢٣ ـ باب الزجر عن احتقار المعروف                    |
| 7777         | ٦٢٤ ـ باب تحريم لعب النرد                            |
| ۲۸۳/۳        | ٦٢٥ ـ باب الزجر عن تزكية النفس                       |
| 478/4        | ٦٢٦ _ باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله              |
| ۲۸٦/۳        | ٦٢٧ ـ باب الزجر عن ترك التحدث بنعمة الله             |
| ۲۸۷/۳        | ٦٢٨ ـ باب الزجر عن سوء الجوار                        |
| 791/4        | ٦٢٩ ـ باب النهي عن إرسال الفواشي والصبيان بعد المغرب |
| 791/4        | ٦٣٠ _ باب تغليظ الزجر عن قتل الولد خشية أن يأكل معه  |
| 794/4        | ٦٣١ ـ باب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين                  |
| 798/4        | ٦٣٢ ـ باب الزجر عن التنابز بالألقاب                  |

| 190/4          | ٦٣٣ ـ باب ما يكره من التثاؤب                          |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>۲۹7/۳</b> . | ٦٣٤ _ باب من لا يشمت إذا عطس                          |
| 441/4          | ٦٣٥ ـ باب النهي عن التسمية با لأسماء المكروهة         |
| 499/4          | ٦٣٦ _ باب النهي عن التقعير في الكلام                  |
| W.Y/W          | ٦٣٧ ـ باب تغليظ تحريم الكبر والعجب والفخر             |
| 4.0/4          | ٦٣٨ ـ باب تغليظ تحريم الجاهرة وإشاعة الفاحشة          |
| 4.7/4          | ٦٣٩ ـ باب ما يكره من الأسماء                          |
| ٣٠٨/٣          | ٦٤٠ ـ باب الزجر عن قول المرء: قبح الله وجهك           |
| 4.9/4          | ٦٤١ ـ باب زجر المرء أن يستعمل في سبابه اللَّو         |
| ۳۱۰/۳          | ٦٤٢ ـ باب الزجر عن قول المرء لما حرث: زرعت            |
| T11/T          | ع ٦٤٣ ـ باب ما يكره من كثرة الشُّعر                   |
| T1T/T          | ٦٤٤ ـ باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله |
| 710/7          | ٦٤٥ ـ باب تغليظ تحريم الغناء                          |
|                | ٧٥ _ كتاب الاستئذان:                                  |
| <b>٣19/٣</b>   | ٦٤٦ ـ باب النهي عن النجوي دون إذن                     |
| 771/4          | ٦٤٧ ـ باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه                |
| 444/4          | ٦٤٨ ـ باب الزجر عن الجلوس بين رجلين إلا بإذنهما       |
| <b>477/</b> 7  | ٦٤٩ ـ باب النهي عن انصراف الزائر قبل الاستئذان        |
| 475/4          | ٦٥٠ ـ باب النهي عن الجلوس على الطرقات إلا بحقها       |
| 779/7          | ٦٥١ - باب زجر النساء عن وسط الطريق                    |
| 44./4          | ٦٥٢ ـ باب تحريم النظر في بيت غيره                     |
| 441/4          | ٦٥٣ ـ باب زنا الجوارح دون الفرج                       |
| 441/4          | ٦٥٤ ـ باب النهي عن إفشاء السر                         |
| 444/4          | ٦٥٥ _ باب النهي عن الكلام قبل السلام                  |

| 222/2         | ٦٥٦ ـ باب النهي عن تحية الموتى                   |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 440/4         | ٦٥٧ ـ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام            |
| 440/4         | ٦٥٨ ـ باب الزجر عن التسليم بالأكف والأصابع       |
| ٣٣٦/٣         | ٦٥٩ ـ باب الزجر عن سلام المعرفة                  |
| <b>۳۳</b> ۸/۳ | ٦٦٠ _ باب كراهة قول المستأذن: أنا                |
| <b>**</b> */* | ٦٦١ ـ باب الزّجر عن ترك النار في البيت عند النوم |
| 444/4         | ٦٦٢ ـ باب إثم من أحب أن يتمثل له الناس قياماً    |
| 481/4         | ٠٠٠ ـ باب كل لهو باطل إلا ما استثني              |
|               | ۸٥ ـ كتاب الدعوات:                               |
| TE0/T         | ٦٦٤ ـ باب الزجر عن ترك الدعاء                    |
| <b>451/4</b>  | ٦٦٥ _ باب الزجر عن الاعتداء في الدعاء            |
| 457/4         | ٦٦٦_ باب الزجر عن شرود القلب عند الدعاء          |
| 454/4         | ٦٦٧ ـ باب الزجر عن قول: إن شئت عند الدعاء        |
| 459/4         | ٦٦٨ _ باب الزجر عن الاستعجال في الدعاء           |
| 40./4         | ٦٦٩ _ باب الزجر عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم      |
| 401/4         | ٦٧٠ ـ باب الزجر عن ترك الصلاة على النبي ﷺ        |
| 401/4         | ٦٧١ ـ باب الزجر عن تمني البلاء                   |
| 404/4         | ٦٧٢ ـ باب الزجر عن الدعاء بظهور الأكف            |
| 408/4         | ٦٧٣ ـ باب النهي عن السجع في الدعاء               |
| 400/4         | ٦٧٤ ـ باب تحريم اللعن                            |
|               | ٥٩ _ كتاب الرقاق:                                |
| 409/4         | ٦٧٥ ـ باب الزجر عن كثرة الكلام                   |
| 411/4         | ٦٧٦ _ باب الزجر عن محقرات الذنوب                 |
| 474/4         | ٦٧٧ ـ باب الزجر عما يعتذر منه                    |
|               |                                                  |

| <b>*7*/</b> *  | ٦٧٨ ـ باب الزجر عن إرضاء الناس بسخط الله                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 770/7          | ٦٧٩ ـ باب النهي عن التنعم                                  |
| ٣٦٦/٣          | ٦٨٠ ـ باب الزجر عن فتنة المال والاستكثار منه وإضاعته       |
| ٣٦٨/٣          | ٦٨١ ـ باب تحريم طلب الرزق بمعصية الله                      |
| <b>419/4</b>   | ٦٨٢ ـ باب الزجر عن التنافس في الدنيا                       |
| TVY/T          | ٦٨٣ ـ باب ما يكره من البنيان                               |
| 4              | ٦٠ ـ كتاب القدر:                                           |
| <b>***</b> /*  | علم عن الحوض في القدر عن الخوض في القدر                    |
| 440/4          | ٦٨٥ ـ باب القدرية مجوس هذه الأمة                           |
|                | ٦٨٦ ـ باب التحذير من إنكار القدر والتبري عن لا يؤمن به     |
| <b>*</b> V7/*  | وإغلاظ القول في حقه                                        |
|                | ٦١ ـ كتاب الأيمان والنذور:                                 |
| 4/4/4          | ٦٨٧ ـ باب تغليظ تحريم اليمين الغموس                        |
| 44./4          | م ٦٨٨ ـ باب الزجر عن اليمين الآثمة عند منبر رسول الله عليه |
| لح ۳۸۲/۳       | ٦٨٩ ـ باب النهي عن الحلف في قطيعة الرحم أو فيما لا يصا     |
| 445/4          | ٦٩٠ ـ باب النهي عن النذر                                   |
| ٣/٦/٣          | ٦٩١ ـ باب لا نذر في معصية                                  |
| 449/4          | ٦٩٢ ـ باب إثم من لا يفي بالنذر                             |
| 49./4          | ٦٩٣ ـ باب لا نذر ولا يمين فيما لا يملك                     |
|                | ٦٢ _ كتاب الفرائض:                                         |
| <b>**9</b> */* | ٦٩٤ ـ باب لا يرث القاتل                                    |
| 448/4          | ٦٩٥ ـ باب لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر           |
| •              | ٦٣ ـ كتاب الحدود:                                          |
| T9V/T          | ٦٩٦ ـ باب تغليظ تحريم الزني                                |

| ٤٠٠/٣ | ٦٩٧ ـ باب تغليظ الزجر عن السرقة                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢/٣ | ٦٩٨ ـ باب ما لا قطع فيه                                         |
| ٤٠٦/٣ | <ul> <li>٦٩٩ ـ باب تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات</li> </ul> |
| ٤٠٨/٣ | ۷۰۰ ـ باب تغليظ الزجر عن عمل قوم لوط                            |
| ٤١٠/٣ | ٧٠١ _ باب تحريم إتيان البهيمة وبيان حدّه                        |
| ٤١٢/٣ | ٠٠٧ ـ باب الزجر عن سبّ المحدودين                                |
| ٤١٣/٣ | ·<br>٧٠٣ ـ باب الزجر عن الشفاعة في حدود الله                    |
| ٤١٦/٢ | ٠٠٠ ـ باب الزجر عن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء         |
| ٤١٧/٣ | ٧٠٥ ـ باب لا يقام الحد على الجنون أو الجنونة                    |
|       | ٧٠٦ ـ باب الرجر عن أن يجلد في غير حد أكثر من عشرة               |
| ٤١٨/٣ |                                                                 |
|       | ٦٤ ـ كتاب الديات:                                               |
| ٤٢١/٣ | ٧٠٧ ـ باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد                                |
| ٤٢٣/٣ | ۷۰۸ ـ باب تغلیظ تحریم طلب امریء بغیر حق                         |
| ٤٢٣/٣ | ٧٠٩ ـ باب تغليظ الزجر عن الانتحار                               |
| ٤٢٦/٣ | · ٧١٠ ـ باب الزجر عن منع أولياء المقتول من القاتل العمد         |
| ٤٧٧/٣ | ٧١١ ـ باب لا يقتل الوالد بالولد                                 |
| ٤٢٨/٣ | ٧١٧ ـ باب لا يقتل مسلم بكافر                                    |
|       | ٦٥ ـ كتاب استتابة المرتدين:                                     |
| ٤٣١/٣ | ٧١٣ ـ باب إثم من بدل دينه وعقوبته                               |
| ٤٣٤/٣ | ٧١٤ ـ باب تحريم قتل من أسلم على أي دين كان                      |
|       | ٦٦ - كتاب الإكراه:                                              |
| £47/4 | ٧١٥ ـ باب لا يجوز نكاح المكره                                   |
| ٤٣٧/٣ | ٧١٦ ـ باب الزجر عن الإكراه على الزني                            |

|           |                                       | ٦٧ ـ كتاب التعبير:             |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| . 881/4   | لذب في الحلم                          | ٧١٧ ـ باب تغليظ تحريم الك      |
| 287/4     | یا یکرهها                             | ٧١٨ ـ باب لا يخبر المرء برؤ    |
| 222/4     | حبها إلا على عالم أو محب              | ٧١٩ ـ باب لا يقص الرؤيا ب      |
| ;         | ,                                     | ٦٨ ـ كتاب الفتن:               |
| £ £ V / Y | ة الجماعة ونكث البيعة                 | ٧٢٠ ـ باب الزجر عن مفارة       |
| 807/4     | •                                     | ٧٢١ ـ باب الزجر عن التحر       |
| ٤٥٣/٣     |                                       | ٧٢٧ ـ باب تحريم اقتتال المس    |
| ٤٥٤/٣     |                                       | ٧٢٣ ـ باب الزجر عن الإشا       |
| ٤٥٦/٣.    | ,                                     | ٧٢٤ ـ باب تغليظ الزجر عن       |
| ٤٥٧/٣     | _                                     | ٧٢٥ ـ باب لا يذل المؤمن نا     |
| ٤٥٩/٣     | ح للسلطان المسلم علانية أو إهانته     | •                              |
| ٤٦٢/٣     | '                                     | · ۷۲۷ ـ باب الزجر عن إتيان     |
| ٤٦٥/٣     | •                                     | ٧٢٨ ـ باب الزجر عن التعرر      |
| ,         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ٦٩ _ كتاب الأحكام:             |
| ٤٦٩/٢     | کم                                    | ۱<br>۷۲۹ ـ باب تغليظ تحريم الح |
| ٤٧٣/٤     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٧٣٠ ـ باب الزجر عن طلب         |
| ٤٧٧/٣     |                                       | ٧٣١ ـ باب تغليظ زجر الحك       |
| ٤٧٩/٣     | '                                     | ٧٣٢ ـ باب رجر السلطان عر       |
| ٤٨٠/٣     |                                       | ٧٣٣ ـ باب الزجر عن إدخال       |
| ٤٨٢/٣     |                                       | ٧٣٤ ـ باب الزجر عن الفجو       |
| ٤٨٣/٣     | ·                                     | ۷۳۰ ـ باب ما يكره للقاضي       |
| £/\\/\    |                                       | ٧٣٦ ـ باب تحريم الرشا في ا     |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٧٣٧ ـ باب الزجر عن استعم       |
| ٤٨٨/٣     | عال النساء في الحبه                   | ٠, ١, ١ - ٢٠٠٠ الرابو عن السب  |